الحسال في تقريب للمالامة الامرقلاء الذين بن بلبان الفارسي النُوَقَى سَنَةَ ٧٣٩ هِمْ يَنَة

ڒؙۣڣٳۯڵڮؽؙڹؽٚٳڶڽۜٷؽ۬ (۱۲)

الإجسَّالُ فِي تَقْرَلُكُ إِلَى الْأَجْسِلُولُ فِي تَقْرِلُكُ إِلَى الْأَجْسِلُولُ فِي تَقْرِلُكُ أَلَى الْمُ

لِلْعَلَامَةِ الأمِرِعَلاهِ الدَّين بْن بَلْبُّانَ الفَارِسِيَّ المُتُوَفِّى سَنَةَ ٧٣١ هِجْرِيَّة

المُجَلَّدُٱلأُوَّلُ

عَيْقُ وَهَاسَهُ مُنْكِمُ الْمُحُنُّ فَقِلْتِيمُ الْمُعَلِّمُوا الْهُ كَالْ الْسَائِمَةُ لِلْهُ كَالْ الْسَائِمَةُ لِلْهُ





جميت دافقوق محفوظت دلافيسم باي بايخ ادة ليصنه كالاهتاب دلان المتحدد المتناسب المتحدد المتحدد

ولِطْبَعَث ثِنَ لَلْلُولُحِثُ ١٤٢٥ هـ - ١٤٢٥م

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including copying, photocopying or other electronic, mechanical methods, it also includes scanning, recording, storing by a mean or another that could be retrieved. It is also not allowed to quote or translate any part of this book into any language, and it is not allowed to amend the existing material of this book or any parts of it without the prior written permiselion of the publisher.



الِيَّامِثِيرًا

الآل المصدد التراسية مستوسطة لمستورية المسائدرات ميكوروسا مستورية المسائدرات (2022 1022 1022 1022 1022 1022 102 المسائدرات من سورت سيناييدا المسائدية - المسائدية عمراسية - مستاييدا المسائدية عمراسية - مستاييدا المسائدية - 10522 قرم البريدي 1105220 قرم البريدي www.tassecl.com - mallizisi@yahoo.com - admin@tassecl.com

السالخ المنا









## تَمْنِكُ لِشَوْعَ إِوَازَا لِمِنْ لِكُ

الحمد للَّه الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ، والصلاة والسلام على رسول اللّه محمد وآله وصحبه ومن والاه .

## أما بعد ؛

فإن أولى العلوم بالمعرفة - بعد معرفة كتاب الله تعالى - سنة النبي ﷺ ؛ إذهي المبيئة للكتاب العزيز الذي ﴿ لَا يَأْتِيهِ ٱلْبَيْطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِيَّهُ تَنزِيلٌ مِّنْ خَلِيمِ للكتاب العزيز الذي ﴿ لَا يَأْتِيهِ ٱلْبَيْطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلِيمِ المسلم المعنا الصالح عظيما : وأفنوا أموالهم وأعرارهم في خدمتها ، وقاموا بها حق القيام حفظا وضبطا ورواية وتدوينا ، وخلفوا لنا ثروة علمية هائلة على مرّ القرون ، من نظر فيها وتأملها علم عظم ما عانوه ، ومقدار ما بذلوه ، ورأى فيها مصداق قول الله ﷺ : ﴿ إِلَّا نَحْنُ لَمُ اللهُ اللهُ اللهُ وحفظها المسلمين ، وحفظها من حفظ القرآن الكريم .

ومن تأمّل كل هذه العناية التاريخية من سلف هذه الأمة من العلماء ؛ أدرك أن على المسلمين في هذا العصر واجبًا كفائيًّا نحو هذا المتراث العظيم ، لا بدّ أن يقوموا به ، مستخدمين ما مكنهم الله منه في هذا العصر من وسائل وإمكانات .

## الإخيشان في مَعْرَاتِ وَعِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرّ



للمشاركة في القيام بهذه المسئولية ، من خلال تبني رؤية استراتيجية واضحة المعالم لخدمة الشُنّة النبويّة ، والوصول بها إلى جودة تليق بها ، وتتمثل أهم معالم هذه الرؤية فيها يأق :

- إيجاد البنية التقنية الأساسية اللازمة لخدمة السُّنة النبوية، والتي تتمشل في تصميم واستخدام برامج الحاسب الآلي الموجهة لخدمة التراث الإسلامي واللغة العربية عامة، والشُّنة النبوية على وجه الخصوص؛ حيث تم تصميم واستخدام مئات البرامج والأدوات الحاسوبية التي تحكن الباحث من خدمة النبوية وعلومها بدقة ويسر.
- العمل على تنصميم وبناء قواعد المعلومات المعرفية ، ومحركات البحث المتخصصة في الشّنة النبويّة وعلومها ، والعلوم المساعدة على خدمتها ، ومنها :
  - ٥ إعداد قاعدة معلومات للقرآن وعلومه .
  - واعداد قاعدة معلومات للتفسير بالمأثور .
- وإعداد قاعدة معلومات لكتب الحديث النبوي تحت اسم: "ديوان الحديث النبوي".
- وإعداد قاعدة معلومات لرواة الحديث النبوي تحت اسم: «ديوان الرواة» ، يجوي
   ديوانًا جامعًا لرواة الحديث النبوي ، يشمل تراجمهم بالاعتباد على مائة وخسة
   وعشرين مصدرًا تشكّل أهم المراجع لرواة الحديث النبوي ، ويصل مجموع
   مجلداتها إلى أكثر من خسانة مجلد حال طبعها .
- إعداد قاعدة معلومات للرواة المترجم لهم في بُرَكِمُ الْمُؤَلِّقَ وَقَلْمَ الْمُؤَلِّقَ وَقَلْمَ الْمُؤْلِثَ إِلَيْمَ الْمُؤْلِقَ الْمُحْدَلُقُ فِيهم .
   بدار التأصيل ، تحوى كثيرا من الرواة المختلف فيهم .
  - ٥ إعداد قاعدة معلومات لغريب الحديث النبوى.
- o إعداد قاعدة معلومات لغوية تحـوي أهـم المراجـع اللغويـة التـي يحتـاج إليهـا الباحث .





- ٥ إعداد قاعدة معلومات لكتب العلل والسؤالات.
- ٥ إعداد قاعدة معلومات متخصصة في البحوث الحديثية ، يقصد بها جع وإنشاء البحوث والدراسات التي تتناول علم الحديث وأصوله ، خاصة تلك التي يكثر فيها الخلاف وتحتاج إلى بحوث مُحَكِّمة ، مثل : (أسباب التعليل عند علياء الحديث السياعات ومنهج الإمامين البخاري ومسلم فيها زيادة الثقة التدليس . . . إلخ ) .
  - وعداد قاعدة معلومات لكتب الآثار تحت اسم: «ديوان الآثار».
- تصميم قاعدة معلومات متخصصة في المخطوطات، وهي عبدارة عن نظام
   متكامل للتعامل مع النسخ الخطية، وحفظها، واسترجاعها، والتعليق
   عليها، وربطها ومقارنتها بالنصوص الطبوعة.
- ٥ إعداد قاعدة معلومات متخصصة في كل ما يتعلق بالمال وأعمال المصارف ، وشركات الاستثمار في الإمسلام ، تشمل : البحوث الفقهية والاقتصادية ، والآيات والأحاديث والآثار المتعلقة بها ، والأحكام الخاصة بها المستمدة من المعتمد لدئ المذاهب الأربعة ، والفتاوئ والقواعد والضوابط والمصطلحات الفقهية المرتبطة بها ، بالإضافة إلى نباذج وصيغ للعقود المالية المعاصرة .



- إعداد وتعلبيق المناهج العلمية اللازمة لضبط وتحقيق مصادر السُنّة النبويّة وعلومها ، والتي تتبنى حدًّا أدنى من الجودة ، مع التدرج في التطبيق ؛ وصولًا إلى ما أمكن من الكيال البشرى في هذا الصدد .
- إعداد وتدريب العلياء والباحثين على تطبيق هذه المناهج، واستخدام هذه
  الأدوات والبرامج والوسائل الحاسوبية المعاصرة ؟ بحيث يشكلون مدرسة
  معاصرة مؤهلة لخدمة الشئة النبوية في عصر التقنية المعلوماتية وطفرة البحث
  العلمي .

وقد تؤجت <u>كَالْلِلْيَّالِيَّالِيَّ</u> جهودها في خدمة الشَّنة النبويّة بتبنيها إنجاز مشروع كبير تحت اسم : «**ديوان الصديث**»، وفق رؤية علمية محددة تتمثل في نشر أهم كتب الحديث النبوي الشريف التي أَلْفت في عصر تدوين الحديث النبوي في القرون الأولى، وتمست طباعتها منذ أنشئت المطابع .

وقد ساعد كَالْلِلْتَاكِنَيْكَ بعد هداية الله وعونه - على خوض غيار هذا المشروع العظيم ؛ خبرتها ، وإنجازاتها - خلال أكثر من ربع قرن - المتمثلة في إنجاز عدد من العظيم ؛ خبرتها ، والأعمال العلمية التي أشير إلى بعضها آنفا ، بالإضافة إلى تحقيق عدد من أمهات كتب السنة ، والقيام بمراجعة كتب السنة المطبوعة وتتبعها خلال تلك الفترة ، ونتج عن كل ذلك - بتوفيق الله تعالى - معرفة تامة بإيجابيات وسلبيات العمل في تحقيق هذه المراجع .





#### التعريف بـ «ديوان العديث»

#### أولا: الإطار العام للمشروع:

«ديوان الحديث» موسوعة حديثية مطبوعة ستخرج - بعون الله وتوفيقه - شاملة لأمهات كتب السنة ، بالإضافة لعدد كبير من مصادر السُّنَة النبويّـة المسندة ، التي صنفت في عصر التدوين .

وسيتم ضبط نصوص هذه الصادر وتشكيلها تشكيلاك املا، ووضع علامات الترقيم لأحاديثها، وبيان غريبها، وتعيين رواة أسانيد أهم هذه المصادر، وتذييلها بفهارس متخصصة، وإتاحة هذه المصادر للباحثين في أفضل صورة ممكنة من الدقة والجودة.

## ثانيا: ما يتميز به «ديوان الحديث» في صورتيه الورقية والحاسوبية عن غيره:

- ١- جمع المصادر الأصلية التي حوت ما رؤوي عن النبي على من قول أو فعل أو تقرير، والتي صنفت في عصر التدوين، وهي مظنة استيعاب الحديث النبوي، وتعدد أصولا لما بعدها من المصنفات، وعليها مدار رواية الصحيح والحسن.
- ٢- تحقيق المصادر الرئيسة لـ «ديوان الحديث» على أصولها الخطية ، وقـ د بـ دأت الـ دار ذلك بتحقيق وإخراج أهم كتب السنة : "صحيح البخاري» ، و«صحيح مسلم» ، و «سنن أبي داود» ، و «سنن الترمذي» ، و «السنن الكبرئ» ، و «المجتبئ» للنسائي ، و «سنن ابن ماجه» ، و «موطأ مالك» ، و «سنن الدارمي» ، و «صحيح ابن خزيمة» ، و «صحيح ابن حبان» ، و «المستدرك» للحاكم ، و «المنتقن» لابن الجارود ، وغيرها من الأصول المهمة للسنة النبوية .
- العناية بنصوص هذه المصادر بمقابلتها على أفضل الطبعات ، وبحسب ما يستجد
   منها ، ومراجعة أمهاتها على نسخها الخطية ، وضبطها بالشكل التام ، ووضح

## الإخبينان في مَعْرِيكَ وَعِلْكَ الرَّجْمَانَ



علامات الترقيم اللازمة لها ، وتعدّ هذه المرحلة الخطوة الأولى في تحقيق هـذه المـصادر وضبطها .

- ٤ معالجة وإصلاح نصوص مصادر «ديوان الحديث» من التصحيفات والسقط.
- العناية بأسانيد أهم هذه المصادر من خلال: تعيين رواتها، وضبط أسمائهم،
   وتنقية الأسانيد خاصة والنص عامة من التصحيف والتحريف، والزيادة
   والنقص الوارد في الطبعات السابقة.
- ٦- إتاحة مصادر الشنّة النبويّة للباحثين في صورة موسوعة حديثية مطبوعة بشكل طباعي موحّد من حيث: الصف، والخط، والنمط، والطباعة، والغلاف، ونوع الورق وجودته، والتجليد، وبمعيار جودة يُؤمّن الحد الأدنى الذي ينبغي بذله لإصدار مرجع من مراجع الشنّة النبويّة المُشرّفة.
- توفير مادة كتب «ديوان الحديث» على تطبيق حاسوبي خاص به ، يُشهِّل الكثير من
   الإجراءات والاستعلامات والبحث التي يحتاج إليها العلماء والمتخصصون .
- ٨- وتوثيقًا من ݣَاالْلِيَّا الْعَيْلِيْلُ الْعَيْلُما، وتسهيلًا على طلاب العلم والباحثين؛ وتمنا بإرفاق قرص مدمج لأهم مصادر ديوان الحديث، يشمل مقدمة التحقيق للكتاب، ونموذجًا من العمل فيه، والمخطوطات التي اعتمدنا عليها في تحقيق نصه، بها يغطي كامل النص، مع ربط هذه المخطوطات بفهرس الكتب والأبواب لكامل الكتاب.

## ثالثا: شرط وَالْ التَّاظِيْلِينَ في مصادر «الديوان»:

- ١- أن يكون الصدر من كتب الحديث النبوي المسندة ، فخرجت بـذلك المصادر التي
   حوت متونًا غير مسندة ، والمصادر الفقهية ، ومصادر التفسير ، وكتب الـشروح ،
   ومصادر الرجال والجرح والتعديل التي تشتمل على بعض المتون المسندة .
- ٢- أن يكون المصدر من المصادر الأساسية المعتمدة عند العلياء، ومما تدعو الحاجة إليه
   في إخراج مصادر الشُنّة النبوية .





- ٣- أن يكون المصدر مما ألِّف في عصر التدوين ، بالإضافة إلى بعض المصادر المؤلفة في القرنين الرابع والخامس الهجريين.
  - ٤- أن تكون هذه المصادر من المصادر المطبوعة .

## رابعا: عمل الدار في مشروع «ديوان الحديث»:

غني عن البيان أن القيام على هذا المشروع العظيم ، وخدمة مراجع السُّنَّة النبويَّـة بجودة تليق بها ؛ لا يمكن أن تقوم به هيئة بمفردها مهما بلغت إمكاناتها وتمكنها ، بـل لا بدأن تتضافر جهود العلماء والباحثين والقادرين من الأفراد والهيئات في شتى البقاع على خدمة السُّنَّة النبويَّة بجودة تليق بها ، كلُّ فيها مكنه اللَّه فيه ؛ حيث إن هـذا العمـل واجب كفائي على المتخصصين والقادرين من المسلمين.

وفيها يأتي بيان بالخطوات المتبعة لدى ݣَالْالْتَاقِيْتِكَا لِصْبط وإخراج سلسلة «ديـوان الحديث»:

#### ١ - انتقاء مصادر «الديوان»:

عند البدء في هذا المشروع تمَّ حصر ما يمكن الوصول إليه من الموجود من كتب السنة التي ألفت في عصر التدوين ، سواء كانت مطبوعــة أم مخطوطــة ، وتــم انتقــاء مــصادر «الديوان» وفق المعايير والضوابط المحددة لمشروع «الديوان» ، وتم العمل على تحقيقها وإخراجها وفق المنهج الموضوع لكل مصدر ، والذي يُنَصُّ عليه في مقدمة كل مصدر

## ٢- إدخال المصادر ومقابلتها:

قامت لَمْ إِلْمُ الْمِنْ اللِّهِ بِإِدخال مصادر «الـديوان» ومقابلتها ، وقـد تـم ذلـك تـدريجيًّا بحسب ما يستجد من المصادر ، والمطبوعات جيدة التحقيق .

## ٣- ضبط جميع المصادر بالشكل ضبطًا كاملًا:

ولا تخفيٰ صعوبة الوصول إلى الدقة الكاملة في ذلك ؛ بـما له من أثر نافع على نصوص المصادر؟ من حيث فهمها وقراءتها قراءة صحيحة .



## ٤ - وضع علامات الترقيم:

وهي التي تعين على فهم النصوص الحديثية ، وإيضاح المعاني السياقية .

٥ - معالجة التصحيفات والتحريفات والسقط، وإكال نصوص مصادر
 «الديوان»:

قام الباحثون في مُرْكَزُ الْمُوْمَنِينَ وَمُقَدِّنَا الْمُؤْوَانِيَّ بدار التأصيل بمعالجة نصوص مصادر «الديوان» من التصحيفات والتحريفات والسقط، وذلك من خلال استدراكاتهم على هذه المصادر على مدار ربع قرن، والتي شملت: ضبط هذه المراجع، وتصحيحها، ومقابلتها على الطبعات المختلفة والمتجددة، مع الرجوع إلى المخطوطات - في المهم منها - كليًّا أو جزئيًّا عند الحاجة.

## ٦- العناية بالأسانيد:

تَمْت العناية بالأسانيد من خلال: تعيين رواة أهم المصادر الأساسية لـ «الديوان»، وضبط أسيائهم، وتنقيتها من التصحيف والتحريف والسلقط والزيادة فيها ورد بالطبعات السابقة، وهذا من أجَلِّ وأدق الأعهال العلمية، ويُعَدُّ لبنة أساسية لبحوث علمية دقيقة في مجال الحكم على الحديث من حيث القبول والرد، والحكم على الرواة - لا سبيا المختلف فيهم - من خلال النظر في مروياتهم.

## ٧- الإخراج النهائي لمصادر «الديوان»:

سيتم - بعون الله تعالى - إخراج مصادر «الديوان» بشكلها النهائي في صورة سلسلة حديثية مطبوعة تتميز بالآتي :

- منهج علمي دقيق بحقق الحد الأدنى المرحلي لجودة تليق بالسُنة النبويّة ، يرضئ عنها جُلُ العلماء والمتخصصين .
- نصوص تحوي أفضل دقة ممكنة تحقق الهدف المرحلي من إخراج مصادر «الديوان»، وذلك من خلال ما يأتي:

## مُقَدِّمُ ثُوالْجُقِيْقُ



تصويب واستدراك التصحيفات والتحريفات والسقط والزيادة - إن
 وجدت - في الطبعات السابقة للكتاب.

o ضبط النص بالشكل الكامل ، ووضع علامات الترقيم اللازمة ، مع بيان الغريب وشرحه ، حسب المنهج المعمول به في ذلك كله .

٥ الإخراج الجيد من حيث التنسيق والطباعة .

٥ وضع مقدمة علمية للتعريف بالمؤلف والكتاب.

٥ ذكر السند الذي وصلت إلينايه رواية الكتاب من المؤلف.

٥ صنع الفهارس العلمية اللازمة ، ومن أهمها :

■ فهرس الآيات القرآنية .

■ فهرس الأطراف .

■ فهرس الرواة .

■ فهرس الفوائد الفرائد من أقوال المصنف.

■ فهرس الموضوعات.

## ٨- الإخراج الحاسوبي لمصادر «ديوان الحديث»:

بعد التأكد من سلامة ودقة واستكال نصوص مصادر "ديوان الحديث" ؛ مسيتم -بعون الله تعالى - جمع همذه المصادر في إصدار حاسوبي جمامع لها ، يحوي العديم من الإمكانات التقنية في البحث والاستعلام .

#### وختاما؛

فإن بي سئر كَّ الْلِلْقَائِمَانِكَ - بَرِّكَا الْعَرْنَ وَقَلَقَائِمانِكَا فَإِنَّ أَن تقدم للعلياء والباحثين والمستفيدين إحدى ثمرات مشروع «ديوان الحديث» ؛ ألا وهو: كتباب والإحسان في تقويب صعيع ابن حبان، للإمام ابن حِبّان البُسْتِي تَكَلَّلُهُ (ت 308هـ) ، برّتيب الأمير علاء الدين بن بلبان الفارسي تَعَلَّلُهُ (ت 2078هـ) ، وهو الكتاب الذي يحمل الرقم (17)

ضمن سلسلة «ديوان الحديث» ، وقد استغرق العمل في إخراجه قرابة العمام ، وقمام بالمشاركة في العمل به ما يربو على ثلاثين باحثًا ومتخصّصًا .

وبمناسبة إصدار هذا العمل الجليل أشكر الله العلي القدير سبحانه ؛ لما مَنَّ بــه مـن هداية وتوفيق وعون .

ثم أتوجَه بالشكر لمنسوي قَالِلنَّاقِيَّانِ - مُكَالِعَمْنَ وَقَفَيْنَالِهُ الْمُؤْلِيَّة لَا بذلوه من جهد في إخراج هذا الأصل العظيم من أصول السنة النبوية المباركة، فقد كمان لمشاركتهم كفريق واحد أثر كبير في إنجاز هذا العمل المبارك بإذن الله تعالى، فجزئ الله كمل من أسهم وأعان في إنجاز أعيال قاللَّالِيَّائِيِّ وشروعاتها خير الجزاء.

أرجو الله تعالى أن ينفع بهذا العمل وغيره من أعمال كَالْالْتَاكُونِيُلُكُ جَمِيع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم ، وأن يعيننا على استكمال المسيرة التي بدأناها حتى ننهي جميع مراحل خدمة السُنّة النبوتـة التي خططنا لها .

وبالله التوفيق ، وعليه التوكل ، ومنه الإعانة .

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

عَبْدُ الرَّمْنُ بِنْ عَلِيْدِينَا بِعَقِيلْ

المشرفالغامرُ عَلى دَارِ البَّاصِيلِ مَكِزَ الْمُعَوْثِ وَلِقِنيَّةِ المعلومَاتِ





## المعتدمة

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على نبيّنا محمّد وآله وصحبه ومن اقتفى أشره واتّبع هديه ، ويعد :

منذ ثبانية وعشرين عاما تم إنشاء الطلقاطيل - و الفي المنابعة المتالغة المنابعة على المنابعة والمنابعة والمنابعة والمنابعة والمنابعة المنابعة والمنابعة والمن

وقد ترسخ لدينا في كالالتَّافِيَّالُ منذ وقت مبكر أنَّ خدمة الـتراث الإسلامي تبدأ بخدمة أصوله المتمثلة في دواوين وكتب الشُنّة النبويّة المسندة، والمصنفات المتعلقة بها، وذلك بالعمل على ضبطها وإخراجها بصورة علمية متميزة تحقق آمال العلماء وتطلعاتهم.

وقد عملت كَالِّلْاَيُّالِيُّنِيُّكُ على تحقيق هذا الهدف من خلال عمل جماعي قـام بـه فريـق ناهز التسعين من العلماء والباحثين ومساعديهم في الحديث واللغة والفقـه ، بالإضافة إلى المتخصصين في علوم الإدارة وتحليل النظم وقواعد البيانات وتطوير برامج الحاسب الآلي .

وكتاب والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، من أصول السُّنة النبوية المهمة والمعتبرة عند العلماء ، وهو يمثل أنموذجًا تجلّت فيه عناية علماء المسلمين البالغة بسُنة رسول الله ﷺ ؛ حيث رتبه الإمام ابن حبان صاحب الأصل «المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها» المشهور بـ «صحيح ابن حبان» ؛ وفق ترتيب غترع ليس على الأبواب أو المسانيد - سيأتي الكلام عليه تفصيلا - رام من خلاله الإمام ابن حبان أن يحفظ المسلمون الشُنة النبوية المشرقة عن ظهر قلب كما يحفظون القرآن الكريم ؛ لينتفعوا عمام النفع بكل أبوابا،



ويحضلوا الفوائد التاتة من أحاديثها ، فلما صَعُب هذا الترتيب على الناس ، ولم يتحقق الهدف الذي أواده الإمام ابن حبان ؟ تجلّت العبقريّة الإسلاميّة لدئ على المسلمين في العناية بأصلي الشريعة الغزاء : الكتاب والشنّة من خلال جهود الأمير علاء الدين على بن بنابان الفارسي الذي عمد إلى تقريب «صحيح ابن حبان» ، وذلك بترتيبه لأبوابه وما يندرج تحتها من أحاديث وفق الترتيب الفقهي المشهور الذي عُرفت به أعلب دواوين الشنّة النبويّة ، وسمّاه «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» ، وهو الكتاب الذي نقدم له هنا ، والذي قامت الماليّا المنالِق عن المنتقبة المنالِق المنالِق على المنتاب الذي نقدم له هنا ، والذي قامت الماليّة النبويّة ، وسمّانه ، وهو الكتاب الذي نقدم له هنا ، والذي قامت الماليّة المنالِق المنال

والناظر في الجهود التي بُذلت من قبل في إخراج هذا الكتاب ؛ يجدد أنها غير كافية لضبط نصه وتقريب مادّته وتيسير فوائده ، فبالرغم من المكانة التي ناف الكتاب ؛ إلا أنه لم يحظ بالعناية اللازمة له بإخراجه في طبعة يُلتزم فيها بقواعد الـضبط والتحقيق المعتبرة عند أهل العلم ، وسيأتي الكلام على ذلك بشيء من التّفصيل أثناء الحديث عن طبعات الكتاب .

وقد قمنا في مُرَّكًا الْهُوَكِنَ وَيَقْتَنِ الْهُوَالِيَّ الدار التأصيل - قبل الشروع في ضبط وتحقيق الكتاب - بدراسة متاتبة لطبعات الكتاب ؛ عسن أن نجد فيها ما يصرف همتنا إلى غيره من كتب الشنّة ، فوجدنا أنه ما من طبعة من طبعات تميّزت بشيء إلا وشابها القصور في أشياء ؛ ومن هنا قوي العزم على خدمة هذا الأصل المبارك من خلال عمل يليق بمكانته ومكانة مؤلّفه ، مقدّمين بين يديه بهذه المقدّمة التي يتضح من خلالها منزلة المسنّف ومؤلّفه .





## التعريف بالمؤلف

## اسم المؤلف وكنيته ونسبه:

هو: محمد بن حِبّان بن أحمد بن حِبّان بن مُعاذ بن مَعْبَد بن سَهِيد (١) بن هَدِيقَة (١) بن مُرّة بن سعد بن يزيد بن مُرَّة بن زيد بن عبد الله بن دارم بن مالـك بن حَنْظَلـة بن مالك بن زيد مَنَاة بن تميم.

وأما كنيته : (أبو حاتم) ؛ فهي ثابتة عند كل من ترجم له ، كما ذكرها عنه تلميله أبو عبدالله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحين بن مَنْدَه (٢٠٠) ، وكذا ثبتت في بـدايات النسخ الخطية لـ (صحيحه) .

وأما نسبه فلا خلاف كذلك بين من ترجم له على انتيائه لبني تميم، ونسبه ينتهي إلى معدّ بن عدنان؛ فهو عربي صليبة، وينسب: التّويمي، الدّارمي، الجتاني.

#### مولده ونشأته:

ينسب الإمام ابن حبان إلى بُست ، وهي بلدة تتوسط صدن : سجستان وغرنين وهراة ، والأولى هي أكبر مدن هذا الإقليم ، وبها يُسمئ قديها ، ومكانها الحالي بالقرب من كابول بأفغانستان .

- (۱) بدل «شهيد» بالسين المهملة في بعض المصادر كـ «تلخيص المشابه» للخطيب (۱/ ۱۰۹) «الإكسال» لابن ماكولا (۱/ ۱۳۵) ، «معجم البلمان» لياقوت (۱/ ۱۵) : «مسعيد بـن شهيد» ، وحزاه الخطيب و ويتأوت لغنجار، وجدله ابن حساكر في تتازيخ معشق (۱/ ۲۹/۵) على الشال بين البائلة كـما عندهم، ورفعه ابن بلباني كما في تقديم معادل أنه : «مسعيد بـن شهيد» ، شم قبال : «ويقال : ابن معبد بـن هدينة ، وهو إشارة إلى وجه الحلف المنقول عن ابن عساكر قريبا ، وما أوردناه يتفق مع ما ذكره ابن نقطة في تتكملة الإكسال (۱/ ۱۹۷) ، (ابن ناصر في اتوضيح المشتبه (۱/ ۳۷۷) ، والمذخبي في فتذكرة الحفاظة (۱/ ۳۷۷) ، «سير الأعلام (۲۱/ ۱۹۷) .
- (٢) كذا في أغلب المصادر: «هَذِينُهُ بالمثناة التحتية، ووقع في بعضها كـ «تلخيص التشابه» (١٠٠/١)، «تاريخ دمشق؛ (٢٤٩/٥٧)، «معجم البلدان» (١/ ٤١٥): «هَذُبَهُ بالموحدة. وينظر: «توضيح المشتبه، (٩/ ١٤٢/١٤١).
  - (٣) افتح الباب في الكنئ والألقاب؛ لابن منده (ص٢٥٦).



وتقع بست على نهر هيلمند عند التقائه بالنهر الآي من ناحية قندهار ؛ بما جعلها في القديم مركزا تجاريًّا يوصّل إلى الهند والسند ، وعند مدخلها جسر من السفن ، كما يكون على أنهار العراق على حد قول الإصطخري (١١) .

ويغلب على الظن أنه ؤلد ونَشأ ببست ، ولم نقف على خلافه ، وقد ذُكر أنه توفي في عشر الشانين ؛ فيكون مولده في سنة بضع وسبعين وماثتين كما نصل على ذلك الذهبي<sup>(٢)</sup> ، وقد قال الشيخ أحمد شاكر : قلم أجد نصًا في تاريخ مولده ، إلا قوهم : أنَّه مات في عشر الثمانين . وأكثر ما يريدون بهذا أنَّه قارب أن يبلغ عمرُه (٨٠) سنة ، فيغلب على الظنَّ أنَّه وَلِدَسنة (٧٢) ، أو فيها يقاربها (<sup>٣)</sup>.

غير أن الملاحظ على هذا التقريب من الذهبي تأخر سياعه ، خاصّة وأنه ذكّر أن طلبه للعلم كان على رأس الثلاثياتة (٤) ، ونرئ أن سياعه ورحلته سابقة عيل هـذا التاريخ ؛ لتتناسب مع سياعه من شيوخه متقدمي الوفاة ، وهو مـا سنوضـحه عنـذ الكـلام عيلي رحلاته في طلب العلم .

#### طلبه للعلم ورحلاته العلمية:

لعل طلب العلم عند الإمام ابن حبان كان على رأس الثلاثيانة ، كما نقلناه آنفا عن الذهبي ، والمقصود بذلك هو بداية الأخذ والتلقي عن الشيوخ ، ونـرئ ذلـك التـاريخ قريبا من تاريخ وفاة أقدم شيوخه محمد بن محمود بن عدي النسسائي ، الـذي تـرجم لـه الذهبي في "تاريخ الإسلام" (٥٠ في وفيات الطبقة الثلاثين المتوفين مابين سنتي (٢٩١-٣٦هـ) ، ولم يحدد سنة وفاته ، وهذا يؤيد ما ذهبنـا إليـه مـن أن بدايـة الطلب عنـده سابقة على هذا التاريخ .

<sup>(</sup>١) ينظر: «المسالك والم الك» (ص٢٤٧ - ٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) اسير أعلام النبلاء ا (١٦/ ٩٢).

 <sup>(</sup>٣) حاشية مقدمة تحقيق الشيخ شاكر لـ «الإحسان» (ص٤٣).

<sup>(</sup>٤) اميز ان الاعتدال؛ (٦/ ٩٨).

<sup>.(</sup>۲۹۲/۲۲)(0)



ولعل أهم ما يميز رحلة الإمام ابن حبان أنها بلغت أقصى مدئ للاتساع في ما لا يجد طالب العلم - آنذاك - وراء تلك الرحلة مطلبا ، وهو ما عبّر عنه الذهبي بقوله : «كذا فلتكن الهمم» (١١) ، معلقًا على قول الإمام ابن حبان : «ولعلنا قد كتبنا عن أكثر من ألفي شيخ من إشبيجاب إلى الإسكندرية» (٢).

وعلى هذا فإن بداية الرحلة كانت من بست بسجستان ، ومنها لإقليم خراسان حيث نيسابور وهراة ونسا ، وما وراء النهر كبخارئ والصغد ومرو ، ثم جنوبا وغربا إلى واسط والجزيرة والعراق ، ثم الحجاز والشام ومصر .

وقد آنرنا أن نفرد تلك الحواضر الإسلامية - كما ذكرناها هنا - على ترتيب الرحلة من المشرق إلى المغرب من خلال الروايات ، واعتمدنا سردياقوت في محاولة تفصيله لرحلة الإمام ابن حبان العلمية من خلال رواياته ؛ وذلك لأنها تعتبر بمثابية تسجيل الدخول إلى تلك البلدان <sup>(77)</sup> .

# ومن البلدان التي رحل إليها الإمام ابن حبان كَتَلَتْهُ وطلب فيها العلم:

#### بست:

وهي بلدة المنشأ كما تقدم ، وتنتمي إلى إقليم سجستان ، ومن مشايخ بلده الدّين أخذ عنهم وروئ عنهم في كتبه : أبو الحسن محمد بن عبدالله بن الجنيد ، المتوفى سنة (٣٠٤هـ) ، قال عنه : «كتبنًا عَنهُ نسخًا حسانا ، مَاتَ سنة أربح أو شَلاك وثلاثمائـة ،

- (١) اسير أعلام النبلاءة (١٦/ ٩٤).
- (٢) ذكره الإمام أبن حبان عقب كلامه عن شرطه في مقدمته لـ «الصحيح»، وتنظر خريطة هذه الرحلة في مقدمة تحقيقنا هذه (ص٦٤).
- (٣) ذكرت بعض المصادر التي اهتمت بشيوخ الإمام ابن حبان عددا من البلدان مأخوذة من أنساب بعض شيوخه فألحقت برحلته ، ولا نرئ ذلك مسلكا علميًا ، خاصة وأن الإمام ابن حبان كان كثيرا ما يسجل مكان السياع في رواياته ، وتسجيله لمكان السياع هكذا يعد سجلا لمراحل تلك الرحلة ، دون الاعتياد عل مجرد أنساب شيوخه .



وَكَانَ شَيخا صَالحا»(١) . وهو يعد قديم الوفاة ممن روئ عنهم الإمام ابس حبسان ، وقـد روئ عنه في الصحيحه» ثيانية وتسعين حديثا .

ومنهم أبو محمد إسحاق بن إبراهيم القاضي ، المتوفى سنة (٣٠٧هـ) ، قال عنه : «أحد النبلاء من المُحدثين والعقلاء من المُثَقِينَ) "" . وهو أحد مشايخه الـذين أخذ عنهم ببست ، وقد روئ عنه في «صحيحه» سبعين حديثا .

#### سجستان:

من شيوخه فيها: أحمد بن محمد بن الأزهر بن حريث السجزي، المتوفى سنة (٣١٣هـ)، وعبد الله بن سليان بن الأشعث أبو بكر بن أبي داود السجستاني، المتوفى سنة (٣١٦هـ)، وقد روئ عنه في اصحيحه سنة أحاديث.

#### خراسان:

#### نسا:

يبدو أن إقليم خراسان كان أسبق من غيره في رحلة الإمام ابن حبان؛ وذلك لتجاوره المكاني، وهو ما يتفق مع ما أشير إليه آنفا من أن بداية الطلب كانت حول الثلاثهائة، أما نسا فهي إحدى المحطات المبكرة؛ ربها لإدراكه بها محمد بن محمود بن عدي، الذي رجح الذهبي أن وفاته حول هذا التاريخ، وهو من أقدم من أخذ عنه من شيوخه وفاة (٢٢)، وقعد صرح بالسياع منه في أكثر من موضع (٤٠)، وروئ عنه في «صحيحه» أحد عشر حديثا.

وكذلك الحافظ الحسن بن سفيان صاحب «المسند» ، المتوفى سنة (٣٠٣هـ) ، وقـد أكثر عنه الإمام ابن حبان في «صحيحه» ؛ فقد روئ عنه فيه ثيانيائية وأربعة وثلاثين حديثا ، وقال عنه : «مات في قريته بالوز في شهر رمضان ، وحضرت دفنه» (٥٠) .

<sup>(</sup>۱) «الثقات» (۹/ ۱۵۵). (۲) «الثقات» (۸/ ۱۲۲).

<sup>(</sup>٣) تقدم بيان هذا قريبا عند الكلام على طلبه للعلم ورحلاته العلميّة .

<sup>(</sup>٤) ينظر : «المجروحين» (١/ ٤٧٦)، (٢/ ٣٦١). أ

<sup>(</sup>٥) اتاريخ الإسلامة (٢٣/٢١١).



والحافظ محمد بن أحمد بن أبي عون الرّيّاني، المتوفى سنة (٣١٣هـ)، الدني قال عنه الإمام ابن حبان: «كان يختم القرآن في كمل يموم وليلة مرتين، (١١). وروئ عنه في اصحيحه، تسعة وتسعين حديثا.

ومحمد بن عمر بن محمد بن يوسف ، روئ عنه الإمام ابن حبان في اصحيحه ثلاثة وخسين حديثا .

#### هراة:

وكذلك صرح في أكثر من موضع بسياعه بهراة من عدة شيوخ ، وأقدمهم وفياة هو أبو عبدالله محمد بن عبد الرحمن السامي ، المتوفى - على الراجع - في ذي القعدة من سنة (٣٠١هـ) ، وهو من كبار الأنقة وثقيات المحدِّدين (٢٠) ، وقيد روئ عنه الإمام ابن حبان في «صحيحه» مائة وعشرة أحاديث .

والحافظ الحسين بن إدريس أبو علي الخرمي ، المتوفى سنة (١ ٣٠هـ) ، وقد روئ عنــه الإمام ابن حبان في «صحيحه» مانة وأربعة وأربعين حديثا .

وأبو بكر محمد بن عشان بن سعيد الدارمي ، المتوفئ سنة (٣٠٣هـ) ، وهو ابن الدارمي الإمام الذي قال عنه الإمام ابن حبان : «أحد أنمة الدنيا» (٣٠) . وللـدارمي الابن في اصحيح ابن حبان، حديث واحد .

وكذلك أخذ بهراة عن بعض من لم يشتهر من المشايخ ، ممن لهم رواية في الصحيحه ، كالنضر بن محمد بن المبارك ، الذي وصفه بالعابد ، وذكر أنه أخذ عنه بسراة (1) ، وقد روئا عنه في الصحيحه عشرين حديثا .

<sup>(</sup>١) ينظر الحديث (٤٦٥٠).

<sup>(</sup>٢) اتاريخ الإسلام؛ (٢٣/ ٧٩).

<sup>(</sup>٣) (الثقات؛ (٨/ ٤٥٥))، وينظر ذكر الابن في اتاريخ الإسلام؛ (٢٣/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر الحديث (٨٩٣)، (٣٤٦٤).



وسمع بها أحمد بن سعيد الباشاني<sup>(١)</sup> ، والتقنى فيها مأمون بن أحمد السلمي الوضاع ، و ذكره <sup>(٢)</sup>.

وممن أخذ عنهم بها محمد بن معاذ بن فره - وقيل : فرح - أبـو جعفـر الهـروي الماليني (<sup>۱۲)</sup> ، المتوفى سنة (۱۳هـ) .

#### قوهستان :

سمع بها الحافظ محمد بن جمعة بن خلف أبا قريش الأصمّ القُهُستاني، وروى عنه في اصحيحه ستة أحاديث .

#### طىرستان:

صرح الإمام ابن حبان في اصحيحه (٤) بسياعه في إحدى قراها - وهي (سارية) -من إبراهيم بن على الفزاري، وليس له فيه إلا هذا الحديث الواحد.

#### سرخس:

وهي مدينة كبيرة ينسب إليها الكثير عمن سمعهم الإمام ابن حبان، وصنهم: خلف بن حنظلة الصُّبَعي، وقد روئل عنه في "صحيحه" حديثا واحدا، والحافظ محمد بن عبد الرحمن بن محمد أبو العباس الدغولي، الذي وصفه الإمام ابن حبان بقوله: «كان واحد زمانه) "ف. وقد روئ عنه في "صحيحه" سبعة وثلاثين حديثا.

<sup>(</sup>۱) (باشان) إحدى قرئ هراة ، وإليها ينسب . وينظر : «الثقات» للمصنّف (٨/ ١٩٣) ، «الأنساب» للسمعان (٧/٢٧) .

<sup>(</sup>٢) في اللجروحين؛ (٣/ ٤٥).

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى (مالين) ، وهي إحدى قرئ هراة . وينظر : «الأنساب؛ للسمعاني (١٣/ ٥٤) ، «تــاريخ الإسلام؛ (٧٢/ ٢٤) .

<sup>(</sup>٤) ينظر الحديث (١٨٦١).

<sup>(</sup>٥) ينظر الحديث (٧٠٥٩).





أذنة :

سمع بها محمد بن عَلَّان أبا بكر الأذني ، وعَلَّان لقب أبيه : علي بن أحمد بـن داود ، وقد روئ عنه الإمام ابن حبان في غير موضع من «الصحيح» (`` ، وبلغت أحاديثه عنـه فيه عشرة أحاديث .

جـرجان :

وأخذ بجرجان عن عصران بن موسئ بن مجاشع السختياني ، المتوفي سنة (٣٠٥هـ) (٢) ، وقد روئ عنه في الصحيحه مائين وستة وثلاثين حديثا .

وعن أحمد بن محمد بن عبد الكريم أي محمد الوزان اليهودي (٢٣) الجرجاني ، المتوفئ سنة (٧٠ هـ) (٤٠ وقد روئ عنه في «صحيحه» حديثين ، ومحمد بن العباس الدمشقي الحفياط (٤٠) ، وقد روئ عنه في «صحيحه» حديثين أيضًا ، وعبد الرحمن بن عبد المؤمن ، المتوفئ سنة (٩٠ هـ) (٢٦) ، وليس له في «صحيحه» إلا حديث واحد ، وعبد الملك بمن محمد بن عدد ين عبيم الفقيه الإستراباذي ، المتوفئ سنة (٣٠ هـ) (٧٠) ، ولمه في «صحيحه» حديث واحد أيضًا ، وأحمد بن عمد بن الحسن أي بكر البلخي ، المتوفى سنة (٣١١هـ) (١٠) ، وعلى بن أحمد بن على بن عمران الوراق ، المتوفى سنة (٣١١هـ) (١٠) ، وقد روغ عنه في «صحيحه» سعة أحاديث .

<sup>(</sup>١) ينظر الحديث (١٣٧٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر الحديث (٣١٩٧) ، اتاريخ الإسلام، (٢٣/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٣) قال السمعاني: «قيل له هذا؛ لأن منزله كان بباب اليهود بإزاء أربعة آبار، «الأنساب» (٣/ ٢٧).

<sup>(</sup>٤) التاريخ الإسلام؛ (٢٣/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٥) «المجروحين» (٢/ ٣٠)، «تاريخ الإسلام» (٢٢/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٦) اتاريخ الإسلام؛ (٢٣/ ٢٥٦).

 <sup>(</sup>٧) اتاريخ الإسلامة (٢٤/ ١٢١).

<sup>(</sup>٨) اللجروحين؛ (١/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٩) اتاريخ الإسلام، (٢٣/ ١٩).



نيسابور:

أما نيسابور فهي من أهم المحطات العلمية في رحلة الإمام ابن حبان ، فيها أخذ عن إمام الأثمة محمد بن إسحاق بن خزيمة ، والذي ينسب له ملازمته إياه وتسأثره به (1) ، قال يساقوت : «أخذ فقه الحديث والفرض على معانيه عن إمام الأثمة أبي بكر ابن خزيمة ، ولازمه وتلُمَدُ له (1) . وكذلك تابعه في انتهاجه الفقهي على مذهب الشافعية ، فهو معدود من بين الفقهاء الشافعيين ؛ ولهذا قد ترجم للإمام ابن حبان غير واحد ممن صنف في طبقات الشافعية كابن الصلاح (2) ، وابن كثير (1) ، والسبكي (2) ، وغيرهم .

وقد نقل السبكي عن الإمام ابن حبان قوله في ابن خزيمة : "ما رأيت على وجمه الأرض من يُحسن صناعة السّنَن ويحفظ ألفاظها الصِّحاح وزياداتها حتَّى كأن السّنَن كلها بين عينيه إلَّا محمد بن إسحاق فقط» (٦) .

ومن أكابر نيسابور الذين أخذ عنهم بها الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد ابسن شرويه ، المتوفى بها سنة (٥ ٣هما) ، وهمو ممن أكثر عنهم الرواية في «الصحيح» (١٠) وعلى هذا فإن بداية دخوله نيسابور كانت سابقة على هذا التاريخ، ولا يصع الاعتباد على تاريخ وفاة شيخه على بن سعيد العسكري ، الذي روئ عنه في «صحيحه» حديثا واحدا ، والمتوفى بنيسابور ؛ فقد اختلف في تاريخ وفاته ، والمرجح أنه

<sup>(</sup>١) ومع ذلك فإن الإمام ابن حبان لم يخرج له في «الصحيح» إلا ثلاثهائة وخمسة عشر حديثا .

<sup>(</sup>٢) امعجم البلدان، (١/ ١٥).

<sup>(</sup>٣) اطبقات الفقهاء الشافعية ١١٥/١).

<sup>(</sup>٤) اطبقات الشافعيين؛ (ص٢٩٠).

<sup>(</sup>٥) اطبقات الشافعية الكبرئ (٣/ ١٣١).

<sup>(</sup>٦) «طبقات الشافعية الكبرئ» (٣/ ١١٨).

<sup>(</sup>٧) كذا ذكر الحاكم أنه سمع ابن شيرويه بنيسابور . وينظر : فتباريخ دمشق؛ (٢٥١/٥٢) ، مقدمة ابن بلبان لكتابنا هذا عند تعرضه لترجمة الإمام ابن حبان .

 <sup>(</sup>A) له فيه أربعائة وخسة وسبعون حديثا.





متأخر الوفاة (1) ، وكذلك سمع بنيسابور من الحافظ محمد بن إسحاق أي العباس الثقفي السراج ، المتوفى سنة (٣١٣هـ) ، وقد أخرج له في الصحيحه، مائة وسبعة وسبعين حديثا .

محمد آباذ (قرية على باب نيسابور):

سمع بها أحمد بن عصر بن يزيد أبا علي المحمد آباذي النيسابوري ، ول في الصحيحه عديث واحد .

أرغيان (مدينة كبيرة من نواحي نيسابور):

سمع بها من محمد بن المسيب بن إسحاق أبي عبدالله الأرغياني بقرية سَبَنْج ، وهمي إحدىٰ قراها ، وقد روىٰ عنه في اصحيحه، ثلاثة عشر حديثا ، ومن محمد بن مسرور بن سيًار الأرغياني ، وله في اصحيحه، حديث واحد .

## أسفرايين:

تعد من نواحي نيسابور التي كمان بها العديد من الحفاظ، وقد دخلها الإمام ابن حبان، وسمع بها من بدل بن الحسين بن بحر الخضراني الأسفراييني، وله في المسحيحه، حديث واحد، ومن أبي عوانة يعقوب بن إسحاق بن إسراهيم الإسفراييني، الحافظ المشهور المتوفق بها سنة (٣١٦هـ)<sup>(77)</sup>، وعبد الله بن الحارث بن حفص بن الحارث، وهو أحد الوضاعين، وقد ترجم له الإمام ابن حبان في «المجروحين»، وذكر أنه سمع منه بقرية يقال لها: (بُوزَانة) ".

## الأهواز :

سمع بها من محمد بن يعقوب الأهوازي الخطيب، وقــد روئ عنــه في اصــحيحه، خسة أحاديث، ومن أحمد بن عيسي المقرئ<sup>(٤)</sup> .

(٢) اتاريخ الإسلام؛ (٢٣/ ٥٢٥). (٣) المجروحين؛ (٢/ ٤٧).

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر تاريخ نيسابور، (ص٥٠)، وفيه أن وفاته كانت سنة (٣١٣ هـ).

<sup>(</sup>٤) «المجروحين» (٢/ ٢٩٦).



عسكر مكرم (قرية قريبة من البصرة تنسب إلى إقليم الأهواز):

سمع بها من عبد الله بن أحمد بن موسئ أبي محمد الأهوازي الجواليقي المعروف بعبدان ، المتوفى سنة ربعين حديثا ، وعدان المتوف ووصفه الإمام ابن حبان بقوله : «كان عَيرًا نَكِدًا» (٢٠ . وكانت الرحلة إليه كها يوضحه قول الذهبي : «ارتحل إليه الخفاظ إلى عَشكرِ مُكْرُم» (٢٠) . وسمع بها أيضًا من الحسن بن على بن خلف أبي على الصيدلان (٤٠) .

#### نسىر :

تعد هذه المدينة من أعظم مدن هذا الإقليم ، وقد أخد بها الإمام ابن حبان عن أبي جعفر أحمد بن يحين بن زهير الحافظ ، المتوفى سنة (٣١٠هـ) (٥) ، وقال عنه : «كان أسود من رأيت)(١) . وأخذ بها عن بعض مشايخها غير المشهورين ، ونقل عنهم خبرًا أو أثرًا في «الروضة»(٧) .

## جنديسابور:

سمع بها من النضحاك بن هارون الجنديسابوري ، روى عنه في «الثقات» ، واالمجروحين (٨) .

<sup>(</sup>١) قتاريخ الإسلام؛ (٢٣/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر الحديث (٢١٦٣).

<sup>(</sup>٣) اسير أعلام النبلاء؛ (١٢٩/١٤).

<sup>(</sup>٤) (المجروحين) (١/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٥) له في اصحيح ابن حبان؛ ثلاثة وسبعون حديثا .

<sup>(</sup>٦) ينظر الحديث (١٨٦٣). وأسود من رأيت أي : أجلّ من رأيت . امختار الصحاح؛ (سود).

<sup>(</sup>٧) ينظر: (روضة العقلاء) (ص١٦٤).

<sup>(</sup>٨) ﴿الثقات؛ (٨/ ٩٥٤) ، ﴿المجروحين؛ (١/ ٤٠ ، ٧٦ ، ٨٧ ، ١٣٠) ، (٢/ ٢١١) .





سمع هناك من أحمد بن جعفر بن نصر أبي العباس الرازي ، المتوفى سنة (٣١٧هـ) ، وله في المصحيحة عديث واحد ، ومن أجمد بن محمد بن يحيى الشحام ، المتوفى سنة (٣١٧هـ) ، وله في الصحيحة حديث واحد ، ومن أبي القاسم العباس بن الفضل بن شاذان بن عيسى المقرئ ، المتوفى سنة (٣١١هـ) ، وله في الصحيحة حديثان ، وعبد الرحن بن محمد بن عبد الرحن بن محمد بن أبو العباس الطهراق (٣١) ، وله في المسحيحة حديث واحد ، والحافظ عبد الرحمن بن عمد بن إدريس ابن أبي حاتم الرازي صاحب الجرح والتعديل ، المتوفى سنة (٣٢٧هـ) ، وعلي بن الحسن بن سلم الأصبهاني ، المتوفى سنة (٣٠٩هـ) ، وقد روئ عنه في الصحيحة الذي عشر حديثا ، ومحمد بن أحمد بن محمد أبي بشر الدولاي ، المتوفى سنة (٣١٩هـ) ، وأبي بكر عمد بن جعفر بن نصر بن عون الكرخي ، وله في الصحيحة حديث واحد ، وعمد بن داود بن يزيد بن حازم أبي بكر

## خوار الري :

سمع بها آدم بن موسئ أبا علي الخواري ، المتوفى سنة (٣٠٥هـ)(٤) ، ولسيس لـه في [صحيحه] إلا حديث واحد .

## العراق والجزيرة :

وهي ثاني أهم المناطق في رحلة الإمام ابن حبان ؛ فالعراق وحواضر الجزيرة كانت عط أنظار طلبة العلم في المشرق والمغرب ، وتعد واسط وبغداد والموصل ، وديار بكر ومضر ، وقراها كآمد وغيرها ؛ داخلة في هذا الإقليم ، وقد جعلناها هنا دون تفرقة ؛ لتداخل المشايخ والساع بها ، دون الاغترار بأنساب شيوخ الإمام ابن حبان فيها .

<sup>(</sup>١) اتاريخ الإسلام؛ (٢٣/ ٤٧٢ ، ٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى (طهران) إحدى قرئ الري . قمعجم البلدان، (٤/ ٥٢).

<sup>(</sup>٣) ذُكر ابنُ حبان فيمن روى عن الدولابي في ترجَمته من اسير الأعلام، (١٤/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر الحديث (٩٧١).

## الاختشار فاتقراب صحيح الرجنان



#### الأبلة:

أخذ بها عن أبي يعلى محمد بن زهير القاضي ، المتوفى سنة (٣١٨هـ) ، وقد روئ عنه في اصحيحه اعشرة أحاديث ، والحسين بن أحمد بن بسطام الزعفراني ، وقد روئ عنه في اصحيحه استة عشر حديثا ، وعبد الرحمن بن زياد أبي مسعود الكناني الأبلي ، وله في الصحيحه حديثان .

### البصرة:

وكان سياعه بالبصرة من عدة ؛ أهمهم : أبو خليفة الفضل بـن الحبـاب الجمحـي ، المتوفى سنة (٣٠٥هـ) ، وهو من أقدم شيوخه سياعا (٢٠) ، ويعد من الـذين أكثـر الروايـة عنهم في «صحيحه) (٢٠) ، وإبراهيم بن محمد بن عباد الغزال السلمي ، وأحمد بن سعيد العابد، وأحمد بن عبيدالله بن يوسف أبو العباس الجُبَيْري البصري .

## عبّادان (٣):

ممن سمع بها : أحمد بـن حمـدان بـن موسـئ أبـو سـعيد الخـلال التـستري ، ولـه في «صحيحه» أربعة أحاديث ، وعبد الجليل بن مروان العباداني <sup>(٤)</sup> .

## الموصل:

وأشهر من أخذ عليه فيها الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بـن المثنى الموصـلي ، المتـوفى سنة (٣٠٧هـ) ، صاحب «المسند» وأحد الثقات الأثبات ، وهو أكثـر مـن روئ عنـه في «الصحيح» مطلقًا<sup>(٥)</sup> ، وقد ذكره في «الثقات» فقـال عنـه : «مـن المتقنـين في الروابـات

<sup>(</sup>١) اسير أعلام النبلاء، (١٦/٩٣).

<sup>(</sup>٢) له فيه سبعمائة وأربعة وأربعون حديثا .

 <sup>(</sup>٣) بتشديد الباء ، من نواحي البصرة . ينظر : "معجم البلدان" (٤/٤) .
 (٤) ذكر سياعه منه في «الثقات» (٨/ ١٧٨) في ترجمة : الحسن بن عمران بن ميسرة .

<sup>(</sup>٥) له فيه ألف ومائة وشانون حديثا .

## مُقَدِّمُ ثُهُ الْجِّقِيْقَ





والمواظبين على رعاية الدين وأسباب الطاعات)(١١) . وأبو إسحاق إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز العمري ، المتوفى سنة (٣٠٦هـ) ، ولمه في (صحيحه) سبعة أحاديث .

بلد (إحدى قرى الموصل):

ممن روئ عنه بها: همارون بـن السكين البلـدي، وأبـوجـابر زيـد بـن عـلي بـن عبد العزيز بن حيّان، وإبراهيم بن عبـد الواحـد المعـصوب، وإسـحاق بـن عبـد الله البلدي.

## واسط:

وأخذ بواسط عن كثير من المشايخ منهم: أبو عمد جعفربين أحمد بين سنان القطّان، المتوفى سنة (٢٠٣هـ)، وقد روئ عنه في «الصحيح» تسعة عشر حديثا، وأحد بن عيسى بن السكين بن عيسى بين فيروز، المتوفى سنة (٣٢٣هـ)، وله في «صحيح» سنة أحاديث، وقال عنه: «كان يحفظ الحديث ويذاكر به» (٢٠) وعلي بين عبد الله بن مبشر بن دينار أبو الحسن الواسطي، المتوفى سنة (٣٢٥هـ) (٢٠)، وأحمد بين عمود بن عثمان أبو عبيدالله، وله في «صحيح» حديث واحد، وأحمد بين عمد الجوازي، وإسحاق بن أيوب بين حسان الواسطي، وأبوب بين محمد أبو هاشم الواسطي، وشباب بن صالح أبو الحسن البزاز الواسطي، وقد روئ عنه في الموسية وعشرين حديثا، وأبو بكر محمد بن أحمد بن سليان ابن أبي شيخ الواسطي، وله في «صحيح» حديثان، وحمد بين إسحاق بين حبيب الواسطي، وحمد بين بيب الواسطي، وحمد بين عمد بين المحارف بن حبيب الواسطي، المعارف بن عبد بين عمد بين المعارف أبو بكر الأزدى.

<sup>(</sup>١) «الثقات» (٨/ ٥٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر الحديث (١٣٠٨).

<sup>(</sup>٣) «الثقات» (٨/ ١٦٤)، «المجروحين» (٣/ ٤٠).



## فم الصُّلْح (من نواحي واسط):

سمع بها الحسن بن محمد بن أسد، وله في الصحيحه عديث واحد، وعبدالله بن محمد بن قحطبة بن مرزوق الصلحى، وقد روى عنه في الصحيحه ستين حديثا.

نهر سابس من دجلة (قرية قرب واسط):

سمع بها خلاد بن محمد بن خالد الواسطي (١) ، وليس له في اصحيحه إلا حديث عد .

#### سامرًا:

سمع بعسكر سامرًا من علي بن سعيد أبو الحسن العسكري (٢) ، وله في الصحيحه المديث واحد كما مر .

جرجرايا :

سمع بها الحسين بن محمد بن خالد الجرجرائي (٣).

بغداد<sup>(٤)</sup>:

أما بغداد فهي من أكثر المدن التي حظي فيها الإمام ابن حبان بالرواية عن عدد كبير من الشيوخ ، ومن أجلهم وأشهوهم : أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي الكبير ، المتوفى سنة (٣٠٦هـ) (° ) و محمد بن طاهر بن خالد بن أبي الـذُميك ، المتوفى سنة (٣٠٥هـ) (°) ، وله في «صحيحه» أربعة أحاديث ، وأحمد بـن سـلمان بـن الحـسن

<sup>(</sup>١) ينظر الحديث (٢٦٣١). (٢) معجم البلدان (١/ ٤١٦).

<sup>(</sup>٣) المجروحين (١/٢٢٣).

<sup>(</sup>٤) دخل ابن حبان بغداد وسمع بها ، إلا أننا لم نجد له ترجة في مطبوعة اتاريخ بغداد؟ للخطيب ، وغم ما ينقل من كلام للخطيب عنه ؟ ما يدل أنه ترجم له ، وقد قال الشيخ شاكر تكاتمة عن تلك الترجمة بهامش تحقيق اللاحسان؟ (ص٤٥) : «الظاهر أنها سقطت من النسخ المخطوطة التي طبع عنها انتاريخ بغداد؟) .

<sup>(</sup>٥) له في اصحيح ابن حبان، ثلاثة وسبعون حديثا .

<sup>(</sup>٦) اتاريخ الإسلام، (٢٣/ ١٧٢).



أبو بكر النجاد الفقيه البغدادي ، المتوفي سنة (٣٤٨هـ) ، وأحمد بـن محمـد بـن مكـرم أبو الحسن البرتي ، وقـد روى عنـه في اصـحيحه ا سـتة عـشر حـديثا ، وعبـد اللّه بــن سليهان بن الأشعث أبو بكربن أبي داود السجستاني ، الحافظ ابن الحافظ ، المتـوفي سـنة (٣١٦هـ)، وله في الصحيحه استة أحاديث كما مر، ومحمد بين محمد بين سلبمان أبو بكر الأزدي ابن الباغندي ، المتوفي سنة (٣١٢هـ) ، والهيثم بن خلف بن محمد أبو محمد الدوري ، المتوفي سنة (٧٠٣هـ) ، وله في الصحيحه الخمسة أحاديث ، وعبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن أبو محمد القرشي السامي أبـو صـخرة الكاتـب، المتوفي سنة (٣١٠هـ) ، وله في اصحيحه عديثان ، وثابت بن إسماعيل بن إسحاق الكرخي(١١) ، وليس له في (صحيحه) إلا حديث واحد .

#### عكبرا:

أخذ بها عن محمد بن صالح بن ذريح العكبري ، المتوفي سنة (٣٠٧هـ) ، وقيل غير ذلك (٢) ، وقد روى عنه في اصحيحه خسة عشر حديثا .

#### الكوفة:

ممن روى عنه فيها : أبو محمد عبد الله بن زيدان البجلي ، المتوفي سنة (٣١٣هـ) (٣).

## الشام وفلسطين:

#### دمشق:

أخذبها عن أن سعيد محمد بن أحمد بن عبيد بن فياض ، المتوفي سنة (٣١٠هـ) ، وله في «صحيحه» ستة أحاديث ، وجعفر بن أحمد بن عاصم ، المتوفى سنة (٣٠٧هـ) ، ولـه في «صحيحه» أربعة أحاديث، ومحمد بن خريم العقيلي، المتوفي سنة (٣١٦هـ)،

- (١) ينظر الحديث (٤٩٦٧) ؛ حيث ذكر ابن حبان أن روايته عنه ببغداد كانت عند قبر معروف
  - (٢) تنظر ترجمته في : اتاريخ بغداد، (٣/ ٣٣٤).
    - (٣) امعجم البلدان؛ (١/ ٤١٦).

وأبي العباس حاجب بن مالك بن أركين الضرير، المتوفى بدمشق سنة (٣٠٦هـ)(١)، وقد روئ عنه في "صحيحه" عشرين حديثا، وأحمد بن عصير بن يوسف أبي الحسن ابن جوصا الدمشقي، المتوفى بدمشق سنة (٣٢٠هـ)(١)، وقد روئ عنه في "صحيحه" ستة عشر حديثا، وأحمد بن عصد بن الفضل أبي الحسن السجستاني، المتوفى سنة (٤١٣هـ)، وله في "صحيحه" أربعة أحاديث، وسعيد بن عبد العزيز بن مروان الحلبي الدمشقي أبي عثمان الزاهد، المتوفى سنة (٧١٣هـ)، وقيل: سنة (٨٣٨هـ)(١)، وله في "صحيحه" دلائة أحاديث، وعبد الرحمن بن إسهاعيل بن علي أبي العباس الرقي، المتوفى سنة (٣٢٧هـ)(١).

## بيت المقدس:

سمع ببيت المقدس عبد الله بن محمد بن سلم الفريابي المقدسي، المتوفى سنة بضع عشرة وثلاثهائة (° ) ، ويعد من أكثر عنهم الرواية في اصحيحه" (١) .

#### عسقلان:

وأخذ بعسقلان عن أبي العباس محمد بن الحسن بن قتيبة ، المتوفى سنة (١٩٣٠هـ) ، وهو ممن أكثر الرواية عنهم في «الصحيح» (٧) ، ومحمد بن سعيد العطار العسقلاني (^^) .

- (۱) قتاریخ دمشق (۱۱/ ۳۸۶)، قتاریخ بغداد، (۹/ ۱۹۱).
  - (۲) اتاریخ دمشق (۵/ ۱۰۹).
  - (٣) السير أعلام النبلاء ١٤ (١٤/ ١٥٥).
- (٤) اتاريخ دمشق؛ (٣٤/ ٢٠٧)، وينظر : اللجروحين؛ (٢/ ٢٢).
- (٥) "معجم البلدان" (٢١٦) ؟ (ووضة العقلاء" (ص٨٥)، وفيها تحرف اسم جده إلى : مسلم . وينظر: «تاريخ الإسلام» (٣١٥/٢٣) .
  - (٦) له فيه ثلاثمائة وتسعة عشر حديثا .
  - (٧) له فيه أربعهائة وأربعة وسبعون حديثا .
    - (٨) االمجروحين ا (١/ ٣٢٦).





## الرملة:

وسمع بالرملة من أحمد بن عمرو أبي بكر الطحان الرملي ، المتوفى سنة (٣٣٣هـ) (١٠) وله في الصحيحه عديث واحد ، والحسين بن إساعيل بن حبان الرملي أبي عبدالله البقار (٢٠) ، ومحمد بن بشار البغدادي الرملي ، ومحمد بن عبدوس بن العلاء أبي عبدالله - أو : أبي بكر - السيسمراباذي النيسابوري (٢٠) .

#### حمص:

وأخذ بحمص عن أبي بكر محمد بن خريم بن محمد العقيلي البزاز الدهشقي ، المتوفى سنة (٣١٦هـ) (٤) ، والعباس بن الخليل بن جابر أبي الخليل الطائي ، وعبد الصمد بسن سعيد أبي القاسم الكندي القاضي ، المتوفى سنة (٣٦٤هـ) ، وله في «صحيحه» حديث واحد ، ومحمد بن عبيدالله بن الفضل أبي الحسن الكلاعمي ، المتوفى سنة (٣٠٩هـ) ، وقد روى عنه في «صحيحه» الثين وأربعين حديثا ، وهنبل بن محمد بن يجيئ أبي يجيئ الحصى السليحي ، المتوفى سنة (٣٠٩هـ) .

#### صيدا:

وسمع بصيدا من محمد بن المعافى بن أحمد بن أبي كريمة الصيداوي ، المتوفى بعد سنة (٢٠ هـ) (١) ، وقد روى عنه في الصحيحه تسعة عشر حديثا ، ومن أبي راشد رَيّان بن عبد الله الخادم الأزدي الصيداوي (٧) .

<sup>(</sup>۱) قتاريخ دمشق؛ (۵/ ۱۰۲).

<sup>(</sup>٢) المجروحين؛ (١/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>٣) المجروحين، (١/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٤) التلخيص المتشابه، (١/ ٢٦٩). (٥) روئ عنه في اللثقات؛ (٨/ ٢٢٦)، وتسصحف اسمه فيه إلى : حنبيل. وينظر: اري الظماّن؛

<sup>(</sup>۱/ ۵۳۵ ، ۱۱۰۵). (۱) ینظر: «تاریخ دمشق» (۱۳/۵۱).

<sup>(</sup>٧) اتاريخ دمشق؛ (١٨/ ٢٧٥)، اللجروحين؛ (٢/ ٢١٣).



طبرية(١):

وسمع بطبرية من سعيد بن هاشم بن مرثد أبي عثمان الطبراني ، المتوفى بعد سنة ( ١٨- هـ ) (٢) . و محمد بن أيوب بن مشكان الطبرى أبي عبد الله النيسابوري (٣) .

#### بج:

سمع بها عمر بن سعيد أبا بكر الطائي الحافظ ، المتوفى بعد سنة (٣٠٦هـ)(٤) ، وصالح بن أحمد بن الأصبغ أبو الفضل المنبجي (٥) ، وليس له في (صحيحه) إلا حديث واحد .

## أطرابلس (من قرئ الشام):

سمع بها من الحربن سليهان بن حيدرة أبي شعيب الأطرابلسي<sup>(١)</sup>، وليس له في الصحيحه الإحديث واحد.

#### نصيبين

سمع بها من أبي السري هاشم بن يحيى النصيبيني (٧) ، وليس لـ ه في الصحيحه إلا حديث واحد ، ومسدد بن يعقوب بن إسحاق القلوسي ، المتوفى سنة (٣٢٥هـ)(٨) و وليس له في الصحيحه إلا حديث واحد .

<sup>(</sup>١) دخل ابن حبان طبرية ، وهي بفلسطين الآن ، وسهاها : قـصبة الأردن . ينظر : (ووضة العقـلاء) (ص٢٤) .

<sup>(</sup>٢) المجروحين؛ (٣/ ٨٠)، فتاريخ الإسلام؛ (٢٣/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٣) اروضة العقلاء؛ (ص٢٤٥) ، (الثقات؛ (٨/ ٤٣٣) ترجمة : عبيد بن الغازي .

 <sup>(</sup>٤) له في اصحيح ابن حبان، مائتان وثلاثة وتسعون حديثا.

<sup>(</sup>٥) ينظر الحديث (٣٧٣١).

<sup>(</sup>٦) ينظر الحديث (٥٢١٨).

<sup>(</sup>٧) ينظر الحديث (١٤٣٣).

<sup>(</sup>٨) ينظر الحديث (٣٧٧٧).





#### صور:

سمع بها من أيوب بن محمد بن محمد أبي الميمون الصوري<sup>(۱)</sup> ، وجعفر بـن محمـد الهمداني أبي محمد الصوري .

#### بيروت:

وأخذ ببيروت عن مكحول أبي عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن عبد السلام الحافظ الشامي ، ثم البيروقي ، المتوفى سنة (٣٣١هـ) ، وقـد روئل عنـه في "صمحيحه" خمسة وعشرين حديثا .

#### حران :

ويعد أشهر من روئ عنه بحران هو: الحسين بن محمد بـن مودود أبـوعروبـة بـن أبي معشر الحرّاني الشّلَمي الحافظ، المتوفى سنة (٣١٨هـ)<sup>(٢)</sup>، وروئ فيهـا عـن مشايخ آخرين لا يعرفون أغفلت عنهم التراجم: كأحمد بن موسىل بـن الفـضل بـن معـدان، والحضر بن أحمد بن قند الحراني، وابن ناجيـة والحضر بن أحمد بن قلدار قطني : «هو يحين بن محمد بن ناجية الحرّاني، (٤).

## سرغامرطا (من ديار مضر):

سمع فيها من أبي بدر أحمد بن خالد بن عبد الملك بن عبد الله بن مسرّح الحرّاني (°)، وله في (صحيحه) ثبانية أحاديث .

<sup>(</sup>۱) عدّه الذهبي في الطبقة الثلاثين؛ فتكون وفاته بين سنتي (٣٠١هـ)، و(٣١٠هـ) . وينظـر : فتـاريخ الإسلام، (٣٠٢/٢٣) .

<sup>(</sup>٢) له في اصحيح ابن حبان، مائة وسبعون حديثا .

<sup>(</sup>٣) (المجروحين) (٢/٩/٢).

<sup>(</sup>٤) اتعليقات الدارقطني على المجروحين (ص٠٥).

<sup>(</sup>٥) دمعجم البلدان؛ (٣/ ٢١٢).



#### دارا (من ربيعة):

وهي منزل للعرب في أصل جبل بين نصيبين وماردين ، وقد روئ بها عن محمد بــن خالد الفارسي ، وله في اصحيحه، حديث واحد .

# الرّقة والرافقة(١):

سمع بهما الحسين بن عبد الله بن يزيد القطّان الأزرق المعروف بالجـصاص ، المتـوفى في حدود سنة ( ۱ ۳هـ) (۲۲) ، ومحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن فروخ البغدادي ، المتوفى بعد سنة ( ۲ ۲هـ) ، وله في (صحيحه) حديث واحد ، وعبد الرحمن بن إسماعيل بـن علي بن كردم أبا العبـاس الرقمي ، المتـوفى سنة ( ۲۲۲هـ) ، ومحمد بـن إبـراهيم بـن أبي الشيخ أبا الحسن الصوفي المتوفى سنة ( ۲۵ هـ) .

#### حلب

سمع بحلب من علي بن أحمد بن علي بن عصران الجرجاني الوراق ، المتوفى سنة (٣١١هـ) ، وله في «صحيحه» سبعة أحاديث كما صر ، وعلي بـن عبــد الحميــد بــن عبد الله بن سليبان الغضائري البغدادي ، المتوفى سنة (٣١٣هــ) ، ولــه في «صمحيحه» ثلاثة أحاديث ، ويحين بن على بن هاشم الحلبى الحفاف ٣٠) .

# كفرتوثا (من ديار ربيعة):

سمع بها من محمد بن الحسين بن يـونس بـن أبي مَعْشَرٍ (٤) ، ولـه في اصـحيحه، حديثان .

 <sup>(</sup>١) هاتان البلدتان من إقليم الجزيرة متصلتا البناء بتعبير ياقوت، وقد كتب ابن حبان عن شيوخه هناك بتداخل الساع فيها . وينظر : (معجم البلدان، (٣/ ١٥)، والحديث (٢١٩٧) .

<sup>(</sup>٢) له في اصحيح ابن حبان؟ اثنان ومائة حديث .

<sup>(</sup>٣) «الثقات» (٩/ ١٠١)، «بغية الطلب» (٣/ ١٤٦٩)، «الأنساب» (٤/ ٢١١).

<sup>(</sup>٤) ينظر الحديث (١٨٤٦).



أنطاكية :

سمع بها من وصيف بن عبدالله الرومي الأشروسني الأنطاكي<sup>(١)</sup>، ول في اصحيحه اربعة أحاديث، وأحمد بن عبيدالله الدارمي<sup>(١)</sup>.

مصر:

كان دخول ابن حبان لمصر قبل سنة (٤٠هـ)؛ وذلك لرؤيته فيها جعفر بن أبان – كذا سياه – وهو: جعفر بن أحمد بن بيان الغافقي الوضاع (٢٠)، وقد روئ فيها عن أسامة بن أحمد بن أسامة التجيبي مولاهم، المتوفي سنة (٧٠هـ) (٤)، وعمد بين زياد التجيبي (٥)، وعن الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بين شعيب النسائي، المتوفي سنة المحربي، وعن الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بين شعيب النسائي، المتوفى سنة روئا عنه في «صحيحه» ثلاثين حديثا، وعلي بن الحسين بن سليان المعدّل، وعلي بين الحسن بن خلف بين قديد الأزدي، المتوفي سنة (٣١٣هـ)، وأبي زكريا يجيئى بين عمد بن عمروس، المتوفى سنة (٧٠هـ)، وله في «صحيحه» ثهانية أحاديث، وداود بين إسراهيم بين داود أبي شبية البغدادي الفارسي الأصل (٧)، وليس له في «صحيحه» الاحديث واحد.

<sup>(</sup>١) ينظر: اتاريخ الإسلام؛ (٢٣/ ٦٤٨).

<sup>(</sup>٢) ﴿المجروحينِ (١/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٣) ﴿المجروحينِ (١/٢١٦).

 <sup>(</sup>٤) المجروحين، (١/ ٦٥)، التاريخ الإسلام، (٢٠٣/٢٠).

<sup>(</sup>٥) اللجروحين، (١/ ٦٦).

<sup>(</sup>٦) كذا ذكر ياقوت روايته عن النسائي بمصر ، ولا نراه يتناسب مع المدين الزمني لرحلة ابن حبان الذي يرجع أنه كان بمصر بعد سنة (٣٠٣هـ) ، بالإضافة إلى حضوره - كيا مر - جنازة الحسن بن سمفيان بنسا في ذلك التاريخ ، وكانت وفاة النسائي كَتَلَاقُ في سنة (٣٠٣هـ) بفلسطين أو بمكة ، والمرجح أن يكرن قد الثقاء في مرضه بمكة أو بفلسطين على اختلاف الروايتين في وفاته .

<sup>(</sup>٧) ينظر الحديث (٦٩٨٦).

### تنيس (إحدى قرى مصر):

سمع بها إسحاق بن أحمد بن جعفر أبا يعقوب القطان الكاغدي البغدادي<sup>(۱)</sup> ، ولـه في «صحيحه» حديثان ، وعبد الجبار بـن أحمد بـن محمد بـن هـارون أبـا القاسم السمرقندي ، المتوفى سنة (٣١٩هـ)<sup>(۲)</sup> ، وعـلي بـن جعفـر بـن مسافر ، المتـوفى سـنة (٣٢٦هـ)<sup>(۲)</sup> .

# الحجاز :

#### مكة:

أخذ بمكة عن المفضل بن عمد الجندي المقرئ ، المتوفى سنة (١٠٨هـ) ، وقد دوئ عنه في الصحيحه سنة عشر حديثا ، وعن أبي بكر عمد بن إيراهيم بن المنذر النسابوري الفقيه (٤) ، صاحب التصانيف الماتعة كـ «الأوسط» ، و«الإجاع» وغيرهما ، وله في «صحيحه» حديثان ، وعن جعفر بن إدريس القزويني ، وأحد بن عمد بن زياد أبي سعيد ابن الأعرابي ، المتوفى سنة (٣٤٠هـ) (٥) ، وأبي زرعة أحمد بن موسي بن يونس بن حرب التميمي ، والخضر بن داود بن البزار المعدل أبي بكر المكي (١٠) ، وعمران بن موسئ بن المهرجان النسابوري .

## ما وراء النهر:

كانت هذه الجهة وما اشتملت عليه من بلدان ومدن مطمحًا لرواة الأحاديث ، ومما يذكر في هذا الصدد تحايل بعض الرواة بذكر هذه النسبة في أحاديثهم وأسانيدهم ، بما يوحي بجلال هذه الرحلة وأهميتها (٧٠).

(٥) «الثقات» (٨/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>١) «الثقات» (٨/ ١٦١)، «المجروحين» (١/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٢) روي عنه في «الثقات» (٦/ ٨٦)، «المجروحين» (٢/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٣) ﴿الثقات؛ (٨/ ١٦٨)، ﴿المجروحين؛ (١٠٢).

<sup>(</sup>٤) «معجم البلدان» (١/ ٤١٦).

<sup>(</sup>٦) ﴿الأنساب؛ (٨/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٧) قال الزركتي : «كان يقعد الشيخ بين نهر عيسى والفرات ، ويقول : حدثني فـلان مـن وراء النهـر ، يوهـم نهر خراسان ، «النكت على ابن الصلاح» للزركشي (٧/ ١٠٩)



و لهذا الإقليم أهمية خاصة في حياة ابن حبان العلمية ؟ فهو إحدى محطات السياع المبكرة في رحلته الأولى قبل سنة (٣٠٥هـ) ، ثم كانت له عودة بعد ذلك لهذا الإقليم الذي تقلد فيه القضاء ؛ نتيجة لما تمتع به من علاقة طبية مع ولاة هذا الإقليم ، وفيها يأتي سياعه في أهم مدن هذا الإقليم :

#### بخارئ :

سمع بها أبا حفص عمر بن محمد بن بجير السمرقندي ، المتوفى سنة (٣٦١هـ) ، وهو ممن أكثر عنهم الرواية في "صحيحه" (١) ، وحمد بن محمد بن يوسف بن الحكم أبا ذر العدوي القاضي ، المتوفى سنة (٣٦٤هـ) ، ولمه في «صحيحه» حديث واحد ، ويعقوب بن يوسف بن عاصم العاصمي أبا الفضل البخاري ، ولمه في «صحيحه» حديثان .

#### فربر:

سمع بها محمد بن يوسف بن مطربن صالح بن بشر أبا عبد الله الفريسري ، راوية كتاب الجامع الصحيح، للإمام البخاري عنه ، المتوفى سنة (٣٧٠هـ) .

#### نسف:

كان سماعه بها من محمد بن زكريا بن الحسين اليزداذي النسفي أبي بكر الصعلوكي الحافظ ، المتوفى سنة (٣٤٤هـ) (٢٠).

<sup>(</sup>١) له فيه ثلاثمائة وأربعة وثمانون حديثا .

<sup>(</sup>٢) قال السمعاني عنه في «الأنساب» (٣/ ٤٩): «كان سندا لشيوخ بلده وأحداديهم . . . .كانت رحلته إلى بخارئ ومسوقند وبلاد السغد وكِس ونواحيها ، وقد غريل شيوخها غربلة ، وكنان له اعتقاد في أبي حاتم محمد بن حبان البستي ، وكتب عنه الكثير من مصنفاته ، ومسات البزداذي قبل أبي حاتم بعشر سنين في جادئ الأولى سنة أربع وأربعين وثلاثياتة بنسف» .



خَ تَنْك (١):

سمع بها إبراهيم بن خزيم (٢).

#### سمرقند:

أما دخوله لسمرقند فهو سابق لسنة عشر وثلاثهانة ، وهو يتفق مع أقدم شيوخه وفاة ممن ذكر سياعه منهم بهذه النواحي ، وممن له عنه رواية في كتبه وذكر أنه سمع منه بسموقند : إسراهيم بسن نصر بسن عنبر أبو إسحاق السمرقندي ، المتوفى سنة (٣١٩هـ) (٢) ، وأبو القاسم عبد الجبار بن أحمد بن عمد ، المتوفى سنة (٣١٩هـ) (٤) وأبو جعفر محمد بن جعفر بن الأشعث ، وله في "صحيحه" حديث واحد (٤) ومحمد بن الفتح السمسار السمرقندي (٢) ، وليس له في "صحيحه" إلا حديث واحد ، وعمد بن الفضل بن العباس بن حفص أبو عبد الله البلخي ، المتوفى سنة (٣١٧هـ) ، ونصر بن الفتح بن سالم المربعي السمرقندي المعروف بالفامي ، المتوفى سنة (٣١٦هـ) ،

#### الصغد:

والصغد - أو : السغد - أحد الأقاليم بين بخارئ وسمرقند، سمع بها عمر بسن محمد بـن بجير الهمداني السمرقندي ، المتوفى سنة (٣١١هـ) ، وقـد روى عنـه في "صحيحه" ثلاثيانة وأربعة وثيانين حديثا كها مر .

<sup>(</sup>١) هي قرية قريبة من سمرقند، بها توفي الإمام البخاري تَعَلَّقُهُ وبها قبره.

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «الثقات» (٦/ ۲۱). وسيأتي سياعه له بالشاش؛ فربيا تكرر سياعه له هناك.

<sup>(</sup>٣) «الثقات» (٧/ ٢٤١)، (٨/ ٣٧)، «الأنساب» للسمعاني (١٠/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٤) اتاريخ الإسلام، (٢٣/ ٥٨٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر الحديث (٧٢١).

<sup>(</sup>٦) ينظر الحديث (٥١٢٣).



مرو

سمع بها من عبد الله بن محمود بن سليان السعدي ، المتوفى سنة (٣٦١هـ) (١٠) وأحد بن الحارث بن محمد بن عبد الكريم العبدي المروزي (١٦) ، وله في الصحيحه أربعة أحاديث ، وإسحاق بن إبراهيم بن إسحاق التاجر المروزي ، المتوفى سنة (٣١١هـ) ، وله في الصحيحه خسة أحاديث ، وأبي العباس أحمد بن الخضر بن محمد ابسن أبي عصرو المروزي (٢).

# فرهاذجرد (إحدى قرى مرو):

سمع بها زكريا بن مسلم أبا يحيئ الفرهاذجردي (٤) ، وليس له في اصحيحه إلا حديث واحد.

# سَنج (إحدى قرى مرو):

سمع بها الحسين بن محمد بن مصعب الحافظ ، المتوفى سنة (١٥هـ) ، وقـد روئ عنه في اصحيحه، أربعة وعشرين حديثا ، ومحمد بن نصر بن نوفل الهورقاني<sup>(٥)</sup> ، وله في اصحيحه، حديثان .

## أصبهان:

سمع بها محمد بن عبد الرحمن الأصبهاني(٦).

<sup>(</sup>١) اتاريخ الإسلام؛ (٢٣/ ٤١٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر الحديث (٣٧١).

<sup>(</sup>٣) ارى الظمآن ا (٢/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر الحديث (٣١٥٤).

<sup>(</sup>٥) نسبة لهورقان إحدى قرئ مرو . ينظر : "معجم البلدان، (٥/ ٤٢٠) .

<sup>(</sup>٦) «الثقات» (٨/ ١٤٥).



الكَرَج <sup>(١)</sup>:

سمع بها من أبي عهارة أحمد بن عهارة بن الحجاج الحافظ<sup>(٢)</sup>، وليس له في «صحيحه» إلا حديث واحد، وأبي عبد الله الحسين بـن إسـحاق الحـلال<sup>(٢)</sup>، وقـد روى عنـه في «صحيحه» سعة أحادث.

# الشاش (٤):

سمع بها إبراهيم بن خزيم بن قمير بن خاقان المروزي أبا إسحاق الشاشي (°).

برذعة (٦):

أخذ فيها عن محمد بن خالد بن يزيد أبي جعفر البرذعي ، وهو تَتَوَلَقَهُ ممـن استـشهد على يد القرامطة بمكة سنة (٣١٧هـ) (٧)

### طرسوس:

وعن أخذ عنه بطرسوس: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي أمية الطرسوسي الخزاعي (^ )، والحسن بن إسحاق بن إبراهيم الخولاني المصري ( ) ، وله في "صحيحه" حديث واحد، وعبد السرحن بن سانجور السرملي ( ' ' )، وعبد الله بن جابر

- (١) مدينة بين همذان وأصبهان . ينظر : «معجم البلدان» (٤٦/٤) .
- (٢) ينظر الحديث (٥٨٧) ، (تاريخ أصبهان) لأبي نعيم (١/ ١٨٤).
  - (٣) ينظر الحديث (١٥٥٢) ، «تاريخ أصبهان» (١/ ٣٣٢).
- (٤) بلدة في إقليم ما وراه النهر متاخمة لبلاد الترك ، وفزق ياقوت بينها وبين شاش أخرى بالري ، وهـي
   نهاية رحلة ابن حبان بالمشرق . وينظر : (معجم البلدانه (٣٠٨/٣)).
  - (٥) «الثقات» (٦/ ٣٧٠، ٤١٢). وينظر ما سبق في (حَرْتَنْك).
  - (٦) بلدة في أقصى أذربيجان، وتقال أيضا بالدال المهملة. وينظر: «معجم البلدان» (١/ ٣٧٩).
    - (٧) "تاريخ الإسلام" (٢٣/ ٤٤٠). وروى عنه ابن حبان في «الثقات» (٧/ ١٩٥).
      - (۸) «الثقات» (۹/ ۱۳۷).(۹) ينظر الحديث (۲٤٧٠).
      - (١٠) اللجروحين؛ (٢/ ١٣٩).



الطرسوسي (() ، وغزوان بن إسحاق الممداني العابد () ، وليس له في الصحيحه إلا حديث واحد ، وأبو الحسن عمران بن موسى بن المهرجان النيسابوري () ، ومحمد بن جبريل الشهرزوري () ، وله في الصحيحه حديث واحد ، ومحمد بن حصن بن خالد أبو عبد الله الألوسي () ، ومحمد بن يزيد الدرقي أبو عبد الله الطرسوسي () ، وله في الصحيحه الملانة أحاديث .

### المصيصة:

وقد سمع بها من محمد بن سفيان بن موسئ أبي يوسف الصفار (٧٧) وليس له في "صحيحه" إلا حديث واحد، وأحمد بن داود بن هملال أبي طالب المصيصي قاضي أذنة (٨١) وليس له في "صحيحه" إلا حديث واحد، وقاسم بن علي المؤذن (٩٤) وعمد بن أحمد بن المستنير أبي بكر المصيصي (١٠٠).

<sup>(</sup>١) قتاريخ الإسلام؛ (٢٣/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>Y) ينظر الحديث (ATO) ، «الثقات» (٩/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) اتاريخ دمشق؛ (٤٣/ ٥٢٣) . وقد سمع منه بمكة وجرجان أيضًا؛ فيبدو أنها ترافقا في الرحلة .

<sup>(</sup>٤) ينظر الحديث (٤١٠٠).

<sup>(</sup>٥) (تلخيص المتشابه؛ (١/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر الحديث (٦٦٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر الحديث (٢٤٦٩)، «تاريخ الإسلام» (٢٣/ ٦٤١).

<sup>(</sup>٨) ينظر الحديث (٥٠٦٠)، (بغية الطلب؛ (٢/ ٧٣٧).

<sup>(</sup>٩) اللجروحين، (٢/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>١٠) «الثقات» (٨/ ٤٧٤)، «المجروحين» (٢/ ٣٦، ٣٠٩)، «روضة العقلاء» (ص١٤١).





## خريطة رحلة الإمام ابن حبان العلمية (١٠):



## أشهر شيوخه:

آثرنا في التقديم لرحلة الإمام ابن حبان أن نتناول هذه الرحلة من جانب سياعه من شيوخ بعينهم خلال رحلته العلمية الممتدة ، دون حصر فؤلاء الشيوخ ، مع التأكيد على ذلك من خلال ذكر البلدان في مروياته عنهم ، ثم نحن نتناول الآن ذكر أشهر شيوخه الذين أكثر عنهم الرواية في «الصحيح» ، وعدد رواياتهم فيه .

# شيوخ الإمام ابن حبان الذين أكثر عنهم الرواية في «الصحيح»:

بإحصاء ﴿اللَّيَاطِينَاكِ - بُرَكِمَ الْمُوَلِيَّ وَقَلْيَالِهِمُوالِيَّ - لشيوخ الإمام ابن حبان الذين روى عنهم في «الصحيح» تبين أن عددهم (٢٠٠) مائتا شيخ .

وفيها يأتي بيان بذكر الشيوخ الذين روئ عنهم الإمام ابن حبان في اصحيحه اأكشر من أربعين حديثا ، وعدد مروياته عن كل شيخ منهم :

 <sup>(</sup>١) اعتمدنا ما ذكره الإمام ابن حبان في أصاكن السباع ، وما سرده يباقوت لبلدان رحلة ابن حبان
 العلمية ؛ لنقدُم وصغًا أو ب ما يكون لمسار تلك الرحلة المباركة ، كيا هو مبين بالصورة .

# مُقَدِّمِ كُوالجَّقِيقَ



- ا أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى أبو يعلى التميمي الموصلي الحافظ . روئ عنه (١١٨٩) حديثا .
- الحسن بن سفيان بن عامر بن عبد العزيز بن النعمان أبو العباس الشيباني البالوزي
   النسوى الحافظ . روئ عنه (۸۳۸) حديثا .
- الفضل بن عمرو الحباب بن محمد بن شعيب أبو خليفة الجمحي البصري
   الأعمى ، والحباب لقب عمرو . روئ عنه (۷٤٧) حديثا .
- عبدالله بن محمد بن عبد الرحمن بن شيرويه أبو محمد المديني النيسابوري . روئ
   عنه (٤٨٣) حديثا .
- حمد بن الحسن بن قتيبة بن زيادة أبو العباس اللخمي العسقلاني . روئ عنه
   (٤٧٤) حديثا .
- عمر بن محمد بن بجير بن خازم بن راشد أبو حفص الهمداني البجيري السموقندي
   الخشوفغني . روئ عنه (٣٨٥) حديثا .
- ٧- عبد الله بن محمد بن سلم بن حبيب أبو محمد الفريابي المقدسي . روئ عنه (٣٢٢)
   حديثا .
- حمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر النيسابوري السلمي ابن خزيمة إمام الأثمة .
   روئ عنه (٣١٦) حديثا .
- ٩- عمربن سعيد بن أحمد بن سعد بن سنان أبو بكر الطائي المنبجي . روئ عنه
   (٢٩٥) حديثا .
- ١- عمران بن موسئ بن مجاشع أبو إسحاق السختياني الجرجاني . روئ عنه (٢٣٨)
   حديثا .
  - ١١- محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران أبو العباس الثقفي السراج النيسابوري مولى ثقيف . روئي عنه (١٧٩) حديثا .
- ١٢ الحسين بن محمد بن مودود بن حماد أبو عروبة السلمي الحراني الجزري الحافظ .
   روئ عنه (١٧٠) حديثا .

## الإخبينان فيتقريك بحييت ايزجنان



- ١٣ الحسين بن إدريس بن المبارك بن الهيثم بن زياد أبو علي الأنصاري مولاهم الهروي الخزمي ابن خرم . روئ عنه (١٤٥) حديثا .
  - ١٤- محمد بن عبد الرحمن أبو عبد الله السامي الهروي . روى عنه (١١٠) أحاديث .
- ٥٥ الحسين بن عبد الله بن يزيد بن الأزرق أبو على الرقبي القطان المالكي الحصاص الأزرق. روئ عنه (١٠٤) أحاديث.
- ١٦ محمد بن أحمد بن عبد الله بن أبي عون أبو جعفر النسوي الرياني ، ويقال : الرذاني .
   روئ عنه (١٠٠) حديث .
- ١٧ محمد بن عبد الله بن الجنيد أبو الحسن الجنيدي البستي . روى عنه (٩٨) حديثا .
- المه بن أحمد بن موسئ بن زياد أبو محمد الأهوازي الجواليقي المعروف بعبدان . روئا عنه (٧٧) حديثا .
- ١٩ أحمد بن يحين بن زهير أبو جعفر التستري الزاهد علم الحفاظ شيخ الإسلام.
   روئ عنه (٧٣) حديثا.
- ٢- أحمد بن الحسن بن عبد الجبار بن راشد أبو عبد الله المصوفي الكبير . روئ عنه
   (٧٣) حديثا .
- ٢١- إسحاق بن إبراهيم بن إسهاعيل بن عبد الجبار بن فروة أبو محمد البستي القاضي .
   روئا عنه (٧٧) حديثا .
- ٢٢- عبد الله بن محمد بن قحطبة بن مرزوق الطلحي الـصليحي . روئ عنــه (٦٠) حديثا .
- ٢٣- حامد بن محمد بن شعيب بن زهير أبو العباس البلخي البغدادي المؤدب . روئ عنه (٥٥) حديثا .
  - ٢٤- محمد بن عمر بن محمد بن يوسف بن حمزة النسوي . روى عنه (٥٣) حديثا .
- ٢٥- محمد بن عبيد الله بن الفضل أبو الحسن الكلاعي الحمصي ابـن الفـضيل . روئ عنه (٤٢) حديثا .



وهناك مائة وخمسة وسبعون (١٧٥) شيخا روئ عنهم في «الصحيح» ما دون الأربعين حديثا.

## مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه:

لا شك في أن المكانة العلمية للإمام ابن حبان - بعد أن رحل وصنف - جعلته في الصدارة من بين أهل الحديث في عصم ه ، وقد تأتَّت له هذه المكانة من خلال وفرة النتاج العلمي والسبق فيه ، ومدى إسهامه في القضايا المهمة ذات التأثير الكبير فيمن بعده ، وقد بدا واضحا للعيان أن للإمام ابن حبان وفرة متنوعة في مجالات الروايـة ونقـدها ، فالنظرة الأولى على مؤلفات الإمام ابن حيان (١) تكفى للدلالة على ذلك ، بل إن جانب التجديد في تبويب السُّنَّة بأقسامها وأنواعها هو عمـل لم يـسبق إليه ، اخترعـه الإمـام ابن حبان على غير مثال سابق عليه ، وعلاوة على ذلك فإنه أثار جدلا واسعا في حياته ، بل وبعد وفاته ، على طريقته ومنهجه ، مما جعل للإمام ابن حبان مكانة علمية ميزته عن غيره بمن خدم الحديث والسُّنّة المطهرة ، ويتضح كل ذلك من خلال استعراض أهم عبارات أهل العلم فيه كما يأتى:

ابن مندة : من أهل المعرفة (٢).

أبو سعد الإدريسي : من فقهاء الدين ، وحفاظ الآثار ٣٠) .

الحاكم: من أوعية العلم في الفقه، واللغة، والحديث، والوعظ، ومن عقلاء الرجال<sup>(٤)</sup>.

أبو بكر الخطيب: كان ابن حبان ثقة نبيلا فهما (٥٠).

<sup>(</sup>١) سيأتي الكلام على مؤلفاته تفصيلا في هذه المقدمة قريبا.

<sup>(</sup>٢) افتح الباب في الكنئ والألقاب؛ (ص٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) اسير أعلام النبلاء؟ (١٦/ ٩٤).

<sup>(</sup>٤) (تاریخ دمشق) (۲۵۱/۲۵۱).

<sup>(</sup>٥) اتاريخ الإسلامة (٢٦/٢٦).



الحازمي: ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم (١١).

السمعاني: كان أبوحاتم إمام عصره (٢).

ابن عساكر: أحد الأثمة الرحالين والمصنفين المحسنين (٣).

ابن الصلاح : كان واسع العلم ، جامعا بين فنون منه ، كثير التصنيف ، إماما من أئمّة الحديث ، كثير التصرُّف فيه والافتنان (٤٠) .

الذهبي : الإمام ، العلامة ، الحافظ ، المجود ، شيخ خراسان(٥) .

ابن السبكي: حافظ جليل إمام (٦).

ابن كثير: الحافظ العلّامة (٧). أحد الحفاظ الكبار المصنفين المجتهدين (^).

ابن حجر: كان صاحب فنون وذكاء مفرط وحفظ واسع إلى الغاية (٩).

ابن العماد الحنبلي: حافظ ثبت إمام حجة أحد أوعية العلم (١٠٠).

# بعض النقد الذي وجه إلى الإمام ابن حبان:

لا يخلو تاريخ عالم فذ من جانب من جوانب النقد التي توجه إليه من قِبل مخالفيه ؟ منصفين كانوا أو من غير ذوى الإنصاف .

- (١) «الرسالة المستطرفة» (١/ ٢٢).
  - (٢) ﴿ الأنسابِ ١ (١/ ٣٤٨).
- (٣) اتاريخ دمشق (٥٢ / ٢٤٩).
- (٤) «طبقات الفقهاء الشافعية» (١/ ١١٨).
  - (٥) «سير أعلام النبلاءة (١٦/ ٩٤).
- (٦) «طبقات الشافعية الكبرئ» (٣/ ١٣١).
  - (٧) اطبقات الشافعيين ا (ص٢٩٠).
  - (٨) «البداية والنهاية» (١٥/ ٢٨١).
    - (٩) السان الميزان؛ (٥/ ١١٤).
    - (۱۰) اشذرات الذهب (۱۲/۳).



فلعل من النوع الأول قول ابن الصلاح: ربها غلط في تـصرفه الغلط الفـاحش عـل ما وجدته (١٠).

وقد تعقبه العلامة المعلمي بقوله: ابن الصلاح ليس منزلته أن يقبل كلامه في مشل ابن حبان بلا تفسير (٢).

ولعل منه أيضا قول الإمام الذهبي: في «تقاسيمه» من الأقوال، والتأويلات البعيدة، والأحاديث المنكرة؛ عجائب(٣).

وقوله أيضًا : فأين هـذا مـن قـول ذاك الخساف المتفاصح أبي حـاتم بـن حبـان في عارم<sup>(4)</sup> ؛ فقال : اختلط في آخر عمره ، وتغير حتى كان لا يدري ما يحدث بــه ، فوقــع في حديثه المناكير الكثيرة ، فيجب التنكب عن حديثه فيها رواه المتأخرون ، فإذا لم يعـلــم هــذا من هذا ؛ ترك الكل ، ولا يحتج بشيء منها<sup>(6)</sup> .

وهذا النوع هو الذي يأتي من غير ذوي الهوئل، وأصحابه يمدخل كلامهم في باب النقد، ولم ينج أحد من الأثمة من النقد أو إلقاء التهم.

وعا نال الإمام ابن حبان من هذا النقد فيها يتعلق بالصنعة الخديثية نسبته إلى التساهل في التوثيق، أو التشدد في الجرح، أو بعض الوهم الخاص بالتراجم، وقد تصدئ لهذا النقد بعض أهل العلم ؛ ردًا على من رأئ مجانبة ابن حبان للصواب، أو وقوفه على حدِّه، ومنهم العلامة المعلمي اليهاني تَعَلَّلَهُ ؛ حيث قال: "والمعروف مما ينسب ابن حبان فيه إلى الغلط أنه يذكر بعض الرواة في "الثقات" شم يذكرهم في «الضعفاء»، أو يذكر الرجل مرتين، أو يذكره في طبقتين ونحوذلك، وليس بالكثير،

<sup>(</sup>١) قطيقات الفقهاء الشافعية ١ (١١٦/١).

<sup>(</sup>٢) (التنكيل) (٢/ ٦٦٦).

<sup>(</sup>٣) اسير أعلام النبلاء ١ (٩٧/١٦).

<sup>(</sup>٤) قاله الذهبي في تعليقه على قول الدارقطني في عارم : اتغير بأخرة ، وما ظهر له بعد اختلاطه حـديث منكر ، وهو نقةة . «سير أعلام النبلاء» (٢٦٧/١٠) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : «المجروحين» (٢/ ٢٩٤).



وهو معذور في عامة ذلك ، وكثير من ذلك أو ما يستبهه قد وقع لغيره كابن معين والبخاري ، ومنها أن الذهبي وصفه بالتشغيب والتشنيج . أقول : إنها ذلك في مواضع غير كثيرة يرئ ما يستنكره للراوي فيبالغ في الحط عليه ، وهذا أمر هين ؛ لأنه إن كان فيمن قد جرحه غيره فكها يقول العامة : لا يضر المقتول طعنه ، وإن كان فيمن ونقه غيره لم يلتفت إلى تشنيعه ، وإنها ينظر في تفسيره وما مجتج به . ومنها أنه يوثق المجاهيل اللذين لم يسبر أحوالهم . وأقول : قد بين ابن حبان اصطلاحه ، وهو أنه يدكر في «الثقات» كل من روئ عنه نقة ولم يرو منكرا ، وأن المسلمين على العدالة حتى يشبت الجرح ، وقد ذهب غيره من الأكابر إلى قريب من هذا» (1)

وأما النوع الثاني الذي جانب أصحابه الإنصاف؛ فمنه قول أبي علي النيسابوري شيخ الحاكم وقد ذُكر له كتاب «المجروحين» لأبي حاتم بن حبان فقال: «كان لعمر بن سعيد بن سنان المنبجي ابن رحل في الحديث، وأدرك هؤلاء الشيوخ، وهذا تصنيفه. وأساء القول في أبي حاتم» (17).

فهذا فيه غمز للإمام ابن حبان واتبام له . وللوقوف على حقيقة هذا الاتهام نجد أن هذه القصة تساق مشفوعة بقول الحاكم : «أبو حاتم كبير في العلوم ، وكان يحسد لفضله وتقدّمه" () . وهذا أظهر للاعتذار ، ودَحضٌ لمثل هذا الافتراء .

### عقيدة ابن حبان (٢):

من أهم القضايا التي تثار حول الإمام ابن حبان تَكَلَّلُهُ قيضية العقيدة ، خاصة ما نسب إليه من رأي أو كلام في إنكار الحدللَّه سبحانه ، وقول موهم في النبوة (٤٠ ، مما

<sup>(</sup>١) (التنكيل) (٢/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>۲) (تاریخ دمشق) (۲۵/ ۲۵۳).

<sup>(</sup>٣) من أهم الأبحاث في هذا الشأن رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير بجامعة أم القرئ لأحمد بن صالح الزهران عام ١٤١٩ هـ بعنوان: «آراه ابن حبان في المسائل الاعتقادية».

<sup>(</sup>٤) ينظر: مقدمة «الثقات» ط. المعارف، «سير أعلام النبلاء» (١٦/ ٩٦)، «طبقات السبكي» (٣/ ١٣٢).





كان له أثر مباشر في محنته (١) ، وقد برًاه من مثل هذه المقولات والدعاوى الذهبي (٢) وغيره ، واعتذر له عنها ، وخلاصة ما فيه أن الإمام ابن حبان قد ظُلم حين نُسب إلى الابتداع ؛ فقد كان متبعًا في أغلب مسائل العقيدة ، ولم يشذ عن منهج أهل الشّنة إلا في بعض القضايا التي يرجح فيها مذهب أهل الشّنة ، كالتبرك بذوات الصالحين ، وتفسير الفطرة ، وتأويل بعض الأحاديث الواردة في الصفات ، وقد تتبعنا تلك الأراء بالتعليق في المواضع التي وردت فيها من «الصحيح» .

#### وظائفه:

تولى الإمام ابن حبان ولاية قضاء سمرقند، وولاية قبضاء نسا، وغيرهما؛ قال الحاكم: خرج إلى قضاء نَسَاسنة (٣٣٤هـ) (٢).

ويعلل ذلك بعض من ترجم له بالقول بأنه تميز في مجال الفقه ؛ مما حدا بأمراء تلك المناطق بتوليته القضاء ، وهذا مما أثار غيرة وحفيظة كثير من أقرانه (٤٠) .

## أشهر تلاميذه:

اعتمدنا في ذكر أشهر من أخذ عن الإمام ابن حبان من الحقاظ والعلماء على من ترجم له ، إلا في ذكر الحافظ الدارقطني ؛ فإنه لم يذكره من ترجم للإمام ابن حبان بين الآخذين عنه ، لكن إجازته له مذكورة في ثنايا روايات للدارقطني في بعض ما نقل عنه ، ورواية الدارقطني لكتاب «الضعفاء والمجروحين» ثابتة على نسخ الكتاب الخطية (\*).

<sup>(</sup>١) يأتي الحديث عن محنة الإمام ابن حبان بالتفصيل قريبًا.

<sup>(</sup>٢) اسير أعلام النبلاء؛ (١٦/ ٩٧).

<sup>(</sup>٣) اتاريخ الإسلام؛ (٢٦/١١٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: امناهج الحدثين؛ للدكتور سعد بن عبد الله الحميد (ص١٤٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: اتاريخ بغدادة (٦/ ٢٤٥)، (١٠/ ٤١٥، ٤٤٧).



# ومن أشهر هؤلاء التلاميذ:

أبو الحسن محمد بن أحمد بن هارون الزوزني ، المتوفى سنة (٣٦٩هـ) .

راوي الكتاب عن الإمام ابن حبان ، ولم نقف على متابع له سواء في الفهارس أو على نسخ التقاسيم ، ولا على ترجمة له ، اللهم إلا ذكر الحافظ الـذهبي لـه في اتاريخ الإسلام، ('' في شيوخ أي الحسن علي بن محمد البحاثي الزوزني .

- أبو عمر محمد بن أحمد بن سليمان (<sup>۲۲)</sup> بن أيوب النوقاي (<sup>۲۳)</sup> الأديب صاحب التصانيف، المتوفي سنة (۸۳۸۳). كذا عند الذهبي في «السير» ولم يستوف ترجمته. وذكره ياقوت في «معجم الأدباء» (<sup>۱۵)</sup>، وذكر روايته عن الإمام ابن حان.
- أبو الحسن علي بن عصر بن أحمد الدارقطني شبيخ الإسلام ، المتوفى سنة (٥٣٨هـ)<sup>(٥)</sup> ، حافظ الدنيا ومن لا تخفى جلالة قدره ، وروايته عن الإمام ابن حبان إجازة ، وقد أثبتت رواية الدارقطني لكتاب «المجروحين» على نسبخ الكتاب الخطية ، وينسب للإمام الدارقطني كتاب مطبوع يحمل عنوان : «تعليقات على المجروحين لابن حبان» ، وهو عبارة عن حواش وتعليقات للدارقطني جاءت على النسخة الخطية لكتاب «المجروحين» ، فطبعت منفصلة عن الكتاب (١٠) .

<sup>(</sup>١) التاريخ الإسلامة (٣٠/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>٢) كَانَا ذَكُوهُ الْحَافِظُ اللَّهُ فِي قِرْجَتُهُ مِن السِيرِ» (١٤٤/١٧) ، لكنبه سبعن جله منصورًا في ترجمته للإمام إين حيان هناك (١٣/ ٩٢) .

للإمام ابن حبان هناك (۱/ ۹۲/ ۹۲). (٣) نسبة لـ (نوقات) إحدى قرئ سجستان . وينظر : «معجم البلدان» (ه/ ٣١١). وقال فيه ابن بلبان في مقدمته لـ «الإحسان» : «النوقان»، وجعل كنيته : «أبو بكر» .

<sup>.( ( ( ( ) ( ) ( )</sup> 

<sup>(</sup>٥) ينظر ترجمته في : «تاريخ بغداد» (٢ / ٣٤) ، «المنتظم» (٧/ ١٨٣) ، «وفيات الأعيان» (٣/ ٢٩٧) ، «سير أعلام النبلاء» (٦/ ٤٤٩) .

<sup>(</sup>٦) ينظر : «الإمام أبو الحسن الدارقطني وآثاره العلمية» (ص١٩٧).



• أبو عبد الله محمد بن إسحاق ابن منده العبدي الأصبهاني ، المتوفى سنة (٣٩٥هـ) (١) ، صاحب كتاب «فتح الباب في الكنى والألقاب» ، وقال فيه عن شيخه ابن حبان : «من أهل العرفة ، كتبت عنه (١) .

ويعدّ ابن منده من أكبر حفاظ وقته ، وصاحب أكبر رحلة كما في قول الذهبي عنه : "ولم أعلم أحدًا كان أوسع رحلة منه ، ولا أكثر حديثًا منه ، مع الحفظ والثقة ، فبلغنا أن عدّة شيوخه ألف وسبعماقة شيخ» ("").

- أبو علي منصور بن عبد الله بن خالد بن أحمد الخالدي الذهلي الهروي ، المتوفئ سنة (٤٠٧هـ) .
- الحاكم أبو عبد الله عمد بن عبد الله الضبي النيسابوري الحافظ ابن البيع ،
   صاحب «المستدرك» ، المتوفى سنة (٥٠٤هـ) (٤٠) ، أخد عن الإمام ابن حبان واستمل في سنة أربع وثلاثين وثلاثهائة ، وهو ابن ثلاث عشرة سنة ، وروئ عنه حديثين في «المستدرك» (٥) .
- أبو معاذ عبد الرحمن بن محمد بن رزق السجستاني المزكي ، المتوفى سنة
   (٤٢٦هـ) ، وهو أحد شيوخ الخطيب البغدادي .

<sup>(</sup>١) ينظر ترجمته في : «أخبار أصبهان» (٢/ ٣٠٦) ، «طبقات الحنابلة» (٢/ ١٦٧) ، «مناقب الإمام أحمده (٥١٨) ، «المنتظم» (٧/ ٢٣٢) ، «سير الأعلام» (٧/ ٢٨) .

 <sup>(</sup>٢) قنت الباب في الكنئ والألقاب؛ (ص٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) اسير أعلام النبلاءة (١٧/ ٣٠).

<sup>(</sup>٤) ينظسر ترجمته في : قساريخ بغساده (١٣/٥٤) ، «الأنسساب» (٢/ ٣٧٠) ، «الإرشساد» للخلسيلي (١/ ٨٥١) ، فسير أعلام النبلاء» (١/ ١٦٢) .

<sup>(</sup>٥) (٣٧٣٣)، (٢٩٦٦) طبعة 凯問副題.



#### مؤلفات الإمام ابن حبان:

قال ياقوت في «معجم البلدان» (۱): «ومن الكتب التي تكثر منافعها إن كانت على قدر ما ترجمها به واضعها مصنفات أبي حاتم محمد بن حبّان البستي التي ذكرها لي معدود بن ناصر التجزي ووقفني على تذكرة بأسيائها، ولم يقدّر في الوصول إلى النظر فيها؛ لأنها غير موجودة بيننا ولا معروفة عندنا، وأنا أذكر منها ما استحسنته سوئ ما عدلت عنه واطرحته الهد. فالعجب كل العجب من هذا الكلام الذي يقوله ياقون المخموي المتوفى سنة (٣٦٦هـ)، فإذا نقول نحن في عصر نا هذا؟!

## ومن هذه المؤلفات:

- ١ «المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع»، وهو أصل كتابنا الذي نقدم لـه هنـا، وقد طبع مؤخرا في دولة قطر (٦٠).
  - ٢ «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» مجلد (٣).
    - ٣- "كتاب الصحابة" خمسة أجزاء.
      - ٤ «تاريخ الثقات» (٤).

وقد رتبه الإمام ابن حبان على الطبقات ، ثم رتب الأسماء داخل كمل طبقة على حروف المعجم ، وقد جعله ثلاثة أجزاء : الجزء الأول لطبقة الصحابة ، والجزء الشاني لطبقة التابعين ، والجزء الثالث لطبقة أتباع التابعين .

٥- «علل أوهام المؤرخين» مجلد . وقد ذكره ياقوت (٥) باسم : «علل أوهام أصحاب التواريخ» عشرة أجزاء .

#### (1)(1/ (13)

- (٢) ينظر الكلام بالتفصيل على هذه الطبعة عند الكلام على طبعات الكتاب من هذه المقدمة.
- (٣) طبعت مكتب ومطبعة مصطفى البابي الحلبني بمصر ، بمعرفة لجنة من العلماء ، سنة ١٣٧٤هـ/١٩٥٥م.
  - (٤) طبعته دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن بالهند، بداية من سنة ١٩٧٣م.
    - (٥) امعجم البلدان؛ (١/٤١٧).



٦- «علل مناقب الزهرى» عشر ون جزءا.

٧- «علل حديث مالك» عشرة أجزاء.

٨- اعلل ما أسند أبو حنيفة عشرة أجزاء. وهو كتاب: اعلل ما استند إليه
 أبه حنيفة ».

٩- «علل مناقب أبي حنيفة ومثالبه» عشرة أجزاء.

• ١ - «ما خالف فيه سفيان شعبة» ثلاثة أجزاء .

۱۱ - «ما خالف فيه شعبة سفيان» ج: ءان .

۱۲ - «ما انفرد به أهل المدينة من السنن» محلد.

۱۳ - «ما انفرد به المكيون» مجيليد.

١٤ - «ما انفرد به أهل العراق» مجلد .

١٥ - «ما انفرد به أهل خراسان، مجيليد.

١٦ - «ما انفرد به ابن أي عروبة عن قتادة ، أو شعبة عن قتادة» مجيليد.

١٧ - «غدائب الأخمار» محلد .

١٨ - «غرائب الكوفيين» عشرة أجزاء.

١٩ - «غرائب أهل البصرة» ثمانية أجزاء.

· ٢- «الكنى» مجيليد.

٢١- «الفصل والوصل» مجلد.

٢٢ - «الفصل بين حديث أشعث بن عبد الملك وأشعث بن سوّار» جزءان .

٢٣ - كتاب «موقوف ما رفع» عشرة أجزاء .

۲۶- «كتاب مناقب مالك بن أنس» جزءان .

٢٥ - «كتاب مناقب الشافعي» جزءان .



- ٢٦- (المعجم على المدن) عشرة أجزاء .
- ٢٧ «الأبواب المتفرقة» ثلاثة مجلدات.
- ٢٨ «أنواع العلوم وأوصافها» ثلاثة مجلدات.
  - ٢٩- «قبول الأخبار».
- ٣٠- «كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين»(١)
- ٣١- «مشاهير علماء الأمصار» طبع بالقاهرة بتحقيق المستشرق فلايسهم، سنة (١٩٥٩م).
- ٣٢- «شعب الإيبان». وقد استخرج الإمام ابن حبان هذا الكتاب بعد تأمله لحديث النبي على: «الإيبان بضع وسبعون شعبة» (٢)، وتتبعه لهذه الشعب في آيسات القرآن، فوجد أنها تسع وسبعون شعبة بالتمام، فيني عليها كتابه هذا.

وزاد الحافظ ابن الصلاح نسبة هذه الكتب إليه (٢):

٣٣- (وصف الاتباع وبيان الابتداع).

٣٤- «معرفة القبلة».

٣٥- «المُدنّر» بفتح النون المشددة (٤).

وزاد ياقوت في «معجم البلدان»(٥):

٣٦- «كتاب التابعين» اثنا عشر جزءا .

 <sup>(</sup>١) طبع أكثر من طبعة ، منها ما حققه الأستاذ : محمود إبراهيم زايد ، ونشرته : دار الوعي بحلب ، مسنة ١٣٩٦هـ ، في مجلد كبير به ثلاثة أجزاء .

<sup>(</sup>٢) ينظر شرح الحديث في: «شرح مسلم» للنووي (٢/٣)، «فتح الباري» لابن حجر (١/١٥).

<sup>(</sup>٣) (طبقات الفقهاء الشافعية» (١١٨/١).

<sup>(\$)</sup> ثوب مدنّر : مبرقش ، ومنقش ينقوش صغار حمر ، وما كان فيه نقـش مستدير كالـدينار . ومـدنّر : متلالئ كالدينار . «تكملة المعاجم العربية» (\$/ ١٥) . (مادة : دنر) .

<sup>.((11/1)(0)</sup> 



٣٧- «كتاب أتباع التابعين» خمسة عشر جزءا .

٣٨- «كتاب تبع الأتباع» سبعة عشر جزءا .

٣٩- "كتاب أتباع التبع" عشرون جزءا .

· ٤ - «كتاب الفصل بين النَقَلَة عشم ة أجزاء (١).

. ۱۶- «كتاب علل حديث الزهري» عشر ون جزءا .

. ٤٢- «كتاب علل حديث مالك» عشرة أجزاء .

٤٣ - «كتاب غوائب الأخيار» عشه و ن جزءا .

٤٤ - «كتاب ما أغرَبَ الكوفيون عن البصريين، عشرة أجزاء .

٥٥ - "كتاب ما أغرب البصريون عن الكوفيين" ثمانية أجزاء .

٤٦- «كتاب أسامي من يُعرَف بالكُنيْ، ثلاثة أجزاءِ .

٤٧ - «كتاب كُني من يعرف بالأسامي، ثلاثة أجزاءٍ .

٤٨ - «كتاب التمييز بين حديث النضر الحُداني والنضر الخزّاز» جزءان .

9 ٤ – اكتاب الفصل بين حديث منصور بن المعتمر ومنصور بن زاذان) ثلاثة أجزاء . ٥٠ – اكتاب الفصل بين مكحول الشامي ومكحول الأزدي) جزء .

٥ - «كتاب موقوف ما رُفع» عشرة أجزاءِ .

٥٢ - «كتاب آداب الرجالة» جزءان .

٥٣- «كتاب ما أسند جُنادة عن عُبادة» جزء.

٥ - «كتاب الفصل بين حديث نور بن يزيد ونور بن زيد ، جزء .

00- «كتاب ما جعلَ عبدُ الله بن عمر عبيدَ الله بن عمر ، جزءان.

<sup>(</sup>١) ذكره الإمام ابن حبان في مقدمة «الصحيح».

## الخيتنان فاتقرنات وكيات الرجنان



٥٦ - «كتاب ما جعل شيبان سفيان أو سفيان شيبان» ثلاثة أجزاء .

٥٧ - «كتاب المعجم على المُدُن» عشرة أجزاء .

٥٨ - «كتاب المُقِلين من الحجازيين» عشرة أجزاء .

9 ٥ - «كتاب المُقِلين من العراقيين» عشرون جزءا .

٠٦- «كتاب الأبواب المتفرقة» ثلاثون جزءا .

٦١ - «كتاب الجمع بين الأخبار المتضادة» جزءان (١١) .

٦٢ - «كتاب وصف المعدل والمعدل» جزءان .

٦٣- «كتاب الفصل بين حدثنا وأخبرنا» جزء .

٦٤ - «كتاب وصف العلوم وأنواعها» ثلاثون جزءا .

70- (كتاب الهداية إلى علم السنن؟ مجلد. قصد فيه الإمام ابن حبان إلى إظهار الصناعتين اللتين هما صناعة الحديث والفقه ، يذكر حديثا ويترجم له ، ثم يدذكر من يتفرد بذلك الحديث ، ومن مفاريد أي بلد هو ، ثم يذكر كل اسم في إسناده من الصحابة إلى شيخه بها يُعرف من نسبته ومولده وموته وكنيته وقبيلته وفضله وتيقظه ، ثم يذكر ما في ذلك الحديث من الفقه والحكمة ، فإن عارضه خبر ذكره وجمع بينها ، وإن تضاد لفظه في خبر آخر تلطف للجمع بينها ، حتى يعلم ما في كل خبر من صناعة الفقه والحديث معا ، وهذا من أغبر ها وأعرّها ".

(١) ذكره الإمام ابن حبان في «الصحيح» عقب الحديث (١٣٩).

<sup>(</sup>٢) لعل هذا الكتاب هو ما ذكره الإمام ابن حبان في «الصحيح» عقب الحديث (١٣٩) باسم: "فصول السنن»، وما نقلناه هنا هو نص كلام ياقوت في «معجم البلدان» (١٨/١)، ثم نقل عن الخطيب البغدادي قوله: «سألت مسعود بن ناصر يعني الستجزي فقلت له: أكثّل هذه الكتب موجودة عندكم ومقدور عليها ببلادكم؟ ققال: إنها يوجد منها الشيء اليسير، والنزر الحقير؛!!





#### محنة الإمام ابن حيان:

من المعروف أن كثيرا من أهل العلم ممن حمل لواء الشنة النبوقة المشرقة لم يسلموا من عنة أو ابتلاء على مدئ حيواتهم، ولم يشذ عن هذا الإمام ابن حبان تكاتلة ؛ فقد مر بنحو مما مر به من سبقه من الأثمة كمالك ، وأحمد ، والبخاري ، والنسائي ، وغيرهم وَلِلِللللهُ ، و ولا شك أن للحقبة التاريخية التي عاشها كل واحد من هؤلاء بجوانبها المختلفة سياسيًا واجتماعيًّا وثقافيًّا ؛ إسهاما واضحا فيها مر به من محنة ، ونلقي مزيدًا من الضوء هنا على هذا الجانب من حياة الإمام ابن حيان تَكَلَّلُهُ .

#### عصر ابن حبان:

من أهم السيات التي ميزت العصر الذي عاش فيه الإمام ابن حبان من أواخر القرن الثالث، وحتى ما بعد منتصف القرن الرابع الهجريين؛ أنه عمصر اضطراب سياسي، سادته روح التحفز والتناحر بين الآراء والاتجاهات المختلفة، حتى أضمحت السمة الغالبة على تلك الفترة ('') إلا أنه لم تكن للإمام ابن حبان مشاركات سياسية تذكر، إلا ما ذكر من توليه قضاء سمرقند وغيرها ('').

وأما عن الحركة العلمية في هذا العصر فإنها قد اختلط فيها المجتهدون بغيرهم من المقلدين ، فكان هناك أهل الاجتهاد المطلق ، ولكن غلب التقليد على كثير من العلماء ، فرضوا به خطة لهم (٢٠) ، ولا شك أن غلبة التقليد يُعدُّ سببا أساسيًا في ظهور الشقاق والتناحر المذهبي ؛ حتى ساد هذا العصر - وبالأخص في موطن ابن حبان بالجانب الشرقي من العالم الإسلامي - خلافات شديدة في مجال الرأي ، أذكتها الخلافات السياسية ، والعصبيات المذهبية ، وخاصة إذا أخذنا في الاعتبار تصنيف ابن حبان ضمن فقهاء المذهب الشافعي (٤٠) ، وسط محيط يغلب عليه مذهب الأحناف .

<sup>(</sup>١) ينظر: ﴿أَطلس تاريخ الإسلام؛ للدكتور حسين مؤنس (ص٢١٥) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) «معجم البلدان» (١/ ٤١٧).

<sup>(</sup>٣) "الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي" لمحمد بن الحسن الفاسي (٢/٢).

<sup>(</sup>٤) ترجم لابن حبان من كتب في طبقات الشافعية ، كابن الصلاح ، وابن كثير ، والسبكي وغيرهم كما



# مظاهر محنة الإمام ابن حبان:

# أولا: من الناحية السياسية:

لم نقف على ما يؤكد وجود محنة محددة أو عداء بين الإمام ابـن حبـان تتخلّلة وحـاكم بعينه ، فهذا لم يؤثر عنه فيــا وقفنا عليه من مصادر ترجمت له ؛ وذلك ربــا لأن ابن حبان لم يكن لديه ذلك الطموح السياسي الجامح ، كــا أنه تتخلّلة قد قضي مدة غير قصيرة تولي فيها القضاء ، ليس بسمرقند وحدها ، بل وبنيسابور وعدة أمــاكن أخــرك ، وهــذا إنـــا يدل على رضا من ولاه القضاء ، لكنه قد يكون سببا فيــا يناله من مكاند أقرانه .

أما ما ذكر من فتوي إياحة قتله ؛ فهذا مما انفرد بنقله ياقوت الحموي(١٠) من أن الإمام ابن حبان قد صنف لأي الطيب المُصتجي(٢٠) كتابا(٢٠) في القرامطة ، حتى قلّده قضاء سمرقند ، فلها أخبر أهل سمرقند بذلك أرادوا أن يقتلوه ، فهرب ودخل بخاري وأقـام دلًالا في البرّازين ، حتى اشترئ له ثيابا بخمسة آلاف درهـم إلى شهرين ، وهرب في الليل وذهب بأموال الناس .

فهذه الرواية وإن صحت؛ فقد نبه عدد بمن ترجم لابن حبان على أنها تعد من قبيل مكاند ووشايات من هم دون السلطان، ولا يستبعد هذا أو يستنكر؛ حيث أن هذا مما ساد بين القرناء والفرقاء في هذا العصر، وهذا النقل عند ياقوت - إن صح - يمشل هذه الحالة أوفى تمثيل.

<sup>(</sup>١) امعجم البلدان، (١/ ٤١٩).

<sup>(</sup>٧) هو : محمد بن حاتم أبو الطيب للصحبي، ترجم له الثعالبي في اليتيمة الدهر، برقم (١٦)، والفقطي في المحمدون من الشعراء، بسرقم، وندمائها في المحمدون من الشعراء، بسرقم، برقال دادم وقدانها، وندمائها ورؤساتها، له في كل ذلك كهال، وكان له خاطر وقاد وقلم جاز، وغلب على الأمير نصر بين أحمد بكثرة عاسنه ووفور مناقبه، ووزر له مع اختصاصه بمناده، ولم تطل به الأيام حتى أصابته عين الكيال، وأدركته أقة الوزراء، فسقى الأرض من دمه، اهد. وقد ترجم الذهبي للملك أبي الحسن نصر بن أحمد الساماني هذا في وفيات سنة (٣٦٥هـ) من فتاريخ الإسلام (٣٦/٢٠).

<sup>(</sup>٣) وهو كتاب في نقض مذهبهم قد أهداه للوزير الشني في دولة السامانيين .



## ثانيا : من ناحية آرائه في العقيدة وغيرها :

إن المتتبع لآراء الإمام ابن حبان في المسائل الاعتقادية من خلال مصنفاته بجدها دليل نفي على كثير مما زمي به من تطرف أو جنوح إلى مذهب بعينه ، نعم ظهر عنده ميل للأشاعرة في بعض المسائل مثل تأويله لصفة الساق ، وهذا أمر واضح قد تتبعناه على مدار الكتاب وعلقنا عليه ، لكنه لا يسير على أصول الأشعرية في كل شيء ، فهو عنده بعض النواحي التي يظهر منها أنه جارئ الأشاعرة فيها خالفا شيخه ابن خزيمة (1) ، وهو أمر واضح قد تتبعناه على مدار الكتاب وعلقنا عليه .

وكذلك في أمر الإمامة؛ فإن ابن حبان لم يخرج عن إطار الحق فيها رآه واجتهد فيه، وقد أوقعه هذا في عداوة كلا الطرفين المجانبين للصواب في هذه المسألة "؟).

قال شيخ الإسلام أبوإسباعيل عبد الله بن محمد الأنصاري مؤلف كتاب «ذم الكلام»: «سألت يحيل بن عهار عن أبي حاتم بن حبان: هل رأيته؟ قال: وكيف لم أره و نحن أخرجناه من سجستان؟! كان له علم كبير، ولم يكن له كثير ديس، قدم علينا فأنكر الحذّلة ؛ فأخرجناه (<sup>77)</sup>.

وعقب الذهبي تَكَلَّقَهُ بقوله : (إنكار الحدوإنباته ، مما لم يثبت بـ نـص ، والكلام حكم فضول ، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ، والإيان بأن الله تعمال ليس كمثله ثيء من قواعد العقائد ، وكذلك الإيان بأن الله بائن من خلقه ، متميزة ذاته المقدسة من ذوات خلوقاته (<sup>1)</sup>.

وقال أبو إسياعيل الأنصاري أيضًا : «سمعت عبد الصمد محمد بن محمد ، سمعت أبي يقول : أنكروا على أبي حاتم بن حبان قوله : النُّبوَّة : العلم والعمل . فحكموا عليـه

<sup>(</sup>١) ينظر: «الفتاوي الحديثية» للدكتور سعد بن عبد الله الحميد (١/ ٨٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «آراء ابن حبان في المسائل الاعتقادية» (ص٣٣٤). (٣) ينظر: «تاريخ الإسلام» (١٣/٢٦)، «سير أعلام النبار»، (١٦/٧١)، «تذكرة الحفاظ» (٩٠/٣).

<sup>(</sup>٤) اتاريخ الإسلام، (٢٦/١١).



بالزندقة وهجر، وكتب فيه إلى الخليفة، فكتب بقتله. وسمعت غيره يقـول: لـذلك أخرج إلى سمرقندا" (' ).

قال الذهبي تعقيبًا على ذلك: «هذه حكاية غريبة ، وابن حبان فصن كبار الأئمة ، ولسنا ندعي فيه العصمة من الخطأ ، لكن هذه الكلمة التي أطلقها قد يطلقها المسلم ، ويطلقها الزنديق الفيلسوف ، فإطلاق المسلم فا لا ينبغي ؛ لكن يُعتذر عنه ، فنقول : لم يرد حصر المبتدأ في الخبر ، ونظير ذلك قول عليه الصلاة والسلام : «الحج عرفة» . ومعلوم أن الحاج لا يصير بمجرد الوقوف بعرفة حاجًا ، بل بقي عليه فروض وواجبات ، وإنها ذكر مُهمة الحبح ، وكذا هذا ذكر مُهمة النُبوّة» ، إلى أن قال تَعتَلَقه : «النُبوّة مواجبات ، وإنها ذكر مُهمة الحبح ، وكذا هذا ذكر مُهمة النُبوّة» ، إلى أن قال تَعتَلَقه : «النُبوّة المعمومة من الحق تعالى لا حيلة للعبد في اكتسابها ، بل بها يتولد العلم اللَّذرُقي والعمل الصالح ، وأما الفيلسوف فيقول : النُبوّة مكتسبة يُنتجها العلم والعمل . فهذا كفر ، ولا يريده أبوحاتم أصلا ، وحاشاه " ( ) .

وقال في موضع آخر: «وهذا أيضا له محمل حسن، ولم يسرد حسر المبتدأ في الخبر، ومثله «الحبح عرفة» . . . ولا ريب أن إطلاق ما نقل عن أبي حاتم لا يسوغ، وذلك نَفَس فلسفي» (٢٠) .

#### وفاته:

توفي الإمام ابن حبان بسجستان بمدينة بست - مسقط رأسه - في ليلة الجمعة لشإني ليال بقين من شهر شوال ، وذلك في سنة أربع وخمسين وثلاثهاته ، وهو في عشر الثهانين ، ودفن من الغد بعد صلاة الجمعة ، وذلك بسجستان بمدينة بست تَعَلَلتُهُ رحمة واسعة (1).

<sup>(</sup>١) ينظر: «تاريخ الإسلام» (١١٣/٢٦) ، «سير أعلام النبلاء» (١٦/١٦) ، «تذكرة الحفاظ» (٣٠/٩٠).

<sup>(</sup>۲) اسير أعلام النبلاء؛ (١٦/٩٦-٩٧).

<sup>(</sup>٣) «تذكرة الحفاظ» (٣/ ٩٠).

<sup>(</sup>٤) قسير أعلام النبلاءة (١٠٢/١٦).



## ترجمة ابن بَلَبان صاحب «الإحسان»

#### اسمه وكنيته ونسبه:

هو: عليّ بن بلبان (١٠) بن عبدالله أبوالحسن الفارسيّ المصري الجندي المفتي الحنفيّ .

وهو من أبناء الماليك.

ونسبة الجندي عادة ما تطلق على طائفة من أبنـاء الأمـراء (٢٦) ، وأمـا الفـارسي فهـي النسبة الغالبة عليه .

## مولده ونشأته:

ولد سنة (٦٧٥هـ) بدمشق<sup>(٣)</sup> وأقدم سباع ذكره من تـرجم لـه هـو علـي الحـافظ الدمياطي .

### طلبه للعلم ورحلاته العلمية:

السياع المتقدم للدمياطي والتفقه على السروجي يؤكدان أن سياع ابن بلبان بمصر كان متأخرا بعض الشيء، وقد سمع بدمشق من البهاء ابن عساكر بقراءة الحافظ الذهبي (٤).

#### أشهر شيوخه:

١ - الدمياطي الحافظ شرف الدين أبو محمد عبد المؤمن بـن خلف التوني الشافعي ، المتوفي سنة (٧٠٥هـ) .

<sup>(</sup>١) بموحدتين بينهم لام مفتوحات : من أسماء الأتراك في المتأخرين . اتبصير المنتبه، (١/ ٩٩) .

 <sup>(</sup>٢) هم عدد جمّ وخلق كثير، وربيا دخل فيهم من ليس يصفة الجند من المتعمّمين وضيرهم . الصبح
 الأعشر، القلقشندي (١٦/٤).

<sup>(</sup>٣) (الوافي بالوفيات؛ للصفدي (٢٠/١٦٦).

<sup>(</sup>٤) المعجم المختص بالمحدثين؛ (ص١٦٤).



- ٢- أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني ابن أبي إسحاق السروجي ، المتوفئ سنة
   ١٠١٠هـ)(١٠)
- ٣- محمد بن علي بن ساعد بن إسباعيل بن جابر بـن سـاعد الحلبـي المـصري الرقـي ، المتوفى سنة (٧١٣هـ) .
- عشان بن إبراهيم بن مصطفى المارديني فخر الدين المعروف بابن التركياني ، المتوفى بمصر سنة ( ٧٣٩هـ) ، أخذ عنه الفقه (١) .
  - أبو الحسن علي بن إسماعيل بن يوسف عالاء الدين القونوي الشامي المصري
     القاضى، المتوفى سنة (٧٩٧هـ)، قرأ عليه المنطق والأصول<sup>٣)</sup>.
  - ٦- عيسى بن عبد الكريم بن عساكربن سعد بن أحمد بن مكتوم القيسي الدمشقي بهاء الدين ، المتوفى سنة (٧٤١هـ)<sup>(٤)</sup>.
  - ابو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الغرناطي الأندلسي أشير الدين
     النحوي القرئ نزيل القاهرة ، المتوفي مها سنة (٧٤٥هـ) ، أخذ عنه النحو (٥٠).

# مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه:

يعد ابن بلبان صورة صادقة لمحاولة خدمة متون الشئة النبويّة ، وتيسير الوصول إلى مكنوناتها ، وهي السمة الغالبة على هذه الفترة من جمع لأطراف الكتب كما فعل الإمام المزي ، والاختصار لبعضها كما فعل الحافظ الذهبي ، وإعادة ترتيبها كما فعل ابن بلبان .

<sup>(</sup>١) «الطبقات السنية» (١/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٢) ﴿أعيان العصرِ ، للصفدي (٣/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٣/ ٣١٣).

<sup>(</sup>٤) (ذيل التقييد) (٢/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٥) ﴿أعيان العصر ؛ (٣/ ٣١٢).





قال عنه الإمام الذهبي - وكان قد زامله في الأخذ من البهاء ابن عساكر - قال: اكان جيد الفهم، لا يرد له عن إصابة الصواب سهم، حسن المذاكرة، كثير الفوائد في المحاضرة، كان يناظر ويقرر ويتعصَّب لمذهبه"().

#### وظائفه:

كان لابن بلبان وجاهة في الدولة المظفرية في وقت سلطنة بيبرس الجاشنكير سنة (٢٠٠هـ) (٢)، وكان له صحبة الأرغون نائب الملك الناصر (٢) الذي عُرف بحبه للعلم، واهتيامه بالمذهب الحنفي، حتى مهر فيه وعد من أهل الإفتاء به (١٤)، بما يدل على أن ابن بلبان قد حمدت سيرته في دولة الملك الناصر، وكان يصلح للقضاء لسكونه وعلمه وتصونه (٥٠).

#### أشهر تلاميده:

قال الصلاح الصفدي(٦): «ما أظنه حدث».

ولكن يمكن القول أن بعض معاصريه كانوا في طبقة تلاميـذه كالحـافظ الـذهبي، وابن أبي الوفاء القرشي، وغيرهم .

## أشهر مؤلفاته:

١ - اتحفة الحريص في شرح التلخيص ال(٧). وهو شرح على التلخيص الجامع الكبير افي

- (١) (المعجم المختص بالمحدثين) (ص١٦٤).
- (٢) تفصيل تلك الأحداث في «النجوم الزاهرة» (٨/ ٢٣٨) وما بعدها .
- (٣) أرغون : النائب أو الدوادار ، كان على نياية السلطنة من سنة (٧١٣ هـ) ، وتولى نيابة حلب ، وتسوفي سنة (٧٣١ هـ) . وينظر : «الدرر الكامنة» (١/ ٢١٦) .
  - (٤) «الدرر الكامنة» (١/ ١٧).
    - (٥) «أعيان العصر» (٣١٣/٣).
  - (٦) «الوافي بالوفيات» (٢٠/ ١٦٦).
- (٧) كذا سماه البغدادي في «هدية العارفين» (١/ ٧١٨) وقال : «أعني الجامع الكبِير للبخارِي» . اهــ!! فلعل هناك خللًا .



الفروع، وصاحب الاختصار هو الإمام كمال الدين محمد بـن عبـاد الخلاطي الحنفي، المتوفي سنة (٦٥٧هــ)(١).

- ٢ "تنبيه الخاطر، على زلة القارئ والذاكر" (٢).
- ٣- «الإحكام لأحاديث الإلمام». وهو تلخيص على «الإلمام في أحاديث الأحكام» لتقي الدين ابن دقيق العيد، المتوفى سنة (٧٠٧هـ).
- قرتيب معجم الطبراني الكبير». قال ابن تغري بردي: «ورتّب الطبراني ترتيبا
   جيّدا إلى الغاية» (\*\*).
- ٥- «مناسك علاء الدين». قـال عنـه ابـن تغـري بـردي : «جامعـا لفـروع كثـيرة في المذهب» (٣) . وقال حاجي خليفة : «أجاد فيها» (٤) .
  - ٦ «أسنى المقاصد وأعذب الموارد» (٥).
  - ٧- (مؤلف في السيرة) . ذكره ابن تغرى بردى ، ولم نر من ذكره غيره (٣) .

#### وفاته:

توفي ابن بلبان بمنزله على شاطئ نيل مصر ، في تاسع شوال سنة تسع وثلاثين وسبعانة ، ودفن بتربة خارج باب النصر (١٠) كالله كالله .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «كشف الظنون» (١/ ٤٧٢).

<sup>/</sup>۱) «تسف انطنون» (۱/ ۲۷۱). (۲) «كشف الظنون» (۱/ ۶۸٦)، «هدية العارفين» (۱/ ۷۱۸).

<sup>(</sup>٣) «النجوم الزاهرة» (٩/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٤) "كشف الظنون" (٢/ ١٨٣٢). وله نسخة خطية بالمكتبة الأزهرية ، تحت رقم : [١٠٨٩]، [١٥٦٦٥].

<sup>(</sup>٥) وهناك عنوان آخر هو: المقاصد السنية في الأحاديث الإلهية، ، ويبدو أنهم الكتاب واحد.

<sup>(</sup>٦) ﴿الجواهر المضية ١ (٧/ ٥٤٨).



## التعريف برصحيح ابن حبان»

" يعتبر "صحيح ابن حبان" موسوعة كبيرة في الفقه على طريقة أهل الحديث ؛ حيث تؤج كل حديث بعنوان يتضمن المعنى الذي استنبطه من نص الحديث اللذي يدرجه تحته ، ثم يعقب على كثير من الأحاديث بتعليقات نفيسة ، بعضها في الكلام على الرجال ، وبعضها تفسير دقيق للمعنى ، وبعضها في رفع الإشكال المتوهم في الخبر ، أو التعارض بين خبر وآخر ، وغير ذلك من النفائس والطرائف" ().

### تحرير اسم الكتاب:

اشتهر كتاب الإمام ابن حبان هذا باسم اصحيح ابن حبان، وهو شأن كثير من دواوين الشّنة التي درج العلماء على إطلاق أسماء بديلة لها للاختصار، أو لغيره من الأسباب الداعية لاختيار غير الاسم الذي سماء به صاحبه . قبال العلامة أحمد شاكر تَكَالَّةُ عِن هذا الاسم : "وهو الاسم الأشهر والأسْيَرُ على ألسنة المحدثين والفقهاء والمخرّجين، وعلى ألسنة الناس كافة").

لكنهم إذا ما تحدثوا عن الكتاب - كما رأى العلامة أحمد شاكر - في كتب المصطلح، أو كتب التراجم، فإنهم كثيرا ما يسمونه: «التقاسيم والأنواع»، حتى ظُنِّ أنه الاسم الذي سياه به مصنفه.

ثم يذكر الشيخ أحمد شاكر اسم الكتاب كاملا: «المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها، ولا ثبوت جرحٍ في ناقليها، ويقول: «فرجح عندي، بل استيقنت، أن هذا هو الاسم الصحيح للكتباب، الاسم الذي سهاه به مؤلفه (٢٠). ثم ساق ما يقوي به ما ذهب إليه.

<sup>(</sup>١) وتدوين الشَّقة النبويّة نشأته وتطوره من القرن الأول إلى نهاية القرن التاسع الهجري، لمحمد بن مطر الزمران (ص٥٦).

 <sup>(</sup>۲) «الإحسان» (ص٨).
 (۳) «الإحسان» (ص٩).



## توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:

لا شك أن اختيار توثيق نسبة كتاب ما إلى مؤلفه يكون من خلال بعض الأمور المتوافق عليها بين أهل فن التحقيق، فمنها اجتياع العنوان واسم صاحب الكتاب على النسخ الخطية في أولها وآخرها، وذكر صاحب الكتاب لكتابه في ثنايا ما تأخر من كتبه، وذكر المعاصرين أو تلامذة المصنف للكتاب ونقلهم منه، وذكر أصحاب الفهارس والمشيخات والبرامج والمهتمين بالكتب وفهرستها للكتاب وصاحبه.

وكل هذا وغيره قد توفرك "صحيح ابن حبان" بصورتيه : الأصلية ، والمرتبة ، حتى استفاض شهرة بها لا يدع مجالا للشك في نسبة الكتاب للإمام ابن حبان .

### موضوع الكتاب والسبب الداعي إلى تتأليفه وشرط المؤلف فيه:

# موضوع الكتاب:

هو مرويات الشُنة النبوية وبالأخص الصحيح منها ؛ فالكتاب من كتب الشُنة التي ومسلم التزمت بجمع الصحيح ؛ قال العلامة أحد شاكر : «التزم الشيخان - البخاري ومسلم - أن يخرجا في كتابيهها الصحيح من الحديث ، بل أعل أنواع الحديث درجة ، ولم يلتزما ولا واحد منهها - استيعاب الصحيح كله ، بل تركا كثيرًا من الصحيح الذي على شرطهها ، والصحيح الذي على شرطهها ، والصحيح الذي هو أقل درجة من شرطهها ، وتبعها في صنع كتب تقتصر على صحيح الحديث كثير من الحفّاظ الأثمة الكبار ؛ منهم : ابن خزيمة ، الحافظ الكبير ، إمام الأثمة ، شيخ الإسلام ، أبو بكر عمد بن إسحاق بن خزيمة ، شم تبعه تلميذه : ابن حبان ، الإمام الحافظ العلامة ، أبو حاتم محمد بن حبان الأن.

(١) «الإحسان» (ص٦).





# السبب الداعى إلى تأليف الكتاب:

قال الإمام ابن حبان في مقدمته للكتاب: «وإنّي لَمّا رَأَيْتُ الأَخْبَارَ طُرُفُهَا كَشُرتُ ، ومِغْفِظ الْخَطَأُ ومَعْرِفَةُ النَّاسِ بِالصَّحِيحِ مِنْهَا قَلْتُ ؛ لاشْبَقَالِهِمْ بِكَثْبَةِ الْمَوْضُرَعَاتِ ، وحِفْظ الْخَطَأُ والْمُقْلُوبَ عَنِيتًا والْمُقْلُوبَ عَنِي مَا اللَّهُ عَلَيْهَا مِنْ أَمْ لِ الْفِقْدِ والْمُقُلُوبُ عَزِيتًا والمُقْلُوبُ عَلَيْهَا مِنْ أَمْ لِ الْفِقْدِ والمُقْلِقِ ، والْمُقَلُوبُ عَلَيْهَا مِنْ أَمْ لِ الْفِقْدِ والمُقْلِقِ والمُقْلِقِ المَرْفِيقِ المَرْفَقِيقِ مِنْ أَمْ لِ الْفِقْدِ واللَّهُ والمُلْقِقِ لِلأَخْبَارِ ، وأَكْثَرُوا مِنْ تَكْرَارِ الْمُعَلِيلِ اللَّمَا فِي لِلْحُمْلِ مِنْ مَا مَعْمَلُهُ مِنْ مَا مَعْمَلُهُ مِنْ مَا مَعْمَلُهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي الْكِمَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

## شرط المؤلف في الكتاب:

وقال الإمام ابن حبان في بيان شرطه : «وأما شرطنا في نقلة ما أودعناه كتابنا هذا من السنن فإنا لم نحتج فيه إلا بحديثِ اجتمع في كل شيخ من رواته خمسة أشياء :

- ١ العدالة في الدين بالستر الجميل.
- ٢ الصدق في الحديث بالشهرة فيه .
  - ٣- العقل بها يحدِّث من الحديث.
- ٤- العلم بما يحيل من معاني ما يروي .
  - ٥- المتعري خبره عن التدليس .

فكل من اجتمع فيه هذه الخصال الخمس احتججنا بحديثه وينينا الكتاب على روايته ، وكل من تعرّى عن خصلة من هذه الخصال الخمس لم نحتج بهه (۱).

<sup>(</sup>١) مقدمة الإمام ابن حبان لـ «الصحيح».





### أبرز معالم منهج ابن حبان في كتابه وترتيبه له:

لم يرتب الإمام ابن حبان تَعَلَّنَهُ كتابه (التقاسيم) على الأبواب، كما رتب بقية أصحاب الجوامع كتبهم، وإنها رتبه ترتيبا غترعاكها قال الحافظ السيوطي: (صحيح ابن حبان ترتيبه مُخْتَرَعُ ليس على الأبواب ولا على المسانيد؛ ولهذا سمًّاه التقاسيم والأنواع (1).

وقد قسم كتابه إلى خمسة أقسام ، تحت كل قسم عدد من الأنواع ، ذكرها في مقدمة كتابه وهي :

أولها : الأوامر التي أمر الله عباده بها . وهي تدور على مائة نوع وعشرة أنواع .

والثاني : النواهي التي نهى الله عباده عنها . وهي تدور على مانة نوع وعشرة أنواع . والثالث : إخباره عها الحتييج إلى معرفتها . وهو يدور على ثهانين نوعًا .

والرابع: الإباحات التي أبيح ارتكابها. وهي تدور على خسين نوعًا.

ورج عب المالية المالية

والخامس : أفعال النبي ﷺ التي انفرد بفعلها . وهي تدور على خمسين نوعًا . شم قال : (فجميع أنواع السنن أربعائة نوع على حسب ما ذكرناها) .

وقال في آخر الكتاب: «فهذا آخر أنواع السنن، قد فيصلناها على حسب ما أصلنا الكتاب عليه من تقاسيمها، وليس في الأنواع التي ذكرناها من أول الكتاب إلى آخره نوع مُشتَقْضَى؛ لأنّا لو ذكرنا كل نوع بها فيه من السنن؛ لصار الكتاب أكشره معادًا ، إلى أن قال: «وكشفنا عها أشكل من الفاظها، وفصّلنا عها يجب أن يوقف على معانيها» (").

وهنا تبرز صعوبة البحث عن أي حديث في الصحيح ابن حبان، بهذا الترتيب المخترع؛ لأن الباحث فيه إما أن يستعرض الكتاب بأكمله للوقوف على حديث ما، وإما أن يحفظ الكتاب بأكمله ليصل إلى مراده، وكلا الأمرين صعب وعسير.

<sup>(</sup>١) (١/ ١١٥).

<sup>(</sup>Y) ذكره ابن بلبان أثناء ذكره مقدمة الإمام ابن حبان لـ «الصحيح».







وله ذا رتبه ابن بلبان على الأبواب ، وسياه : «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان».

القيمة العلمية لصنيع ابن بلبان في ترتيبه لـ «صحيح ابن حبان»:

لا شك أن ترتيب ابن بلبان لـ «صحيح ابن حبان» على الكتب والأبواب عمل جليل، قرب الكتاب لطالبه، وحافظ عل أصله بدقة العالم الثقة الأمين، حيث إنه أثبت تراجم ابن حبان بنصها كاملة، وهي التي تحتوي على فقه ابن حبان وعلمه بالشّنة، كما أثبت أيضا تعليقات ابن حبان على الأحاديث، والتي تحتوي على كلامه في الرجال، وتفسيره لدقيق المعاني، وتعليلاته العلمية وصناعته الحديثية، وغير ذلك من النفائس.

وقد وجد ابن بلبان في "صحيح ابن حبان" كتابًا منظيا على التقاسيم والأندواع ،
ولاقسامه وأنواعه أرقام ، ومن هنا جاءته الفكرة في ترتيب الكتاب ؛ فوضع بإزاء كل
حديث رقم النوع الذي رواه فيه ابن حبان ، وبين القسم الذي فيه هذا النوع ؛ حيث
يقول : «واعلم أني وضعت بإزاء كل حديث بالقلم الهندي صورة عدد النوع الذي هـو
منه في كتاب «التقاسيم والأنواع» ؛ ليتيسر أيضا كشفه من أصله من غير كلفة ومشقة ؛
مثاله : إذا كان الحديث من النوع الحادي عشر مثلا كان بإزائه هكذا (١١) ، ثم إن كان
من القسم الأول ؛ كان العدد المرقوم عجردا عن العلامة كيا رأيته ، وإن كان من القسم
الثاني ؛ كان تحت العدد خطًا عَرْضيًا (١٠ من القسم الرابع ؛ كان العدد بين خطين هكذا
(١١) ، وإن كان من القسم الخامس ؛ كان الخطان فوقه هكذا (١١) ؛ تدوفيرا
للخاط ، وتيسيرا للناظر (١٠) .

<sup>(</sup>١) ينظر تعليقنا على هذا الموضع من تحقيقنا للكتاب.

<sup>(</sup>Y) وقد جملنا ذلك في تحقيقنا للكتاب عقب كل حديث ؛ التراتما بشرط ابن بلبان تتخالف ، بالإضافة إلى عزوها إن طبعة «التقاميم والأنواع» - التي صدرت مؤخرا في قط بدكر رقم الحديث منها في الحاشية .



فترتيب ابن بلبان يعد فهرسا حقيقيًّا صنعه عقل منظم دقيق نافذ لماح ، يظهـر مـن خلاله أن فكرة الفهارس فكرة عربية إسلامية خالصة (١٠) .

### أهمية الكتاب ومكانته وعناية العلماء به:

احتل اصحيح ابن حبان، مرتبة متميزة بين دواوين الشنّة الصحاح على خلاف بين تقديمه على اصحيح ابن خزيمة، شيخه ، أو تأخيره عنه ، إلا أنه يعد من بين الكتب التي اعتمدت الصحة في إيراد الحديث ، وتظهر أهمية الكتاب من خلال عدة نقاط ، نعرضها في الآتي :

#### ثناء العلماء على الكتاب:

قال الحاكم في معرض الثناء على مصنفاته خاصة : «خرج لـه من التصانيف في الحديث ما لم يسبق لهه (۲) .

وقال الخطيب عن سائر مصنفات الإمام ابن حبان كها نقله عنه ياقوت: «ومثل هذه الكتب الجليلة كان يجب أن يكثر بها النسخ فيتنافس فيها أهل العلم ويكتبوها ويجلدوها إحرازا لها، ولا أحسب المانع من ذلك كان إلا قلة معوفة أهل تلك البلاد بمحل العلم وفضله، وزهدهم فيه، ورغبتهم عنه، وعدم بصيرتهم به» (<sup>(۲)</sup>.

وقال ابن بلبان عنه : "من أجمع المصنفات في الأخبار النبويّــة ، وأنفــع المؤلفــات في الآثار المحمدية"<sup>(٤)</sup> .

وقال ابن كثير : "قد التزم ابن خزيمة وابن حبان الصحة ، وهما خيرٌ من «المستدرك» بكثير ، وأنظف أسانيد ومتونًا» (°) .

- (١) انظر كلامًا نفيسًا في هذا للعلامة أحمد شاكر في مقدمته لـ «الإحسان» (ص١٧ ١٩).
  - (٢) اسير أعلام النبلاء، (١٦/ ٩٧).
    - (٣) امعجم البلدان؛ (١٨/١).
    - (٤) مقدمة ابن بلبان لـ «الإحسان».
  - (٥) ينظر: «الباعث الحثيث» (ص٧٧)، «فتح المغيث» (١/٥٦).



وقال ابن حجر: "حكم الأحاديث التي في كتاب ابن خزيمة وابن حبان صلاحية الاحتجاج بها ؛ لكونها دائرة بين الصحيح والحسن ، ما لم يظهر في بعضها علمةً قادحةً (1).

وقال ابن العماد: «أكثر نقاد الحديث على أن صحيحه أصح من سنن ابن ماجه» (٢٠).

#### عناية العلماء بالكتاب:

لا شك أن كتاب الصحيح ابن حبان، قد حظي بعناية كثير من العلماء، ويمكن أن نجملها فيها بأتي:

- اعتنى بكتاب ابن حبان الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي، المتوفى سنة
   (٩٣٧هـ) ؛ حيث قام بترتيبه على الكتب والأبواب، فتم الانتفاع به. وهمو
   كتابنا هذا.
- وقام الحافظ علاء الدين مغلطاي ، المتوفى سنة (٧٦٧هـ) باستخراج زوائد «صحيح ابن حبانًا على «الصحيحين» (").
  - وكذلك قام بترتيبه على الأبواب الفقهية (٤) .
- وقام الحافظ أبو بكر نور الدين الهيشمي ، المتوفى سنة (١٠٨٠هـ) بإخراج زوائد
   «صحيح ابن حبان؛ على «الصحيحين» أيضًا، في كتابه الـذي سمًّاه : «موارد
   الظمآن إلى زوائد صحيح ابن حبان» ، وهو مطبوع .
- ورتب ابن زريق ، المتوفى سنة (٩٠٠هـ) ، "صحيح ابن حبان) على الأبـواب
   أيضًا .

<sup>(</sup>١) «النكت على مقدمة ابن الصلاح» (١/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٢) «شذرات الذهب» (٣/١٦).

<sup>(</sup>٣) الحظ الألحاظة (ص٩٣).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» (٨/ ١٣٦): «رأيتهما بخطه، ولم يكملا».





- ورتب أطرافه مع أطراف غيره الحافظ ابن حجر ضمن كتابه "إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة» ، وهو مطبوع . وقد قمنا بتخريج الكتاب عليه ، والاستفادة منه في ضبط نصه ، كما سيأتي في منهج عملنا بالكتاب .
- وترجم لرجال (صحيح ابن حبان) الحافظ سراج الدين عمر بن علي المعروف بابن الملقن ، المتوفى سنة (٤٠٨هـ) ؛ حيث اختصر «تهذيب الكال» للحافظ المزي ، مع التذييل عليه برجال سنة كتب ؛ هي : «المسند» للإمام أحمد، «صحيح ابن خزيمة» ، «صحيح ابن حبان» ، «مستدرك الحاكم» ، «السنن» للبداوقطني ، «السنن الكبرى» للبيهقي ، وسمّاه : «إكبال تهذيب الكبال» .
  - وألف الحافظ العراقي كتابًا بعنوان «رجال ابن حبان» .
- وانتخب العراقي أيضًا أربعين حديثًا من "صحيح ابن حبان" في جزء سهاه:
   «أربعون بلدانية».

هذه هي أهم ما وقفنا عليه من مظاهر الاحتفاء بالكتاب، وقد اقتصرنا عليها خشية الإطالة .

### منزلة الكتاب بين كتب السُّنّة الأخرى ، وحكم الاحتجاج بأحاديثه:

- ١- قال الحافظ ابن حجر: «حكم الأحاديث التي في كتاب ابن خزيمة وابن حبان صلاحية الاحتجاج بها لكونها دائرة بين الصحيح والحسن ما لم يظهر في بعضها علة قادحةً"(١).
- ٢- وقال السيوطي: «وما ذكر من تساهل ابن حبان ليس بـصحيح؛ فبإن غايته أنـه يسمي الحسن صحيحًا، فإن كانت نسبته إلى التساهل باعتبار وجـدان الحسن في كتابه؛ فهي مُشاحَّة في الاصطلاح، وإن كانت في اعتبار خفة شروطه؛ فإنه يخرج





في «الصحيح» ما كان راويه ثقة غير مدلس ، سمع من شيخه وسمع منه الآخـذ عنه ، ولا يكون هناك إرسال ولا انقطاع ، وإذا لم يكن في الراوي جرحٌ ولا تعديلٌ وكان كلُّ من شيخه والراوي عنه ثقة ، ولم يأت بحديث منكر فهو عنده ثقـة . وفي كتابه «الثقات» كثير ممن هذه حاله ؛ ولأجل هـذا ربا اعـترض عليـه في جعلهـم ثقات من لم يعرف حاله ، ولا اعتراض عليه ؛ فإنه لا مُشاحَّة في ذلك»(١).

٣- وأما أبو عمرو بن الصلاح فقد جعل تساهل ابن حبان أخف من تـساهل الحـاكم ؛ فقد قال عن الحاكم : «هو واسع الخطـو في شرط الـصحيح ، متـساهل في القـضاء به . . . ويقاربه في حكمه صحيح أبي حاتم بن حبان البستي»  $^{(\Upsilon)}$  .

٤ - وذهب ابن الملقن في «البدر المنير» إلى أن غالب «صحيح ابن حبان» منتزع من "صحيح" شيخه إمام الأثمة محمد بن إسحاق بن خزيمة (٣).

ودفع ذلك الشيخ أحمد شاكر تَحَلَّلْتُهُ بقوله : «وهو - فيها رأينا من كتابه - قـد أخـرج كتابه مستقلًا ، لم يبنه على «الصحيحين» ، ولا على غيرهما ؛ إنها أخرج كتابًا كاملًا» (٤) . وصوّب ذلك الدكتور الأعظمي (٥).

ولعل ما يؤيد ما ذهبنا إليه قلة ما رواه الإمام ابن حبان في «صحيحه» عن شيخه ابن خزيمة ، بالمقارنة بها رواه عن غيره كأبي يعلى الموصلي ، والحسن بن سفيان ، وغيرهما<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «تدريب الراوى» (۱/ ۱۱۶ – ۱۱۵).

<sup>(</sup>٢) امقدمة ابن الصلاحة (ص٢٢).

<sup>(</sup>٣) نقلا عن اتوضيح الأفكارة للصنعاني (١/ ٦٤).

<sup>(</sup>٤) مقدمة تحقيق «الإحسان» (ص١٥)، وينظر أيضًا: (ص٧، ١١) منه.

<sup>(</sup>٥) مقدمة تحقيق اصحيح ابن خزيمة ا (ص٢٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر إحصاء لهذه المرويات مرتبة بحسب الكثرة في هذه المقدمة (ص٤٦).







#### رواة الكتاب ورواياته:

انحصرت رواية الكتاب في راو واحد عن مصنفه وهو: أبو الحسن محمد بن أحمد بن هارون الزوزني ، المتوفي سنة (٣٦٩هـ) ، ولم نقف على ترجمة له ، اللهم إلا ذكر اسمه عند الذهبي في التاريخ الإسلام ال(١) ، وهو راوي الكتاب ليس غيره ، سواء في الفهارس ، أو على نسخ التقاسيم ، وقد انفرد برواية «الـصحيح» عنـه البحـاثي الـزوزني<sup>(٢)</sup> ، وزوزن بلدة بين هراة ونيسابور (٣).

<sup>(1)(17/711).</sup> 

<sup>(</sup>٢) هو : أبو الحسن على بن محمد بن على الأديب البحاثي الزوزني . وينظر : "المنتخب من سياق تــاريخ نيسابورة (ص ١٨٤).

<sup>(</sup>٣) «معجم البلدان» (٣/ ١٥٨).





# وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق

اعتمدنا في تحقيق الكتاب على نسخة خطية كاملة ملفقة من نسختين خطيتين ؟ هما :

- ١ نسخة موجودة بدار الكتب المصرية ، تجزئتها تسعة أجزاء ، لكن قُقِـد منهـا الجـزء السابع ، الذي تم استكماله من النسخة الأخرى .
- ٢- نسخة أخرئ موجودة أيضًا بدار الكتب المصرية ، تجزئتها خمسة أجزاء ، ولا يوجد
   منها إلا الجزء الرابع ، الذي استُكمل به النقص الحاصل في النسخة الأولى .

وقد أشرنا للنسخة الكاملة الملفقة في حواشي الكتاب بـ (الأصل) .

وفي هذا المقام نتوجه بالشكر إلى الأخ الشيخ/ فيصل بن يوسف العلي على إمداده لدار التأصيل بهذه النسخة الخطية المصورة من نسخة دار الكتب المصرية، فجزاه الله خيرا.

# وصف النسخة الأولى نسخة دار الكتب المصرية المجزَّاة تسعة أجزاء

#### مصدر النسخة:

هذه النسخة موجودة بدار الكتب المصرية تحت رقم (٣٥ حديث)(١) ، ووقع في بطاقة بيانات النسخة على مصورة الجزء الأول: رقم التصوير (ف ١٢٦ مـن ٤٤٢) )، وعلى بطاقة بيانات النسخة على مصورة الجزء الثاني: رقم التصوير (ف ١٢٧ من ١/)،

<sup>(</sup>۱) ينظر: « فهرست الكتب العربية المحفوظة بالكتبخانة الخديوية (١٥٦/١) ورقعه فيها: «نصرة عمومية ٢٥٧)، وففهرس الكتب العربية الموجودة بدلار الكتب المصرية لغاية سنة ١٩٢١، (١/ ٨٤)، و«الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط، الحديث النبوي الشريف وعلومه ورجاله» (٥٦/١)، وقتاريخ التراث العربي، لفؤاد سرّكين - النسخة العربية (١/ ١/ ٣٨١).



وعلى بطاقة بيانات النسخة على مصورة الجنوء الثالث: رقم التصوير (ف ١٢٧ من / ٢٠ [ ١٩ ] (أ) ، ف ١٢٨ / ١) ، وعلى بطاقة بيانات النسخة على مصورة الجزء الرابع: رقم التصوير (ف ١٢٦ من ٢١١) ، وعلى بطاقة بيانات النسخة على مصورة الجنوء الخامس: رقم التصوير (ف ١٢٨ من ٩٧ ) ، وعلى بطاقة بيانات النسخة على مصورة الجزء السادس: رقم التصوير (ف ١٢٨ من ٢٥ / ) ، وعلى بطاقة بيانات النسخة على مصورة الجزء الثامن: رقم التصوير (ف ١٢٨ من ٢٥ / ) ، وعلى بطاقة بيانات النسخة على على مصورة الجزء الثامن : رقم التصوير (ف ١٢٩ من ١٠ / ) ، وعلى بطاقة ميانات النسخة على المصورة الجزء التاسع: رقم التصوير (ف ١٢٩ من ١٠ ) ، وعلى بطاقة ميانات النسخة على المصورة الجزء التاسع: رقم التصوير (ف ١٢٩ من ١٧ ) ،

وختم بخاتم: «الكتبخانة الخديوية المصرية» على غلاف الجزء الأول [1/ ١ أ]، وغلاف الجزء الأول [1/ ١ أ]، وغلاف الجزء الثاني [7/ ١ أ] وفي آخره [7/ ١ أ] وفي آخره [7/ ١ أ] وفي آخره [3/ ٢٨ ب]، وغلاف الجزء الحامس [6/ ١ أ] وفي آخره [3/ ٢٨ ب]، وغلاف الجزء الحامس [7/ ١ أ] وفي آخره [7/ 1 أ] وفي

#### عنوان النسخة:

# ١ - الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان :

<sup>(</sup>١) غير واضح في المصورة وأثبتناه استظهارًا .





### ٢- الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان:

كتب على غلاف الجزء الثالث [7/ ١ أ] بخط مغاير لخط النسخة : «الجزء الثالث في ترتيب [صحيح] (١) ابن حبان) ، وعلى غلاف الجزء التاسع [٩/ ١ أ] : «المجلد التاسع من الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان) .

هذا ، ولم يدون اسم الكتاب على غلاف أي من الأجزاء : الثاني ، الرابع ، الخامس ، السادس .

#### إسناد النسخة:

لم نقف على ذكر الإسناد هذه النسخة في أي جزء من أجزائها الثمانية الموجودة ، ولعل سبب ذلك أن كتاب «الإحسان» ليس تصنيفًا بالأصالة ، إنها هو ترتيب آخر الأصله كتاب «التقاسيم والأنواع» ، والمعروف بالسياع هو الكتباب الأصل ؛ إذ يُسروى عن مصنفه الإمام ابن حبان .

### وصف النسخة:

هذه النسخة ليست كاملة ؛ فأجزاؤها - كها سبق - تسعة أجزاء ، لكن لم يعثر علمي الجزء السابع منها .

يبدأ الجزء الأول [ / / 1 ] بقوله: ( بسم الله الرحن الرحيم رب يسر بخير الحمد لله على ما علم من البيان وألهم من التبيان وغم من الجود والفضل و ( <sup>( ) </sup> الإحسان والصلاة والسلام الأغان الأكملان على <sup>( ) </sup>سيد ولد عدنان المبعوث بأكمل الأديان المنعوت في <sup>( ) التورا</sup>ة والإنجيل والفرقان وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان صلاة دائمة ما كر الجديدان وعبد الرحن . وبعد : فإن من أجمع المصنفات في الأخبار

<sup>(</sup>١) غير واضح في المصورة وأثبتناه استظهارًا .

<sup>(</sup>٢) قوله : «و الفضل و» غير واضح في الأصل .

<sup>(</sup>٣) غير واضح في الأصل.

<sup>(</sup>٤) قوله : ﴿ المنعوت في ؟ مكان التاء وما بعدها غير واضح في الأصل.

#### الخيسَّارِ أَفِي تَقَرِّبُ صَحَاتَ إِرْ جَمَّارِ أَ



النبوية وأنفع المؤلفات في الآثار المحمدية وأشرف الأوضاع وأطرف الإبداع كتاب التقاسيم والأنواع . . . » .

وينتهي الجزء الأول [ 1 / ٣٠٠ ] ابقول: «ذكر البيان بأن الاعتزال لمن تضرد بغنمه مع جادة الله إنها يستحق الثواب الذي ذكرناه إذا لم يكن يؤذي النساس بلسمانه ويمده. أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب البلخي ببغداد حدثنا منصور بسن أبي مزاحم حدثنا كين بن حزة عن الزبيدي عن الله حي عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رجلا ( ) أتى النبي على فقال: يا رسول الله أي الناس أفضل ( ) فقال: «رجل جاهد في سبيل الله بهاله ونفسه ( ) كم مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره ». وصل الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليها كشيرا. في الجزء الشاني كتاب الرقائق ».

يبدأ الجزء الثاني [7/ 1 ب] بقوله: «بسم الله الرحن الرحيم كتاب الرقائق. باب الحياء. أخبرنا أبو خليفة حدثنا القعنبي عن شعبة عن منصور عن ربعي عن أبي مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «إن مما<sup>(۳)</sup> أدرك الناس صن كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنم ما شنت». ما سمع القعنبي من شعبة إلا هذا الحديث قاله الشيخ».

وينتهي الجزء الثاني [7/ ٣١٠] يقوله: «ذكر ما يستحب للمرء إذا بال بالليل وأراد النوم قبل أن يقوم (أ) لورده أن يغسل وجهه وكفيه بعد الاستنجاء. أخبر نا الحسن بـن سفيان حدثنا بحين بن موسى برخت (6) وكان كخير الرجال قال: ثنا أبو داود قال: أنبأنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال: سمعت كريبا بحدث عن ابن عباس (7) أنه قال: بت عند خالتي ميمونة فرأيت رسول الله ﷺ قام فبال ثم غسل وجهه وكفيه شـم نـام. آخر المجلد الثاني يتلوه كتاب الصلاة).

(٤) قوله: «أن يقوم» سقط من الأصل.

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل.

 <sup>(</sup>٢) قوله: «الناس أفضل» غير واضح في الأصل.

<sup>(</sup>٣)في الأصل : «ما» .

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، وهو خطأ. والصواب: اخت، وانظر تعليقنا على الحديث رقم: (١٤٤١).

<sup>(</sup>٦) قوله: «ابن عباس، غير واضح في الأصل.



يبدأ الجزء الثالث [٣/ ١ ب] بقوله: «بسم الله الرحمن الرحيم كتباب المصلاة ذكر البيان بأن إقامة المره (١) الفرائض من الإسلام أخبرنا الحسن (١) بن سفيان قال: حدثنا حرملة بن يحين قال: حدثنا ابين وهب قال: حدثنا حنظلة بن أبي سفيان قال: سمعت (١) عكومة بن خالد المخزومي يحدث أن رجلًا قال لعبد الله بن عمر: ألا تغزو فقال ابن عمر (١): إني سمعت رسول الله على يقول: «بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإبتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت».

وينتهي الجزء الثالث [٣/ ٣٠١] بقوله: «ذكر ما يجب على الرجال إذا سلم إمامهم التربص لانصراف النساء ثم يقومون لحوائجهم. أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا أبو خيشمة قال: حدثنا عثبان بن عمر (٥٥ قال: أخبرنا يونس بن (١٦ يزيد عن الزهري عن هند بنت الخارث عن أم سلمة قالت: كن النساء في عهد رسول الله ﷺ إذا سلم من المكتوبة قمن وثبت رسول الله ﷺ ومن صل خلفه من الرجال فإذا قام رسول الله ﷺ قام الرجال . باب الحدث في الصلاة ذكر الإباحة للإمام إذا أحدث أن يترك تولية الإمامة للغيره عند إرادته الطهارة لحدثه».

يبدأ الجزء الرابع [٤/ ١ ب] بقوله: "بسم الله الرحين الرحيم باب الحدث في الصلاة ذكر الإباحة للإمام إذا أحدث أن يترك تولية الإمامة لغيره عند إرادتمه الطهارة لحدثه. أخبرنا أبو خليفة قال: حدثنا أبو الوليد الطياليي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكرة أن النبي على تبع، في صلاة الفجر يومًا ثم أوماً إليهم (٧) ثم انطلق فاعتسل فجاء ورأسه يقطر فصل بهم...»

<sup>(</sup>١) قوله : «إقامة المرء؛ غير واضح في الأصل .

<sup>(</sup>٢) بعضه غير واضح في الأصل.

<sup>(</sup>٣) غير واضح في الأصل.

 <sup>(</sup>٤) قوله: "فقال: ابن عمر" غير واضح في الأصل.
 (٥) في الأصل: "عمرو".

<sup>,</sup> the same of the

<sup>(</sup>٧) قوله: «ثم أومأ إليهم» ليس في الأصل.



وينتهي الجزء الرابع [٤/ ٢٧٨ ب] بقوله: «ذكر الأمر بسؤال الحياة أو الوفاة أيها كان خيرا منها للمرء إذا أراد الدعاء. أخبرنا الفضل بن الحياب قال: حدثنا مسدد بن مسرهد قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرًا لي».

يبدأ الجزء الخامس [9/ 1 ب] بقوله: "بسم الله الرحن الرحيم فصل في المحتضر. أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع السختياني قال: حدثنا أبو بكر بسن خملاد الباهلي قال: حدثنا يحيى القطان قال: حدثنا سليمان التيمي قال: حدثنا أبو عشمان عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله ﷺ: "قوموا على موتاكم يس».

وينتهي الجزء الخامس [ 7 / 70 أ ، ب] بقوله: «ذكر البيان بأن ضوء الشمس في ذلك اليوم إنها يكون بلا تسعاع إلى أن ترقفع لا النهار كله . أخبرنا محمد بسن الحسين بن مكرم البزار (١٦ الحافظ بالبصرة حدثنا داود بن رشيد حدثنا أبير حفص الأبار عن منصور عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال: لقيت أبي بن كعب فقلت له (١٦): حدثني فإنه كان يعجبني لقيك وما قدمت إلا للقاتك فأخبرني عن ليلة القدر فإن ابن مسعود يقول: من يقوم السنة يصبها أو يدركها قال: لقد علم أنها في شهر رمضان ولكنه أحب أن يعمي عليكم وإنها ليلة سابعة وعشرين عالم أنها في شهر رمضان ولكنه أحب أن يعمي عليكم وإنها ليلة سابعة وعشرين بالآية التي حدثنا رسول الله ملل في فعضاها وعرفناها ، فكان زر يواصل إلى السمو فإذا كان قبلها بيوم أو بعدها بيوم (٢) صعد المنارة فنظر إلى مطلع الشمس ويقول:

يبدأ الجزء السادس [١/٦ ب] بقوله: (بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحج. باب فضل الحج والعمرة. ذكر البيان بأن الحاج والعمار وفيد الله يَلاَيُكُ أَحْبرنا أحمد بن

<sup>(</sup>١) في الأصل : « البزاز ، وينظر : « تهذيب الكمال ، (٢٧/ ٢٤) .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل.





على بن المننى حدثنا أحمد بن عبسى حدثنا ابن وهب حدثني نخومة بن بكير عن أبيه عن سهيل عن أبيه عن أبي هريـرة قـال: قـال رسـول الله ﷺ: قوفـد الله ثلاثـة الحـاج والمعتمر والغازى".

وينتهي الجزء السادس [٧/ ٢٨٧ أ ، ب] يقوله : «ذكر السبب الذي من أجله أنزل الله يَلَيَظ : ﴿ كَيْفَ يَهْدِى اللّه قَوْمًا حَكَرُواْ بَعْدَ إِيمَـنِهِم ﴾ [آل عمران : ٨٦] . أخبر نما عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال : حدثنا يزيد بين زريع قال : حدثنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد فلحق بالشرك ثم ندم فأرسل إلى قومه أن سلوا رسول الله عَلَيْه من توبه قال : فنزلت : ﴿ كَيْفَ يَهْدِى اللّهُ قَوْمًا حَمَّدُواْ بَعْدَ إِيكَنِهِمْ وَشَهِدُواْ أَنُّ الرَّسُولَ مَنْ وَجَعَهُمُ الْمَبْوَاتُ وَهُولَا أَنْ الرَّسُولَ حَقَّ وَجَعَهُمُ الْمَبْوَنَدُ ﴾ إلى قوله (١٠ : ﴿ إِلّا الدِينَ قَائِواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ اللّهُ عَقُورٌ وَيَعِيمُ الله وَمِه فأسلم .

يبدأ الجزء النامن [ / / س] بقوله: «بسم الله الرحن الرحيم كتاب التاريخ. باب بدء الخلق. أخبرنا زكريا بن يحيى الساجي بالبصرة حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا المقرئ حدثنا حيوة وذكر الساجي آخر معه قالا: حدثنا أبو هانئ الحولاني أنه مسمع أبا عبد الرحن الحبلي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «قدر الله المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة».

وينتهي الجزء الثامن [// ٣٠١ ب ، ٣٠٢] بقوله : «ذكر (٢) الإخبار عن وصف الربح التي تجيء تقبض أرواح الناس في آخر الزمان . أخبر نا (٢) أبو يعلى قال : حدثنا عبد الغفار بن عبد الله قال : حدثنا علي بن مسهر عن سعد بن طارق عن أبي حازم عن

<sup>(</sup>١) قوله : ﴿ وَتَهْدُوٓا أَنَّ الرَّسُولَ حَقَّ رَجَاءَهُمُ ٱلْمُبَتِّتُ﴾ إلى قول » وقدع في الأصل : ﴿ إلى قول » : ﴿ وَجَمَامُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ﴾ » .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٣) غير واضح في الأصل.

(AT

أبي هريرة (١) عن النبي ﷺ قال : ﴿ لا تقوم الساعة حتى تبعث ربع حمراء من قبل السمن فيكفت الله بها كل نفس تؤمن بالله واليوم الآخر وما ينكرها الناس من قلة من يموت فيها مات شيخ في بني فلان ويسرئ (١) على كتاب الله فيرفع إلى السهاء فلا يبقى في الأرض منه آية وتقيء الأرض أفلاذ كبدها من الذهب والفيضة ولا ينتفع بها بعد ذلك اليوم فيمر بها الرجل فيضربها برجله ويقول : في هذه كان يقتتل من كان قبلنا وأصبحت اليوم لا ينتفع بها . قال أبو هريرة : وإن أول قبائل العرب فناء قويش والذي نفسي بيده أوشك أن يمر الرجل على النعل وهي (١) ملقاة في الكناسة فيأخذها بيده ثم يقول : كانت هذه من نعال قريش في الناس» . [ . . . . ] (١) المجلد التاسع : باب الثامن من «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» ، يتلوه في أول المجلد التاسع : باب في مناقب الصحابة رضي الله عنهم ، وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليها كثيرا ، وحسبنا الله ونعم الوكيا ، » .

يبدأ الجزء التاسع [1/ ۱ س] ، [1/ ۲ أ] بقوله : "بسم الله الرحن الرحيم باب إخباره على مناقب الصحابة رجافم ونسائهم بذكر أسيائهم رضوان الله عليهم الجعين . ذكر أبي بكر بن أبي قحافة الصديق رضوان الله عليه ورحمته وقد فعل . أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي معشر حدثنا عبد الله (") بن الصباح العطار حدثنا معتمر بن سليان عن عبيد الله بن عمر عن سالم بن عبد الله بن عمر (") عن أبيه قال : قال رسول الله على الأربت منه حتى تملات فرأيتها عبروقى بين الجلد واللحم ففضلت منها فضلة فأعطيتها أبا بكر" قالوا:

<sup>(</sup>١) قوله: (أبي هريرة) غير واضح في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وتسرى».

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «وهو» .

<sup>(</sup>٤) غير واضح في الأصل.

<sup>(</sup>٥) قوله : " عبد الله " وقع في الأصل : " عبيد الله " . وينظر : " الثقات " للمصنف (٨/ ٣٥٩) .

<sup>(</sup>٦) قوله: ﴿ بن عمر ﴾ ليس في الأصل.



يا رسول اللَّه هذا علم أعطاكه اللَّه حتى إذا تملأت (١) منه فضلت منها(٢) فضلة فأعطيتها أبا بكر فقال ﷺ: «قد أصبتم»».

وينتهى الجزء التاسع [٩/ ٢٧٤ أ، ب] بقوله : اذكر وصف عقوبة أقوام من أجل أعمال ارتكبوها أرى رسول الله ﷺ إياها . أخبرنا محمد بن إسحاق بين خزيمة حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا بشر بن بكر حدثني ابن جابر حدثني سليم بن عامر حـ دثني أبو أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقالا لي : اصعد حتى إذا كنت في سواء الجبل فإذا أنا بصوت شديد فقلت : ما هذه الأصوات؟ قال : هذا عواء أهل النار ثم انطلق بي فإذا أنا(٢) بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما فقلت: من هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم ثم انطلق بي فإذا أنا<sup>(٢)</sup> بقوم أشد شيء انتفاخــا وأنتنه ريحا وأسوئه منظرا فقلت من هؤلاء قيل الزانون والزواني<sup>(٣)</sup> شم انطلـق بي فـإذا أنا(٢) بنساء تنهش ثديهن (٤) الحيات قلت : ما بال هؤلاء؟ قيل : هؤلاء الـلاتي يمنعن أولادهن ألبانهن ثم انطلق بي فإذا أنا بغلمان يلعبون بين نهرين فقلت : من هـؤلاء؟ قيل<sup>(ه)</sup> : هؤلاء ذراري المؤمنين ثم شرف بي<sup>(١)</sup> شرفا<sup>(٧)</sup> فإذا أنا بثلاثة يشربون من خمر لهم فقلت : من هؤلاء؟ قالوا : هذا إبراهيم وموسى وعيسى وهم ينتظرونك» . آخر<sup>(۸)</sup> الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان لَحَلَاثَةُ وصلى اللَّه على سيدنا محمد وآلــه وصــحبه وسلم تسليم كثيرا».

<sup>(</sup>١) في الأصل: الملأت.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ الزاني ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « ثديهم » . (٦) في الأصل: ﴿ لِي ٩ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿ فقيل ﴾ . (٧) في الأصل: ﴿ شرف؟ .

<sup>(</sup>A) فوقه في الأصل : «المجلد التاسع» .





وقد وقع في الجزء السادس سقط بعض ورقات ففي حاشية [٦/ ٢٢٩ ب]: "ضائع من [هنا . . . ] (أ) ورقات » ، ودل على ذلك أن التعقيبة آخر الصفحة تخالف أول الكلام في الصلب من الصفحة التالية ، ويؤكده أيضا أن ابن بلبان نفسه قبال [ / ٤٩ ب ] في أول الكتاب : «قد رأيت أن أنبه في أول هذا الكتاب على ما فيه من الكتب والفصول والأبواب عم قبال [ / ٤٧ أ ، ب ] : «كتاب الطبلاق : الرجعة ، الإيلاء ، الظهار ، المختاب ، المعان ، العدة . كتاب العتق : صحبة الماليك ، إعتاق الشريك ، العتق في المرض ، الكتابة ، أم الولا ، الولاء ، وآخر باب قبل هذا السقط هو [ ٦/ ٢٢٩ أ ] : «ذكر وصف الإحداد الذي تستعمل المرأة على زوجها ، وهو من أبواب العدة في «كتاب الطلاق» ، ثم أول باب بعد هذا [ 7/ ٢٣ أ ] : «ذكر البيان بأن المعتق نصيبه من مملوكه إذا كان معدمًا كان نصيبه الذي أعتق جائزً اعتقه » وهو من أبواب إعتاق الشريك في «كتاب الطلاق» ، وأوائل أبواب إعتاق الشريك في صحبة المهاليك ، وأوائل أبواب إعتاق الشريك من «كتاب العتق» ، فيتنبه !

وأما عن استعيال الناسخ للتعقيبة ؛ فقد استعملها بطريقة غير مطردة على مدار الأجزاء الثيانية الموجودة من هذه النسخة .

### • أما عن عدد أوراق كل جزء فهي كالآتي:

عدد أوراق الجزء الأول: (۳۰۱) ونس الكتاب في (۳۰۰)، وعدد أوراق الجزء الثالث: (۳۰۰) وضد الثاني: (۳۰۱) ونص الكتاب في (۳۰۹)، وعدد أوراق الجزء الثالث: (۳۰۲) ونس الكتاب في (۳۰۱)؛ إذ الكتاب في (۳۰۱)؛ إذ به صفحات من آخره مكررات في التصوير، وعدد أوراق الجزء الخامس: (۲۵۱) ونص الكتاب في (۲۰۰)، وعدد أوراق الجزء السادس: (۲۸۸) ونس الكتاب في (۲۰۰)، وعدد أوراق وحدد أوراق (۲۸۷)؛ (۳۰۲)، وعدد أوراق الجزء التاسع (۲۸۷)

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل، وما أثبتناه استظهارًا.





- بلغ عدد لوحات النسخة (٢٣١٨) لوحة ، ويقع أصل الكتباب في (٢٣٠١) لوحة ، واللوحة مكونة من صفحتين ، وبلغ ترقيم صفحاتها (٤٦٠٢) صفحة ، مقاس الصفحة ١٧× ٢٧ سم تقريبًا ، ومسطرتها (١٥) سطرًا متحدًا ، وعدد كلمات الأسطريتر اوح ما بين (٧) و (١١) كلمة للسطر.
- لم نقف على اسم ناسخ هذه النسخة ولا تاريخ النسخ ولا مكانه ، لكن وقع في بطاقة بيانات النسخة على مصورة الأجزاء الثانية الموجودة أن تاريخ النسخ : القرن الثامن ، ووقع في بطاقة بيانات النسخة على مصورة الجزء الثاني أن النسخة عليها وقف سنة ٨٢٣هـ، وسيأتي الحديث عن صيغة هذا الوقف، وقد ذكر الشيخ العلامة أحمد شاكر تَحَلَّلْتُهُ أن هـذه الأجـزاء مـن خطـوط القـرن الثامن الهجري (١).
- كتبت هذه النسخة بقلم نسخ واضح في أغلبه منقوط في أكثره ، وضبطت بعض الحروف بالشكل، لكن ذلك وقع قليلًا ؛ ينظر: [١/١ ب]، [١/٢ أ]، [١/ ٢٠٠ س]، [١/ ٢٩٠ أ]، [٢/ ٢١ س]، [٢/ ١٥٠ أ]، [٢/ أ]، [٢/ ٢١٥ ]. [٣/ ٣أ]، [٣/ ٥٥ أ]، [٣/ ٢٠٢ أ]، [٣/ ٢٠٧ ]، [٣/ ٢١٥ ب]، [٣/ ٢٢٥ ب]. [٤/ ٥١]، [٤/ ٨١ ب]، [٤/ ٢٠٠ ب]، [٤/ ١١٠ ب]، [٤/ ٢٨٦ ب]، [٤/ ٤٤٢ أ]، [٥/ ٢٨ ب]، [٥/ ٢٥ س]، [٥/ ١٣٦ أ]، [٥/ ٢٢٥ س]، [٦/ ١٩ س]، [٦/ ١٠٨ ب]، [٦/ ١٢١ أ]، [٢/ ٩٩١ أ]، [٢/ ١٢١ أ]، [٨/ ٨١ أ]، [٨/ ٨٣ أ]، [٨/ ٥٢١ ب]،[٨/ ١٩٥ أ]،[٨/ ٢٢١ أ]،[٨/ ٢٥٧ ب]،[٨/ ٣٠١ ل أ]، [٩/ ٦ ب]، [٩/ ٦٢ أ]، [٩/ ٢٢١ ب]، [٩/ ٢٢١ أ]، [٩/ ٢٠١ س]،[٩/ ٢٣٩ *س*].

 <sup>(</sup>١) ينظر مقدمة تحقيق الشيخ أحمد شاكر لـ «الإحسان» (ص٤١).



ویمیز الناسخ عناوین الکتب والأبواب بکتابتها وسط الصفحة، مع کتابة کلمة:

کتاب، أو بباب، أو ذکر، بخط کبیر کیا فی: [۱/ ۵۰ ب]، [۱/ ۲۰ أ]، [۱/ ۲۰ ۱ أ، ب]، [۲/ ۲۱ ۱ أ، ب]، [۳/ ۲۰ ۱ أ، ب]، [۳/ ۲۰ ۱ أ، ب]، [۳/ ۲۰ ۱ أ، ب]، [۱/ ۲۱ أ، ب]، [۱/ ۲۰ ۲ أ، ب]، [۱/ ۲ أ، ب]

وقد يكتب الناسخ بعض الكليات بلون مداد مخالف كالحمرة مثلا ، كيا في : كلمة «ذكر الله الباب ، وكلمة «أخبرنا» أول الإسناد ، واسم الصحابي ، لكن هـ أما لم يكن مطردًا ، فقد ظهر أثر ذلك في التصوير أوائل الجزء الثاني كيا في : [ / 7 / 1 أ ، ب] ، [ / / ۸ أ ، ب] ، أب أ ، ب] ، إن المنابة بالمداد الأساسي ا ينظر من أول آ ، ب أم ما يلبث الناسخ أن يعود إلى الكتابة بالمداد الأساسي ا ينظر من أول [ / / 1 أ ] ، وينظر أثره في مصورة الجزء الخامس من : [ ٥ / ٥ أ ، ب] ، إلى : [ ٥ / ٧ أ ] ، ويحتمل وجوده في الجزء السادس ا ينظر المصورة [ ٢ / ١ ٤ / ١ أ ] ، وكذا في الجزء الثامن أيضًا الإينظر المصورة [ / / ١ ٣ ١ أ ، ب] ، [ / / ١ ٣ أ ) ، ولم نقف على مشل هـ ذا في الأجزاء : الأول ، الثالث ، الرابع ، التاسع .

وقد يختلف الخط أحيانًا في مواطن ببعض الأجزاء كيا في: [١/٧١، ب]، [١/٣٧]، إلى: أ، ب]، إلى: أ، ب]، إلى: أ، ب]، إلى: [٤/ ١٣٣ ب]. إلى : [٤/ ١٣٣ أ، ب]، إلى : [٤/ ١٠٣ أ، ب]، والجزء الرابع من : [٤/ ١٠٣ أ، ب]، إلى السادس، السادس، السادس، التاسع.





 حالة المخطوط جيدة التصوير في الغالب، إلا أن الجزأين الثامن والتاسع تميزا برداءة التصوير؛ عما أدئ إلى عدم وضوح بعض الكلمات في المصورة، ولم تتضح كذلك بعض الكلمات في المواضع التي ميز الناسخ بعض الكلمات فيها بلون مختلف كما سبق ذكره.

وعلاوة على رداءة التصوير في الجزأين الثامن والتاسع؛ فقد ظهر ما يدل على وجود رطوبــة فـــيهــا، كــــا في : [٨/ ٥ أ، ب]، [٨/ ٢ أ، ب]، [٨/ ٧ أ، ب]، [٨/ ٨ أ، ب]، [٩/ ٢٣ ب]، [٩/ ٢٤ أ، ب]، [٩/ ٢٥ ب]، [٩/ ٢٤ ب]، [٩/ ٢٤ ب]، [٩/ ٢٤٢ ب].

وقد يوجد بالنسخة طمس لبعض الحروف أو الكليات ، لكنه قليل جدًّا ؛ ينظر: [٢/ ٢١ ب]، [٣/ ١٢٢ ب]، [٤/ ٧أ، ب]، [٦/ ٢٠ أ]، [٦/ ٢٨٠ أ]، [٩] ، ٥٥ أ، ب].

وتظهر بعض المواضع في المصورة كأن فيها أرضة قد أشرت على النسخة ، كما في : [٥/ ٢٤٩ أ، ب]، [٥/ ٢٥٠ أ، ب].



#### تەثىقات النسخة:

• قال الشيخ العلامة أحد شاكر تكالله عن هذه النسخة: «هي نسخة جيدة متقنة يمكن الثقة بها والاطمئنان إليها» ثم قال: «وأكاد أفق بيأن المجلدات الثيانية ... هن من نسخة المؤلف الأمير علاء الدين الفارسي نفسه ، وأنهن لنس بخطه ، بل بخط أحد الناسخين ؛ ذلك لأني أجد مواضع كثيرة مضروبا عليها فيها بخط رفيع خفيف ، بعضها أحاديث كاملة ، وبعضها أبواب كاملة ، تكون نحوصفحة في بعض الأحيان ، يكتب الكاتب هذا الشيء شمر يضرب عليه ، بعد تمامه أحيانًا ، وقبل تمامه أحيانًا ، مثا أظن معه أنه كان ينقل من مسؤدة المؤلف ، ولعله بإشارته وإشراف ، شم ينبهه المؤلف إلى خطئه في النقل ، أو يعدل عن هذا الترتيب الذي كان في المسودة إلى خير منه وأحسن في رائه و نظره ، ولا استطيع أن أقتنع بأن هذا التصرف من أغلاط الناسخين ؛ فإن أغلاط الناسخين تكون من رع غير هذا الناسخين .

والمواضع التي فيها الإشارة إلى الضرب المذكور على الأحاديث الكاملة ، أو الأبواب الكاملة ؛ أحيانًا تكون صورة الضرب فيها بكتب عبارة تفيد نقل القَدْر المضروب عليه إلى موضع آخر ، وهذه بعض صفحاتها : [١/ ١٨٠] ؛ حيث جعل فيه الضرب على النرجة والحديث بعبارة : «نقل إلى كتاب التاريخ» (٢٠ / ١١/ ١٣٥ ب] ، [١/ ١٣٥ ب] ، [١/ ٢٥٧ أ] ، [١/ ٢٥٧ أ] ، [١/ ٢٥٧ أ] ، [١/ ٢٥٧ أ] ، [١/ ٢٥٢ أ] ؛ المترجمة في المناسية : «نقل إلى الجامع » ، [٢/ ١٩٦ أ) ، [١/ ١٢٣ ب] ، [٢/ ١٢٣ ب] ، [٢/ ١٢١ أ] . [٢/ ١٢١ أ] . [٢/ ١٤٢ أ] .

<sup>(</sup>١) مقدمة تحقيق الشيخ أحمد شاكر لـ «الإحسان» (ص٤١ - ٤٢).

 <sup>(</sup>٢) ذكر الشيخ أحمد شاكر أنه كتب بالمداد الأحمر ، ووصفه تفصيليًا في تحقيقه لـ «الإحسان» (ص٢٠٧) .





[٤/ ٢٣٨ ب]، [٤/ ٢٣٩ أ]، [٥/ ١٤٦ ب]، [٦/ ٥٠ ب]، [٦/ ١٥ أ، ب]، [٦/ ٤٥٢ ب].

هذا ، ولم نقف على مثل ذلك في الجزأين الثامن والتاسع .

لكننا لم نقف على أمارات قوية تؤكد ما ذكره الشيخ شاكر من إشادة بالنسخة ، والذي وقفنا عليه دلائل يسيرة تدل على جودة هذه النسخة نوعًا ما ؟ من ذلك أن بها أمارات تدل على أنها نسخة مقابلة ؟ فالناسخ يستخدم الدائرة المنقوطة للدلالة على المقابلة ، كيا في : [١/ ٩٥٩ أ، ب] ، [١/ ٢١٨ أ، ب] ، [١/ ٢٠٧ أ، ب] ، [١/ ٢٠٨ أ، ب] ، [٢/ ٢٠٨ أ، ب] ، [٢/ ٢٠٨ أ، ب] ، [٢/ ٢٠٨ أ، ب] ، [٤/ ٢٠٨ أ، ب] . [٤/ ٢٠٨ أ، ب] .

ويوجد في الحواشي أحيانًا كلمة "بلغ» التي تشير إلى قراءة أو سماع أو مقابلة ، كما في : [ ۲/ ۵۲ أ] ، [ ۱/ ۷۷ ب] ، [ ۱/ ۹۰ ب] ، [ ۱/ ۲۰ ۲ ب] ، [ / ۱۸۸ ب] .

ولم نقف على مثل ذلك في باقي الأجزاء الموجودة .

ومن دلائل مقابلتها أيضًا أن بحواشيها إلحاقات مكملة للصلب مصححًا عليها، كـــــا في: [١/ ١ ب]، [١/ ٢ أ]، [١/ ١٩ أ]، [١/ ١٢ أ]، [١/ ١٧ ب]، [١/ ١٩ ب]، [١/ ٣٥ ب]، [١/ ١٠٩ ب] [١/ ٢٩٢ ب]. [٢/ ٢ ب]، [٢/ ١٣٠ أ]. [٣/ ٢ بأ، [٣/ ١٤ أ]، [٣/ ١٣٠ أ]. [٣/ ١٠٠] [٣/ ١٤ أ]، [٣/ ١٠٠] [٣/ ١٩٠] [٣/ ١٩٠] [٣/ ١٩٠] [٣/ ١٩٠] [٣/ ١٩٠] [٣/ ١٩٠] [٣/ ١٩٠] [٣/ ١٩٠] [٣/ ١٩٠]





[\$\ \text{13}, [\frac{1}{2}\ \text{A07} \frac{1}{3}, [\frac{1}\ \text{

وقد تكون هذه الإلحاقات حديثا كاملا، أو بابًا كاملا بها تحته من أحاديث، أو أكثر، ويكون ذلك غالبًا بخط مغاير، وبعضها مصحح عليه، وبعضها من غير تصحيح، كها في: [١/ ٨٥ أ]، [١/ ٨٥ أ]، [١/ ٨٥ أ]، [١/ ٨٥ أ]، [١/ ٨٠ أ]، [٢/ ٢٠ أ]، [٣/ ٢٠ أ]، [٤/ ٢٠ أ]. [٤/ ٢٠ أ]





س]،[٦/ ٢٦٩ س].

[7/ 777 ب]، [7/ 137 أ]، [7/ 177 أ]، [م/ 0 ب]، [م/ 30 ب]، [م/ 177 أ]، [م/ 177 ب]، [م/ 177 ب]، [م/ 177 أ]، [م/ 177 ب]، [م/ 177 ب]، [م/ 177 أ]، [م/ 177 ب]، [م/ 178 ب

وفي بعض الحواشي فوائد حديثية ؛ ينظر حواشي الصفحات: [١/٣أ]، [١/٣٢]. ب]، [١/ ١١٣ أ]، [٢/ ١٥ ب]، [٢/ ١٦ ب]، [٢/ ١٨أ]، [٢/ ٢٠٠ ب]. [٣/ ٢٧ ب]، []، (١٣١ ب]، [٣/ ١٧٩ أ]، [/ ٢٨٣ ب]، [٤/ ١٢٤ ب]، [٤/ ١٩٠ ب]، [٤/ ٢١٧ أ]، [٥/ ٢٠١ أ]، [٦/ ٢١١ ب]، [٦/ ٢١٩ ب]، [٦/ ٢١٣ ب

وأحيانًا يكتب ببعض الحواشي فوائد لغوية ؛ ينظر حواشي الصفحات: [٦٨/١]، [١٩٣٨ أ]، [١/٤/١] أ]، [١/٩٥٨ أ].

وأحيانًا يدون الناسخ بالحاشية شرحًا يتعلق بـتراجم أبـواب الكتـاب، كـها في : [١٩٣٨ أ]، [١ / ١٢٨ أ].

هذا، ويُرمز في الحاشية في بعض المواضع أحياتًا بـالرمز (ط)، كــها في حـواشي السلسمة أحياتًا بـالرمز (ط)، كــها في حـواشي الســـصفحات: [1/ ١٩٤ م]، [1/ ١٩٣ م]، [1/ ١٩٣ م]، [1/ ١٩٣ م]، [1/ ١٩٣ م]، [1/ ٢٣٣ م]، ولعل الناسخ يشير بهذا الرمز إلى استشكال في صلب الكلام.

ومن عناية الناسخ أيضًا بالنص أنه يكتب أحيانًا اللفظة أو العبارة في الصلب دون ضرب عليها، وأحيانًا يضبب عليها، ثم يكتبها على الصواب في الحاشية وفوقها لفظ : "صوابه، كما في : [ / ٩٣ ب] ، [ / ٢٣٢ أ] ، [ / / ٥٠ ] . [ / ١٣٠ ب] ، [ / ١٩٠ ب] ، [ /



[٢/ ١٢٢ ب]. وربها ذكر التصويب في الحاشية مسبوقًا بكلمة: «لعله»، كما في: [١/ ١٧٤٤ ب]، [٢/ ٢٤٣]]، [٥/ ٣٣]].

هذا ، ولم نقف على مثل ذلك في الجزأين الثامن والتاسع .

وقد يشير الناسخ أحيانًا إلى احتيال السقط من الكلام؛ ففي حاشية صفحة [١/ ١٠٠ أ]عبارة : «لعله سقط من هنا شيء» .

ويشير أحيانًا في الحواشي إلى حالة العبارة في أصل الكتماب وحاشميته ؛ ويعنمي بــه كتاب «التقاسيم والأنواع» وحاشيته ؛ ينظر : [ ١/ ٨٣ أ] .

هذا، ولم يظهر كشير من هذه الأعداد والعلامات في مصوري الجزأين الشامن والتاسع ؛ لرداءة التصوير كيا ذكرنا آنفًا، لكن يمكن أن ينظر إلى بعضها في : [٨/ ١٣ أ، ب]، [٨/ ٢٠٨ ب]، [٨/ ٢٠٨ ب]، [٩/ ٢٠٨ أ، ب]. [٩/ ٢٠٨ أ، ب].





- لم نقف على تصريح بذكر أي سماع لهذه النسخة في أجزائها الثمانية الموجودة .
- وهي نسخة وقفية ؛ فقد كتب على غـلاف الجـزء الأول منهـا [١/١ أ] صـيغة وقف أولها : «وقف وسبل . . . . » ، ولم يتضح أكثره بسبب الرطوبة ، لكن تكرر على غلاف الجزء الثاني منها [٢/١] فكتب: "وقف وسبل وحرم هـذا الجزء وما قبله وما بعده وهو تسعة أجزاء من ترتيب «صحيح ابن حبان» على طلبة العلم الشريف ينتفعون بذلك على الوجه الشرعي ؛ العبد الفقير إلى الله تعالى الراجي عفو ربه الجليل عبد الباسط بن خليل الشافعي تقبل الله منه . وجعل مقره بالخزانة السعيدة بالخانقاه التي أنشأها المشار إليه بخط الكافوري بالقرب من حمام تنكز ، وشرط الواقف المشار إليه أن لا يخرج ذلك ولا شيء منه من الخانقاه المذكورة برهن ولا بغيره ؛ ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَاسَيعَهُ وَإِنَّمَاۤ إِثْمُـهُو عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ و إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيم ﴾ [البقرة: ١٨١]. بتاريخ شامن عشر شهر شوال المبارك سنة ثلاث وعشرين وثمانيائة . شهد بذلك [محمد بن أبي بكر] (١) المالكي . شهد بذلك عبد العزيز بن [يوسف المنهاجي] (١) . وكتب نحوه على غلاف الجزء الرابع [٤/ ١ أ]، وعلى غلاف الجزء السادس [7/ ١ أ] وعلى غلاف الجزء الثامن [٨/ ١ أ] ولم يتضح أكثره، وعملي غملاف الجزء التاسع [٩/ ١ أ].

لكن الشيخ أحمد شاكر كَتَلَقَة اعتبر أن صيغة الوقف هـ لمه ليست بـ لمات شأن مـن الوجهتين التاريخية والعلمية ، وقال : «وقفها عبد الباسط بن خليـل الـشافعي في شـهر شوال سنة ١١٣هـ ٢١٠).

ولعل قراءة الشيخ شاكر كَتَلَقَهُ لتاريخ هـذا الوقـف هـي التي تسببت في تقليلـه لأهميته؛ فتاريخ الوقف - فيها ظهر لنا : شامن عشر شهر شوال المبارك سنة شلاث

<sup>(</sup>١) غير واضح في المصورة وأثبتناه استظهارًا .

<sup>(</sup>٢) مقدمة تحقيق الشيخ أحمد شاكر لـ «الإحسان» (ص٤٤).





هذا، وعلى بعض اللوحات خاتم لم تتضح لنا بياناته وقع في: [١/ ٢ ب]، [1/ ٢ ب]، [٦/ ٢ ب]، [٨/ ٢ ب]. [٨/ ٢ ب]. [٨/ ٢ ب]. [٨/ ٢ ب].

ولم نقف عليه في الجزء الخامس.

<sup>(</sup>١) تنظر ترجمته في : «الضوء اللامع» (٤/ ٢٤ - ٢٧).





### وصف النسخة الثانية

# نسخة دار الكتب المصرية المجزَّأة خمسة أجزاء

#### مصدر النسخة:

هذه النسخة موجودة بدار الكتب المصرية تحت رقم (٣٥ حديث)(١) ، ووقع في بطاقة بيانسات النسخة على مصورة هذا الجزء: رقم التصوير (ف ١٢٨ من ١٤٤٠] (١٤٠] (٢٠) ، ف ١٢٩ من ١/) ، واعتبر في بطاقة بيانسات هذا الجزء من تلك النسخة أنه الجزء السابع من النسخة المجزأة تسعة أجزاء السابق ذكرها ، وكتب على هذه البطاقة نفسها : «هذا الجزء كتب عليه الرابع ، وهو بخط مغاير للأجزاء السابقة ، ولكنه يكمل النقص الذي بين الجزء السادس والثامن ؛ فاعتبر السابع » .

وكتب في بطاقة أخرى للبيانات داخل مربع صغير على غلاف هـ أما الجرء من تلك النسخة: «حديث: نمرة خصوصية ٣٥، نمرة عمومية ١٦٩٦٣»، وكتب أيـضًا عـلى هذا الغلاف: «نمرة ٧٥ حديث»، ثم ضُرب على الرقم وغُيِّر برقم آخر فوقه ليصير: «نمرة ٣٥ حديث» (٣٠).

وقد ختم بخاتم : «الكتبخانة الخديوية المصرية» على غلاف هذا الجزء [٧/ ١ أ] .

<sup>(</sup>۱) ينظر: ففهرست الكتب العربية للحفوظة بالكتبخانة الخديوية (١٥/٦)، وليس فحدة النسخة ذكر في ففهرس الكتب العربية للماية سنة (١٥/١) (١٥/١)، ولا الفهرس السائل الشارات العربية الماية سنة (١٥/١) (١٥/١)، ولا الفهرس السائل للترات العربية الإرات العربية (١٥/١/١)، ويقد وعلوم ورجال، (٥٦/١)، ولا اشاريخ الكتب الترات العربية (١٥/١/١/١)، وهناك نسخة أخرى مخفوظة في دار الكتب المصرية ، وقم (حديث ١٤٣٣هـ) في سنة علمات كتبت سنة ١٣٤٩هـ، في (١٥/١)، و١٥/١، و١٥/١، و٢٦، و١٥/١، و١٥/١، و١٥/١، و١٥/١، و١٥/١) الترات العربية و١٥/١، و١٥/١، و١٥/١)، والمرتبة علم الرحن خلف (١٥/١/١)،

<sup>(</sup>٢) غير واضح في المصورة وأثبتناه استظهارًا .

<sup>(</sup>٣) قال الشيخ أحمد شاكر تتخلقة في مقدمة تحقيق «الإحسان» (ص٤١): «كان في الفهرس القديم لمدار الكتب موضوعًا تحت رقم (٧١٥ حديث) ، ثم غدل عن ذلك في الفهرس الجديد، وأدخل ضمن النسخة الأولى، واعتبر أنه الجزء السابع الناقص؛ لأنه يدخل فيه الناقص كله، وإن كان أكبر حجمًا».





#### عنوان النسخة:

# الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان :

فقد كتب على غلاف هذا الجزء [٧/ ١ أ](١): «المجلد الرابع من كتاب «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» تأليف الشيخ الإمام العلامة علاء الدين أبي الحسن علي بـن بلبان الفارسي الحنفي».

ووقع في آخر هذا الجزء [٧/ ٢٦٣ ب]: «آخر الجزء الرابع من «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان»، ويتلوه في أول الخامس كتاب التاريخ».

#### اسناد النسخة:

لم نقف على ذكر لإسناد هذه النسخة في هذا الجزء الموجود منها، ولعل سبب ذلك -كها ذكرنا أنفًا - أن كتاب «الإحسان» ليس تصنيفًا بالأصالة، وإنها هو ترتيب لكتساب «التقاسيم والأنواع»، والمعروف بالسياع من مصنفه هو الكتاب الأصل.

#### وصف النسخة:

- ♦ لم نقف من هذه النسخة إلا على الجزء الرابع، فقد كتب على غلاف هذا الجزء الرابع، فقد كتب على غلاف هذا الجزء الر/ ١ ]]: «المجلد الرابع من كتاب الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان»، وهي نسخة قسمت إلى خسة أجزاء؛ فقد وقع آخر هذا الجزء الرابع من «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان»، ويتلوه في أول الخامس كتاب التاريخ. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم»، وكتب في الحاشية: «الرابع من أجزاء خسة».
- يبدأ هذا الجزء من هذه النسخة [٧/ ١ ب] بقوله: ابسم الله الرحمن الرحيم
   وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. كتاب السير. باب في الخلافة

<sup>(</sup>١) اعتبرناه الجزء السابع تجوُّزًا، وقد جرينا على ذلك هنا، وفي تعليقنا على الكتاب.





والإمارة . أخبرنا الحسين بن عبدالله القطان بالرقة قال : حدثنا إسحاق بمن موسى الأنصاري قال : حدثنا عبدة بن سليان قال : حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر عن عمر أنه قيل له : ألا تستخلف فقال : إن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله على وإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر فأثنى عليه وقال : إني وددت أن أتخلص منها لا على ولا لي .

وينتهي هذا الجزء من هذه النسخة [٧/ ٢٦٣ ب] بقوله: «ذكر الإخبار عن نفي دخول الجنة للمؤمن بالسحر. أخبرنا أحمد بن علي بن المنتبئ قبال: حمدتنا محمد بن إسهاعيل بن أبي سمينة (١٠ قال: حدثنا المعتمر بن سليبان (٢٠ قال: قرأت على الفضيل عن أبي حريز (٢٠ عن أبي بردة عن أبي موسئ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يسخل الجنة مدمن خرولا مؤمن بسحرولا قاطع». قال أبو حاتم (٤٠): هو الفضيل بن ميسرة. آخر الجزء الرابع من الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، ويتلوه في أول الخامس كتاب التاريخ. وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم».

وكتب على غلاف هذا الجزء [٧/ ١ أ]: (فيه من الكتب: كتاب السير وما يتعلق بالجهاد وفيه باب المسابقة (٥٠) كتاب اللقطة ، كتاب الوقف ، كتاب البيوع ، كتاب المجعر ، كتاب الحوالة ، كتاب الكفالة ، كتاب القضاء ، كتاب [الشهادات] (٢٠) كتاب الدعوى ، كتاب الصلح ، كتاب العارية ، كتاب المبة ، كتاب الرقيئ والعمرى ، كتاب الإجارة ، كتاب الخمس ، كتاب الشفعة ، كتاب المزاعة ، كتاب إحياء الموات ، كتاب الإسلامات ، كتاب الشفعة ، كتاب المراعة ، كتاب إحياء الموات ، كتاب الراحة ،

<sup>(</sup>١) قوله: (محمد بن إسباعيل بن أبي سمينة) وقع في الأصل: (محمد بن أبي سمينة)، وألحق بعد قوله: (محمد بن؛ في الحاشية: (إسباعيل بغدادي، ونسبه لنسخة، وينظر: (إتحاف المهرة، (١٣٣١)).

 <sup>(</sup>٢) قوله: «بن سليمان» ليس في الأصل، وينظر: «الإتحاف».
 (٣) بعض حروفه مطموس في الأصل.

 <sup>(</sup>٤) قوله: (قال أبو حاتم) ليس في الأصل.

 <sup>(0)</sup> قوله : « وفيه باب المسابقة » أدخله فوق السطر بخط مغاير .

<sup>(</sup>٦) غير واضح في المصورة وأثبتناه استظهارًا.



الأطعمة ، كتاب الأشربة ، كتاب اللباس ، كتاب الزينة [ والتطبيب] (١١) ، باب آداب الأطعمة ، كتاب الخطر والإباحة ، كتاب الصيد ، كتاب الذبائح ، كتاب الخضعية ، كتاب الرسمة ، كتاب الرسمة ، كتاب الديات ، كتاب الدوصية ، كتاب الفرن ، باب ما جاء في الفتن ، كتاب الطب ، كتاب الدول والطبرة ، كتاب الغروى والطبرة ، كتاب العروى والطبرة ، كتاب النجوم والأنواء ، كتاب الكهانة والسحر» .

وأما عن استعمال الناسخ للتعقيبة ؛ فلم تظهر لنا التعقيبة في كـل لوحـة بطريقـة مطردة في هذا الجزء الموجود من هذه النسخة .

- بلغ عدد لوحات هذا الجزء (٢٦٤) لوحة ، ويقع أصل الكتاب من هذا الجزء في (٢٦٣) لوحة ، واللوحة مكونة من صفحتين ، وبلغ تسرقيم صفحاتها (٥٢٦) صفحة ، مقاس الصفحة ٨١×٧٢ سم تقريبًا ، ومسطوتها (٢٥) سطوًا متحدًا ، وعدد كلمات الأسطريتراوح ما بين (١٣) و (١٩) كلمة للسطر.
  - ناسخ هذه النسخة:

وقع في نهاية هذا الجزء [٧/ ٣٦٣ ب]: «كتبه والأجزاء التي قبله العبيد الفقير المعرّف بالعجز والتقصير: يوسف بس علي بس محمد المعروف بـصلاح السعودي عفا الله عنه وعن والديه وعن جميع المسلمين بمنه وكرمه آمين».

• تاريخ النسخ :

كتب في بطاقة بيانات هذا الجزء من هذه النسخة تاريخ النسخ: القرن الثامن.

- لم نقف على ذكر مكان النسخ.
- كتبت هذه النسخة بقلم نسخ جميل واضح منقوط في أغلبه، مضبوط بالشكل في بعض حروف كافي إلى ١٩٣١،
   ٢١٥ / ١٩٥١، ١٦٥ / ١٩٥١، ١٥٥ / ١٩٥١، ١٥٥ / ١٩٥١، ١٥٥ / ١٩٥١، ١٥٥ / ١٩٥١، ١٥٥ / ١٩٥١، ١٥٥ / ١٩٥١، ١٥٥ / ١٩٥٤ / ١٩٥١ / ١٩٥٤ / ١٩٥٥ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ / ١٩٥٤ /

<sup>(</sup>١) بعض حروفه مطموس في الأصل.

### مُقَدِّمَ لَهُ الجَّقِيْقَ





ويميز الناسخ أسهاء الأبواب بكتابتها وسط الصفحة، مع كتابة كلمة: كتاب، أو باب، أو ذكر، بخط كبير، كها في: [٧/ ١٠ أ،ب]، [٧/ ٢٣ أ،ب]، [٧/ ١٢٣ أ، ب]، [٧/ ١/٣ أ،ب]، [٧/ ١٢٥ أ،ب]، [٧/ ٢٢٢ أ،ب].

حالة مصورة هذا الجزء من المخطوط جيدة التصوير في الغالب، إلا في أواخره؛
 فلم يكن التصوير جيدًا، ويظهر في بعضها أشر الرطوبة، كما في: [٧/ ١٤٢ ب]. [٧/ ١٤٢ ب]، [٧/ ١٤٢ أ، ب]،
 [٧/ ١٤١ أ، ب]. [٧/ ١٤٢ ب]. [٧/ ١٤٧ أ، ب]، [٧/ ١٤٨ ب].
 [٧/ ١٤٥ أ، ب]. [٧/ ١٥٠ أ].

وقد يوجد بها بعض التآكل أو نحوه مما أثر على بعض الحروف أو الكلمات ، لكنه قليل جدًا؛ ينظر: [٧/ ١٧].

وقد يوجد بها طمس لبعض الحروف أو الكلمات ، لكنه أيضًا قليل جدًّا ؛ ينظر: [٧/ ٢٥٩]، [٧/ ٢٦٣ ب].

#### توثيقات النسخة:

هذا الجزء من هذه النسخة يدل على أنها نسخة حظيت بقدر من الضبط والإتقان والجودة، ومما يدل على ذلك أنها نسخة مقابلة ؟ فالناسخ يستخدم الدائرة المنقوطة للدلالة على المقابلة ؟ ينظر: [٧/ ١١٩ أ، ب]، [٧/ ١٩٨ أ، ب]، [٧/ ١١٩ أ، ب]. [٧/ ١٤٦ أ، ب].

وقد كتب في حاشية آخر هـ ذا الجزء [٧/ ٢٦٣ ب] : «قويـل بأصـله فـصح إن شاء الله» .

ومن دلائل مقابلتها أن بحواشيها إلحاقات مكملة للصلب مصححًا عليها، كما في: [٧/ ١٠٦ أ]، [٧/ ٢٠٩ ب]، و / ٢٠٩ ب]، [٧/ ٢٠٩ ب]. [٧/ ٢٠٠ ب].



وقد تكون هذه الإلحاقات حديثًا كاملا، أو بابًا كـاملا بـــا تحتـه مــن أحاديــث، أو أكثر، ويكون ذلك غالبًا بخط شــبه مغــاير، كـــا في : [٧/ ٨٨ بــ]، [٧/ ١٤٦ بــ]، [٧/ ٢٢٤ أ].

وقد يشير الناسخ في الحاشية إلى سقط كلمة أو أكثر؛ ينظر حواشي الـصفحات: [٧/ ٤٥ ب]. [٧/ ٤٩ أ]. [٧/ ٣٣ أ]. [٧/ ١٨٤ ب].

ويوجد بالحواشي تنبيهات على فروق نسخ أخرى ؛ ينظر حواشي الصفحات : [٧/ ٣٠] . [٧/ ٢١٠]. ٣ب]، [٧/ ٤أ]، [٧/ ٢٠٠] ]، [٧/ ١١٠] أ. [٧/ ٢١١] .

وقد يشير الناسخ إلى خطأ في العبارة في الأصل المنقول منه ويثبته في الـصلب على الصواب؛ ينظر: [٧/ ٤٦ أ]. أو يشير في الحاشية إلى ما في هذا الأصل عمومًا ينظر: [٧/ ٢١٨ ب].

وأحيانًا يدون الناسخ بالحاشية شرحًا يتعلق بتراجم أبواب الكتماب ، كما في : [٧/ ٧٧ أ].

و في الحواشي فواند حديثية؛ ينظر حواشي الصفحات : [٧/ ٢٣ أ]، [٧/ ٢٢ ب]، [٧/ ٣٦ب]، [٧/ ٢١١ ب]، [٧/ ١٣٦ ].

وأحيانًا يكتب بالحواشي فوائد لغويـة؛ ينظر حواشي الـصفحات: [٧/ ٨١ أ]. [٧/ ١٣٠ ب]، (٧/ ١٤٢ أ]، [٧/ ١٧٩ أ]، [٧/ ١٨٨ أ].

هذا ، ويُرمز في الحاشية في مواضع بالرمز (ط) ، أو (ظ) ؛ ينظر حواشي الصفحات : [٧/ ١٣٦] . [٧/ ٥٣] . [٧/ ١٦٦ أ] . [٧/ ١٨٠ ب] ، ولعل الناسخ يشير بهذا إلى استشكال في صلب الكلام .

وقد يصرح بالاسشكال؛ فقد كتب مقابل بعـض الأحاديــث - كـــا في [٧/ ١١٢ ب] : «ينظر في هذا الحديث» .





وقد يخشى الناسخ استشكال القارئ لكلمة ما ؛ فيعيد كتابتها بالحاشية ، وفوقها لفظ : (بيان» ، كما في : [٧/ ٨٣]].

ومن عناية الناسخ بالنص أنه يكتب أحيانًا العبارة في الصلب دون ضرب عليها -وأحيانًا يضبب عليها - ويكتبها على الصواب في الحاشية كاتبًا عليها : "صوابه" ؟ ينظر: [٧/ ٢٣أ]، [٧/ ١٥٧ ب]، [٧/ ٢٠٥]. وأحيانًا يكتب في الحاشية : "لعله" ؛ ينظر: [٧/ ٢٢ ب]، [٧/ ٢٧]، [٧/ ٢٢٢ ب]، [٧/ ٢٣٩ ب]، أو أن يكتب كلمة يجرر، ينظر: [٧/ ٢٤٠ أ].

هذا ، وقد قال الأمير علي بن بلبان الفارسي [1/ 8 ه ب] : "واعلم أني وضعت بإزاء كل حديث بالقلم الهندي صورة عدد النوع الذي هو منه في كتاب "التقاسيم والأنواع" ؛ ليتيسر أيضًا كشفه من أصله من غير كلفة ومشقة" . ثم ذكر العلامات الدالة على ذلك ، وقد ظهرت في حواشي هذا الجزء تلك العلامات التي ذكرها ، كما في : [٧/ ١٣ أ، ب] . [٧/ ١٥٠ أ، ب] . [٧/ ١٠٥ أ، ب] . [٧/ ١٠٠ أ، ب] .

هذا، ولم نقف علن أي وقف أو تملك لهذه النسخة ؛ غير أنه كتب على غلاف هذا الجزء [٧/ ١]: "محضر من جامع حسام أقيص الشهير بالكردي، وأضيف فيها".

وفي آخره [٧/ ٢٦٣ ب] خاتم لم تتضح لنا بياناته .







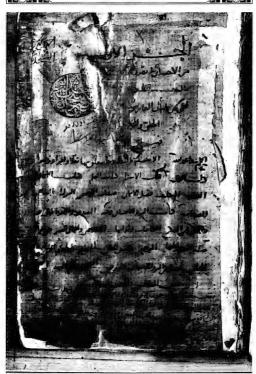

صورة غلاف الجزء الأول من النسخة الأولى

ا والله الرحمن وجم دب بسريخه. للم على ما عام في البيلية والعم من البينات وغمن الجود دالعله والسلام الاعان الدطلا يتدولد عدان الافعات المحاوت المحاوت الادبان المعر النعواه والانحسار والعرقان على اله واصحابه والمابعين لهر ماجسيان صلاه دائمه ماكر إلى الجديدان وعدالي والمعن المحتان المحتام . المستقات فالاخاراللوبه والفح المانات في الانار المورد ما شف الاسام وسرف الايماع و كالجساليقاسم والانواع السيخ الأمام حسد الامام م حافظ درائه وضابط اوانه معدب الانعال ي الم المن المن البستي مكر البستان وعلامة المستواء فانه لم تسيح له على روال وجع الله ين الحيوام دالحلال المدلديع صعدومسع وصعدودعز ناسه فكم أي ويعسم اصاحى سوارد افتحد رالاساس

اليان الاعتزال لنعرد لعنه عردهاله أنانسنخو النواسالن كرفاه أذالم سيخن بودى الناسر بليسانه وبليه احسرنا حامدن عدن شعب الخربعدادسا منصورين إى والجرسائ ين حره على يدع فالزهرك المناس ورد الليقي عن اي سعيد الدري الم المالنو السعلموسانقال رسول السائل أفا معال رحل مد في سبد السماله وننوي يُ مُوسَونا مؤتي من المتعام يعد السوماع الماس في المسترة السعاب الاوروصية والماكان والمزاليات





صورة الوقف بداية الجزء الثاني من النسخة الأولى



| 0 00 | arist estar at the con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      | و الما مرا موالود الله الما ملايد الما الما الما الما الما الما الما الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| 12   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 300  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 7    | السالحي الرحيم ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|      | سارة الرحم الرحم و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _    |
|      | 1.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| 1    | السيال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|      | وع ١٧٠ احب الوخليف سالعنى عن شعبه عن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -    |
| 1    | منصورع رلع عن أي مسعود فال فالالوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|      | صل اله عليه وسل أز جا درك لناس تحالم المبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| 11   | الاولى إذ المستح فاصنع باشلت فالمسخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| P.C. | من شعبة الآهذا الحديث فالدالشيخ ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| 1    | N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|      | عه في الاخبارة أي على المردم الدياعند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,    |
| 1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| I    | المنابعة الم | 1    |
|      | تزین الشیطان العادی التوران التحد ا  |      |
| 1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.0 |
| 2    | عرف من من المنافق المن |      |
|      | العياش الإنان والامان والندام العناولجنالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |

صورة الصفحة الأولى في الجزء الثاني من النسخة الأولى

ماست للرا دابال بالليل وارادالتوم به فللوده ال بعسل وجه و وريد بعد المست ريسه و وريد بعد المست والساعين والمساوحة والمساودة والمساوحة و

ا مسلم النسب الله بعث المستمالة الم





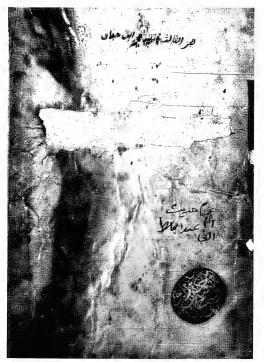

صورة غلاف الجزء الثالث من النسخة الأولى





صورة الصفحة الأولى في الجزء الثالث من النسخة الأولى



الانصراف النسائم نغومون لحواجهم برنا ابونعلم فالسا المختبة فالع وج والداما بونسي مرمد عزار الريخوا رقع المسلم فالت كن النسافي عدد ولانسطل اسعليه وسلما داسلم تراككم من وثب رسول المصلى المدعلة وسيا ومصلى الخلفه من الرجال فا دافاح رسول المطالعة علبه وسافام الرجال ٥ الأماحه للامام اخدا احدث المرا يولى الامامه لعبره عنه الادته





صورة الوقف بداية الجزء الرابع من النسخة الأولى





صورة الصفحة الأخيرة في الجزء الرابع من النسخة الأولى



الخارين

مالية الرحم الرحم ٥٠

مرناعران موسى بالجاسع السعة ال

فالسما الويكوبر خلاد الباهلي فالساسحي

الغطان فاك ساسلين التيم فاكسالو مان عن معتقل من تسار فاك فالسين

رسول الله صلى الله عليه وسل افرواعلى وتالم

سِيلَ وَ وَالْفِ الْوَحَامُ رَضَالِهُ عَلَيْهُ اللَّهِ مِنْ لَهُ اللَّهِ مِنْ لَكُمْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الل

وله افروا على موناكم بس ارا دبه مرحض المنه المنابعة المنبه الإن الميت بغرا عليه ولذلك قوله صالبه

عليه وسل لفنواموتا كم الالهالالله ف

الارسان الشهاده محضرته المهه احت من الره بن است الإناطي السلما عَىٰ الله العَدَرِ النَّ النَّ سعود بعول عن العَدِمُ السنة نصب الورد كما فال العَدَام المَّ الْحَيْم وسمان ولكنه المحسوب الربيع عليم والمنه المحدد المناه المحدد المناه المحدد المناه المحدد المناوة المحدد المناوة المنطوع المناوة ا









صورة الوقف بداية الجزء السادس من النسخة الأولى



صورة الصفحة الأولى في الجزء السادس من النسخة الأولى





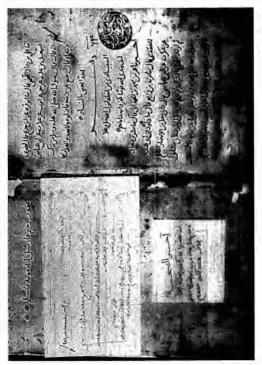

صورة الورقة الأخيرة في الجزء السادس من النسخة الأولى









وسب ركراس كى اساخ تا تصوما ابوالن قالات الماري المحدوه ودكر الساج اخر معنه قالا بالوالي قالات المحلى المحل

المحسور من بدالدان سائدون السماسائدين اعسده من من سالي عن الاعش عن مامع من شلاد عن صفوال من ترس عوال من حضور قال كنت المنافع ا وه مده واز اول فتا برا الرسف رسوري و من سيده اوسترك الهوالوجل على النعل هو من من المناه في المناه في الناس من الناس في الناس ف





صورة الوقف بداية الجزء التاسع من النسخة الأولى

الخشار فاتذبك مريحان الما

جم الدالرحمر الرجم . اخباره صلی سعلمه وسلومناف الصحابه رجالم ونسابه لأكراساهم رصواز إلاعليم اجعن ٨ يُكْرِّر إي تحاف الصديق وه والله عليكورجنه وقدفعل بالرنأ الحسين نويورزل يعشرس عبيداتة برالصباح العطار سالمحن مرسلمان عزع كالهرزع عنسالمن عبداللمغناسه فالنيط ل ريشول السصل السعليدوسل والمنكاني الخطبت عساملوا لبنآ فشربت منه حي علاب فرانها بحرى فرعره في س الجلد واللي معضل مها فضله فاعطنها ابابر فالوارسول اله هذاع إعطاكاك

صورة الصفحة الأولى في الجزء التاسع من النسخة الأولى

للصعدة إداكك وسواالحل فاذالابصوت سأريدنظ

ماهدهالاصوات فألر هذاعواء اهدا إلنائم انطلق فازا مخور معافين بعدافهم مشعقه استافهرسسال سدافهرا المائي مزهوة منساهوة الدي يغطرون فبالعلاصوم تطلق ي فاذالقوم اسرسي إسفاخا والمندر حاواسوة خطل متلت من هولافلالوالون والرائ إيطلق محافظ بنسيا مهش يديه الجيات فلتسامال هولاف اللائي معالادف البانن الطائي كادانا بغلان للعبون مزيرز فعلك . موا معد الهوا واركالومنين مسرف ليسرف فاذا فالتالية بشرون مرحركم هلت مرهواكا فالواهدا امرهم وموسي علي

وم منظورتك ٥ المستان تعييب صحيات جدالله م وصلى الله على سديدا محدواله وصحيد وسلم فسلما لأ





صورة غلاف الجزء الرابع من النسخة الثانية





صورة الورقة الأولى في الجزء الرابع من النسخة الثانية





صورة الورقة الأخيرة في الجزء الرابع من النسخة الثانية





### التعريف بطبعة كالزالتاطينان للكتاب

## ذكر طبعات الكتاب ، وأفضل هذه الطبعات:

## طبعة العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر:

لم نقف على أي طبعة حجرية أو متقدمة على طبعة الشيخ العلامة أحمد شاكر ؛ لذا فهو أول من حاول أن يخرج الكتاب للنور ، وقد اختار لذلك أن يخرج «الإحسان» وهو الصورة المرتبة لابن بلبان ، وكان ذلك على صضض منه تُقَلِّنَهُ كما عبر عن ذلك في مقدمته لمذه الطبعة بقوله : «فكرت في طبع ترتيب الأمير علاء المدين ، على كراهبتي للتصرف في كتب الأئمة القدماء ، وحرصي على أن تخرج للناس على الوضع الذي صنعه عليه مؤلفوها تَظْهِلُهُ (") .

ثم لم يلبث الشيخ أن اخترمته المنية ؛ فلم يكمل عمله في الكتباب ، حيث انتهى الجزء الذي أصدره منه عند الحديث رقم : (١٣٨) ، وأكمل الأستاذ عبد الرحمن محمد عثمان بعد وفاة الشيخ شاكر تقلّلة جزأين آخرين نشرتها المكتبة السلفية بالمدينة المنورة سنة (١٩٧٠م) ، وقد ظهر الفرق شاسعًا بين عمل الشيخ أحمد شاكر تَتَمَلّلة وعمل مَن أكمل الجزأين بعده .

#### طبعة مؤسسة الكتب الثقافية:

ثم بعد ذلك أصدر مركز الخدمات والأبحاث الثقافية - كيال يوسف الحوت ، سنة (٧٠ ١ هم) ، الموافق (١٩٨٧ م) ، طبعة للكتاب في عشرة أجزاء الأخير منها للفهارس ، ونشرتها دار الكتب العلمية ببيروت ، وقد احتوت هذه الطبعة على كثير من التصحيف والتحريف والسقط في السند والمتن على السواء ، وجاءت خُلوًا من الأحكام الخاصة بالأحاديث ، إلا من بعض شروح الغريب المتناشرة على مدار الأجزاء ، وفيها يلي أمثلة لبعض ما جاء في هذه الطبعة من أخطاء :

<sup>(</sup>١) مقدمة الشيخ أحمد شاكر لتحقيق «الإحسان» (ص٧).



| طبعة كالالقاطئيان                                                                                                                 | طبعة كمال الحوت                                          | ٢  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|
| عن أبيه أنَّ رجلا أوصى بوصايا أثرها<br>من ماله ، فذهبتُ إلى القاسم بن محمد<br>أستشيره ، فقال القاسم سمعت عائشة<br>تقول . ( ٢٦ ) . | عن أبيه سمعت عائشة تقول .<br>(١١٥/١) .                   | ١  |
| موسئ بن محمد الديلمي .<br>(٦٧٥) .                                                                                                 | موسىٰ بن محمدالديلي . (٢/ ٣٥) .                          | ۲  |
| يونس بن عبد الأعلى . (٦٧٥) .                                                                                                      | يونس، عن عبد الأعلى . (٢/ ٣٥) .                          | ٣  |
| أبا علي الجنبي . (٧١٩) .                                                                                                          | أبا علي الحسيني . (٥٣/٢).                                | ٤  |
| كيف لك برجل . (٨١٥)                                                                                                               | زيف لك برجل . (٢/ ٩٥) .                                  | ٥  |
| سعيدبن أبي هلال . (٨٣١) .                                                                                                         | شعبة بن أبي هلال . (٢/ ١٠١) .                            | ٦  |
| الحجاج السامي . (١٠٢٣) .                                                                                                          | الحجاج الشامي . (١٨٣/٢) .                                | ٧  |
| عثمان الشحام. (١٠٢٣).                                                                                                             | عثمان السحام . (٢/ ١٨٣) .                                | ٨  |
| مسلم بن أبي بكرة . (١٠٢٣) .                                                                                                       | مسلم بن أبي بكر . (١٨٣/٢) .                              | ٩  |
| القاسم بن مخيمرة . ( ١٢٧٤ ) .                                                                                                     | القاسم بن أبي أحيمرة (٢/ ٢٨٧).                           | ١. |
| عبدالرحن بن بحر البزار . (۱۲۸۰) .                                                                                                 | عبدالله بن بحرالبزار. (٢/ ٢٨٩).                          | 11 |
| عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن<br>أمه . (۱۲۸۱) .                                                                             | عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن<br>أبيه . (٢/ ٢٩٠) . | ۱۲ |
| حرملة ، عن ابن وهب .<br>(١٢٨٦) .                                                                                                  | حرملة بن وهب . (٢/ ٢٩١).                                 | ۱۳ |

| مُقَدِّمَكُةُ الجَّقِيْوَ | · 499 |
|---------------------------|-------|
|                           |       |

| حدثناه ابن خزيمة . (۱۷۰۸).                                                                                                            | أخبرناه حدثنا ابن خزيمة . (١٠٧/٣) .                                                  | ١٤ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| حدثنا عبد الجبار بن العلاء،<br>قال: حدثنا سفيان.<br>(١٨٤٩)                                                                            | حدثنا محمد بن عبد الجبار بن العلاء قال<br>حدثنا سفيان . (٣/ ١٦٤) .                   | 10 |
| أخبرنا محمد بن عبدالله بن الجنيد،<br>قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال:<br>حدثنا أبو الأحوصِ، عن ساك.<br>(۲۰۲۷).                          | أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد، قال:<br>حدثنا أبو الأحوص، عن<br>سياك . (٣٥/ ٢٣٩). | ١٦ |
| علقمة بن أبي علقمة ،عن أمه . (٢٣٣٧).                                                                                                  | علقمة بن أبي علقمة ، عن أبيه .<br>(٣٩/٤) .                                           | ۱۷ |
| أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، قال:<br>حدثنا عبيد بن إسهاعيل، قال: حدثنا<br>أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن<br>عباد بن عبد الله. (٣٢١٧). | أخبرنا عمر بن محمد الهمداني ، قال :<br>حدثنا عباد بن عبدالله . (٨٧/٥) .              | ١٨ |
| أن أبا الخير حدثه . (٣٢٢٧) .                                                                                                          | أن أبا الحسين حدثه . (٥/ ٩٢) .                                                       | 19 |
| عبد الحميد بن بيان السكري .<br>(٣٢٥٤) .                                                                                               | عبدالحميدبن نيار السكري. (١٠٣/٥).                                                    | ۲٠ |
| الحارث بن عبدالله . (٣٢٥٥).                                                                                                           | الحارث ، عن عبد الله . (٥/ ١٠٤).                                                     | ۲١ |
| عن عمرو بن يحيلي ، عن أبيه ، عن<br>أبي سعيد الخدري (٣٢٨٤) .                                                                           | عن عمرو بن يحي ، عن أبي سعيد<br>الخدري . (٥/ ١١٩) .                                  | 77 |
| عن مالك بن مرثد، عن أبيه ، عن أبي فر .<br>(٣٣٣٥) .                                                                                    | عن مالك بن مرثد ، عن أبي ذر .<br>(٩/ ١٣٩) .                                          | 74 |

TYV



| ١٣٨ ١٣٨ الإستان في قرار بحيات الرجال                                             |                                                                                              |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| حدثنا علي بن مسلم الطوسي ، قال :<br>حدثنا محمد بن أبي عبيدة بن معن .<br>(٣٤١٣) . | حدثنا علي بن مسلم ، حدثنا أبي ، حدثنا<br>محمد بن أبي عبيدة بن معن . (١٧٣/٥).                 | 7 8 |
| حدثنا سفيان الثوري ، عن أبي إسحاق ،<br>عن أبي الأحوص . (٣٤١٤) .                  | حدثنا سفيان الثوري ، عن أبي الأحوص .<br>(٥/ ١٧٣) .                                           | 70  |
| حدثنا إدريس بن يحيى ، عن<br>عبد الله بن عياش بن عباس .<br>(٣٤٧١) .               | حدثنا إدريس بن يحيل ، عن عبد الله بن<br>إدريس ، عن عبد الله بن عياش بن<br>عباس . (٥٤ / ١٩٤). | *1  |
| بهراة ، قال : حدثنا علي بن حجر ، قال :<br>حدثنا إسماعيل بن جعفر (٣٤٩٩).          | بهراة ، قال : حدثنا إسهاعيل بن جعفر .<br>(٥/ ٢٠٤) .                                          | **  |
| حدثنا عبيد الله بن موسى ، عن شيبان ،<br>عن يحيل بن أبي كثير . (٣٥٤٣) .           | حدثنا عبدالله بن موسى ، عن سنان ، عن<br>يحيى بن أبي كثير . (٥/ ٢٢١) .                        | ۲۸  |
| أخبرنا عمر بن محمد الهمداني .                                                    | أخبرنا عمران بن محمد الحمداني .                                                              | 49  |

(5007) عن ابن جريج ، عن أبي الزبير

. (TVE .)

أحمد بن أبي بكر ، عن مالك ، عن

این شهاب (۳۹۷۳). عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن

عدالله. (٣٩٧٣).

حدثنا قتيبة بن سعيد . (٣٩٧٥) .

(0/ 777).

عن ابن جريج ، عن الزبير . (٦/ ٢٠).

أحمد بن أبي بكر ، عن ابن شهاب . .(117/7)

عن ابن شهاب ، عبيد الله بن عبد الله .

(1/11/)

حدثنا عيينة بن سعيد. (١١٢/٦).

۳.

۳١

44

٣٣







#### طبعة مؤسسة الرسالة:

وقد جاءت طبعة مؤسسة الرسالة متزامنة مع الطبعة التي حققها الأستاذ الحوت، وقد صدرت في العم (١٤٠٨هـ) ، الموافق (١٩٨٨م) ، بتحقيق وتخريج وتعليق الشيخ شعيب الأرناءوط ، معتمدًا فيها على نسخة خطية كاملة من «الإحسان» ، وبعض أجزاء من «التقاسيم والأنواع» كما ذكر في مقدمته لها ، وقد خرجت في نهانية عشر جزءًا منها جزءان للفهارس ، وعلى الرغم من أن هذه الطبعة أفضل حالا من طبعة الحوت، إلا أنها لم تخل مثلها من تصحيف وتحريف وسقط واقع في المتن والإسسناد ، وفيها يا أي بعض ذلك :

| طبعة ݣَالْوَلْتَافِظِيْلِكَ                                                        | طبعة الرسالة                                                                 | ٩ |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---|
| و لا تدري نفس بأي أرض تموت ،<br>ولا يعلم متني تقوم الساعة أحد إلا الله .<br>(٧٠) . | ولا تدري نفس بأي أرض تموت ، ولا يعلم<br>متني تقوم الساعة . (١/ ٢٧٢).         | ١ |
| قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن<br>شريك. (۲۲۷).                                     | قال: حدثنا حماد بن إسماعيل، عن شريك.<br>(٢٦٢/١).                             | ۲ |
| قال أبو سعيد: في زال بنا البلاء حتى قصرنا وإنا لنبلغ في السر . (٢٧٩).              | قال أبو سعيد : فها زال بنا البلاء حتى قصرنا<br>وإنا لنبلغ في الشر .(١٢/١١) . | ٣ |
| أخبرنا سليمان بن الحسن بن المنهال .<br>(٣٢٨) .                                     | أخبرنا سليمان بن الحسين بن المنهال .<br>(٢/ ٣٥) .                            | ٤ |
| أخبرنا أحمد بن علي . (٣٦٤) .                                                       | أخبرنا محمدبن علي . (٢/ ٨٥) .                                                | ٥ |
| قال مطر: وحدثني الحسن. (٣٧١).                                                      | قال سفيان : وحدثني الحسن . (٢/ ٩٤) .                                         | ٦ |
| أخبرنا الحسين بن إسحاق . (٤٤٩) .                                                   | أخبرنا الحسن بن إسحاق . (٢/ ١٩٤).                                            | ٧ |
| وشعيث بن محرز . (٤٧٩) .                                                            | وشعيب بن محرز . (۲/ ۲۳۰).                                                    | ٨ |
| قالا: حدثنا عبد الوارث بن عبيد الله                                                | قالا : حدثنا عبد الوارث بن عبد الله العتكي .<br>(٢/ ٢٣٣) .                   | ٩ |

| الإخيئان في مَذَرُك مِ مَنْ الْحِيثَ إِنْ جَبَّانَ |  |
|----------------------------------------------------|--|
|                                                    |  |

| قال: حدثنا أبو الربيع سليمان بن         | قال: حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود، عن                                           | ١.  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| داودبن حماد، قال. (٦٠٧).                | حماد بن زيد ، قال . (٢/ ٣٧٤) .                                                     | _   |
| قال: حدثنا يحييٰ بن زكريا بن            | حدثنا يحيي بن زكريا ، عن إبراهيم بن سويد                                           | 11  |
| إبراهيم بن سويد النخعي . (٦١٨) .        | النخعي. (٢/ ٣٨٦).                                                                  |     |
| قال: حدثنا أبو نشيط محمد بن             | قال : حدثنا أبو نشيط محمد بن هارون بن                                              |     |
| هارون بن إبراهيم -بغدادي ثقة .          | رهيم بغدادي ثقة . (٢/ ٤١٤) .                                                       | 17  |
| .(٦٤٥)                                  | ,                                                                                  | l   |
| .(125)                                  |                                                                                    |     |
| حدثنا محمدبن يزيد الدرقي                | حدثنا محمد بن يزيد الزرقي بطرسوس .                                                 | ٠   |
| بطرسوس. (٦٦٥).                          | .(٤٤٣/٢)                                                                           | 17  |
|                                         |                                                                                    |     |
| حدثنا عبد الله بن هانئ بن               | حدثنا عبد الله بن هانئ بن عبد الرحمن بن                                            | 1   |
| عبد الرحمن بن أبي عبلة ، قال : حدثنا    | أبي عبلة ، قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا أبي .                                     |     |
| أبي ، قال : حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة . | .(٤٤٥/٢)                                                                           | ١٤  |
|                                         | .(225/1/                                                                           |     |
| (٧٢٢).                                  |                                                                                    |     |
| أخبرنا موسئ بن محمد الديلمي             | أخبرنا موسئ بن محمد الديلي                                                         |     |
| -                                       |                                                                                    | 10  |
| بأنطاكية .(٦٧٥).                        | بأنطاكية . (٢/ ٤٥٣) .                                                              |     |
| قرن عمران بن موسئ بأسامة بن زيد         | قرن عمران بن موسئ بأسامة بن زيد                                                    |     |
| سعيد بن زيد في الخبر ، وأنا أهابه ، وقد | سعيد بن زيد في هذا الخبر المعتمر .                                                 | 17  |
| تفرد بذكر سعيد بن زيد في هذا الخبر      | . (٤٦٧/٢)                                                                          | 11  |
|                                         | , . ,                                                                              |     |
| المعتمرُ . (٦٨٨) .                      |                                                                                    |     |
| قال : حدثنا موسى بن الحسن بن            | قال: حدثنا موسئ بن الحسين بن بسطام.                                                |     |
| بسطام . (۲۹۷) .                         | (٢/٢٧٤).                                                                           | ۱۷  |
| *************************************** |                                                                                    | -   |
|                                         | 44 (1)                                                                             |     |
| ليكف المرء منكم كزاد الراكب.            | ليكف اليوم منكم كزاد الراكب. (٢/ ٤٨١).                                             | 1.4 |
| ليكف المرء منكم كزاد الراكب.<br>(٧٠١).  | ليكف اليوم منكم كزاد الراكب. (٢/ ٤٨١).                                             | ۱۸  |
| ,                                       | ليكف اليوم منكم كزاد الراكب . (٢/ ٤٨١).<br>أخبرنا الليث بن سعد ، عن ابن عجلان ، عن | ١٨  |
| (۷۰۱).<br>أخبرنا الليث بن سعد، عن       | أخبرنا الليث بن سعد، عن ابن عجلان، عن                                              | 14  |
| .(٧٠١)                                  |                                                                                    |     |

**(2)** 

| 1 / - 2 |     |     |
|---------|-----|-----|
|         | 212 | 100 |
|         |     |     |
|         |     |     |

| مِعَدِّمِيَّةُ الْجُقِيَّقُ الْجُعِيَّةُ الْجُقِيَّةُ الْجُقِيَّةُ الْجُقِيَّةُ الْجُقِيَّةُ الْجُقِيَّةُ الْجُ                                        |                                                                                                             |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| قال: حدثنا ابن أبي عمر العدني. (٧٠٩).                                                                                                                  | قال : حدثنا ابن أبي عمرو العدني .<br>(٢/ ٤٩٠) .                                                             | ۲٠  |
| أخبرنا محمد بن عمر بن يوسف.<br>(٧١٦).                                                                                                                  | أخبرنا محمدبن عمير بن<br>يوسف . (٢/ ٤٩٧) .                                                                  | ۲۱  |
| حدثنا يحين بن زكريا بن أبي زائدة ، عن<br>أبيه ، عن خالد بن سلمة ، عن البهي ،<br>عن عروة . (٧٩٤) .                                                      | حدثنا مجيل بن زكريا بن أبي زائدة ، عن أبيه ،<br>عن خالد بن سلمة ، عن عروة . (٣/ ٨١) .                       | 77  |
| أخبرنا غزوان بن إسحاق العابد<br>بطرسوس . (٨٣٥) .                                                                                                       | أخبرنا عزوز بن إسحاق العابد<br>بطرسوس . (٣/ ١٢١) .                                                          | 77  |
| قال: صدق عبدي ، لا إله إلا أنا ، لي الملك ، وإذا قال : لا إله إلا الله له الحمد ، صدقه ربه ، قال : صدق عبدي لا إله إلا أنالي الملك ولي الحمد . (٥٤٥) . | قال : صدق عبدي ، لا إله إلا أنا ، لي الملك<br>ولي الحمد . (٣/ ١٣١) .                                        | 7 & |
| أخبرنا أحمد بن محمد بن الفضل<br>السجستاني بدمشق . (١٧٧١) .                                                                                             | أخبرنا أحمد بن محمد بن المثنى البستاني<br>بدمشق . (٥/ ٧٤) .                                                 | 70  |
| أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد،<br>قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال:<br>حدثنا أبو الأحوص، عن سياك، عن<br>جابر بن سمرة . (۲۰۲۷).                        | أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد ، قال :<br>حدثنا أبو الأحوص ، عن سياك ، عن جابر بن<br>سمرة .<br>(٣٧٦/٥) . | *1  |
| حدثنا صالح بن زياد السوسي ، قال :<br>حدثنا ابن نمير ، عن عبيدالله بن عمر .<br>(٣٨٦٨) .                                                                 | حدثنا صالح بن زياد السوسي ، قال : حدثنا<br>ابن نمير ، [عن أبيه] ، عن عبيدالله بن عمر .<br>(٩/ ١٧٦) .        | ۲۷  |



والعجيب أن الموضعين الأخيرين مما تواطأت على الخطأ فيهما الطبعة التي بتحقيق الأستاذكمال يوسف الحوت، والأخرى التي بتحقيق الشيخ شعيب الأرناءوط.

وما سبق ذكره عينة لبعض النياذج من الأخطاء التي وقعت في طبعات الكتاب المتداولة ، بالإضافة إلى بعض الكليات الزائدة التي وقعت في نـصوص الأحاديث، وهي في الحقيقة ليست من روايات الكتاب ، ويتفح ذلك تماما إذا ما قورنت طبعة كَا النَّكَا لِنَاكَ الطبعات . و لله وحده الحمد والمنة .

### طبعة دار باوزير:

وهي طبعة متأخرة قامت عليها دارباوزير للنشر والتوزيع بجدة، في العام (٤٢٤) ه)، وتشتمل على تعليقات للشيخ الألباني تَعَلَّلَهُ على الكتاب، وهي تخريجات للأحاديث مستقاة من كتب الشيخ تَعَلَّلَهُ ، مع الحكم على ما يُخرِم منها على هذه الكتب، وقد سياه صاحبه بـ: "التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه وشاذه من محفوظه». والمتن في هذه الطبعة مقابل على طبعة مؤسسة الرسالة ؛ فلا فرق بين المتن في هذه الطبعة والمتن في الطبعة السابقة (1).

#### أصل «الإحسان» وهو «التقاسيم والأنواع»:

ثم أخيرًا ظهر أصل كتاب «الإحسان»: «المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع» في مطبوع قام عليه الأستاذان الدكتور محمد علي سيونمز ، والدكتور خالص آي دمير التركيان ، في نيانية أجزاء ، الأخير منها للفهارس ، وقد قويلت على أكثر من نسمخة خطية ، كيا قورنت به هموارد الظمآن» ، وقد أصدرته وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية القطرية في العام (١٤٣٣هـ) ، الموافق لعام (٢٠١٢م) .

وقد قمنا بعمل بعض الجداول الإحصائية للمقارنية بين طبعتي «التقاسيم» ، و «الإحسان» ، فكان أهمها ما يلي :

<sup>(</sup>١) تنظر نهاذج من أخطاء طبعة مؤسسة الرسالة في الجدول الذي مر قريبًا .







# أولا : أحاديث لم يشر محققا «التقاسيم» أنها موجودة في «الإحسان» ، وهي موجودة فيه ، وعددها (١١) حديثا:

| رقم الإحسان | رقم التقاسيم |
|-------------|--------------|
| 9.4         | ٩٥٨          |
| 1117        | 994          |
| ١٦٨٢        | 1.77         |
| 7401        | 1.46         |
| 193         | ١٣٣١         |
| 0 8 9 +     | 18+7         |
| 72 EV       | 1844         |
| ٥٠٢٤        | 7.75         |
| ٥٦٠٠        | 7170         |
| ٥٨٠         | 7780         |
| 7797        | ۳۱۰۰         |



## ثانيا: أحاديث مكررة في «التقاسيم» قد جاءت مرتين فيه بترجمة واحدة، بينيا جاءت مرة واحدة في «الإحسان»:

| الرقم المكرر من التقاسيم                         | رقم التقاسيم |
|--------------------------------------------------|--------------|
| ٣٠٨٣                                             | ٥٧٢          |
| ١٨٣٧                                             | ٧٥٧          |
| /7/0                                             | ۲٠۸۸         |
| ٥٧١                                              | 4009         |
| ٥٥٧                                              | ۳٧٦٠         |
| ٥٥٨                                              | ٦٦٨٣         |
| هذا الرقم تكرر خطأ مرتين في «التقاسيم» المطبوع ، |              |
| وقد التزمنا بهذا التكرار عند العزو إليه .        | 7777         |
| 7977                                             | 77377        |
| هذا الرقم تكرر خطأ مرتين في «التقاسيم» المطبوع ، |              |
| وقد التزمنا بهذا التكرار عند العزو إليه .        | 7910         |

## ثالثا : زوائد «التقاسيم» على «الإحسان» :

تمثل الهدف من ذلك في استكمال مادة الكتاب، بضم ما نسب إلى الإمام ابن حبان خارج «الإحسان» إليه ؛ حيث بلغ عدد هذه الزوائد من «التقاسيم والأنواع» (٢٦) حديثًا ، وغالب الظن أن معظم هـذه الأحاديث من الجزء الـذي سقط من نسخة «الإحسان» الخطية ، وقد أشرنا إلى بداية ذلك ونهايته في الكتاب ، وقدرناه هناك ببضع ورقات ؟ حيث لم يتيسر لنا معرفته تحديدًا(١١) .

<sup>(</sup>١) ينظر تعليقنا على الحديثين: (٤٣٠٩)، (٤٣٢٤).





وقد جعلنا هذه الأحاديث وتراجها المذكورة قبلها في «التقاسيم والأنواع» ، تحت عنوان مستقل آخر الكتاب الفقهي الذي تندرج تحته ، اخترن الم عبارة : الأحاديث المنسوية إلى كتاب كذا ؛ متلمسين طريقة ابن بلبان كَثَلَتْهُ في ذلك ، واتبعنا معها ما اتبعناه مع بقية أحاديث الكتاب من حيث الترقيم ، وتعيين الرواة ، والعزو ، إلى غير ذلك ، مع تمييزها في الفهارس المختلفة كفهرس الأطراف وغيره بجعل حرف (ز) بجوارها(۱).

كها قمنا بإعداد فهرس شامل لأرقام أحاديث كتاب «التقاسيم والأنواع» مع الفهارس العلمية بآخر الكتاب مرتبة على القسم والنوع اللذين ذكرهما الإمام ابن حبان فيه مسترشدين في ذلك بطبعة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة قطر للكتاب، وبها ذكره الحافظ ابن حجر في «إتحاف المهرة» من ذلك.

### زوائد «موارد الظمآن» على «الإحسان»:

وتمثل ذلك في حديث واحد :

«أخبرنا أبويعلى ، حدثنا هارون بن معروف ، حدثنا سفيان ، عن زياد بسن سعد ، عن هلال بن أبي ميمونة ، عن أبي ميمونة ، شهد أبا هريرة خير غلاما بين أبيه وأمه ، وقال : إن رسول الله ﷺ خيرً غلاما بين أبويه "" .

## زوائد «إتحاف المهرة» على «الإحسان»:

وهي أربعة أحاديث (٣) ، اتبعنا فيها ما اتبعناه مع زوائد «التقاسيم والأنواع» .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ينظر مثال لذلك الأحاديث: (١٠٣٢)، (٢٨٩٣)، (٤٣١٢).

<sup>(</sup>٢) «الموارد» (١٢٠)، «الإتحاف» (٢٧٧١)، والحديث عندنا بسرقم: (١٢٦) ٥)؛ حيث اتبعنا فيه ما اتبعناه مع زوائد «التقاسيم والأنواع».

<sup>(</sup>٣) وهني الأحاديث: (٤٠٣٠)، (٥٤٥٠)، (٥٩٧٠)، (٧٥٣٥).



#### لاذا هذه الطبعة؟!

على الرغم من المحاولات التي سبقت الالقائظيان في إخراج هذا الأصل المهم من أصول الشنة النبوية للمكتبة الإسلامية ، إلا أن هذه المحاولات - مع أنها قد قدمت جهداً طبيبًا لخدمة النب - انصرف بعضها لجانب دون آخر ، فجاءت غير متوازنة في أغلبها ، ونمثل لذلك بالطبعات التي اهتمت بالتخريج ، فنميّزت فيه ، وغفلت عن المنز ، فشاب النص تصحيفات وتحريفات لا يتناسب وجودها مع الجهد الحديثي المنزل ، والمتمثل في جانب التخريج ، ولا شك أن هذا عدم توازن يستدعي التنبيه عليه ، وهو ما أشرنا إليه عند الحديث عن الطبعات .

وقد كان الشغل الشاغل للساحثين في بَرَيْحَ الْمِيْنَ وَتَسَعَلُ الْمِنْفِيَ الْمِنْفِقِينَ الْمِنْفِقِينَ الْمَنْفِقِينَ الْمَافِقِينَ في اخراج كتب يضبط نص الكتاب، وينخرج في صورة تتسق مع صنهج اللَّلْقَافِينِينَ في إخراج كتب الشُنّة بجودة تلبق بها ؛ خدمة للسنة النبوية وقرائها ابتغاء مرضاة الله تعالى، مع اعتبار المعمل في هذا الكتاب وغيره من أصول السُنّة النبوية التي تقوم عليها واللَّقَافِينَانِينَا خطوة على طريق الوصول لأفضل صور الضبط والتحقيق والإخراج لهذه الأصول وفق ما أراده مصنفوها، مع تقديم قيمة مضافة تزيد من الاستفادة من تلكم الأصول.

وقد حدا بنا ذلك إلى جعل طبعة (الكَالْتَالِيَّالِيَّا تنفرد بتعيين رجال الأسانيد، من شيخ المصنف حتى الراوي الأعلى للحديث، وإزالة ما أصاب نص الكتاب من تصحيف أو تحريف أو سقط عثرنا عليه، ولم يتنبه له محققو الطبعات السابقة، وسيظهر ذلك في حواشي طبعة (اللَّتَالِيَّلِيُّالِ للكتاب.





## منهج العمل في العناية بالكتاب وتصحيحه

يتمثل الهدف من العناية بمذا الأصل المهم من أصول السنة النبوية في: إخراج كتاب «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان الابن بلبان محققًا ومضبوطًا ضبطًا علميًا ، وجعله أقرب ما يكون لما وضعه عليه مصنفه ، من خلال سلامة نصه من الأخطاء قدر الإمكان ، والتعليق عليه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، مع الحرص على عدم الإطالة في التعليقات إلا ما دعت إليه الحاجة .

وكانت الخطوة الأولى في سبيل تحقيق هذا الهدف هي العثور على نسخ خطية لكتاب «الإحسان»، وبعد التتبع في فهارس المخطوطات، ومخاطبة الهيئات العلمية والعلماء؛ لمعرفة المزيد من المعلومات عن نسخ الكتاب الخطية تأكدت لدينا حقيقة أن أهم نسخ كتاب «الإحسان» الخطية هي النسخة الموجودة بكاملها بدار الكتب المصرية تحت رقم (٣٥ حديث)، وهي مكونة من نسختين خطيتين مختلفتين تكمل إحداهما الأخرى :

الأولى: وهي تشمل الأجزاء من الأول إلى السادس، ثم الثامن الذي يبدأ بكتاب التاريخ، ثم التاسع، وبها سقط في الجزء السابع الذي يبدأ بكتاب السير، وينتهي بكتاب الكهانة والسحر، حيث يعقبه كتاب التاريخ أول الجزء الثامن كها أشرنا قريبا.

الثانية: وهي نسخة خطية أخرى للكتاب مكونة من خسة أجزاء، والتي تم إكبال ذلك السقط منها، وهي نسخة مفقودة لم يعثر منها إلا على الجزء الرابع المذي يكمل هذا النقص؛ حيث جاء في آخر هذا الجزء ما نصه: «آخر الجزء الرابع من «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان»، ويتلوه في أول الخامس كتاب التاريخ».

وكتب مقابله في الحاشية: "قوبل بأصله فصح إن شاء الله"، وكتب تحته بطول الصفحة: "الرابع من أجزاء خسة".



وقد وُفِّقنا بحمد الله تعالى للحصول على مصورة نسخة الكتاب الخطية كاملة (١١).

هذا ، وقد جاء العمل في الكتاب وفق منهج علمي يتلخص في ضبط وتحقيق نـص الكتاب على النسخة الخطية المشار إليها ، مع الاستعانة بالمصادر المختلفة في ذلك ، وقدتم هذا على النحو الآي :

- اتخذنا النسخة الخطية ركيزة أساسية للعمل ، وأشرنا لها بـ (الأصل) .
- قمنا بمطابقة الجزء المقابل من نص الكتاب على طبعة «الإحسان» بتحقيق الشيخ العلامة أحمد محمد شباكر، وهبو جزء واحد يشتمل على المقدمة، و(١٣٨) حديثا، ورمزنا لها بالرمز (ك).
- قمنا بمطابقة نص الكتاب كاملا على طبعة «الإحسان» بتحقيق الشيخ شعيب الأرناءوط، نشر مؤسسة الرسالة، ورمزنا لها بالرمز (س).
- قمنا بمطابقة نص الكتاب كاملا على أصله: «المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع»، طبعة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة قطر، ورمزنا لها بالرمز (ت).
- قمنا بمطابقة الجزء المقابل من نص الكتباب على كتباب «موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» للحافظ الهيشمي بطبعتيه: طبعة دار الثقافة، بتحقيق حسين أسد، وطبعة دار الكتب العلمية، بتحقيق الشيخ محمد عبد الرزاق حرزة، ورمزنا لذلك بالرمز (د).
- قمنا بمقابلة أسانيد الكتاب على «إتحاف المهرة» للحافظ ابن حجر،
   والاستفادة منه في ضبط النص عامة ، وضبط أسماء الرواة خاصة .
- اتبعنا طريقة النص المختار في تعاملنا مع الفروق التي رصدناها بين هذه
   المصادر ؛ حيث نثبت في المتن ما نراه صوابًا وعليه أغلب المصادر المذكورة آنفًا،

 <sup>(</sup>١) تقدم بيان وصف هذه النسخة تفصيليًا عند الكلام على نسخ الكتاب الحظية في مقدمة تحقيقنا هذه (ص٧٧).





ونشير في الحاشية إلى ما في الأقـل منهـا ، إلا إذا كانـت الفروق لهـا وجـه مـن الصحة ؛ فنقدم الأصل .

- إذا اتغنى الجميع على خطأ ما ، أو وقع في بعضها خطأ وتم تصويبه في البعض الآخر من قبل المحققين من خارج الكتاب ؛ فإننا نثبته كها هو ؛ فلريها كانست الرواية هكذا ، أو كان خطأ قديها وقع من المسنف كثالثة ، أو من أحد الرواة ، مع التنبيه عليه في الحاشية وذكر الصواب مدعوما بالعزو للمصادر التي تؤيده ، وما عدا ذلك فإننا نثبت الصواب في المتن ، ونذكر الخطأ في الحاشية مع التعليق .
  - قمنا بضبط نص الكتاب بالحركات ضبطًا كاملًا بنية وإعرابًا .
  - قمنا بوضع علامات الترقيم اللازمة التي تساعد على فهم النص ، وإيضاح المعني .
- قمنا بعرض أسانيد الكتاب على كتباب «إتحاف المهرة» للحافظ ابن حجر كمصدر أصيل لـ «صحيح ابن حبان» كها مر ، بالإضافة إلى المصادر التي روت أحاديث الكتاب من طريق ابن حبان ؛ باعتبار أن ذلك من المرجحات القوية عند حدوث خلل أو خطأ في الأصل الخطى للمطبوعات المختلفة.

وقد وقفنا على كثير من التصحيفات والتحريفات والأخطاء التي قمنا بتصحيحها والتنبيه عليها ، كها سبق وأشر نا إلى طرف منها (١٠) .

- قمنا بتتبع آراء الإمام ابن حبان في المسائل الاعتقادية ، والتعليق على ما يحتاج منها إلى تعليق في الحاشية .
- نبهنا على الأحاديث التي فات الحافظ ابن حجر في "إتحاف المهرة" أن يعزوها
   لـ "صحيح ابن حبان" ، مع عزو تلك الأحاديث إلى مواضعها من كتب السُّنة التي عزاها الحافظ ابن حجر إليها ؛ كـ "صحيح ابن خزيمة" ، و "مسند أبي عوانة" وغيرهما .

## الخشان في مَرْكَ عِينَ الرَّجْمُ الْ



- حرصنا على تخريج الأحاديث الموضوعة أو الواهية والتنبيه عليها ؛ حتى لا يُظن صحتها ، كحديث غدير خم وغيره .
  - تم تخريج أحاديث الكتاب بعزوها في الحاشية إلى مواضعها من :
  - o كتاب : «المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع» ، وهو أصل الكتاب .
    - o كتاب : «موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، للهيثمي .
      - ٥ كتاب : ﴿إِتِّحافِ المهرةِ اللَّبِن حجر .
        - o كتاب : «تحفة الأشراف» للمزي .
- أحصينا الأحاديث التي زادتها طبعة «التقاسيم والأندواع» على طبعة كالطالكان الثالثان الله المعزوة إلى مواضعها من «إتحاف المهرة»، و«موارد الظمان» إن وجدت، وكدا الأحاديث التي زادها كمل من: كتاب «موارد الظمان»، وكتاب «إتحاف المهرة»، وأخقنا المعتن الكتاب عقب الكتاب الفقهي الذي تندرج نحته.
- قمنا بإعداد مقدمة علمية ، غرض من خلالها التعريف بالإمام ابن حبان تتخلّله وبكتاب «المصحيح» ورواته ، والتعريف بصاحب الترتيب ابن بلبان ، وبالطبعات التي اعتدانا عليها ، والطبعات السابقة للكتاب ، ولماذا هذه الطبعة؟ مع بيان منهج ظَاللَّا إَنْ إِنْ إِلَا الرَّائِدِينَ إِلَى إِخْراج الكتاب .
- تم تعيين رواة الأسانيد من شيخ المؤلف وحتى الراوي الأعلى ، مع ذكر مواضع ورود كل راو ، وذلك من خلال فهرس الرواة في آخر الكتاب .
- قمنا بتخريج الكتاب على نفسه من خلال ربط مواضع الحديث الواحد في الكتاب بعضها ببعض ؛ لإبراز مدى التطابق فيها بينها ، والتنبيه على ذلك في الحاشية ، وفي حالة العزو أو الإحالة لكتاب أو باب نذكر رقم الحديث الذي يليه .
- تم إعداد فهارس علمية متنوعة باستخدام خبرة العلاء ، مدعومة بأحدث التُّقْنِيات الحاسوبية لمساعد الباحثين في جميع أعال البحث والتكشيف .
   والفهارس العلمية التي ألحقت بالكتاب هي :





- ٥ فهرس الآيات والقراءات القرآنية .
- ٥ فهرس الأطراف مميزًا فيها المرفوع من الموقوف مع ذكر المسند.
- o فهرس الفوائد الفرائد : الحديثية ، العقدية ، الأصولية ، الفقهية ، اللغويسة ، السير والتواريخ ، المواضع والبلدان ، فوائد أخرئ ، وهــي المبثوشة في أقــوال المصنّف التي وردت عقب الأحاديث علن مدار الكتاب .
- فهرس الرواة مع سرد عدد مواضع ورود كل راوٍ في الكتباب، ويبتم عرض بيانات الراوي وفقًا للطريقة التي اتبعها الإمام المزي في «تحفة الأشراف»، وهي:
- إذا كمان الراوي من المكثرين يستم سرد مواضع مرويات مرتبة على
   تلاميذه ، وإذا كان تلميذه مكثرًا عنه أيضا يتم ذكر طبقة تلميذ تلميذه
   كذلك ، وهكذا .
  - □ تمييز مرويات شيوخ المصنف بوضع حرف (ش) قبل الترجمة .
- o فهرس شامل لأرقام أحاديث كتاب «التقاسيم والأنواع» مرتب على القسم والنوع اللذين ذكرهما الإمام ابن حبان .
  - ٥ فهرس الموضوعات .
- وتوثيقًا من ﴿اللَّالْكِائِلْكِالْ لأعهالها قمنا بإرفاق قرص مدمج مع الكتاب يـشمل
   مقدمة التحقيق، ونموذجًا للعمل، والأصل الخطي الذي اعتمدنا عليه ؛
   حيث تم ربطه بفهرس الموضوعات .

### منهج العمل في شرح الفريب

### تم حصر الغريب وشرحه في حاشية الكتاب وفق المنهج الآتي:

- تم تمييز الغريب في الحاشية بلون أسود سميك ، سواء كان منفردًا أو مضمنًا في حاشية .
- تم بيان غريب الحديث ، والعبارات التي تحاج إلى شرح من الكتب المعتمدة عند
   المحققين من أهل هـ ذا الفن ، مشل : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأشير ،
   و «الذيل على النهاية» لعبد السلام علوش ، و «غريب الحديث» للخطاي ، و «الفائق في غريب الحديث» للزغشري ، و «غريب الحديث» للحري . . . إلخ .
- عند عدم العثور على بيان معنى الغريب في هذه المراجع يستم الرجوع إلى المعاجم اللغوية.
  - عند ورود المقاييس والمكاييل يتم تحويلها إلى مصطلحات يعرفها القارئ المعاصر .
- عند ورود ذكر الأماكن والبلدان يتم تعريف القارئ بأماكن وجودها في هذا العصر .
- تم عزو معاني الغريب إلى مصادرها المتمدة بذكر (المادة) في كتب: «النهاية»، و«ذيله»، والمعاجم، وذكر العزوب (الجزء/ الصفحة) لكتب الشروح المتعددة الأجزاء، وذكر العزوب (الصفحة) في الكتب ذات الجزء الواحد، مشل: «المكاييل والموازين» . . إلخ.

\* \* \*



## منهج العمل في صف «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان»

- ١- تم صف وتنضيد الكتاب باستخدام خط خاص تم تطويره في الطَّقِافِيِّاكَ، يشتمل على العديد من الميزات التي تبرز كتاب «الإحسان في تقريب صحيح ابـن حبـان» بشكل يليق بكتب السنة .
- ٢- تم وضع اسم كتب «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» مشل: «كتاب الوحي»، «كتاب الإسراء»، «الإيهان»... إلخ في الإطار الأعلى للصفحة اليسرئ، ورقم الصفحة على يسار الإطار.

#### مثل:

## نِيَابُ الْجَالِ فِي الْجَالِ فِ

تم وضع اسم الكتاب «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» كعنىوان متكرر في الإطار الأعلى للصفحة اليمني ، ورقم الصفحة على يمين الإطار .

#### مثار

# الجينان في تعليه الجينان الجينان الجينان الجينان الجينان في تعليم الجينان الجينان المستعلق ال

- ٣- تم ترقيم العناوين الرئيسة التي تحمل أسياء الكتب الواردة في «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» كله من (١) إلى (٥٨) ، ورقمت أبواب كـل كتـاب عـل حـدة ترقيعا مسلسلا مستقلا من رقم (١) فيا يليه ، حسب عدد أبواب الكتاب .
- ٤ الآيات القرآنية تم إثباتها بالرسم العثماني بين قوسين عزيزيين (﴿ ﴾) ، صع وضع اسم السورة ورقم الآية بعدها بين معقوفين ([]) .

#### مثل:

﴿ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ﴾ [الروم: ٣٠].





٥- تم ترقيم الأحاديث كلها ترقيما مسلسلا.

٦- تم تمييز صيغة التحديث في صدر الإسناد بخط متميز وبلون أسود سميك .

مثل:

أخب را الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن يَزِيدَ الْقَطَّانُ ،

٧- تم تمييز قول النبي على بلون أسود سميك بين علامتي تنصيص ١١٠ .

مثل:

قال النبي ﷺ: ﴿ أَوَلَا تَدْرِينَ أَنَّ اللَّهَ حَلَقَ الْجَنَّةَ وَخَلَقَ النَّـارَ، فَخَلَـقَ لِهَـنِو أَلْمـلا، ولهذه أهْلاً؟».

٨- تم تمييز الحديث المرفوع بدائرة مفرغة [٥] ، مثال :

[١٧٩٥] أخبسرًا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ صَرُوانَ الرَّقِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُبَشَّرُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْأَوْرَاعِيُّ ، عَنِ الزَّهْرِيُّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيُّ عَلَى قَالَ : "كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبْوَاهُ يُهَوَوَابِهِ ، وَيُنْصَرَانِهِ ، ويُصَحِّدَانِه ،

٩ - تم تمييز الموقوف بدائرة مصمتة [ • ] ، مثال :

٥١٥ أَضِمُ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو الْمُعَدَّلُ بِواسِطٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِـتَانِ الْقَطَّانُ ،
 قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَـنِ السنِ عَبّاسِ قَالَ : قَدْرَا في مُحَمَّدُ ﷺ وَيَهُ .

١٠- تم وضع علامة [٩] في المتن والحاشية للدلالة على بداية ونهاية صفحة المخطوط ، مثال :

حَدُّثْنِي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في بَيْتِ الْمَقَدْسِ ١ حِينَ أُسْرِيَ بِهِ . . .

·[[/ ۲٧]]



١١ - شرح غريب الحديث ومعاني العبارات تم تمييزها بعلامة رقم الحاشية ، مع إلحاقها
 بالحاشية بلون أسود سميك ، ثم يأق الشرح وبيان المعاني للكلمة الغريبة ومصدر

ذلك الشرح والبيان بجوارها في الحاشية مع وضع العزو لكل مصدر .

مثل:

فَاسْتَخْرَجَ قَلْمِي، ثُمَّ أُتِيتُ بِطَسْتِ (١) مِنْ ذَهْبِ مَمْلُومًا إِيمَانًا وَحِكْمَةَ، فَغُسِلَ قَلْمِي، ثُمَّ حُثِينَ . . .

 (١) الطست: الإناء الكبير المستدير من النحاس أو نحوه ، و يقال له أيضا: الطشت . (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة : طست) .

١٢ - تم وضع حاشية لتخريج «التقاسيم» و «الإتحاف» و «التحفة» ورموز هما الخاصة
 بها ، مثال :

٥ [ ٤٩] [التقاسيم: ٢٩٨٤] [الإتحاف: خز عه حب حم ١١٥٧] [التحفة: م س ٣٣١ - ٣٠٠].









| ٥٨    | عدد الكتب الفقهية                        |
|-------|------------------------------------------|
| 191   | عدد الأبواب                              |
| ٧٠٧١  | عدد العناوين والتراجم                    |
| Y070  | إجمالي عدد الأحاديث                      |
| ٧٥٢٣  | عدد الأحاديث المرفوعة                    |
| ١٢    | عدد الأحاديث الموقوفة                    |
| 7717  | عدد الرواة بدون مكرر                     |
| ۰۷۲۱۰ | عدد الرواة مكرر                          |
| 7     | عدد شيوخ المصنف                          |
| ٧٣٩٠  | عدد الأحاديث التي تم ربطها بإتحاف المهرة |
| 7777  | عدد الأحاديث التي تم ربطها بموارد الظمآن |
| 7040  | عدد الأحاديث التي تم ربطها بتحفة الأشراف |
| 978   | عدد تعليقات المصنف                       |
| ٥١١   | عدد الفوائد المستخرجة من أقوال المصنف    |
| 0191  | عدد كلمات الغريب المطبوعة                |

 <sup>(</sup>١) هذه الإحصاءات استخرجت بواسطة الحاسب الآلي حسب المنهج الـذي اعتمـد في دار التأصيل لـضبط وتحقيق الكتاب .





# إسَّنَادُ فَضِيَلَةِ اَلشَّغِ عَبْدُ *الْرَكُنْ بِنَ عَالِينَدِ عِقِيلٌ* إِلَى كِتَابِ: « يَعِيِّكِ الْرَكْخِالِنَّ!»

أنبأنا به سهاحة الوالد شيخ الحنابلة العلامة المعمّر عبد الله بن عبد العزيز العقيل لَيْخَلِّنْهُ إجازة مرارًا ، عن على بن ناصر أبو وادى ، عن نذير حسين ، أخبرنا الساه محمد إسحاق الدهلوي قراءة عليه لحديث منه إن لم يكن أكثر ، وإجازة ، عن جده لأمه الـشاه عبد العزيز الدهلوي كذلك ، عن أبيه الشاه ولى الله كذلك ، عن أبي طاهر بــن إبــراهيم الكوراني كذلك ، عن أبيه كذلك ، وعن حسن العجيمي ، وأحمد النخلي ، وعبد الله البصري ، أربعتهم عن محمد بن العلاء البابلي ، سماعًا للثلاثة الأخيرين لأربعين منتقاة من خماسياته ، وإجازة لجميعهم . عن محمد حجازي الواعظ ، عن أحمد بـن محمـد بـن يشبك اليوسفي ، أخبرنا إبراهيم بن على القلقشندي سماعًا عليه لمنتقى منه ، وإجازة ، أخبرنا شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني سياعًا عليه لمجالس عدة منه ، وهي السابع ، والسابع عشر ، والسابع والعشرين ، والثلاثة بعـده ، والـسادس والثلاثين ، والرابـع والخمسين ، والحادي والستين ، والسابع والستين ، وهو مجلس الختم ، خملا التراجم والكلام، وإجازة . بقراءته له -خلا الكلام على الأحاديث- على أن إسحاق إبراهيم بن أحمد التنوخي سوئ من نصف القسم الخامس لآخره ، ومن القسم الرابع لأخره على خديجة بنت إبراهيم البعلية ، بإجازتها من أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي الهيجاء بن الزراد، بسماعه على الحافظ أب على الحسن بن محمد بن محمد البكري، أخبرنا أبوروح عبد المعزبن محمد، أخبرنا تميم بن أبي سعيد الجرجاني، أخبرنا أبو الحسن على بن محمد البحاثي، أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن هارون الزوزني، أخبرنا أبو حاتم محمد بن حبان التميمي البستي .



قال ابن حجر: وأخبرنا بنحو نلثه -وهو من أول المجلد الأول إلى آخر الشاني من تجزئة ستة ، وأول المجلد الثالث النوع السادس والأربعون من القسم الشاني- الشيخ أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد الغزي ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بين الفخر عشمان بين محمد التُؤرّدي بأكثر الصحيح ؛ وهذا القدر المقرد داخل في سياعه ، أخبرنا العزيز بن عبد المنعم بن علي الحراني ، وعبد الرزاق بن عبد الله بن الرافدة .

بسياع ابن الرافدة من محمد بن عبد الله بن أي الفضل المرسي ، بسياعه على أبي روح . وبإجازة العز من أبي روح ، بسنده المذكور قبل .

\* \* \*







### رسم توضيحي لإسناد فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله ابن عقيل

الى كتاب: «صحيح ابن حيان»

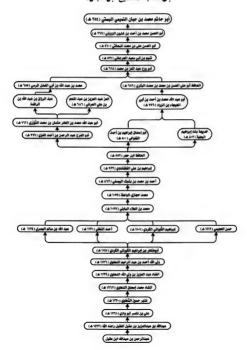



ودار التأصيل تهدف إلى الإتقان، ولا تدعي فيها تعمله الكيال، وترحب بالنصيحة والنقد البناء في كل أعياها؛ ولذا تهيب بالعلياء والباحثين ممن يقف على حرف أو معنى يجب تغييره لخلل وقعنا فيه، أو تحسين يراه؛ أن يشترك معنا في الأجر، ويراسلنا لتدارك ذلك في طبعة قادمة بعون الله، وهدا مقتضى النصح لسنة رسول الله في، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، تولانا الله جميعا بتوفيقه، ونفعنا والمسلمين بها نعمل، وآخر دعوانا أن الحمدللة رب العلين.

#### كالالتاطنيك

مُ كَزَّرًا لِمُحَوِّثِ وَقِقْنِيَّةً الْمُعَلُّومُ الْتِ القاهرة في الخالس من رجب الحرام سنة ١٤٣٥هـ الموافق: ٢٠١٤/٥٥/١٤م





## السالخ الم

## رَبِّ يَسِّرْ بِخَيْرٍ

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا عَلَمْ مِنَ الْبَيَانِ، وَأَلْهَمْ مِنَ النَّبْنِانِ، وَتَمَّمَ مِنَ الْجُودِ، وَالْفَصْلِ، وَالْإِحْسَانِ، وَالصَّلَاءُ وَالشَّلَامُ الأَثَمَّانِ الأَخْصَلَانِ عَلَىٰ '' سَبِّدِ وَلَـدِ عَـدْنَانَ ، الْمَنْعُوبِ فِي ''الشَّوْرَاءُ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُوقَانِ، وَعَلَىٰ آلِكِ وَالْمَائِمُونِ فِي ''الشَّوْرَاءُ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُوقَانِ، وَعَلَىٰ آلِكِ وَأَصْحَالِهِ وَالنَّالِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ، صَلَّاةً دَائِمَةً مَا كَوْ الْجَدِيدَانِ وَعُهِدَ الرَّحْمَنُ .

وَبَعْدُ، فَإِنْ مِنْ أَجْمَعِ الْمُصَنِّقَاتِ فِي الأَخْبَارِ النَّبِيَّةِ، وَأَنْفِع الْمُؤَلِّقَاتِ فِي الآفارِ المُتَوِيَّةِ، وَأَنْفُو الْأَنْوَاعِ اللَّمْنِيِّ الْمُحَمَّدِيَّةِ، وَأَشْرِفِ الْأَنْوَاعِ اللَّمْنِيْ الْمُتَعَلِيدِهِ وَالْمُنْوَاعِ اللَّمْنِيْ الْإِنْمَامِ، حَسَنَةِ الْأَيْوَاعِ اللَّمْنِيْ عَلَيْهِ الْمُنْفِيْقِ، وَصَابِطِ أَوَانِهِ، مَعْدِنِ الْإِنْفَانِ، أَبِي حَاتِم مُحَدِّدِنِ مِنْ الْمُعْتَى مُنْوَالِهِ الْمُنْفِقِ، وَصَابِطِ أَوَانِهِ، مَعْدِنِ الْإِنْفَانِ ، أَبِي حَاتِم مُحَدِّ اللَّهُ مَسْعَا، وَجَعَلَ الْجَنَّةَ مَفُواهُ ، فَإِنْهُ لَمْ يَنْسِحُ لَهُ عَلَى مِنْوالِ ، فِي جَعْمِ مُنْنِ الْحَرَامُ وَالْحَلَالِ ، لَكِنَّهُ لَيَسْدِيمِ صُنْفِو، وَمَنِيحِ وَيَنْسِعِ مُنْفِوهِ ، وَمَنْفِقَ الْمُونِيقِ وَمُولِدِهِ وَمَوْلِدِهِ وَمَوْلِدِهِ وَمُولِدِهِ وَنَوْلِيهِ وَرَأَيْثُ أَنْ أَنْسَبُّ لِتَقْمِيهِ ، وَأَسْتَعَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِلُ اللْمُعْلَقِيلُولُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى الْمُعْلَقِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَقِلْ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِلْ الْمُعْلِقُلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُلُمُ اللَّهُ اللَّعْلِيلُولُولُول

<sup>(</sup>١) قوله: ابسم الله الرحمن الرحيم، ليس في (س) (١/ ٩٥).

<sup>(</sup>٢) قوله: (والفضل و) مكانه بياض في الأصل.

<sup>(</sup>٣) (على) مكانه بياض في الأصل.

 <sup>(3)</sup> قوله: «المنعوت في مكان التاء وما بعدها بياض في الأصل.
 (٥) قوله: «وأشرف الأوضاع، وأطرف الإبداع» ليس في (ك) (ص ٤٩).

<sup>۩[</sup>۱/۱پ].



بِاللَّهِ، فَحَصَّلُتُهُ فِي أَيْسَرِ مُدَّةٍ، وَجَعَلُتُهُ عُمْدَةً لِلطَّلَبَةِ وَعُدَّةً، فَأَصْبَحَ بِحَدُلِواللَّهِ مَوْجُودًا بَعُدَ أَنْ كَانَ كَالْعَدَم، مَغْصُودًا كَنَارِ عَلَىٰ أَرْفِعِ عَلَمٍ، مَعْدُودًا بِفَصْلِ اللَّهِ مِنْ أَكْمَلِ النَّعَم، قَدْ فَتَحْتُ سَمَاءً يُسْرِهِ فَصَارَتُ أَبْوَابًا، وَزَخْرَحْتُ جِبَالَ عُسْرِهِ فَكَانَتُ سَرَابًا، وقُوِنَ كُلُّ صِنْوِ<sup>(۱)</sup> بِصِنْفِهِ فَآصَتْ أَزْوَاجًا، وكُلُّ تِلْوٍ بِإِلْفِهِ فَصَاءَتْ سِرَاجًا وهَاجًا، وَسَمَيْتُهُ:

## الإخبينان في تقرِّط بُ كِحِينَ الرِّح بَانَ

وَاللَّهَ أَسْأَلُ أَنْ يَجْمَلُهُ زَادَا لِحُسْنِ الْمَصِيرِ إِلَيْهِ، وَعَتَادَا لِيُمْنِ الْقُلُومِ عَلَيْهِ، إِنَّهُ بِكُلِّ جَمِيلٍ كَفِيلٌ ، وَهُوَ حَسْبِي وَبِغُمَ الْوَكِيلِ ، وَهَا أَنَا أَذْكُرُ مُقَلِّمَةً تَـشْتَمِلُ عَلَى ثَلاقة فُصُولِ :

الْفَصْلُ (٢) الْأَوَّلُ: فِي ذِكْرِ تَرْجَمَتِهِ ؛ لِيُعْرَفَ قَدْرُ جَلَالَتِهِ.

وَالْفَصْلُ الظَّانِي: فِي نَصِّ خُطْبَتِهِ ، وَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي غُـرَّةٍ دِيبَاجَتِهِ وَخَاتِمَتِهِ 9 ؛ لِيُعْلَمَ مَصْمُونُ قَرَادِهِ ، وَمَكْنُونُ مَصْويَهِ وَاَسْرَارِهِ .

وَالْفَصْلُ الظَّالِثُ: فِي ذِكْرِ مَا رُثَّبَ عَلَيْهِ هَذَا الْكِتَابُ مِنَ الْكُتُسِ، وَالْفُصُولِ، وَالْأَبْوَابِ؛ قَصْدًا لِتَكْمِيل التَّهْذِيبِ، وَتَسْهِيل التَّقْرِيبِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الصنوا في (ك) (ص٥٠): الصنف.

<sup>(</sup>٢) «الفصل» ليس في الأصل.

۵[۱/۲]].





## الفَطَيْلُ الأَوْلَ

أقُولُ وَيِاللَّهِ التَّوْفِيقُ: هُوَ الْإِصَاءُ الْعَالِمُ الْفَاضِلُ ، الْمُتَقِنُ الْمُحَقَّقُ ، الْحَافِظُ الْعَالَمَهُ الْمَعْافِظُ الْمَعْمَدُ بَنْ حِبَانَ مِن أَحْمَدَ بَنْ حِبَانَ مِن حَبَانَ مِن أَحْمَدَ بَنْ حِبَانَ مِن الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَبِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ ابْنِ سَعِيدِ بَنْ سَعِيدِ مِ فَعَنْعِ السَّبَنِ الْمُهُمَلَةِ ، وَكَسْرِ الْهَاء ، وَتُشَرِ الْهَاء ، وَتُشْرِ الْمَاء الْمُوحَدَّةِ - ابْنِ مَعْيَد بَنْ سَعِيدِ بَنْ سَعِيدِ مِ فَعَنْعِ السَّبِينِ الْمُهُمَلَةِ ، وَكَسْرِ الْهَاء ، وَتُشَالُ : ابْنُ مَعْبَد بْنِ هَدِينَة - بِفَضْعِ الْهَاء ، وَكَسْرِ اللَّالِ، وَتَشْعِيدِ اللَّهِ بَنْ مُوتَّ بْنِ زَلِيدِ بْنِ مُرَّةً بْنِ زَلِيدِ بْنِ مُرَّا بْنِ مَنْ اللَّهِ بْنِ مَلْ اللَّهِ بْنِ مَوْلِكِ بْنِ وَلَيْ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ وَنُولِ اللَّهِ بْنِ مُوتَالِكِ بْنِ وَلَيْ اللَّهِ بْنِ مُوتَالِي اللَّهِ بْنِ مُنَالِكِ بْنِ وَلَيْ اللَّهِ بْنِ مَلَّالِهُ بْنِ مُلْكِ بْنِ وَلَيْ اللَّهِ بْنِ مُوتَالِع اللَّهُ بِنْ مُنْوَاللَّهُ بْنِ مَلْلِكِ بْنِ وَلِيلِكِ بْنِ وَلَيْقِ اللَّهُ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِيلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقِيلُهُ الْمُعْلِقُولُولُ الْمُعْلِقُولُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِيلُهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُولِي الْمُعْلِقِيلُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِل

ذَكَرَهُ الْحَاكِمُ أَبُوعَبُدِ اللَّهِ قَقَالَ: كَانَ مِنْ أَوْعِيَةِ الْعِلْمِ فِي اللَّغَةِ وَالْفِقْهِ ، وَالْحَدِيثِ
وَالْوَعْظِ، مِنْ عُقَلَاء الرَّجَالِ ، وَكَانَ قَدِمَ نَيْسَابُورَ فَسَمِعَ بِهَا مِنْ : عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِيرُويَهُ ،
فَمُ إِنَّهُ دَخَلَ الْجِرَاقَ فَأَكْثَرَ عَنْ أَبِي خَلِيقةَ القَاضِي وَاقْرَانِهِ ، وَبِالْأَهْوَازِ ، وَبِالْمُوسِلِ ،
وَبِالْجَزِيرَةِ ، وَبِالشَّامِ ، وَبِعضر، وَبِالْجَجَازِ ، وَكَتَبَ بِهَرَاقَ ، وَمَرْوَ ، وَبُخَارَى ، وَرَحَلَ
إِلَى عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُحَيْرٍ وَأَكْثَرَ مِنْهُ (٢) ، وَرَوَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ شَفْيَانَ ، وَأَبِي يَعْلَى
الْمَوْصِلْمُ .
الْمَوْصِلْمُ .

 <sup>(</sup>١) دمرة في الأصل: دبشرة وهو خطأ. وينظر: «أنساب الأشراف» (٧/١٢)، «جهوة أنساب العرب»
 (ص ٢٠٦).

۵[۱/۲ب].

<sup>(</sup>٢) المنه؛ في (س) (٩٨/١) بالمخالفة لأصله الخطى : اعنه؛ . وينظر : اتاريخ دمشق؛ (٥٦/ ٢٥١) .





رَوَىٰ عَنْهُ: الْحَاكِمُ أَيُوعَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُوعَلِيِّ مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ حَالِيهِ الْهَرُويُّ، وَأَبُو بَكُرِ عَبْدُ اللَّهِ بَنِ خَالِيهِ الْهَرَويُّ، وَأَبُو بَكُرِ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ أَحْمَدَ بْنِ مَلْمَ، وَأَيُو بَكُمْ مِحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيمٌ بْنِ رِذُقِ عَبْدِ اللَّهِ النُّوقَانِيُّ '')، وَأَبُو مُعَاذِعْبُ أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّوْزَيْقُ. الشَّجِسْتَانِيُّ ، وَأَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدُ الزَّوْزَيْقُ.

وَقَالَ أَبُو سَعْدِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ الإِذْرِيسِعُ: أَبُو حَاتِمِ الْبُسْتِعُ كَانَ مِنْ فَقَهَاء النَّاسِ، وَحُفَّاظِ الْآكَادِ الْمَشْهُورِينَ فِي الْأَمْصَادِ وَالْأَقْطَادِ، عَالِمَا بِالطَّبُ وَالنُّجُوم وَقُنُونِ الْعُلُومِ، أَلْفَ الْمُسْنَدَ الصَّعِيحَ ، وَالثَّارِيحَ ، وَالصَّعْفَاء ، وَالْكُتَبَ الْمَشْهُورَة فِي كُلُّ فَنِ ، وَفَقَهُ النَّاسَ بِسَمَوْقَلَدُ ثَمَّ تَحَوَّلَ إِلَى بُسْتَ ، ذَكَرَةُ عَبْدُ الْفَنِعُ بْنُ سَعِيدٍ فِي الْبُسْتِعُ ، وَفَكَرَهُ الْخَطِيبُ وَقَالَ : وَكَانَ فِقَةَ فَبْنَا فَاضِلاً فَهِمَا .

(١) كتب مقابله في حاشية الأصل: «استملى عليه الحاكم في هذه المدة».

(٢) «من؟ في (س) ((٩٨/) خلافا لأصله الخطي : هنه؟، وهو الأشبه بالصواب . وينظر : فتذكرة الحفاظ؟ (٣/ ٢٠) ، فإنباه الرواة؟ للقفطي (٣/ ١٢٢) . ١٩[/٣]] .

(٣) «النوقاني» في (س) (٩٩/١) خلافا لأصله، (ك) (ص ٤٥): «النوقاني». قال الشيخ شاكر تققلة»: «أخطأ الأمير علاء الدين في كنية هذا الشيخ ونسبه» إذ قال: «وأبو بكر محمد بن أحمد بن عبدالله» وصوابه: أبو عمر محمد بن أحمد بن سلبهان بن أيوب بن غيثة، احمد، ونظن أن احتهال أن يكون الأمير علاء الدين أخطأ في كنية هذا الشيخ ولقبه واسم جده بعيد، وقد وجدنا في «تاريخ الإسلام» (٩/ ١٧٠، ٣٣٤) من اسمه: محمد بن أحمد بن عبدالله بن محمد بن منصوره أبو بكر النوقاني، توفي قريبا من سنة أربعهائة هجرية، ووقفنا أيضا على بعض الأسانيد هذا الشيخ عن ابن حبان؛ وينظر: «تذكرة الحفاظ» (٩/ ٩١)، «سير أعلام النبلاء» (١/ ١٨٩)، والله أعلم.







وَذَكُوهُ الْأَمِيرُ فِي حِبَّانَ - بِكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ - وَلِيَ الْقَضَاءَ بِسَمَرْقَنْدَ، وَكَانَ مِنَ الْحُفَّاظِ الْأَنْبَاتِ .

تُوفِّيَ بِسِجِسْتَانَ لَيْلَةَ الْجُمُمَةِ ، لِقَمَانِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ شَوَّالٍ سَنَةَ أَرْبَعِ وَخَمْسِينَ وَفَلائِهانَةَ ، وَقِيلَ : بِبُسْتَ فِي دَارِهِ الَّتِي هِيَ الْيُومْ مَلْرَسَةٌ لِأَصْحَابِهِ وَمَسْكَنُّ لِلْغُرَسَاءِ الَّذِينَ يُقِيمُونَ بِهَا مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ ثُو وَالْمُتَغَقِّهِةِ مِنْهُمْ ، وَلَهُمْ جِرَايَاتٌ يَسْتَنْفِقُونَهَا ، وَفِيهَا جَرَانَةُ كُتُبٍ .





## الِفَهَطْيِلُ الثَّاتِي

قَالَ نَحْلَلْلُهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُسْتَحِقُّ الْحَمْدَ لِآلَاثِهِ، الْمُتَوَحِّدِ بِعِزُّهِ وَكِبْرِيَاثِهِ، الْقَريسِ مِنْ خَلْقِهِ فِي أَعْلَىٰ عُلُوهِ ، الْبَعِيدِ مِنْهُمْ فِي أَذْنَىٰ دُنُوَّهِ ، الْعَالِم بِكَنِينِ مَكُنُونِ النَّجْوَىٰ ، وَالْمُطَّلِعِ عَلَىٰ أَفْكَارِ السِّرِّ وَأَخْفَىٰ ، وَمَا اسْتَجَنَّ تَحْتَ عَنَاصِرِ الشَّرَىٰ ، وَمَا جَالَ فِيهِ خَوَاطِرُ ٱلْوَرَىٰ ، الَّذِي انْتَدَعَ الْأَشْيَاءَ بِقُدْرَتِهِ ، وَذَرَأَ الْأَنَامَ بِمَشِيئَتِهِ ، مِنْ غَيْرِ أَصْل عَلَيْهِ افْتُعِلَ ، وَلَا رَسْمٍ مَرْسُومِ امْتُثِلَ ، ثُمَّ جَعَلَ الْعُقُولَ مَسْلَكًا لِـذَوِي الْحِجَـا ، وَمَلْجًـأَ فِي مَسَالِكَ أُولِي النُّهَىٰ ، وَجَعَلَ أَسْبَابَ الْوُصُولِ إِلَىٰ كَيْفِيَّةِ الْعُقُولِ مَا شَقَّ لَهُمْ مِنَ الْأَسْمَاعِ وَالْأَبْصَارِ ٣ ، وَالتَّكَلُّفِ لِلْبَحْثِ وَالإعْتِبَارِ ، فَأَحْكَمَ لَطِيفَ مَا دَبُّرَ ، وَأَتَّقَنَ جَمِيعَ مَا قَدَّرَ، ثُمَّ فَضَّلَ بِأَنْوَاعِ الْخِطَابِ أَهْلَ التَّمْيِيزِ وَالْأَلْبَابِ، ثُمَّ الْحَسّارَ طَائِفَةً لِصَفْوَتِهِ وَهَدَاهُمْ لُزُومَ طَاعَتِهِ ، مِنَ اتِّبَاع سُبُلِ الْأَبْرَارِ فِي لُزُومِ السُّنَن وَالْآثَارِ ، فَزَيَّنَ قُلُوبَهُمْ بِالْإِيمَانِ، وَأَنْطَقَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْبَيَانِ، مِنْ كَشْفِ أَعْلَامٍ دِينِهِ، وَاتَّبَاعِ سُنَنِ نَبِيِّهِ ر الله عنه الرَّحَل وَالْأَسْفَارِ ، وَفِرَاقِ الْأَهْلِ وَالْأَوْطَارِ (١) فِي جَمْعَ السُّنَن ، وَرَفْضِ الْأَهْوَاءِ وَالتَّفَقُّهِ فِيهَا بِتَوْكِ الْآرَاءِ ، فَتَجَرَّدَ الْقَوْمُ لِلْحَـدِيثِ وَطَلَبُوهُ ، وَرَحَلُـوا فِيهِ وَكَتَبُوهُ ، وَسَأَلُوا عَنْهُ وَأَحْكَمُوهُ ، وَذَاكَرُوا بِهِ وَنَشَرُوهُ ، وَتَفَقَّهُ وا فِيهِ وَأَصَّلُوهُ ، وَفَرَّعُوا عَلَيْهِ وَبَذَلُوهُ ، وَبَيِّنُوا الْمُرْسَلَ مِنَ الْمُتَّصِل ، وَالْمَوْقُوفَ مِنَ الْمُنْفَصِل ١٠٠ وَالنَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ ، وَالْمُحْكَمَ مِنَ الْمَفْسُوخِ ، وَالْمُفَسَّرَ مِنَ الْمُجْمَلِ ، وَالْمُسْتَعْمَلَ مِنَ الْمُهْمَلِ ، وَالْمُخْتَصَرَ مِنَ الْمُتَقَصَّىٰ ، وَالْمَلْزُوقَ مِنَ الْمُتَفَصَّىٰ ، وَالْعُمُومَ مِنَ الْخُصُوصِ، وَالدَّلِيلَ مِنَ الْمَنْصُوصِ، وَالْمُبَاحَ مِنَ الْمَزْجُودِ، وَالْغَرِيبَ مِنَ الْمَشْهُودِ، وَالْفَرْضَ مِنَ الْإِرْشَادِ، وَالْحَتْمَ مِنَ الْإِيعَادِ")، وَالْعُدُولِ مِنَ الْمَجْرُوحِينَ،

(١) الأوطار، في (ت) (١/ ٦١): «الأوطان».

(٢) (الإيعاد؛ بالمثناة التحتية ، في (ك) (ص ٥٦) : (الإبعاد؛ بالموحدة .

۵[۱/٤ب].



وَالضُّعَفَاءَ مِنَ الْمَتْرُوكِينَ ، وَكَيْفِيَّةَ الْمَعْمُولَ وَالْكَشْفَ عَنِ الْمَجْهُولِ(١) ، وَمَا حُرُّفَ عَنِ الْمَخْزُولِ ، وَقُلِبَ مِنَ الْمَنْحُولِ مِنْ مَخَايِلِ التَّلْلِيسِ وَمَا فِيهِ مِنَ التَّلْبِيسِ ، حَتّى حَفِظَ اللَّهُ بِهِمُ الدِّينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَصَانَهُ عَنْ ثَلْبِ الْقَادِحِينَ ، وَجَعَلَهُمْ عِنْدَ التِّنَازُع أَيْمَّةَ الْهُدَىٰ ، وَفِي النَّوَازِلِ مَصَابِيحَ الدُّجَىٰ ، فَهُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ ، وَمَأْنَسُ الْأَصْفِياء ، وَمَلْجَأُ الْأَتْقِياء ، وَمَرْكَزُ الْأَوْلِياء ، فَلَهُ الْحَمْدُ عَلَىٰ قَدَرِهِ وَقَضَائِهِ ، وَتَفَضُّلِهِ بِعَطَائِهِ ، وَبِرِّهِ وَنَعْمَائِهِ ، وَمَنَّهِ بِٱلَاثِهِ .

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي بِهِدَايَتِهِ سَعِدَ مَن اهْتَـدَىٰ ، وَبِتَأْيِيـدِهِ رَشَـدَ مَن اتَّعَـظَ وَارْعَوَىٰ ، وَبِخُذْلَانِهِ ضَلَّ مَنْ زَلَّ وَغَـوَىٰ وَحَـادَ عَـن الطَّرِيقَـةِ الْمُثْلَـيٰ ، وَأَشْمَهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَىٰ وَرَسُولُهُ الْمُرْتَضَىٰ ، بَعَثَهُ إِلَيْهِ دَاعِيًا ، وَإِلَىٰ جِنَانِهِ هَادِيًا ، فَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَزْلَفَهُ فِي الْحَشْرِ لَدَيْهِ ، وَعَلَىٰ آلِهِ الطِّيِّينَ الطَّاهِرِينَ أَجْمَعِينَ .

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا انْتَخَبَ مُحَمَّدًا عَلَى لِنَفْسِهِ وَلِيًّا ، وَيَعَثَهُ إِلَى خَلْقِهِ نَبِيًّا ، لِيَدْعُوَ الْخَلْقَ مِنْ عِبَادَةِ الْأَشْيَاءِ إِلَىٰ عِبَادَتِهِ ، وَمِنَ اتَّبَاعِ السُّبُلِ إِلَىٰ لُزُومِ طَاعَتِهِ ، حَيْثُ كَانَ الْخَلْقُ فِي جَاهِلِيَّةٍ جَهْلَاءً ، وَعَصَبِيَّةٍ مُضِلَّةٍ عَمْيَاءً ، يَهِيمُ ونَ فِي الْفِتَن حَيَارَىٰ ، وَيَخُوضُونَ فِي الْأَهْوَاءِ سُكَارَىٰ ، يَتَرَدُّدُونَ فِي بِحَارِ الضَّلَالَةِ ، وَيَجُولُونَ فِي أَوْدِيَةِ الْجَهَالَةِ ، شَريفُهُمْ مَغْرُورٌ ، وَوَضِيعُهُمْ مَقْهُورٌ ، فَبَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى خَلْقِهِ رَسُولًا ، وَجَعَلَهُ إِلَى جِنَانِهِ دَلِيلًا ، فَبَلَّغَ ﷺ عَنْهُ رِسَالَاتِهِ ، وَبَيَّنَ الْمُرَادَ عَنْ آيَاتِهِ ، وَأَمَرَ بِكَسْرِ الأَصْنَامِ ، وَدَحْضِ الْأَزْلَامِ، حَتَّىٰ أَسْفَرَ (٢) الْحَقُّ عَنْ مَحْضِهِ، وَأَبْدَىٰ اللَّيْلُ عَنْ صُبْحِهِ، وَانْحَطَّ بهِ الْمُعْلَامُ الشُّقَاقِ ، وَانْهَشَمَ بِهِ بَيْضَةُ النَّفَاقِ .

<sup>(</sup>١) «المجهول» كتب مقابله في حاشية الأصل : «المجعول» ، ونسبه لنسخة .

<sup>. [10/170</sup> 

<sup>(</sup>٢) اأسفرًا في الأصل: (استقرًا، والمثل مشهور بلفظ: (صرَّح الحق عن محضه)؛ أي: انكشف الأمر وظهر بعد غيويه . وينظر : «مجمع الأمثال» (٣٩٨/١) ، «المُستقصىٰ في الأمثال؛ (٢/ ١٤٠)، السان العرب؛ (صرح).

<sup>۩[</sup>۱/ه ب].



وَإِنَّ فِي نُرُومِ سُنْتِوتَمَامَ السَّلاَمَةِ ، وَحِمَاعَ الْكَرَامَةِ ، لاَ نُطْفَأُ سُرِجُهَا ، وَلاَ تُدخض حُجَجُهَا ، مَنْ لَزِمَهَا عُصِمَ ، وَمَنْ خَالِفَهَا نَدِمِ ، إِذْ هِيَ الْحِصْنُ الْحَصِينُ ، وَالرَّكُنُ الرُكِينُ ، الَّذِي بَانَ فَضْلُهُ وَمَثَى حَبْلُهُ ، مَنْ تَمَسُّكَ بِو سَادَ ، وَمَنْ رَامُ خِلاَقَهُ بَادَ ، فَالْمُتَعَلَّمُونَ بِهِ أَهُلُ السَّعَادَةِ فِي الْآجِلِ ، وَالْمَغْبُوطُونَ بَيْنَ الْأَنَّا فِي الْعَاجِلِ .

وَإِنِّي لَمَّا رَأَيْتُ الْأَخْبَارَ طُرُقُهَا كَثُرِتْ ، وَمَعْرِفَةُ النَّاسِ بِالصَّحِيحِ مِنْهَا قَلْتُ ؛ لإشْعِغَالِهِمْ بِكَتْبَهِ الْمُؤَصُّوعَاتِ ، وَحِفْظِ الْخَطَّا وَالْمَقْلُونَاتِ ، حَشِّى صَارَ الْخَبَرُ الصَّعَرِحِ مَهْجُورَا لاَ يُكْتَبُ ، وَالْمَنْكُو الْمَقْلُوبُ عَزِيزًا يُسْتَغْرَبُ ، وَأَنَّ مَن جَمَعَ السَّنَ مِن الأَيْمَةِ الْمَرْضِيْنَ ، وَتَكَلَّمُ عَلَيْهَا مِنْ أَهْلِ الْفِقُو وَالدِّينِ (١) وَأَنْعَلُوا فِي ذِكْرِ الطُّرِقِ لِلْأَعْمَالِ الْمَقْوَ وَالدِّينِ (١) وَأَنْعَلُوا فِي ذِكْرِ الطَّرِقِ لِلْأَحْمَالِ (١) الْأَلْفَاظِ ، عَلَى مَنْ رَاحِفُقَهَا مِنْ الْمُعْتَلِمِ عَلَى مَا الْمُعَلِّمُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا الْمُعَلِّمِ عَلَى مَا فِي الْكِتَابِ ، وَتَكَلِّمُ المَّعَلِمُ عَلَى مَا لَكِتَابِ ، وَتَدَوَّرُكُ السَّحَاعِ ؛ لأَسْتَهُلَ حِفْظَهَا عَلَى الْمُقْتَبِسِينَ ، فَوَأَيْتُهَا مَنْفَهِ التَّفْسِمُ عَلَى الْمُقْتَبِسِينَ ، فَوَأَيْتُهَا مَنْفَسِمُ عَلَى الْمُقْتَبِسِينَ ، فَوَأَيْتُهَا النَّفْسِمُ عَلَى الْمُقْتَبِسِينَ ، وَأَنْتُهَا النَّفْسِمُ اللَّهُ مَسَاهُ إِلَيْنَا الْمُعْرِاللَّهُ عِلَى الْمُعْتَبِينَ ، وَأَمْعَلَى الْمُقْتَبِسِينَ ، فَوَأَيْتُهُا النَّفْسِمُ عَلَى الْمُقْتَبِسِينَ ، فَوَأَيْتُهَا النَّفِيمِ التَّهُ عَلَيْهُ التَّفْسِمُ الْفَاسِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُعْتَبِينَ الْمُقْتَبِينَ ، وَالْمُعْلَالِهُ الْمُعْلِينَةَ التَّهُ الْعُلْمِ الْعُلْلِينَ الْمُعْتَبِينَ الْمُعْتَبِينَ الْمُعْتَبِينَ الْمُعْتَبِينَ الْمُعْتَبِينَ الْمُعْلِمُ التَّامِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْتَبِينَ الْمُعْتَبِينَ الْمُعْتَبِينَ الْمُعْتَلِينَ الْمُعْتَلِينَ الْمُعْتَلِلْ الْمُعْتَلِلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْلُولُونَ الْمُعْتَلِقِ الْعُلْمِ الْمُعْتَلِهُ الْعُلْمِ الْعُلْمِينَ الْمُؤْلِلْمُ الْمُعْتَلِمُ الْمُعْلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْتِلُونَ الْمُعْتَلِينَا الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمِلْ الْعُلْمِينَا الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ

فَأَوَّلُهَا : الْأَوَامِرُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عِبَادَهُ بِهَا .

وَالثَّانِي : النَّوَاهِي الَّتِي نَهَىٰ اللَّهُ عِبَادَهُ عَنْهَا .

وَالنَّالِثُ : إِخْبَارُهُ عَمَّا احْتِيجَ إِلَى مَعْرِفَتِهَا . وَالرَّابِعُ : الْإِبَاحَاتُ الَّتِي أُبِيحَ ارْتِكَابُهَا .

وَالْحَامِسُ: أَفْعَالُ النَّبِيِّ ﷺ الَّتِي انْفَرَدَ بِفِعْلِهَا.

<sup>(</sup>١) ﴿والدين ﴾ مقابله في حاشية الأصل : ﴿في الدين ﴾ ، ونسبه لنسخة .

<sup>(</sup>٢) «لتحصيل» مقابله في حاشية الأصل: «لتحصير»، ونسبه لنسخة.

요[1/٢]].

<sup>(</sup>٣) «التحصيل» في حاشية الأصل: «التحصير»، ونسبه لنسخة.





ثُمُ وَأَيْتُ كُلُّ قِسْم مِنْهَا يَتَنَعُ أَنُواعاً كَثِيرَةً ، وَمِنْ كُلُّ نَوْعٍ تَتَنَعُوْ ('' عُلُومٌ حَطِيرَةً ، لَيْسَ يَعْقِلْهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي الْجَلْمِ وَالسَّحُونَ ، دُونَ مَنِ اشْتَعَلَ فِي الْأَصْولِ بِالْقِياسِ الْمَنْحُوسِ ، وَإِنْ (') مُعْلَى عُلُ قِسْم بِمَا فِيهِ مِنَ المُنْتَوَعِ ، وَإِنَّ ('') مُعْلَى كُلُ قِسْم بِمَا فِيهِ مِنَ الْمُنْوعِ ، وَإِنَّ ('' مُعْلَى كُلُ قِسْم بِمَا فِيهِ مِنَ الْمُحْوِنِ ، وَاللَّمُ اللَّهُونَ ، وَنَبَدَأُ مِنْهُ مَلْ كُلُ تَعْمِيرُهُ '' عَلَى أَدْعِي النَّهُونَ ، وَنَبَدَأُ مِنْهُ مَالَى تُخْصِيرُهُ '' عَلَى أَدْعِ اللَّهُونَ ، وَنَبَدَأُ مِنْهُ عَلَى أَرْفِي النَّهُونَ ، وَنَبَدَأُ مِنْهُ عَلَى أَدْعِ مِنَا لَمُحْوَى اللَّهُونَ ، وَنَبَدَأُ مِنْهُ عَلَى أَدْعِ مِنَا لَمُعْنَى ، وَنَبَدَأُ مِنْهُ عِلَا أَنْهُ مِنْ الْمُحْوِنَ أَوْلَى ، مُنْعَلَى أَنْمُ اللَّمُ اللَّهُ الْمُوفَلُ الْمُوفِيقِ الْمُعْمَلِي اللَّهُونَ الْمُعْمِلِي اللَّهُونَ الْمُعْرَاحِ ، وَلِمُ اللَّهُ الْمُوفَى لَوْلَى ، وَالمُنْفِقُ الْمُ مُلُولُ الْمُونِيقِ التُحْرَادِ ، وَإِلَّهُ الْمُؤْمُلُ المُعْرَاحِ ، وَلِيُعَلَى أَنْمَامِ اللَّمُ اللَّهُ الْمُوفِقُ لِيهُ اللَّهُ وَالْمَاعُ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِلُ الْمُنْعُونِ الْمُولِينَ الْمُعْتِلِ مِنْ الْمُونِ الْوَلَى ، وَلَمْ اللَّهُ الْمُؤْمُلُ الْمُعْتِيلِ الْمُعْتِيلِ الْمُؤْمِلُ الْمُعْتِيلِ مَلَى أَسْتَابِ الْمُغْتِلِ مُنْمُولُ الْمُولِينَامِ وَلَيْعَلَى أَنْمُ اللَّهُ الْمُولِيلُ مَا الْمُعْتِيلِ مَلُولُ الْمُؤْمِنِ مِنْ الْمُؤْمِنُ الْمُعْتِلِ مَا أَوْمُونُ الْمُعْتِيلِ الْمُعْتِلِيلُولُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُعْتِلِيلُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ الْمُومِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ الْمُؤْمُونُ الْمُ

## الْقِسْمُ الْأَوَّلُ مِنْ أَفْسَامِ السُّنَنِ وَهُوَ الْأَوَامِرُ:

قَالُ إِمِوامَ ﷺ لاَسْتِكُ شَافِ مَاكِ الْأُوَامِرِ عَنِ الْمُصْطَفَى ﷺ لاَسْتِكُ شَافِ مَا طَوَاهُ فِي جَوَامِمِ كَلِمِهِ، فَزَائِنُهَا تَدُورُ عَلَى مِائِةٍ نَوْعٍ وَعَشَرَةِ أَنْوَاعٍ ، يَجِبُ عَلَىٰ كُلُّ مُنْتَجلِ

<sup>(</sup>١) التنوع في (ك) (ص٥٩): التنتزع ا

<sup>(</sup>٢) «وإنا» مقابله في حاشية الأصل: «وإنها» ، ونسبه لنسخة .

۵[۱/۲ ب].

 <sup>(</sup>٣) اتخصيره في (س) (١/ ١٠٤) خلافا ألصله الخطي : اتحضيره و التخصير : الدقة . ينظر : السان العرب (خصر) .

<sup>(</sup>٤) «ناقليها» في الأصل: «ناقلها».

<sup>.[</sup>fv/١]û



لِلسُّنَنِ أَنْ يَعْرِفَ فُصُولَهَا ، وَكُلِّ مَنْسُوبِ إِلَى الْعِلْمِ أَنْ يَقِفَ عَلَىٰ جَوَامِعِهَا ؛ لِتَلَّا يَـضَعَ السُّنَنَ إِلَّا فِي مَوَاضِعِهَا ، وَلَا يُزِيلَهَا عَنْ مَوْضِع الْقَصْدِ فِي سُنَيْهَا .

فَأَمَّا ثَالِنُّوْعُ الْأَوْلُ مِنْ أَنْوَاعِ الأَوَاسِرِ فَهُوَ : لَفُظُ الأَمْرِ الَّذِي هُـوَ فَرَضٌ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ كَافَةً ، فِي جَوِيعِ الأَحْوَالِ وَفِي كُلِّ الأَوْقَاتِ حَتَّىٰ لَا يَسَمَ أَحَدًا مِنْهُمُ الْخُورِجُ مِنْهُ بِحَالٍ .

النَّوْعُ النَّانِي: أَلْفَاظُ الْوَعْدِ الَّتِي مُرَادُهَا الْأَوَامِرُ بِاسْتِعْمَالِ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ.

النَّوْعُ الثَّالِثُ: لَفْظُ الْأَمْرِ الَّذِي أُمِرَبِهِ الْمُخَاطَبُونَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ لَا الْكُلِّ.

النَّوْعُ الرَّابِعُ: لَفْظُ الْأَمْرِ الَّذِي أُمِرَ بِهِ بَعْضُ الْمُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ لَا الْكُلِّ.

النَّوْعُ الْحَامِسُ : الأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي قَامَتِ الدَّلَالَةُ مِنْ خَبَرٍ ثَانٍ عَلَىٰ فَرْضِيبِّهِ وَعَارَضَهُ بَعْضُ فِعْلِهِ وَوَافَقَهُ الْبَعْضُ .

النَّوْعُ الشَّاوِشِ : لَفُظْ الأَمْرِ الَّذِي قَامَتِ الدُّلاَثُهُ مِنْ حَبَرِ قَانٍ عَلَى فَرَضِيتِهِ قَدْ يَسَمُ تَرْكُ ذَلِكَ الْأَمْرِ الْمَفْرُوضِ عِنْدَ وَجُودِ عَشْرِ خِصَالِ مَعْلُومَةِ ، فَمَتَىٰ وُجِدَ خَصْلَةٌ مِنْ هَلِو الْخِصَالِ الْعَشْرِ كَانَ الأَمْرُ بِاسْتِهْمَالِ ذَلِكَ الشَّيْءِ جَائِزًا تَرْكُهُ ، وَمَنَىٰ عُدِمَ هَلِو الْخِصَالُ الْعَشْرُكَانَ الْأَمْرُ بِاسْتِعْمَالِ ذَلِكَ الشَّيْءِ وَاجِبًا .

النُّوعُ السَّامِعُ : الأَمْرِ بِثَلَافَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةِ فِي اللَّفْظِ ؛ الأَوْلُ مِنْهَا فَـوْضٌ يَـشْتَهِلُ عَلَىٰ أَجْزَاءِ وَشَعْبٍ، تَخْتَلِفُ أَخْوَالُ الْمُخَاطِّبِنَ ۞ فِيهَا ، وَالثَّانِي وَرَدَ بِلَفْظِ الْعُمْـوم وَالْمَرَاهُ مِنْهُ اسْتِغْمَالُهُ فِي بَعْضِ الأَخْوَالِ؛ لِأَنْ رَدَّهُ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ ، وَالثَّالِكُ أَمْرُ نَذْبِ وَإِرْشَادٍ .

<sup>۩[</sup>۱/٧ب].

۵[۱/۸أ].



النَّوْعُ (١١) الظَّامِنُ : الْأَمْرُ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةٍ فِي اللَّفْظِ ؛ الْأَوُّلُ مِنْهَا فَرْضٌ عَلَى

الْمُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ ، وَالثَّانِي فَرْضٌ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ ، وَالثَّالِثُ أَمْرُ إِبَاحَةٍ لَا حَتْمٍ.

النَّوْعُ التَّاسِعُ: الْأَمْرُ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةٍ فِي الذِّكْرِ؛ أَحَدُهَا فَرْضٌ عَلَى جَمِيع الْمُخَاطَبِينَ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ، وَالثَّانِي وَالثَّالِثُ أَمْرُ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ لَا فَرِيضَةٍ وَإِيجَابٍ.

النَّوْعُ الْعَاشِرُ: الْأَمْرُ بِشَيْتَيْنِ مَقْرُونَيْنِ فِي اللَّفْظِ ؛ أَحَدُهُمَا فَرْضٌ عَلَى بَعْض الْمُخَاطَبِينَ عَلَى الْكِفَايَةِ ، وَالثَّانِي أَمْرُ إِبَاحَةٍ لَا حَتْم .

النَّوْعُ الْحَادِيَ عَشَرَ : الْأَمْرُ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةٍ فِي اللَّفْظِ ؛ الْأَوُّلُ مِنْهَا فَرْضٌ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ ، وَالنَّانِي فَرْضٌ عَلَىٰ بَعْضِ الْمُخَاطَبِينَ فِي بَعْض الْأَحْوَالِ ، وَالنَّالِثُ فَرْضٌ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ .

النَّوْعُ النَّانِيَ عَشَرَ: الْأَمْرُ بِأَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةٍ فِي الذِّكْرِ ؛ الْأَوَّلُ مِنْهَا فَرْضٌ عَلَىٰ جَمِيع الْمُخَاطَبِينَ فِي كُلِّ الْأَوْقَاتِ ، وَالنَّانِي فَرْضٌ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ، وَالنَّالِثُ فَرْضٌ عَلَىٰ بَعْضِ الْمُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ، وَالرَّابِعُ وَرَدَ بِلَفْظِ الْعُمُومِ وَلَهُ تَخْصِيصَانِ اثْنَانِ مِنْ خَبَرَيْنِ آخَرَيْنِ .

النَّوْعُ الظَّالِكَ عَشَرَ : الْأَمْرُ بِأَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةٍ فِي الذِّكْرِ ؛ الْأَوُّلُ مِنْهَا \* فَرْضٌ عَلَىٰ جَمِيع الْمُخَاطَبِينَ فِي كُلِّ الْأَوْقَاتِ ، وَالشَّانِي فَرْضٌ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ فِي بَعْض الْأَحْوَالِ ، وَالنَّالِثُ فَرْضٌ عَلَىٰ بَعْضِ الْمُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ ، وَالرَّابِعُ أَمْرُ تَأْدِيبِ وَإِرْشَادٍ أُمِرَبِهِ الْمُخَاطَبُ إِلَّا عِنْدَ وُجُودِ عِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ وَخِصَالٍ مَعْدُودَةٍ.

النَّوْعُ الرَّابِعَ حَشَرَ : الْأَمْرُ بِالسَّيْءِ الْوَاحِدِ لِلشَّخْصَيْنِ الْمُتَبَايِنَيْنِ وَالْمُرَادُ مِنْهُ أَحَدُهُمَا لَا كِلَاهُمَا.

<sup>(</sup>١) «النوع» في (س) (١٠٦/١) خلافا لأصله الخطى ، (ت) (١/ ٦٦) : او النوع» . ۩[١/٨ب].



النَّوْعُ الْحَامِسَ عَشَرَ : الأَمْرُ الَّذِي أُمِرَبِهِ إِنْسَانٌ بِعَنِيْهِ فِي شَـيْءٍ مَعْلُـوم ، لَا يَجُـورُ لأَحَدِ بَعْلَهُ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الْفِعْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ مَعْلُومًا يُوجَدُ.

النَّنعُ الشَّاهِسَ حَشَرَ : الأَمْرُبِفِعْلِ عِنْدَ وُجُردِ سَبَبِ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ ۞ ، وَعِنْدَ عَدَم فَلِكِ السَّبَبِ الأَمْرُ بِفِعْلِ ثَانِ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ خِلَافَ تِلْكَ الْعِلَّةِ الْمَعْلُومَةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِالأَمْرِ الأَوْلِ .

النَّغِعُ السَّامِعَ عَشَرَ: الأَمْرِ بِأَشْيَاءَ مَعْلُومَةِ قَدْ كُرُرَ بِذِكْرِ الأَمْرِ بِشَيْءٍ مِنْ يَلْكَ الأَشْيَاءِ الْمَأْمُورِ بِهَا عَلَىٰ سَبِيل التَّأْكِيدِ.

النَّوْعُ الظَّامِنَ عَشَرَ: الأَمْرُ بِاسْتِعْمَالِ شَيْء بِإِضْمَارِ سَبَبِ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الشَّيء إلَّا بِاغْتِقَادِ ذَلِكَ السَّبِ الْمُضْمَر فِي نَفْسِ الْخِطَابِ.

النَّوْعُ التَّاسِعَ عَشَرَ: الْأَمْرِ بِالشَّيْءِ الَّذِي أُمِرَ عَلَى سَبِيلِ الْحَثْمِ مُرَادُهُ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الشَّيْءِ مَعَ الزَّجْرِ عَنْ ضِلْهِ.

النَّنْعُ الْعِشْرُونَ : الأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي أُمِر بِهِ الْمُخَاطَبُونَ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ عِنْـدَ وَقَتْنِنِ مَعْلُومَيْنِ عَلَى سَبِيلِ الْفَرْضِ وَالإِيجَابِ، قَدْ ذَلْ فِعْلُهُ عَلَىٰ أَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ فِي أَحْدِ الْوَقَنْيِنِ الْمَعْلُومَيْنِ غَيْرُ فَرْضِ، وَيَقِي حُكُمُ الْوَقْتِ الثَّانِي عَلَى حَالَيْهِ.

النَّوْعُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ : أَلْفَاظُ إِعْلَامِ مُرَادُهَا الْأَوَامِرُ الَّتِي هِيَ الْمُفَسِّرَةُ لِمُجْمَلِ الْخِطَابِ فِي الْكِتَابِ .

النَّوْعُ النَّانِي وَالْعِشْرُونَ: لَفُظَةُ أَمْرِ بِشَيْءٍ تَشْتَمِلُ (') عَلَى ١⁄ أَجْرَاء وَشُـعَبِ، فَمَا كَانَ مِنْ تِلْكَ الأَجْزَاء وَالشَّعَبِ بِالإِجْمَاعِ أَنَّهُ لَيْسَ بِفَرْضٍ فَهُوَ ('' نَفْلٌ، ومَا لَـمْ يَـدُلُ الإِجْمَاعُ وَلَا الْخَبْرُ عَلَى نَفْلِيَتِهِ فَهُوَ حَنْمٌ لَا يَجُوزُ تَرْثُهُ بِحَالٍ.

۵[۱/۹أ].

<sup>(</sup>١) التشتمل؛ في (س) (١٠٨/١) خلافا لأصله الخطي: اليشتمل، . ١٤/١ - ١ - ].

<sup>(</sup>٢) "فهو" في الأصل : "هو" .

## المتتدمة





النُّوعُ النَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ : الْأَوَامِرُ الَّتِي وَرَدَتْ بِأَلْفَاظٍ مُجْمَلَةٍ تَفْسِيرُ تِلْـكَ الْجُمَـلِ فِي أُخْبَارِ أُخَرَ .

النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ : الْأَوَامِرُ الَّتِي وَرَدَتْ بِأَلْفَاظٍ مُجْمَلَةٍ مُخْتَصَرَةٍ ذُكِرَ بَعْـضُهَا فِي أَخْبَارِ أُخَرَ.

النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ : الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي بَيَانُ كَيْفِيَّتِهِ فِي أَفْعَالِهِ ﷺ .

النَّوْعُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ : الْأَمْرُ بِشَيْتَيْن مُتَصَادَّيْن عَلَىٰ سَبِيل النَّدْبِ خُيْرَ الْمَأْمُورُ بِهِ بَيْنَهُمَا ، حَتَّىٰ إِنَّهُ لَيَغْعَلَ مَا شَاءَ مِنَ الْأَمْرَيْنِ الْمَأْمُورِ بِهِمَا ، وَالْقَصْدُ فِيهِ الرَّجْـرُ عَـنْ شَيْءِ ثَالِثِ .

النَّوْعُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ : الْأَمْرُ بِشَيْنَيْن مَقْرُونَيْن فِي الذِّكْر ، الْمُرَادُ مِنْ أَحَدِهِمَا الْحَتْمُ وَالْإِيجَابُ مَعَ إِضْمَارِ شَرْطٍ فِيهِ قَدْ قُرِنَ بِهِ ، حَتَّىٰ لَا يَكُونَ الْأَمْرُ بِذَلِكَ السَّمَىٰءِ إِلَّا مَقْرُونًا بِذَلِكَ الشَّرْطِ الَّذِي هُوَ الْمُضْمَرُ فِي نَفْسِ الْخِطَابِ ، وَالْآخَرُ أَمْرُ إِيجَابٍ عَلَى ظَاهِرِهِ يَشْتَمِلُ ﴿ عَلَى الزَّجْرِ عَنْ ضِدُّهِ .

النُّوعُ النَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ : لَفْظُ الْأَمْرِ الَّذِي ظَاهِرُهُ مُسْتَقِلٌّ بِنَفْسِهِ وَلَهُ تَخْصِيصَانِ اثْنَانِ : أَحَدُهُمَا مِنْ خَبَرِ ثَانِ ، وَالْآخَرُ مِنَ الْإِجْمَاعِ ، وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ الْخَبَرُ مَرَّةً عَلَى عُمُومِهِ وَتَارَةً يُخَصُّ بِخَبَرِ ثَانٍ ، وَأُخْرَىٰ يُخَصُّ بِالْإِجْمَاعِ .

النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ : الْأَمُّرُ بِشَيْئَيْن مَقْرُونَيْن فِي الذِّكْر خُيِّرَ الْمَأْمُورُ بِهِ بَيْنَهُمَا ، حَتَّىٰ إِنَّهُ مُوسَّعٌ عَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَ أَيُّمَا (١١) شَاءَ مِنْهُمَا.

النَّوْعُ النَّلَاثُونَ : الْأَمْرُ الَّذِي وَرَدَ بِلَفْظِ الْبَدَلِ حَتَّىٰ لَا يَجُوزَ اسْتِعْمَالُهُ إِلَّا عِنْدَ عَـدَم السَّبِيل إِلَى الْفَرْضِ الْأَوَّلِ.

<sup>(</sup>١) "أيما" في الأصل: "أيهما"، والمثبت من (ك) (ص ٦٤)، (ت) (١/ ٦٨) هو الأليق بالسياق.

النَّوْعُ الْحَادِي وَالشَّلَامُونَ : لَفَظَةُ أَمْرِ بِفِعْلِ مِنْ أَجْلِ سَبَبِ مُضْمَرٍ فِي الْخِطَابِ، النَّوْعُ الْحَادِي وَالشَّلامُونَ : لَفَظَةُ أَمْرِ بِفِعْلِ مِنْ أَجْلِ أَمِرٍ بِذَلِكَ الْفِعْلِ مَعْلُومًا بِعِلْمِ (" كَانَ الأَمْرِيهِ وَاجِبًا، وَقَدْ عُدِمَ عِلْمَ ذَلِكَ السَّبَبِ بَعْدَ قَطْعِ الْوَحْيِ، فَفَيْرُ جَائِزِ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الْفِعْلِ لِأَحْدِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

النَّوْعُ الثَّانِي وَالنَّلاثُونَ: الأَثْرُ بِاسْتِعْمَالِ فِعْلِ عِنْدَ عَدَم شَيئَيْنِ مَعْلُومَيْنِ، فَمَسَى عُدِمَ الشَّيْئَانِ اللَّذَانِ ذُكِرَا فِي ظَاهِرِ الْخِطَابِ كَانَا ثَا اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الْفِعْلِ مُبَاحًا لِلْمُسْلِمِينَ كَافَّةً، وَمَتَى كَانَ أَخَدُ ذَيْنِكَ <sup>(17</sup> الشَّيئَيْنِ مَوْجُودًا كَانَ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الْفِعْلِ مُنْهِنًا عَنْهُ بَعْضُ النَّاسِ، وقَدْ يُبَاعُ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الْفِعْلِ تَارَةُ لِحَنْ وَجِدَ فِيهِ الشَّيئَانِ اللَّذَانِ وَصَفْتُهُمَا <sup>(4)</sup> كَمَا زُجِرَ عَنِ اسْتِعْمَالُو تَارَةً أَخْرَى مَنْ وُجِدًا فِيهِ .

النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالثَّلَانُونَ : الأَمْرِ بِإِعَادَةِ فِعْلِ قَصَدَ الْمُؤَدِّي لِذَلِكَ الْفِعْلِ أَدَاءَهُ فَأَتَىٰ بِهِ عَلَىٰ غَيْرِ الشَّرْطِ الذِّي أُمِرَيِهِ .

النَّوْعُ الرَّالِعُ وَالثَّلَاثُونَ : الأَمْرُ بِشَيْئِينِ مَقْرُونَيْنِ فِي الذَّكْرِ عِنْدَ حُدُوثِ سَبَب<sup>(٥)</sup>؛ أَحَدُهُمَا مَعْلُومٌ يُسْتَعْمَلُ عَلَى كَيْفِيَّتِو، وَالآَحُرُ بَيَانُ كَيْفِيِّتِو، فِي فِعْلِهِ وَالْمِرِه

النَّوْعُ الْحَامِسُ وَالثَّلَافُونَ : الأَمْرِ بِالشَّيْءِ الَّذِي أُمِرَ بِهِ (`` بِلَفْظِ الْإِيجَـابِ وَالْحَـنْم وَقَدْ فَامَتِ الدَّلَالَةُ مِنْ حَبِرِ فَانِ عَلَىٰ أَنَّهُ سُنَّةً (`` ، وَالقَصْدُ فِيهِ عِلَّةٌ مَعْلُومَةُ أُمِرَ مِنْ أَجْلِهَا مَذَا الأَمْرُ الْمَأْمُورُ بِهِ .

<sup>(</sup>١) «المضمر» في (س) (١/ ١٠٩): «للمضمر».

<sup>(</sup>٢) ابعلما في (ك) (ص ٦٤): ايُعلما.

۱۰/۱۱ ب].

<sup>(</sup>٣) «ذينك» تصحف في الأصل ، (ت) (١/ ٦٨) إلى : «ذلك» .

<sup>(</sup>٤) (وصفتهما) في الأصل: (وصفهما).

 <sup>(</sup>٥) اسبب في الأصل: اشيئين، وفي (س) (١٠٩/١): اسببين، والمثبت من (ك) (ص ٦٥)، (ت)
 (٦٩/١) هو الأشبه بالصواب.

<sup>(</sup>٦) البه اليس في الأصل.

 <sup>(</sup>٧) قوله: «على أنه سنة» مقابله في حاشية الأصل: «على ندبه» ، ونسبه لنسخة .

## المقتدمة

النَّوْعُ السَّادِسُ وَالثَّلَاثُونَ : الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي كَانَ مَحْظُورًا فَأْبِيحَ (١) ثُمَّ نُهي عَنْهُ ، ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُهِي عَنْهُ ، فَهُوَ مُحَرَّمٌ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

النَّوْعُ السَّابِعُ وَالنَّلَاثُونَ ١٠ : الْأَمْرُ الَّذِي خُيرُ الْمَأْمُورُ بِهِ بَيْنِ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةٍ فِي الذُّكْرِ عِنْدَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَىٰ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا ، حَتَّىٰ يَكُونَ الْمُفْتَرَضُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَن الْأَوَّالِ لَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ النَّانِيَ ، وَعِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ النَّانِي لَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ النَّالِثَ .

النَّوْعُ النَّامِنُ وَالفَّلَافُونَ : لَفْظُ الْأَمْرِ الَّذِي حُيْرَ الْمَأْمُورُ بِهِ بَيْنَ أَمْرَيْنِ بلَفْظِ التَّخْسِير عَلَىٰ سَبِيلِ الْحَتْمِ وَالْإِيجَابِ ، حَتَّىٰ يَكُونَ الْمُفْتَرَضُ عَلَيْهِ لَـهُ أَنْ يُـؤَدِّيَ أَيْمَا شَـاءَ

النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالظَّلَافُونَ : لَفْظُ الْأَمْرِ الَّذِي خُيِّرَ الْمَأْمُورُ بِهِ بَيْنَ أَشْيَاءَ مَحْصُورَةِ مِنْ عَدَدٍ مَعْلُومٍ ، حَتَّىٰ لَا يَكُونَ لَهُ تَعَدِّي مَا خُيْرٌ فِيهِ إِلَىٰ مَا هُو أَكْثَرُ مِنْهُ مِنَ الْعَدَدِ .

النَّوْعُ الْأَرْبَعُونَ : الْأَمْرُ الَّذِي هُوَ فَرْضٌ خُيِّرَ الْمَأْمُورُ بِهِ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ ، حَتَّى يَكُونَ الْمُفْتَرَضُ عَلَيْهِ لَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ أَيَّمَا شَاءَ مِنَ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثِ.

النُّوعُ الْحَادِي وَالْأَزْيَعُونَ : الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي خُيْرَ الْمَأْمُورُ بِهِ فِي أَدَاثِهِ بِينَ صِفَاتٍ ذَوَاتِ عَدَدٍ ثُمَّ نُدِبَ إِلَى الْأَخْذِ مِنْهَا بَأَيْسَرِهَا عَلَيْهِ .

النَّوْعُ النَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ: الْأَمْرُ الَّذِي خُيِّرَ الْمَأْمُورُ بِهِ فِي أَدَاثِهِ بِينَ صِفَاتِ أَرْبَع، حَتَّىٰ يَكُونَ الْمَأْمُورُ بِهِ لَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ ذَلِكَ الْفِعْلَ بِأَيِّ صِفَةٍ مِنْ تِلْـكَ السَّفَاتِ ٤ الْأَرْبَع شَاءَ ، وَالْقَصْدُ فِيهِ النَّدْبُ وَالْإِرْشَادُ .

النَّوْعُ النَّالِثُ وَالْأَرْبَعُونَ : الْأَمْرُ الَّذِي هُوَ مَقْرُونٌ بِـشَرْطٍ فَمَتَـىٰ كَـانَ ذَلِـكَ الـشَّرْطُ مَوْجُودًا كَانَ الْأَمْرُ وَاجِبًا ، وَمَتَىٰ عُدِمَ ذَلِكَ الشَّرْطُ بَطَلَ ذَلِكَ الْأَمْرُ .

<sup>(</sup>١) بعد افأبيح، في الأصل: ابه، ، وهو خطأ.

<sup>.[111/1]:</sup> 

<sup>(</sup>٢) قوله : «أيها شاء منهما) وقع في الأصل : «أيهما شاء منهما) ، وفي (س) (١/ ١١٠) : «أيهما شاء منها» .

<sup>₽[</sup>۱۱/۱۱ب].



النَّوْعُ الرَّااِمِعُ وَالْأَرْبَعُونَ : الأَنْرِيفِحْ لِ مَقْرُونِ بِـشَّرَطٍ ، حُكْمُ ذَلِكَ الْفِحْ لِ عَلَى الإيجابِ ، وَسَبِيلُ الشَّرْطِ عَلَى الإِرْشَادِ .

النَّوْعُ الْحَامِسُ وَالْأَرْبَعُونَ : الْأَمْرُ الَّذِي أُمِرِ بِإِضْ مَارِ شَرْطٍ فِي ظَاهِرِ الْخِطَابِ، فَمَتَى كَانَ ذَلِكَ الشَّرُطُ الْمُضْمَرْ مَوْجُودًا كَانَ الْأَمْرُ وَاجِبًا، وَمَتَى عُدِمَ ذَلِكَ الشَّرْطُ جَازَ اسْتِعْمَالُ ضِدُ ذَلِكَ الأَمْرِ.

النَّوْعُ السَّاوِسُ وَالْأَرْمِهُونَ : الْأَمْرِ بِشَيْئِيْنِ مَقْرُونَيْنِ فِي الذَّكْرِ ؛ أَحَدُهُمَا فَوضٌ فَامَتِ الدَّلَالَةُ مِنْ حَبَرِ فَانِ عَلَىٰ فَرَضِيتِهِ ، وَالاَّحَرْ نَفْلَ ذَلَّ الإِجْمَاعُ عَلَى نَفْلِيتِهِ .

النَّوْعُ السَّامِهُ وَالْأَرْبَعُونَ : الأَمْرُ بِشَيْئَيْنِ مَقْرُونَيْنِ فِي الذَّكْرِ ؛ أَحَـلُهُمَا أُرِيـدَ<sup>(١)</sup> بِـهِ التَّعْلِيمِ ، وَالآخَرُ أَمْرُ إِبَاحَةِ لَا حَتْم .

النَّوْعُ النَّامِنُ وَالْأَرْبَمُونُ: الأَمْرِ بِثَلَاقَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةٍ فِي الدُّمُرِ وَأَحَدُهَا(") فَرَضٌ عَلَىٰ جَمِيعِ الْمُخَاطِّبِينَ فِي كُلِّ الأُوقَاتِ، وَالثَّانِي فَرْضٌ عَلَىٰ بَغَصْ الْخَاطِبِينَ فِي بَعْضِ الأُخْوَالِ، وَالثَّالِثُ لَهُ تَخْصِيصَانِ اثْنَانِ مِنْ خَبَرَيْنِ آخَرِيْنِ حَتَّى لَا يَجُورُ اسْتِعْمَالُهُ عَلَىٰ عُمُومٍ مَا وَرَدَ الْخَبْرَ فِيهِ إِلَّا بِأَحَدِ التَّخْصِيصِيْنِ ۞ اللَّذِينَ ذَكَرْتُهُمَا.

المُنْوعُ الشَّاسِعُ وَالأَرْيَعُونَ : الأَمْرُ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةِ فِي الذَّكْرِ ؛ الْمُرَادُ مِنَ اللَّفُطْنَيْنِ الأُولَنِيْنِ<sup>(٣)</sup> أَمْرُ فَضِيلَةِ وَإِرْشَادٍ ، وَالشَّالِثُ أَمْرٍ إِبَاحَةٍ لَا حَثْمٍ .

النَّوْعُ الْحَمْمُسُونَ: الأَمْرِ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةٍ فِي الذَّكْرِ؛ الأَوَّلُ مِنْهَا فَرُضٌ لَا يَجُورُ تَرْكُهُ، وَالثَّانِي وَالثَّالِثُ أَمِرًا<sup>(٤)</sup> لِمِلَّةِ مَعْلُومَةٍ مُرادُهُمَا<sup>(٥)</sup> النَّذَبُ وَالْإِرْشَادُ.

<sup>(</sup>١) ﴿أريد ﴾ في الأصل : ﴿أراد ، .

<sup>(</sup>٢) (أحدها؛ في الأصل: (أحدهما) ، وهووهم.

<sup>·[1/1/1]</sup> 

<sup>(</sup>٣) ﴿الأوليينِ ۚ فِي (س) (١/ ١١١) خلافا لأصله الخطي : ﴿الأوليتينُ .

<sup>(</sup>٤) ﴿أَمِرا ۚ فِي الأصل : ﴿أَمِرانَ ، وكأن النون أقحمت فيه . .

<sup>(</sup>٥) امرادهما؛ في (س) (١/ ١١٢) خلافا لأصله ، (ك) (ص ٦٧) : امرادها؛ .

## المقادمة





النَّوْعُ الْحَادِي وَالْحَمْشُونَ : الأَمْرِ بِأَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةِ فِي اللَّذِي ؛ الأَوْلُ وَالنَّالِثُ أَمْرَا نَذْهِ وَإِرْشَادِ ، وَالنَّانِي قُرِنَ بِشَوْطٍ ، فَالْفِعْلُ الْمُشَالُ إِلَيْهِ فِي نَفْسِهِ نَفْلٌ ، وَالشَّرْطُ الذِي قُرِنَ بِهِ فَرْضٌ ، وَالرَّابِعُ أَمْرُ إِبَاحَةِ لَا حَنْمٍ .

النَّوْعُ الثَّانِي وَالْحَمْسُونَ : الأَمْرُ بِالشَّيْءِ يُذْكُوْ تَعْقِيبَ شَيْءٍ مَاضٍ وَالْمُرَادُ مِنْهُ بِدَايَتُهُ ، فَأُطْلِقَ الْأَمْرُ بِالْفَظِ التَّعْقِيبِ وَالْقَصْدُ مِنْهُ الْبِدَايَةُ ؛ لِعَدَمِ ذَلِكَ التَّعْقِيبِ إِلَّا بِتِلْكَ الْبِدَايَةِ .

النَّوْعُ الظَّالِثُ وَالْخَمْسُونَ : الأَمْرُ بِفِعْلِ فِي أَوْقَاتِ مَعْلُومَةِ مِنْ أَجْلِ سَبَبِ مَعْلُومٍ، فَمَتَى صَادَفُ الْمَرْءُ ذَلِكَ السَّبَتِ فِي أَحَدِ الأَوْقَاتِ الْمَذُكُورَةِ سَقَطَ عَنْهُ ذَلِكَ فِي صاوِرهَا ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ أَمْرَ نَذْبِ هُ وَإِرْشَادٍ .

النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالْخَمْسُونَ : الأَمْرُ بِفِعْلِ مَقْرُونِ بِصِفَةٍ مُعَيَّنِ عَلَيْهَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الْفِعْلِ بِغَيْرِ تِلْكَ الصَّفَةِ التَّي قُرْتَ بِهِ .

النَّوْعُ الْحَامِسُ وَالْخَمْسُونَ : الأَمْرُ بِأَشْيَاءَ مِنْ أَجْلِ عِلَلٍ مُضْمَرَةٍ فِي نَفْسِ الْخِطَابِ لَمْ تُبَيِّنْ كَيْفِيَتِهَا فِي ظَوَاهِرِ الأُخْبَارِ .

النَّوْعُ الشَّاوِسُ وَالْحَمْسُونَ : الأَمْرِيحَمْسَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةٍ فِي الذَّكْرِ؛ الأَوْلُ مِنْهَا بِلَفْظِ الْخَمْرِمِ وَالْمُرَادُ مِنْهُ الْخَاصُّ، وَالثَّانِي وَالثَّالِثُ لِكُلُّ وَاجِدِ مِنْهُمَا تَخْصِيصَانِ انْتَانِ كُلُّ وَاجِدِ مِنْهُمَا مِنْ سُنَّةٍ فَابِقَةٍ<sup>(١)</sup> ، والرَّابِعُ قُصِدَ بِهِ بَعْضَ الْمُخَاطِّبِنَ فِي بَعْضِ الأَخْوَالِ، وَالْحَامِسُ فَوضَّ عَلَى الْكِفَاتِةِ إِذَا فَامَ بِو الْبَعْضُ سَقَطَ عَنِ الْآخَرِينَ فَرْضُه.

النَّوْعُ السَّامِعُ وَالْحَمْسُونَ : الأَمْرُ بِسِتَّةِ أَشْمِيَاءَ مَقْرُونَةٍ فِي اللَّفْظِ ؛ النَّلاقَةُ الأُوْلُ فَرَضٌ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ ، وَالثَّلَاقَةُ الأَخْرُ فَرَضٌ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ فِي كُلُ الأَخْوَالِ .

۵[۱/۱۱ ب].

<sup>(</sup>١) (ثابتة في (ك) (ص ٦٨): (ثانية ا



النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالْحَمْسُونَ : الأَمْرُ بِفِعْلِ عِنْدَ وَجُودِ شَيْئَيْنِ مَعْلُومَيْنِ وَالْمَرَادُ مِنْهُ أَحَدُهُمَا لَا كِلَاهُمَا ؛ لِعَدَمِ اجْتِمَاعِهِمَا مَعَا فِي السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أُمِرَ بِذَلِكَ الْفِعْلِ.

النَّوعُ السَّتُّونَ : الأَمْرِيتَوْكِ طَاعَةِ ؛ لِتَفَرُّو الْمَرْءِ بِإِنْتَانِهَا مِنْ غَيْرِ إِزْدَافِ مَا يُـشْبِهُهَا أَوْ تَقْدِيمِ مِثْلِهَا .

النَّوْعُ الْحَادِي وَالسَّتُّونَ : الأَمْرِ بِشَيْتَيْنِ مَقْرُونَيْنِ فِي الذَّكْرِ ؛ أَحَدُهُمَا فَرْضٌ لَا يَسَعُ رَفْضُهُ ، وَالنَّانِي مُرَادُهُ التَّفْلِيطُ وَالنَّشْدِيدُ دُونَ الْحَكْمِ .

النَّوْعُ النَّانِي وَالسَّتُّونَ: لَفُطَةُ أَمْرٍ قُرِنَ بِرَجْرِ عَنْ تَــَوْكِ اسْـتِغْمَالِ شَــيْء قَــدْ قُـرِنَ إِبَّاحَتُهُ بِشَرْطَيْنِ مَعْلُومَيْنِ، فَمَّ قَرِنَ أَحَدُ الشَّرَطَيْنِ بِشَرْطٍ ثَالِثٍ، حَتَّىٰ لَا يُبَـاع ذَلِـكَ الْغِفْلُ إِلَّا بِهَذِو الشَّرَائِطِ الْمَذْكُورَةِ.

**النَّوْعُ الشَّالِثُ وَالسَّتُّونَ : الأَ**مُرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي مُرَادُهُ التَّخذِيرُ مِمَّا يُتَوَقَّعُ فِي الْمُتَعَقِّبِ مِمَّا حَطَرُ <sup>(1)</sup> عَلَيْهِ .

النَّوْعُ ۞ الرَّالِعُ وَالسَّتُونَ : الْأَمْرِ بِالشَّيْءِ الَّذِي مُوادُهُ الرَّجُوْ عَنْ سَبَبِ ذَلِكَ الشَّيْءِ الْمَأْمُورِ بهِ .

<sup>(</sup>١) المنها، في (س) (١١٣/١) خلافا لأصله الخطى: المنها، وهو خطأ.

<sup>.[1/4/1]0</sup> 

<sup>(</sup>۲) فخطرة في (س) (۱۱۳/۱) خلافا لأصله ، (ت) (۷۲/۱) : فخطِرة ، وقد جاء في (ت) في موضع آخر منه (۲۰٤/۲) كالمثبت .

۵[۱/۱۳ ب].





النَّوْعُ الْحَامِسُ وَالسَّتُونَ : الأَمْرِ بِالشَّيْءِ الَّذِي حَرَّجَ مَخْرَجَ الْخُصُوصِ وَالْمُرَادُ مِنْتُ إِيَجَابُهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْمُسْلِمِينَ إِنَّا كَانَ فِيهِمُ الآلَةُ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُسِرَ بِمَذَلِكَ الْفِعْلِ مُؤجُّدِدَةً.

النَّوْعُ السَّاوِسُ وَالسَّتُونَ : لَفُظَةُ أَمْرٍ بِقَـوْلِ مُرَادُهَا اسْتِعْمَالُهُ بِالْقَلْبِ دُونَ النُّطْسِ بِاللَّسَانِ .

النَّوْعُ السَّامِعُ وَالسُّتُونَ : الأَوَامِرُ الَّتِي أُمِرَ بِاسْتِعْمَالِهَا قَصْدًا مِنْ لَلْإِرْشَادِ وَطَلَبِ الثَّوَابِ .

النَّوْعُ الشَّامِنُ وَالسَّتُونَ : الأَمْرُ بِشَيْءٍ بِذِيْرِ شَـرْطِ (١١) مَعْلُـوم ، زَادَ ذَلِكَ السَّمْرُطُ أَق نَفَّصَ عَنْ تَحْصِيرِهِ ؛ كَانَ الأَمْرُ عَلَىٰ حَالَيْهِ وَاجِبَا بَعْدَ أَنْ يُوجَدَ مِنْ ذَلِكَ الشَّرْطِ مَا كَـانَ مِنْ غَيْرِ تَحْصِيرِ مَعْلُومٍ .

النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالسَّتُونَ : الأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي أُمِرَ مِنْ أَجْلِ سَبَبِ تَقَدَّمَ ، وَالْمُرَاهُ مِنْهُ (التَّأُوبِبُ ؛ لِثَلاَ يَرْتَكِبَ الْمَرْءُ ذَلِكَ السَّبَ الذِي مِنْ أَجْلِهِ أُمِرَ بِلَّلِكَ الأَمْرِ مِنْ غَيْرِ عَلْمِ .

النَّوْعُ السَّبْعُونَ : الأَوَامِرُ الَّتِي وَرَدَتْ مُرَادُهَا الْإِبَاحَةُ وَالْإِطْلَاقُ دُونَ الْحُكْمِ وَالْإِيَّالِ.

النَّوْعُ الْحَادِي \* وَالسَّبْعُونَ : الأَوَامِرُ الَّتِي أَبِيحَتْ مِنْ أَجْلِ أَشْيَاءَ مَحْصُورَةِ عَلَىٰ شَرْطِ مَعْلُومِ لِلسَّمَةِ وَالتَّرْخِيصِ .

النَّوْعُ النَّانِي وَالسَّبْعُونَ : الأَمْرُ بِالشَّيْءِ عِنْدَ حُدُوثِ سَبَبِ بِإِطْلَاقِ اسْمِ الْمَقْصُودِ عَلَىٰ سَبَيِهِ .

<sup>(</sup>١) قوله: ابذكر شرط؛ وقع في الأصل: ايذكر بشرط».

<sup>(</sup>٢) امنه في الأصل : امنها .

<sup>1 [1/3/1].</sup> 



النَّوْعُ الظَّالِثُ وَالسَّبْعُونَ : الْأَوَامِرُ الَّتِي وَرَدَتْ مُرَادُهَا التَّهْدِيدُ وَالرَّجُرُ عَنْ ضِدُ الأَمْرِ الَّذِي أُمِرَبِهِ.

النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالسَّبْعُونَ : الْأَمْوِ بِالشَّيْءِ عِنْدَ فِعْلِ مَاضٍ مُرَادُهُ جَوَازُ اسْتِعْمَالِ ذَلِكَ الْفِعْل الْمَسْتُولِ عَنْهُ مَعَ إِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِهِ مَرَّةً أَخْرَىٰ .

النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالسَّبْعُونَ : الأَمْرُ بِاسْتِعْمَالِ شَيْءٍ قُصِدَ بِهِ الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِ شَيْء قانِ، وَالْمُرَادُ مِنْهُمَا مَعَا عِلَّهُ مُضْمَرَةً فِي نَفْسِ الْخِطَابِ، لَا أَنَّ اسْتِعْمَالَ ذَلِكَ الْغِلْ مُحَرَّةً رَانْ زُجِرَ عَن ارْتِكَابِهِ .

النَّوْعُ السَّاوِش وَالسَّبْعُونَ : الْأَمْرِ بِالشَّيْءِ الَّذِي مُزادُهُ التَّعْلِيمُ ؛ حَيْثُ جَهِلَ الْمَأْمُورُ بِهِ كَيْفِيَّةُ اسْتِعْمَالِ ذَلِكَ الْفِعْلِ ، لَا أَنَّهُ أَمْرٌ عَلَىٰ سَبِيل الْحَنْمِ وَالْإِيجَابِ .

النَّوْعُ السَّامِعُ وَالسَّبْعُونَ : الْأَمْرُ الَّذِي أُمِرَبِهِ وَالْمُرَادُ مِنْهُ (١) الْوَثِيقَةُ ؛ لِيَحْسَاطَ الْمُسْلِمُونَ لِلِينِهِمْ عِنْدَ الْإِشْكَالِ بَعْدَهُ ۞ .

النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالسَّبْعُونَ : الْأَوَامِرُ الَّتِي أُمِرَتْ مُرَادُهَا التَّغلِيمُ.

النَّوْعُ النَّاسِعُ وَالسَّبْعُونُ : الأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي أُمِرَبِهِ لِحِلَّةِ مَعْلُومَةِ لَمْ تُذْكَرْ فِي نَفْسِ الْخِطَابِ، وَقَدْ دَلَّ الْإِجْمَاعُ عَلَى نَفْيٍ إِمْضَاءِ حُكْمِهِ عَلَى ظَاهِرِهِ.

النَّوْعُ الفَّمَاتُونَ : الأَمْرُ بِاسْتِعْمَالِ شَيْءٍ بِإِطْلَاقِ الاسْمِ عَلَىٰ ذَلِكَ الشَّيْءِ وَالْمُرَادُ مِنْهُ مَا تَوْلَدَ مِنْهُ ، لَا نَفْسُ ذَلِكَ الشَّيْءِ .

النَّوْعُ الْحَادِي وَالشَّمَانُونَ : أَلْفَاظُ الأَوَامِرِ الَّتِي أُطُلِقَتْ بِالْكِنَايَاتِ دُونَ النَّصْرِيحِ . النَّوْعُ الظَّانِي وَالشَّمَانُونَ : الأَوَامِرُ الَّتِي أُمِرَ بِهَا النَّسَاءُ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ دُونَ الرُجَال .

<sup>(</sup>١) همنه ليس في (س) ((١٥٥١) خلافا لأصله ، وفي (ت) (٧٤/١) : ابهه ، ، وقد جاء في (ت) في موضع آخر منه (٢٧٧/٢) كالمثبت .





النَّوْعُ الظَّالِثُ وَالنَّمَانُونَ : الْأَوَامِرُ الَّتِي وَرَدَتْ بِأَلْفَاظِ التَّعْرِيضِ مُرَادُهَا الْأَوَامِرُ باسْتِعْمَالِهَا .

النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالشَّمَانُونَ : لَفُطَةً أَمْرِ بِشَيْءٍ بِلَفْظِ الْمَسْأَلَةِ مُرَادُمَا (١) اسْتِعْمَالُهُ عَلَىٰ سَبِيل الْعِتَابِ لِمُرْتَكِي ضِلُو.

النَّوْعُ الْحَامِسُ وَالنَّمَانُونَ: الْأَمْرِ بِالشَّيْءِ الَّذِي قُرِنَ بِذِكْرِ نَفْيِ الاسْمِ عَنْ ذَلِكَ الشَّيْءِ لِنَقْصِهِ عَن الْكَمَالِ.

النَّوْعُ السَّاوِسُ وَالشَّمَانُونَ : الْأَمُّرُ الَّذِي قُرِنَ بِذِكْرِ عَدَدٍ مَعْلُومٍ ، مِنْ ۞ عَيْرِ أَنْ يَكُونَ الْمُوَادُ مِنْ ذِكْرُ ذَلِكَ الْعَدَدِ نَفْيًا حَمَّا وَرَاءَهُ .

النَّوْعُ السَّالِعُ وَالشَّمَانُونَ : الْأَمْرُ بِمُجَانَبَةِ شَيْءٍ مُرَادُهُ الرَّجُرُ عَمَّا تَوَلَّدَ ذَلِكَ السُّيِّءُ بنهُ .

النَّوْعُ الظَّامِنُ وَالشَّمَانُونَ : الأَمْرِ الَّذِي وَرَدَ بِلَفْظِ الرَّدُ وَالْإِرْجَاعِ مُرَادُهُ نَفْيُ جَوَازِ اسْتِحْمَالِ ذَلِكَ الْفِحْلِ دُونَ إِجَازَتِهِ وَإِمْصَافِهِ .

النُّوعُ التَّاسِعُ وَالنَّمَانُونَ : أَلْفَاظُ الْمَدْحِ لِلأَشْيَاءِ الَّتِي مُرَادُهَا الْأَوَامِرُ بِهَا .

النَّوْعُ النَّسْعُونَ : الْأَوَامِرُ الْمُعَلَّلَةُ الَّتِي قُرِنَتْ بِشَرَائِطَ يَجُوزُ الْقِياسُ عَلَيْهَا.

النَّوْعُ الْحَادِي وَالتَّسْعُونَ: لَفُظْ الْإِخْبَارِعَنْ نَفْيِ شَيْءٍ إِلَّا بِذِكْرِ عَلَدِ مَحْصُورِ مُرَادُهُ الأَشْرُ عَلَى سَبِيلِ الْإيجابِ، قَلِ اسْتُثْنِي بَعْشُ ذَلِكَ الْمَـدَدِ الْمَحْصُورِ بِـصِفَةِ مَعْلُوصَةٍ، فَأَسْفِطَ عَنْهُ حُكْمَ مَا دَخَلَ تَحْتَ ذَلِكَ الْعَدَدِ الْمَعْلُومِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَمْرِ بِلَلِكَ الأَمْرِ.

النَّوْعُ النَّانِي وَالتُّسْعُونَ : أَلْفَاظُ الْإِخْبَارِ لِلْأَشْيَاءِ الَّتِي مُرَادُهَا الْأَوَامِرُ بِهَا

النَّوْعُ الطَّالِكُ وَالتَّسْعُونَ : الْإِحْبَارُ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي مُرَادُهَا الْأَمْرُ بِالْمُدَاوَمَةِ عَلَيْهَا .

<sup>(</sup>١) امرادها، في الأصل: امراده، .

<sup>.[1/0/1]</sup>û



النُّوعُ الرَّابِعُ وَالتَّسْعُونَ : الْأَوَامِرُ الْمُتَضَادَّةُ (١) الَّتِي هِيَ مِنِ اخْتِلَافِ الْمُبَاحِ.

النَّوْعُ الْحَامِسُ ۗ وَالتَّسْعُونَ : الأَوَامِرُ الَّتِي أُمِرَتْ لِأَسْبَابِ مَوْجُودَةٍ وَعِلَلٍ مَعْلُومَةٍ .

النُّوَىُّ الشَّاوِسُ وَالتَّسْمُونَ : لَفُظَةُ أَمْرٍ بِفِعْلِ مَعَ اسْتِعْمَالِهِ ذَلِكَ الأَمْرَ الْمَأَمُورَ بِهِ ، ثُمَّ نَسَخَهَا فِعْلَ قَانِ وَأَمْرٌ آخَرَ .

النَّفُوعُ السَّالِعُ وَالتَّسْمُونَ : الأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي هُوَ فَرْضٌ خُيِّرَ الْمَأْمُورُ بِـهِ بَـيْنَ أَدَائِـهِ وَبَيْنَ تَرَكِهِ مَعَ الاَّقْتِدَاء ، ثُمُّ نُسِخَ الاِفْتِدَاءُ وَالتَّخْيِيرُ جَهِيمًا ، وَبَقِيَ الْفَـرْضُ الْبَـاقِي مِـنْ غَيْرِ تَخْيِيرٍ .

النَّوْعُ الظَّمِنُ وَالتَّسْعُونَ : الأَمْرِ بِالشَّيْءِ الَّذِي أُمِرَبِه ، ثُـمَّ حُـرِّمَ ذَلِـكَ الْفِعْـلُ عَلَـى الرَّجَالِ ، وَيَقِي حُكُمُ النَّسَاءِ مُبَاحًا لَهُنَّ اسْتِعْمَالُهُ .

النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالتَّسْعُونَ : أَلْفَاظُ أَوَامِرَ مَشْسُوخَةٍ نُسِحَتْ بِأَلْفَاظٍ أُخْرَىٰ مِسْ وُرُودِ إِمَاحَةِ عَلَى حَظْراً وْحَظْر عَلَىٰ إِيَاحَةٍ .

النَّوْعُ الْمِاثَةُ: الأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي هُوَ الْمُسْتَثْنَى مِنْ بَعْضِ مَا أَبِيحَ بَعْدَ حَظْرِهِ.

النَّوْعُ الْحَادِي وَالْمِائَةُ : الْأَمْرُ بِالْأَشْيَاءِ الَّتِي نُسِخَتْ تِلَاوَتُهَا وَبَقِيَ حُكْمُهَا .

**النَّوْعُ النَّانِي وَالْمِالَهُ : أَلْفَاظُ أَ**وَامِرَ أُطْلِقَتْ بِأَلْفَاظِ الْمُجَاوَرَةِ مِنْ غَيْرِ وُجُودٍ حَقَائِهَهَا .

النَّوْعُ الغَّالِثُ وَالْمِالَةُ : الأَوَامِرُ الَّتِي أُمِرَبِهَا قَـصْدَا لِمُخَالَفَةِ الْمُشْرِكِينَ وَأَحْلِ الْكِتَابِ .

النَّوْعُ الرَّابِعُ \* وَالْمِاقَةُ: الْأَمْرُبِالْأَدْعِيَةِ الَّتِي يَتَقَرَّبُ الْعَبْدُ بِهَا إِلَى بَارِيْهِ جَانَيَكُ .

<sup>(</sup>١) «المتضادة» في الأصل: «المضادة».

<sup>۩[</sup>١/٥١ب].

<sup>.[[17/1]:</sup> 





النَّوْعُ الْحَامِسُ وَالْمِائهُ: الْأَمْرُ بِأَشْيَاءَ أُطْلِقَتْ بِأَلْفَاظِ إِضْمَارِ الْقَصْدِ فِي نَفْسِ الْخِطَابِ.

النُّوعُ السَّاوِسُ وَالْمِائَةُ: الْأَمْرُ الَّذِي أُمِرَ لِعِلَّةِ مَعْلُومَةٍ ، فَارْتَفَعَتِ الْعِلَّةُ وَبَقِيَ الْحُكُمُ عَلَى حَالَيْهِ فَرْضَا إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ .

النَّوْعُ السَّامِعُ وَالْحِاقَةُ: الْأَمْرِ بِالشَّيْءِ عَلَىٰ سَبِيلِ النَّذْبِ عِنْدَ<sup>(١)</sup> سَبَب مُتَقَـدُّم ، ثُـمَّ عُطِفَ بِالرَّجْرِ عَنْ مِثْلِهِ مُرَادُهُ السَّبَ الْمُتَقَدِّمُ لَا نُفْسُ ذَلِكَ الشَّيْءِ الْمَأْمُورِ بِهِ

النَّوْعُ النَّامِنُ وَالْمِانَةُ: الأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي قُرِنَ بِشَوْطِ مَعْلُومِ مُرَادُهُ الزَّجْرُ عَـنْ ضِـدٌ ذَلِكَ الشَّوْطِ الذِي فُرنَ بِالأَمْرِ.

النَّوْعُ النَّاسِعُ وَالْمِانَةُ : الأَمْرِ بِالشَّيْءِ الَّذِي قُصِدَ بِهِ مُخَالَفَةُ أَهْلِ الْكِتَـابِ قَـذَ مُثِيرَ الْمَأْمُورُ بِهِ بَيْنَ أَشْبَاء ذَوَاتِ عَدَدٍ بِلَفْظِ مُجْمَلٍ ثُمُّ اسْتُلْنِيَ مِنْ تِلْكَ الأَشْيَاء شيءٌ فُرُجِرَ عَنْهُ وَبَقِيْتِ<sup>(17)</sup> الْبَاقِيةُ عَلَىٰ حَالِيَهَا مُبَاحًا اسْيَعْمَالُهَا .

النَّوْعُ الْعَاشِرُ وَالْمِائَةُ : الأَمْرِ بِالشَّيْءِ الَّذِي مُرَادُهُ الْإِعْلَامُ بِنَفْيِ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ ذَلِكَ الشَّيْءِ ، لَا الأَمْرُبِهِ .

### الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ أَقْسَامِ السُّنَنِ وَهُوَ النَّوَاهِي الْ عَنِ الْمُصْطَفَى ﷺ ("":

فَّ*لَ أَبِعالُم هَيْنِهُ* : وَقَدْ تَتَبُعُتُ النَّوَاهِيَ عَنِ الْمُصْطَفَى ﷺ وَتَنَبَّرُتُ جَوَامِعَ فُـصُولِهَا وَأَنْوَاعِ وُرُودِهَا لأَنَّ مَجْرَاهَا فِي تَشَعُّبِ الفُصُولِ مَجْرَىٰ الأَوَّامِرِ فِي الأَصُولِ فَرَأَيْتُهَا تَدُورُ عَلَى مِانَةٍ نَوْعٍ وَحَشَرَةٍ أَنْوَاعٍ .

<sup>(</sup>١) بعد اعندا في الأصل: اعدم، ، وهو خطأ .

 <sup>(</sup>٢) (وبقيت) في الأصل : (وثبتت) .

۱٦/١] ب].

<sup>(</sup>٣) قوله: اعن المصطفى علامًا ليس في الأصل.



الشَّوْعُ الْأَوَّلُ: الزَّجْرُ عَنِ الإثْكَالِ عَلَى الْكِتَابِ وَتَرْكِ الْأَوَامِرِ وَالشَّوَاهِي عَنِ الْمُصْطَفِّى ﷺ.

النَّوْعُ النَّانِي: أَلْفَاظُ إِعْلَام لِأَشْيَاءَ وَكَيْفِيِّيهَا مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَن ازْيَكَابِهَا.

النُّوَّ الظَّالِثُ : الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءُ زُجِرَ عَنْهَا الْمُخَاطَبُونَ فِي كُلُّ الْأَحْوَالِ وَجَعِيحِ الأَوْقَاتِ حَتَّى لَا يَسَمَ أَحَدًا مِنْهُمُ الرَّتَكَابُهَا بِحَالِ .

النَّوْعُ الرَّالِعُ : الرَّجُرُ عَنْ أَشْيَاء زُجِرَ بَعْضُ الْمُخَاطَبِينَ عَنْهَا فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ لَا الْكُلُّ .

النَّوْعُ الْحَامِسُ: الزَّجْرُعَنْ أَشْيَاءَ زُجِرَعَنْهَا الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءُ.

النَّوْعُ السَّادِسُ: الرَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ زُجِرَ عَنْهَا النِّسَاءُ دُونَ الرِّجَالِ.

النَّوْعُ السَّامِعُ: الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ زُجِرَ عَنْهَا بَعْضُ النَّسَاءِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ لَا الْكُلُّ.

النَّوْعُ ۞ الفَّامِنُ : الرَّجْرُ عَنْ أَشْيَاء رُجِرَ عَنْهَا الْمُخَاطَبُونَ فِي أَوْقَاتٍ مَعْلُومَةِ مَـذُكُورَة فِي نَفْسِ الْخِطَابِ وَالْمُرَادُ مِنْهَا بَعْضُ الْأَحْوَالِ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي ظَاهِرِ الْخِطَابِ .

النَّوْعُ النَّاسِعُ: الرَّجُوعَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي وَرَدَتْ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَصَرَةِ ذُكِرَ نَقِيضُهَا فِي أَخْبَارِ أَخَرِ.

النَّوْعُ الْعَاشِرُ : الزَّجْرُعَنْ أَشْيَاءَ وَرَدَتْ بِٱلْفَاظِ مُجْمَلَةِ تَفْسِيرُ تِلْكَ الْجُمَلِ فِي أَخْبَادٍ أُخْرَ.

النَّوْعُ الْحَادِيَ عَشَرَ : الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي وَرَدَ بِلْفُظِ الْمُمُومِ وَبَيَانُ تَخْصِيصِهِ فِي خَلِهِ .

النَّوْعُ النَّانِيَ عَشَرَ : الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ بِلَفْظِ الْعُمُومِ مِنْ أَجْلِ عِلَّةٍ لَمَ تُذْكَرُ فِي نَفْسِ الْخِطَابِ وَقَدْ ذَكِرَتْ فِي حَبْرِ ثَانِ فَمَتَى كَانَتْ تِلْكَ الْمِلَّةُ مَوْجُودَةَ كَانَ اسْتِعْمَالُهُ مَزْجُورًا





عَنْهُ وَمَتَىٰ عُلِمَتْ تِلْكَ الْعِلَّةُ جَازَ اسْتِعْمَالُهُ وَقَلْ يُبَاحُ هَـٰذَا السَّيْءُ الْمَزْجُ ورَعَنْهُ فِي حَالَتَيْنِ أَخْرَيْنِنَ وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الْعِلَّةُ أَيْضًا مَوْجُودَةَ وَالرَّجْرُ قَالِمٌ .

النَّوْعُ النَّالِثَ عَشَرَ: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ بِلَفْظِ الْمُمُومِ الَّذِي اسْتُنْنِيَ بَعْضُ ذَلِكَ الْمُمُومُ فَأَلِيحَ بِشَرَائِطَ مَعُلُومَةٍ فِي أَخْبَار أَحْرَ.

النَّوْعُ الرَّابِعَ عَشَرَ : الرَّجُوعَ ِ الشَّيْءِ بِلَفْظِ الْعُمُومِ الَّذِي أَبِيحَ اوْتِكَابُهُ فِي وَفْتَمْنِ مَعْلُومَيْن أَحَدُهُمَا ﴾ مَنْصُوصٌ مِنْ خَبَر دَانٍ وَالثَّانِي مُسْتَنْبِطُ مِنْ سُنُةٍ أَخْرَىٰ .

النَّوْعُ الْحَامِسَ حَشَرَ: الزَّجْرُعَنْ فَلاَئَةِ أَشْمِيَاءَ مَقْوُونَةٍ فِي الدَّكْرِ؛ الأَوْلُ وَالشَّانِي قُصِدَ بِهِمَا الرَّجَالُ دُونَ النَّسَاءِ، وَالشَّالِثُ قُصِدَ بِهِ الرَّجَالُ وَالنَّسَاءُ جَمِيعًا مِنْ أَجْلِ عِلْمَ مُصْمَرَةٍ فِي نَفْسِ الْخِطَابِ، قَذَ بُمِّنَ كَيْفِيثُهَا فِي خَبَرَ قَانٍ .

النَّوْعُ السَّاوِسَ حَشَرَ : الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الْمَخْصُوصِ فِي الـذَّكْرِ الَّذِي قَدْ يُشَارِكُ مِفْلُهُ فِيهِ وَالْمُرَادُ مِنْهُ التَّأْكِيدُ .

النَّوْعُ الشَّامِعَ عَشَرَ: الزَّجْرَعَنْ فَلاقَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةٍ فِي الدُّكْرِ؛ أَحَدُهَا فُصِدَ بِهِ النَّذَبُ وَالْإِرْشَادُ، وَالثَّانِي زُجْرَعَنْهُ لِعِلَّةِ مَنْلُومَةٍ، فَمَتَى كَانَتُ وَلَٰكَ الْجَلَّةُ النَّبِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَعَنْ هَذَا الشَّيْءَ مُوجُودَةً كَانَ الرَّجْرُ وَاجِبًا، وَمَتَى عُلِمَتُ ( أَ يَلْكَ الْجَلَّةُ كَانَ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الشَّيْءِ الْمَزْجُورِ عَنْهُ مُبَاحًا، وَالثَّالِثُ زَجْرُعَنْ فِعْلِ فِي وَقْتِ مَعْلُوم مُرَاهُ تَرْكُ اسْتِعْمَالِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَقَبْلَهُ وَبَعْلَهُ .

النَّوْعُ الفَّامِينَ عَشَرَ: الزَّجُرُ عَنِ الشَّيْءِ بِلْفَظِ التَّحْرِيمِ الَّذِي قُصِدَ بِهِ الرَّجَالُ دُونَ النُّسَاء وَقَدْ يَحِلُ لَهُمُ اسْتِعْمَالُ هَذَا الشَّيْءِ الْمَزْجُورِ عَنْهُ فِي حَالَتَيْنِ لِعِلْتَيْنِ مَعْلُومَتَيْن ٤٠.

۵[۱/۱۱].

<sup>(</sup>١) اعدمت في الأصل: اعدمه.

û[١\٨١]].



النَّوْعُ الثَّاسِعَ عَشَرَ : الرُّجُرُ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي أَقْوَامٍ بِأَعْيَانِهِمْ يَكُونُ حُكْمُهُمْ وَحُكُمُ غَيْرِهِمْ مِنَ الْمُشْلِمِينَ فِيهِ سَوَاءَ .

النَّوْعُ الْجِفْرُونَ : الرَّجْرَعَنْ ثَلَائَةِ أَشْيَاءَ مَفْرُونَةِ فِي الـذَّكْرِ، الْصُرَادُ مِـنَ السَّمْيَئَيْنِ الأُوَّلَيْنِ الرَّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ ('' وَالشَّيْءُ الثَّالِثُ قُصِدَ بِـ الرَّجَـالُ وَالنِّسَاءُ جَمِيعًا فِي بَعْضِ الأَخْوَالِ لَا الْكُلُّ .

النَّوْعُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ : الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي رُخُصَ لِبَعْضِ النَّاسِ فِي استِّمَا الرَّجْرِ اسْتِعْمَالِهِ لِسَبَّبِ مُتَقَدِّم ثُمَّ خُطِرَ ذَلِكَ بِالْكُلَّيَّةِ عَلَيْهِ وَعَلَى غَيْرِهِ وَالْعِلَّةُ فِي هَـلَّا الزَّجْرِ الْتَصْدُ فِيهِ مُخَالِقَةً الْمُشْرِكِينَ . التَّصْدُ فِيهِ مُخَالِقَةً الْمُشْرِكِينَ .

النَّوْعُ الظَّانِي وَالْعِشْرُونَ : الرَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي زُجِرَ عَنْهُ إِنْسَانٌ بِعَنِيْهِ وَالْمُرَادُ مِنْهُ بَعْضُ النَّاسِ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ .

النَّوْعُ الظَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ : الزَّجْرُ عَنِ الأَشْيَاءِ الَّتِي قُصِدَ بِهَا الاِحْتِيَاطُ حَتَّىٰ يَكُـونَ الْمَرْءُ لَا يَقُمْ عِنْدَ ارْيَكَابِهَا فِيمَا حُظِرَ عَلَيْهِ .

النَّوعُ الرَّابِعُ وَالْعِسُرُونَ : الرَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ زُجِرَ عَنْهَا بِلَفْظِ الْعُمُومِ وَقَدْ أَضْمَرَ كَيْفِيَّةَ تِلْكَ الأَشْيَاءِ فِي نَفْسِ الْخِطَابِ .

النَّفُوعُ الْحَامِسُ وَالْعِشْرُونَ : الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي مَخْرَجُهُ مَخْرَجُ الْخُصْوصِ ۗ لِأَقُوامٍ بِأَعْيَانِهِمْ عَنْ شَيْءٍ بِعَنْيِهِ يَقَعُ الْخِطَابُ عَلَيْهِمْ وَعَلَىٰ غَيْرِهِمْ مِمَّـنْ بَعْـدَهُمْ ، إذَا كَانَ السَّبَبُ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ ثُهِيَ عَنْ ذَلِكَ الْفِعْلِ مَوْجُودًا .

النَّوْعُ الشَّاوِسُ وَالْعِشْرُونَ : الرَّجْرَ عَنِ الشَّيْءِ بِلَفَظِ الْعُمُومِ الَّذِي زُجِرَ عَنْهُ الرَّجَالُ وَالنَّسَاءُ ، ثُمَّ اسْتُثْنِيَ مِنْهُ بَعْضُ الرَّجَالِ وَأَبِيحَ لَهُمْ ذَلِكَ ، وَبَقِيَ مُحُكُمُ النَّسَاء وَبَعْ ضِ الرِّجَالِ عَلَى حَالَيْهِ .

<sup>(</sup>١) قوله: ادون النساء، وقع في الأصل: اوالنساء، .

۵[۱/۸۱ب].





النَّوْعُ السَّامِهُ وَالْعِشْرُونَ : الرَّجُرُ عَنْ أَنْ يُفْعَلَ بِالْمَرْءَ بَعْدَ الْمَمَاتِ مَا حُرُمَ عَلَيْهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ؛ لِيلَةِ مَعْلُومَةٍ مِنْ أَجْلِهَا حُرُمَ عَلَيْهِ مَا حُرُمَ .

النَّوْعُ الظَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ : الرَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي وَرَدَ بِلْفُظِ الْإِسْمَاعِ لِمَنِ التَّكَبَثُ قَلْ أَضْهِرَ فِيهِ شَرْطٌ مَعْلُومٌ لَمْ يُذْكَرْ فِي نَفْسِ الْخِطَابِ .

النَّوْعُ النَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ : الرَّجُرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي قُصِدَ بِهِ الْمُحَاطَبُونَ فِي بَعْضِ الأَخْوَالِ وَأَبِيتَمْ لِلْمُصْطَفَىٰ ﷺ اسْتِعْمَالُهُ لِعِلْمَ مَعْلُومَةِ لَئِسَتْ فِي أُمْتِهِ .

النَّوْعُ الظَّلَافُونَ : الزَّجْرُ عَنْ شَيَتَيْنِ مَفْرُونَيْنِ فِي الدُّكْرِ بِلَفْظِ الْعُمُومِ ؛ أَحَـدُهُمَا مُسْتَعْمَلُ عَلَىٰ عُمُومِهِ وَالظَّانِي بَيَانُ تَخْصِيصِهِ فِي فِعْلِهِ .

النَّوْعُ \* الْحَادِي وَالشَّلَاقُونَ : لَفُظْ التَّغْلِيظِ عَلَىٰ مَنْ أَنَّى بِشَيْتَيْنِ مِنَّ الْحَبَرِ فِي وَفَتَيْنِ مَعْلُومَيْنِ قُصِدَ بِهِ أَحَدُ الشَّيْتَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي الْخِطَابِ مِمَّا وَفَعَ التَّغْلِيظُ عَلَى مُرْتَكِيهِمَا مَعَا .

النَّوْعُ النَّانِي وَالفَّلاثُونَ : الْإِخْبَارُ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ شَيْءٍ بِشَرْطِ مَعْلُوم مُرَادُهُ الزَّجُرُ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ إِلَّا هِلْدُ وَجُودِ إِخْدَى ثَلَاثِ خِصَالَ مَعْلُومَةٍ .

النَّوْعُ الظَّالِثُ وَالظَّلَاقُونَ : لَفْظَةُ إِخْبَارِ عَنْ شَيْءٍ مُرَادُهُ الزَّجُوعَنْ شَيْءٍ قَانِ قَدْ سُئِلَ عَنْهُ فَزُجِرَ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي سُئِلَ عَنْهُ بِلَفْظِ الْإِخْبَارِ عَنْ شَيْءٍ آخَرَ.

النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالذَّكَرُونَ: الزَّجْرَعَنَ سَبْعَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةٍ فِي الذَّكْرِ؛ الأَوُّلُ بِنْهَا حَثْمُ عَلَى الرَّجَالِ دُونَ النَّمَاءِ، وَالثَّالِينَ وَالثَّالِينَ قُصِدَ بِهِمَا الاَّخْتِيَاطُ وَالتَّوْرُعُ، وَالرَّالِحُ وَالْخَارِسُ وَالسَّادِسُ تُصِدَ بِهَا بَعْضُ الرَّجَالِ دُونَ النَّسَاءِ، وَالسَّابِعُ قُصِدَ رِحِ مُخَالَفَةُ المُشْرِكِينَ عَلَى سَبِيلِ الْحَشْمِ.



النَّوْعُ الْحَامِسُ وَالثَّلَافُونَ : الرَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِ فِعْلِ مِنْ أَجْلٍ عِلْمَ مُـضْمَرَةِ فِي نَفْسِ الْخِطَابِ قَدْ أَبِيعَ اسْتِعْمَالُ مِثْلِهِ بِصِفَةٍ أَخْرَىٰ عِنْدَ عَدَمَ تِلْكَ الْعِلَّةِ الَّتِي هِيَ مُضْمَرَةً فِي نَفْسِ الْخِطَابِ .

النَّوْعُ السَّاوِسُ وَالثَّلَافُونَ : الزَّجْرُ \* عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي هُـوَ مَنْسُوخٌ بِفِعْلِـهِ وَسَرْكُ الْإِنْكَارِ عَلَى مُزتَكِبِهِ عِنْدَ الْمُشَاهَدَةِ .

النَّوْعُ السَّامِعُ وَالثَّلَاثُونَ : الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ عِنْدَ حُدُوثِ سَبَبٍ مُرَادُهُ مُتَعَقِّبُ ذَلِكَ لسَّبَ. .

النَّوْعُ الظَّامِنُ وَالفَّلَافُونَ : الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي قُرِنَ بِهِ إِيَاحَةُ شَيْءٍ فَانِ وَالْمُرَاهُ بِـهِ الزَّجْرُ عَنِ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا فِي شَخْصِ وَاحِدٍ لَا انْفِرَاهُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا .

النَّوْعُ الظَّاسِمُ وَالفَّلاتُونَ : الرَّجُرُ عَنْ فَلاَنَةِ أَشْيَاءَ مَقُودَةٍ فِي الذَّكْرِ؛ الأَوْلُ وَالشَّانِي بِلِفُظِ الْعُمُومِ تُصِدَ بِهِمَا الْمُحَاطَّبُونَ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ، وَالثَّالِثُ بِلَفْظِ الْحُمُّـومِ ذَكِرَ تَخْصِيضَهُ فِي خَبْرِ فَانِ مِنْ أَجْلِ عِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ مَذْكُورَةٍ .

النَّوْعُ الْأَرْبِعُونَ : الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي هُوَ الْبَيَانُ لِمُجْمَلِ الْخِطَابِ فِي الْكِتَابِ وَلِيغِض عُمُومِ الشَّنَ .

النَّوْعُ الْحَادِي وَالْأَرْمِعُونَ : الزَّجْوَعَنِ الشَّيْءِ عِنْدَ عَدَم سَبَبِ مَعْلُومٍ فَمَتَىٰ كَانَ ذَلِكَ الشّبَبُ مَوْجُودًا كَانَّ الشَّيْءُ الْمَوْجُورُ عَنْهُ مُبَاحًا وَمَتَىٰ عُـدِمَ ذَلِـكَ السّبَبُ كَـانَ الزَّجْرُ وَاحِبًا .

النَّوعُ الظَّانِي وَالْأَرْيَمُونُ : الرَّجُرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي قُرِنَ بِشَوْطِ مَعْلُومِ فَمَتَى كَانَ ذَلِكَ الشَّرْطُ مَوْجُودًا كَانَ الرَّجْرُ حَنْمًا وَمَتَى عَدِمَ ذَلِكَ الشَّرْطُ جَازَ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الشَّيْءِ .

۱۹/۱] ب].

요[1\・٢]].





النَّوْعُ الظَّالِثُ وَالْأَرْبَعُونَ : الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاه لأَسْبَابِ مَوْجُودَةٍ وَعِلَلٍ مَعْلُومَةِ مَذْكُورَةٍ فِي نَفْس الْخِطَابِ .

النَّوْعُ الرَّااِمُ وَالْأَرْيَعُونَ : الْأَمْرُ بِاسْتِعْمَالِ فِعْلِ مَقْرُونِ بِتَوْكِ ضِـدَّهِ مُرَادُهُمَا الزَّجْرُ عَنْ شَيْءٍ قَالِبُ اسْتُعْوِلَ هَذَا الْفِعْلُ مِنْ أَجْلِهِ .

النَّوْعُ الْحَامِسُ وَالْأَرْيَمُونَ : الرَّجُرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي نُعِيَ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ بِسِيغَةَ ثُمَّ أُبِحَ اسْتِعْمَالُهُ بِمَنْيِهِ بِصِفَةِ أَخْرَىٰ غَيْرِ تِلْكَ الصَّفَةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنْه إِذَا تَقُلَّمَهُ مِثْلُهُ مِنَ الْفِعْلِ .

النَّوْعُ السَّاهِسُ وَالأَرْيَمُونَ : الرَّجْـُوعَـنْ أَشْسَيَاءَ مَعْلُومَـةٍ بِٱلْفَـاظِ الْكِنَايَــاتِ دُونَ تَصْوِيحٍ .

النَّوْعُ السَّامِهُ وَالْأَرْيَعُونَ : الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِ شَيْء عِنْدَ حُدُوثِ شَيْتَيْنِ مَعْلُـومَيْنِ أَصْمَرَ كَيْفِيَّهُمَّ الْحِي نَفْس الْخِطَابِ وَالْمُرَادُ مِنْهُ انْفِرَادُهُمَا لَ<sup>(۱)</sup> وَاجْتِمَاعُهُمَا مَعًا .

النَّوْعُ النَّامِنُ وَالْأَرْبَعُونَ : الرَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي هُوَ مَنْسُوخٌ نَسَخَهُ فِعْلُـهُ وَإِبَاحَتُـهُ غِمِيعًا .

النَّوْعُ النَّاسِعُ وَالْأَرْبَعُونَ : الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ قُصِدَ بِهَا النَّدُبُ ۗ وَالْإِرْشَادُ لَا الْحَنْمُ وَالْإِيجَابُ .

النَّمْعُ الْحَمْمُسُونَ: لَفْظَةُ إِبَاحَةِ لِشَيْءِ سُثِلَ عَنْهُ مُرَادُهُ الزَّجْـرُ عَنِ اسْتِعْمَالِ ذَلِـكَ الشَّيْءِ الْمَسْئُولِ عَنْهُ بِلْفُظِ الْإِبَاحَةِ .

النَّوْعُ الْحَادِي وَالْحَمْسُونَ : الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي قُصِدَ بِهِ الزَّجْرُ عَنَا يَتَوَلَّدُ مِنْ ذَلِكَ الشَّيْءِ لَا أَنْ ذَلِكَ الشَّيْءَ الَّذِي رُجِرَ فِي ظَاهِرِ الْخِطَابِ عَنْهُ مَنْهِ عَنِّ <sup>(1)</sup> عَنْهُ إِذَا لَـمْ يَكُنْ مَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ مَرْجُودًا .

<sup>(</sup>١) «انفرادهما» في (س) (١/ ١٢٤) خلافا لأصله: ﴿إِفْرادهما».

۵[۱/۲۰].

<sup>(</sup>٢) امنهي، في الأصل : امنهيا، ، وهو خلاف الجادة .



النَّوْعُ الفَّانِي وَالْحَمْسُونَ : الرَّجْرُ عَنْ أَشْيَاه بِإِطْلَاقِ أَلْفَاظِ بَوَاطِنُهَا بِخِلَافِ الظُّوَاهِرِ مِنْهَا .

النَّوْعُ الفَّالِثُ وَالْحَمْسُونَ : الزَّجْرَ عَنْ فِعْلِ مِنْ أَجْلِ شَيْءٍ يُتَوَقَّعُ فَعَا دَامَ يُتَوَقَّعُ كَوْنُ ذَلِكَ الشَّيْءِ كَانَ الزَّجْرُ قَاوِمَا عَنِ اسْتِعْمَالِ ذَلِكَ الْفِعْلِ وَمَتَى عُـدِمَ ذَلِكَ الشَّيْءُ جَـازَ اسْتِعْمَالُهُ .

النَّوْعُ الرَّالِيعُ وَالْحَمْسُونَ : الرَّجُرُ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي أُطْلِقَتْ بِٱلْفَاظِ النَّهْدِيدِ دُونَ الْحَكُم قُصِدَ الزَّجْرُ عَنْهَا بِلَفْظِ الإِخْبَارِ.

النَّوْعُ الْحَامِسُ وَالْخَمْسُونَ: أَلْفَاظُ تَعْبِيرٍ لِأَشْيَاء مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِهَا تَوْجُعَا.

النَّوْعُ السَّاوِش وَالْخَمْسُونَ : الْإِخْبَارُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي مُرَادُهُ الزَّجُـرُ صَنِ اسْتِعْمَالِ فِعْل مِنْ أَجْل سَبَبِ الْ قَدْ يُتَوَقَّعُ كُونُهُ .

النَّوْعُ الشَّامِعُ وَالْحَمْسُونَ : الرُّجْرُ عَنْ إِنْيَانِ طَاعَةٍ بِلَفْظِ الْعُصُومِ إِذَا كَانَتْ مُنْفُرِدَةً حَتَّى تُقُرَنَ بِأَخْرَى مِثْلِهَا قُدْ يُبَاحَ تَارَةً أُخْرَىٰ اسْتِعْمَالُهَا مُفْرَدَةً فِي حَالَةٍ غَيْرِ تِلْكَ الْحَالَةِ النِّي نُهِيَ عَنْهَا مُفْرَدَةً .

النَّوْعُ النَّامِنُ وَالْحَمْسُونَ : الزَّجْوَعَنِ الشَّيْءِ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ فَمَتَى كَانَتْ تِلْكَ الْعِلَّةُ مَوْجُودَة كَانَ الزَّجْوَ وَاجِبَا ، وَقَدْ يُبِيحُ هَذَا الزَّجْوَ شَرْطٌ آخَوَ وَإِنْ كَانَتِ الْعِلَةُ الْتِي ذَكَوْنَاهَا مَعْلُومَةً .

النَّوْعُ النَّاسِعُ وَالْخَمْسُونَ : الْإِعْلَامُ لِلشَّيْءِ الَّذِي مُرَادُهُ الزَّجْرُ عَنْ شَيْءِ ثَانٍ .

النَّوْعُ السُّتُونَ : الأَمْرِ بِالشَّيْءِ الَّذِي قُرِنَ بِمُجَانَبَتِهِ مُـذَّةً مَعْلُومَةٌ مُـرَادُهُ الزَّجْـرُ عَـنِ اسْتِعْمَالِهِ فِي الْوَقْبِ الْمَرْجُورِ عَنْهُ وَالْوَقْتِ الَّذِي أَبِيعَ فِيهِ .





النَّوْعُ الْحَادِي وَالسَّتُونَ : الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ بِإِطْلَاقِ نَفْيِ كَوْنِ مُرْتَكِيهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُرَادُ مِنْهُ ضِدُّ الظَّاهِرِ فِي الْخِطَابِ .

النَّوْعُ الظَّانِي وَالسَّتُونَ : الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ وَرَدَتْ بِأَلْفَاظِ التَّعْرِيضِ دُونَ التَّصْرِيح.

النَّوْعُ الظَّالِثُ وَالسَّتُونَ : تَمْثِيلُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِ ذَلِكَ الشَّيْءِ الذِي مُ يُمَثَّلُ مِنْ أَجْلِهِ .

النَّوْعُ الرَّالِعُ وَالسَّنُونَ : الرَّجُرُ عَنْ مُجَاوَرَةِ شَيْءٍ عِنْدَ وُجُودِهِ مَعَ النَّهْيِ عَنْ مُفَارَقَتِهِ عِنْدَ طُهُورِهِ .

النَّوْعُ الْحَامِسُ وَالسَّتُونَ: لَفُظَةً إِخْبَارِ عَنْ فِعْلٍ مُرَادُهَا الرَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ (١٠ هُرِنَ بِذِكْرٍ وَعِيدٍ مُوَادُهُ نَفْيُ الاسْمِ عَنِ الشَّيْءِ لِلنَّقْصِ عَنِ الْكَمَالِ.

النَّوْعُ السَّاوِسُ وَالسَّتُونَ : الأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي سُيْلَ عَنْهُ بِوَصْفٍ مُرَادُهُ الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِ ضِدُّهِ.

النَّوْعُ السَّالِعُ وَالسَّتُّونَ : الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ بِذِكْرِ عَدَدِ مَحْصُورِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ الْمُوَادُ مِنْ ذَلِكَ الْعَدَدِ نُفْيًا عَمَّا وَرَاءُهُ ،أُطْلِقَ هَذَا الزَّجْرِ بِلَفْظِ الإِخْبَارِ .

النَّوْعُ النَّامِنُ وَالسَّقُونَ : لَفْظَةُ إِخْبَارِ عَنْ فِعْلِ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنْ ضِدٍّ ذَلِكَ الْفِعْلِ.

النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالسَّتُونَ : لَفُظَةُ اسْتِخْبَارِ عَنْ فِعْلِ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِ ذَلِكَ الْفِعْلِ الْمُسْتَخْبَرِ عَنْهُ .

النَّوْعُ السَّبْعُونَ : لَفُظَةُ اسْتِخْبَارِ عَنْ شَيْءِ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِ شَيْءِ ثَانٍ.

النَّوْعُ الْحَادِي وَالسَّبْعُونَ : الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ بِذِكْرِ عَدَو مَحْصُورِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ الْعَدَدِ الْمَحْصُورِ مُبَاحًا ۞ .

<sup>⊈[</sup>۱/۱] ت].

<sup>(</sup>١) (استعماله) في الأصل: (استعمال) .

<sup>\$[1\</sup>YY]].



النَّوْعُ الظَّانِي وَالسَّبْمُونَ : الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِ شَيْءِ مِنْ أَجْلِ عِلَّةٍ مُضْمَرَةٍ فِي نَفْسِ الْخِطَابِ فَأُوقَعَ الزَّجْرَ عَلَى الْعُمُومِ فِيهِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ تِلْكَ الْعِلَّةِ .

النَّوْعُ النَّالِثُ وَالسَّبْعُونَ : فِعْلٌ فُعِلَ بِأُمَّتِهِ ﷺ مَرَادُهُ الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ بِعَيْنِهِ .

النَّوْعُ الرَّاامِعُ وَالسَّبْعُونَ : الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي يَكُونُ مُزْتَكِبُهُ مَأْجُورًا مُحَكَمُهُ فِي ارْتِكَابِهِ ذَلِكَ الشَّيْءِ الْمَرْجُورِ عَنْهُ مُحَكُمْ مَنْ نُدِبَ إِلَيْهِ وَحَنَّ عَلَيْهِ .

النَّوعُ الْحَامِسُ وَالسَّبْعُونَ : إِخْبَارُهُ ﷺ حَمَّا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ الْأَشْدِيَاءِ الَّتِي غَيْـُوجَـايْزٍ ارِيْكَابُهَا .

النَّوْعُ السَّاوِسُ وَالسَّبْعُونَ : الْإِخْبَارْ عَنْ ذَمَّ أَقْوَامٍ بِأَعْيَانِهِمْ مِنْ أَجْلِ أَوْصَافِ مَعْلُومَة ارْتَكَبُوهَا مُوَادُهُ الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِ تِلْكَ الْأَوْصَافِ بِأَعْيَانِهَا .

النَّوْعُ السَّالِعُ وَالسَّبْعُونُ : لَفُظَةُ إِخْبَارِ عَنْ شَيْءٍ مُرَادُهَا الرَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ لِأَقْـوَام بِأَعْيَانِهِمْ عِنْدَ وُجُودِ نَعْتِ مَعْلُومِ فِيهِمْ قَدْ أَصْمَرَ كَيْثِيَّةَ ذَلِكَ النَّعْتِ فِي ظَاهِرِ الْخِطَابِ.

النَّوْعُ الظَّامِنُ وَالسَّبْعُونَ : لَفُظَّةً إِخْبَارِ الْ عَنْ شَيْءِ امْرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ اسْتِغَمَالِ بَعْضِ ذَلِكَ الشَّيْءَ لَا الْكُلِّ .

النَّوعُ التَّاسِعُ وَالسَّبْعُونُ : لَقُطَةُ إِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ فِعْلٍ مُرَادُهَا الزَّجْـرُ عَـنِ اسْـتِعْمَالِهِ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ .

النَّوْعُ الظَّمَانُونَ : الْإِخْبَارُ عَنْ نَفْيِ شَيْءٍ عِنْدَ كَوْنِهِ وَالْمُوَادُ مِنْـهُ الزَّجْـرُ عَـنْ بَعْـضِ ذَلِكَ الشَّىٰءِ لَا الْكُلُّ .

النَّوْعُ الْحَادِي وَالشَّمَانُونَ : أَلْفَاظُ إِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ أَفْصَالِ مُرَادُهَا الرُّجْـرُ عَـنْ تِلْـكَ الْخِصَالِ بِأَعْيَانِهَا .

النَّوْعُ الظَّانِي وَالشَّمَانُونَ : أَلْفَاظُ إِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ أَشْيَاء مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ الرُّكُونِ إِلَيْهَا أَوْ مُبَاشَرَتِهَا مِنْ حَيْثُ لَا يَجِبُ .





النَّوْعُ الظَّالِثُ وَالقَّمَانُونَ : الْإِحْبَارُ عَنِ الشَّيْءِ بِلَفْظِ الْمُجَاوَرَةِ مُرَادُهَا الزَّجْرُ صَنِ الْخِصَالِ الَّتِي قُرنَ بِمُزتَكِيهَا مِنْ أَجْلِهَا ذَلِكَ الاِسْمُ .

النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالنَّمَانُونَ: أَلْفَاظُ إِخْبَارِ عَنْ أَشْيَاءَ مُرَادُهَا الرَّجْرُ عَنْهَا بِإِطْلاقِ اسْتِخْفَاق الْعُقُوبَةِ عَلَىٰ ('' بَلْكَ الأَشْيَاء وَالْمَرَادُ مِنْهُ مُرْتِكِبُهَا لاَ نَفْسُهَا.

النَّوْعُ الْحَامِسُ وَالنَّمَانُونَ : الْإِخْبَارُ عَنِ اسْتِعْمَالِ شَيْء مُرَادُهُ الزَّجْرُ عَنْ شَيْء كَانِ مِنْ أَجْلِهِ أَخْبِرَ عَن اسْتِعْمَالِ هَذَا الْفِعْل .

النَّوْعُ الشَّاوِسُ وَالفَّمَانُونَ : أَلْفَاظُ ۞ الْإِخْبَارِ عَنْ أَشْيَاءَ بِتَبَايُنِ الْأَلْفَاظِ مُوَادُهَا الرُّجُرُ عَن اسْتِحْمَال تِلْكَ الْأَشْيَاءِ بِأَعْيَانِهَا .

النَّوْعُ السَّالِعُ وَالنَّمَانُونَ : أَلْفَاظُ التَّمْشِيلِ لِأَشْيَاءَ بِلَفْظِ الْعُصُومِ الَّذِي بَيَانُ تَخْصِيصِهَا فِي أَخْبَارٍ أَنْوَ تُصِدَبِهَا الزَّجُرُ عَنْ بَعْض ذَلِكَ الْمُمُومِ .

النَّوْعُ النَّامِنُ وَالثَّمَاتُونَ : لَفَظَةُ إِخْبَارِ عَنْ شَيْءِ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِ بَعْنَ فِ النَّاسِ لَا الْكُلُّ .

النَّوْعُ النَّاسِعُ وَالغَّمَانُونَ : أَلْفَاظُ الإسْتِخْبَارِ عَنْ أَشْيَاءَ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَـنِ اسْتِعْمَالِ تِلْكَ الأَشْيَاء الْرَبِي اسْتُخْبِرَعْنَهَا فُصِدَ بِهَا التَّعْلِيمُ عَلَىٰ سَبِيل الْعَنْبِ .

النَّوْعُ التَّسْعُونَ : لَنْظَةً إِخْبَارِ عَنْ فَلاَقَةِ أَشْيَاءَ مَقُرُونَةٍ فِي الذَّكْرِ بِلَفْظِ الْعُمُومُ الْمُوَادُ مِنْ أَحَدِهَا الزَّجْرُ عَنْهُ لِيلَّةٍ مُضْمَرَةً لَمْ تُذَكَّرَ فِي نَفْسِ الْخِطَّابِ، وَالشَّانِي وَالثَّالِثُ مَرْجُورٌ الرَّكَابُهُمَا فِي كُلُّ الْأَحْوَالِ عَلَى عُمُومِ الْخِطَابِ.

النَّوْعُ الْحَادِي وَالتَّسْعُونَ : الْإِحْبَارُ عَنْ أَشْيَاءَ بِأَلْفَاظِ التَّحْذِيرِ مُوَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ الأَشْيَاءِ الْتِي حَذَّرَ عَنْهَا فِي نَفْسِ الْخِطَابِ.

<sup>(</sup>١) «على افي الأصل: «عن ا .

요[1/٣/1].



النَّوْعُ النَّانِي وَالتَّسْمُونَ : الإِخْبَارُ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ أَشْيَاءَ مَعْلُومَةٍ مُرَادُهَا الرَّجْرُ عَـنْ ثُ إِنْيَانِ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ بِيلْكَ الأَوْصَافِ . إِنْيَانِ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ بِيلْكَ الأَوْصَافِ .

النَّوْعُ الظَّالِثُ وَالنَّسْعُونَ : الرَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي رُجِرَ عَنْهُ بَعْضَ الْمُخَـاطَبِينَ فِي بَعْض الْأَحْوَالِ وَعَارَضَهُ فِي الظَّاهِرِ بَعْضُ فِعْلِهِ وَوَافَقَهُ الْبَعْضُ .

النَّعْعُ الرَّابِعُ وَالتَّسْعُونَ : الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ بِإِطْلَاقِ الإسْمِ الْوَاحِدِ عَلَى السَّيْنَين الْمُخْتَلِفِي الْمَعْنَى فَيَكُونُ أَحَدُهُمَا مَأْمُورًا بِهِ وَالْآحَوْمَزْجُورًا عَنْهُ.

النَّوْعُ الْحَامِسُ وَالتَّسْمُونَ : الْإِخْبَارُ عَنِ الشَّيْءِ بِلَفْظِ نَفْيِ اسْيَعْمَالِهِ فِي وَفْتِ مَعْلُوم مُرَادُهُ الزَّجْرُ عَن اسْيَعْمَالِهِ فِي كُلِّ الْأَوْقَاتِ لَا نَفْيَهُ .

النَّوْعُ السَّاوِسُ وَالتَّسْعُونَ : الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ بِلَفْظَةِ قَدِ اسْتَعْمَلَ مِثْلَهُ ﷺ قَـدُ أُدَّيَ الْخَبَرَانِ عَنْهُ بِلَفْظَةِ وَاحِدَةِ مَعْنَاهُمَا غَيْرِ شَيْنَيْنِ .

النَّوْعُ السَّامِعُ وَالتَّسْعُونَ : الزَّجُرُ عَنِ اسْتِعْمَالِ شَيْءٍ بِصِفَةٍ مُطْلَقَةٍ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ بِتِلْكَ الصَّفَةِ إِذَا قُصِدَ بِالأَدَاءِ غَيْرَهَا .

النَّوْعُ الظَّامِنُ وَالتَّسْمُونَ : الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ بِصِفَةِ مَعْلُومَةِ قَدْ أُبِيحَ اسْتِعْمَالُهُ بِيَلْكَ الصُّفَةِ الْمَزْجُورِ عَنْهَا بِعَيْنِهَا لا لِعِلَّةِ تَحْدُثُ .

النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالتَّسْعُونَ : الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي هُوَ الْبَيَانُ لِمُجْمَلِ الْخِطَابِ فِي الْكِتَابِ .

النَّوْعُ الْحِالَةُ : الْإِخْبَالُ عَنْ شَيْئَيْنِ مَقْرُونَيْنِ فِي الذَّكْرِ ، الْمُرَادُ مِنْ أَحَدِهِمَا الزَّجْرُ عَنْ ضِدُّووَالْآخَرُ أَمْرُ نَذْبِ وَإِرْشَادٍ .

النَّوْعُ الْحَاوِي وَالْعِائَةُ : الرَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي كَانَ مُبَاحًا فِي كُلُّ الأَحْوَالِ ثُمَّ زُجِرَ عَنْهُ بِالنَّسْخِ فِي بَغْضِ الأَحْوَالِ وَبَقِي الْبَاقِي عَلَى حَالَةِ مُبَاحًا فِي سَائِرِ الأَحْوَالِ .

<sup>₽[</sup>۱/۲۳ ب].

<sup>.[1\17]</sup>û

190



ا**لنَّوْعُ الشَّانِي وَالْمِالَةُ** : الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي كَانَ مُبَاحًا فِي جَمِيعِ الْأَخْوَالِ ثُمَّ زُجِرَ عَنْ تَلِيلِهِ وَكثِيرِهِ فِي جَمِيعِ الأَوْقَاتِ بِالنَّسْعِ .

النَّوْعُ الظَّالِثُ وَالْمِافَةُ: الْإِخْبَارُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي مُوَادَّهُ الزَّجْرُ عَنْهُ عَلَىٰ سَيِيلِ الْعُمُومِ وَلَهُ تَخْصِيصٌ مِنْ حَبَرَ فَانِ .

النَّوْعُ الرَّالِعُ وَالْمِالُةُ : الزَّجْرَعَنِ الشَّيْءِ الَّذِي أَبَاحَ لَهُمْ الزَّكَاتِهُ(`` ، فُـمَّ أَبـاحَ لَهُـمُ اسْتِعْمَالُهُ بَعْدَ هَذَا الزَّجْرِ مُدَّةً مَعْلُومَةً ، ثُمَّ نَهَـىٰ عَنْـهُ بِـالتَّحْرِيمِ فَهُـ وَ مُحَرَّمٌ إِلَـىٰ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ .

النَّوْعُ الْحَامِسُ وَالْمِالَةُ: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ مِنْ أَجْلِ سَبَبِ مَعْلُومٍ ثُمَّ أَبِيحَ ذَلِكَ ث الشَّيْءُ بِالنَّسْخِ وَبَقِيَ السَّبَبُ عَلَى حَالَتِهِ مُحَرَّمًا .

النَّوْعُ السَّاوِشُ وَالْمِالَةُ: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي عَارَضَهْ إِبَاحَةُ ذَلِـكَ السَّشِيْء بِعَيْنِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا فِي الْحَقِيقَةِ تَصَادُّ وَلَا تَهَاتُكُ .

النَّوْعُ السَّالِعُ وَالْمِالَةُ : الأَمْرِ بِالشَّيْءِ الَّذِي مُرَادُهُ الزَّجْرُ عَنْ ضِدٌ ذَلِكَ الشَّيْء الْمَأْمُورِ بِولِيلَّةٍ مُضْمَرَةٍ فِي نَفْسِ الْخِطَابِ .

النَّوْعُ النَّامِنُ وَالْمِانَةُ: الرَّجْرُ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي قُصِدَ بِهَا مُخَالَفَةُ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ.

النَّوْعُ النَّاسِعُ وَالْمِاللَّهُ: أَلْفَاظُ الْوَعِيدِ عَلَىٰ أَشْيَاءُ مُرَادُهَا الزَّجْـرُ عَـنِ ارْتِكَـابِ تِلْـكَ الأَشْيَاء بِأَعْيَانِهَا .

النَّوْعُ الْعَاشِرُ وَالْمِافَةُ: الْأَشْيَاءُ الَّتِي كَانَ يَكُرَهُهَا رَسُولُ اللَّهِﷺ يُسْتَحَبُّ مُجَانَبَتُهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي ظَاهِرِ الْخِطَابِ النَّهْيُ عَنْهَا مُطْلَقًا .

<sup>(</sup>١) بعد «ارتكابه» في الأصل: «ثم أباح لهم ارتكابه» ، ولعله انتقال نظر من الناسخ.



# الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنْ أَقْسَامِ السُّنَنِ وَهُوَ إِخْبَارُ الْمُصْطَفَى ﷺ عَمَّا احْتِيجَ إِلَى مَعْرِفَتِهَا:

فَّالَ إِمِوامَّ حَيْثَتُ : وَأَمَّا إِخْبَارُ النَّبِيِّ ﷺ عَمَّا احْتِيجَ إِلَىٰ مَعْرِفَتِهَا فَقَدْ تَأَمَّلُثُ ۞ جَوَامِعَ فُصُولِهَا وَانْوَاعَ وُرُودِهَا ؛ لِأَسْهَلَ إِذْرَاكَهَا عَلَىٰ مَنْ رَامَ حِفْظَهَا فَوَالْيَتُهَا تَدُورُ عَلَىٰ ثَمَانِينَ نَوْعًا :

النَّوْعُ الْأَوَّلُ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنْ بَدْءِ الْوَحْيِ وَكَيْفِيِّيهِ .

النَّوْعُ الفَّانِي: إِخْبَارُهُ عَمَّا فُضَّلَ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الْأَنْبِسَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ.

النَّوْعُ الثَّالِثُ : الْإِخْبَارُ عَمَّا أَكُومَهُ اللَّهُ عَلَيْظٌ وَأَوَاهُ إِيَّاهَا (١) ، وَفَضَّلُهُ بِهَا (١) عَلَىٰ تَمْيُوهِ .

النَّوْعُ الرَّالِعُ : إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي مَضَتْ مُتَقَدِّمَةً مِنْ فُصُولِ الْأَنْبِيَاء بِأَسْمَاتِهِمْ وَأَنْسَابِهِمْ .

النَّوْعُ الْحَامِش: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنْ قُصُولِ أَنْبِينَاءً<sup>(٣)</sup> كَانُوا قَبْلَهُ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ أَسْمَائِهِمْ. النَّوْعُ السَّاوِش: إِخْبَارُهُ ﷺ عَن الأَّمْم السَّالِفَةِ.

النَّوْعُ السَّابِعُ: إِخْبَارُهُ عِنْ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي أَمَرَهُ اللَّهُ جَاتَنَا لا بِهَا.

النُّوعُ النَّامِنُ : إِخْبَارُهُ ﷺ عَنْ مَنَاقِبِ الصَّحَابَةِ رِجَالِهِمْ وَنِسَائِهِمْ بِذِكْرِ أَسْمَائِهِمْ .

النُّوْعُ التَّاسِعُ : إِخْبَارُه ﷺ عَنْ فَضَائِلِ أَقْوَامٍ بِلَفْظِ الْإِجْمَالِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ أَسْمَائِهِمْ . النَّوْعُ 9 الْعَاشِمُ : إِخْبَارُهُ ﷺ عَن الأَشْيَاء النِّي أَوَادَ بِهَا تَعْلِيمَ أَشْهِ .

<sup>.[[/0/]]</sup> 

<sup>(</sup>١) ﴿إِياهَا ﴾ في الأصل : ﴿إِياهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) "بها» في (س) (١/ ١٣١) خلافا لأصله الخطي : قبه» . (٣) «أنبياء» في (ت) (١/ ٨٨): «الأنبياء» .

۵[۱/ ۲۵ ب].

### المقتدمة





النَّوْعُ الْحَادِيَ عَشَرَ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي أَرَادَ بِهَا تَعْلِيمَ بَعْضِ أُمِّتِهِ .

. النُّوْعُ النَّانِيَ حَشَرَ : إِخْبَاوُهُ ﷺ عَنِ الأَشْيَاءِ الَّتِي هِيَ الْبَيَانُ عَنِ النَّفْظِ الْعَامُ الَّذِي فِي الْكِتَابِ وَتَخْصِيصُهُ فِي سُنَّيِهِ .

النَّوْعُ الفَّالِثَ عَشَرَ : إِخْتِارُهُ ﷺ عَنِ الشِّيءِ بِلَفْظِ الْإِعْتِبَارِ (١) أَزَادَ بِهِ التَّغلِيمَ.

النَّوْعُ الرَّابِعَ عَشَرَ : إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي أَنْبَتَهَا بَغْضُ الصَّحَابَةِ وَأَنْكَرَهَا ضُهُمْ.

النَّوْعُ الْحَامِسَ عَشَرَ : إِسْتِخْبَارُهُ (٢) عَلَيْ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي أَرَادَ بِهَا التَّعْلِيمَ .

النَّوْعُ السَّادِسَ عَشَرَ : إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الْأَشْيَاءِ الْمُعْجِزَةِ الَّتِي هِيَ مِنْ عَلَامَاتِ بُوُّةٍ .

النَّوْعُ السَّالِمَ عَشَرَ : إِخْبَارُهُ ﷺ عَنْ نَفْيِ جَـوَازِ اسْتِغْمَالِ فِغْـلِ إِلَّا عِنْـدَ أَوْصَـافِ فَلَانَةٍ ، فَمَتَى كَانَ أَحَدُ مَنِوِ الأَوْصَافِ الثَّلاَثَةِ مَوْجُودًا كَانَ اسْتِغْمَالُ ذَلِكَ الْفِعْلِ مُبَاحًا .

النَّوعُ النَّامِنَ عَشَرَ : إِخْبَارُهُ فَقِيدَ عَنِ الشَّيْءِ ٥ بِذِكْرِ عِلَّةٍ فِي نَفْسِ الْخِطَابِ قَدْ يَجُورُ التَّمْثِيلُ بِتِلْكَ الْمِلَّةِ مَا دَامَتِ الْمِلَّةُ قَائِمةَ ، وَالتَّشْبِيةُ بِهَا فِي الْأَشْيَاء وَإِنْ لَمْ يُـلْكَرُ فِي الْخِطَابِ .

النَّوْعُ التَّاسِعَ صَشَرَ : إِخْبَارُهُ ﷺ عَنْ أَشْيَاءَ بِنَهْيِ دُخُولِ الْجَنَّةِ عَنْ مُرْتَكِيهَا بِتَخْصِيصِ مُضْمَرِ فِي ظَاهِرِ الْخِطَابِ الْمُطَلَّقِ .

(١) اللاعتبارة في (ك) (ص ٨٩)، (س) (١٣ / ٢٣١) خلافا لأصله الخلطي: اللإعتاب، والمثبت من الأصل، (ت) (١/ ٨٩) هو الأشبه بالصواب؛ حيث ذكر المصنف تحت هذا النوع حديث: الملومن يأكل في معن واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاه؛ فالحديث فيه عبرة وليس فيه إعتاب. وينظر (ت) (٤٢٩/٤).

(٢) (استخباره في أُس ) (١/ ١٣٢) علاقاً لأصله الخطي: وإخباره ، وهر خطأ ؛ حيث إن الأحاديث التي ذكرها الصنف تحت هذا النوع فيها سؤال من النبي ﷺ لأصحابه عن بعض الأشياء ؛ ليعلمهم ، وينظر (ت) (٤٣٧/٤) .

מ[ו/דוו].





النَّوْعُ الْعِشْرُونَ : إِخْبَارُهُ ﷺ عَنْ أَشْيَاءَ حَكَاهَا عَنْ جِبْرِيلَ اللَّهُ .

النَّوْعُ الْحَادِي وَالْمِشْرُونَ : إِخْبَارُهُ وَ الشَّيْءِ النَّهِيَّ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي حَكَاهُ عَنْ أَصْحَابِهِ خَفْعَه .

النَّوْعُ النَّانِي وَالْعِشْرُونَ : إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي كَانَ يَتَخَوَّفُهَا عَلَىٰ أُمَّتِهِ .

النَّوْعُ الطَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ : إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الشَّيْءِ بِإِطْلَاقِ اسْمٍ كُلُيَّةِ ذَلِكَ السَّيْء عَلَىٰ بَعُصْ أَجْزَائِهِ .

النَّوْعُ الرَّالِعُ وَالْعِلْمُرُونُ : إِخْبَارُهُ ﷺ عَنْ شَيْءٍ مُجْمَلٍ قُرِنَ بِشَرْطٍ مُضْمَرٍ فِي نَفْسِ الْخِطَابِ وَالْمُرَادُ مِنْهُ نَفْيُ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ الْأَشْبَاءِ النِّي لَا وْصُولَ لِلْمُرَّةِ إِلَى أَدَائِهَا إِلَّا بِنَفْسِهِ قَاصِدًا فِيهَا إِلَى بَارِيْهِ جَلَيْنَا دُونَ مَا تَحْتَوِي عَلَيْهِ النَّفْسُ مِنَ الشَّهَوَاتِ وَاللَّذَاتِ .

النَّوْعُ الْحَامِسُ وَالْعِشْرُونَ ۞ : إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الشَّيْءِ بِـإِطْلَاقِ اسْـمِ مَـا يُتَوَقَّـعُ فِـي يَهَانِيَهِ عَلَىٰ بِدَانِيّهِ قَبْلَ بُلُوعِ النَّهَايَةِ فِيهِ .

النَّوْعُ السَّاوِسُ وَالْعِشْرُونَ : إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الشَّيْءِ بِإِطْلَاقِ اسْمِ الْمُسْتَحِقُّ لِمَنْ أَتَىٰ بِبِغْضِ ذَلِكَ الشَّيْءِ الَّذِي هُوَ الْبِدَايَةُ كَمَنَ أَنَاهُ مَعْ عَيْرِهِ إِلَى النَّهَايَةِ .

النَّوْعُ الشَّامِعُ وَالْعِشْرُونَ : إِخْبَارَهُ ﷺ عَنِ الشَّيْءِ بِإِطْلَاقِ الاِسْمِ عَلَيْهِ وَالْغَرْضُ مِشْهُ الاِبْتِنَاءُ فِي الشُّرْعَةِ إِلَى الْإِجَابَةِ مَعَ إِطْلَاقِ اسْمِ ضِلَّهُ مَعَ غَيْرِو لِلتَّقْبُطِ وَالثَّلَكُ وْ عَنِ الإِجَابَةِ .

النَّوْعُ النَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ : إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي تُمُثَّلَ بِهَا مَثَلًا .

النَّوْعُ النَّاسِمُ وَالْعِشْرُونَ : إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الشَّيْءِ بِلَفْظِ الْإِجْمَالِ الَّذِي تَفْسِيرُ ذَلِكَ الْإِجْمَالِ بِالتَّخْصِيصِ فِي أَخْبَارِ ثَلاقَةٍ غَيْرِهِ.

النَّوعُ الظَّلَافُونَ : إِخْبَارُهُ ﷺ عَمَّا اسْتَأْثَرَ اللَّهُ جَرَيَكَا بِعِلْمِهِ دُونَ خَلْقِهِ وَلَمْ يُطْلِعُ عَلَيْهِ أَحْدًا مِنَ الْبَشَرِ.

#### المقتدمة





النَّوْعُ الْحَادِي وَالنَّلَاثُونَ : إِخْبَارُهُ ﷺ عَنْ نَفْي شَيْءٍ بِعَلَدٍ مَحْصُورٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ الله يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ الْعَلَدِ يَكُونُ مُبَاحًا ، وَالْقَصْدُ فِيهِ جَوَابٌ خَرَجَ عَلَى سُؤَالٍ

النَّوْعُ النَّانِي وَالنَّلَاثُونَ : إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي حَصَرَهَا بِعَدَدٍ مَعْلُوم مِنْ غَيْر أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْ ذَلِكَ الْعَدَدِ نَفْيًا عَمًا وَرَاءَهُ .

النَّوْعُ النَّالِثُ وَالنَّلَاثُونَ : إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي هُـوَ الْمُسْتَثْنَىٰ مِنْ عَدَدٍ مَحْصُورِ مَعْلُومٍ .

النُّوعُ الرَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ : إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي أَرَادَ أَنْ يَفْعَلَهَا فَلَمْ يَفْعَلُهَا لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ .

النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالفَّلَاثُونَ : إِخْبَارُهُ عَلَى عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي عَارَضَهُ سَايُرُ الْأَخْبَارِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا تَضَادٌّ وَلَا تَهَاتُرٌ.

النَّوْعُ السَّادِسُ وَالنَّلَاثُونَ : إِخْبَارُهُ عَلَيْ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي ظَاهِرُهُ مُسْتَقِلٌّ بِنَفْسِهِ وَلَـهُ تَخْصِيصَانِ اثْنَانِ ؛ أَحَدُهُمَا مِنْ سُنَّةِ ثَابِتَةٍ (١١) ، وَالْآخَرُ مِنَ الْإِجْمَاع ، قَدْ يُسْتَعْمَلُ الْخَبَرُ مَرَّةً عَلَىٰ عُمُومِهِ ، وَأُخْرَىٰ يُخَصُّ بِخَبَرِ ثَانٍ ، وَتَارَةً يُخَصُّ بِالْإِجْمَاعِ .

النَّوْعُ السَّابِعُ وَالنَّلَاثُونَ : إِخْبَارُهُ عَلَى عَنِ الشَّيْءِ بِالْإِيمَاءِ الْمَفْهُومِ دُونَ النُّطْقِ

النَّوْعُ النَّامِنُ وَالنَّلَاثُونَ : إِخْبَارُهُ عَلَى عَن السَّيْءِ بِإِطْلَاقِ الإسْمِ الْوَاحِدِ عَلَى الشَّيْئَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ الْعِنْدَ الْمُقَارَبَةِ (٢) بَيْنَهُمَا.

<sup>.[1\</sup>vy1]:

<sup>(</sup>١) «ثابتة» مقابله في حاشية الأصل : «ثانية» ، ونسبه لنسخة .

<sup>۩[</sup>١/٢٧ب].

<sup>(</sup>٢) «المقارية» في (س) (١/ ١٣٥)، (ك) (ص ٩٢)، (ت) (١/ ٩١): «المقارنة»، والمثبت من الأصل هو الأوْلَىن.



النَّوْعُ التَّاسِمُ وَالثَّلَامُونَ : إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الشَّيْءِ بِلَفْظِ الْإِجْمَالِ الَّذِي تَفْسِيرُ ذَلِكَ الْإِجْمَالِ فِي أَخْبَارِ أَخَرَ.

النَّوْعُ الْأَرْبِعُونَ : إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الشَّيْءِ مِنْ أَجْلِ عِلَّةٍ مُضْمَرَةٍ لَـمْ تُـذُكَرِ فِي نَفْسِ الْخِطَابِ، فَمَتَى ارْتَفَعْتِ الْجِلَّةُ الَّتِي هِيَ مُضْمَرَةٍ فِي الْخِطَابِ جَـازَ اسْتِغْمَالُ ذَلِكَ الشَّنِء ، وَمَثَىٰ عَدِمَتْ بَطَلَ جَوَازُ ذَلِكَ الشَّيْءِ .

النَّوْعُ الْحَادِي وَالْأَرْبَعُونَ : إِخْبَارُهُ ﷺ عَنْ أَشْيَاء بِأَلْفَاظِ مُضْمَرَةٍ بَيَانُ ذَلِكَ الْإِضْمَارِ فِي أَخْبَارِ أُخْرَ.

النَّوْعُ الغَّانِي وَالْأَرْيَعُونَ : إِخْبَارُهُ ﷺ عَنْ أَشْيَاءَ بِإِصْمَارِ كَيْفِيَّةِ حَقَائِقِهَا دُونَ ظَـوَاهِرِ نُصُوصِهَا .

النَّوْعُ الظَّالِثُ وَالْأَرْبَعُونَ : إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الْحُكْمِ لِلْأَشْيَاءِ الَّتِي تَحْدُثُ فِي أُمْتِهِ قَبْلَ حُدُوثِهَا .

النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ : إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الشَّيْءِ بِإِطْلَاقِ إِثْبَاتِهِ وَكَوْبِهِ بِاللَّفْظِ الْعَامُ وَالْمُرَادُ مِنْهُ كَوْنُهُ فِي بَعْضِ الأَخْوَالِ لَا الْكُلُّ .

النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالْأَرْبَعُونَ : إِخْبَارَهُ ﷺ عَنِ الشَّيْءِ بِلْفُظِ التَّشْبِيهِ مُرَادُهُ الرَّجْرَ عَنْ ذَلِكَ الشَّيْءِ لِعِلَّةِ مَعْلُومَةٍ .

النَّوْعُ الشَّاوِسُ وَالْأَرْبَعُونَ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الشَّيْءِ بِنِذِكْرِ وَصَـٰفِ مُـصَرِّحٍ مُعَلَّلٍ يَذْخُلُ تَحْتَ هَذَا هُ الْخِطَابِ مَا أَشْبَهَهُ إِذَا كَانَتِ الْمِلَّةُ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُورِبِهِ مَؤَخُودَةً.

النَّوْعُ الشَّامِهُ وَالْأَرْيَمُونَ : إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الشَّيْءِ بِإِلْحَلَاقِ اسْمِ الرُّوْجِ عَلَى الْوَاحِـدِ مِنَ الْأَشْيَاءِ إِذَا فُرِنَ بِمِثْلِهِ وَإِنْ لَمَ يَكُنْ فِي الْحَقِيقَةِ كَذَٰلِكَ .

النَّوْعُ الظَّامِنُ وَالْأَرْبَعُونَ : إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي قُصِدَ بِهَا مُخَالَفَةُ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ .





النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالْأَرْبَعُونَ : إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي أَطْلَقَ الْأَسْمَاءَ عَلَيْهَا لِقُرْبِهَا مِنَ التَّمَام .

النَّوْعُ الْحَمْسُونَ : إِخْبَارُهُ عِلْى عَنْ أَشْيَاءَ بِإِطْلَاقِ نَفْي الْأَسْمَاءِ عَنْهَا لِلنَّقْصِ عَن الْكَمَال .

النَّوْعُ الْحَادِي وَالْخَمْسُونَ : إِخْبَارُهُ ﷺ عَنْ أَشْيَاءَ بِإِطْلَاقِ التَّغْلِيظِ عَلَىٰ مُرْتَكِيهَا مُرَادُهَا التَّأْدِيثُ (١) دُونَ الْحُكْمِ.

النَّوْعُ النَّانِي وَالْخَمْسُونَ : إِخْبَارُهُ عَلَى عَن الْأَشْيَاءِ الَّتِي أَطْلَقَهَا عَلَى سَبِيل الْمُجَاوَرَةِ وَالْقُرْبِ.

النَّوْعُ النَّالِثُ وَالْحَمْسُونَ : إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي ابْتَدَأَهُمْ بِالسُّؤَالِ عَنْهَا كُمَّ أُخْبَرَهُمْ بِكَيْفِيِّتِهَا .

النُّوعُ الرَّابِعُ وَالْحَمْسُونَ : إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الشَّيْءِ بِإِطْلَاقِ اسْتِحْقَاقِ ذَلِكَ السَّيْءِ الْوَعْدَ وَالْوَعِيدَ وَالْمُرَادُ مِنْهُ مُرْتَكِبُهُ لَا نَفْسُ ذَلِكَ الشَّيْءِ.

النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالْخَمْسُونَ : إِخْبَارُهُ عَلَى عَنِ الشَّيْءِ بِإِطْلَاقِ اسْمِ الْعِصْيَانِ ٢ عَلَى الْفَاعِل فِعْلًا بِلَفْظِ الْعُمُومِ وَلَهُ تَخْصِيصَانِ اثْنَانِ مِنْ خَبَرَيْنِ آخَرَيْنِ.

النَّوْعُ السَّادِسُ وَالْحَمْسُونَ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ السَّىٰءِ الَّذِي لَمْ يَحْفَظْ بَعْضُ الصَّحَابَةِ تَمَامَ ذَلِكَ الْخَبَرِ عَنْهُ وَحَفِظَهُ الْبَعْضُ.

النَّوْعُ السَّابِعُ وَالْخَمْسُونَ : إِخْبَارُهُ عَلَيْهُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي أَرَادَ بِهِ التَّعْلِيمَ قَدْ بَقِي الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ مُدَّةً ثُمَّ نُسِخَ بِشَرْطٍ ثَانٍ .

النَّوْعُ النَّامِنُ وَالْخَمْسُونَ : إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي أُرِيَهَا فِي مَنَامِهِ ثُمَّ نُسُيّ إِبْقَاءً عَلَىٰ أُمَّتِهِ .

<sup>(</sup>١) قوله : «مرادها التأديب؛ وقع في (ك) (ص ٩٤) : «مراده التأنيب؛ .

<sup>۩[</sup>١/٨٨ب].



النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالْخَمْسُونَ : إِخْبَارُهُ ﷺ عَمَّا عَاتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ أُمِّتَهُ عَلَىٰ أَفْصَالٍ فَعَلُوهَا .

النَّوعُ السَّنُونَ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الاهْتِمَامِ لِأَثْنِيَاءَ أَرَادَ فِعَلَهَا ثُمْ تَرَكَهَا إِنْفَاءَ عَلَىٰ أُمْتِهِ. النَّوعُ الْحَادِي وَالسَّمُونَ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الشَّيْءِ بِسِمَةَ مَعْلُومَةِ مُوادُهَا إِبَاحَةُ اسْتِعْمَالِهِ ، كُمَّ زَجَرَعَ إِنَّيَانِ مِثْلِهِ بِمَيْدِهِ إِذَا كَانَ بِصِفَةٍ أَخْرَىٰ .

النَّوْعُ الظَّانِي وَالسَّتُونَ : إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي أَطْلَقَهَا بِأَلْفَاظِ الْحَذْفِ عَنْهَا وَاللَّوْعُ الطَّفَةِ الْمُذَافِقِ الْحَذْفِ عَنْهَا وَمَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِا وَاللَّهُ الْعَذْفِ عَنْهَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْعَذْفُ عَنْهَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْعَنْدُ اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِ

النَّوْعُ الفَّالِثُ وَالسَّتُونَ : إِخْبَاوُهُ ﷺ عَنِ الشَّيِّءِ الَّذِي مُرَادُهُ إِبَاحَةُ الْحُكْمِ عَلَى مِفْلِ مَا أَخْبَرَ عَنْهُ ؛ لِاسْتِحْسَانِهِ ۞ ذَٰلِكَ الشَّىءَ الَّذِي أَخْبَرَ عَنْهُ .

النَّوْعُ الرَّامِعُ وَالسَّنُّونَ : إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الْأَشْيَاءِ النِّبِي أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ مِنْ أَجْلِهَا آيَاتٍ غلُومَةً .

النَّوْعُ الْحَامِسُ وَالسِّتُّونَ : إِخْبَارُهُ ﷺ بِالْأَجْوِيَةِ عَنْ أَشْيَاءَ سُئِلَ عَنْهَا .

النَّوْعُ الشَّاوِسُ وَالسَّتُونَ : إِخْبَارُهُ ﷺ فِي الْبِدَايَةِ عَنْ كَيْفِيّةِ أَشْيَاءَ اخْتَاجَ الْمُسْلِمُونَ إِلَىٰ مَعْرِفَتِهَا .

النَّوْعُ السَّامِعُ وَالسَّنُّونُ : إِخْبَارُهُ ﷺ عَنْ صِفَاتِ اللَّهِ ﷺ الَّتِي لَا يَقَعُ عَلَيْهَا التَّكْمِيفُ .

النَّوْعُ النَّامِنُ وَالسِّنُّونَ : إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ اللَّهِ جَمَاتَكَا فِي أَشْيَاءَ مُعِينٌ عَلَيْهَا .

النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالسَّتُّونَ : إِخْبَارِهِ ﷺ عَمَّا يَكُونُ فِي أُمِّتِهِ مِنَ الْفِتَنِ وَالْحَوَادِثِ.

النَّوعُ السَّبْعُونَ : إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الْمَوْتِ وَأَحْوَالِ النَّاسِ عِنْدَ نُزُولِ الْمَنِيَّةِ بِهِمْ.





النَّوْعُ النَّانِي وَالسَّبْعُونَ : إِخْبَارِهِ ﷺ عَنِ الْبَعْثِ وَأَحْوَالِ النَّاسِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ .

النَّوْعُ النَّالِثُ وَالسَّبْعُونَ : إِخْبَارُهُ عَنِي الصَّرَاطِ وَتَبَايُنِ النَّاسِ فِي الْجَوَازِ عَلَيْهِ .

النَّوْعُ الرَّامِعُ وَالسَّمْبِعُونَ : إِخْسَارُهُ ﷺ عَـَنْ مُحَاسَبَةِ اللَّهِ عَلَيَظٌ عِبَـادَهُ ٢ وَمُنَافَسَتِهِ إِيَّاهُمْ .

النَّوْعُ الْحَامِسُ وَالسَّبْعُونَ : إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الْحَوْضِ وَالشَّفَاعَةِ وَمَنْ لَـهُ مِنْهُمَا (١) حَظُّ مِنْ أَمَّتِهِ .

النَّوعُ السَّاوِسُ وَالسَّبَعُونَ : إِخْبَارُهُ ﷺ عَنْ رُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِينَ رَبِّهُمْ كَلَوْلَا يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ وَحَجْبِ غَيْرِهِمْ عَنْهَا .

النَّوْعُ السَّامِعُ وَالسَّبْعُونَ : إِخْبَارُهُ ﷺ عَمَّا يُكْرِمُهُ اللَّهُ كَلَيْلًا فِي الْقِيَامَةِ بِـأَلُوّاعِ الْكَرَامَاتِ الَّتِي فَضَلَهُ بِهَا عَلَى عَيْرِهِ وَنَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَعَلَيْهِمْ

النَّوعُ النَّامِنُ وَالسَّبْعُونَ : إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الْجَنَّةِ وَنَعِيمِهَا وَاقْتِسَامِ النَّاسِ الْمَنَازِلَ فِيهَا عَلَىٰ حَسَبِ أَعْمَالِهِمْ .

النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالسَّبْعُونَ : إِخْبَارُهُ عَلَى النَّادِ وَأَحْوَالِ النَّاسِ فِيهَا تَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا.

النَّوعُ الشَّمَانُونَ : إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الْمُوَخِّدِينَ النَّيْنَ اسْتَوْجَبُوا النِّيرَانَ وَتَفَضُّلِهِ عَلَيْهِمْ بِدُخُولِ النَّجَنَّةِ بَعْدَمَا امْتُحِشُوا وَصَارُوا فَحْمًا .

# الْقِسْمُ الرَّابِعُ مِنْ أَفْسَامِ السُّنَنِ وَهُوَ الْإِبَاحَاتِ الَّتِي أُبِيحَ ارْتِكَابُهَا:

فَّالَ أَبِعِامَ هِنْكُ : وَقَدْ تَنَفَقَدْتُ الْإِبَاحَاتِ النِّي أُجِعَ ارْيَكَابُهَا لِيُحِيطُ الْعِلْمُ بِكَيْفِيَةِ الْوَاعِهَا ، وَجَوَامِع تَفْصِيلِهَا بِأَخْوَالِهَا ، وَيَسْهُلُ وَعْيُهَا عَلَى الْمُتَمَّلُومِينَ ، وَلَا يَصْعُب حِفْظُهَا عَلَى الْمُفْتَبِسِينَ ، فَزَّائِتُهَا تَدُورُ عَلَىٰ خَمْسِينَ نَوْعَا .

۵[۱/۲۹ ب].

<sup>(</sup>١) «منهما» في الأصل: «منها».

۵[۱/۰۳۱].



النَّوْعُ الْأَوُّلُ مِنْهَا: الْأَشْيَاءُ الَّتِي فَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تُوَدِّي إِلَىٰ إِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِ مِنْلِهَا.

النَّوْعُ النَّانِي: الشَّيْءُ الَّذِي فَعَلَهُ ﷺ عِنْدَ عَدَم سَبَبِ مُبَاحُ اسْتِعْمَالُ مِثْلُهُ عِنْدَ عَدَم ذَلِكَ السَّمِبِ.

النَّوْعُ النَّالِثُ : الْأَشْيَاءُ الَّتِي سُئِلَ عَنْهَا عَلَيْ فَأَبَاحَهَا بِشَرْطِ مَقْرُونِ .

النَّوْعُ الرَّالِعُ : الشَّيْءُ الَّذِي أَبَاحَهُ اللَّهُ جل وعلا بِصِفَةٍ وَأَبَاحَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصِفَةٍ أُخْرَى غَيْرِ يَلْكَ الصَّفَةِ .

النَّوْعُ الْحَامِسُ : أَلْفَاظُ تَعْرِيضٍ مُرَادُهَا إِبَاحَةُ اسْتِعْمَالِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي عَرُضَ مِنْ أَخِلهَا .

النَّوْعُ السَّادِسُ: أَلْفَاظُ الْأَوَامِر الَّتِي مُرَادُهَا الْإِبَاحَةُ وَالْإِطْلَاقُ.

النَّوْعُ السَّابِعُ : إِبَاحَةُ بَعْضِ الشَّيْءِ الْمَزْجُورِ عَنْهُ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ .

النَّوْعُ الظَّامِنُ : إِبَاحَةُ تَأْخِيرِ بَعْضِ الشَّيْءِ الْمَأْمُورِ بِهِ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ ١٠٠٠

النَّوْعُ النَّاسِعُ: إِبَاحَةُ اسْتِعْمَالِ الشَّيْءِ الْمَزْجُورِ عَشْهُ الرِّجَالُ دُونَ النَّسَاء لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةِ.

النَّوْعُ الْعَاشِرُ : إِبَاحَةُ الشَّيْءِ لِأَقْوَام بِأَعْيَانِهِمْ مِنْ أَجْلِ عِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ لَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِمْ اسْتِعْمَالُ مِثْلِهِ .

النَّوْعُ الْحَادِي عَشَرَ: الْأَشْيَاءُ الَّتِي فَعَلَهَا ﷺ مُبَاحٌ لِلْأَثِيَّةِ اسْتِعْمَالُ مِثْلِهَا.

النَّوْعُ الظَّانِي حَشَرَ : الشَّيْءُ الَّذِي أَبِيحَ لِبَعْضِ النِّسَاءِ اسْتِعْمَالُهُ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ وَخَظِرَ ذَلِكَ عَلَىٰ سَائِرِ النَّسَاءِ وَالرَّجَالِ جَمِيعًا .

<sup>۩[</sup>۱/۳۰ب].





النَّعْعُ الظَّالِكَ عَشَرَ: لَفُظَةُ زَجْرٍ عَنْ فِعْلٍ مُرَادُهَا إِبَاحَةُ اسْتِعْمَالِ ضِدَّ ذَلِكَ الْفِعْلِ الْمَزْجُورِ عَنْهُ .

النَّوْعُ الزَّامِعَ عَشَرَ: الْإِبَاحَاتُ الَّتِي أَبِيحَ اسْتِعْمَالُهَا وَتَرْكُهَا مَعًا خُيُّرَ الْمَرَّهُ بَيْنَ إِنْيَانِهَا وَاجْتِنَابِهَا جَمِيعًا.

النَّوْعُ الْحَامِسَ صَفَرَ: إِبَاحَةُ تَخْيِيرِ الْمَرْءِ بَيْنَ الشَّيْءِ الَّذِي مُبَاحٌ <sup>(١)</sup> لَهُ اسْتِعْمَالُهُ بَعْدَ شَرَائِطِ تَقَلَّمَتْهُ .

النَّوْعُ السَّادِسَ عَشَرَ : الْإِخْبَارُ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي مُرَادُهَا الْإِبَاحَةُ وَالْإِطْلَاقُ.

النَّوْعُ السَّابِعَ عَشَوَ: الْأَشْيَاءُ الَّتِي أُبِيحَتْ نَاسِخَةً لِأَشْيَاءَ حُظِرَتْ قَبْلَ ذَلِكَ.

النَّوْعُ الظَّامِنَ حَشَرَ: الشَّيْءُ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ بِصِفَةٍ (") مَعْلُومَة ، شُمَّ أَبِسِمَ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الْفِعْلِ بِمَيْنِهِ بِغَيْرِ تِلْكَ الصَّفَةِ.

النَّوْعُ التَّاسِعَ عَشَرَ : تَرْكُ النَّبِيِّ ﷺ الْأَفْعَالَ الَّتِي تُؤَدِّي إِلَىٰ إِبَاحَةِ تَرْكِهَا .

النَّوْعُ الْعِشْرُونَ : إِيَاحَةُ الشَّيْءِ الَّذِي هُوَ مَخْظُورٌ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ وَقَدْ أَبِيحَ اسْيَعْمَالُهُ بِمَيْنِهِ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ إِذَا قَصَدَ مُرْتَكِبُهُ فِيهِ بِنِيَّتِهِ الْخَيْرَ دُونَ الشَّرُ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الشَّيُّ مَخْطُورًا فِي كُلُّ الأَحْوَالِ .

النَّوْعُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ : الشَّيْءُ الَّذِي هُوَ مُبَاحٌ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَى النَّبِيِّ وَعَلَى آلِهِ .

النَّوْعُ النَّانِي وَالْعِشْرُونَ : الْأَفْعَالُ الَّتِي تُؤَدِّي إِلَىٰ إِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِ مِثْلِهَا .

النَّوْعُ الظَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ : أَلْفَاظُ إِعْلَامِ مُرَادُهَا الْإِبَاحَةُ لِأَشْيَاءَ سُئِلَ عَنْهَا.

<sup>(</sup>١) (مباح) في (س) (١/ ١٤١) خلافا لأصله الخطي : (يباح) .

<sup>(</sup>٢) (بصفة) في (س) (١/ ١٤١) خلافا لأصله الخطى: (لصفة) . [١/ ٣١].



النَّوْعُ الرَّامِعُ وَالْعِشْرُونَ : الشَّيْءُ الْمَفْرُوصُ الَّذِي أُبِيحَ تَرْكُهُ لِقَوْمِ مِنْ أَجْلِ الْحُذْرِ الْوَاقِع فِي الْحَالِ.

النَّوْعُ الْحَامِسُ وَالْعِشْرُونَ : إِبَاحَةُ الشَّيْءِ الَّذِي أُبِيحَ بِلَفْظِ السُّوَّالِ عَنْ شَيْءِ ثَانٍ.

النَّوْعُ الشَّاهِسُ وَالْعِشْرُونَ : الْأَمْرِ بِالشَّيْءِ الَّذِي مُوَادُهُ إِبَاحَةُ فِعْلِ مُتَقَدِّم مِنْ \* أَجْلِـهِ أُمِرِ بِهَذَا الأَمْرِ.

النَّوْعُ السَّامِهُ وَالْعِشْرُونَ : الْإِخْبَارُ عَنْ أَشْبِاءَ أَنْرَلَ اللَّهُ جل وعلا فِي الْكِتَـابِ إِيَاحَتَهَا .

النَّذِعُ الشَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ : الْإِخْبَارُ عَنْ أَشْيَاءَ سُيْلَ عَنْهَا فَأَجَابَ فِيهَا بِأَجْوِيَةِ مُرَادُهَا إِيّاحَةُ اسْتِعْمَالِ تِلْكَ الأَشْيَاءِ الْمَسْئُولِ عَنْهَا . إِيّاحَةُ اسْتِعْمَالِ تِلْكَ الأَشْيَاءِ الْمَسْئُولِ عَنْهَا .

النَّوعُ النَّاسِمُ وَالْعِشْرُونَ : إِبَاحَةُ الشَّيْءِ الَّذِي خُظِرَ مِنْ أَجْلِ عِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ يَلْـرَمُ فِـي اسْتِعْمَالِهِ إِخْدَىٰ فَلَاثِ خِصَالٍ مَعْلُومَةٍ .

النَّوْعُ الفَّلَاثُونَ : الشَّيْءُ الَّذِي سُئِلَ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ فَأَبَاحَ تَرْكَهُ بِلَفْظَةِ تَعْرِيضٍ.

النَّوْعُ الْحَادِي وَالثَّلَاقُونَ : إِيَاحَهُ فِعْلِ عِنْدَ وَجُودِ شَرْطِ مَعْلُـومِ مَعَ حَظْرِهِ (`` عِنْدَ شَرْطِ نَانِ قَلْ حُظِرَ مَرَّةً أُخْرَىٰ عِنْدَ الشَّرْطِ الأَوْلِ الَّذِي أَبِيحَ ذَلِكَ عِنْدَ وُجُودِهِ فَأَلِمِعَ مَـرَّةً أُخْرَىٰ عِنْدُ وَجُودِ الشَّرْطِ الَّذِي حُظْرَ مِنْ أَجْلِهِ الْمَرَّةَ الْأُولَىٰ .

النَّوْعُ الظَّانِي وَالفَّلاثُونَ : الشَّيُّ الَّذِي كَانَ مُبَاحًا فِي أَوْلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ نُسِخَ بَعْدَ ذَلِكَ بِحُكُم ثَانٍ .

النَّوْعُ الظَّالِثُ وَالظَّلَاثُونَ : أَلْفَاظُ اسْتِخْبَارِ عَنْ أَشْيَاءَ مُرَادُهَا إِبَاحَةُ اسْتِعْمَالِهَا.

۵[۱/۱۱ب].

<sup>(</sup>١) احظره افي الأصل: احظرا.

1.1

النُّوْعُ الْحَامِسُ وَالثَّلَافُونَ : الشَّيْءُ الَّذِي فَعَلَهُ ﷺ مُرَادُهُ الْإِبَاحَةُ عِنْدَ عَدَمٍ ظُهُ ور شَيْء مَعْلُومِ لَمْ يَجُزِ اسْتِعْمَالُ مِثْلِهِ عِنْدُ ظُهُ رِرِهِ كَمَا جَازَ ذَلِكَ عِنْدَ عَدَم الظُّهُورِ

النَّوْعُ السَّاوِسُ وَالثَّلَاثُونَ : أَلْفَاظُ إِعْلَامٍ عِنْدَ أَشْيَاءَ سُيْلَ عَنْهَا مُرَادُهَا إِبَاحَةُ اسْتِعْمَال بَلْكَ الأَشْيَاءِ الْمَسْفُول عَنْهَا .

النَّوْعُ السَّامِعُ وَالظَّلَافُونَ : إِيَّاحَةُ الشَّيَءَ بِإِطْلَاقِ اسْمِ الْوَاحِدِ عَلَى الشَّيْئِينِ الْمُخْتَلِفِين إذَا قُرِنَ بَيْنَهُمَا فِي الذَّكُرِ.

النَّوْعُ الظَّامِنُ وَالظَّلَانُونَ : اسْتِصْوَابُه ﷺ الْأَشْيَاء الَّتِي سُيْلَ عَنْهَا وَاسْتِحْسَانُهُ إِيَّاهَـا يُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى إِبَاحَةِ اسْتِعَمَالِهَا .

النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالنَّلَافُونَ : إِبَاحَهُ الشَّيْءِ بِلَفْظِ الْعُمُومِ وَتَخْصِيصُهُ فِي أَخْبَارِ أُحَرَ.

النَّوْعُ الْأَرْيَعُونَ : الأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي أُبِيحَ اسْتِعْمَالُهُ عَلَىٰ سَبِيلِ الْعُمُومِ لِعِلَة مَعْلُومَةٍ قَلْ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الْفِعْلِ عِنْدَ عَدَم ثَاتِلْكَ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجُلِهَا أُبِسِحَ مَا أَبِيحَ .

النَّوْعُ الْحَاوِي وَالْأَرْبَعُونَ : إِيَاحَةُ بَعْضِ الشَّيْءِ الَّذِي خُظِرَ عَلَىٰ بَعْضِ الْمُخَاطَبِينَ عِنْدَ عَدَم سَبَبِ مَعْلُومٍ ، فَمَتَّى كَانَ ذَلِكَ السَّبَبُ مَوْجُـودًا كَانَ الرُّجُـرُ عَـنِ اسْـيَعْمَالِهِ واجِبًا ، وَمَتَىٰ عُدِمَ ذَلِكَ السَّبَبُ كَانَ اسْيَعْمَالُ ذَلِكَ الْفِعْلِ مُبَاحًا .

النَّوْعُ النَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ : الْأَشْيَاءُ الَّتِي أُبِيحَتْ مِنْ أَشْيَاءَ مَخْظُورَةِ رُخْصَ إِنْيَانُهَا أَوْ شَيْءٍ مِنْهَا عَلَى شَرَائِطَ مَعْلُومَةِ لِلسَّعَةِ وَالتَّرْخِيصِ .

۵[۱/۲۳أ].

۵[۱/۳۲ب].



النُّوعُ الظَّالِثُ وَالْأَرْبَعُونَ : الْإِبَاحَةُ لِلشَّيْءِ الَّذِي أُبِيحَ اسْتِعْمَالُهُ لِبَعْضِ النَّسَاءِ دُونَ الرَّجَالِ لِملَّةً ('') مَعْلُومَة .

النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ : الْأَمْرِ بِالشَّيِّ ِ الَّذِي كَانَ مَخْطُورًا عَلَىٰ بَعْضِ الْمُخَاطَبِينَ ثُمَّ أَبِيحَ اسْتِغْمَالُهُ لَهُمْ .

النَّوْعُ الْحَامِسُ وَالْأَرْبَهُونَ : إِبَاحَةُ أَدَاءِ الشَّيْءِ عَلَىٰ غَيْرِ النَّعْتِ الَّـذِي أُمِرَبِهِ قَبْلَ ذَلِكَ لِمِلَّةُ تَحْدُثُ .

النَّوْعُ السَّاوِسُ وَالْأَرْبَعُونَ : إِبَاحَةُ الشَّيْءِ الْمَحْظُورِ بِلَفْظِ الْمُمُومِ عِنْـدَ سَبَبِ يَحْدُثُ .

النَّوْعُ السَّامِهُ وَالْأَرْبَعُونَ : إِبَاحَةُ تَقْدِيمِ الشَّيْءِ الْمَحْصُورِ وَفَتُهُ قَبْلَ مَجِيبُهِ أَوْ تَأْخِيرِهِ عَنْ 8 وَفِيْهِ لِمِلَّةٍ تَحْدُكُ .

النَّوْعُ النَّامِنُ وَالْأَرْبَعُونَ : إِبَاحَةُ تَرَكِ الشَّيْءِ الْمَأْمُورِ بِهِ عِنْدَ الْقِيَامِ بِأَشْيَاءَ مَفْرُوضَةٍ عَبْرِ ذَلِكَ الشَّيْءِ الْوَاحِدِ الْمَأْمُورِ بِهِ .

النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالْأَرْبَعُونَ : لَفْظَةُ رَجْرِ عَنْ شَيْءِ مُرَادُهَا تَعْقِيبُ إِبَاحَةِ شَيْء ثَانٍ بَعْلَهُ .

النَّوْعُ الْحَمْسُونَ: الْأَشْيَاءُ الَّتِي شَاهَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَوْ فُعِلَتْ فِي حَيَاتِهِ فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَىٰ فَاعِلِهَا ( ا ) وَلِلْكَ مُبَاحِ لِلْمُسْلِمِينَ اسْتِحْمَالُ مِثْلِهَا.

### الْقِسْمُ الْخَامِسُ مِنْ أَفْسَامِ السُّنَنِ وَهُوَ أَفْعَالُ النَّبِيِّ ﷺ الَّتِي انْفَرَدَ بِهَا:

**فَّالَ أَبِعَامُ هِنْكَ** : وَأَمَّا أَفْعَالُ النَّبِيُّ ﷺ فَإِنِّي تَأَمَّلُتْ تَفْصِيلَ أَنْوَاعِهَا ، وَلَدَبَرُثُ تَقْسِيمَ أَحْوَالِهَا ؛ لِنَّلًا يَتَعَذَّرَ عَلَى الْفُقَهَاءِ حِفْظُهَا ، وَلَا يَصْعُبَ عَلَى الْحُفَّاظِ وَعُيْهَا -فَرَايُنَهَا تَلُورُ عَلَى خَمْسِنَ نَوْعًا :

<sup>(</sup>١) العلة افي الأصل: ابعلة ا

<sup>.[</sup>lrr/1]û

<sup>(</sup>٢) (فاعلها) في (س) (١/ ١٤٤) خلافا لأصله الخطى، (ك) (ص١٠٣): (فاعليها).





النَّوْعُ الْأَوِّلُ: الْفِعْلُ الَّذِي فُرضَ عَلَيْهِ عَلَيْ مُدَّةً ثُمَّ جُعِلَ لَهُ ذَلِكَ نَفْلًا.

النَّوْعُ النَّانِي: الْأَفْعَالُ الَّتِي فُرِضَتْ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ ١ أُمَّتِهِ ﷺ.

النَّوْعُ النَّالِثُ: الْأَفْعَالُ الَّتِي فَعَلَهَا عَلَى يُسْتَحَبُّ لِلْأَئِمَّةِ الإِفْتِدَاءُ بِهِ فِيهَا.

النَّوْعُ الرَّابِمُ: أَفْعَالٌ فَعَلَهَا عَلَى يُسْتَحَبُّ لِأُمَّتِهِ الْإِقْتِدَاءُ بِهِ فِيهَا.

النَّوْعُ الْحَامِسُ: أَفْعَالٌ فَعَلَهَا عَلَى فَعَاتَبَهُ اللَّهُ يَاتَتَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا.

النَّوْعُ السَّادِسُ : فِعْلٌ فَعَلَهُ ﷺ لَمْ نَقُم الدِّلَالَةُ عَلَىٰ أَنَّهُ خُصَّ بِاسْتِعْمَالِهِ دُونَ أُمَّتِهِ مُبَاحٌ لَهُمُ اسْتِعْمَالُ مِثْل ذَلِكَ الْفِعْلِ لِعَدَم وُجُودِ تَخْصِيصِهِ فِيهِ .

النَّوْعُ السَّابِعُ: فِعْلٌ فَعَلَهُ ﷺ مَرَّةً وَاحِدَةً لِلتَّعْلِيمِ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ فِيهِ إِلَىٰ أَنْ قُبِضَ ﷺ. النَّوْعُ الثَّامِنُ : أَفْعَالُ النَّبِيِّ عَن اللَّهِي أَرَادَ بِهَا تَعْلِيمَ أُمَّتِهِ .

النَّوْعُ التَّاسِعُ: أَفْعَالُهُ ﷺ الَّتِي فَعَلَهَا لِأَسْبَابِ مَوْجُودَةٍ وَعِلَل مَعْلُومَةٍ.

النَّوْعُ الْعَاشِرُ: أَفْعَالٌ فَعَلَهَا ﷺ تُؤَدِّي إِلَىٰ إِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِ مِثْلِهَا.

النَّوْعُ الْحَادِيَ عَشَرَ : الْأَفَّعَالُ ۩ الَّتِي اخْتَلَفَتِ الصَّحَابَةُ فِي كَيْفِيِّتِهَا وَتَبَايَنُوا عَنْهُ فِي تَفْصِيلِهَا .

النَّوْعُ النَّانِي عَشَرَ : الْأَدْعِيةُ الَّتِي كَانَ يَدْعُوبِهَا ﷺ يُسْتَحَبُّ لِأُمَّتِهِ الإقْتِدَاءُ بِهِ فِيهَا. النَّوْعُ النَّالِكَ عَشَرَ : أَفْعَالٌ فَعَلَهَا عَلَي قَصَدَ بِهَا مُخَالَفَةَ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْل الْكِتَابِ.

النَّوْعُ الرَّابِعَ حَشَرَ : الْفِعْلُ الَّذِي فَعَلَهُ ﷺ وَلَا يُعْلَمُ لِذَلِكَ الْفِعْلِ إِلَّا عِلْتَانِ اثْنَتَانِ كَانَ مُرَادُهُ إِحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَىٰ .

النَّوْعُ الْحَامِسَ عَشَرَ: نَفْيُ الصَّحَابَةِ بَعْضَ أَفْعَالِ النَّبِيِّ عَلَى الَّتِي أَثْبَتَهَا بَعْضُهُمْ.

<sup>₽[</sup>۱/۳۳ب].

۵[۱/ ۲۴]].



النَّوْعُ السَّاوِسَ حَشَرَ: فِعُلُ فَعَلَهُ ﷺ لِحُدُوثِ سَبَبٍ فَلَمَّا وَالَ السَّبَبُ تَرَكَ ذَلِكَ الْفِعْلَ.

النَّوْعُ السَّامِعَ عَشَرَ : أَفْعَالُ فَعَلَهَا ﷺ وَالْوَحْنِ يَنْزِلُ فَلَمَّا انْفَطَعَ الْوَحْنِ بَطَلَ جَـوَازُ اسْتِعْمَالِ مِثْلِهَا .

النَّوْعُ النَّامِنَ عَشَرَ : أَفْعَالُهُ عَلَيْ الَّتِي تُفَسِّرُ عَنْ أَوَامِرِهِ الْمُجْمَلَةِ .

النَّوْعُ التَّاسِعَ عَشَرَ : فِعْلُ \* فَعَلَهُ ﷺ مُدَّةً ثُمَّ حُرَّمَ بِالنَّسْخِ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أُمُّيِهِ ذَلِكَ الْفِعْلُ .

النَّوْعُ الْعِشْرُونَ : فِعْلُهُ ﷺ الشَّيْءَ الَّذِي يَنْسَخُ الْأَمْرَ الَّذِي أَمَرَبِهِ مَعَ إِبَاحَتِهِ سَرْكَ ذَلِكَ الشَّيْءِ الْمَأْمُورِ بِهِ .

النَّوْعُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ : فِعْلُهُ ﷺ الشَّيْءَ الَّذِي نَهَىٰ عَنْهُ مَعَ إِبَاحَتِهِ ذَلِكَ الْفِعْلَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ فِي خَبْرِ آخَرَ.

النَّوْعُ الظَّانِي وَالْعِشْرُونَ : فِعْلُهُ ﷺ الشَّيْءَ الَّذِي نَهَىٰ عَنْهُ مَـعَ تَوْكِـهِ الْإِنْكَـارَ عَلَـىٰ مُوْتَكِيهِ .

النَّوْعُ النَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ : الْأَفْعَالُ الَّتِي خُصَّ بِهَا عَلَيْ دُونَ أُمَّتِهِ .

النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ : تَرَكُهُ ﷺ الْفِعْلَ الَّذِي نَسَخَهُ اسْتِعْمَالُهُ ذَلِكَ الْفِعْلَ نَشْسَهُ لِجِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ .

النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ : الْأَفْعَالُ الَّتِي تُخَالِفُ الْأَوَامِرَ الَّتِي أَمَرَ بِهَا فِي الظَّاهِرِ .

النَّوْعُ الشَّاوِسُ وَالْعِشْرُونَ : الْأَفْعَالُ الَّتِي تُخَالِفُ النَّوَاهِيَ فِي الظَّاهِرِ دُونَ أَنْ يَكُونَ فِي الْحَقِيقَةِ بَنِيَّهُمَا خِلَافٌ .

#### المقتدمة





النَّوْعُ السَّامِعُ وَالْعِشْرُونَ : الْأَفْعَالُ لَا الَّتِي فَعَلَهَا ﷺ أَرَادَ بِهَا الاِسْتِنَانَ بِهِ فِيهَا . النَّوْعُ النَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ : تَرْكُهُ ﷺ الْأَفْعَالَ النِّي أَرَادَ بِهَا تَأْدِيبُ أُمِّيْدٍ .

النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ : تَوَكُهُ ﷺ الْأَفْعَالَ مَخَافَةَ أَنْ تُفْرَضَ عَلَىٰ أُمُتِهِ أَوْ يَسُشَّ عَلَيْهِمْ إِنْبَائِهَا .

النَّوْعُ الفَّلَافُونَ : تَرْكُهُ عَلَيْ الْأَفْعَالَ الَّتِي أَرَادَ بِهَا التَّعْلِيمَ .

النَّوْعُ الْحَادِي وَالنَّلَا ثُونَ : تَرْكُهُ عَلَى الْأَفْعَالَ الَّتِي يُضَادُّهَا اسْتِعْمَالُهُ مِثْلَهَا.

النُّوعُ النَّانِي وَالنَّلَاثُونَ : تَرْكُهُ ﷺ الْأَفْعَالَ الَّتِي تَذُلُّ عَلَى الزَّجْرِ عَنْ ضِدُهَا .

النَّوْعُ الطَّالِكُ وَالظَّلَاقُونَ : الْأَفْعَالُ الْمُعْجِزَةُ الَّتِي كَانَ يَفْعَلُهَا ﷺ أَوْ (١) فُعِلَتْ بِهِ (٢) الَّتِي هِيَ مِنْ ذَلَاقِلِ النُّبُوَّةِ .

النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالثَّلَافُونَ : الْأَفْعَالُ الَّتِي فِيهَا تَـضَادٌّ وَتَهَاتُرٌ فِي الظَّاهِرِ وَهِيَ مِنِ الحَتِلَافِ الْمُبَاحِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهَا (") يَضَادُّ أَوْ تَهَاتُو.

النَّوْعُ الْحَامِسُ وَالفَّلَاثُونَ : الْفِعْلُ ۞ الَّذِي فَعَلَهُ ﷺ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ فَارْتَفَعَتِ الْعِلَّةُ الْمَعْلُومَةُ ، ثُمَّ <sup>(1)</sup> بَقِيَ ذَلِكَ الْفِعْلُ فَرْضَا عَلَى أَمَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الْفِيَامَةِ .

النَّوْعُ السَّادِسُ وَالثَّلَاثُونَ : قَصَايَاهُ ﷺ الَّتِي قَصَىٰ بِهَا فِي أَشْيَاءُ رُفِعَتْ إِلَيْهِ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ .

<sup>.[170/1]\$</sup> 

<sup>(</sup>۱) «أو» في الأصل: «و».

<sup>(</sup>۲) وبهه في الأصل، (ك) (ص ٢٠٦): «بعده»، والمثبت من (ت) (١٠٤/١) هو الأشبه بالصواب، وينظر الأحاديث الواقعة تحت هذا النوع في (ت) (٧/ ٥٤٥).

<sup>(</sup>٣) البينها، في (س) (١/ ١٤٨) خلافا الأصله الخطي: البينهما، وهو خطأ.

<sup>۩[</sup>۱/٥٣ب].

<sup>(</sup>٤) الثما في الأصل: اوا .



النَّوْعُ السَّامِعُ وَالنَّلَافُونَ : كِتْبَتُهُ ﷺ الْكُنْبَ إِلَى الْمَوَاضِعِ بِمَا فِيهَا مِنَ الْأَحْكَامِ وَالْأُوامِرَ وَهِي صَرْبٌ مِنَ الْأَفْعَالِ .

النَّوْعُ الظَّامِنُ وَالثَّلَاثُونَ : فِعْلُ فَعَلَهُ ﷺ بِأَمْتِهِ يَجِبُ عَلَى الْأَيْمَّةِ (١) الاَفْتِدَاهُ بِـهِ فِيهِ (٢) إِذَا كَانَتِ الْعِلَّةُ النَّيِ (٣) مِنْ أَجْلِهَا فَعَلَ ﷺ مَوْجُودَةً .

النَّوْعُ النَّاسِمُ وَالنَّلاثُونَ: أَفْعَالُ فَعَلَهَا ﷺ لَمْ تُـذْكَرْ كَيْفِيتُهَا فِي نَفْسِ الْخِطَابِ لاَ يَحُوزُ اسْتِعْمَالُ مِثْلِهَا إِلَّا بِتَلْكَ الْكَيْفِيَةِ النِّي هِي مُفْسِدَةً فِي نَفْسِ الْخِطَابِ.

النَّوْعُ الْأَرْبَعُونَ : أَفْعَالٌ فَعَلَهَا عَيْقَ أَرَادَ بِهَا الْمُعَاقَبَةُ ( عُ) عَلَىٰ أَفْعَالِ مَضَتْ مُتَقَدِّمَةً .

النَّوْعُ الْحَادِي وَالْأَرْبِعُونَ : فِعْلْ فَعَلَهُ ﷺ ﴿ مِنْ أَجْلِ عِلَّةٍ مَوْجُودَةٍ خَفِيَ عَلَىٰ أَكْشَرِ النَّاسِ كَيْفِيتُهُ تِلْكَ الْعِلَّةِ .

النُّوعُ النَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ : الْأَشْيَاءُ الَّتِي شَيْلَ عَنْهَا ﷺ فَأَجَابَ عَنْهَا بِالْأَفْعَالِ.

النَّوْعُ الظَّالِثُ وَالْأَرْبَعُونَ : الْأَقْمَالُ الَّتِي رُوِيَتْ عَنْهُ مُجْمَلَةَ تَفْسِيرُ تِلْكَ الْجُمَلِ فِي أَخْبَارٍ أَخْرَ.

النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ : الْأَفْعَالُ الَّتِي رُوِيَتْ عَنْهُ مُخْتَصَرَةَ ذُكِرَ تَقَصَّبِهَا فِي أَخْبَارٍ أَخَرَ .

النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالْأَرْبَعُونَ : أَفْعَالُهُ ﷺ فِي إِظْهَارِهِ الْإِسْلَامَ وَتَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ .

النُّوعُ السَّادِسُ وَالْأَرْبَعُونَ : هِجْرَتُهُ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ وَكَيْفِيَّةُ أَحْوَالِهِ فِيهَا .

النَّوْعُ السَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ : أَخْلَاقُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَشَمَائِلُهُ فِي أَيَّامِهِ وَلَيَالِيهِ .

 <sup>(</sup>١) قوله: «يجب على الأثمة» كتب مقابله في حاشية الأصل: «وفي موضع هذا النوع قال: يجب للأثمة،
 مكان: يجب على الأثمة».

<sup>(</sup>٢) افيه افي الأصل: افيها ». (٣) بعد التي في الأصل: اهي ».

 <sup>(</sup>٤) «المعاقبة» كتب مقابله في حاشية الأصل: «المعاتبة» ، ونسبه لنسخة .

<sup>.[[77/1]0</sup> 





النَّوْعُ النَّامِنُ وَالْأَرْبَعُونَ : عِلَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّتِي قُبِصَ فِيهَا وَكَيْفِيَةُ أَخْوَالِهِ فِي تِلْكَ الْمِلَةِ .

النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالْأَرْبَعُونَ : وَفَاهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتَكْفِينُهُ وَدَفْنُهُ .

النَّوْعُ الْخَمْسُونَ ١٠ : وَصْفُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَسِنَّهُ.

فَّالَ إَمِوامَّم عِيْنَكَ : فَجَمِيعُ أَنْوَاعِ الشَّنَّ ِ أَرْيَعُوائِةِ تَوْعِ عَلَى حَسَبِ مَا ذَكَرْنَاهَا ، وَلَـوْ أَرْدُنَا أَنْ نَزِيدَ عَلَى هَلِهِ الأَنْوَاعِ النِّي تَوْعَنَاهَا لِلشَّنَ أَنْوَاعًا كَثِيرَةَ لَفَعَلْنَا، وإِنَّمَا افْتَصَرْنَا عَلَىٰ هَلِهِ الأَنْوَاعِ فُونَ مَا وَرَاءَهَا - وَإِنْ تَهَيَّا ذَلِكَ لَوْ تَكَلَّفُنَاهُ - لِأَنَّ فَـصْدَنَا فِي تَنْوِيحِ الشَّنَ الْكَشْفُ عَنْ شَيْئِينَ :

أَحْلُهُمَا 0: حَبَرُ تَنَازَعُ الْأَنِمَةُ فِيهِ وَفِي تَأْوِيلِهِ ، وَالْآخَرُ: عُمُومُ خِطَابِ صَعْبَ عَلَى أَكُوِّ النَّاسِ الْوُقُوفُ عَلَى مَعْنَاهُ ، وَأَشْكَلَ عَلَيْهِمْ بُغْيَةُ الْقَصْدِ مِنْهُ ، فَقَصَدُنَا إلى تَشْسِيعِ السُّنَنِ وَأَنْوَاعِهَا ؟ لِنَكْشِفَ عَنْ هَذِهِ الْأَحْبَارِ النِّي وَصَفْنَاهَا عَلَىٰ حَسَبِ مَا يُسَهِّلُ اللَّه يَحَافِلُ وَيُوفُقُ الْقُولُ " فَيْوِفِيمَا بَعْلُ إِنْ شَاء اللَّهُ تَعَالَىٰ .

وَإِنْمَا بَدَأَنَا بِتَرَاجِم أَقَاعِ الشَّنَوِ فِي أَوْلِ الْكِتَابِ ، قَصْدَ الشَّهِيلِ مِنَّا عَلَىٰ مَنْ رَامَ الْوَقُوفَ عَلَىٰ كُلُّ حَسْبُ حِفْظُ كُلُّ فَصْلِ مِنْ كُلُّ الْوَقُوفَ عَلَىٰ كُلُّ حَسْبُ حِفْظُ كُلُّ فَصْلِ مِنْ كُلُّ الْفَوْلَ وَلَيْلًا يَصْمُتِ حِفْظُ كُلُّ فَصْلِ مِنْ كُلُّ إِنَّهُ الْفَرْآنِ أَلْفَ الْفَرْآنِ فَلَمَا الْفُوزَانِ ، وَلَمَّا كَانَبِ الْفُوزَاءِ مِنْ الْفُوزَانِ أَلْفُوزَانِ مَلْمَا الْمُؤَلِّقُ الْفُرْآنِ ، وَلَمَّا كَانَبِ اللَّجْوَاءُ مِنْ اللَّوْزَاءُ مِنْ اللَّهُ وَالْمَا يَوْإِدَاهِ أَجْوَاء الفُوزَانِ ، وَلَمَّا كَانَبُ اللَّهُ وَالْمَا لَمُنْ مَنُورِ الْمُؤْلِقَ مَنْ مِنْ الْمُؤْلِقِ مَنْهُم المَّمْنِ مِنْ أَنْوَاعِ الشَّنَوِيقِواء مَنْهَا لَمُلَوْ اللَّهُ وَالْمَا لَمُنْ مَنْ السَّمَانِ مَنْهُم اللَّهُ وَالْمَالِ عَلَىٰ السَّمَانِ مَنْ السَّمَانِ مِنْ الْفُولُونَ مِنْ الْفُولُونَ مَنْ السَّمَانِ مِنْ الْمُؤْلِقِ مَنْ السَّمَانِ عَلْمَا السَّمَانِ مِنْ الْفُولُونَ مِنْ الْمُؤْلُونَ السَّمَانِ مِنْ الْفُولُونَ مِنْ الْمُؤْلُونَ السَّمَانِ مِنْ الْمُؤْلُونَ السَّمَانِ مِنْ الْمُؤْلُونَ السَّمَانِ مَنْ السَّمَانِ عَلَى المُنْ وَمِنْ الْفُولُونَ الشَّوْلُ مَلْ مُولِونَا اللَّهُ وَالْمِ الْمُنْ مِنْ السَّمَانِ مِنْ الْمُؤْلُونَ السَّمَانِ مِنْ الْفُولُونَ السَّمَانِ مِنْ الْمُؤْلُونَ السَّمَانِ مِنْ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُعَلِى عَلَى الْمُؤْلُونَ السَّمَانِ مِنْ الشَّوْلُونَ السَّمَانِ مَالِمُ اللَّهُ وَالْمَانِ الْمُؤْلُونِ اللَّهُ عِلَى الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلُونِ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِلُونُ الْمُؤْلُولُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِونُ الْمُونُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِلَ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ مِنْ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ مِنْ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلُونُ ال

۵[۱/۲۳ب].

<sup>.[[\</sup>tv/\]@

<sup>(</sup>١) ﴿ القول؛ في (ت) (١/٦/١) : ﴿ للقول؛ .

۵[۱/۳۷ب].

فَإِذَا وَقَفَ الْمَرْءُ عَلَىٰ تَغْصِيلِ مَا ذَكُرْنَا، وقَصَدَ قَصْدَ الْجِفْظِ لَهَا ، سَهُلَ عَلَيْهِ مَا يُرِيدُ مِنْ ذَلِكَ ، كَمَا يَصْحُبُ عَلَيْهِ الْوَقُوفُ عَلَى كُلِّ حَلِيثٍ مِنْهَا إِذَا لَمْ يَغْصِدُ قَـضَدَ الْجِفْظِ لَهُ ، وَلَا لَكَ، أَلَا تَرَىٰ أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مُصْحَفُ وَهُمَ عَيْدٍ حَافِظٍ لِكِتَابِ اللَّهِ عَلَيْكَلا ؛ فَإِذَا أَعْفِظُهُ ٣ صَارَتِ أَنْ عِلْمَا نَصْبَهِ عَنْيَهِ ، وَإِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَنْ الْكِتَابِ وَهُوَ لا يَخْفَظُهُ ، وَلا يَتَدَبُّرُ الْكِتَابِ وَهُو لا يَخْفَظُهُ ، وَلا يَتَدَبُّرُ الْكِتَابُ وَهُو لا يَخْفَظُهُ ، وَلا يَتَدَبُّرُ مَنْهُ عَلَيْهِ ذَلِكَ ، فَإِذَا رَامَ جِفْظُهُ أَحَاطُ مَلْمَ وَالْحِلْمُ وَلَا يَعْمَعُ عَلَيْهِ ذَلِكَ ، فَإِذَا رَامَ جِفْظُهُ أَحَاطُ عَلَى النَّامُ الشَّنَ ، وَلِنَاكُمْ حَتَّى لاَ يَنْحَرِمُ مِنْهُ حَدِيثُ أَصْلاً ، وَهُذَا هُوَ الْحِيلُةُ الْتِي احْتَلَنَا ؟ لِيحَفْظِ لَهُ إِلَا الْمُنَالُ الشَّنَ ، وَلِنَالاً يُعَرِجُوا عَلَى الْكِتَبَةِ وَالْجَمْعِ إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ وَوْنَ الْجِفْظِ لَهُ أَلِي الْمُنَانَ ، وَلِنَالاً يُعْرَجُوا عَلَى الْكِتَبَةِ وَالْجَمْعِ إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ وَوْنَ الْحِفْظِ لَهُ أَلَهُ اللّهِ الْعَلَى الْوَيْدِ لَلْهُ إِلَا عَلَى الْعَلَلَةُ لِلْهُ إِلَى الْمَالَةُ وَلَا لَهُ إِلَى الْمَالُولُ الْمُولِ الْمُؤْلِقِ لَهُ إِلْهُ عَلَى الْمُعْرَاعِ الْمُؤْلِقِ لَكُلُولُولُهُ إِلَا عِنْهُ الْمُؤْلِقِ لَلْهُ إِلَى الْعَلَيْدِ وَالْجَعْمِ إِلَّا عِنْدَ الْعَالَةُ وَلَى الْمُؤْلِقِ لَلْهُ إِلَى الْمَالِمُ لِهُ وَلَا الْعِلْمُ لِلْهُ الْمُؤْلِقِ لَهُ الْمُؤْلِقِ لَلْهُ الْعَلَالُولُولِي الْمُؤْلِقِ لَلْهُ الْمُؤْلِقِ لَلْهُ الْمُؤْلِقِ لَلْهُ الْمُؤْلِقِ لَا عَلَى الْمُؤْلِقِلَا عَلَى الْمُؤْلِقِ لَلْهُ الْعِلَاقُ الْمُؤْلِقِ لَلْهُ الْمُؤْلِقِ لَا عَلَى الْمُؤْلِقِ لَالْمُؤْلِقِ لَا عَلَى الْمُؤْلِقِ لَا عَلَى الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ لَلْهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِقَلَقُولُ عَلْمُ الْمُؤْلِقَالِقُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُمُ الْعَلَمُ الْعَلَيْكُمُ الْعَلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْعَلَقُ الْمُؤْلِقُولُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُ

وَأَمَّا شَوْطُنَا فِي نَقْلِهِ مَا أَوْمَعْنَاهُ كِتَابَنَا هَذَا مِنَ السُّنَنِ ، فَإِنَّا لَمْ نَحْتَحُ فِيهِ إِلَّا بِحَدِيثِ اجْتَمَعَ فِي كُلِّ شَيْعَ مِنْ رُوَاتِهِ حَمْسَةُ أَشْيَاءَ :

الْأُوَّلُ: الْعَدَالَةُ فِي الدِّينِ بِالسَّتْرِ الْجَمِيلِ.

وَالنَّانِي: الصَّدْقُ فِي الْحَدِيثِ بِالشُّهْرَةِ فِيهِ.

وَالثَّالِثُ: الْعَقْلُ بِمَا يُحَدِّثُ مِنَ الْحَدِيثِ.

وَالرَّابِعُ: الْعِلْمُ بِمَا يُحِيلُ مِنْ مَعَانِي مَا يَرْوِي.

وَالْخَامِسُ: الْمُتَعَرِّي خَبَرُهُ عَنِ التَّلْلِيسِ.

فَكُلُ مَنِ اجْتَمَعَ فِيهِ هَلِوا الْجَصَالُ الْخَمْسُ احْتَجَجْمَنَا بِحَلِيثِهِ ، وَتَنَبَنَا الْكِتَابَ عَلَى رِوَايَتِهِ ، وَكُلُّ مَنْ تَعْرَىٰ عَنْ "خَصْلَةِ مِنْ هَذِهِ الْجَصَالِ الْخَمْسِ لَمْ نَحْتَجْ بِهِ . وَالْمَدَالَةُ فِي الْإِنْسَانِ هُوَ أَنْ يَكُونُ أَكْثَرُ أَحْوَالِهِ طَاعَةَ اللَّهِ ؛ لِأَنَّ مَنِى مَا لَمْ نَجْعَلِ الْعَدْلَ إِلَّا مَنْ لَمْ يُوجَدُّ مِنْهُ مَعْصِيّةٌ بِحَالِ أَدَّانَا ذَلِكَ إِلَى أَنْ لَيْسَ فِي الدُّنْيَا عَدْلٌ ، إِذِ النَّاسُ لا تَخْلُو

۵[۱/۸۲أ].

۵[۱/۸۲ب].

#### للقدمة

110

وَالْمَغُلُ بِمَا يُحَدُّثُ مِنَ الْحَلِيثِ هُوَ أَنْ يَغْقِلَ مِنَ اللَّغَةِ بِمِغْدَارِ مَا لَا يُزِيلُ مَعَانِي الأُخْبَارِ عَنْ سَنَيْهَا، وَيَعْقِلَ (١ مِنْ صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ مَا لَا يُسْنِدُ مَوْفُوفًا، أَوْ يَرْفَعُ مُرسَلا، أَوْ يُصَمِّفُ اسْمَا.

وَالْعِلْمُ بِمَا يُحِيلُ ﴾ مِنْ مَعَانِي مَا يَرُوي هُوَ ( ۗ أَنْ يَعْلَمَ مِنَ الْفِقْهِ بِمِفْلَادٍ مَا إِذَا أَذَى حَبْرًا ، أَوْ رَوَاهُ مِنْ حِفْظِهِ ، أَوِ الْحَنْصَرَةُ لَمْ يُحِلَّهُ عَنْ مَعْنَاهُ اللَّذِي أَطْلَقَهُ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَىٰ مَعْنَى آخَرَ ، وَالْمُتَعَرِّي حَبْرَهُ عَنِ النَّذَلِيسِ هُوَ أَنْ يَكُونَ الْخَبْرُ عَنْ مِثْلِي مَنْ وَصَفْنَا نَعْتَهُ بِهَذِهِ الْخِصَالِ الْخَمْسِ ، فَيْرُوينَهُ عَنْ مِثْلِو سَمَاعًا حَتَّى يَتْتَهِيّ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

وَلَعَلَنَا قَدْ كَتَبْنَا عَنْ أَكْثَوَ مِنْ أَلْفِي شَيْخ مِنْ إِسْبِيجاب " اللِّي الْإِسْكَنْدَرِيَّة ، وَلَمْ نَزو فِي كِتَابِنَا هَذَا إِلَّا عَنْ مِاتَةٍ وَحَمْسِينَ شَيْخًا أقلَّ أَنْ أَكْثَرَ ، وَلَعَلَّ مُعَوَّلَ كِتَابِنَا هَـذَا يَكُــونُ عَلَى نَحْدٍ مِنْ عِضْرِينَ شَيْخًا مِمَّنْ أَدَنَا الشَّنَ عَلَيْهِمْ وَافْتَنَمْنَا بِرِوَاتِياتِهِمْ صَنْ رواتِية غَيْرِهِمْ عَلَى الشَّرَائِطِ النِّي وَصَفْنَاهَا ، وَرَيَّمَا أَرُونِ فِي هَذَا الْكِتَابِ وَأَحْتَمُ بِمَشَايِخٌ قَـدُ

الْعَدْلَ عَلَى الْحَقِيقَةِ فِي الرِّوَايَةِ وَالدِّينِ مَعًا.

<sup>(</sup>١) اويعقل، في الأصل: اونعقل، .

١[٢٩/١]١

<sup>(</sup>٢) اهوا في الأصل: اوهوا.

<sup>(</sup>٣) أوسبيجاب، يقال فيها أيضًا: وإسفيجاب، بالفاء، والأغلب على أنها بكسر المهزة، وضبطها باقوت بفتحها، وهي مدينة في أقصى بلاد الشرق تقع إلى الشيال من مدينة طشقند عاصمة كازاخستان. وتنظر خريطة رحلة الإمام ابن حبان في مقدمة تحقيق كتابنا هذا (ص٤١)، وينظر أيضا: «الأنساب للسمعاني (١/ ٢٠٧)، «ممجم البلدان» للحموري (١/ ١٧٩)، «مرآة الجنان» لليافعي (١/ ٨٠)، «الروض للمطار في خبر الأقطارة للحميري (ص٥٦).



قَلَحَ فِيهِمْ بَعْضُ أَيْمَتِنَا مِثْلِ : سِمَاكِ بَسِ حَرْبِ ، وَدَاوَدَ بَسِ أَبِي هِنْدٍ ، وَمُحَمَّدِ بَـنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَادٍ ، وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ \* عَيَاشٍ ، وَأَصْرَابِهِمْ ، مِمَّنُ تَنْكُبَ عَنْ رِوَايَاتِهِمْ بَعْضُ أَيْمَتِنَا ، وَاحْتَجَّ بِهِمُ الْبَعْضُ ، فَمَنْ صَحَّ عِنْدِي مِنْهُمْ بِالْبَراهِينِ الوَّاضِحَةِ وَصِحَّةِ الاَعْتِيَادِ ('' عَلَى سَبِيلِ الدِّينِ أَنَّهُ يَقَةُ احْتَجَجْتُ بِهِ ، وَلَمْ أَعرِجُ عَلَى قَوْلِ مَنْ قَلَحَ فِيهِ ، وَمَنْ صَحَّ عِنْدِي بِالذَّلَايِلِ النَّيْرَ وَالاَعْتِيَادِ الْوَاضِحِ عَلَى سَبِيلِ الدِّينِ أَنَّهُ يَتَنَا وَالْوَضِعِ عَلَى سَبِيلِ الدِّينِ أَلْهُ يَتَا وَالْعَتِيَادِ الْوَاضِحِ عَلَى سَبِيلِ الدِّينِ أَنَّهُ عَيْرَ عَذَلِ لِلْوَاضِحِ عَلَى سَبِيلِ الدِّينِ

وإني ستأمثل واجدًا مِنفهم وأتكلم عليه ؛ ليستدرك به المترة عمن فدو مؤلمه ، كأنا (") جنا إلى حمّاد بن سملمة فمثلناه وقلنا ليمن فد عشن شرك عدن شرك عديدة ؛ لم استحق حمّاد بن سملمة وَرفات عديده ؛ وكان استحق حمّاد بن سملمة وَرفات عديده وكان والمنابع والنابع والمنابع والمنابع والمنابع والنابع والمنابع والنابع والنابع والمنابع والمنابع والنابع والمنابع والمنا

۵[۱/۲۹ب].

<sup>(</sup>١) «الاعتبار» كتب مقابله في حاشية الأصل: «الاختبار»، ونسبه لنسخة.

<sup>(</sup>٢) «كأنا» كتب مقابله في حاشية الأصل: «لأنا» ، ونسبه لنسخة.

<sup>(</sup>٣) ﴿أهل ليس في الأصل.

۵[۱/٠٤٠].





فَإِنْ قَالَ: حَمَّادُ قَدْ كَثُو حَطَّوْهُ ، يُقَالُ لَهُ : إِنَّ الْكَثْرَةُ السَّمْ تَسْتَحِلُ عَلَى مَمَانِ

هَنْ قَنْ ، وَلَا يَسْتَحِقُ الْإِنْسَانُ تَرْكَ رِوَايَتِهِ حَتَّى يَكُونَ مِنْهُ مِنَ الْحَطَّا مَا يَخْلِبُ صَوَابَهُ ،

هَإِذَا فَحُشْ ذَلِكَ مِنْهُ وَطَلَبَ عَلَى صَوَابِهِ اسْتَحَقَّ مُجَانَبَة وَوَايَتِهِ ، وَأَمَّا مَنْ كَثُرَ حَطَلَقُ وَلَمْ يَعْلِي فِيهِ ، وَاسْتَحَقَّ مُجَانَبَة ٥ وَلَمْ يَعْلِي فِيهِ وَالسَّتَحَقَّ مُجَانَبَة ٥ مَنْ مَنْهُ عَلَى صَوَابِهِ مَنْهُ مَجَانَبَة ٥ مَا أَخْطَأَ فِيهِ فَقَطْ ، وَفُلْ شَرِيكِ ، وَهُشَيْمٍ ، وَأَبِي بَكُو بْنِ عَيَاشٍ ، وَأَصْدَرَابِهِمْ ، كَانُوا يَوْ لَعْنُونُ فَيْكُولُونَ فَرَوْعَ عَنْهُمْ وَاخْتَجْ بِهِمْ فِي بَتَابِهِ ، وَحَمَّادُ وَاحِدٌ مِنْ هَوْلَاء ، فَإِنْ اللهِ عَلَى مَوْلَاء ، فَإِنَّ قَتَادَة ، وَأَبَى إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ ،

قَالُ اللهَ لِكَ بَنْ عَمْيْرٍ ، وَابْنَ جُرِيعٍ ، وَالْأَعْمَشَ ، وَالتَّوْرِيُّ ، وَهُشَيْمًا كَانُوا يَذَلُسُونَ وَابْدَالِمِنْ عَمْلِي وَانَتِهِ تَرْكَ حَدِيشِهِ أَوْجَبَ تَذَلِيسُ عَمَّادٍ فِي رِوَاتَتِهِ تَرْكَ حَدِيشِهِ أَوْجَبَ تَذَلِيسُ عَمَّادٍ فِي رِوَاتِهِ قَرْكَ حَدِيشِهِ أَوْجَبَ تَذَلِيسُ عَمْلُو فِي رِوَاتِهِ وَلَا لَكَ اللّهِ مَنْ اللّهُ لِلَّ اللّهُ عَلَى وَالْتَهُ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْكُولُولُ عَلَى عَلْكُولُولُ

قَانْ قَالَ : يَرُوي عَنْ جَمَاعَةِ حَدِينًا وَاحِدًا بِلَفْ فِلْ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُمَيِّرَ بَدِينَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللِلْمُ اللللْمُ اللَّاللَّالِمُ اللللْمُوا

وَإِنِّي أَمْثُلُ لِلإغْتِيَارِ مِثَالًا (١٠) يُسْتَذَرَكُ بِهِ مَا وَرَاءَهُ (٢٠) : وَكَأَنَّا (٢٠) جِنْنَا إلَى حَمَّادِ بْـنِ سَلَمَة فَرَائِنَاهُ رَوَىٰ خَبْرًا ، عَنْ أَيُّوبٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النِّي

<sup>0 [1/</sup>١٤] ي].

<sup>.[1 [ 1 ] 1] .</sup> 

<sup>(</sup>١) امثالاً كتب مقابله في حاشية الأصل : المثلاً ، ونسبه لنسخة .

<sup>(</sup>٢) (وراءه) في الأصل: (رواه، ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَكَأَنَّا ﴾ في (ك) (ص ١١٧) ، (ت) (١/ ١١١) : ﴿ كَأَنَّا ﴾ بدون الواو .



نَجِدُ ذَلِكَ الْخَبْرَ عِنْدَ غَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ أَيُّوبَ ، فَالَّذِي يَلْزَمْنَا فِيهِ التُوقُفُ عَنْ جَرْجِهِ ، وَالَّذِي يَلْزَمْنَا فِيهِ التُوقُفُ عَنْ جَرْجِهِ ، وَاللّذِي يَلْزَمْنَا فِيهِ التُوقُفُ عَنْ جَرْجِهِ ، وَالاَعْتِبَالْ مِنْدَا وَمَلْ الْخَبْرُ هَلْ الْخَبْرُ هَلْ الْخَبْرُ فَلْ الْخَبْرُ عَلْ الْخَبْرُ عَنْ أَوْ وَجِدَ أَصْحَابُهُ قَدْ رَوَوْهُ عَلِيمٍ أَنْ هَدُا قَدْ حَدْثَ بِهِ حَمَّادٌ ، وَإِنْ وَجِدَ قَلِكَ مِنْ رِوَايَةٍ صَعِيفِ عَنْهُ أَلْزِقَ فَلِكَ بِدَلِكَ الرَّالِي حَدْثَ بِهِ حَمَّادٌ ، وَإِنْ وَجِدَ قَلِكَ مِنْ رِوَايَةٍ صَعِيفِ عَنْهُ أَلْزِقَ فَلِكَ بِدَلِكَ الرَّالِي وَي وَلَيْ مَنْ الْمُوْتِ مَا لَمْ يُسْتِينَ عَلَيْهِ يَجِبُ أَنْ يُتَوَقِّفُ فَي فِيهِ وَلا يَلْزُقُ بِهِ الْوَعْنُ ، بَلْ يُنْظُرُ هَلْ رَوَى أَحَدِ هَذَا الْخَبْرَ مِنَ اللّقَاتِ عَنِ البّنِ سِيرِينَ مِنَ عَنْ أَيْوِ مِنْ اللّهُ وَمِدَ وَلِكَ عَلْمَ أَنْ الْخَبْرَكَهُ أَصْلٌ يُرْجَعُ إِلْنِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُوجِدُ مَا فُلْنَا كُولُو مِنْ وَاللّهُ مَنْ وَعَلَيْهِ الْمُؤْلِقِ مِنْ الْبِن سِيرِينَ مِنْ مَا وَصَفَانًا نُظِرَ حِينَائِقُ عَلْمَ أَنْ الْخَبْرَكَةُ أَصْلًا الْحَبْرِ عَلَيْهِ عَلْمُ أَنْ فَيْعِلَا عَلْمَ أَنْ الْخَبْرَكَةُ أَصْلٌ يُرْجَعُ إِلْكُ مِنْ مِنْ الْمِن سِيرِينَ مِنَ اللّهُ وَمِنْ الْمُولِ مِنْ مِنْ عَلَى اللّهُ مَنْ أَلْهُ وَلِي لَوْجِدُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْتُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعُلْولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْفُولُولُ اللّهُ عَلَيْلِي الللّهُ اللّهُ اللّه

هَذَا حُكُمُ الاغْتِبَادِ بَيْنَ النُّقَلَةِ فِي الرُّوَايَاتِ، وَقَدِ اغْتَبْرُنَا حَدِيثَ شَيْعَ شَيْعَ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنَ الاغْتِبَادِ عَلَى سَبِيلِ اللَّينِ، فَمَنْ صَعَّ عِنْنَدَا مِنْهُمْ أَنَّهُ عَدْلُ احْتَجَجُنَا بِهِ، وَوَلِمُنَاهَ انْ وَوَلَهُ مَا وَادْخُلْنَاهِ فِي كِتَالِمَا هَذَا، وَمَنْ صَعَّ عِنْدَنَا أَنَّهُ عَيْرُ عَدْلِ بِالاغْتِبَادِ اللَّذِي وَصَفْنَاهُ لَمْ نَحْتَعُ بِهِ، وَأَدْخُلْنَاهِ فِي كِتَابِ الْمَجْرُوحِينَ مِنَ الْمُحَدُّينِ بِأَحْدِ أَسْبَاب الْجَرْحِ ؟ لِأَنَّ الْجَرْعِ فِي الْمُجْرُوحِينَ عَلَى عِشْرِينَ \* نَوْعَا، وَكَرْنَاهَا بِفُصُولِهَا فِي أَول كِتَابِ الْمُجْرُوحِينَ بِمَا أَرْجُو الْغُنِيةَ فِيهَا لِلْمُتَأْمُلِ إِذَا تُأَمَّلَهَا، فَأَغْنَى ذَلِكَ عَنْ تَكْرَادِهَا فِي هَذَا الْكِتَابِ.

<sup>۩[</sup>۱/۱] ب].

<sup>(</sup>١) ﴿ فِي السِّلِي الأصلِ.

<sup>.[1{</sup>Y}]î



قَانًا الأَغْبَاوُ وَإِنَّهَا كُلُهَا أَغْبَاوُ آخَادِ الأَنْهُ لِيَسَ يُوجَدُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ جَبَرُ مِنْ رِواتِهِ عَدْلَيْنِ ، وَوَىٰ أَخَدُهُمَا عَنْ عَدْلَيْنِ ، وَكُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا عَنْ عَدْلَيْنِ حَكَّى يَتَنَهِيَ ذَلِكَ إِلَى رَصُولِ اللهِ ﷺ ، فَلَمَّا اسْتَحَالَ هَذَا وَيَطَلَ ثَبَتَ أَنَّ الأَغْبَارُ كُلُهَا أَخْبَاوُ الآحَادِ ، وأنَّ مَنْ تَنَكَّبُ عَنْ تَبُولِ أَخْبَادِ الآحَادِ فَقَدْ عَمَدَ إِلَى تَوْلِ الشَّنِ كُلُهَا لِعَنْمِ وَجُودِ الشَّنِ إِلَّا مِنْ رَوَايَةِ الآحَادِ ، وأمَّا قَبُولُ الرَّغِ فِي الأَخْبَارِ فَإِنَّا الشَّنِ كُلِّ مِنْ وَلَيَةِ الآحَادِ ، وأمَّا قَبُولُ الرَّغِ فِي الأَخْبَارِ فَإِنَّا مَنْ عَلَى مَنْ كُلُّ شَيْعِ اجْتَمَعَ فِيج الْخِصَالُ الْحُمْسُ الْتِي يَرِيَادَةِ خَفِظَهَا مَالَمْ يَحْفَظُ عَيْرُهُ مِمْنُ هُوَ مِثْلُهُ فِي الْإِنْقَانِ ، فَإِنْ أَرْسَلُهُ أَسْنَدَ؛ لِأَنَّهُ أَمِّل يَرِيَادَةِ خَفِظَهَا مَالَمْ يَحْفَظُ عَيْرُهُ مِمْنُ هُو مِثْلُهُ فِي الْإِنْقَانِ ، فَإِنْ أَرْسَلَهُ عَذْلانِ وَأَسْنَدَهُ عَذَلانِ فَإِلْنَا مَنْ فَوْفَهُ إِللْمُ لَيْنِ اللَّذِينِ السَّنَدَاهُ عَلَى الشَّوْلِ والشَّنَدَةُ عَدْلاً وَأَسْنَاهُ عَدْلانِ وَالْمَنَادُ عَلَى الشَّوْلِ ، فَإِنْ أَرْسَلَهُ عَلَى الشَّوْلِ وَالشَّنَدَةُ عَدْلاَنِ وَالْمَالُمُ عَلِي الْكَوْلِ وَالْمَالُولُ وَالْمَلْمُ عَيْنَا الْمُعَلِّى وَالْمَالُمَ عَلْمُ اللَّهُ وَلَى الْمُعَلِّى الْمُعْلَى الشَّهُ مِنْ الْمُحْكُم فِيهِ كُثُو الْعَدَدُ فِيهِ أَوْ قُلْ ، فَإِنْ أَرْسَلَهُ عَمْسَةٌ مِنَ الْمُعْلُولُ وَأَسْنَدَهُ عَدْلَانِ وَالْمَالَةُ عَلَى النَّهُ وَالْمُ الْمُؤْلِ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُنْ الْمُعْلِى وَالْمَالَةُ عَلَى الشَّوْلِ وَالْمُنْ الْمُعْلِى وَلَا مُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُلْلُ وَلِي الْمُنْمَالُولُ وَالْمُعْلَى الْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْفَالِقُولُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِقُ وَلَا مُلْلُكُولُ وَالْمُعْلِى وَالْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلِى وَلَالْمُعْلَى الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُولُ وَالْمَالُولُولُ وَلَا الْمُؤْلِقُولُ وَلَٰهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ وَلَا مُعْلَى الْمُؤْلِقُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلِي الْمُؤْلُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلِي الْمُنْسُولُ وَلَمُلْمُولُولُ وَلَالْمُؤْ

وَكَأَنَّ ( اللهِ عِنْمَا إِلَى خَيْرِ رَوَاهُ نَافِعٌ ، عَنِ النِي عُمَّرَ ، عَنِ النَّبِي ﷺ ، اتَّفَقَ مَالِكٌ ، وَعُبَيْدُ اللهِ بِنُ عَيْنِ ، وَأَيُّوبُ السَّمُخْيَنِائِيُّ ، عَنْ وَعُبَيْدُ اللهِ بِنُ عَيْنِ ، وَأَيُّوبُ السَّمُخْيَنِائِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ إِنْنِ عُمْرَ ، وَرَفَعُوهُ ، وَأَرْسَلُهُ أَيُّوبُ بِنُ مُوسَى ، وَإِسْمَاعِيلُ بِنُ أُمِيَّةً - وَهَوْلَاءِ كُلُهُمْ فِقَاتٌ - أَوْ أَسْنَدُ مَذَا لِللَّهُبَرِ عَلَى اعْتَبَرْفُ فَوْقَ نَافِعٍ : هَلُ رَوَى هَدُا اللَّجَبَرَ مُنْ اللَّهُ عَلَى حَسَبِ مَا وَصَفَنَا ؟ فَإِنْ عَمْرَ أَعْدَ عَلَى حَسَبِ مَا وَصَفَنَا ؟ فَإِنْ وَجُدِما أَوْ مَنْ قُوفَهُ عَلَى حَسَبِ مَا وَصَفَنَا ؟ فَإِنْ وَجِدَما قُلْنَا قَبِلْنَا حَبْرَ مَنْ أَتَنَ بِالزَّيَادَةِ فِي وَالِيَوْعَ عَلَى حَسِبِ مَا وَصَفَنَا ؟ فَإِنْ

وَفِي الْجُمْلَةِ يَجِبُ أَنْ تُعْتَبَرُ الْعَدَالَةُ فِي نَقَلَةِ الْأَخْبَارِ، وَإِذَا صَحَّبُ الْعُدَالَةُ فِي وَاجِدِ مِنْهُمْ قُبِلَ مِنْهُ مَا رَوَىٰ مِنَ الْمُسْنَدُ وَإِنْ أَوْقَفَّهُ عَبْرُهُ، وَالْمَرْفُوعِ وَإِنْ أَرْسَلَهُ غَيْرُهُ مِنَ النُّقَاتِ ؛ إِذِ الْمَدَالَةُ لَا تُوجِبُ غَيْرُهُ، فَيَكُونُ الإِرْسَالُ ۞ وَالوَفْحُ عَنْ ثِغَتَيْنِ مَقْبُولَيْنٍ، وَالْمُسْنَدُ وَالْمَوْقُوفُ عَنْ عَدْلَيْنِ يُقْبَلَانِ عَلَى الشَّرْطِ الَّذِي وَصَغْنَاهُ.

<sup>۩[</sup>۱/۲٤ ب].

<sup>(</sup>۱) ﴿ وَكَأَنَّا ۚ فِي (س) (١/ ١٥٧) ، (ت) (١/ ١١٣) : «كأنا» بدون الواو .

<sup>.[[ [ [ ] ] ]</sup> 



وَأَمَّا الْمُنْتَحِلُونَ الْمَذَاهِبَ مِنَ الرُواو مِثْلَ الْإِرْجَاءِ ، وَالتَّرَفُّضِ وَمَا أَشْبَهَهُمَا فَإِلَّا تَحْتَجُّ بِأَخْبَارِهِمْ إِذَا كَانُوا ثِقَاتِ عَلَى الشَّرْطِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ ، وَنَجَلُ مَلَاهِبَهُمْ وَمَا تَقَلُدُوهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ خَالِقِهِمْ إِلَىٰ اللَّهِ كَافَيْلًا إِلَّا أَنْ يَكُونُوا دُعَاةً إِلَىٰ مَا انْتَحَلُوا ؟ فَإِنَّ اللَّاجِيَ إِلَىٰ مَذْهَبِهِ وَالذَّابُ عَنْهُ حَتَّى يَصِيرَ إِمَامًا فِيهِ - وَإِنْ كَانَ فِقَةً - ثُمَّ رَوَيْنَا عَنْهُ جَعَلْنَا لِلاَتُبَاعِ لِمَذْهَبِهِ طَرِيقًا ، وسَوْهُنَا لِلْمُتَعَلَّمِ الإَعْتِمَاتُ عَلَيْهِ وَعَلَى فَوْلِهِ ، فَالاحْتِيَاطُ ثَوْلُهُ رَوَايَةِ الْأَوْمَةِ وَالدَّاقِ مِنْهُمْ ، وَالاحْتِجَاجُ بِالثَّقَاتِ الرُّوْاةِ مِنْهُمْ عَلَى حَسب مَا وَصَفْنَا (\*).

وَلُوْ عَمَدُنَا إِلَىٰ تَرْكِ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ ، وَأَبِي إِسْحَاقَ ، وَعَبْدِ الْمَلِـكِ بْـنِ عُمَيْـرٍ ، وَأَصْرَابِهِمْ لِمَا انْتَحَلُوا ، وَإِلَىٰ قَنَادَةَ ، وَسَعِيدِ بْـنِ أَبِـي عَرُوبَـةَ ، وَابْـنِ أَبِـي وَنْـبِ،

<sup>(</sup>١) (وإحكامها) في (س) (١/ ١٥٩): (وأحكامها) .

<sup>۩[</sup>۱/۳۶ ب].

 <sup>(</sup>٢) قوله: «بالنقات الرواة منهم على حسب ما وصفنا» وقع في (س) (١/ ١٦٠) خلافا أأصله الخطي:
 «بالرواة الثقات منهم على حسب ما وصفناه».

وَأَشْبَاهِهِمْ لِمَا تَقَلَّدُوا ، وَإِلَى عُمَرَبُنِ ذَرَ ، وَإِنْدَاهِيمَ النَّيْمِيّ ، وَيِسْعَرِبْنِ كِدَام ، وَأَقْوَانِهِمْ لِمَا اخْتَارُوا - فَتَرَكْنَا حَدِيقَهُمْ لِمَذَاهِيهِمْ لَكَانَ ذَلِكَ ذَرِيعَةَ إِلَى تَـرك كُلُّهَا ، حَتَّىٰ لاَ يَحْصُلُ ۞ فِي أَلِيدِينَا مِنَ السُّنَنِ إِلَّا الشَّيْءُ النِّسِيرُ ، وَإِذَا اسْتَغمَلْنَا مَا وَصَفْنَا أَعْنَا عَلَى دَخْصِ الشَّنِ وَطَهْسِهَا ، بَلِ الاخْتِياطُ فِي تَبُولِ رِوَاتِ اتِهِمُ الأَصْلُ الذِي وَصَفْنَاهُ دُونَ وَفْصَ مَا رَوْوَهُ جُمْلَةً .

وَأَمَّا ثُا الْمُذَلِّمُونَ الَّذِينَ هُمْ فِقَاتٌ وَعُدُولٌ ، فَإِنَّا لَا تَحْتَعُ بِأَخْبَادِهِمْ إِلَّا مَا بَيْشُوا السَّمَاعَ فِيمَا رَوْوَا، مِثْلُ الثَّوِرِيُّ وَالْأَغْمَشْ وَأَبِي إِسْحَاقَ وَأَصْرَابِهِمْ مِنَ الْأَيْمَةِ الْمُنْقِنِينَ وَأَهْلِ الْوَرَعِ فِي الدِّينِ ؛ لِأَنَّا مَتَى قَبِلْنَا خَبَرَ مُذَلِّسٍ لَمْ يُبَيْنِ السَّمَاعَ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ فِضَةً لَزِمَنا قَبُولُ الْمُقَاطِيعِ وَالْمَرَاسِيلِ كُلُهَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يُذْرِئ لَعَلَّ مِنَّا الْمُذَلِّسَ ذَلْسَ هَلَا الْخَبَر

<sup>.[1{88/1]@</sup> 

<sup>(</sup>١) (وأشباههم) في الأصل: (وأشباههم) ، وكتب في الحاشية كالمثبت ، ونسبه لنسخة .

<sup>(</sup>٢) بعد الله في (ك) (ص ١٢١) ، (ت) (١/ ١١٤) : [على ] .

 <sup>(</sup>٣) «أو» في الأصل : «و» .

<sup>(</sup>٤) انعلم؛ في (ت) (١/ ١١٥) : العلم؛ ، ورسم أوله في (ك) (ص ١٢٢) بالياء والنون معا .

<sup>۩[</sup>١/٤٤ ب].



عَنْ صَعِيفِ يَهِي الْخَبْرُ فِذِكْرِهِ إِذَا عَلَى اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُذَلِّسُ يُعْلَمُ أَنَّهُ مَا ذَلْسَ قَدُّ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَبِلَتْ رِوَايَتُهُ وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنِ السَّمَاعَ ، وَهَذَا لَيْسَ فِي اللَّذِيَا إِلَّا سُفَيَانُ بِنَ عَيْنِةَ وَحَدَهُ ، فَإِنْ كَانَ يُدَلُسُ وَلَا يُدَلِّسُ إِلَّا عَنْ فِقَةٍ مُنْفِنِ ، وَلَا يَكَادُ يُوجَدُ لِسَفْعًانُ بِنَ عَيْنِنَةَ وَحَدَهُ ، فَإِنْ اللَّهُ عَلَى فَيدٍ إِلَّا وَجِدَ ذَلِكَ الْخَبْرُ بِعَيْنِهِ قَدْ بَشَنَ وَلَا يَكَادُ يُوجَدُ لِسُفْيَانَ بَنِ عَيْنَةَ حَبْرُ دَلْسَ فِيهِ إِلَّا وَجِدَ ذَلِكَ الْخَبْرُ بِعَيْنِهِ قَدْ بَشَنَ سَمَاعَهُ عَنْ يَقَوِيفُلِ نَفْسِهِ ، وَالْحُكُمْ فِي قَبُولِ وَالِيَةِ لِهَلِوا الْجِلَّةِ وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنِ السَّمَاعُ فِيهِ اللَّيْ يَقِهُ مَا لَمْ يَسْمَعُ مِنْهُ .

وَإِنَّمَا قَبِلْنَا أَخْبَارَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا رَوَوْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَإِنْ لَمْ يُبَيَئُوا السَّمَاعَ فِي كُلُّ مَا رَوَوْا، وَبِيَقِينِ نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَهُمْ رُبُّمَا سَمِعَ الْخَبَرَ عَنْ صَحَابِيِّ آتَحَر، وَرَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ عَيْرِ وَكُرِ ذَلِكَ النِّذِي سَمِعَهُ مِنْهُ ؛ لأَنَّهُمْ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ كُلُّهُمْ أَلِيمَةُ سَادَةً قَادَةً عُدُولٌ، نَزَّهِ اللَّهِ ﷺ فَالْمَارِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه ﷺ عَنْ أَنْ يُلُوقَ بِهِمْ الْوَمَنُ، وَفِي قَوْلِهِ ﷺ : «أَلا لِيُبَلِّعُ الشَّاعِدُ مِنْكُمْ الْغَالِيّ، أَعْظَمُ الدَّلِيلِ عَلَى يَلُوقَ بِهِمْ الْوَمَنُ، وَفِي قَوْلِهِ ﷺ : «أَلا لِيَبْلُغُ الشَّاعِدُ مِنْكُمْ الْعَالِيّبُ أَعْظَمُ الدَّلِيلِ عَلَى صَعِيفٌ أَوْ كَانَ فِيهِمْ أَحَدٌ عَيْرَعَلُو ؛ لَاسْتَنْنَى فِي قَوْلِهِ ﷺ وَقَالَ : أَلَا لِيَبَلُغُ فَلَانٌ وَفَلَانٌ وَفَلَانٌ وَفَلَانًا مِنْكُمُ الْغَالِيْبُ وَلَمْكُمُ ، وَكُمْ يَهِمْ أَحَدٌ عَيْرَعَلُو ؛ لَاسْتَنْنَى فِي قَوْلِهِ ﷺ وَقَالَ : أَلَا لِيَبَلُغُ فَلَانٌ وَلَهُ لَا مُعْرَافًا ، وَلَكُونُ وَلَكُ عَلَى اللَّهِ ﷺ شَرَفًا .

فَإِذَا صَحَّ عِنْدِي حَبَرٌ مِنْ رِوَايَةِ مُمَلِّسٍ أَنَّهُ بَيْنَ السَّمَاعَ فِيهِ ، لَا أَبَالِي أَنْ أَذْكُوهُ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ السَّمَاعِ فِي حَبَرِهِ بَعْدَ صِحَّةِ عِنْدِي مِنْ طَرِيقِ آخَرَ .

وَإِنَّا نُمْلِي بَعْدَ هَذَا التَّقْسِيمِ وَذِكْرِ الْأَنْوَاعِ (١) وَوَصْفِ <sup>(٢)</sup> شَرَائِطِ الْكِتَابِ قِسْمًا قِسْمًا

<sup>.[1{0/1]0</sup> 

<sup>11/</sup> ه٤ ب].

<sup>(</sup>١) «الأنواع» في (س) (١/ ١٦٣) خلافا لأصله الخطى: «أنواع».

 <sup>(</sup>٢) «ووصف» في الأصل، (ك) (ص ١٣٣): «وصف» بدون الواو، والمثبت من (ت) (١١٦/١) هو
 الأشبه بالصداب.





وَنَوْعَا نَوْعَا بِمَا فِيهِ مِنَ الْحَدِيثِ عَلَى الشَّرَائِطِ النِّي وَصَفْنَاهَا فِي نَقْلِهَا، مِنْ غَيْرِ وُجُودٍ قَطْعٍ فِي سَنَدِهَا وَلَا نُبُوبِ جَرْحٍ فِي نَاقِلِيهَا إِنْ قَصَىٰ اللَّهُ ذَلِكَ وَشَاءَهُ، وَأَنْتَكُّ عَنْ ذِكْرِ الْمُعَادِ فِيهِ إِلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ: إِمَّا لِزِيَادَةِ لَفُظْةٍ لَا أَجِدُ مِنْهَا بَدًّا، أَوْ لِلاستِشْهَادِ بِهِ عَلَى مُعَنَّى فِي خَبْرِ ثَانٍ، فَأَمَّا فِي غَيْرِ هَانَيْنِ الْحَالَتَيْنِ فَإِنِّي أَنْتَكُّبُ ذِكْرَ الْمُمَادِ فِي هَلَا الْكَتَابِ.

جَعَلْنَا اللَّهُ مِمَّنْ أَسْبَلَ عَلَيْهِ جَلَابِيبَ السَّنْرِ فِي الـدُّنْيَا ، وَاتَّـصَلَ ذَلِكَ بِالْعَفْوِ عَنْ جِنَايَاتِهِ فِي الْعُقْبَىٰ ، إِنَّهُ الْفَعَالُ لِمَا يُرِيدُ .

انْتَهَىٰ كَلَامُ الشَّيْخِ نَحَلَّلْلهُ فِي الْخُطْبَةِ.

ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ الْقِسْمِ ١٤ الْأَوَّلِ:

فَهَ ذَا آخِرُ حَوَامِعِ أَنْوَاعِ الْأَصْرِ عَنِ الْمُصْطَفَى ﷺ ذَكَرُنَاهَا بِمُصُولِهَا وَانْـوَاعِ تَقَاسِيوِهَا ، وَقَدْ بَقِيَ مِنَ الْأَوَامِرِ أَحَادِيثُ بَدَّدُنَاهَا فِي سَايْرِ الْأَصْمَامِ ؛ لِأَنْ تِلْكَ الْمَوَاضِعَ بِهَا أَشْبُهُ ، كَمَا بَذُذَنَا مِنْهَا فِي الْأَوَامِرِ لِلْبُغْيَةِ فِي الْقَصْدِ فِيهَا .

وَإِنَّمَا نَمُلِي بَعْدَ هَذَا الْقِسْمَ النَّانِي الَّذِي هُوَ النَّوَاهِي بِتَغْصِيلِهَا وَتَقْسِيمِهَا عَلَىٰ حَسَبِ مَا أَمْلَيْنَا الْأَوَامِرَ إِنْ قَصَىٰ اللَّهُ ذَلِكَ وَشَاءَهُ .

جَعَلْنَا اللَّهُ مِمَّنْ أَغْضَىٰ فِي الْحُكْمِ فِي دِينِ اللَّهِ عَنْ أَهْوَاءِ الْمُتَكَلَّفِينَ ، وَلَمْ يُعَرِّخِ فِي النَّوَالِ عَلَىٰ آزاء الْمُقَلَّدِينَ مِنَ الأَهْوَاءِ الْمُعْكُوسَةِ وَالْأَرَاءِ الْمُنْحُوسَةِ ، إِنْهُ خَيْرُ مَسْئُولِ .

وَقَالَ فِي آخِرِ الْقِسْمِ النَّانِي: فَهَذَا آخِرُ جَوَامِعِ أَنْوَاعِ النَّوَاهِي عَنِ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ فَصَّلْنَاهَا بِفُصْرِلِهَا؛ لِيَعْرَفَ تَفْصِيلُ الْخِطَابِ مِنَ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ لأُمَّيِه، وَقَدْ بَقِمِي مِن النَّوَاهِي أَخَادِيثُ كَثِيرَةٌ بَدَّدُنَاهَا فِي سَائِرِ الأَقْسَامِ \* كَمَا بَدُدْنَا فِي النَّوَاهِي سَوَاء، عَلَىٰ حَسَبِ مَا أَصْلُنَا الْكِتَابَ عَلَيْهِ.

<sup>.[</sup>ˈ٤٦/١]ŵ

<sup>۩[</sup>١/٦٤ ب].



وَإِنَّمَا نُمْلِي بَعْدَ هَذَا الْقِسْمَ الثَّالِثَ مِنْ أَقْسَامِ السُّنَنِ الَّذِي هُـوَ: إِخْبَـالُ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ عَمَّا اخْتِيجَ إِلَى مَعْرِقَتِهَا بِغُصُولِهَا فَصْلًا وَاللَّهَ يُسَرِّذَلِكَ وَسَهَّلَهُ.

جَعَلْنَا اللَّهُ مِنَ الْمُشِّعِينَ لِلسُّنَنِ كَيْفَمَا دَارَتْ ، وَالْمُتَبَاعِدِينَ عَنِ الْأَهْـ وَاء حَيْثُمَا مَالَتْ ، إِنَّهُ حَيْرٌ مَسْتُولِ وَأَفْضَلُ مَأْمُولِ .

وَقَالَ فِي آخِرِ الْقِسْمِ الثَّالِثِ : فَهَذَا آخِرُ أَنْوَاعِ الْإِخْبَارِ عَمَّا اخْتِيَجَ إِلَىٰ مَعْرِقَتِهَا صَنَ السُّنَنِ قَلْ أَمُلَيَّنَاهَا ، وَقَلْ بَقِيَ مِنْ هَذَا الْقِسْمِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ بَلَّذْنَاهَا فِي سَائِرِ الْأَفْسَامِ كَمَّا بَلَّذَنَا مِنْهَا فِي هَذَا الْقِسْمِ ؛ لِلِاسْتِشْهَادِ عَلَى الْجَمْعِ بَيْنَ خَبْرَيْنِ مُسَصَّادُيْنِ فِي الظَّهْرِ، وَالْكَشْفِ عَنْ مَعْنَى شَيْءٍ تَعَلَّى بِهِ بَعْضُ مَنْ لَمْ يُخْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ ، فَأَحَالَ الشَّنَةُ عَنْ مَعْنَاهَا الْنِي أَطْلَقَهَا الْمُصْطِقِي ﷺ .

وَإِنَّا نُمْلِي بَعْدَ مَلَاثُ الْقِسْمَ الرَّابِعَ مِنْ أَقْسَامِ الشَّنَنِ الَّذِي هُوَ الْإِبَاحَاتُ الَّتِي أُبِيحَ ارْتِكَابُهَا ، إِذِ اللَّهُ فَضَى بِذَلِكَ وَشَاءَهُ' ( )

جَعَلْنَا اللَّهُ مِثَنُ آثَرَ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ عَلَىٰ غَيْرِهِ مِنْ أُمْيِهِ ، وَانْخَصَّحَ لِقَبُولِ مَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنْ سُنِّهِ ، بِتَرْكِ مَا يَسْتَعِلُ عَلَيْهِ الْقُلْبُ مِنَ اللَّذَاتِ ، وَتَحْتَوِي عَلَيْهِ النَّفُسُ مِنَ الشَّهَوَاتِ ، مِنَّ الْمُحْدَثَاتِ الْفَاضِحَةِ وَالْمُخْتَرَعَاتِ الدَّاجِصَةِ ، إِنَّهُ خَيْرُ مَسْمُولٍ .

وَقَالَ فِي الْقِسْمِ الرَّابِعِ: فَهَذَا آخِرْ جَوَامِعِ الْإِتَاحَاتِ عَنِ الْمُصْطَفَى ﷺ أَمْلَيْنَاهَا بِغُصُولِهَا ، وَقَدْ بَقِي مِنْ هَذَا الْقِسْمِ أَحَادِيثُ بَدُّدْنَاهَا فِي سَائِرِ الْأَقْسَامِ كَمَا بَلَدْنَا مِنْهَا فِي هَذَا الْقِسْمِ ، عَلَىٰ مَا أَصْلُنَا الْكِتَابِ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا نَمْلِي بَعْدَ هَذَا الْقِسْمِ 9 القِسْم الْخَايسَ مِنْ أَفْسَامِ السَّنَنِ التَّي هِيَ أَفْعَالُ النَّبِيِّ ﷺ بِفُصُولِهَا وَأَنْوَاعِهَا ، إِنِ اللَّهُ قَضَىٰ ذَلِكَ وَشَاءًهُ .

<sup>.[[{</sup>v/\]@

<sup>(</sup>١) (وشاءه) في (س) (١/ ١٦٤) خلافا لأصله الخطى: (وشاء) .

۵[۱/۷} ب].

#### للقدمة





جَعَلْنَا اللَّهُ مِمَّنْ هُدِيَ لِسُبُلِ الرَّشَادِ ، وَوُفِّقَ لِسُلُوكِ السَّدَادِ فِي جَمْع وَتَسْمِيرٍ ، فِي جَمْعِ السُّنَنِ وَالْأَخْبَارِ ، وَتَفَقَّهُ فِي صَحِيحِ الْآثَارِ ، وَآثَرَ مَا يُقَرِّبُ إِلَى الْبَارِي بَمَاقَيَا اللَّهِ مِنَ الْأَعْمَالِ عَلَىٰ مَا يُبَاعِدُ عَنْهُ فِي الْأَحْوَالِ ، إِنَّهُ خَيْرُ مَسْتُولِ .

ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ الْكِتَابِ: فَهَذَا آخِرُ أَنْوَاعِ السُّنَنِ قَدْ فَصَّلْنَاهَا عَلَىٰ حَسَبِ مَا أَصَّلْنَا الْكِتَابَ عَلَيْهِ مِنْ تَقَاسِيمِهَا.

وَلَيْسَ فِي الْأَنْوَاعِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا مِنْ أَوَّلِ الْكِتَابِ إِلَىٰ آخِرِهِ ۖ نَوْعٌ مُسْتَقْصَىٰ (١٠) ؛ لِأَنَّا لُوْ ذَكَرْنَا كُلَّ نَوْعٍ بِمَا فِيهِ مِنَ السُّنَنِ لَصَارَ الْكِتَابُ أَكْثَرُهُ مُعَادًا ؛ لِأَنَّ كُلَّ نَوْعٍ مِنْهَا يَلْخُلُ جَوَامِعُهُ فِي سَائِرُ الْأَنْوَاعِ ، فَاقْتَصَوْنَا عَلَىٰ ذِكْرِ الْأَنْمَىٰ مِنْ كُلِّ نَوْعِ لِنَسْتَلْدِكَ بِهِ مَا وَرَاءَهُ مِنْهَا، وَكَشَفْنَا عَمَّا أَشْكُلَ مِنْ أَلْفَاظِهَا، وَفَصَّلْنَا عَمَّا يَجِبُ أَنْ يُوفَّفَ عَلَى مَعَانِيهَا، عَلَىٰ حَسَبِ مَا سَهَّلَ اللَّهُ وَيَسَّرَهُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ عَلَىٰ ذَلِكَ .

وَقَدْ تَرَكْنَا مِنَ الْأَخْبَارِ الْمَرْوِيَّةِ أَخْبَارًا كَثِيرَةً مِنْ أَجْل نَاقِلِيهَا ، وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الْأَخْبَارُ مَشَاهِيرَ ، تَذَاوَلَهَا النَّاسُ ، فَمَنْ أَحَبَّ الْوُقُوفَ عَلَى السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ تَرَكْتُهَا نَظَرَ فِي كِتَابِ الْمَجْرُوحِينَ مِنَ الْمُحَلَّثِينَ مِنْ كُتُبِنَا ، يَجِـدْ فِيهِ التَّفْصِيلَ لِكُـلِّ شَيْخ تَرَكْنَا حَلِيثَهُ مَا يَشْفِي صَدْرَهُ وَيَنْفِي الرَّيْبَ عَنْ خَلَدِهِ ، إِنْ وَفَّقَهُ اللَّهُ جَاتَيَ الْأَلْكَ ، وَطَلَّبَ سُلُوكَ الصَّوَابِ فِيهِ ١٠ دُونَ مُتَابَعَةِ النَّفْسِ لِشَهَوَاتِهَا وَمُسَاعَلَتِهِ إِيَّاهَا فِي

وَقَدِ احْتَجَجْنَا فِي كِتَابِنَا هَذَا بِجَمَاعَةٍ قَدْ قَدَحَ فِيهِمْ بَعْضُ أَيْمَّتِنَا ، فَمَنْ أَحَبَّ الْوُقُوفَ عَلَىٰ تَفْصِيلِ أَسْمَائِهِمْ فَلْيَنْظُرُ فِي الْكِتَابِ الْمُخْتَصَرِ مِنْ تَارِيخِ الثَّقَاتِ ، يَجِـذْ فِيهِ الْأُصُولَ الَّتِي بَنَيْنَا ذَلِكَ الْكِتَابَ عَلَيْهَا ؛ حَتَّىٰ لَا يُعَرِّجَ عَلَىٰ قَدْحٍ قَادِحٍ فِي مُحَدِّثٍ عَلَى الْإِطْلَاقِ مِنْ غَيْرِ كَشْفٍ عَنْ حَقِيقَتِهِ.

<sup>·[[\43]]</sup> 

<sup>(</sup>١) (مستقصيم) في (س) (١/ ١٦٥) خلافا لأصله الخطى: (يستقصيم).

۵[۱/۸3 ب].



وَقَلْ تَرَكُنَا مِنَ الْأُخْبَارِ الْمَشَاهِيرَ الَّتِي نَقَلَهَا عُدُولٌ ثِقَاتٌ ؛ لِمِلْلِ تَبَيَّنَ لَنَا مِنْهَا الْخَفَاءُ عَلَىٰ عَالَم مِنَ النَّاسِ جَوَامِعَهَا .

وَإِنَّمَا تُعْلِي بَعْدَ هَذَا عِلَلَ الْأَعْبَارِ وَنَذْكُو كُلُّ خَبَرِ مَرْوِيٌّ صَحَّ أَوْ لَمْ يَصِحَّ ، بِمَا فِيهِ مِنَ الْعِلَل ، إِنْ يَسَّرَ اللَّهُ ذَلِكَ وَسَهَلَهُ .

جَعَلَنَا اللَّهُ مِمَّنُ سَلَكَ مَسَالِكَ أُولِي النُّهَى فِي أَسْبَابِ الْأَعْمَالِ دُونَ النُّعَرُجِ عَلَى الأَوْصَافِ وَالأَقْمَالِ وَالنَّقَى عَلَى سَلَالِيمَ (' أَهْلِ الْكِلْبَاتِ بِالطَّاعَاتِ ، وَالأَنْمَاكِعِ بِكُلِّ الْكُلُ عَنِ الْمَرْجُورَاتِ ('') ، حَتَّى تَفْضَلَ عَلَيهِ ٥ بِقَبُولِ مَا يَـاتَّتِي مِـنَ الْحَسَنَاتِ وَالنَّجَاوْزِ عَمَّا يَرْتُكِبُ مِنَ الْحَرَيَاتِ ، إِنَّهُ خَيْرُ مَسْئُولٍ وَأَفْضَلُ مَا أُمُولٍ . انتَهَى كَلَامُهُ أَوْلًا وَآخِرًا تَعَلَّمُهُ مَنْ وَالْفَضَلُ مَا أَمُولٍ . انتَهَى كَلَامُهُ أَوْلًا وَآخِرًا تَعَلَّمُهُ مِنَّا الْمُولِ . انتَهَى كَلَامُهُ أَوْلًا وَآخِرَا وَعَلَيْهِ وَالْمَالِي وَأَفْضَلُ مَا أُمُولٍ . انتَهَى كَلَامُهُ أَوْلًا وَآخِرًا وَعَلَيْهُ مِمْنُو وَكَرْمِهِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «سلاليم» في (س) (١/١٦٦) خلافا لأصله الخطى : «سلالم».

<sup>(</sup>٢) «المزجورات» كتب مقابله في حاشية الأصل: «المحطُّورات» ، ونسبه لنسخة .





# الفَطَيْلُ الثَّالِيْثُ

قَالَ الْعَبْدُ الضَّعِيفُ جَامِعُ شَمْلٍ هَذَا التَّأْلِيفِ : قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَنَهُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْكِتَابِ عَلَىٰ مَا فِيهِ مِنَ الْكُتَبِ وَالْفُصُولِ وَالْأَبْوَابِ؛ تَيْسِيرًا لِفَايَنْتِهِ وَشَوْفِيرًا لِعَايَدْتِهِ، وَاللَّهُ الْمَسْئُولُ أَنْ يَجْعَلُهُ خَالِصًا لِلَّاتِهِ وَفِي الْبَعْاءِ مَرْضَاتِهِ، وَهُو حَسْبِي وَيْعُمَ الْوَكِلُ.

بَابُ<sup>(٢)</sup> مَا جَاءَ فِي الإِبْتِدَاءِ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَىٰ.

بَابُ الإغْتِصَامِ بِالسُّنَّةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا نَقْلًا (٣) وَأَمْرًا وَزَجْرًا.

كِتَابُ الْوَحْيِ . كِتَابُ الْإِسْرَاءِ . كِتَابُ الْعِلْمِ .

كِتَابُ الْإِيمَانِ:

الْفِطْرَةُ ، التَّكْلِيفُ ، فَضْلُ الْإِيمَانِ ، فَرْضُ الْإِيمَانِ ۞ ، صِفَاتُ الْمُؤْمِنِينَ ، السُّرْكُ ، النِّفَاقُ .

كِتَابُ الْإِحْسَانِ:

بَابُ الصُّدُقِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ.

الطَّاعَاتُ وَتَوَابُهَا ، الْإِخْلَاصُ وَأَعْمَالُ السَّرِ، حَقُّ الْوَالِدَيْنِ ، صِلَّةُ الرَّحِم وَقَطَّعُهَا ، الرِّحْمَةُ ، حُسْنُ الْجُلُو ، الْجَلُو ، فَضَلَّ مِنَ الْبِرْ وَالْحَمَةُ ، حُسْنُ الْجُلُو ، الْجَلُو ، الْجَلُو ، الصَّحْبَةُ ، وَالْمَجَالَسَةُ ، الْجُلُوسُ عَلَى الطَّرِيقِ ، فَصْلُ فِي تَشْمِيتِ الْعَالِمِ ، الْعُزْلَةُ . الْعَالِمِ الْعَلَى الْعَلِيقِ ، فَصْلُ فِي تَشْمِيتِ الْعَالِمِ ، الْعُزْلَةُ .

۩[١/ ٤٩ ب].

 <sup>(</sup>١) قوله: «الفصل الثالث؛ ليس في الأصل، وقد ارتأينا وضعها هنا لتتناسب مع ما ذكره المؤلف في بداية المقدمة.

<sup>(</sup>٢) زاد محقق (س) (١/ ١٦٦) قبل (باب) لفظ: (المقدمة) بين معقوفين.

<sup>(</sup>٣) انقلاً في (ك) (ص ١٢٧) : افعلاً ، وقد جاء فيها في (ص ١٣٧) كالمثبت .



كِتَابُ الرَّقَائِقِ:

التُّويَةُ ، حُسَنُ الظَّنِّ بِاللَّهِ تَعَالَى ، الْحَوْفُ ، وَالتَّقْوَىٰ ، الْغَفْرِ ، وَالرُّهْـ ذَ ، وَالْفَنَاعَـ ثُهُ ، الْوَرَخُ ، وَالتُّوكُلُ ، الْفُرْآنُ وِيَلَاوِتُـهُ الْمُطْلَقَـ ثُ ، الأَّذْكَارُ الْمُطْلَقَـ ثُ ، الأَذْعِية الْمُطْلَقَـ ثُ ، الأَذْعِية الْمُطْلَقَـ ثُ ، الأَذْعِية الْمُطْلَقَـ ثُ الاسْيَعَاذَةُ .

#### كِتَابُ الطُّهَارَةِ:

الْفِطْرَةُ بِمَعْنَى الشُّنَةِ، فَصْلَ الْوُصُّوعِ، فَرَضُ الْوُصُّوعِ، سُنَنُ الْوَصُّوعِ، نَوَاقِصُ الْوُصُوعِ، الْغُسُلُ ٣، قَدْرُ مَاءِ الْغُسُلِ، أَحْكَامُ الْجُنْبِ، عُسُلُ الْجَمُعَةِ، عُسُلُ الْكَافِرِ إِذَا اسْلَمَ، الْوِيَاهُ، الْوُصُوءُ بِفَصْلِ وَصُوءِ الْمَرَاقِ، الْمَاءُ الْمُستَعَمَّلُ، الْأُوصِيَةُ، الْأُسْآق النَّيَهُمُ، الْمَسْحُ عَلَى الْخُفِّيْنِ وَغَيْرِهِمَا، الْحَيْصُ وَالْإسْيِحَاصَةُ، النَّجَاسَةُ وَتَطْهِيرُهَا، الاسْيَطَابَةُ.

#### كِتَابُ الصَّلَاةِ:

فَرْضُ الصَّلَاةِ ، الْوَعِيدُ عَلَىٰ تَزِكِ الصَّلَاةِ ، الْأَفَانُ ، شُرُوطُ الصَّلَاةِ ، الْأَوْقَاتُ الْمَنْهِيُ عَنْهَا ، الْجَمَّعُ بَيْنَ الصَّلَاةِ ، الْمُفَالَّةِ ، الْأَفَانُ ، شُرُوطُ الصَّلَاةِ ، فَضْلُ الصَّلَوَاتِ الْمُخْسِ ، صِمَّةُ الصَّلَاةِ ، الْخُمَنِ ، الإِمَامَةُ وَالْجَمَّاعَةُ ، فَرَضُ الْجَمَاعَةِ ، الْاَعْدَارُ الْجَمَّاعَةُ ، فَرَضُ الْجَمَّعَلِي وَمَا لَا يَكُرَهُ ، إَعَادَةُ اللَّهِ مِنْ يَعْبِعُ وَلَمُتَعَلِّي وَمَا لَا يَكُرَهُ ، إَعَادَةُ اللَّهِ مِنْ المَّوْلِقُ ، النَّعْلِ وَمَا لَا يَكُرَهُ ، إِعَادَةُ الطَّيْلِ ، فَصَاءُ الْفُودِ ، النَّمْلِ ، فَصَاءُ الشَّوْدِ ، الشَّوَاقِ ، الصَّفَةِ ، المُسَاوِّةُ ، صَلَاةُ السَّفِر ، سَجُودُ السَّغِي ، المُسَاوِّةُ ، صَلَاةُ السَّفِر ، سَجُودُ السَّغِي ، المُسَاوِّةِ ، صَلَاةُ السَّفِر ، سَجُودُ السَّغِي ، المُسَاوِّةِ ، صَلَاةُ السَّفِر ، مَسَادَةُ المُسْتَسِقِ وَالْعُورِ ، الْجَمَالُةُ ، وَكُونُ اللَّمْلِ ، فَعَنَاءُ المَّوْدِ مِنْ الصَّبَوْدُ وَقُولُ اللَّهُ وَمُ اللَّعْلَةُ وَاللَّهُ و

<sup>.[10./1]@</sup> 

ث[۱/ ۰۰ ب].





فَصْلٌ فِي الْمَوْتِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ رَاحَةِ الْمُؤْمِنِ وَبُشْرَاهُ وَرُوحِهِ وَعَمَلِهِ وَالنَّنَاء عَلَيْهِ:

الْغُسُلُ ، التَّكْفِينُ ، مَا يَقُولُ الْمَيْتُ عِنْدَ حَمْلِهِ ، الْقِيَامُ لِلْجِسَازَةِ ، الصَّلاَةُ عَلَى الْجِنَازَةِ ، اللَّفُنُ ، أَخْوَالُ الْمَيْتِ فِي قَبْرِهِ ، النِّيَاحَةُ وَتَحْوُهَا ، الْقُبُورُ ، زِيَارَةُ الْقُبُورِ ، الشَّهِيدُ ، الصَّلاَةُ فِي الْكَفْبَةِ .

كِتَابُ الزَّكَاةِ:

جَمْعُ الْمَالِ مِنْ حِلَّهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِلَلِكَ ، الْحِرْصُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ، فَضْلُ الزُّكَاةِ ، الْوَعِيدُ لِمَانِعِ الزَّكَاةِ ، فَرْضُ الزَّكَاةِ ، الْمُشْرُ ٧ ، مَضارِفُ الزَّكَاةِ ، صَدَقَةُ الْفِطْرِ ، صَدَقَةُ النَّطُوعِ .

فَصْلٌ فِي أَشْيَاءَ لَهَا حُكْمُ الصَّدَقَةِ:

الْمَنَّانُ ، الْمَسْأَلَةُ وَالْأَخْذُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنَ الْمُكَافَأَةِ وَالثَّنَاءِ وَالشُّكْرِ.

كِتَابُ الصَّوْمِ:

فَضْلُ الصَّوْمِ ، فَضْلُ رَمَضَانَ ، وَوْيَهُ الْهِلَالِ ، الشَّحُورُ ، آذَابُ الصَّوْمِ ، صَوْمُ الْجُنْبِ ، الْإِفْطَانُ وَتَعْجِيلُهُ ، فَضَاءُ رَمَضَانَ ، الْكَفَّارَةُ ، حِجَامَةُ الصَّائِمِ ، قَبْلَةُ الصَّائِمِ ، صَوْمُ الْمُنْفِي ، صَوْمُ النَّمْ فِي الصَّائِمِ ، صَوْمُ اللَّهْ فِي ، صَوْمُ اللَّهْ فِي ، الصَّمْبُ عَنْهُ ، صَوْمُ الْجَمْعَةِ ، صَوْمُ النَّهْ فِي عَنْهُ ، صَوْمُ الْجَمْعَةِ ، صَوْمُ السَّبْتِ ، الشَّنْبِ ، صَوْمُ المَّعْبُونُ ، وَعَمْ الْجَمْعَةِ ، صَوْمُ السَّبْتِ ، صَوْمُ التَّمْدِيقِ ، صَوْمُ عَرَفَةً ، صَوْمُ الْجُمْعَةِ ، صَوْمُ السَّبْتِ ، صَوْمُ التَّمْدِيقِ ، صَوْمُ التَّعْدِيقِ . صَوْمُ التَّمْدِيقِ ، صَوْمُ التَّمْدِيقِ ، صَوْمُ السَّبْتِ ، مَنْ النَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُو

كِتَابُ الْحَجُ:

فَضْلَ الْحَجُ وَالْعُمْرَةِ، فَرْضُ الْحَجُ، فَضْلَ مَكَّة، فَضْلُ الْمَدِينَةِ، مُقَدِّمَاتُ الْحَجُ ٥، مَوَاقِيتُ الْحَجُ، الْإِحْرَامُ، دُخُولُ مَكَّةً وَمَا يُفْعَلُ فِيهَا، الصَّفَا وَالْمَرْوَةُ، الْخُرُوجُ مِنْ

<sup>.[101/1]\$</sup> 

۵[۱/۱هب].





مَكُةً إِلَىٰ مِنَى الْوَقُوفَ بِعَرَفَةَ وَالْمُزَوَلِيَةَ وَالدَّفْعُ مِنْهُمَا ، وَمَيْ جَدْرَةِ الْعَقَبَةِ ، الْحَلْقُ وَاللَّبُحُ ، الْإِفَاصَةُ مِنْ مِنَى لِطَوَافِ الزَّيَارَةِ ، وَمِي الْجِحَارِ أَيَّامَ مِنِّى ، الْإِفَاضَـةُ لِلصَّدِ ، الْقِرَانُ ، النَّمُثُمُ ، حَجَّةُ النِّيِّيِ ﷺ ، اغتِمَارُة ﷺ ، مَا يَبَاحُ لِلْمُخْرِمِ وَمَا لا يُبَاحُ ، الْكَفَّارَةُ ، الْحَجُّ وَالاَعْتِمَارُ عَنِ النَّيْرِ ، الإِحْصَارُ ، الْهَذِيْ .

كِتَابُ النُّكَاحِ وَآدَابِهِ:

الْوَلِيُّ ، الصَّدَاقُ ، ثُبُوتُ النَّسَبِ وَالْقَافِفُ ، حُرْمَةُ الْمُنَاكَمَةِ ، الْمُثَعَةُ ، نِكَامُ الْإِمَاءِ ، مُعَاشَرَةُ الرَّوْجَيْنِ ، الْعَزْلُ ، الْغِيلَةُ ، النَّهِيْ عَنْ إِنْسَانِ النِّسَاءِ فِي أَعْجَازِهِنَّ ، الْقَسْمُ ، الرَّضَاعُ ، النَّفَقَةُ .

كِتَابُ الطَّلَاقِ:

الرَّجْعَةُ ، الْإِيلَاءُ ، الظَّهَارُا ، الْخُلْعُ ، اللِّعَانُ ، الْعِدَّةُ .

كِتَابُ الْعِتْقِ:

صُحْبَةُ الْمَمَالِيكِ ، إِحْتَاقُ الشَّرِيكِ ، الْعِتْقُ فِي الْمَرَضِ ، الْكِتَابَةُ ، أَمُّ الْوَلَدِ ، الْوَلَاء .

كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ.

كِتَابُ الْحُدُودِ :

الزُّنَا وَحَدُّهُ ، حَدُّ الشُّرْبِ ، التَّعْزِيرُ ، السَّرِقَةُ ، الرِّدَّةُ .

كِتَابُ السِّيَرِ:

الْخِلَافَةُ وَالْإِمَانَةُ ، بَيْعَةُ الْأَيْمَةُ وَمَا يُسْتَحَبُ لَهُمْ ، طَاعَةُ الْأَيْشَةِ ، فَصْلُ الْجِهَادِ ، فَصْلُ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَصْلُ الشَّهَادَةِ ، الْخَيْلُ ، الْجِمَىٰ ، السَّبَقُ ، الرَّمْيُ ، النَّقْلِيدُ وَالْجَرْسُ ، كُتُبُ النَّبِيُ ﷺ ، فَرْضُ الْجِهَادِ ، الْخُرُوجُ وَكَيْفِيةُ الْجِهَادِ ، غَـرْوَةُ بَـدْدٍ ،





الْغَنَائِمُ وَقِسْمَتُهَا، الْغُلُولُ، الْفِدَاءُ وَفَكُّ الْأَسْرَىٰ، الْعِجْرَةُ، الْمُوَادَعَهُ وَالْمُهَادَتُهُ، الرَّسُولُ ٤، اللَّمُعُ وَالْجِزْيَةُ.

كِتَابُ اللُّقَطَةِ .

كِتَابُ الْوَقْفِ.

كِتَابُ الْبَيْوِعِ : السَّلَمَ ، بَيْعُ الْمُنَبِّرِ ، الْبَيْوِغُ الْمَنْهِيُّ عَنْهَا ، الرِّيَا ، الْإِفَالَةُ ، الْجَائِحَةُ ، الْغَلَمْ ( ' ) الذِّيِنُ . الْغَلَمْ ( ' ) الذِّينُ .

كِتَابُ الْحَجْرِ . كِتَابُ الْحَوَالَةِ . كِتَابُ الْقَضَاءِ . الرَّشْوَةُ .

كِتَابُ الشَّهَادَاتِ .

كِتَابُ الدَّعْوَىٰ ، الإسْتِحْلَافُ ، عُقُوبَةُ الْمَاطِل .

كِتَابُ الصُّلْحِ . كِتَابُ الْعَارِيَّةِ . كِتَابُ الْهِبَةِ : الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ .

كِتَابُ الرُقْفِيٰ وَالْعُمْرَىٰ . كِتَابُ الْإِجَارَةِ . كِتَابُ الْفَصْبِ . كِتَابُ الشَّفْعَةِ . كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ . كِتَابُ إِحْيَاء الْمَوَاتِ .

كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ: آدَابُ الْأَكُل مَا يَجُوزُ أَكْلُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ ، الضِّيَافَةُ ١ ، الْعَقِيقَةُ.

كِتَابُ الْأَشْرِيَةِ: آدَابُ الشُّرْبِ، مَا يَحِلُّ شُرْبُهُ.

كِتَابُ اللَّبَاسِ وَآدَابِهِ : الزِّينَةُ ، آدَابُ النَّوْمِ .

كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ، وَفِيهِ: فَصْلٌ فِي التَّغْفِيبِ وَالْمُثْلَةِ، وَفَصْلٌ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالدَّوَابُ، بَابُ قَتْلِ الْحَيْوَانِ.

۵[۱/۲۵ب].

 <sup>(</sup>١) «الفلس؛ في (س) (١/ ١٧٠) خلافا لأصله الخطي، (ك) (ص ١٣١): «المفلس؛، وقد جاء في (س)
 (١) (١٤/١٩) كالمنبت.

١٥٣/١]١

#### الخيتيان فاتقرنك وكياخ الرجنان



بَابُ مَا جَاءَ فِي النِّبَاغُضِ، وَالتَّحَاسُـدِ، وَالشَّدَابُرِ، وَالتَّـشَاحُنِ، وَالتَّهَاجُرِ بَـيْنَ الْمُسْلِمِينَ.

بَابُ التَّوَاضُعِ وَالتَّكَثِرِ وَالْعُجْبِ، وَالإسْتِمَاعِ الْمَكْرُودِ، وَسُوهِ الظَّنِّ، وَالْعَضبِ، وَالْفَحْسِ. وَالْفُحْسِ.

بَابٌ مَا يُكُرُهُ مِنَ الْكَلَامِ وَمَا لَا يُكُرَهُ ، وَفِيهِ الْكَذِبُ ، اللَّعْنُ ، وَذُو الْوَجْهَيْنِ وَالْغِيبَـةُ وَالنَّهِيمَةُ ، وَالْمَدْخُ وَالتَّفَاخُرُ ، وَالشَّعْرُ وَالسَّجْعُ ، وَالْمِـزَاخُ وَالـضَّجِكُ ، وَفَـضلٌ مِـنَ الْكَلَامِ . بَابُ الاسْتِنْذَانِ ، الأَسْمَاءُ وَالْكُنِّي ۞ .

بَابُ الصُّورِ وَالْمُصَوِّرِينَ ، وَاللَّعِبِ وَاللَّهْوِ وَالسَّمَاعِ .

كِتَابُ الصَّيْدِ . كِتَابُ الذَّبَائِح . كِتَابُ الْأُضْحِيَةِ . كِتَابُ الرَّهْن . الْفِتَنُ .

كِتَابُ الْجِنَايَاتِ:

الْقِصَاصُ ، الْقَسَامَةُ .

كِتَابُ الدِّيَاتِ ، الْغُرَّةُ .

كِتَابُ الْوَصِيَّةِ . كِتَابُ الْفَرَائِض . ذَوُو الْأَرْحَامِ . الرُّؤْيَا .

كِتَابُ الطَّبِّ . كِتَابُ الرُّفَى وَالنَّمَائِمِ . كِتَابُ الْعَدْوَىٰ وَالطِّيَرَةِ . بَابُ الْهَامِ وَالْغُولِ . .

كِتَابُ الْأَنْوَاءِ وَالنُّجُومِ . كِتَابُ الْكِهَانَةِ وَالسَّحْرِ .

كِتَابُ التَّارِيخِ:

بنه الخلق، صِفة النَّبِيّ فَهُ ، حَصائِصة وَفَصَائِلُهُ ، الْمُعْجِزَاتُ ، تَبْلِيعُهُ هُ الْمُسَالَة (() ، مَرْضُه هُ ، وَقَالُه هُ ، إِخْبَارُهُ هُ عَمَّا يَكُونُ فِي أَمْتِهِ مِنَ الْفِتَنِ الرُّسَالَة (() ، مَرْضُه هُ ، وَقَالُه هُ ، إِخْبَارُهُ هُ عَمَّا يَكُونُ فِي أَمْتِهِ مِنَ الْفِتَو وَلَحْوَادِثِ ، مَنَاقِبُ الصَّحَابَةِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ مُفَصَّلًا ، فَضَلَ الْأُمْةِ ، فَضَلَ الْأُمْةِ ، فَضَلَ

۱۵[۱/۳۵ ب].

<sup>.[108/1]@</sup> 

<sup>(</sup>١) «الرسالة» ليس في (س) (١/ ١٧١) خلافا لأصله الخطى.

#### للقدمة

الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ، وَيَاكِ ذِكْرِ الْحِجَازِ وَالْيَمَنِ وَالشَّامِ وَفَارِسَ وَعُمَانَ ، إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الْبَعْبُ وَأَحْوَالِ النَّاسِ فِي ذَلِكَ الْيُوْمِ ، وَصْفَ الْجَنَّةِ وَأَهْلِهَا ، صِفَةُ النَّارِ وَأَهْلِهَا .

وَاعْلَمْ أَنِّي وَصَعْتُ بِإِزَاء كُلْ حَدِيثِ بِالْقَلَمِ الْعِنْدِيِّ صُورَةَ عَدَدِ (' النَّرِعِ الَّذِي هُوَ مِنْهُ فِي كِتَابِ النَّقَاسِمِ وَالْأَنْوَاعِ ؛ لِيَتَبَعْرَ أَيْضًا كَشْفُهُ مِنْ أَصْلِهِ مِنْ عَيْرِ كُلُفَةٍ وَمَشْفَةٌ ؛ مِثَالَا : إِذَا كَانَ الْمُحْدِيثُ مِنَ النَّرِعِ الْحَادِي عَشَرَ مَثَلَا كَانَ بِإِزَاقِهِ هَكَذَا: ( ١١ ) ، فُم إِنْ كَانَ مِن الْقِسْمِ النَّرْعِ الْحَدُونِ عَشْرَ مَثَلاً كَانَ مِإِزَاقِهِ هَكَذَا: ( ١١ ) ، فُم إِنْ كَانَ مِن الْقِسْمِ النَّانِي كَانَ الْمُدَدُ الْمَرَقُّمِ مُجْرَدًا عَنِ الْعَلَامَةِ كَمَا رَأَيْتُهُ ، وَإِنْ كَانَ مِن الْقِسْمِ النَّانِي كَانَ مَحْتَ الْعَدَدِ حَطًّا عَرْضِيًا ( ١٠٠ ) هُرَا كَانَ مِن الْقِسْمِ النَّانِي كَانَ الْمَدَدُ بَشِنَ الْقِسْمِ النَّالِي كَانَ الْمَدَدُ بَشِنَ الْقِسْمِ كَانَ الْمَدَلُومِ مَنْ الْقِسْمِ النَّالِي كَانَ الْمَدَدُ بَشِنَ الْقِسْمِ النَّالِي كَانَ الْمَدَدُ الْمَنْ مَن الْقِسْمِ النَّالِي كَانَ الْمَدَدُ بَشِنَ الْمُعَلِينِ هَكَذَا: ( ١١٠ ) ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الْقِسْمِ النَّالِي كَانَ الْمُدَالِقُ فَوْقَهُ هَكَذَا: ( ١١٠ ) ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الْقِسْمِ النَّالِي كَانَ الْمُدَالِقُ فَوْقَهُ هَكَذَا: ( ١١٠ ) ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الْمِنْ فَوْقَهُ هَكَذَا: ( ١١٠ ) مَالِي كَانَ الْمُعَلِّينِ مِنْ الْقِسْمِ النَّالِي عَلَى الْمُعْلِقِ وَقَعْهُ مِنَا لَوْسُمِ النَّالِي الْمَالِقُ وَقَهُ هَكَذَا: ( ١١٠ ) مَا النَّالِي الْمُؤْلِقُ وَقَهُ هَكَذَا: ( ١١٠ ) مَا الْمُؤْلِقُ وَلَوْمُ وَلَيْسِرِهِ اللِمُعْلِقِ وَنَيْسِرِهِ اللِمُؤْلِقِ وَنَهُ مِنْ الْمُعْلَقِ وَلَوْمُ وَمُنْ الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَيْهُ مُنْ وَلِهُ هَا كُذَا وَلَالِهُ مُؤْلِقًا مُنْ وَلِهُ الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَالْمُؤْلِقُ وَلَالْمُؤْلِقُ وَلَيْكُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَلَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَلَالْمُؤْلِقُ وَلَالْمُؤْلِقُ وَلَوْلَا الْمُؤْلِقُ وَلَقُولُوا الْمُؤْلِقُ وَلَالْمُؤْلِقُ وَلَالْمُؤْلِقُ وَلَالْمُؤْلِقُ وَلَالْمُؤْلِقُ وَلَالِهُ مُؤْلِقًا وَلَالْمُؤْلِقُ وَلَوْلِهُ وَلَوْلِهُ وَلَيْلُولُولُولُولُولُولُ وَالْفَالِقُ وَلَوْلِقُولُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَالْمُؤْلِقُ وَلَالْمُؤْلِقُولُولُ وَلَالْمُؤْلُولُولُولُ

جَعَلَهُ اللَّهُ خَالِصًا لِذَاتِهِ ، وَفِي ابْتِغَاءِ مَرْضَاتِهِ ، إِنَّهُ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، وَبِالْإِجَابَةِ جَدِيدٍ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) اعددا ليس في (س) (١/ ١٧٢) خلافا لأصله الخطي.

<sup>(</sup>٢) قوله: اخطأ عرضيًا بالنصب فيهما، كأنه كان أولاً في الأصل: اخط عرضياه مكذا برفع أولهما، ونصب ثانيهما وصحح عليه، ثم جعل أولهما يقلم مغاير: اخطأه بالنصب أيضًا، وقد وقع في (ك) (١٣٣/) كالمنب ، لكن جعله عقق (س) (١٧٢/١) بالمخالفة لأصله الخطي: اخط عرضي، بالرفع فيهما، وهو الجادة.

۵[۱/٤٥ ب].





#### ١- بَابُ (١) مَا جَاءَ فِي الإبْتِدَاءِ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى

#### ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَمًّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنِ ابْتِدَاءِ الْحَمْدِ لِلَّهِ جَلَّتَكَا فِي أُوائِل كَلَامِهِ عِنْدَ بُغْيَةٍ مَقَاصِدِهِ

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ تَكُونَ فَوَاتِحُ أَسْبَابِهِ بِحَمْدِ اللَّهِ جَاتَظَ لِثَلَّا تَكُونَ أَسْبَابُهُ بُتْرًا

(٢٦) أخمس و الخسين بن عبد الله بن يزيد القطأن أبو علي إلوققة ، قال : حَدُقنَا هِمَام بن عقل الخصيرة ، عن المستحاق ، عن الأوزاعي ، عن فرقة ، عن الزهرية ، عن الرقوزاعي ، عن فرقة ، عن الزهري ، عن أبي هريزة قال : قال الارسول الله علي : «كُلُ أمْدِ فِي بسال لا يُنتذأ فِيه بحديد الله أقطع » .
الأول : ٢٩٢

(١) "باب" زاد قبله محقق (س) (١٧٣/١) لفظ: «المقدمة» بين معقوفين، وجعله كالعنوان للبابين الأولين؛
 إذا لم يذكر المؤلف فيما عنوانًا.

٥[١] [التقاسيم : ١٦٣٥] [الإتحاف : عه حب قط حم ش ١٨٥١٤] [التحفة : د سي ق ١٩٣٣- سي ١٩٣٤٤ ، وسيأتي : (٢) . ٥[١/ ه.٥]].

(Y) ذو بال : شريف يُحتفل له ويُهتم به . والبال : الحال والشأن . (انظر : النهاية ، مادة : بول) .

(٣) قبل «أقطع» في الأصل ، (س) ( ١ / ١٧٣ ) : «فهو» ، وعليه في الأصل ضرب واضح.
 الأقطم : مقطوع البركة ، ولا خير فيه . (انظر : ذيل النهاية ، مادة : قطم ) .

٥[٢][التقاسيم : ١٥٣٤][الموارد : ٧٨٥-١٩٩٣][الإنحاف : عه حب قط حم ٢٠٤٠٤][التحفة : دسي ق

١٩٣٣ ] ، وتقدم : (١) . (٤) قوله : (أبو علي؛ وقع في الأصل : (أخبرنا أبو يعلن؛ وهو خطأ مزدوج؛ فهو راو واحد اسمه : الحسين بن عبدالله بن يزيد، وكنيته : أبو على، وينظر : (الإتحاف، قاريخ دمشق، (١٤/ ٩٠)، اسبر أعلام النبلاء،

> (۱۱/۲۸۲). [۱/۵۵ ب].







#### ٧- بَابُ الإعْتِصَامِ بِالسُّنَّةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا نَقْلًا وَأَمْرًا وَزَجْرًا

(١٦) انجسط أَبُويعَلَىٰ، قَالَ: حَدُقتَا أَبُو كُرنِي، قَالَ: حَدُقتَا أَبُو أَسَامَة ، قَالَ: حَدُقتَا بُرِيْدٌ، عَنْ أَبِي بُرْدَة ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: ﴿إِذْ مَثَلِي وَمَثَلَ مَا بَعَنَنِي اللهُ بِهِ ، كَمَثَلِ رَجُلِ أَنَى قُوْمَهُ فَقَالَ: يَا قُومٍ ، إِنِّي رَأَيْثُ الْجَيْشَ، وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرَ، فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ فَوْمِهِ مَانْطَلَقُوا عَلَىٰ مَقَلِهِمْ فَتَجَوّا، وَكَذْبَهُ طَائِفَةٌ مِنْ فَهُمْ ، فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، فَصَبْحَهُمُ الْجَيْثُ وَالْمَعَ مَا جَنْتُ عَهُمْ هُ ، فَذَلِكَ مَثُلُ مَنْ أَطَاعَتِي ، وَاتَبَعَ مَا جِنْتُ بِهِ مَنَ الْحَقّ ، فَلُ مَنْ أَطَاعَتِي ، وَاتَبَعَ مَا جِنْتُ بِهِ مِنَ الْحَقّ ، وَمَثَلُ مَنْ أَطَاعَتِي ، وَاتَبَعَ مَا جِنْتُ بِهِ مِنَ الْحَقّ ، وَلَا اللّهُ مَنْ أَطَاعَتِي ، وَاتَبَعَ مَا جِنْتُ بِهِ مِنَ الْحَقّ ، وَ

#### ذِكْرُ وَصْفِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ مِنْ بَيْنِ الْفِرَقِ الَّتِي تَفْتَرِقُ عَلَيْهَا أُمَّةُ الْمُصْطَفَى عِيد

٥[٥] أَخْسَرُا أَحْمَدُ بْنُ مُكْرَم بْنِ خَالِدِ الْبِرْتِيُ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ :

٥ [٣] [التقاسيم: ٣٨٢٢] [الإتحاف: حب عه ١٢٣٣٥] [التحفة: خ م ٩٠٦٥].

ال ١٩ / ٥٦]. الاجتياح: الاستنصال. (انظر: اللسان، مادة: جوح).

o[3] [التقاسيم: ٣٨٢٢]. (١) **الغيث**: المطر. (انظر: النهاية ، مادة: غيث).

(٢) الكلأ : النبات والعشب ، رطبه ويابسه . (انظر : النهاية ، مادة : كلأ) .

(٣) القيعان : جمع القاع ، والمراد : الأرض المستوية التي لا نبات فيها . (انظر : مجمع البحار ، مادة : قيع) .

(٤) «بذلك» كرره في الأصل، وهو وهم من الناسخ.

(ه)[١/٥٦] . والحذيث لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٣٤١) لابن حبان ، وعزاه لأبي عوانة . [٥] [التقاسيم : ٢١٤٤] [الموارد : ١٠٢] [الإتحاف : مي طعر حب كم حم ١٣٨١] [التحفة : د ٩٨٥٠

ق ۹۸۹۱ - دت ق ۹۸۹۰ - س ق ۹۸۸۶ ] .

(٦) «البرق» - بكسر الموحدة وبالمثناة الفوقية - في الأصل: «البُرثي» - بضم الموحدة وبالمثلثة - وكتب فوقه: =



حَلَثُنَا الْوَلِيدُ بِنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَلَثَنَا قَوْرَ بِنُ يَزِيدَ ، قَالَ : حَلَثَنِي حَالِدُ بِنُ مَعْدَانَ ، قَالَ : حَلَثَنِي عَالِدُ الرَّحَمَٰ بِنُ عَمْوِ الشَّلَمِي ، وَحُجْرِ بِنُ حُجْرِ الْكَلَاحِي قَالَا : أَنْيَسَا الْمِزِياضَ بَنَ سَاوِيةَ ، وَهُو مِمْنُ نَزَلَ فِيهِ ('' : ﴿ وَلَا عَلَى اللَّذِينَ إِذَا مَا أَتُوكَ لِتَحْمِلُهُمُ قُلْتَ الْمِرْيَاضَ بَنَ سَاوِيةَ ، وَهُو مِمْنُ نَزَلَ فِيهِ ('' : ﴿ وَلَا عَلَى اللَّذِينَ إِذَا مَا أَتُوكَ لِتَحْمِلُهُمُ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَخْبِلُكُمْ عَلَيْهِ ﴾ [النوية : 29] ، فَسَلَمْنَا وَقُلْنَا : أَنْيَسَاكُ وَلِيرِينَ وَمُفْتَى سِنْنِ فَقَالَ الْعَرْبَاصُ : صَلَّى بِنَا وَصَعْلَنَا وَفَاتَ يَوْمٍ ، ثُمَّ أَثْبِيلَ عَلَيْنَا وَعَظَلَتَا مُواللَّهُ مَوْمِ وَعُظْمُ مُونِ مِنْ مُنْ الْمُعْلِقُ وَمِنْ الْمَلْعُ وَمُنْ الْمُلْعِقُ وَمُنْ الْمُلْعِقُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْكَ : أُوصِيحُمْ وَسَقِيلَ الْمُعْلِقُ وَاللَّهُ مَنْ يَعِفُ وَمِنَا الْمُعْلِقُ مَنْ مَا اللَّهُ عَلَيْكَ : وَلَو مِنْ عِنْ الْمُعْلِقُ وَمُوا عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْمُ وَلَى اللَّهُ وَمُنْ الْمُلْعَقِ وَاللَّهُ وَمُنْ الْمُعْلِقُ اللَّهُ مَنْ يَعِفُ وَمُلُوا بِهَا ، وَهُمُوا عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ وَمُحْدَدًا اللَّهُ وَمُنْ الْمُعْلِقُ وَمُوا عَلَيْكَ اللَّهُ وَمُنْ الْمُعْلِقُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ الْمُؤْمِ وَمُنْ الْمُؤْلِقُ وَمُوا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ الْمُؤْمِقُ وَمُنْ الْمُؤْمِ وَمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمُنْ الْمُؤْمِ وَلَا اللَّهُ وَمُنْ الْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَمُعْمَا اللَّهُ وَمُنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ وَمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَلَا اللَّهُ وَمُعْمَلًا مُؤْمِنَا اللَّهُ وَمُنْ الْمُؤْمِلُونُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَمُنْ الْمُؤْمِلُونُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالِهُ اللَّهُ وَلَالِهُ اللَّهُ وَلَوْمُ اللَّهُ وَلَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ وَلَالِهُ الْمُؤْمِ وَلَالِهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْمُؤْمِ اللَّهُ وَلَالِهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُوا اللَ

وها خطأ، ينظر: «الإتحاف»، وإكمال الإكمال» لابن نقطة (١/ ٣٧٧)، «الأنساب» للسمعاني
 (٢/ ١٣٥).

<sup>(</sup>١) قوله : «ممن نزل فيه» وقع في (د) : «من الذين نزل فيهم» .

<sup>(</sup>٢) الذرف: جري الدموع. (انظر: النهاية، مادة: ذرف).

 <sup>(</sup>٣) الوجل: الفزع. (انظر: النهاية، مادة: وجل).

<sup>(</sup>٤) «قال» في (ت)، (د): «فقال». (٥) بعد «وإن» في (د): «كان».

 <sup>(</sup>٦) الجداع : القطع من أصل العضو. وقيل : هو القطع البائن في الأنف والشقة والأذن وغيرها ؛ إشارة إلى
 خسة العبد المذكور . (انظر: المعجم المصل في الغريب مادة : جداع) .

حسه العبد المدور . رافطر ، المعجم المطل في العرب ، عده ، ج ۱۵ [ ۱/ ۷۰ أ ] .

 <sup>(</sup>٧) النواجذ: جع ناجذ، وهي من الأسنان: الضواحك، وهي التي تبدو عند الضحك. والأكثر الأشهر:
 أنها أقصى الأسنان. (انظر: النهاية، مادة: نجذ).

<sup>(</sup>A) للمحدثات: جمع محدثة، وهمي : ما لم يكن معروفًا في كتاب ولا شئّة ولا إجْماع. (انظر: النهاية، مادة : حدث) .

<sup>(</sup>٩) البدعة: كل محدث جديد على غير مثال سابق، مما لم يرد عن الله سبحانه ولا عن رسوله ﷺ، ولا عن أحد من نقهاء الصحابة وهي على نوعين: بدعة هدئ، وهي : ما وافقت مقاصد الشريعة، وبدعة ضلالة وهي : ما تناقضت مع مقاصد الشريعة. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص١٠٤٠).





فَالَ أَبُوطَاتُم : فِي قَوْلِهِ ﷺ : "فَعَلَيْكُمْ بِسُنِّتِي" عِنْدَ ذِكْرِهِ الإخْتِلَافَ الَّذِي يَكُونُ فِي أُمَّتِهِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ مَنْ وَاظَبَ عَلَى السُّنَنِ وَقَالَ (١١) بِهَا ، وَلَمْ يُعَرِّجْ عَلَىٰ غَيْرِهَا مِنَ الْآرَاء ؛ مِنَ الْفِرَقِ النَّاجِيةِ فِي الْقِيَامَةِ ، جَعَلَنَا اللَّهُ مِنْهُمْ بِمَنِّهِ .

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ سُنَنِ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ وَحِفْظِهِ نَفْسَهُ عَنْ كُلُّ مَنْ يَأْبَاهَا مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ وَإِنْ حَسَّنُوا ذَلِكَ فِي عَيْنِهِ وَزَيَّنُوهُ

٥ [٦] أَضِوْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعُمَرِيُّ بِالْمَوْصِل ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَلَّىٰ بْنُ مَهْدِيٌّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ أَبِي وَائِل ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَطًّا ، فَقَالَ : «هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ» ، ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَـنْ شِمَالِهِ ، ثُمَّ قَالَ : "وَهَلِهِ سُبُلٌ عَلَىٰ كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا " شَيْطَانٌ يَلْعُو إِلَيْهِ" ، ثُمَّ تَلَا : ﴿ وَأَنَّ هَلذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَبِعُوهُ ﴾ (٢) [الأنعام: ١٥٣] إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ . [الثالث: ١٠]

#### ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ تَتَبُّع السُّبُل دُونَ لُزُوم الطَّرِيقِ الَّذِي هُوَ الصَّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ

٥ [٧] أَخْهِ مُوا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمُعَدَّلُ بِالْفُسْطَاطِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَارِثُ ابْنُ مِسْكِينِ، قَالَ: حَدَّثْنَا ابْنُ وَهْبِ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَـنْ عَاصِم، عَـنْ أَبِي وَائِل ، عَن ابْن مَسْعُودٍ قَالَ : خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ، وَقَالَ : «هَلِهِ سُبُلٌ ، عَلَىٰ كُلِّ سَبِيلِ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو لَهُ ، ثُمَّ قَرَأَ : ﴿ وَأَنَّ هَلـذَا صِـرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَـن سَـبِيلِهِۦ﴾ [الأنعام: ١٥٣]الآيَـةَ [الثالث: ٢٦]

(١) ﴿ وَقَالَ ﴾ في (س) (١/ ١٨٠) : ﴿ قَالَ ﴾ .

٥[٦] [التقاسيم: ٣٦٦٥] [الموارد: ١٧٤١] [الإتحاف: مي حب كم حم ١٢٦٥٧] [التحفة: خ ت س ق ۹۲۰۰] ، وسيأتي : (٧) .

> 1/ ۷٥ س]. (٢) قوله ﷺ: (فاتبعوه) ليس في الأصل.

٥ [٧] [التقاسيم: ٤٤٩٧] [الموارد: ١٧٤٢] [الإتحاف: مي حب كم حم ١٣٦٥٧] [التحفة: خ ت س ق ۹۲۰۰] ، وتقدم : (٦) .

(٣) قوله: «الآية كلها» ليس في الأصل.



## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ أَحَبُّ اللَّهُ كَلَيَّكَ وَصَغِينُهُ ﷺ بِإِيثَارِ أَمْرِهِمَا وَابْتِغَاءِ (`` مَرْضَاتِهِمَا عَلَى رِضَا مَنْ سِوَاهُمَا يَكُونُ فِي الْجَنَّةِ مَعَ الْمُصْطَفَى ﷺ

(٨٥) أخبس المحسن بن سفيان ، قال : حدَّثنا محمَّد بن أبي بتحر المفقد مي ، قال : حدَّثنا مُعاذ بن أبي بتحر المفقد مي ، قال : حدَّثنا مُعاذ بن مِسَام ، قال : حدَّثنا مُعاذ بن مِسَام ، قال : حدَّثنا مُعاذ بن مِسَام ، قال : سال الله ، متَ م من أخبه قال : الشاعة ؟ قال : ومنا أخدف لها إلا أني أجبُ الله ورسوله ، قال : ها أغدف لها إلا أني أجبُ الله ورسوله ، قال : ها أفك مع من أخببت . قال أنس : قما رأيتُ المُسلِم من فرحوا بشيء بغد الإسلام أشد من فرحها بشوله .

#### ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُوعِ هَدْيِ الْمُصْطَفَى ﷺ بِتَرَكِ الاِنْزِعَاجِ عَمَّا أَبِيحَ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا لَهُ بِإِغْضَائِهِ

(19) أخب من مُحمَّدُ بنُ الْحَسَنِ بنِ قُتَيْبَة ، قَالَ : حَدَّفَنَا ابنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدُّفَنَا ابنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدُّفَنَا ابنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدُّلَتَ النَّهُ عَلَيْهَ عَلَيْهَ عَلَيْهَ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهَ وَهِيَ بَلَهُ وَخَلَتِ المُرَاقُ عَثْمَانَ بَنِ مَظْعُونِ - وَاسْمُهَا : خَوْلَهُ بِنْتُ حَكِيمٍ - عَلَى عَائِشَةَ وَهِي بَلَهُ الْهَيْئَةِ ، فَسَأَلْتُهَا عَائِشَةُ وَهِي بَلَهُ الْهُيئَةِ ، فَسَأَلْتُهَا عَائِشَةُ وَهِي بَلَهُ اللَّيْلُ وَيَسْعُونُ النَّهِارَ ، فَنَكُرْتُ عَائِشَةُ ذَلِكَ (٤) لَهُ ، فَلَقِي النَّبِي ﷺ عُثْمَانَ بَنِ مَظْعُونِ ، فَنَكَرْتُ عَائِشَةُ ذَلِكَ (٤) لَهُ ، فَلَقِي النَّبِي ﷺ عُثْمَانَ بَنِ مَظْعُونِ ، فَلَكُمْ النَّهُ عَلَيْكَ ، فَاللَّهُ إِنْ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكًا ، أَمَا لَكُ فِي أُسْرَةً حَسَنَةً ؟! فَوَاللَّهِ إِنْ عَلَيْكَ مَلْكُمْ لِلْهُ ، وَأَخْفَطُكُمْ لِكُوهِ وَهِ ﴿ اللَّهَا لَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ ، وَأَخْفَطُكُمْ لِكُمُوهِ ﴿ ﴿ اللَّهُ لَا لَمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مَا الْحَسَنَ بَالَ مَلْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ الرَّعْلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ الرَّعْنَانِهُ اللَّهُ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُلْكُولُ الْمُعْلَى الْمُسْتَعْلَ عَلَلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِي

<sup>(</sup>١) الابتغاء: الطلب. (انظر: النهاية، مادة: بغي).

٥[٨] [التقاسيم : ٤٠٠] [الإتحاف : عه حب حم ١٦٠٥] [التحفة : م ٢٧١- خ م ٢٩٢- خ م ٢٩٩- ت ٥٨٥- خ م ١٩٤٤- س ٢٩١١ - خت م ٢٢٨- م ١٣٨٠- م ١٩٤١- م ١٤٤٩ ، وسيأتي : (١٠٦) (٢٥١)(١٤٦)(١٤٥).

ه [9] [التقاسيم : ٢٦٥٨] [الموارد : ٢٢٨٨] [الإتحاف : حب حم ٢٣١٢٧] [التحفة : د ١٧١٨٣]. (٢) «أخير نا» في (د) : «أنسأنا» . (٣) «فقالت» في (د) : «قالت» .

 <sup>(</sup>٤) قوله : «عائشة ذلك» وقع في (د) : «ذلك عائشة» .





#### ذِكُرُ \* الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَحَرِّي اسْتِعْمَالِ السُّنَنِ فِي أَفْعَالِهِ ، وَمُجَانَبَةِ كُلُّ بِدُعَةٍ تُبَايِثُهَا وَتُضَافُعَا

1010 أَضِينَ أَخْمَدُ بْنُ عَلِي بْنِ الْمُثَنِّى، قَالَ: حَدِّنَنَا أَخْمَدُ بْنُ إِنْسِرَاهِمِم الْمَوْصِلِي، قَالَ: حَدُّنَنَا أَخْمَدُ بْنُ إِنْسِرَاهِمِم الْمَوْصِلِي، قَالَ: حَدُّنَنَا قَالَ: حَدُّنَا قَالَ: عَنْدُ جَابِرِ عَبْدُ الْوَهَابِ الْمُقْفِي، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ إِنَا خَطَبَ احْمَرُتْ عَبْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، والشَّنَا غَضَبُهُ، حَتَّى كَانُهُ نَذِيرَ جَيْشٍ يَقُولُ: «بَيْفُ أَنَا والسَّاعَةُ كَهَا تَيْنِ» - كَانُّهُ نَذِيرَ الْحَدِيثِ كِتَاكِ اللَّهِ، وَحَيْرَ فَيْوَالْ اللَّهِ عَنْدُ الْمُؤْمِنِ مِنْ نَفْسِهِ، وَيَقُولُ: «أَمْنَا بِفَعِيْ صَالَكُهُ، وَيُولُ وَمَنَا الْحَدِيثِ كِتَاكِ اللَّهِ، وَحَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَاكِ اللَّهِ، وَحَيْرَ الْمُدِيثُ المَّالِيةَ، وَالْوَسْطَى، وَيَقُولُ: «أَمْنَا بَعْدُ؛ فَإِنْ حَيْرِ الْحَدِيثِ كِتَاكِ اللَّهِ، وَحَيْرَ الْمُدِيثُ المَّائِلَةِ، وَمُونَ مِنْ نَفْسِهِ، مَنْ شَرَكَ مَالًا فَلْأَمْلِهِ، وَمَنْ شَرِكُ مَوْمِنِ مِنْ نَفْسِهِ، مَنْ شَرَكَ مَالًا فَلِأَمْلِهِ، وَمَنْ شَرِكُ مَوْمِنِ مِنْ نَفْسِهِ، مَنْ شَرَكَ مَالًا فَلِأَمْلِهِ، وَمَنْ شَرِكُ مَوْمِنِ مِنْ نَفْسِهِ، مَنْ شَرَكَ مَالًا فَلِمُ فَلِي وَمَنْ مَرْدُونَ مِنْ نَفْسِهِ، مَنْ شَرَكَ مَالًا فَلْمُلِهِ، وَمَنْ شَرَكُ ذَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِقِ وَمَالُولُهُ ، وَالْمَالِقُ اللَّالِيةُ الْمُعْلِقِ وَمَالِلَهُ ، وَمَا لَوْلَهُ الللَّهُ وَمِنْ مِنْ نَصْدِهُ مَا لَوْلَا مُعْلِقَ مُنْ اللَّهُ عِلْمُ وَالْمُلِيمُ وَالْمُ لِلْمُ لِلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقِ ، وَمَنْ شَرِكُ مُوالِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقِ ، وَمَنْ شَرِكُ مُوالِي مِنْ نَفْسِهِ ، مَنْ شَرِكُ مُنْ مُوالِقُ اللَّهُ اللْمُعْلِقِ مَا مُنْ مَوْمِنْ مِنْ نَفْسِهِ ، مَنْ شَرِكُ مُولِمُ لَا مُؤْمِنْ مِنْ نَفْسُوهُ مِنْ مَنْ مَرْدُونُ مِنْ مُولِمُ لَا مُؤْمِنُ وَلَاللَّهُ الْمُؤْمِنِ مِنْ نَفْسُوهُ مَنْ مُنْ مُولِمُ اللْعُلُومُ اللْمُعِلِي الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُؤْمِنُ مِنْ مُولِعُ اللْمُ الْمُؤْمِنُ وَمُنْ مِنْ مُنْ مُنْ مُولِعُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُعْلِقَ الْمُعْلِقُ مُنْ الْمُعْلِقُ مِنْ الْمُعْلِقُ مُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ مِنْ الْمُؤْمِنُ وَالْمُوالِمُ الْمُعْلِقُ مِنْ

## ذِكْرُ إِنْبَاتِ الْفَلَاحِ لِمَنْ كَانَتْ شِرَّتُهُ (٤) إِلَى سُنَّةِ (٥) الْمُصْطَفَى ﷺ ا

٥١١٥ أَخْصَـنُ اللهُ عَلِيَّ بْنِ الْمُثَنِّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَة ، قَالَ : حَدُّثَنَا أَبُو خَيْثَمَة ، قَالَ : حَدُّثَنَا أَبُو خَيْثَمَة ، قَالَ : حَدُّثَنَا أَعُومُ مِنَا عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مُعَالِمِدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ

#### ·[1/40]]

ا [ ۱۰] [التقاسيم : ۴۵۰۳] [الإتحاف : جاخز ش عه حب كم حم ٣٦٣٢] [التحفة : م س ق ٢٥٩٩ ـ د ق ٢٠٠٥ – ٢٩٠٩] ، وسيأل : (٣٠٦٠) .

<sup>(</sup>١) ﴿يفرق﴾ في (ت): ﴿يقرنُ ﴿.

<sup>(</sup>٢) الهدي: السيرة والهيئة والطريقة . (انظر: النهاية ، مادة : هدا) .

 <sup>(</sup>٣) الضيعة والضياع: المراد: العيال والأطفال (المحتاجون) الذين يضيعون بعد موت وليهم وعائلهم.
 (انظر: النهاية، مادة: ضيم).

 <sup>(</sup>٤) الشرة: النشاط والرغبة. (انظر: النهاية ، مادة: شرر).

<sup>(</sup>٥) السنة : في الأصل : الطريقة والسيرة ، وإذا أطلقت في الشرع فإنها يرادبها ما أمر به النبي 難 ؛ ونهئ عنه ونلب إليه قولا وفعلًا . (انظر : النهاية ، مادة : سنز) .

<sup>۩[</sup>۱/۸ه ب].

٥[١١][التقاسيم: ١٥١٣][الموارد: ٢٥٣][الإتحاف: خز حب حم ١٢٠٥٧].

<sup>(</sup>٦) بعد ﴿أخبرنا ﴾ في (ت) ، (د) : ﴿أبويعالى ٩ .



عَبْدِ اللَّهِ بْـنِ عَمْرِو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿إِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ شِوْةً ، وَإِنْ لِكُلُّ شِرُوة فَتُوةُ ''' ، فَمَنْ كَانَتْ شِرُثُهُ '') إِلَىٰ سُنْتِي فَقَدْ أَلْلَمَ ، وَمَنْ كَانَتْ شِرُثُهُ إِلَىٰ غَيْرِ فَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ، ''' ،

[الأول: ٨٩]

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ سُنَنَ الْمُصْطَفَى (٤) ﷺ كُلَّهَا عَنِ اللَّهِ لَا مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ

ه [17] أَضِهُ مُحَمَّدُ بِنُ عَبِيْدِ اللَّهِ بِنِ الْفَصْلِ الْكَلَاعِيُ بِحِمْصَ ، قَالَ : حَدَّتَنَا كَثِيرُ بِسُنُ عَبِيْدِ " الْمَدَّتِ فِي بِحِمْصَ ، قَالَ : حَدَّتَنَا اللَّهِ مَنْ الْمَقْلِ الْحَكَلَاعِيُ بِحِمْصَ ، قَالَ : حَدَّتَنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْ الرَّبَيْدِي ، عَنِ الرَّبَيْدِي ، عَنِ الرَّبَيْدِي ، عَنِ الرَّبَيْدِي ، عَنِ اللَّهِ عَلَيْ أَلَى اللَّهِ عَلَيْ أَلَيْتِ عَنْ ارْسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَلَيْتُ فَالَ : وَلِيْتُ كُمْ اللَّهِ عَلَيْ أَلِيكَتِهِ ( اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ أَلَيْتُ فَي أَوْلِيكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ أَلِيكَتِهِ ( اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ أَلْمَتِهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ أَلْمِتَالِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ه [١٣] صر الله أَحْمَدُ بْنُ عَلِيَّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بننِ

- (١) الفتور: الضعف . (انظر: اللسان، مادة: فتر) .
- (٢) اشرته في (د) في الموضعين : (فترته) ؛ قال الهيثمي هناك : (هذا هو الصواب، والأصل : (فمن كانت شرّته في الفنتين).
  - (٣) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٢٠٥٨) لابن حبان، وعزاه لأحمد (١١/٥٤٧).
    - (٤) "المصطفى" في (ت): "النبي".
- ٥ [١٧] [التقاسيم: ١٩٧٨] [الموارد: ٩٧] [الإنحاف: مي طح حب قط كم حم ١٧٠١٥] [التحفة: ت ق ١٩٥٥٣ - د ١١٥٥٧].
  - (٥) «عبيد» في الأصل: «عبد» ، وهو خطأ ، وينظر: «الإتحاف» ، «تهذيب الكمال» (٢٤/ ٢٤١).
    - (٦) قوله : «قال : حدثنا» ليس في الأصل ، وهو وهم واضح .
- (٧) الأريكة : السرير المنصَّد (المنسّق) ، عليه فرش ، ودونه ستر ، وقيل : كل ما اتُّكِئ عليه . (انظر : جامع الأصول) (١/ /٢٨) .
  - .[1/우이]]:
- ه [٦٥] [التقاسيم : ١٨٢٨ ] [الموارد : ٩٨] [الإتحاف : طح حب كم ط حم ش ١٧٧١٨ ] [التحفة : دت ق ١٢٠١٩ ] .
  - (٨) احدثنا، في (ت) ، (د) : الخبرنا، .



سَهْم ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَس ، عَنْ سَالِم أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِع ، عَنْ أَبِي رَافِع قَالَ : قَالَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لَا أَهْرِ فَنَّ الرَّجُـلُ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي، إِمَّا أَمَرْتُ بِهِ، وَإِمَّالًا كَنْهَيْتُ عَنْهُ، فَيَقُولُ: مَا تَلْدِي مَا هَـلَذَا، عِنْدَدَنَا كِتَابُ اللَّهِ لَيْسَ هَذَا فِيهِ". [الثاني: ١]

## ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الرَّغْبَةِ عَنْ سُنَّةِ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ جَمِيعًا

o[18] أَحْبِ زُا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُرَيْمَةَ ، قَالَ : حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِئُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنس بن مَالِكٍ ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عِنْ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ عِنْ عَمَلِهِ فِي السِّرّ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَرَوَّجُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا آكُلُ اللَّحْمَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا أَنَامُ عَلَىٰ فِرَاش ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : «مَا بَالُ أَقْوَام قَالُوا : كَـٰذَا وَكَـٰذَا ، لَكِنِّي أُصَـٰلِي وَأَخَامُ ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ ، وَأَتْزَوَّجُ النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِب عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي . [الثاني: ٦١]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ أُمَّتَهُ بِمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْ أَمْرِ دِينِهِمْ قَوْلًا وَفِعْلَا مَعَا

٥[١٥] أَضِّ لُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّغُولِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ ؟ وَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَشِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَىٰ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ ، فَقَالَ : ايَعْمِدُ أَحَدُهُمْ

 <sup>(</sup>١) (وإما) في (د) : (أو) .

٥[١٤] [التقاسيم: ٢٥٠٠] [الإتحاف: خز حب حم ٤٧٥] [التحفة: م س ٣٣٤- خ ٧٤٥] ، وسيأتي:

٥ [ ١٥ ] [التقاسيم: ٢٠٧٠] [الإتحاف: عه حب ٨٧٦١] [التحفة: م ٦٣٣٧] .

<sup>⊈[</sup>۱/۹ه ب].

إِلَىٰ جَمْرَةِ مِنَ النَّادِ، فَيَجْعَلُهَا فِي يَلِهِ، فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَمَا ذَهَبَ : خُذْ خَاتَّمَكَ فَانْتَفِعْ بهِ ، فَقَالَ : لَا ، وَاللَّهِ لَا آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . [الثاني: ٥]

## ذِكْرُ الْحَبَرِ الْمُدْحِض قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ عَلَيْ بِالشَّيْءِ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُفَسَّرًا يُعْقَلُ مِنْ ظَاهِر خِطَابِهِ (١)

٥ [١٦] أَخْبِرْا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَاذُبْنُ هِشَام، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَىٰ بُن أَبِي كَثِير، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿إِذَا نُودِيَ بِالْأَذَانِ ، أَدْبَرَ (٢) السَّيْطَانُ لَهُ صُرَاطٌ ؛ حَتَّىٰ لَا يَسْمَعَ الْأَذَانَ ، فَإِذَا قُضِي الْأَذَانُ أَقْبَلَ ، فَإِذَا لا شُوِّبَ (٣) بها أَدْبَرَ ، فَإِذَا قُضِيَ التَّلْوِيبُ أَقْبَلَ يَخْطُرُ (٤) بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ : اذْكُرْ كَذَا ، اذْكُرْ كَذَا . لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ ، حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْدِي كَمْ صَلَّى ، فَإِذَا لَمْ يَـدْرِ كَـمْ صَـلَّى ؛ فَلْيَسُجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُـوَ [الخامس: ١٨] جَالتُر».

قَالَ أَبُومَاتُم ﴿ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ لِمَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَـمْ يَـدُرِ كَـمْ صَـلَىٰ : «فَلْيَسْجُدُ سَجْدَتَيْن وَهُوَ جَالِسٌ» ، أَمْرٌ مُجْمَلٌ ، تُفَسِّرُهُ ( ) أَفْعَالُهُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا ، لَا يَجُورُ لِأَحَدِ أَنْ يَأْخُذَ الْأَخْبَارَ الَّتِي فِيهِ (٦) ذِكْرُ سَجْدَتَي السَّهْوِ قَبْلَ السَّلام ، فَيَسْتَعْمِلَهُ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ ، وَيَتْرُكَ سَائِرَ الْأَخْبَارِ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُهُ بَعْدَ السَّلَامِ.

(٥) التفسره؛ في الأصل: التفسيره؛ .

<sup>(</sup>١) هذه الترجمة والحديث تحتها والتعليق عليه استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [١٦] [التقاسيم: ٦٨٦٦] [الإتحاف: مي حب قط حم ٢٠٤٢] [التحفة: م ٢٣٤٤ - م ١٢٦٣٢ - م ۱۲۱۶ - خ ۱۳۱۳۳ - خ د س ۱۳۸۱۸ - م ۱۳۸۹۸ - م ۱۳۹۶۳ - ق ۱۶۹۲۲ - م ۱۰۱۵۱ - س ١٥٢٠٦ - م ت ١٥٢٩٩ - خ م د س ١٥٢٤٤ - د ١٥٢٥٦ - خ ١٥٣٩٣ - س ١٥٤٠٠ ] ، وسيأتي : .(IVO+)(ITO4)(ITOA)

<sup>(</sup>٢) أدبر : إذا ولى أي صار ذا دُبُر . (انظر : المصباح المنير ، مادة : دبر) .

<sup>(</sup>٣) التثويب: إقامة الصلاة . (انظر: النهاية ، مادة: ثوب) .

<sup>(</sup>٤) يخطر: يوسوس . (انظر: النهاية ، مادة: خطر).

<sup>(</sup>٦) (فيه؛ في (س) (١/ ١٩٥) خلافًا لأصله: (فيها).





وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ الْأُخْبَارَ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ ، فَيَسْتَعْمِلَهُ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ ، وَيَتْرُكَ الْأَخْبَارَ الْأُخَرَ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُهُ قَبْلَ السَّلَامِ .

وَنَحْنُ نَقُولُ : إِنَّ هَذِهِ أَخْبَارُ أَزِيعٌ يَجِبُ أَنْ تُسْتَعْمَلَ ، وَلَا يُتْرَكَ شَيْءٌ مِنْهَا ، فَيَغْعَلُ فِي كُلِّ حَالَةٍ مِثْلُ مَا وَرَدَتِ السُّنَّةُ فِيهَا سَوَاءً ، فَإِنْ سَلَّمَ مِنَ الإِثْنَتَيْنِ (١) أَوِ الشَّلَاثِ مِنْ صَلَاتِهِ سَاهِيًا ، أَتَمَّ صَلَاتَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَي السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ ؛ عَلَى خَبَرِ أَبِي هُرَيْـرَةَ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا ، وَإِنْ قَامَ مِنِ اثْنَتَيْنِ وَلَمْ يَجْلِسْ أَتَمَّ صَلَاتَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَي السَّهُوِ قَبْلَ السَّلَامِ ؛ عَلَىٰ خَبَرِ۩ ابْنِ بُحَيْنَةَ ، وَإِنْ شَكَّ فِي الـثَّلَاثِ أُو الْأَرْبَعِ ، يَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ عَلَىٰ مَا وَصَفْنَا ، وَسَجَدَ سَجْدَتَي السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ ؛ عَلَىٰ خَبَرِ أَبِي سَعِيدِ الْخُلْدِيُّ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَإِنْ شَكَّ وَلَمْ يَلْدِ كَمْ صَلَّى أَصْلًا تَحَرَّىٰ (٢) عَلَى الْأَغْلَبِ عِنْدَهُ وَأَتَمَّ صَلَاتَهُ ، وَسَجَدَ سَجْلَتَي السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ ؛ عَلَىي خَبَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ الَّذِي ذَكَوْنَاهُ ؛ حَتَّىٰ يَكُونَ مُسْتَعْمِلًا لِلْأَخْبَارِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا كُلِّهَا ، فَإِنْ وَرَدَتْ عَلَيْهِ حَالَةٌ غَيْرُ هَذِهِ الْأَرْبَعِ فِي صَلَاتِهِ ؛ رَدَّهَا إِلَىٰ مَا يُشْبِهُهَا مِنَ الأَحْوَالِ الْأَرْبَع الَّتِي ذَكَرْنَاهَا .

#### ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ أَطَاعَ رَسُولَ اللَّهِ (٣) فِيمَا أَمَرَ وَنَهَىٰ

٥[١٧] أخب ل إسْحَاقُ بْنُ إِبْوَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيم مَوْلَىٰ فَقِيفٍ بِنَيْسَابُورَ (٤) قَالًا: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُلْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ (٥٠):

(٢) اتحريء في (ك) (ص ١٥٢): ايجري، .

۵[۱/۱۱پ].

<sup>(</sup>١) «الاثنتين» في الأصل: «الاثنين».

 <sup>(</sup>٣) قوله: «رسول الله، وقع في الأصل: «الله ورسوله»، وأحاط على لفظ الجلالة والواو بدائرة ؛ إشارة للضرب. ٥ [١٧] [التقاسيم: ٨٢٤] [الموارد: ٢٣٠٦] [الإتحاف: حب ٥٦٦٨].

 <sup>(</sup>٤) «بنيسابور» ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) قوله : «قال رسول الله عليه اليس في الأصل ، (ك) (ص ١٥٣).



فَّالَ *إِمِامَّ*مَ: طَاعَةُ رَسُولِ اللَّهِﷺ هِيَ الاِنْقِيَادُ لِسُنَّيَهِ بِتَرْكِ الْكَيْفِيَّةِ وَالْكَمِّيَّةِ فِيهَا ، مَـــَعَ رَفْصِ قَوْلِ <sup>(1)</sup> كُلِّ مَنْ قَالَ شَيْتًا فِي دِينِ اللَّهِ ﷺ بِخِلَافِ سُنِّتِهِ ، دُونَ الإِحْتِيَالِ فِي دَفْعِ الشَّنَ بِالثَّأْوِيلَاتِ الْمُضْمَحِلَّةِ وَالْمُخْتَرَعَاتِ اللَّاجِضَةِ .

#### ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَنَاهِيَ عَنِ الْمُصْطَفَى ﷺ وَالْأَوَامِرَ فَرَضٌ عَلَى حَسَبِ الطَّاقَةِ عَلَى أَمْتِهِ ، لا يَسْحُهُمُ التَّحَلُفُ عَنْهَا

امداع أخسرنا الفضل بن الخباب الجمموي ، قال : حددتنا إنسراهيم بدن بشار ، قال : حددتنا إنسراهيم بدن بشار ، قال : حدثنا سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأغرج ، عن أبي هريدة . وسفيان ، عن البن عخالات ، عن أبي هريرة ، أن البي فله قال : «فروني (٥٠ ما تركشكم ، فإنها هنك من كان قبلكم يكفرة سؤالهم ، واخيلافهم عنى أنبينافهم ، ما تهيشكم عنه قائتهوا ، واخيلافهم عنى أنبينافهم ، ما تهيشكم عنه قائتهوا ،

قَالَ ابْنُ عَجُلَانَ: فَحَدُّثُ بِهِ أَبَانَ بْنَ صَالِحٍ ، فَقَالَ لِي : مَا أَجْوَدَ هَــٰذِهِ الْكَلِمَــَة قَوْلُهُ: افَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْهُ.

<sup>(</sup>١) «لتدخلن» في الأصل: «لتدخلون» ، وهو خلاف الجادة ، وينظر: «الإتحاف» .

 <sup>(</sup>٢) البعير: يقع على الذكر والأنثى من الإبل ، والجمع: أبعرة وبُعران . (انظر: النهاية ، مادة: بعر).
 ١٩ / ١٦ أ].

 <sup>(</sup>٣) بعد هذا الحديث في (ت): «قال أبو حاتم ﴿ فَيْكُ : لم يذكر إسحاق: «والذي نفسي بيده».

 <sup>(</sup>٤) القول؛ ليس في (ت).

<sup>0[</sup>۱۸] [التقاسيم: ۱۳۲۳] [الإنحاف: حم ش حب ١٩٤٤٨ - حب حم ش/١٩٥٦] [التحفة: ق ١٢٣٦١ - ق ١٢٣٦١ - م ت ١٢٥١٨ - م ١٣٣١٧ - م ١٣٧٥ - م ١٣٧٨ - خ ١٣٥٠٠ م ١٣٩٣ - م س ١٣٤٦ - م ١٧٤٧]، وسيأتي: (٢٠) (٢١) (٢١) (٢١٠) (٢١٠) (٢٠٠٩).

<sup>(</sup>٥) الوفر : الترك. (انظر: المعجم الوسيط، مادة : وذر).

۱۱/۱۱ ب].

#### للقدمة





ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّوَاهِيَ سَبِيلُهَا الْحَتْمُ وَالْإِيجَابُ إِلَّا أَنْ تَقُومَ الدَّلَالَةُ عَلَى نَدْبِيتِهَا

- ه[١٩] صرتنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا(١١) إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ ، عَن الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ سُؤَالُهُمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَىٰ أَنْبِيَاثِهِمْ ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْـهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ». [الثاني: ١]
- ٥[٢٠] أخبر ل مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن بْن قُتَيْبَة ، قَالَ : حَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّام بْن مُنَبِّهِ قَالَ : هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ<sup>(٢)</sup> رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِيُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ <sup>﴿</sup> بِـالْأَمْرِ فَـأْتُوا مِنْـهُ [الثاني: ٣] مَا اسْتَطَعْتُمْ».
- ٥[٢١] أَحْبِ رَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن بْن قُتَيْبَة ، قَالَ : حَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي السّرِيّ ، قَالَ : حَدَّثْنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّام بْن مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ
- ٥ [١٩] [التقاسيم: ١٨٣٠] [الإتحاف: حب حم ش ١٩١٥٢] [التحفة: ق ١٢٣٦١ ق ١٢٣٩٢ م ت ۱۲۵۱۸ – م ۱۳۳۱۷ – م ۱۳۳۵ – م ۱۳۷۱۸ – خ ۱۳۸۰ – م ۱۳۹۰ – م س ۱۶۳۲۷ – م ۲۷۷۷۱ ا ، وسيأتي : (٦٢٨٤) .
  - (١) قوله: ﴿قال حدثنا اليس في الأصل ، وهو خطأ واضح .
- ٥[٢٠] [التقاسيم: ١٨٦٨] [الإتحاف: حب ٢٠١١٤- حب حم/٢٠١٣] [التحفة: ق ١٢٣٦١-ق ۱۲۳۹۲ - م ت ۱۲۵۱۸ - م ۱۳۳۱۷ - م ۱۳۳۰ - م ۱۳۸۱ - خ ۱۳۸۰۰ - م ۱۳۹۰۳ -م س ١٤٣٦٧ – م ١٤٧٧٢ ] ، وتقدم : (١٨) ، و سيأتي : (٢١) ، (٢١٠٤) ، (٢١٠٥) ، (٣٧٠٩) .
  - (٢) (قال) في (ت) : (وقال) .

#### 1[1/17]]

٥[٢١] [التقاسيم: ٢٢٢٧] [الإتحاف: حب حم ٢٠١١٣- حب/٢٠١٤] [التحفة: ق ٢٣٣١-ق ۱۲۳۹۲ - م ت ۱۲۵۱۸ - م ۱۳۳۱۷ - م ۱۳۹۰ - خ ۱۳۸۰ - خ ۱۳۸۰ - م ۱۳۹۰ -م س ١٤٣٦٧ - م ١٤٧٧٢] ، وتقدم : (١٨) (٢٠) و سيأتي : (٢١٠٤) (٢١٠٩) (٣٧٠٩) .



المنتقب الرجال

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : • فَزُونِي مَا تَرَكُنُكُمْ ( ' ؛ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ قَبَلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلافِهِمْ عَلَىٰ أَنْبِيَانِهِمْ ، فَإِذَا فَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِيْرِهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالشَّيْءِ فَأَثُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ،

[الثاني: ٢٥]

#### ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ : "وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ" أَرَادَبِهِ : مِنْ أُمُورِ الدِّينِ لا مِنْ أَمُورِ الذُّنْيَا

( ٢٧١ ) أَضِينًا أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَلَّنَنَا عَبْدُ الأَعْلَىٰ بِنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّا دُبْنُ مَلَمْ بَنُ عَلَيْهِ ، قَالَ : حَدُّتَنَا حَمَّا أَبِسُ بُنِ مَلَيْهِ ، قَالَ : أَخْبِرَنَا هِيَّامُ بَنُ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَالِيشَةً . وَقَابِتٌ ، عَنْ أَنْسِ بُنِ مَا لَكُ مَا أَنَّ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ مَا أَنَّ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ مَا أَنَّ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىهُ عَلَىهُ عَلَىهُ عَلَىهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىهُ عَلَىهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىهُ عَلَىهُ عَلَىهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىهُ عَلَىهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىهُ عَلَىهُ اللَّهُ عَلَىهُ عَلَىهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

## ذِخُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: ﴿ فَمَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمُ ﴾ أَوَادَ بِهِ : مَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الدَّيْنِ لَا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا

٥ [٣٣] أخْسَـنُوا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الوُومِيِّ، قَالَ : حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَهُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ،

<sup>(</sup>١) الما تركتكم افي حاشية الأصل ما نصه: اقال مسلم: في حديث همام: الما تركتم)).

٥ [٢٢] [التقاسيم: ٢٢٢٨] [الإتحاف: خزعه حب حم ١٥] [التحفة: م ق ٣٣٨].

<sup>(</sup>٢) فيأبرونمه في (ت)، (ك) (ص ٥٧ ) : فيُؤيِّرُونَهُ بالتشديد، وكلاهماً صحيح، وينظر: قتاج العروس؛ (ألى).

التأبير: التلقيح. (انظر: اللسان، مادة: أبر).

۵[۱/ ۲۲ ب].

<sup>(</sup>٣) البأبروا في (ت) ، (ك) (ص ١٥٧) : اليُؤَيِّرُوا التشديد ، وينظر التعليق السابق .

<sup>(</sup>٤) الشيص: تمر لا يشتد نواه ويقوى ، وقد لا يكون له نوى أصلا . (انظر: النهاية ، مادة : شيص) .

<sup>(</sup>٥) اشيء اليس في الأصل.

٥ [٢٣] [التقاسيم: ٤٧٦٦] [الإتحاف: عه حب ٤٥٥٧] [التحفة: م ٣٥٧٥].



قَالَ : حَنَّتَنِي رَافِعُ بُنُ خَدِيجِ قَالَ : قَدِم نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُـوْيُرُونَ النَّخُل -يَقُولُ : يَلَقُحُونَ - قَالَ : فَقَالَ : هما تَصْنَعُونَ؟، فَقَالُوا : شَيْتًا كَانُوا يَسْنَعُونَهُ، فَقَالَ : «لُو لَمْ تَفْعَلُوا كَانَ خَيْرًا» ١٠ ، فَتَرَكُوهَا فَتَفَصَّتُ أَوْ نَقَصَتْ، فَذَكُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ ﷺ: ﴿إِنِّمَا أَنَا بَشَوْءٍ إِذَا حَلْثَكُمْ بِلَغِيْءٍ مِنْ أَمْرٍ دِينِكُمْ فَحُلُوا بِدٍ، وَإِذَا حَلَّتُكُمْ بِسَنِيءٍ مِنْ [العال: ٦٨]

أَبُو النَّجَاشِيِّ مَوْلَىٰ رَافِع اسْمُهُ : عَطَاءُ بْنُ صُهَيْبٍ ؛ قَالَهُ الشَّيْخُ .

#### ذِكْرُ نَفْيِ الْإِيمَانِ عَمَّنْ لَمْ يَخْضَعْ لِسُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ أَوَا اعْتَرَضَ عَلَيْهَا بِالْمُقَايَسَاتِ الْمَقْلُويَةِ وَالْمُخْتَرَعَاتِ الدَّاحِضَةِ

رد؟ ] أَضِحُ أَبُو خَلِيقَةَ، قَالَ: حَدَّنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّنَا لَيْكُ بَنُ سَعَدٍ، عَنِ البَن شِهَابِ، عَنْ عُرْوَة بَنِ الزَّبَيْرِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزَّبَيْرِ حَدَّفَهُ، أَنَّ رَجُلًا ﴿ مِنَ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزَّبَيْرِ عَنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي شِرَاحٍ الْحَرَّةِ (() النِّبِي يَسْقُونَ بِهِا النَّخْلَ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ : سَرِّحٍ (() أَلْمَا يَهُمَّ، فَأَبَى عَلَيْهِ الزَّبِيْرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «المنقِ يَا زُبَيْرُ، كُمُّ أَرْسِلُ إِلَى جَارِكَ، فَعَضِبَ الأَنْصَارِيُّ وقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْ كَانَ البَنَ عَمْتِكَ؟! فَتَلُونَ رَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، مُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «المنقِ يَا زُبَيْرُ، فَمُ الْحِسِ الْمَاء حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْنِ (()) ، قَالَ الزُبَيْرُ: وَقَالَدِ لاَّحْسَبُ هَذِهِ الآيةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ : ﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحْكُمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْتَهُمْ ﴾ [النساء: 10] الرَّالَةَ (أَنْ).

۵[۱/۳۲]].

<sup>- (</sup>۲۱ / ۲۱۱). ٥ [۲۲] [التقاسيم: ۷۱۹۲] [الإتحاف: عه حب حم ۷۰۹۹].

۵[۱/۱۳ *ت*].

 <sup>(</sup>١) شراج الحرة: جمع: شرّج، وهو مسيل الماء من الحرة (الأرض ذات الحجارة السود) إلى السهل، وهي
بالمدينة النبوية. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص189).

<sup>(</sup>٢) السرح: الإرسال . (انظر: التاج ، مادة : سرح) .

<sup>(</sup>٣) الجدر: أصل الجدار، والمرادبه: ما رفع حول المزرعة كالجدار. (انظر: النهاية، مادة: جدر).

<sup>(</sup>٤) [1/ ٦٤ أ] . هذا الحديث والترجمة قبله استدركهم محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان» .



#### ذِكْرُ الْحَبَرِ الدَّالُ عَلَىٰ أَنَّ مَنِ احْتَرَضَ عَلَى السُّنَنِ بِالتَّأْوِيلَاتِ الْمُضْمَحِلَّةِ وَلَمْ يَنْقَذُ لِقَبُولِهَا كَانَ مِنْ أَطْلِ الْبِيَعَ

ره ١٥٥] أَضِي الْمَويَعْلَى ، قَالَ : حَدَّنَا أَبُر حَيِثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّنَا جَرِيهِ ، عَنْ عُمَارَةَ بَنِ الْفَعْقَاعِ ، عَنْ عَمَدِ الخَدْدِيُ قَالَ : بَعَثَ عَلِيٌّ إِلَىن رَسُولِ اللَّهُ عَلَيْ مَالِي الْمَعْدِينِ فَالَ : بَعَثَ عَلِيٌّ إِلَىن رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مِنَ الْمَعْدِينِ فَالَ : بَعَثَ عَلِي إِلَىن رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مِنَ الْمَعْدِينِ وَهَيْنَةَ بَنِ حِضْنِ ، وَعَلْقَمَة بَنِ عَلَاثَةَ ، فَقَالَ أَنَاسٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْمُقَوْمِي وَالْأَنْصَارِ : نَحَنُ أَحَقُ بِهِفَا ، فَبلَغَ ذَلِكَ النَّبِي ('' عَلَى النَّمِيةُ وَقَالَ اثَاسٌ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ : هَالَا تَأْمَنُونِي وَالْمُنْ مَنْ فِي السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً ! اللَّهِ وَقَالَ : هَالَا تَأْمُنُ وَيَ النَّمِ مَنْ فِي السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً ! اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ ، قَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ ، قَوْلَ اللَّهِ ، أَوْلَسُتُ بِأَحَلُّ اللَّهُ ، أَنْ اللَّهُ ، قَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ، قَوْلُ اللَّهِ ، أَوْلَسُتُ بِأَحَلُّ اللَّهُ ، أَنْ اللَّهُ ، قَالَ اللَّهِ ، قَالَ اللَّهِ عَقَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ ، أَوْلُولُ اللَّهُ ، أَنْ اللَّهُ ، قَالَ اللَّهُ ، قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ، قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ، أَوْلُولُ اللَّهُ ، أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُؤْمِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمُؤْمِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الَّهُ اللَّهُ اللَ

00 ك] [التقاسيم : ٢٦٦٦] [الإتحاف : خز عه حب حب ٤٠٠ ك] [التحفة : خ م (4٠٨ - خ م د س ١٣٢ ك-خ م ١٧٤ - خ ٤٣٠٤ - م ٣٥٣٠ - خ م مس ق ٢٤٤١ ، وسيأتي : (٦٧٨٧ ) .

(١) قوله : «فيلغ ذلك النبي» وقع في (ت) : «فيلغه ذلك» .

(٢) الوجنتان : مثنى الوجنة ، وهي : أعلى الخد . (انظر : النهاية ، مادة : وجن) .

(٣) الناشر: المرتفع . (انظر: النهاية ، مادة : نشز) .

(٤) كث اللحية: أن تكون غير رقيقة و لا طويلة ، ولكن فيها كثافة . (انظر: النهاية ، مادة : كثث) .

 (٥) الإزار والمنزر: كل ما واركل المره وستره، وأطلق في العصور الإسلامية الأولى على الثوب بصورة عامة مهم كان شكله . (انظر: معجم الملابس) (ص٣١).

۵[۱/۱۲ ب].

(٦) ضنضئ : يريد أنه يخرج من نسله وعقبه . (انظر : النهاية ، مادة : ضأضاً) .

(٧) لا يجاوز حناجرهم: المرّاد أن قراءتهم لا يرفئها الله ولا يقبلها ، فكأنها لن تتَجاوز حناجزهم . وقيل: المعنى
أنهم لا يعملون بالقرآن ولا يُنابون على قراءته فلا يحصل لهم غير القراءة . (انظر: النهاية ، مادة : ترق) .

#### للتدمة

يَمْرُقُونَ (١٠) مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ الشَهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ (١٦) . قَالَ عُمَارَةُ : فَحَسِبْتُ أَتُـهُ قَـالَ : ١٠ [الالت: ١٠]

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُحْدِثَ الْمَرْءُ فِي أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَا رَسُولُهُ

و٢٦١ أضبراً الحسن بن سفيان ، قال : حَدَّثنا مُحمَّد بن حَالِيد بن عَبد اللَّه ، قال :
 حَدْثنا إنزاهيم بن سغد، عن أبيه ، أنَّ رَجْلا أوضى بوصايا أيزما من (٢٦ ماله ، قالَ مَبْث إنزاهيم بن مُحمَّد أستيشيره ، فقال القاييم : سمِغث عايشة تَقُول : قال رَسُول الله (٤٦ دمن أخلت في أمر قاهذا ما ليس بغه ، فهورده .

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ كُلُّ مَنْ أَحْدَثَ <sup>(1)</sup> فِي دِينِ اللَّهِ حُكْمًا لَيْسَ مَرْجِعُهُ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَوْ يُحْوَالْهُمَا<sup>(6)</sup> فَهُوَ مَرْهُودٌ غَيْرُ مَقْبُولِ

و (٢٧) أضر لَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِي بْنِ الْمُثَمَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّبَاحِ السُّولَابِي،
 قَالَ : حَدِّثَنَا إِبْرَاهِيمْ بْنُ سَعْدِ ، قَالَ : حَدِّثَنَا أَبِي ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَالِشَشَةَ وَاللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

<sup>(</sup>١) المروق : الخروج من الشيء . (انظر : النهاية ، مادة : مرق) .

<sup>(</sup>٢) الرمية : الصيد الذي ترميه فتقصده وينفذ فيه السهم ، والمراد هنا : الهدف الذي يرمن . (انظر : النهاية ، مادة : رمع) .

٥-[٢٦] [التقاسيم: ٢٦٩٩] [الإتحاف: جا عه حب قط حم ٢٣٦٨٩] [التحقة: خ م د ق ١٧٤٥٥]. وسياتي: (٢٧).

<sup>(</sup>٣) قوله : «أثرها من» في الأصل : «أبرها في» .

합[//0기].

<sup>(</sup>٤) الحدث : الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنة . (انظر : النهاية ، مادة : حدث) .

<sup>(</sup>٥) قوله: ﴿ أَو يَخَالَفُهِمِ ﴾ ليس في الأصل.

٥[٢٧] [التقاسيم: ٢٠١٥] [الإتحاف: جا عه حب قط حم ٢٢٦٨٩] [التحقة: خ م د ق ١٧٤٥٥]، وتقدم: (٢٦).



#### ٤ - فَصْلٌ

ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ النَّارِ لِمَنْ نَسَبَ الشَّيْءَ إِلَى الْمُصْطَفَى ﷺ وَهُوَ غَيْرُ عَالِمٍ بِصِحَّتِهِ

و(٢٨) أَضِهُ عَبْدُ اللَّهِ بَنْ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدُّثَنَا عَبْدُ فَيْ ضَلَيْمَ اللَّهِ بَنْ مُحَمَّدُ اللَّهِ عَمْدِو، قَالَ: حَدُّثَنَا أَبُوسَلَمَةَ، عَنْ حَدُود مَا لَا عَلْمَ اللَّهَ أَفُلُ فَلْيَتَبَوَأُ (١٠ مَفْعَدَهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى قَالَ: (هَنْ قَالَ عَلَى عَمَا لَمْ أَقُلُ فَلْيَتَبَوّأُ (١٠ مَفْعَدَهُ مِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ صِحَّةِ مَا أَوْمَأْنَا إِلَيْهِ فِي الْبَابِ الْمُتَقَدِّم

( ١٩٦ ) أَضِ سُرًا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السَّخْتِيَانِينُ ، قَالَ : حَدِّنَنَا غَمْمَانُ بْنُ أَبِي سَينِهُ ، قَالَ : حَدْنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدْنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدْنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : عَلْ صَدِيعًا وَهُو يُوعِ أَنْهُ كَالِبٌ ، فَهُو صَدَرَةً بْنِ جُدُنَدَ حَدِيعًا وَهُو يُوعِ أَنْهُ كَالِبٌ ، فَهُو أَحَدُ الْكَافِيدِنَ ، .
[ النانِ : ١٠٥]

## ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَىٰ صِحَّةِ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ

اد ١٠٠١ أَحْبَ الْإِنْ أَهْنِهِ بِتُسْتَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِلْسُكَابِ، قَالَ: حَدِّثَنَا شُغْبَةُ، عَنْ خَبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَدِّثَنَا عَلِي بْنُ حَفْصِ الْمَدَائِينِي، قَالَ: حَدِّثَنَا شُغْبَةُ، عَنْ خَبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بِالْعَرَةِ وَلَمَا أَنْ حَلْسُ وَلُ اللَّهِ ﷺ: «كَفَى بِالْعُرَةِ إِلْهُمَا أَنْ يُحَدِّثُ بِكُلُ مَا سَمِع». [النانِ: ١٠٩]

٥ [٢٨] [التقاسيم: ٢٨١٣] [الإتحاف: حب حم ٢٠٦٧] [التحفة: ق ٢٨٠٨٩].

 <sup>(</sup>١) تبرّه المقعد من النار: نزول المنزل من النار؛ يقال: بؤأه الله منزلًا، أي: أسكنه إياه، وتبوأت منزلًا،
أي: اتخذته. (انظر: النهاية، مادة: بوأ).

<sup>۩[</sup>١/ ٦٥ ب].

٥ [٢٩] [التقاسيم: ٢٨١٤] [الإتحاف: حب حم ٦١٢٠] [التحفة: م ق ٢٦٢٧].

٥ [٣٠] [التقاسيم: ٢٨١٥] [الإتحاف: حب كم م ١٧٩٨ ] [التحفة: م د ١٢٢٦٨].





#### ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ النَّارِ لِمُتَعَمِّدِ (١) الْكَذِبِ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ الله عَلَىٰ عَمْدِ اللهُ عَلَىٰ عَمْدِ اللهُ عَلَىٰ عَمْدِ اللهُ عَلَىٰ عَمْدِ اللهُ اللهُ عَلَىٰ عَمْدِ اللهِ عَلَىٰ عَمْدِ اللهُ عَلَىٰ عَمْدُ اللهُ عَلَىٰ عَمْدُ عَمْدُ لِللهِ عَلَىٰ عَمْدُ اللهُ عَلَىٰ عَمْدُ عَلَىٰ عَمْدُ اللهُ عَلَىٰ عَمْدُ اللهُ عَلَىٰ عَمْدُ اللهُ عَلَىٰ عَمْدُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَمْدُ اللهُ عَلَىٰ عَمْدُ عَمْدُ اللهُ عَلَىٰ عَمْدُ اللهُ عَلَىٰ عَمْدُ عَمْدُ اللهُ عَلَىٰ عَمْدُ عَا عَمْدُ عُمْدُ عَالْمُ عَمْدُ عَمْدُ عَمْدُ عَمْدُ عَمْدُ عَمْدُ عَمْدُ عَمْدُ عَا عَمْدُ عَلَىٰ عَمْدُ عَا عَمْدُ عِمْ عَمْدُ عَمْدُ عَمْدُ عَمْدُ عَمْدُ عَمْدُ عَمْدُ عَمْدُ عَمْدُ

٥- (٣٦] أَضِيرًا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدُّمَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدُّفَنَا لَيْتُ بْنُ سَعْدِ، عَنِ الزَّهْرِيَّ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ النَّبِئِ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيٍّ مُتَعَمَّنَا فَلَيْتَبَوَأُ مُفْصَدَةً وَالنَّهِ اللَّهِ عَلَيْ مُتَعَمِّنَا فَلَيْتَبَوْأُ مُفْصَدَةً وَالنَّهِ ١٩٠٠].

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْكَذِبَ عَلَى الْمُصْطَفَىٰ ﷺ مِنْ أَفْرَىٰ الْفِرَىٰ (٢)

٥(٢٦] أَضِّ رَا إِنْ قَتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : حَدُّثَنِي مُعَادِيةٌ بْنُ صَالِح ، عَنْ رَبِيعة بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ وَالِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَقُولُ : إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْعَزِيَةِ ثَلَاكَا : أَنْ يَهْدِيَ (\*\*) الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ يَقُولُ (\*\*) : رَأَيْتُ ، وَلَهْ يَرْ شَيْنًا فِي الْمَنَامِ ، أَو يَتَقَوّلُ الرَّجُلُ عَلَى وَالِدَيْهِ ، فَيُلْحَى إِلَى غَيْرٍ يَعْقُولُ (\*\*) : رَأَيْتُ ، وَلَمْ يَرْ شَيْنًا فِي الْمَنَامِ ، أَو يَتَقَوّلُ الرَّجُلُ عَلَى وَالِدَيْهِ ، فَيُلْحَى إِلَى غَيْرٍ أَلْبِ . أَنْ يَعْفُولُ : (النَّانِ : ١٠٩]

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المتعمد؛ في (ت): اللمتعمد؛ .

מ[ו/ורוֹ].

٥ [٢٦] [التقاسيم: ٢٨١١] [الإتحاف: حب حم ١٧٦٠] [التحقة: خ س ١٠٤٥ – ت ق ١٥٢٥ – س ٩٥٠ – م س ٢٠٠١].

<sup>(</sup>٢) الفرئ : جمع الفرية ، وهي الكذبة . (انظر : النهاية ، مادة : فرا) .

٥[٣٢][التقاسيم: ٢٨١٧][الإتحاف: حب كم حم ١٧٢٥][التحفة: خ ١١٧٤٥].

<sup>(</sup>٣) اليفري؛ في (ت) : اليفتري؛ .

<sup>(</sup>٤) ﴿يقولُ ﴿ فِي (تَ ) : ﴿ فَيقُولُ ۗ .







# ١- كَتَاكِ إِلْوَكُمْ إِ

ورا النبي المنبي المحمد المنبي و عن المنبي المنبي المنبي المنبي و عن المنبي المنبي المنبي و عن المنبي المنبي و عن المنبي المنبي و عن عن المنبي المنب

ه[77][التقاسيم : ١٩٦٨][الإتحاف : حب كم حم عه ٢٢١٥٢][التحفة : خ م ١٦٥٤٠ - ت ١٦٦١٧-خ م ١٦٦٢٧ - خت ١٦٦٨٣].

۱۱/۱۲ ب].

<sup>(</sup>١) فلق الصبح: ضوءه وإنارته . (انظر: النهاية ، مادة: فلق) .

<sup>(</sup>٢) الله في (ت) : اللهه .

<sup>(</sup>٣) الغط: العصر الشديد والكبس. (انظر: النهاية ، مادة: غطط).

<sup>(</sup>٤) الجهد: المشقة. (انظر: النهاية، مادة: جهد).

<sup>(</sup>٥) البوادر: جمع بادرة، وهي لحمة بين المنكب والعنق. (انظر: النهاية، مادة: بدر).

<sup>(</sup>٦) التزمل: التغطي بالثوب، والالتفاف فيه. (انظر: النهاية، مادة: زمل).

<sup>(</sup>٧) الروع: الخوف والفزع. (انظر: النهاية ، مادة: روع).

خيريمة، مالي؟! وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ، وَقَالَ: ﴿ فَلْ حَيْمِينُهُ عَلَيْ ﴾ ، فقَالَتْ : كَلَّا ، أَبْشِرْ ، فواللَّهِ لا يُخْرِيكَ اللَّهُ أَبِدًا ؛ إِنْكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ ، وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ ، وَتَحْمِلُ ﴾ وَقَالُ الْحَرْبُ ، وَقَالُ الْحَدِيثَ ، وَتَحْمِلُ ﴾ وَقَالُ الْحَرْبُ ، وَقَالُ الْحَدِيثِ ، فَتَحْمِلُ ﴾ وَكَانَ امْرَأَ تَنْصَرُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ يَكُثُبُ الْحَيَّابِ الْعَرْبِيَّةِ مِنَ الْإِنْجِيلِ مَا شَاءً أَنْ يَكُثُب ، وَكَانَ شَيْخًا يَبِهُ الْمَعْرَفِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ شَيْخًا يَبِهُ الْعَرْبِيةِ ، وَكَانَ شَيْخًا يَكِثُبُ الْكِتَابِ الْعَرْبِيِّ ، فَيَكُتُبُ بِالْعَرْبِيَّةِ مِنَ الْإِنْجِيلِ مَا شَاءً أَنْ يَكُثُب ، وَكَانَ شَيْخًا يَجِيرًا قَدْ عَمِي ، فَقَالَتْ لَهُ تَحْرِيجُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمُّ اللَّهُ الْعُرِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

#### û[1\vr1].

- (١) الكل: الثقل مِن كلّ ما يُتكلّف. (انظر: النهاية، مادة: حل).
  - (٢) تقري: تضيف وتكرم. (انظر: اللسان، مادة: قرا).
- (٣) النوائب : جمع نائبة ، وهمي : ما ينوب الإنسان ، أي : ينزل به من المهات والحوادث . (انظر : النهاية ، مادة : نوب) .
- (٤) قوله: "وكان أخا أبيها» وقع في «صحيح البخاري» (٣): «ابن عم خديجة» وفيه أيضًا (١٤٣٤، ١٩٧٥)، وعند مسلم (١٤٩) وغيرهما: "وهو ابن عم خديجة أخيي أبيها»، وفي الموضع الأخير للبخاري: «أخو» بدل: «أخو».
- (٥) قوله : «أي عمه كذا وقع في رواية للبخاري (١٤٤٣) ، وهو عند مسلم (١٤٤) وغيرهما ، ووهمه الحافظ في «الفتح» (١٣٥/) ، ووقع أيضًا عند البخاري (٣، ١٩٨٩) ، مسلم (١٤٩) وغيرهما : «لبن عم» ، وصوّب الوجهين الإمام النووي في «شرحه» (٣/ ٢٧٣) .
- (٦) الناموس: صاحب سر الملك ، وقيل: الناموس: صاحب سر الخير ، وأراد به جبريل الله . (انظر: النهاية ، مادة: نمس).
  - (٧) الجذع: الشاب. (انظر: النهاية، مادة: جذع).
  - (٨) مؤزرا : بالغًا شديدًا . من الأزْر ، وهو : القوة والشدة . (انظر : النهاية ، مادة : أزر) .
    - (٩) ينشب: يلبث. (انظر: النهاية، مادة: نشب).

700

وَقَتُو ( ) الْوَحِي فَتُرَةَ حَتَّى حَرِنَ وَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَدْنَا عَلَمَا سِنْهُ مِرارًا لِكَنِ يَتَرَدُى ( ) مِنْ وَوَقَوْ ( ) جَبَلٍ كَنِ يُلْقِي نَفْسَهُ مِنْهَا تَبَدُى لَـهُ وَهُوسٍ شَوَاهِقِ ( ) الْجِبَالِ ، فَكَلَّمَا أَوْفَى بِلْزَوَةِ ( ) جَبَلٍ كَنِ يُلْقِي نَفْسَهُ مِنْهَا تَبَدُى لَـهُ جِبْرِيلُ ، فَقَالُ لَهُ : يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ حَتَّا ، فَيَسْكُنُ لِلذَلِكَ جَأْشُه ( ) ، وتَقَدُّ وَنَفَرَ الْمُعَلِي فَلِكُ ، فَإِذَا أَوْفَى ( ) بِلْزِوَةِ الْجَبَلِ فَيْفُولُ لَكُ مِثْلًا طَلْهِ فَتَرْهِ الْجَبَلِ عَلَى الْمِثْلِ ذَلِكَ ، فَإِذَا أَوْفَى ( ) بِلْزِوَةِ الْجَبَلِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمِثْلِ ذَلِكَ ، قَوْدًا أَوْفَى ( ) بِلْوَتَوْلُ الْجَبَلِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّ

#### ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَلِيثِ أَنَّهُ يُصَادُّ حَبَرَ عَائِشَةَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ

- (١) الفتور: الضعف، والمرادهنا: الانقطاع. (انظر: ذيل النهاية، مادة: فتر).
  - (٢) بعد: ﴿ فِي (س) (١/ ٢١٩): ﴿ فَيُمَا بِلَغْنَا ﴾ .
  - (٣) التردي: السقوط. (انظر: النهاية، مادة: ردا).
  - (٤) الشواهق : العوالي . (انظر : النهاية ، مادة : شهق) .
  - (٥) الذروة : أعلى الشيء . (انظر : النهاية ، مادة : ذرا) .
  - (٦) الجأش: القَلْب والنَّفْس والجِّنَان. (انظر: النهاية ، مادة : جأش).
    - ۩[۱/۷۲ ب].
- ه [78] [التقاسيم : ٢٩٦٩] [الإتحاف : عه حب ٣٨٤٨] [التحفة : س ٢٢١٢- خ م ت س ٣١٥٦] ، وسيأني : (٣٥) .
- (٧) للدفر : أصلها المتدثر (المتلفف) ثيابه إذا نام، فأدغم الناء في الدال . (انظر : غريب القرآن لابن قتيبة) (ص ١٩٥٠) .

لَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَمَا أَنَّ أَوْلَ ﴿ مَا أَنْنِ لَ مِنَ الْقُرْآنِ ﴿ مِنَالُهُمَا ٱلْسُدَقِينُ وَفِي خَبَرِ عَائِشَةً ﴿ أَقَرَأُ بِأَسْمِ رَبِّكَ ﴾ وَلَيْسَ بَيْنَ هَلَيْنِ الْخَبْرِيْنِ نَصْافً ؛ إِذَ اللَّه ﷺ انْزُلُ عَلَىٰ رَسُولِ ﷺ : ﴿ قَرْقُراً بِأَسْمِ رَبِّكَ ﴾ وهُو فِي الفَارِ بِحِرَاء ، فَلَمَّا رَجَمَ إِلَى بَيْتِهِ دَفْرَتُ خَدِيجُهُ ، وَصَبْتُ عَلَيْهِ الْمَاءَ الْبَارِدُ ، وَأَنْزِلَ عَلَيْهِ فِي بَيْتِ خَدِيجَةً : ﴿ مِتَالَيْهَا ٱللَّهُ قَرُ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْخَبَرُينَ نَهَا ثُوا أَوْ تَصَاةً .

# ذِكْرُ الْقَلْدِ الَّذِي جَاوَرَ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ بِحِرَاءَ عِنْدَ نُزُولِ الْوَحْيِ عَلَيْهِ

٥٠٥١ أضر عَبْدُ الله بن مُحمَّدِ بن سَلْم، قال : حَدْثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنْ إِلْمَرَاهِيم، قال : حَدْثَنَا الأَوْرَاعِيعْ، قال : حَدْثَنِي يَحْمَى بَنْ أَلِيدُ بَنْ مُسْلِم، قال : حَدْثَنَا الأَوْرَاعِيعْ، قال : حَدُثَنِي يَحْمَى بَنْ أَبِي كَثِيرٍ، قال : هَنَاكُ أَبَا سَلَمَة : أَيُّ التُورَةِ أَنْ أَنْ إِلَّهُ اللَّهُ يَتُهَا اللَّهُ يَتُهَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ : ﴿ وَلَكَ مَ فَقَالَ : ﴿ وَلَكَ مَ فَقَالَ : ﴿ وَلَكَ مَ فَقَالَ : ﴿ وَلَمْ وَلَكَ مَ فَقَالَ : ﴿ وَلَا لَهُ مَنْ ذَلِكَ مَ فَقَالَ : ﴿ وَلَا لَا مَا لَهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ

(١) المجاورة : الاعتكاف . (انظر : النهاية ، مادة : جور) .

(٣) حراء : جبل بمكة يقال به جبل النور ويقع في الشيال الشرقي من مكة المكرمة ، وهو الغار الذي كان
 يتعبد فيه رسول الله 繼، وفيه نزلت عليه أول سورة من القرآن . وقد وصل إليه اليوم بنيان مكة . (انظر :
 المعالم الأثيرة) (ص٨٩).

(٣) استبطن الوادي: قصد بطن الوادي، أي: وسطه. (انظر: ذيل النهاية، مادة: بطن).

(٤) الفجئثت؛ كتب في حاشية الأصل : اجئث الرجل فهو مجئوث ، أي : مذعور؟ .

\$[1\Ari].

٥ [ ٣٥ ] [التقاسيم : ٢٩٧٠ ] [الإتحاف : عه حب ٨٤٨٨] [التحفة : خ م ت س ٣١٥٢ – س ٢٢١٢ ] ، وتقدم : (٣٤) .

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلْمُدَّيِّرُ ﴾ فَقُلْتُ : أَو ﴿ أَقْرَأُ ﴾ فَقَالَ : إِنِّي أُحَدِّثُكُمْ مَا حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : ﴿ جَاوَرْتُ ثَا بِحِرَاءَ شَهْرًا ، فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَارِي نَزَلْتُ ، فَاسْتَبْطَنْتُ الْوَادِيّ فَنُودِيتُ ، فَنَظَرْتُ أَمَامِي وَحَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي فَلَمْ أَرَ أَحَدًا ، ثُـمَّ نُودِيتُ ، فَنَظَرْتُ إِلَى السَّمَاءِ، فَإِذَا هُوَ عَلَى الْعَرْشِ فِي الْهَوَاءِ، فَأَخَذَتْنِي رَجْفَةُ (١) شَدِيدَةٌ، فَأَتَيْتُ خَدِيجةَ ، فَأَمَرْتُهُمْ فَدَثَّرُونِي ، ثُمَّ صَبُّوا عَلَىَّ الْمَاءَ ، وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى : ﴿ يَأَيُّهَا [الثالث: ١] ٱلْمُدَّذِرُ ۞ قُمْ فَأَنذِرُ ۞ وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ ۞ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ ﴾ .

#### ذِكْرُ وَصْفِ الْمَلَائِكَةِ عِنْدَ نُزُولِ الْوَحْيِ عَلَىٰ صَفِيَّهِ ﷺ

٥ [٣٦] أخبر المُ أَبُو خَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرو بْن دِينَارِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ ﷺ قَـالَ : ﴿إِذَا قَضَى اللَّهُ الأَمْرَ فِي السَّمَاءِ، ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خَضَعَانًا (٢) لِقَوْلِهِ، كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَىٰ صَفْوَانٍ (٣)، حَتَّىٰ إِذَا فُرُّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ ، قَالُوا : مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ : قَالَ الْحَقَّ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ ، فَيَسْتَمِعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْع ، فَرُبَّمَا أَذْرَكَهُ الشَّهَابُ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ بِهَـا إِلَى الَّذِي هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ ، وَرُبَّمَا لَمْ يُدْرِكُهُ الشِّهَابُ حَتَّىٰ يَرْمِيَ بِهَا إِلَى الَّذِي هُو أَسْفَلَ مِنْهُ ، قَالَ : وَهُمْ هَكَذَا بَعْضُهُمْ أَمْنْفَلَ مِنْ بَعْض - وَوَصَفَ ذَلِكَ سُفْيَانُ بِيَلِهِ - فَيَرْمِي بِهَا هَـذَا إِلَىٰ هَذَا ، وَهَذَا إِلَىٰ هَذَا ، حَتَّىٰ تَصِلَ إِلَى الْأَرْض ، فَتُلْقَىٰ عَلَىٰ فَمِ الْكَافِر وَالسَّاحِرِ ، فَيَكُذِبُ مَعَهَا مِائَةً كِذْبَةٍ ، فَيُصَدِّقُ ، وَيُقَالُ : أَلَيْسَ قَدْ قَالَ فِي يَوْم كَذَا وَكَـذَا ؛ [الثالث: ١] فَصَدَقَ ١٠

<sup>1 [</sup>۱/۸۲ ب].

<sup>(</sup>١) الرجف: الحركة والاضطراب. (انظر: النهاية، مادة: رجف).

٥ [٣٦] [التقاسيم: ٢٩٧١] [الإتحاف: خزحب كم خ ١٩٦١] [التحفة: خ دت ق ١٤٢٤٩].

<sup>(</sup>٢) الخضعان : الخضوع . (انظر : النهاية ، مادة : خضع) .

<sup>(</sup>٣) صفوان : حجر أملس ، وقيل : هو جمع ، واحدُه صَفْرَانة . (انظر : النهاية ، مادة : صفا) .

<sup>.[179/170</sup> 





### ذِكْرُ وَصْفِ أَهْلِ السَّمَوَاتِ عِنْدَ نُزُولِ الْوَحْي

(١٧٦) أَضِ الْمُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِي بُنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِي بُنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِسْحَالِ، عَنْ مُسْلِم، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: عَلَى رَسُولُ اللَّهِ فَقَا: ، عَنْ الْأَعْمَى بِالْوَحْيِ سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاءِ لِلسَّمَاءِ مَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ صَلْحَلَة كَامْ بِالْوَحْيِ سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاءِ لِلسَّمَاءِ صَلْصَلَة كَجْز الشَلْسِلَةِ عَلَى الصَّفَا، فَيُصْعَقُونَ، فَلا يَزَالُونَ كَذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيهُمْ جِنِيلُ، فَإِلَّا الْعَنْ الْحَقْ، عَنْ قُلُوبِهِم، فَيْقُولُونَ ٧: يَا جِنِيلُ ، مَاذًا قَالَ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ : الْحَقْ، . [الناك: ١]

#### ذِكْرُ وَصْفِ نُزُولِ الْوَحْيِ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

(٣٦] أخبسنا عُمَدِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِئَانِ ، قَالَ : أَخْبَرْنَا أَخْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ عَائِشَة ، أَنْ الْحَارِتَ بْنَ هِـشَام سَلُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ ؟ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِﷺ : «أَخْيَانَا يَأْتِينِي فِي مِفْلِ صَلْصَلَةِ (`` الْحَرَاسِ ، وَهُوَ أَشَدُ (`` عَلَيْ ، فَيَنْفُصِمْ عَنْي وَقَدْ وَعَيْثُ (`` مَا قَالَ ، وَأَخْيَانَا عَلَيْهُ عَيْدَ لِللَّهِ يَشْدِلُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَيْ مَا لَكُولُهُ عَلَيْهِ فَيْ مِنْلِ مَعْلَى ، فَيَنْفُصِمْ عَنْي وَقَدْ وَعَيْثُ (`` مَا قَدْ رَأَيْنُهُ يَشْرِلُ عَلَيْهِ فَيْكُمْ مِنْهُ وَلُهُ . وَالْمَنْ عَالِشَةُ : وَلَقَدْ رَأَيْنُهُ يَشْرِلُ عَلَيْهِ فَي الْمِيْوْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْهُ وَلَوْ . وَالْتُعْلِيمُ عَنْهُ وَلِنَا جَهِيمَا لَمَنْهُ مَا لَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمَلْلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْلُ اللَّهُ الْمَلْلُهُ اللَّهُ الْمَقَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلَقُ الْمُلْلِكُ اللَّهُ الْمَلْلُونَ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْلُهُ اللَّهُ الْمُلْلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلُكُ الْمُلْلُكُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَلْلُولُ اللَّهُ الْمُلْلُكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلُكُ الْمُلْلُكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلُكُ اللَّهُ الْمُلْلُكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْلُكُ اللَّهُ الْمُلْلُكُ اللَّهُ الْمُلْلُكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلُولُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْلُلُكُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلُلُولُولُولُولُولُهُ ال

19 [1/ ٦٩ س].

٥ [ ١٨] [ التقاسيم : ٧٩٧٦] [ الإتحاف: خز عه حب حم البغوي ط ٢٣٤٣٠] [ التحفة: خ ١٧١١٦ - ١٥٠٨] . خ ت س ١٧١٥٢] [ التحفة: خ ١٧١١٦] .

<sup>(</sup>١) الصلصلة: صوت الحديد إذا حُرِّك. (انظر: النهاية، مادة: صلصل).

<sup>(</sup>٢) «أشد» في (س) (١/ ٢٢٥): «أشده» خلافًا لأصله.

<sup>(</sup>٣) الوعي: الحفظ والفهم. (انظر: النهاية ، مادة: وعا).





# ذِكْرُ اسْتِعْجَالِ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ فِي اللَّهَ فِي الْوَحْي عِنْدَ نُزُولِهِ عَلَيْهِ

و ١٩٩١ أَضِ مَنْ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ الْجَنْئِدِ، قَالَ : حَدْثَنَا فَتَيْتَةُ بِنُ سَعِيدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَتَنِيَةُ بِنُ سَعِيدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَتُوعَوَاتَّةً ، عَنْ مُوسَىٰ بِنِ أَبِي عَائِشَةً ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ جَبَيْرٍ ، عَنِ النِّنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿ لَا يَحْوِلُهُ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهُ مِسَالِكُ لِتَعْجَلَ بِدِيةٍ ﴾ [القيام: ١٦١] ، قَالَ : كَانَ اللَّهِ عُي اللهِ عَسِلِهُ عِنْ اللهُ عَبَّلِي عَلَيْ مُسِنَّ اللهُ عَبَالِحُ مِسَ اللهُ عَلَيْهُ مِسَالِكُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنَ اللهُ عَلَيْهُ مِنَ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ إِنْ الْعَلْمُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ إِنَّا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ إِذَا الْطَلَقَ عَلِيكُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ إِذَا الْطَلَقَ عَبْدِيلُ اسْتَمَعَ ، فَإِذَا الْطَلَقَ عَبْدِيلُ اسْتَمَعَ ، فَإِذَا الطَلَقَ عَبْدِيلُ اسْتَمَعَ ، فَإِذَا الطَلَقَ عَبْدِيلُ اسْتَمَعَ ، فَإِذَا الطَلَقَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ الْمُعْتَعَلِقُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا الْعُلْكُمْ عَلَيْكُوا الْعُلْكُ عَلَيْكُولُ الْعُلْكُمُ عَلَيْكُولُولُولُهُ عَلَيْكُولُولُهُ عَل

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ مَالَيَّاهُ لَمْ يُنْزِلْ آيَةَ وَاحِدَةً إِلَّا بِكَمَالِهَا (٣٠)

ه [13] أَخْبَ ُ لِالنَّصْدُ بْنُ هُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْهَرَدِيُّ ، قَالَ : حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْـنُ عُثْمَانَ الْمِجْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاء ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ : ﴿ لَا يُسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النساء : ١٩٥] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ : الْمُؤْلِي زَيْدًا ، وَيَجِيءُ مَعْدٍ إِللَّهِ وَالدَّوَاقِ ، أَوْ بِالْكَيْفِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ

١) "الحركهما" في الأصل ، "الحركه" . (١) "يحركهما" في الأصل ، "يحركه

۵ (/ ۷۰ب).

 (٣) من هنا إلى حديث أي خليفة الواقع تحت ترجة: «ذكر الخبر الملحض قول من زعم أن أبا إسحاق السبيعي لم يسمع هذا الخبر من البراء (٤٦) استدركه عققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

ه [٤٠] [التقاسيم: ٢٥٧٥] [الإتحاف: عه حب حم مي ٢١٥٧] [التحفة: خ ١٨١٨- س ١٩٠٩-ت س ١٨٥٩-م ١٨٨٩]، وسيأتي: (٤١) (٤٤)

 (٤) الكتف: عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان من الناس والدواب، كانوا يكتبون فيه لقلة القراطيس عندهم. (انظر: النهاية، مادة: كتف).

۵[۱/۰۷۱].

ه [79] [التقاسيم: ٢٩٧٤] [الإتحاف: عد حب حم ٢٤٧] [التحفة: س ٥٥٨٥ -خ م ت س ١٩٦٧]. (١) وأحركها كان في الأصل: وأحركها كان (٢) وتجركهها في الأصل: (يجركها كان .



«المُخْبُ: لَا يَسْتُوِي الْقَاهِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» قَالَ: وَخَلْفَ ظَهْرِ النَّبِيُ ﷺ عَمْوُو بْنُ أَمْ مَكُثُومِ الْأَعْمَى، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا تَـ أَمْزِنِي، وَ فَإِنْي رَجُلُ ضَرِيرُ الْبَصَرِ؟ قَالَ الْبَرَاءُ : قَالَزُلِتُ مَكَانَهَا: ﴿ عَبْرُ أَوْلِي الشَّرَرِ ﴾ [الساء: ٩٥].

#### [الرابع: ٢٤]

النام أخب المحمد ثمث بن عصر بن يوسف بنسا، قال : حددتنا نضر بن علي الجهضيوي ،
 قال : خبرنا مفتمو بن سليمان ، عن أبيه ، عن أبي إسحاق ، عن البراء بسن عازب ، أن رسول الله ﷺ قال : «إيتوبي بالكتيف أو اللوح » ، فكتب : ﴿لاَ يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الساء : ١٥] ، وَعَمْنُو بنُ أَمْ مَكْنُوم خَلْفَ ظَهْرِه ، فقال : هَل لِي مِنْ رُخْصَة؟ فَنْ مَنْ رَخْصَة؟ فَيْرَاتُ : ﴿ فَا لَلْمَارِهُ إِللَّهِ مِنْ رُخْصَة؟ فَنْ نَا هُوْرٍ ، فَقَالَ : هَل لِي مِنْ رُخْصَة؟ فَنْ نَا هُوْرِ ، فَقَالَ : هَل لِي مِنْ رُخْصَة؟ فَنْ نَا هُوْرِ ، فَقَالَ : هَلْ لِي مِنْ رُخْصَة؟ فَنْ نَا هُوْرُ : هَا لَهُ وَلِي السّاء ، ١٩٥] .

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنَّ الْبَرَاءِ

٥ [٤٢] أَضِمُ اللهِ خَلِيفَة، قَالَ: حَدْثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدُثْنَا شُعْبَة، قَالَ: حَدُثْنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدُثْنَا شُعْبَة، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاء يَقُولُ: لَمُّا نَزَلْتُ هَذِهِ الْآيةُ: ﴿ لَا يَسْتَوَى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُعْفِينِينَ ﴾ [النساء: ٥٥] دَعَا رَسُولُ الله ﷺ زَيْدًا، فَجَاء بِكَيْفٍ فَكَتَبَهَا فِيهِ، فَشَكَا ابْنُ أَمْ مَكُومٍ ضَرَارَتَهُ، فَنَزَلْتُ: ﴿ غَيْرُ أُولِ اللهِ ﷺ زَيْدًا، فَجَاء بِكَيْفٍ فَكَتَبَهَا فِيهِ، وَشَكَا ابْنُ أَمْ مَكُومٍ ضَرَارَتَهُ، فَنَزَلْتُ: ﴿ غَيْرُ أُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ ع

(٢) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

<sup>(</sup> ٤١ ] [النقاسيم : ٢٥٥٥] [الإتحاف : عه حب حم مي ٢٥٢٦] [التحفة : ت س ١٨٥٩ - ت ١٨٥٤] ، وتقدم : (٤٠) وسياتي : (٤٢) .

<sup>@[//</sup>vi].

ه [٤٧] [التقاسيم : ٧٥٧] [الإتحاف: عه حب حم مي ٢١٥٧] [التحقة: م ١٨٨٩ - س ١٩٠٩-ت س ١٨٥٩]، وتقدم: (٤٠) (٤١) .

<sup>(</sup>١) ﴿أَبُو﴾ ليس في الأصل، وهو خطأ واضح، وينظر الترجمة السابقة، وينظر أيضًا: ﴿الإِتَّحَافُ﴾.





## ذِكْرُ مَا كَانَ يَأْمُرُ النَّبِيُّ ﷺ بِكَتَبَةِ الْقُرْآنِ عِنْدَ نُزُولِ الْآيَةِ بَعْدَ الْآيَةِ

ه (12] أخسرًا أَبُو خَلِيقَة ، قَالَ : حَدَّتَنَا عَثْمَانُ بَنُ الْهَيْعَ الْمُؤَذُّنُ ، قَالَ : حَدَّتَنا عَوْف بَنُ أَبِي جَمِيلَة ، عَنْ يَزِيدَ الْفَاوِسِيُّ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قُلْتُ لِعَثْمَانَ بْنِ عَفْانَ ثُ : مَا حَمَلَكُمْ عَلَى أَنْ فَرَنَتُمْ بَيْنَهُ الْأَنْفَالِ وَيَرَاءَ ، وَبَرَاءَ اللهِ مِنَ الْفُرْآنِ " ) وَالْأَنْفَالُ مِنَ الْمُوتِينَ ، وَالْأَنْفَالُ مِنَ الْمُوتِينَ ، وَالْأَنْفَالُ مِنَ الْمُوتَانَّ عَبْمَانُ : كَانَ إِذَا نَزَلَتُ مِنَ الْفُرْآنِ " ) الآية - دَعَا النَّبِي ﷺ بَعْضَ مَنْ يَكُتُبُ ، فَيَعُولُ لَهُ (أَنَ : كَانَ إِذَا نَزِلُتُ مِنَ الْفُرْآنِ " ) الآية وَتَوَاءَ وَاللَّهُ فَي السُّورَةِ اللَّي يُدَلِّقُولُ فِيهَا كَذَلُه ، وَأَنْ اللهِ ﷺ وَلَمْ وَأَنْ اللهِ الرَّحِيمِ ، فَوَصَعَتُهَا فِي السُولِ اللهِ اللهِ الرَّحِيمِ ، فَوَصَعَتُهَا فِي السُولِ اللهُ اللهِ اللهِ الرَّحِيمِ ، فَوَصَعَتُهُ اللهِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، فَوَصَعَتُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، فَوَصَعَتُهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

[الثالث: ١]

### ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْوَحْيَ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْ صَفِيًّ اللَّهِ ﷺ إِلَىٰ أَنْ أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنَ الدُّنْيَا إِلَىٰ جَنْبَهِ

ه [33] حدثنا(^ ) أَبُويَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةً ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٩) خَالِدُ بْنُ

ه [27] [التقاسيم : ٢٩٧٥] [الموارد : ٤٥٢] [الإتحاف : طح حب كم حم ١٣٦٩٠] [التحفة : د ت س ١٩٨٩] .

۵[۱/۱۷پ].

(١) اوبراءة اليس في الأصل.

(٢) اللناني: السور التي تقصر عن الثين (السور ذوات مانة آية) وتزيد عن المفصل (من الحجرات أو ق الل آخر الصحف) كأن المنين جملت مبادي ، والتي تلبها مثاني . (انظر: النهاية ، مادة : ثنا) .

(٣) بعد (القرآن) في (ت) ، (د) : (يريد) .

(٥) اشبيها في (ت) ، (د) : اشبيهة ا.

(٤) الها ليس في (د) .

(۲) انْكتُت، في (د): «يُكتَب».
 (۷) «الطول» في (د): «الطوال».

٥ [٤٤] [التقاسيم: ٧٣٦٩] [الموارد: ٢١٦٣] [الإتحاف: عه حب حم ١٧٨٧].

(٨) وحدثنا، في (د): (أنبأنا، . (٩) (أخبرنا، في (د): (أنبأنا، .



عَبْدِ اللَّهِ('') عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْسِنِ إِمْسَحَاقَ ، عَنِ الرُّهْرِيُّ ، قَالَ : أَشَاهُ رَجُلُ ، وَأَشَا أَشْمَهُ ('') ، فَقَالَ : يَا أَبَا بَكُرٍ ، كَمِ انْقَطَعَ الرَّحْيُ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ '' ﷺ قَبْلَ مَوْتِه؟ فَقَالَ : مَا سَالَنِي عَنْ هَذَا أَخَدُ مُذُ<sup>(ا)</sup> وَعَيْهُمَا مِنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ (<sup>()</sup> : لَقَدْ فَبْضَ مِنَ الدُّنْيَا وَهُوَ أَكْثَوْمَا ('' كَانُ ('').

\* \* \*

(١) قوله : «بن عبداللَّه» من (د) ، «الإتحاف» .

(٢) قوله : «وأنا أسمع» ليس في (د).

(٣) قوله : «نبي الله» وقع في (د) : «النبي» .

(٤) امذا في ، (د) : امنذا .

(٥) قوله : «بن مالك» ليس في (د).

 (٦) في الأصل: (ع)، والمثبت من (د) أشبه بالصواب، فالحديث رواه أبو يعلن - وهو شبخ المصنف في هذا الحديث - في (معجمه (٣٦١) كالمثبت، وينظر: «الإتحاف».

(٧) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».





# ٢- إِكِتَاكِ الإِسْرَاءِ

## ذِكُرُ رُكُوبِ الْمُصْطَغَىٰ ﷺ الْبُرَاقَ، وَإِنْيَانِهِ عَلَيْهِ بَيْتَ الْمَقْلِسِ مِنْ مَكَةَ فِي بَعْضِ اللَّيْل

ه [10] أَنْجَسُوا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُفَتَّى، قَالَ: حَدَّتَنَا حَلَفُ بْنُ هِنَامِ الْبَرَّادِ، قَالَ: حَدَّتَنَا حَلَفُ بْنُ هِنَامِ الْبَرَّادِ، قَالَ: حَدَّتَنَا حَلَادُ بْنُ وَجَنِيْشِ قَالَ: أَتَنِتُ خَيْنَهُ وَ مَنْ زَرْ بْنِ حَبَيْشِ قَالَ: أَتَنِتُ خَيْنَهُ وَ مَنْ زَرْ بْنِ حَبَيْشِ قَالَ: أَتَنِتُ خَيْنَهُ وَ مَنْ أَنْتِ كَا أَصْلَعُ اللَّهِ عَلَى النَّجُودِ، عَنْ زِرْ بْنِ حَبَيْشِ قَالَ: أَتَنِتُ خَيْنَهُ وَ مَنْ أَسْرِي وَاللَّهُ فَلْكُ: خَلْفُهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى قَوْلِهِ : ﴿ أَنَّهُ هُو السَّيْعِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَإِلَى قَوْلِهِ : ﴿ إِنَّهُ هُو السَّيْعِ الْبَعِيمُ اللَّمِ اللَّهِ اللَّهِ وَإِلَى قَوْلِهِ : ﴿ إِنَّهُ هُو السَّيْعِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُو السَّيْعِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَيْوِ وَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَيْرِي الْمُثَلِّقُ وَمَا لَلْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَلْكُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ا

[الثالث: ٢]

<sup>(</sup>١) اعن ا في (د) : احدثنا .

<sup>.[</sup>î∨٢/١]ŵ

<sup>(</sup>٢) السرئ : السير بالليل ، يريد: ليلة الإسراء . (انظر: النهاية ، مادة : سرئ) .

<sup>(</sup>٣) (به) ليس في (د) .

<sup>(</sup>٤) بعد (هي؛ في (ت) ، (د) : (في؛ .

<sup>(</sup>٥) قوله : «فقال هل» وقع في (د) : «قال فهل».

<sup>(</sup>٦) بعد اصلي أ في (ت) ، (د) : الفيه ا .





#### ذِكْرُ اسْتِصْعَابِ الْبُرَاقِ عِنْدَ إِرَادَةِ رُكُوبِ النَّبِيِّ عَلَيْ إِيَّاهُ

( ١٦٦ ) أضر أ مُحَمَّدُ بنُ عَبد الرَّحْمَنِ بنِ الْعَبْسِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدُّمَنَا أَحْمَدُ بنُ خَبْبِلَ المَّبِيِّ عَلَى : حَدُّمَنَا أَحْمَدُ بنُ عَلَى اللَّهِيِّ حَبْبِل ، قَالَ : حَدُّبَل ، قَالَ : حَدُّبَل ، قَالَ : عَنْ أَنَسِ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ مَا رَكِبَك أَحَدُ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنْه ، قَالَ : لَهُ جِنْرِيلُ ٣ : مَا يَحْمِلُكَ عَلَى هَذَا؟! فَوَاللَّه ، مَا رَكِبَكَ أَحَدُ أَكْرَمُ عَلَى اللَّه مِنْه ، قَالَ : لَهُ وَاللَّه ، مَا رَكِبَك أَحَدُ أَكْرَمُ عَلَى اللَّه مِنْه ، قَالَ : كَا فَشْ ( ) عَرَق .

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ جِبْرِيلَ شَدَّ الْبُرَاقَ بِالصَّخْرَةِ عِنْدَ إِرَادَةِ الْإِسْرَاءِ

(١٤١ أَضِسُوا أَبُويَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدُّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْمُقْوِئِ ، قَالَ : حَدُّقَنَا الْبَيْرُ بْنُ جُنَادَةً ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بْرَيْدَةً ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : عَدْ تَلِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُونَ إِنِي النَّهَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُلْحَلِمُ اللَّهُ الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْحَلِيْنِ الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَمُ الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُل

#### ذِكْرُ وَصْفِ الْإِسْرَاءِ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِس

٥ [٤٨] أخبر را الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَدْبَهُ بْنُ حَالِدِ الْقَيْسِيُّ ، قَالَ :

٥ [٤٦] [التقاسيم: ٢٩٨١] [الإتحاف: حب حم ١٦٣٤] [التحفة: ت ١٣٤١].

(١) البراق: الدابة التي ركبها رسول الله ليلة الإسراء، وتسمي بذلك لنصوع لونه وشدة بريقه، وقيل: لسرعة حركته، وشبهه فيها يالبرق. (انظر: النهاية ، مادة : يرق).

(٢) السرج: الرحل الذي يوضع على الدابة، وأسرج الدابة: شد عليها السرج. (انظر: ذيل النهاية، مادة: سرج).

(٣) الملجم: المشدود عليه اللجام. (انظر: مجمع البحار، مادة: لجم).

۩[۱/۷۲ب].

(٤) الارفضاض: السيلان. (انظر: النهاية، مادة: رفض).

٥ [٤٧] [التقاسيم: ٢٩٨٢] [الموارد: ٣٤] [الإتحاف: حب كم ٢٣٢٧] [التحفة: ت ١٩٧٥].

(٥) قبل اليلة » في (س) (١/ ٢٣٥) : الماكان ، وجعله بين معقوفين .

٥[٨٤] [التقاسيم: ٢٩٨٣] [الإتحاف: خز حب حم ١٦٤٧٧] [التحفة: خ م ٩٠٩].





حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ ، عَنْ مَالِكِ البن . صَعْصَعَةَ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ حَنَّفَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِيَ بِهِ قَالَ : "بَيْنَمَا أَنَا فِي الْحَطِيمِ – وَرُبَّمَا قَالَ: فِي الْحِجْرِ (١) - إِذْ أَتَانِي آتِ، فَشَقَّ مَا بَيْنَ هَذِهِ إِلَىٰ هَـذِهِ - فَقُلْتُ لِلْجَـارُودِ وَهُوَ إِلَىٰ جَنْبِي : مَا يَعْنِي بِهِ؟ قَالَ : مِنْ ثُغْرَةِ<sup>(٢)</sup> نَحْرِهِ إِلَىٰ شِعْرَتِهِ – فَاسْتَحْرَجَ قَلْبِي ، ثُمَّ أَتِيتُ بِطَسْتِ<sup>(٣)</sup> مِنْ ذَهَبِ مَمْلُومًا إِيمَانَا وَحِكْمَةً ، فَغُسِلَ قَلْبِي ، ثُـمَّ حُشِيَ ، ثُـمَّ أُتِيتُ بِدَائِةٍ دُونَ الْبَغْلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ أَبْيَضَ - فَقَالَ لَهُ الْجَارُودُ : هُوَ الْبُرَاقُ يَا أَبَا حَمْرَةَ؟ قَالَ أَنَسٌ : نَعَمْ - يَقَعُ خَطْوُهُ عِنْدَ أَقْصَىٰ طَرْفِهِ ، فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ ، فَانْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّىٰ أَتَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ ، فَقِيلَ : مَنْ هَذَا؟ قَالَ : جِبْرِيلُ ، قِيلَ : وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ عِينَ : وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قِيلَ : مَوْحَبَا بِهِ ، فَنِعْمَ الْمَحِيءُ جَاء ، فَفَتَح ، فَلَمَّا خَلَصْتُ (٤) إِذَا فِيهَا آدَمُ ، فَقَالَ : هَذَا أَبُوكَ آدَمُ ، فَسَلَّمْ عَلَيْهِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَرَدُ السَّلَامَ ، فُمْ قَالَ: مَرْحَبًا بِالإِبْنِ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاء النَّانيَة فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ : مَنْ هَذَا؟ قَالَ : جِبْرِيلُ ، قِيلَ ١٠ : وَمَنْ مَعَكَ؟ قَـالَ : مُحَمَّـدٌ، قِيـلَ : وَقَـدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَفَتَحَ، فَلَمَّا حَلَصْتُ، إِذَا يَحْيَى وَعِيسَى، وَهُمَا ابْنَا خَالَةٍ، قَالَ: هَلَا يَحْيَى وَعِيسَى، فَسَلِّمْ عَلَيْهِمَا، فَسَلَّمْتُ، فَرَدًا ، ثُمَّ قَالَا : مَرْحَبًا بِالْأَحْ الصَّالِح ، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح ، ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ النَّالِثَةِ فَاسْتَفْتَحَ ، قِيلَ : مَنْ هَذَا؟ قَالَ : جِبْرِيلُ ، قِيلَ : وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ ﷺ ، قِيلَ : وَقَـدْ

<sup>. [</sup>Î V٣ /\ ] û

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في «الفتح» (٧/ ٢٠٤): «هو شك من قتادة كها بيته أحمد، عن عفان، عن همام، ولفظه: \* بينا أنا نائبه في الحطيم، ، ورسما قال قتادة: «في الحجر». . اهـ . وهو في «المسند» (٣/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٢) الثغرة: نُقْرة النَّحْر فوق الصدر . (انظر : النهاية ، مادة : ثغر) .

 <sup>(</sup>٣) الطست: الإناء الكبير السندير من النحاس أو نحوه ، و يقال له أيضا : الطشت . (انظر : المعجم العري
 الأساسي ، مادة : طست) .

<sup>(</sup>٤) الخلوص : الوصول والسلامة والنجاة . (انظر : النهاية ، مادة : خلص) .

۵[۱/۷۳پ].

أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يُوسُفُ ، قَالَ : هَذَا يُوسُفُ ، فَسَلِّمْ عَلَيْهِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَرَدَّ ، ثُـمَّ قَـالَ : مَرْحَبُ ا بِـالْأَخ الصَّالِحِ ، وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ، قُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّىٰ أَتَى السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ فَاسْتَفْتَعَ ، قِيلَ : مَنْ هَذَا؟ قَالَ : جِبْرِيلُ ، قِيلَ : وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ ﷺ ، قِيلَ : أَوْقَدْ أُزْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قِيلَ : مَرْحَبًا بِهِ ، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ ، فَفَتَحَ ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا إِدْرِيسُ ، قَالَ : هذَا إذريسُ ، فَسَلُّمْ عَلَيْهِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَرَدَّ ، فُمَّ قَالَ : مَرْحَبًا بِالْأَحْ الصَّالِحِ ، وَالنِّبِيِّ الصَّالِحِ ، ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّىٰ أَتَى السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ ، قِيلَ : مَنْ هَلَا؟ قَالَ : جِبْرِيلُ ، قِيلَ : وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ ﷺ ، قِيلَ : وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قِيلَ : مَرْحَبًا بهِ ، فَيْعُمَ الْمَجِيءُ جَاءَ ، فَفَتَحَ ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا هَارُونُ ، قَالَ : هَلَا هَارُونُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَرَدّ السَّلَامَ ، ثُمَّ قَالَ : مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ ، وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ، ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّىٰ أَتَى السَّمَاءَ السَّادِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ ، قِيلَ : مَنْ هَذَا؟ قَالَ : جِبْرِيلُ ، قِيلَ : وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ عَيْ ، قِيلَ : أَوْقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قِيلَ : مَرْحَبًا بِهِ ، فَنِعْمَ الْمَجِي ، جَاءَ ، فَفَتَحَ ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا مُوسَىٰ ، قَالَ : هَذَا مُوسَىٰ ، فَسَلِّمْ عَلَيْهِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَرَدَّ السَّلَامَ (١) ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالْأَحْ الصَّالِحِ ، وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ، فَلَمَّا تَجَاوَزْتُ بَكَىٰ ، قِيلَ لَهُ: مَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ : أَبْكِي ؛ لِأَنَّ غُلَامًا بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِي ، ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّىٰ أَتَّى السَّمَاءَ السَّابِعَةَ فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ : مَنْ هَذَا؟ قَالَ : جِبْرِيلُ، قِيلَ : وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ ﷺ ، قِيلَ : وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ : نَعَـمْ ، قِيـلَ : مَرْحَبَا بِـهِ ، فَـنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: هَذَا أَبُوكَ إِبْرَاهِيمُ، فَسَلَّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَرَدَّ السَّلَامَ ، ثُمَّ قَالَ : مَرْحَبًا بِالإِبْنِ الصَّالِحِ ، وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ، فُـمَّ رُفِعَـتْ

.[ivi/1]:

<sup>(</sup>١) ﴿ السلامِ اليس في الأصل.

<sup>1 [</sup> ا / ۷٤ س].

إِلَىَّ(١) سِدْرَةُ الْمُنْتَهَىٰ (٢) ، فَإِذَا نَبْقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرَ ، وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيتَلَةِ ، قَالَ : هَذِهِ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَىٰ ، وَإِذَا أَرْبَعَهُ أَنْهَار ، نَهْرَانِ بَاطِئَانِ ، وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: أَمَّا الْبَاطِنَانِ؛ فَنَهْرَانِ فِي الْجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ؛ فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ، نُـمَّ رُفِعَ لِي الْبَيْثُ الْمَعْمُورُ - قَالَ قَتَادَةُ : وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَن النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهُ رَأَىٰ الْبَيْتَ الْمَعْمُورَ ، وَيَدْخُلُهُ (٣) كُلَّ يَوْم سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ ، ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ (١٠) . ثُـمَّ رَجَعَ إِلَىٰ حَدِيثِ أَنَس - ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءِ مِنْ خَمْر ، وَإِنَاءِ مِنْ لَبَن ، وَإِنَاءِ مِنْ عَسَل ، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ ، فَقَالَ : هَلِهِ الْفِطْرَةُ ، أَنْتَ عَلَيْهَا وَأُمَّتُكَ ، ثُمَّ فُرضَتْ عَلَىَّ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ ، فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلَىٰ مُوسَىٰ ، فَقَالَ ٣ : بِمَ أُمِرْتَ؟ قَالَ : أُمِرْتُ بِخَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْم ، قَالَ : إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلِّ يَوْم ، وَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلُكَ ، وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدُّ الْمُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَىٰ رَبُّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ، فَرَجَعْتُ ، فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا ، فَرَجَعْتُ إِلَىٰ مُوسَىٰ ، فَقَالَ مِثْلَهُ ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَتْى عَشْرًا(٥) ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى ، فَقَالَ مِثْلَهُ ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَىٰ ، فَقَالَ مِثْلَهُ (٢) ، فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَـوْم ، فَرَجَعْتُ إِلَـي مُوسَـيٰ ،

فَقَالَ مِثْلَهُ ، فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِخَمْس صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم ، فَرَجَعْتُ إِلَىٰ مُوسَىٰ ، فَقَالَ : بِمَ

<sup>(</sup>١) ﴿ إِلَٰ ۗ فِي (ت) : ﴿ لِي ۗ .

<sup>(</sup>٢) سدرة المنتهين: شجرة في أقصى الجنة إليها ينتهي علم الأولين والآخرين ولا يتعداها. (انظر: النهاية، مادة: سدر).

<sup>(</sup>٣) اويدخله افي (ت) : ايدخله ا

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في «الفتح» (٣٠٨/٦): «قتادة كان تارة يدرج قصة البيت المعمور في حديث أنس، وتارة يفصلها ، وحين يفصلها ؛ تارة يذكر سندها ، وتارة يبهمه ،

<sup>.[</sup>IVo/1] D

 <sup>(</sup>٥) قوله: افرجعت فوضع عنى عشر الاكرره في الأصل.

<sup>(</sup>٦) بعد: «فقال مثله» في الأصل: «فوضع عني عشرا فرجعت إلى موسى فقال مثله» وصحح عليه، ولعله

رَبِّكَ فَسَلُهُ التَّخْفِيفَ لِأَمْرِثَ لِمِحْمْسِ صَلَوَاتٍ كُلُّ يَوْمٍ، قَالَ: إِنَّ أَمْتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ حَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلُّ يَوْمٍ، قَالَ: إِنَّ أَمْتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ حَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلُّ يَوْمٍ، وَالْجَعْ لِنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدُ الْمُعَالَّجَةِ، فَالرَّجِعْ إِلَىٰ وَمِنْ لَا يَعْمُ الْمُعَلَّمِ فَالرَّجِعْ إِلَىٰ وَيَلَّى مَا اللَّهُ وَيَعْمُ الْمُعْلَمِينَ ، لَكِشَى أَرْضَى فَاللَّهُ وَيَعْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمِينَ ، لَكِشَى أَرْضَى فَاللَّهُ وَيَعْمُ السَّمِّينِيْتُ ، لَكِشْ الْمُعْلَى الْمُعْلِيقُ عَلَيْكَ ، وَاللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلِيعَالِهِ اللّهُ اللّهُ وَلِيمًا لِللّهُ اللّهُ وَلِيمُ اللّهُ اللّهُ وَلِيمًا لِمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمِينَ ، لَكِنْ اللّهُ اللّهُ وَلِيمُ اللّهُ اللّهُ وَلِيمُ لِللّهُ اللّهُ وَلِيمُ لَمِي اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَلِيمُ اللّهُ النّهُ وَلِيمُ لَيْعِيمُ اللّهُ اللّهُ وَلِيمُ اللّهُ اللّهُ وَلِيمُ اللّهُ اللّهُ وَلِيمُ اللّهُ اللّهُ وَلَهِ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلِيمُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَيْلَاعُ اللّهُ وَلِيمُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلِيمُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلِيمُ اللّهُ وَلِيمًا لِمُعْلِمُ اللّهُ وَلَيْمِ اللّهُ اللّهُ وَلِيمُ اللّهُ اللّهُ وَلِيمُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلِيمُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلِيمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

وَأُسَلُّمْ ، فَلَمَّا \* جَاوَزُتُ نَادَانِي مُنَادِ : أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي ، وَحَقَّفْتُ حَنْ عِبَادِي .

[الثالث: ٢]

ذِكْرُ خَبَرِ أَوْهَمَ عَالَمَا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

ه [٤٩] أَخْبَسُوا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَلَّتَنَا مُسَلَّدٌ ، قَالَ : حَلَّتَنَا عَبِسَى بِـنُ يُسُونُسَ ، عَـنُ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَرَوْتُ لَيْلَةَ أَسْرِيَ بِعِي عَلَىٰ مُوسَىٰ ﷺ يَصَلَّى فِي قَبْرِهِ » .

ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي فِيهِ رَأَىٰ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ مُوسَىٰ ﷺ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ

٥٠١٥ أَضِسْ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ وَشَيْبَانُ ، قَالاً : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ
 قابِت ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَرَرْتُ بِمُوسَى لَلِلَّةَ أَسْزِي بِي وَهُوَ
 قائم يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ (١) .

فَّ لَلْ اَبِعَلَمُ : اللَّهُ عَلَقَظُ قَاوِلاً عَلَى مَا يَشَاهُ ، رُيْمَا يَعِـدُ السَّمْيَ ؛ لِوَفْتِ مَعْلُـومٍ ، ثُـمَّ يَغْضِي كَزِنَ بَغْضِ ذَلِكَ الشَّيْءَ قَبْلَ مَجِيءَ ذَلِكَ الْوَفْتِ ، كَوْعُـدِو إِخْمَاءَ الْمَوْنَى يَسْؤمَ الْقِيَامَةِ ، وَجَعْلِهِ مَحْدُودًا ، ثُمَّ قَضَى كَوْنَ مِغْلِهِ فِي بَعْضِ الْأَخْوَالِ، مِثْلَ مَنْ ذَكْرَهُ اللَّـهُ، وَجَعَلُهُ اللَّهُ \* كَانَةً عَلَيْهُ فِي كِتَابِهِ حَيْثُ يَقُولُ : ﴿ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْبَةٍ وَهِي خَاوِمُهُ عَلَى

<sup>1[</sup>۱/ ۲۵ ب].

٥ [٤٩] [التقاسيم: ٢٩٨٤] [الإتحاف: خزعه حب حم ١١٥٧] [التحفة: م س ٣٣١- س ٤٠٣].

٥[ ٥٠] [التقاسيم: ٢٩٨٥] [الإتحاف: حب حم ٨٤٥] [التحفة: م س ٣٣١ – س ٤٠٣].

 <sup>(</sup>١) الكثيب الأُحر: موضع بِمُدين. وقيل: بأريحاء، ويروين أنه دفن في جبل أنباء على مسيرة عشرة
 كيلومترات للشيال الخرومين مماديا، في شرقى الأردن. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص ٣٣٠).

**<sup>☆[//</sup>パ]**].

<sup>(</sup>٢) قوله : "وجعله الله" ليس في الأصل ، (ك) (ص ١٩٩).





غُرُوشِهَا قَالَ أَنِّى يَخْيِهِ هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا قَأَمَاتُهُ اللَّهُ عِأْمَةً عَامِ لُمَّ بَعَفَدُّ، قَالَ حَمْ لَيَغْتَ عَالَمَةً عَامِ [البقرة: ٢٥٩ ] إِلَى آخِرِ الْمِئَةَ عَالَمَ البقرة: ٢٥٩ ] إِلَى آخِرِ الْمَئِقَةَ وَكَا خِنْهُ اللَّمْ وَلَهُ يَقِعُ اللَّهُ عَلَى إِنْهُ اللَّهُ عَلَى بَغْضَ الْأَمُواتِ، لَلْمَ الْحَيْفِ الْمَثْوَاتِ، اللَّمْ عَلَيْهِ بَغْضَ الْأَمُواتِ، لَلْمَ يُنْكَرَ أَنَّ اللَّهُ وَحُرْدُ كُونِ هَلْهِ الْحَمْلِقِ فِي الْبَشْرِ إِذَا أَرَادَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ أَنْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُصْطَفَى فَيْ لَيْهُ الْمَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُصْطَفَى فَيْ لِيَامَ اللَّهُ عَلَى الْمُشْعِلَى فَيْ لَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ

فَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ فِي حَبْرِ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَة : «بَيْنَمَا أَنَا فِي الْحَطِيمِ إِذْ أَنَانِي آتِ، فَشَقُ مَا بَيْنَ هَلِيوَ إِلَى هَلِوهِ، فَكَانَ ذَلِكَ لَهُ قَضِيلَةً تُصُّلُ بِهَا عَلَى غَيْرِو، وَأَنَّهُ مِنْ مُعْجِزَاتٍ النُّبُوّةِ؟ إِذِ الْبَشَرُواذَا شَقَّ عَنْ مَوْضِع الْقَلْبِ مِنْهُمْ، ثُمَّ اسْتُخْرِج قُلُوبُهُمْ مَاتُوا.

وقولُهُ: (فَمْ صُهْمِ) فِيرِسِدُ أَنَّ اللَّهَ يَمْتَقَلَا حَشَا قَلْبَهُ الْيَقِينَ وَالْمَغْرِفَةَ ، الَّذِي كَانَ اسْتِفْرَاوُهُ فِي طَسْتِ الذَّمْبِ، فَنْقِلَ إِلَىٰ قَلْبِهِ ، ثُمَّ أَتِي بِدَابَّةٍ يُفَالُ لَهَا: الْبُرَاق، فَحُوسَلَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَظِيمِ أَو الْحِجْرِ، وهُمَا جَويمًا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَام، فَانْطَلَقَ بِدِ جِنْرِيلُ حَتَّىٰ أَتَى بِهِ عَلَىٰ قَبْرِ مُرسَىٰ عَلَىٰ حَسَبِ مَا وَصَفْنَاه ، ثُمَّ صَعِدَ بِقِلَ السَّمَاء ۞ . فَخَرَقَ جِنْرِيلُ الصَّحْرَة بِإِصْبَعِهِ، وَشَدَّ بِهَا الْبُرَاق، مُمَّ صَعِدْ بِهِ إِلَى السَّمَاء ۞ .

ذِكُرُ شَدِّ الْبُرُاقِ بِالصَّخْرَةِ فِي خَبَرِ بُرَيْدَةَ ، وَرُؤْيَتِهِ مُوسَىٰ ﷺ يُصَلِّي فِي قَبْرو(٢)

۵[۱/۲۷پ].

<sup>-</sup> ١ ( ١ ) امن؛ في الأصل : افي . ( ١ ) امن؛ في الأصل : افي .

<sup>.[[</sup>vv/1]p

 <sup>(</sup>Y) قوله: ذذكر شد البراق بالصخرة في خير برينة، ورؤيته موسى الله يصلي في قبره توهم الناسخ أن هذا
عنوان جديد، فكتبه في وسط السطر بخط كبير، وهو كلام متصل بالكلام قبله، ولبس عنوانا؛ إذ لبس
 تمته حديث.



لَيْسَا (() جَمِيعًا فِي حَتِرِ مَالِكِ بْنِ صَغْصَعَةَ ، فَلَمَّا صَعِدَ بِهِ إِلَى السَّمَاء الدُّنْيَا ، اسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ ، قِيلَ : وَمَنْ مَعَكَ قَالَ : مُحَمُّدٌ ﷺ قِيلَ : وَقَدْ أَرْسِلُ إِلَيْهِ لِيُسْرَىٰ بِدِ إِلَى السَّمَاء ؟ لَا أَنْهُمُ لَهُ يَعْلَمُوا أَرْسِلَ إِلَيْهِ لِيُسْرَىٰ بِدِ إِلَى السَّمَاء ؟ لَا أَنْهُمُ لَهُ يَعْلَمُوا بِرِسَالِتِهِ إِلَىٰ ذَلِكَ الْوَقْتِ ؛ لِأَنَّ الْإِسْرَاء كَانَ بَعْدَ نُرُولِ الْوَحْيِ بِسَنِعِ سِنِينَ ، فَلَمَّا فَتِحَ لَهُ فَوْا اللَّهِ عَلَىٰ حَسبِ مَا وَصَفْنَا قَبْلُ ، وَكَذَلِكَ رُونِتُهُ فِي السَّمَاء الثَّالِيَة قِيحتى بُسَ رَكَوْنَهُ فِي السَّمَاء الثَّالِيَة قِيمُ السَّمَاء الثَّالِيَة فِي السَّمَاء الشَّامِينَ فَيْكُونَ ، وَقِي السَّمَاء الشَّامِينَ مُوسَىٰ ، ثُمَّ فِي الرَّابِعَة إِذْرِيسَ ، ثُمَّ فِي السَّمَاء الشَّامِينَ السَّمَاء الشَّامِينَ مُوسَىٰ ، ثُمَّ فِي السَّمَاء السَّامِينَ اللَّهُ عَلَىٰ مُسَلِّى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّيْلَةِ فَي السَّمَاء الشَّامِينَ اللَّهُ عَلَىٰ عَسْبِ مَا أَصَلْنَا فَتِلْ عَلَىٰ عَلَيْهِ أَيْ وَعَلَىٰ اللَّيْلَةِ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ آيَة مُعْجِرَةً يُسْتَذَلُّ بِهَا عَلَىٰ نَبُوتِهِ عَلَى حَسْبِ مَا أَصَلْنَا قَبْلُ. وَلَوْلَ اللَّيْلَة ، فَيَكُونُ ذَلِكَ آيَة مُعْجِرةً وَيُسَتَدُلُ بِهَا عَلَىٰ نَبْوَتِهِ عَلَىٰ حَسْبِ مَا أَصَلْنَا قَبْلُ. فَهُ لَيْ وَلَعَلَى اللَّيْلَةِ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ آيَة مُعْجِرةً وَسُتَعَلَىٰ الْمُلِلَة وَقِلَ مَسْلَونَ الْمُنْ وَقَعَلَىٰ حَسْبِ مَا أَصَلْنَا قَبْلُ الْمُعْلِقَى وَلَعَ الْمَنْ وَلَعَلَىٰ عَلَىٰ حَسْبِ مَا أَصَلْنَا قَبْلُ الْمَالِقَ الْمَالِقُونَ وَلَكُونَ الْمُؤْلِقَ الْمُنْ وَالْمَالَةُ اللَّهُ وَلَىٰ عَسْبِوا مَا أَلْمَالُونَ الْمِالِي الْمُعْلِى وَسَفَى الْمُنْ وَلَوْلَ الْمُنْ وَلَالِهُ الْمُعْلِى وَلَمْ الْمُنْ الْمُنْ وَالْمَالَةُ اللَّهُ وَلَى الْمُعْلِى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُعْلَىٰ وَلَالَهُ اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ الْمُعْلَىٰ فَلَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَىٰ عَلَى عَلَىٰ الْمُعْلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُنْلِ

ثُمَّ فَرَضَ عَلَيْهِ مَحْمُسِينَ (") صَلَاةً ، وَهَذَا أَمْوَ ابْتِلَاءِ أَرَادَ اللهُ كَالَتَظَ ابْتِلَاء صَفِيْهِ مُحَمَّدٍ وَ اللهِ حَيْثُ فَرَضَ عَلَيْهِ خَمْسِينَ صَلَاةً ؛ إِذْ كَانَ فِي عِلْمِ اللهِ السَّالِقِ أَنَّـهُ لَا يَغْرِضُ عَلَى أُمْتِهِ إِلَّا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فَقَطْ ، فَأَمْرُهُ بِخَمْسِينَ صَلَاةً أَمْرُ ابْتِلَاءٍ .

وَهَذَا كَمَا نَقُولُ : إِنَّ اللَّهُ مَمَّقَظَةً قَدْ يَأْمُو بِالْأَمْرِ يُرِيدُ أَنْ يَأْتِيَ الْمَأْمُورُ بِهِ إِلَى أَصْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرِيدَ وُجُودَ كَوْبِهِ ، كَمَا أَمَرَ اللَّهُ مَمَّقَظُ خَلِيلَهُ إِبْرَاهِيمَ بِذَبْحِ الْبِهِ ، أَمَرَهُ بِهِ لَمَا الْأَصْرِ أَرَادَ بِهِ الْإِنْتِهَا ؛ إِلَى أَمْرِهِ دُونَ وَجُودِ كَوْنِهِ ، فَلَمَّا أَسْلَمَا ، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ، فَدَاهُ بِاللَّذِيْحِ الْعَظِيمِ ، إِذْ لُوْ أَرَادَ اللَّهُ مِجَلَقَظ كَوْنَ مَا أَمْرَ ، لَوَجَدَ ابْنَهُ مَذْبُوخًا . فَكَذَٰلِكَ فَوْضُ الصَّلاَةِ خَصْمِينَ أَرَادَ بِهِ الْإِنْتِهَا ۚ إِلَى أَمْرِهِ دُونَ وَجُودٍ كَوْبِهِ ، فَلَمَّا رَجْعَ إِلَىٰ مُوسَى ، وَأَخْبَرَهُ أَنْدُ

<sup>(</sup>١) «ليسا» في الأصل: «ليثبتا».

<sup>(</sup>٢) (وفي) في (ت) : اثم في) .

<sup>1/</sup>۷۷ ب].

<sup>(</sup>٣) قوله : افْرَض عليه خمسين، وقع في (س) (١/ ٢٤٥) : افْرض عليه خمسون، .

141



أُمِرَ يِحْمُسِينَ صَلَاةً كُلُّ يَنْمٍ ، أَلَهُمَ اللَّهُ مُوسَى أَنْ يَسْأَلُ مُحَمَّدًا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَمَ 
يِسْقُوالِ رَبُّهِ الشِّخْفِيفَ لِأُمْتِهِ ، فَجْمَلَ عَلَيْها قَوْلَ مُوسَى اللَّهِ لَلَهُ مَسَبَعًا لِيَسَانِ الْوُجُودِ ، 
يُصِحُقِمَا قُلْنَا: إِنَّ الْفَرْضَ مِنَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ أَوَادَ إِنِّيَانَهُ مَحْمُسَا لَا تَحْمُسِينَ ، فَرَجَعَ هُ 
إِلَى اللَّهِ عَلَيْكِ الْمَسْأَلُهُ ، فَوَضَعَ عَنْهُ عَشْرًا ، وهذَا أَيْضَا أَمْوْ ابْتِهَا وَلَيد بِهِ الإِنْتِهَاءُ إِلَيْهِ دُونَ 
وَجُودِ كُونِهِ ، فُمْ جَعَلَ سُوَالَ مُوسَى اللَّهِ إِيَّاهُ مَسَبَعِ النَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ دُونَ 
وَجُمْدِهِ ، أَنْ الصَّلَاةَ تُفْرَضَ عَلَى هَذِهِ الأَمْةِ حَمْسًا لاَ حَمْسِينَ ، حَتَّى رَجَعَ فِي التَّحْفِيفِ 
إِلَى حَمْسِ صَلَوْاتٍ ، مُمْ أَلْهُمَ اللَّهُ عَلَيْكًا حَمْشًا لاَ حَمْسِينَ ، حَتَّى رَجَعَ فِي التَّحْفِيفِ 
إِلَى حَمْسِ صَلَوْاتٍ ، مُمْ أَلْهُمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صَوْبُهُ عَلَيْ حِينَالِ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْكُ إِنْ المُسْلِقَ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُوسَى : " فَلْ مَالُكُ 
إِلَى حَمْسِ صَلَوْاتٍ ، وَمُمْ أَلْهُمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُوسَى : " فَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعْلَى عَلَيْكِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُوسَى اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُنْتَاقِقِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنِيلِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُو

وَجُمْلُةُ هَلْوِ الْأَشْيَاء فِي الإِسْرَاء وَلَمَّا رَسُولُ اللَّه يَشَّقُ بِحِسْمِهِ عِبَائَ دُونَ أَنْ يَكُونَ

ذَلِكَ رُوْيَا أَوْ تَصْرِيرًا صُوْرَ لَهُ \* إِذْ لُو كَانَ لَيَلَةُ الإِسْرَاء وَمَا رَأَى فِيهَا تَوْمًا دُونَ الْيَقَطَةِ،

لاستَحَالَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْبَسَّرَ قَلْ يَرَوْنُ فِي الْمَنَامِ السَّمَوَاتِ وَالْمَلَابِكَةَ وَالْأَنْبِيَاء ٣ وَالْجَشَّةُ

وَالنَّارُ وَمَا أَشْبَهُ هَلُو الأَشْيَاء ، قَلْوَ كَانَ رُوْيَةُ الْمُصْطِفِّي عَلَيْهُ مَا وَصَفَ فِي لَيْلَةَ الإِسْرَاء

فِي النَّرْمِ دُونَ الْيَقَطَةِ ؛ لَكَانَتُ هَلُو حَالَة يَسْتَوِي فِيهَا مَعَهُ الْبَسْرُ؛ إِذْ هُمْ يَرُونَ فِي مِنَاسَتِهِمْ مِثْلُهَا ، وَاسْتَحَالَ فَضْلُهُ ، وَلَمْ تَكُنْ تِلْكَ حَالَةٌ مُعْجِزَةً يَفْضُلُ بِهَا عَلَى عَيْرِه،

صِدَّ قَوْلِ مَنْ أَبْطِلَ هَلُو الْأَخْبَارُ، وَأَنْكُو قُدْوَة اللَّهُ عَلَيْكَ ، وَإِمْضَاء حُكُومِ لِمَا يُحِبُ كُمَا فِي عَلَى عَيْرِه ،

ضِدَّ قَوْلِ مَنْ أَبْطُلُ هَلُو الْأَخْبَارُ، وَأَنْكُو قُدُوةَ اللَّهُ عَلَيْكَ ، وَإِمْضَاء حُكُومِ لِمَا يُحِبُ كُمَا يُحِبُ ، جَلَّ رَبِّنَا وَتُعَالَىٰ عَنْ مِثْلُ عَلَم اللَّهِ عَلَى عَيْرِه .

<sup>.[[</sup>VA/1]@

<sup>۩[</sup>۱/۸۸ب].



#### ذِكْرُ وَصْفِ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ حَيْثُ رَآهُمْ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ

وداه ] أخب را عَبْدُ اللهِ بَنْ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدْثَنَا إِسْحَاقَ بُنْ إِبْرَاهِيم ، قَالَ : أَنْبَأَنَا عِنْدُ النَّهِ بَنْ الْمُسَبِّب ، قَلْ : أَنْبَأَنَا عَدْرُ مَنِ الْهُورِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَبِّب ، قَنْ أَبِي هُرُئِدوَّ قَالَ ارْسُولُ اللَّهِ ﷺ : النَّلَة أَسْرِي بِي لَقِيتُ مُوسَى رَجِلُ \* الرَأْسِ ، كَأَنْهُ مِنْ رَجِلُ الرَأْسِ ، كَأَنْهُ مِنْ رَجِلُ الرَّأْسِ ، كَأَنْهُ مِنْ رَجِعالِ الرَّأْسِ ، كَأْنَهُ مِنْ رَجِعالِ الرَّأْسِ ، كَأْنَهُ مِنْ رَجِعالِ اللَّوْأَسِ ، كَأْنَهُ عَرْجَ مِنْ وَيعَاسٍ - يَعْنِي : مِنْ حَمَّامٍ - تَعْنِي : مِنْ حَمَّامٍ - وَالْمَانِينِ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مُنْ مَنْ اللَّهُ وَلَهِ مِهِ ، فَأَنْيِثُ وَإِنَّامَيْنِ : أَحَدُهُمَا عَمْدُ ، وَالْأَحْرَلُ مَنْ وَقِيلًا لِي : هُذِيتَ الْفِطْرَة ، أَمَا إِنْكَ لَوْ أَحْلُتُ الْمُعْرَلُ لِي : هُذِيتَ الْفِطْرَة ، أَمَا إِنْكَ لَوْ أَحْلُتُ الْمُعْرَدِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْتَ الْفِطْرَة ، أَمَا إِنْكَ لَوْ أَحْلُتُ الْمُعْرَادِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْدِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْتَ الْفُولُودِ عِلْمَ اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا لِلْكُولُودِ لِهِ ، فَأَلِيتُ فَي إِنْكُولُودُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمَنْ عَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ الْمُحَمَّالِي الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمِ

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: ﴿ فَقِيلَ : هُدِيتَ الْفِطْرَةُ (٣) ﴾ ، أَزَادَ بِهِ أَنْ جِبْرِيلَ قَالَ لَهُ ذَلِكَ 
٥ [٢٥] أَخْبَ لُ مُحَمَّدُ بْنُ عُبْيَدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ ، قَالَ : حَدِّمَتَا كَثِيرُ بْنُ 
عُبْيْدِ الْمَنْجِعِيُّ ، قَالَ : حَدِّمَتَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنِ الزُّبَيْدِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ 
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنُّهُ سَعِعَ أَبَا هُرُيْدَةً يَقُولُ : أَتِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً أَسْرِي بِهِ 
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنُّه سَعِعَ أَبَا هُرَيْدَةً يَقُولُ : أَتِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً أَسْرِي بِهِ

[۱۵] [النقاسيم: ۲۹۸۲] [الإنحاف: مي عه حب حم ۱۸۲۷] [التحفة: خ ۱۳۱۷- خت ۱۳۲۰هـ ۱۳۲۰ حق س ۱۳۲۵- خت س ۱۳۲۵- خ م ت ۱۳۲۷- خ م س ۱۳۳۲ م س ۱۲۹۹] ، وسيأني: (۵۲).

. [[vq/\]@

- (١) شنوهة: قبيلة عربية تنسب إلى الأزد بن الغوث، كان موطنها اليمن، فلها تصدع سد مأرب تفرقت بين أنحاه الجزيرة. (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص٣٥).
  - (٢) غوت: ضلّت. (انظر: النهاية، مادة: غوا).
- (٣) الفطرة: الشنة، يعني: سنن الأنبياء عليهم السلام التي أوزنا أن نقتدي بهم. (انظر: النهاية، مادة: فطر).
- ه [۲۰] [التقاسيم: ۲۹۸۷] [الإتحاف: مي عه حب حم ۱۸۲۳۷] [التحفة: خ ۱۳۱۵۷– خت ۱۳۲۰۳ – س ۱۳۲۰۶–خت س ۱۳۲۵ – خم ت ۱۳۲۰۰ – خم س ۱۳۲۲۳] ، وتقدم: (۵۱).





بِقَدَحَيْنِ (١) مِنْ حَمْرٍ وَلَبَنِ، فَنَظْرَ إِلَيْهِمَا، ثُمَّ أَخَذَ اللَّبَنَ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ الله : ٨ اللهاك: ٢٠ اللهاك: ٢٠

#### ذِكْرُ وَصْفِ الْخُطَبَاءِ الَّذِينَ يَتَّكِلُونَ عَلَى الْقَوْلِ دُونَ الْعَمَل حَيْثُ رَآهُمْ ﷺ لَيْلَةَ أُسْدِيَ بِهِ

ه (٥٣ ) أَحْبَسُوا الْحَسَنُ بِن مُسْفَيَانَ ، قَالَ : حَلَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرَ ، قَالَ : حَلَّتَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرَ ، قَالَ : حَلَّتَنَا الْمُغَيرَةُ الْمَحْمَّدُ مَالِيكِ بُسنِ دِينَادٍ ، عَنْ مَالِكِ بُسنِ دِينَادٍ ، عَنْ مَالِكِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَأَلِيثُ لَيْلَةَ أَشْرِي بِي رِجَالًا تَفْرَسُ (٢٠ يَشْفَهُمُ مَوْلُكُ مِنَا جَنِيدُ وَ اللَّحَمَّدِ مِنْ وَاللَّهُ مَالِكُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَإِلْمِثُ لَيْلُهُ أَنْ مُولِكُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَ مَا جَنِيدِ لُمُ وَلَيْكُ وَمَا مُعْلَمُ مُولُولُ وَمَا الْمُعْلَمُ مِنْ وَلَوْلِ وَاللَّهُ مِنْ وَلَوْلَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَمَا مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَمَا لِمُعْلَمِ وَمُعْمَ وَهُمْ يَتَقُلُونَ النَّاسُ بِالْمِرُ وَيَنْسُونَ أَنْفُسَهُمْ ، وَهُمْ يَتُلُونُ الْكِسَابُ أَوْلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِمُ الْمُعْلَمُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَمِ عَلَى الْمُعْلَمِ عَلَى الْمُسْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَمُ وَلَالِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَلَالِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَلَالِمُ عَلَيْكُ وَلِمُ الْمُعْلِمُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ وَلَا اللْمُعْلِمِ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَلَى الْمُعْلِمُ وَلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَلَالِمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُنْهُ وَالْمُعْمِلُولُونَ اللْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمِنْ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعِلَمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ

قَالَ الشَّيْعُ: رَوَىٰ هَذَا الْخَبْرَ أَبُو عَتَّابِ الدَّلَّالُ ، صَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْمُخِيرَةِ، صَنْ مَالِك بْنِ وِينَادٍ ، عَنْ ثُمَامَةً ، عَنْ أَنَسٍ ، وَوَهِمَ فِيهِ ؛ لِأَنَّ يَزِيدَ بْنَ زُرَيْعٍ أَتَّقَنُ مِنْ مِا تَتَيْنِ مِنْ مِثْل أَبِي عَتَّابٍ وَذَوِيهِ . [الماك: ٢]

 <sup>(</sup>١) القدحان: مثنىٰ قَدَح، وهو مكيال يسع كيلو جرامًا نقريبًا. (انظر: المقادير الشرعية) (ص١٩٩).

<sup>(</sup>٢) [١/ ٧٩ ب]. بعد هذا الحديث في الأصل: التشبيه المصطفى على عيسى بن مريم بعروة بن مسعود.

أخبرنا عمد بن الحسن بن قتيبة ، حدثنا يزيد بن موهب ، حدثني الليث ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، أن رسول الله ﷺ قال : «عرض علي الأنبياء ، فؤذا موسى القلاة ضرب من الرجال ، كأنه من رجال شنوءة ، ورأيت عبسن بن مريم اللهى ، فؤذا أقرب الناس وأشده شبها عروة بن مسعود ، ورأيت إبراهيم ، فرأيت أقرب الناس به شبها صاحبكم ، يعني : نفسه ، ورأيت جبريل ، فإذا أقرب الناس وأشبه الناس به شبها دحية؟ ، وكتب عليه بطول الحديث - على صورة الضرب - وبالحاشية اليسرئ : «نقل إلى كتاب التاريخ» ، وستأني هذه الرّجة والحديث عنها برقم ، ( ١٧١٧) .

٥ [٣٥] [التقاسيم: ٢٩٨٩] [الموارد: ٣٥] [الإتحاف: حب ١٧٠٦] [التحفة: خ م س ق ٢٥٥١].

الاً ١٩٠٨]. (٣) تقرض: تقطع . (انظر: غريب أبي عبيد) (١٤٩/٤).

 <sup>(</sup>٤) قوله: الممقارض من ناراً وقع في (ت)، (د): الممقاريض من الناراً.
 (٥) بعد: الممتك في (د): الذيناً.



#### ذِكْرُ وَصْفِ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ قَصْرَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ ﴿ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ الْمُصْلَفِى اللهِ عَلَيْك فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ رَاهَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ

ه [102] أضب المُحَمَدُ بن عَلِي بن المُثنَّى، قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو تَنْ صِرِ النَّمَّالِ، قَالَ: حَدُثَنَا عَلَى الْمَثَلَّى، قالَ: حَدُثَنَا أَبُو تَنْ صِرِ النَّمَّالِ، قَالَ وَسُولُ اللَّهِ حَمَّاهُ بَنُ سَلَيكِ قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى النَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِيْكُ عَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَ

#### 

٥ [ ٥٥] أَضِيلُ النِّنُ قَتَيْنِهُ ، قَالَ : حَلَّمْنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى ، قَالَ : حَلَّمْنَا النِنُ وَهْبِ ، قَالَ : طَنْمَا يُونُسُ ، عَنِ النِّ شِهَابِ ، قَالَ : حَلَّمْنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَايِر بَنْ عَبْدِ اللَّو يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَشِي يُولُ : «لَمْا كَذَّبَتْنِي قُونُيْسٌ ، قَمْتُ فِي جَايِر بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَشِي يَنِتُ الْمَقْدِس ، قَطْفِقْتُ أَخْيِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُهِ . اللَّهِ عَنْ الْمَقْدِس ، قَطْفِقْتُ أَخْيِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُه .

[الثالث: ٢]

-ه [26] [النقاسيم: ٢٩٩٠] [الموارد: ٢١٨٩] [الإتحاف: حب حم ١٣٦٩] [التحفة: ت ٥٩٠] . وسيأن برقم: (٢٩٢٩).

۵[۱/۰۸ب].

(۱) «قلت» في (د): «فقلت» . (۲) «قيل» في (د): «قالوا» .

(٣) الغيرة: الحمية والأنفة. (انظر: اللسان، مادة: غير).

(٤) قوله : «لم أكن؛ وقع في (د) : «لن» .

(٥) قوله: "لينظر إليها ويصفها" كذا في الأصل ، (ت) ، (س) (١/ ٢٥٢) بتأنيث الضمير .

٥ [٥٥] [التقاسيم: ٢٩٩٧] [الإتحاف: عه حب حم ٣٨٤٩] [التحفة: خ م ت س ٣١٥١].

 (٦) الحجر: فناء من الكعبة في شقها الشامي، عوط بجدار ارتفاعه أقل من نصف قامة، وبه قبر إسباعيل وأمه هاجر ولا زال يعرف بحجر إسباعيل. (انظر: المعالم الأفيرة) (ص٩٧).

(٧) جلي : كشف وأوضح . (انظر : النهاية ، مادة : جلا) .





#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْإِسْرَاءَ كَانَ ذَلِكَ بِرُؤْيَةِ عَيْنِ لَا رُؤْيَةِ نَوْمٍ ١٠

(٥٦٥) أضر أمُحمَّدُ بن المُنفِر بن حميد، قال: أنبانًا (() علي بن حزب الطَّائِي ، قال: أنبانًا (() صفياً ن عن عفور بن ديناو، عن عفومة ، عن ابن عبّاس في قول وتصالى:
 ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّهُ يَا الَّذِي أَرْتِنَكَ إِلَّا فِيتَة لِلنَّاسِ ﴾ [الإسراء: ٢٠]، قال: هي وفيا عنين أرتِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ [الله : ٢٥].

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ رُؤْيَةِ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ رَبَّهُ كَالْتَهُ

[٥٧] أَخِمَدُ بْنُ عَمْرِو الْمُعَدَّلُ بِوَاسِطِ، قَالَ: حَدَّثَنَا (٢) أَخْمَدُ بْنُ سِنَانِ الْقَطَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أُنْبَأَنَا (٢) مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنِ ابْنِ عَبْسِ قَالَ: قَلْدَ أَيْنُ هَارُونَ، قَالَ: أُنْبَأَنَا (٢) مُحَمَّدُ بَنُ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَاسَ قَالَ: قَلْدَ أَيْنُ هُحَمَّدُ عَلَى إِنْهِ
 عَبْاسَ قَالَ: قَلْدَ أَيْنُ هُحَمَّدُ ﷺ رَبُهُ .

فَّالَ أَبِومَامٌ: مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَدْ رَأَىٰ مُحَمَّدٌ ﴿ رَبُّهُ ، أَرَادَ بِهِ بِقَلْهِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي لَمْ يَصْعَدُهُ أَحَدٌ مِنَ الْبَشُر ارْتِفَاعًا فِي الشَّرَفِ .

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ صِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

ه (٥٨ عَ أَخِبُ ثِنَا أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْغُوَارِيرِيُّ ، قَالَ : حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ الْغُقَارِيرِيُّ ، قَالَ : فُلْتُ لِأَسِي ذُرِّ : ابْنُ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ الْغُقَيْلِيُّ قَالَ : فُلْتُ لأَسِي ذُرِّ :

١[١/١٨أ].

٥٥ [٥] [التقاسيم: ٣٦١١] [الإتحاف: خز حب كم خ حم ١٩٥٢] [التحفة: خ ت س ١٦١٧- س ١٩٥٨].

<sup>(</sup>١) ﴿أَنبأنا ﴿ فِي (ت) : ﴿ حدثنا ٩ .

<sup>(</sup>۱) (انبانا) في (ت) : (حلثناه . • [۷۷] [التقاسيم : ۳۷۳] [الموارد : ۳۸] [الإتحاف : خز حب كم ۹۱۳۱] [التحفة : ت ٦٥٦٣ - ت

س ٦٠٤٠]. (٢) «حدثنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٣) ﴿أَنبأنا ﴾ في (ت) : ﴿أَخبرنا ٩ .

۵[۱/۱۸پ].

٥ [٥٨] [التقاسيم: ٣٧٣١] [الإتحاف: خز حب حم ٥ ١٧٥٤] [التحفة: م ت ١١٩٣٨].



لُوَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَسَالُتُهُ عَنْ كُلُّ شَيْءٍ ، فَقَالَ : عَنْ أَيُّ شَيْءٍ كُنْتَ تَـسْأَلُهُ ؟ قَـالَ : كُنْتُ أَسْأَلُهُ : هَلْ رَأَيْتَ رَبُكَ ؟ فَقَالَ : قَدْ سَأَلُتُهُ ، فَقَالَ : قرَأَيْتُ نُورًا . . التاك : ١٤

قَالَ الإِمامَ : مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَمْ يَرَرَبَّهُ ، وَلَكِنْ رَأَى نُورًا عُلْوِيًّا مِنَ الْأَنْوَادِ الْمَخْلُوقَةِ .

## ذِكْرُ حَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلْحَبَرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

٥٩٥ أَضِ لُمُحَمَّدُ بَنُ صَالِحِ بَنِ وَرِيحٍ بِمُكْبَرًا، قَالَ : حَدَّثَنَا مَسْرُوقَ بُـنُ الْمَرْزُبَانِ، قَالَ : حَدَّثَنَا اَسْرُوقَ بُـنُ قَالِمَ الْحَمْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا البَنْ أَبِي رَائِدَةً، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ السُحْمَنِ النِي يَزِيدَ، عَنِ البُنِ مَسْعُودِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ هَمَا كَذَبَ ٱلْلُقُوادُ مَا رَأَى ﴾ [المنجم: ١١]، قالَ : رَأَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿ جِبْرِيلَ فِي حُلَّة (١٠) مِنْ يَاقُوتٍ، قَدْ مَلَأَ (١٠) بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ.
والناك: ١٤]

فَالَ البِعالَم: قَدْ أَمْرَ اللَّهُ تَعَالَىٰ جِنْرِيلَ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ أَنْ يُعَلَّمَ مُحَمَّدًا ﷺ مَا يَجِبُ أَنْ يَعْلَمَهُ كَمَّمَ فَالَّ الْفَقِى الْبَحِبُ أَنْ يَعْلَمُهُ مُحَمَّدًا اللَّهِ مَا يَدِيبُ أَنْ يَعْلَمُهُ مَحَمَّدًا قَلَّهُ النَّجَلُ النَّجَمَّةِ وَكُلُ وَالنَّجَمُ النَّجَمُ اللَّهُ وَكُلُ النَّجَمُ اللَّهُ وَكُلُ النَّجَمُ اللَّهُ وَكُلُ النَّجَمُ اللَّهُ وَلَمْ وَيَعْلُ اللَّهُ وَلَمْ وَكُلُ الْمُؤْلِقُ مِنْ يَسِلُ بِعِجْرِيلَ وَهُمَ وَكُلُ وَلَمْ وَاللَّهِمُ اللَّهُ وَلَمْ وَاللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَا الْمُؤْولِعُ المَّوْلِ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِعُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُؤْلِقُ لِلِلْمُ اللْمُولِقُلُولُولُولُولُولُولُول

ه (٥٩ ] [التقاميم : ٣٧٣٧] [الإثماف : خز حب كم حم ٢٨٥٦ ] [التحفة : خ م ت س ٩٣٠٥-س٩٢٦ - س ٩٢١٧ - ت س ٩٣٩٤] .

<sup>·[[/</sup> YA]].

<sup>(</sup>١) الحلة : إزار ورداء برد أو غيره ، ويقال لكل واحد منهيا على انفراد حلة ، والجمع : خَلَل وجلَال . وقيل : رداء وقميص وتمامها العهامة . (انظر : معجم الملابس) (ص١٣٦) .

<sup>(</sup>٢) بعد (ملأ؛ في (س) (١/ ٢٥٦) : (ما؛ ، وجعله بين معقوفين .





#### ذِكْرُ تِعْدَادِ عَاشِشَةَ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرْيَةِ

ردا ] أضِ رأ مُحَمَّدُ بنُ عَبد اللَّهِ بنِ مُحَمَّد بنِ مَخْلَدِ ، قَالَ: حَلَّتَنَا أَبُو الرَّبِيعِ ، قَالَ: حَلَّتَنَا أَبْو الرَّبِيعِ ، قَالَ: حَلَّتَنَا أَبْنُ وَهْبِ ، قَالَ: خَبَرَنِي عَمْرُو بنُ الْحَارِثِ ، عَنْ عَشْدِ رَبِّهِ بنِ سَعِيدِ ﴿ ، أَنَّ الْحَارِثِ ، عَنْ مَشْرُوقِ بنِ الأَجْلَعِ ، أَنَّهُ سَعِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ : أَعْظَمَ الْفِرَيَةُ ( ) عَلَى اللَّهِ عَنْ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَى عَلَى عَلَى : يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ، وَمَا وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى : يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ، وَمَا وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْحَمْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِيقُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَالَ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى اللْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَالَعُ عَلَى اللْعَلَاعُ عَلَى الْعَلَالَعُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

٥٠] [ التقاسيم : ٣٧٣٣] [ الإتحاف : خز حب عه ٢٧٧٧٩] [ التحفة : خ م ت س ١٧٦١٣] . • (٢/١/١٩).

<sup>(</sup>١) قوله : (صن عامر الشميمي) من «الإتحاف» ، وجعله محقق (س) (٢٥٧/١) بين معقوفين ، وينظر : «سنن الترمذي» (٣٣١٧)

<sup>(</sup>٢) الفرية : الكذبة ، والجمع فِرَىٰ . (انظر : النهاية ، مادة : فرا) .

<sup>(</sup>٣) (صورته) في الأصل: (صورة) ، وفي الحاشية كالمثبت ، ونسبه لنسخة .

<sup>(</sup>٤) في حاشية الأصل ما نصه : (كان في الأصل : (حتن كان منه أدني من قاب قومين) فضرب عليه ، مع أن المعنى عليه ، وكتب في حاشية الأصل مثل ما هاهنا إلى قوله : (حيننا)؟ ، وكتب فوق كلمة (الأصل؟ : (أي من كتابه التقاسيم) وصمحع بجوازها . وليس في (ت) ما يؤيده .

<sup>(</sup>٥) بعد اشاء، بياض في الأصل صحح عليه .



\* \* \*

.[[\\T\]]

<sup>(</sup>١) (ربه) في (ت): (لربه).

<sup>(</sup>٢) ﴿ يَجِعَلُ أَ فَي (تَ ) : ﴿ يَجِعَلُهُ ۗ .

 <sup>(</sup>٣) سبق قول المؤلف هنا أن الذي كان قاب قوسين أو أدنئ هو جبريل ( الله عن الفلم عنه الطبري الطبري ) .





# ٣- كَالِلْعِلَابْزِرُ

#### ذِكْرُ إِفْبَاتِ النُّصْرَةِ لِأَصْحَابِ الْحَدِيثِ إِلَىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ الْ

(١٦١ أَضِ لَا عُمَوْ بَنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَارٍ ، فَالَ : حَدُثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَارٍ ، فَالَ : حَدُثَنَا شُعْبَةً ، عَنْ مُعَاوِيّةً بَنِ قُرْةً ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لَا يَشْرُهُمْ خِذْلَالُ ( ' ' مَنْ حَدَّلَهُمْ حَثْن تَقُومُ اللَّهِ اللَّهَا عَلَيْهُمْ عَثْن تَقُومُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْ

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ سَمَاعِ الْمُسْلِمِينَ السُّنَنَ خَلَفٍ<sup>(٣)</sup> عَنْ سَلَفٍ

٥ (٦٧) أخبسوًا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدُّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِسُ جَعْفَرِ الْبَرْمَكِئِي ، فَالَ : حَدُّثَنَا عَبْيُدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "قَسْمَعُونَ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ، وَيُسْمَعُ مِثْنَ يَسْمَعُ مِئْكُمْ،

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيُّ ثِقَةٌ كُوفِيٌّ.

ذِكُو الْإِخْمَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُ لِلْمَزْءِ كَلْرَةُ سُمَاعٍ الْعِلْمِ ، ثُمَّ الِاقْتِفَاءُ وَالتَّسْلِيمُ ١٣٦٠ / أَجْسِيُّا أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَلْثَنَا أَبُو خَيِثَمَةً ، قَالَ : حَلْثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقْدِيُّ ، فَالَ :

۵[۱/۸۳ ب].

٥ [٦٦] [التقاسيم : ١٨٣] [الموارد : ١٨٥٢] [الإتحاف : حب ١٦٣٢٦] [التحفة : ت ق ١١٠٨١]، وسيأتي برقم : (٦٨٧٦) .

(١) الطائفة: الجياعة من الناس، وتقع على الواحد. (انظر: النهاية، مادة: طيف).
 (٢) الخذلان: توك الإغاثة والنصرة. (انظر: النهاية، مادة: خذل).

(۱) الحدلان : ترك الإعانه والنصرة . (انظر : النهاية ، مادة : خدك) . (٣) الخلف : كل من يجيء بعد من مضي . (انظر : النهاية ، مادة : خلف) .

٥[٢٢] [التقاسيم: ٨٩٢] [الموارد: ٧٧] [الإتحاف: حب كم حم ١٧٦٠] [التحفة: د ٥٥٣٠].

. ITAE /110

0 [٦٣] [التقاسيم: ٢٧٧٤] [الموارد: ٩٢] [الإتحاف: حم حب ١٦٤٧٠].



حَدَّنَا سَلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَـنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَمِيدِ بْنِ سُونِدٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدِ وَأَبِي أُسَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيُ ﷺ قَالَ : ﴿إِذَا سَمِعْتُمُ الْحَدِيثَ عَنْي تَعْرِفُهُ قُلُونِكُمْ ، وَقَلِينُ لَهُ الْمُعَارِكُمْ وَأَبْتَارُكُمْ ، وَتَرُونَ أَنُّهُ مِنْكُمْ قَوِيبَ ؛ فَأَنَّا أُولَاكُمْ بِهِ ، وَإِذَا سَمِعْتُمُ الْحَدِيثَ عَنْي (١) فَتَكِرَهُ قُلُونِكُمْ ، وَتَنْفِرْ عَنْهُ (١ أَشْعَارُكُمْ وأَبْشَارُكُمْ ، [الطاك: ٦٦]

#### ١- بَابُ (٣) الزَّجْرِ عَنْ كِنْبُةِ الْمَرْءِ السُّنَنَ؛ مَخَافَةَ أَنْ يَتَّكِلَ عَلَيْهَا دُونَ الْحِفْظِ لَهَا

مَّ لَ أَبِعالَمُ هِنْكَ : رَجْرَهُ ﷺ عَنِ الْكِتْبَةِ عَنْهُ سِوئِ الْقُرْآنِ أَوَادَ بِهِ الْحَدَّ عَلَى حِفْظِ السُّنَنِ دُونَ الاِثْكَالِ عَلَى كِنْبَيْهَا وَتَرْكِ حِفْظِهَا وَالتَّفَقُهُ فِيهَا ، وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحْةِ صَدًا إِمَا حَتُهُ ﷺ فَيْ إِسِي شَاءِ كَثْبَ الْخُطْبَةِ الَّتِي سَمِعَهَا صِنْ رَسُولِ اللَّهِ، وَإِذْنُهُ ﷺ ، وَإِذْنُهُ اللهِ فِينِ عَمْرِهِ بِالْكِنْبَةِ .

٥ [٦٥] أخبرُ الْحُسَيْنُ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ بِسْطَامَ بِالْأَبْلَةِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ : حَدُّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ أَبِي الطَّفْيَلِ، عَنْ أَبِي ذَرَّ قَالَ : تَرَكَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَمَا طَائِقُ بَطِيرٌ بِجَنَاحَنِهِ إِلَّا عِنْدَنَا مِنْهُ عِلْمٌ .

قَالَ أَبِومَامٌ: مَعْنَىٰ: (عِنْدَدَا مِنْهُ) يَعْنِي: بِأَوَامِرِهِ وَتَوَاهِيهِ، وَأَخْبَارِهِ، وَأَفْعَالِهِ، وإناحاتِه ﷺ:

(١) اعنى؛ ليس في (د) . (٢) اعنه؛ في (د) : امنه؛ .

(٣) (باب) في (ت) : (ذكر) .

o [31] [التقاسيم: ٢٤٧٤] [الإتحاف: مي عه طح حب كم حم ٥٤٨٢] [التحفة: م ت س ٤١٦٧].

4[۱/٤٨ب].

٥ [ ٦٥ ] [التقاسيم : ١٢٩٨ ] [الموارد: ٧١] [الإتحاف: حب ١٧٥٣٤].





## ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ لِمَنْ أَدَّىٰ مِنْ أُمَّتِهِ (١١) حَدِيثًا سَمِعَهُ

(١٦١) أَضِسُوا مُحَمَّدُ بَنُ عَمَرُ (") بْنِ يُوسَف، قَالَ: حَدَّتَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيعٌ الْجَهْ ضَمِعٌ، قَالَ: حَدَّتَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيعٌ الْجَهْ ضَمِعٌ، قَالَ: حَدُّتِ اللَّهِ بْنِ صَالِح، عَنْ عِسمَاكِ بْنِ حَدُلِب، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَلْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَلْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ

#### ذِكْرُ رَحْمَةِ اللَّهِ جَلَّتَكِلا مَنْ بَلَّغَ أُمَّةَ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ حَدِيثًا صَحِيحًا عَنْهُ

و [77] أخب لِما أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَلَّنَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَلَّنَنَا يَحْيَى بِّنُ سَعِيدٍ، عَنْ شَعْبَة، قَالَ: حَلَّنَا يَحْيَى بِنْ سَعِيدٍ، عَنْ شَعْبَة، قَالَ: حَلَّمَ الْبَنِ عَمْرَ بِنِ الْحَطَّابِ، عَنْ عَبْرِ الرَّحْمَةِ بْنِ أَبَانٍ مُو : ابْنُ عَثْمَانَ بْنِ عَفْانَ، عَنْ أَبِيهِ إِلَّا لِشَيْءِ سَالَة، فَقْمَتْ إِلَيْهِ فِي مَا لَقَهُ، فَقَالَ: عَرَجَ اللهُ المَوْلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّ

<sup>(</sup>١) قوله : قمن أمته في (ك) (ص ٢٢٤) : «أمتَه على نزع الخافض ، أي : إلى أمته .

٥ [77] [التقاسيم: ٢٧٠٤] [الموارد: ٧٦] [الإتحاف: حب حم ١٢٨٢٣] [التحفة: ت ق ٩٣٦١].

 <sup>(</sup>٢) اعمرا كتب أسفل منه في حاشية الأصل: «عمرو» ونسبه لنسخة ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>.[1/ 0</sup>시1] :

<sup>(</sup>٣) احدثنا، في (ت) ، (د) : (أخبرنا، ، وينظر : (الإتحاف، .

<sup>(</sup>٤) نضر : يروى بالتخفيف والتشديد من النضارة ، وهي في الأصل : حسن الوجه ، والبريق ، والمراد : حسّن خُلقَه وقَدْره . (انظر : النهاية ، مادة : نضر ) .

<sup>(</sup>٥) الوعي: الحفظ والفهم. (انظر: النهاية ، مادة: وعا).

<sup>(</sup>٦) ينظر بنحوه: (٦٨) ، وبلفظه (٦٩).

٥ [ 10 ] [ التقاسيم : ٣٨٤] [ المؤارد : ٣٧] [ الإتحاف : حم مي طح حب ٤٧٢٣ ] [ التحفة : د ت س ٣٦٩٤ - ق ق ٢٣٧٢ ] ، وسيأتي : ( ٢٧٦ ) .

<sup>₽[</sup>١/٥٨ب].



حَامِلِ فِقْهِ لَيْسَ بِغَقِيهِ، فَلَاثُ خِصَالِ لَا يَغِلُ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَمُنَاصَحَةُ ٱلَاقِ الْأَمْرِ، وَلَزُومُ الْجَمَاعَةِ، فَاللَّهُ فَوْتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ، . الالول: ٢]

## ذِكْرُ الْبَيّانِ بِأَنَّ هَذَا الْفَصْٰلَ إِنَّمَا يَكُونُ لِمَنْ أَدَّىٰ مَا وَصَفْنَا كَمَا سَمِعَهُ سَوَاءَ مِنْ عَيْر تَغْير وَلَا تَبْدِيل فِيهِ

[10] أخب إلحتى بن سفيان ، قال : حَدْثَنا صَغْوَانُ بن صَالِح ، قال : حَدْثَنا الْولِيدُ
ابن مُسْلِم ، قال : حَدْثَنا شَيْبَانُ (() ، قال : حَدْثَنِي سِمَاكُ بن حَرْب ، عَن عَبْدِ السَّحْمَنِ
ابن عُبْدِ اللَّه ، عَنْ أَبِدِ البن مَسْعُودِ ، أَنْ رَسُّ ولَ اللَّه ﷺ قَالُ (") : «رَحِمَ اللهُ مَنْ سَحِعْ
بئي (") حَدِينًا فَبَلَغُهُ كَمَا سَمِعْهُ ، فَرَبُ مُبَلِّع أَنْ عَنْ لَهُ مِنْ سَاعِعْ ") .

#### 

(191) أَضِحُ إِن ُ خُرْيَهَة ، قَالَ : حَدُقْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُفْمَانَ الْمِجْلِيعُ ، قَالَ : حَدُقْنَا عُبْدِ اللّهِ بْنُ عُنْمَانَ الْمِجْلِيعُ ، قَالَ : حَدُقْنَا عُبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَشْدِو اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ ال

ه (٦٦] [التقاسيم : ٦٨٥] [الموارد : ٧٤] [الإتحاف : حب حم ١٣٨٢٣] [التحفة : ت ق ٩٣٦١]، وتقدم برقم : (٦٦) وسيأتي برقم : (٦٩) .

(١) دشيبان، في (ت): «سفيان»، وفي (د): «سليبان»، وهو: شيبان بن عبد الرحمن النحوي، وينظر: «الإتحاف»، وترجمة شيبان من «تهذيب الكهال» (١٣/ ٩٥٣).

(٢) قوله : (عن أبيه ابن مسعود، أن رسول الله ﷺ قال؛ وقع في (د) : (يعني : ابن مسعود، عن أبيه قال :
 سمعت النبي ﷺ يقول؛ .

(٣) امني، في (د) : امنا، .

·[1/1/1]

(٤) «للمصطفئ في (ت): «عن المصطفئ». [19] [النقاسيم: ٣٦٦] [الموارد: ٧٥] [الإتحاف: حب حم ١٢٨٢٣] [التحفة: ت ق ٩٣٦١]، ونقدم

برقم: (٦٦)، (٦٨).







#### ذِكْرُ عَدَدِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي اسْتَأْثَرَ (١) اللَّهُ تَعَالَىٰ بعِلْمِهَا دُونَ خَلْقِهِ

(١٠٠١ أضبراً مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَىٰ تَقِيفِ"، قَالَ: حَدَّتَنَا أَبُوعُمَرَ اللَّهِ بِيَ وِيسَارٍ، اللَّهِ بِيَ وَيِسَارٍ، اللَّهِ بِيَ عَمْرَ عَبِ اللَّهِ بِي وَيسَارٍ، عَلَى عَمْرُ عَلَى اللَّهِ بِي وَيسَارٍ، عَنْ عَمْرُ قَالَ : حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَى، عَنْ عَبِ اللَّهِ بِي وَيسَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمْرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ عَيْقِي الْعَلْمَ مَا عَلَى عَلَى إِلَّا اللَّهُ، وَلا يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي الْمَطْرَ إِلَّا اللَّهُ، وَلا يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي الْمَطْرَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهِ الْمَلْمَةُ وَلا يَعْلَمُ مَتَى نَقُومُ السَّاعَةُ أَحْدًا إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَتَى يَأْتِي الْمَطْرَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ وَلا يَعْلَمُ مَتَى نَقُومُ السَّاعَةُ أَحْدًا إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

[الثالث: ٣٠]

#### ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

و٧١١ أَضِم المُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَلَّتَنَا يَحْيَن بْنُ أَيُوبِ الْمَقَابِرِيُّ ، قَالَ : حَلَّتَنَا يَحْيَن بْنُ أَيُوبِ الْمَقَابِرِيُّ ، قَالَ : حَلَّتَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَى ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ خُمَرَ يَعْدُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهُ : لا يَعْلَمُهُ الْغَيْبِ حَمْسُ لا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ : لا يَعْلَمُهُ التَّجِيشُ الْأَرْحَامُ (١) أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ ، وَلا يَعْلَمُ مَتَى يَتْقُومُ اللَّهُ عَلَى يَأْتِي الْمَطَرُ إِلَّا اللَّهُ ، وَلا يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ . [الناك : ٣٠]

- ۵[۱/۲۸ب].
- (٤) اولاً في (د): اوماً .
   (٥) قوله: (أحد إلا الله اليس في الأصل .
- (١٥) [التقاسيم: ٣٦٦٩] [الموارد: ١٧٥٥] [الإثماف: حب حم ١٩٨٩] [التحفة: خ ٢١٨٣ س٢١٤١]، وتقدم برقم: (٧٠) وسيأن برقم: (٢١٢٢).
- (٦) ما تغيض الأرحام: ما تنقص من التسعة الأشهر التي هي وقت الوضع، أو السقط الذي لم يتم خلقه.
   (انظر: الغريبين للهروي، مادة: غيض).

<sup>(</sup>١) الاستئثار : الانفراد والاختصاص بالشيء . (انظر : اللسان ، مادة : أثر) .

٥[٠٠] [التقاسيم: ٣٦٨٨] [الموارد: ١٧٥٤] [الإثقاف: حب حم ٩٨٩١] [التحقة: س ٢٤٦٠-خ ٢٧١٧]، وسيأن يرقم: (٧١)، (٢١١٢).

 <sup>(</sup>Y) جمع ابن حجر في «الإتحاف» إسناد هذا الحديث مع إسناد الذي بعده فقال: «عن محمد بن إسحاق النقفي»، وهو وهم، والصواب: «وعن محمد بن إسحاق الثقفي» بزيادة واو العطف.

<sup>(</sup>٣) بعد اعمر افي (د) : ابن عبد العزيز ا .



## ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْعِلْمِ بِأَمْرِ الدُّنْيَا مَعَ الإِنْهِمَاكِ فِيهَا وَالْجَهْلِ بأَمْر الاَّخِرَةِ وَمُجَانَبَةِ أَسْبَابِهَا

(٢٧١) أخبرنا أخمدُ بن مُحمدِ بن الْحسن ، قال : حَدْثنا أَخمدُ بن يُوسْف السُلْمِي ، قال : حَدْثنا أَخمدُ بن يُوسْف السُلْمِي ، قال : أَخبرَتا (١٠) عبْد الرَّاق ، قال : أُخبرَتا (١٠) عبْد الله بن سَمِيدِ بن أَبِي هِـٰهـ، عن أَبِيه ، عن أَبِي هُويْوَة قال : قال رَسُولُ الله ﷺ : إنَّ الله يُبنفِض كُلُ جَعْطَرِي (١٠) ، جَوْاظ (١٠) سَخَاب (١٠) فِي الْأَسُواق (٥٠) ، جِيفَة بِاللَّيْل ، جمارٍ بِالنَّهَادِ ، عالِم بِأَمْرِ اللهُ نيا ، جاهـل بِـأَمْرِ اللهُ عَلَي عِلْهُ اللهُ نيا ، جاهـل بِـأَمْرِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّيْل ، جمارٍ بِالنَّهَادِ ، عالِم بِأَمْرِ اللهُ نيا ، جاهـل بِـأَمْرِ اللهُ عَلَيْم بِأَمْرِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْه بنا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ بِأَمْرِ اللهُ اللهُ

### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَتَبُّع الْمُتَشَابِهِ مِنَ الْقُرْآنِ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ \*

(٥ [ ١٥] أَضِحُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّنَا حِبَانُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ : حَدُّنَا تِزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الشَّسْتَرِيُّ ، قَالَ : حَـدُّنَنِي ابْنُ أَبِي مُلْيَكَةَ ، عَنِ الْقاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَايِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَلا قُولَ اللَّهِ : ﴿ هُوَ اللَّهِ يَأْنِكُ مَلْئِكَ أَلَكِمَنَا بَ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَايِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَلا قُولَ اللَّهِ : ﴿ هُوَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

- ٥[٧٧][التقاسيم: ٢٦١٩][الموارد: ١٩٧٥][الإتحاف: حب ١٨٧٦٣].
  - (١) وأخبرنا في (د): وأنبأنا .
  - (٢) اجعظرى في الأصل: اجعضري .
- الجعظري : الفظ الغليظ المتكبر . وقيل : هو الذي ينتفخ بها ليس عنده وفيه قصر . (انظر : النهاية ، مادة : جعظر ) .
- (٣) **إلجواظ**: الجُموع المنوع . وقيل : الكثير اللحم المختال في مشيته . وقيل : القصير البطين . (انظر : النهاية ، مادة : حرظ ).
  - (٤) السخاب: الصيّاح، صيغة مبالغة. (انظر: النهاية، مادة: سخب).
  - (٥) قوله : فني الأسواقي وقع في (س) (١/ ٧٧٤) ، (ك) (ص ٢٣٠) : فبالأسواق، ، وينظر : «الإنحاف» . ١١٥/ ١٨٨٧ .
- ه [٣٧] [التقاسيم: ١٨٧٢] [الإتحاف: مي عه حب حم ٢٢٦٦٦] [التحفة: ق ١٦٣٣٠ خ م د ت ١٧٤٦٠]، وسيأتي : (٧٧).
  - (٦) بعد لفظ الجلالة في الأصل: «عنهم».



ه [٧٤] أخب را أَحْمَدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْمُثَنِّيٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ عِيَاض ، عَنْ أَبِي حَازِم ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَحْرُفِ (١١) ، وَالْمِرَاءُ (١٢) فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ - ثَلَافًا - مَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ ، وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَىٰ عَالِمِهِ » . [الأول: ٢٧]

قَالُ ابوماتم ﴿ فَانِكُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَرَفْتُهُ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ الْصَمَرَ فِيهِ الإسْتِطَاعَةَ ، يُريدُ: اعْمَلُوا بِمَا عَرَفْتُمْ ١ مِنَ الْكِتَابِ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، وَقَوْلُهُ: «وَمَا جَهلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُوهُ إِلَى عَالِمِهِ» فِيهِ الزَّجْرُ عَنْ ضِدِّ هَذَا الْأَمْرِ ، وَهُوَ أَلَّا يَسْأَلُوا مَنْ لَا يَعْلَمُ .

### ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ»

٥[٧٥] أخبر ل عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُويْدِ الرَّمْلِي (٣) ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَخِي ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْن بِلَالٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ عَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَحْرُفِ، لِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا ظَهْرٌ [الأول: ٢٧]

٥[٧٤] [التقاسيم: ١٠٢٧] [الموارد: ١٧٨٠] [الإتحاف: حب حم ٢٠٦٣٢] [التحفة: د ١٥١١٥]، وسيأتي: (٧٣٨).

<sup>(</sup>١) سبعة أحرف : أراد بالحرف : اللغة ، يعني : على سبع لغات من لغات العرب ، أي : إنها مفرقة في القرآن ، فبعضه بلغة قريش، وبعضه بلغة هذيل، وبعضه بلغة هوازن، وبعضه بلغة اليمن. (انظر: النهاية، مادة : حرف) .

<sup>(</sup>٢) التياري والماراة والمراء: المجادلة على مذهب الشك والريبة. ويقال للمناظرة: مماراة. (انظر: النهاية، مادة: مرا).

۵[۱/ ۸۷ ب].

٥ [٧٥] [التقاسيم: ١٠٢٨] [الموارد: ١٧٨١] [الإتحاف: حب ١٣١٣] [التحفة: س ٩٥٣٤]. (٣) قوله : «قال : حدثنا إسحاق بن سويد الرملي، ليس في (د) ، وينظر : «الإتحاف» .



ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مُجَادَلَةِ النَّاسِ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، مَعَ الْأَمْرِ بِمُجَانَبَةِ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ ال

ه [٧٦] أَخْرِسَوْ الْحَسَنُ بِنُ سُفْيَانَ الشَّيَبَانِيُّ ، قَالَ : حَدُّقَنَا عَاصِم بِنُ الشَّضْرِ الأَحْوَلُ ، قَالَ : حَدُّقَنَا عَاصِم بِنُ الشَّضْرِ الأَحْوَلُ ، قَالَ : حَدُّقَنَا الْمُغَيَّوِبُنُ سُلْيَمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَيُّوبِ يُحَدُّتُ عَنِ البِنِ أَلِسِي مُلْيَكَةً ، عَنْ عَائِشَةَ أَلْهَا قَالَتْ : قَرَا لَمِنْ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ عَلَى اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَ

قَالَ مَطَرٌ: حَفِظْتُ أَنَّهُ قَالَ: « لَا تُجَالِسُوهُمْ؛ فَهُمُ الَّذِينَ عَنَى اللَّهُ ، فَاحْذَرُوهُمْ ».

قَالَ البِعامَ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ أَيُوبُ ، عَنْ مَطَرِ الْوَرَّاقِ ، وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ جَمِيعًا(٢).

ذِكْرُ وَصْفِ تَعَلُّمِ<sup>٣١)</sup> الْعِلْمِ الَّذِي يُتَوَقَّعُ دُخُولُ النَّارِفِي الْقِيَامَةِ لِمَنْ طَلَبَهُ

ه (٧٧) أخبراً أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ الْمَرْوَزِيُّ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ \* : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْسُنُ

호[1\٨٨]].

٥[١٧] [التقاسيم: ٧٠١٧] [الإتحاف: حب حم ٢١٨٣٧] [التحفة: ق ٢٦٢٣٦ - خ م د ت ١٧٤٦٠]،
 وتقدم برقم: (٧٣).

<sup>(</sup>١) قوله : « ﴿ أُولُوا ﴾ ق الأصل : «أولى» ، والمثبت هو التلاوة .

الألباب: العقول . (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص١٠١) .

<sup>(</sup>۲) قوله: «سمع هذا الخير أيوب، عن مطر الوراق وابن أيي مليكة جميعا» كذا للجميع. والحديث أخرجه الطبري أخرجه الطبري أحد شاكر هناك بقوله: 
«والحديث – من هذا الرجه – رواه ابن حبان في «صحيحه» ... وقال ابن حبان عقب روايته: «سمع هذا الخير أيوب، عن مطر الوراق وابن أيي مليكة جميعًا» ، وهذا خطأ ... فابن حبان يريد أن يقول: سمع هذا الخير أيوب ومطر الوراق حبيمًا، عن ابن أيي مليكة بخاه، كاما كان ما ثبت فيه سبق قلم من ابن حبان وإما كان سهوًا من الناسخين؛ فياكان ابن حبان لبخفي عليه أن مطرًا الوراق لم يدرك عائشة».

<sup>(</sup>٣) اتعلم اليس في الأصل.

٥[٧٧] [التقاسيم: ٢٨١٠] [الموارد: ٩٠] [الإتحاف: حب كم ٣٤٤٩] [التحفة: ق ٢٨٧٨].

سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْـنِ جُـرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ لَا تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِثُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاء، وَلَا تُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ ، وَلَا تَخَيَّرُوا بِهِ الْمَجَالِسَ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالنَّارَ النَّارَ» .

[الثاني: ١٠٩]

٥ [٧٨] أَخْبِرْا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن يَحْيَى بْن مُحَمَّدِ بْن مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثْنَا ابْنُ وَهْبِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْخُزَاعِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرِ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ، لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ <sup>(١)</sup> عَرَضًا <sup>(٢)</sup> مِنَ الدُّنْيَا ؛ لَمْ يَجِدْ عَرْفَ<sup>(٣)</sup> الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» .

[الثاني: ١٠٩]

٥[٧٩] *وأخبسوا عُمَرُ* بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ<sup>(٤)</sup> ، قَالَ : حَلَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْح ، أَخْبَرَنَا<sup>(٥)</sup> ابْنُ وَهْبٍ . . . بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . [الثاني: ١٠٩]

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مُجَالَسَةِ أَهْلِ الْكَلَامِ وَالْقَدَرِ وَمُفَاتَحَتِهِمْ \* بِالنَّظَر وَالْجِدَالِ ٥[٨٠] أَجْبُ مِلْ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٌّ بْنِ الْمُثَمِّلِي (1) ، قَالَ : حَلَّثَنَا أَبُو خَيْثُمَةً وَهَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ

٥ [٧٨] [التقاسيم: ٢٨٠٧] [الموارد: ٨٩] [الإتحاف: حب كم حم ١٨٧٧] [التحفة: د ق ١٣٣٨٦].

(١) ابه اليس في (د).

(٢) العرض: المتاع والحطام. (انظر: النهاية، مادة: عرض). (٣) العرف: الريح. (انظر: النهاية، مادة: عرف).

٥ [٧٩] [التقاسيم: ٢٨٠٧] [الإتحاف: حب كم حم ١٨٧٧] [التحفة: دق ١٣٣٨٦].

(٤) ابجير، تحرف في الأصل إلى : (يحين، ، وينظر : (الإتحاف، .

(٥) ﴿أخبرنا ﴾ في (س) (١/ ٢٨٠) : ﴿أنبأنا ، وفي ﴿الإتحاف، : ﴿حلثنا ﴾ .

·[1/9/1]:

٥ [٨٠] [التقاسيم: ٢٢٠٢] [الموارد: ١٨٢٥] [الإتحاف: حب كم حم ١٥٨٦٦] [التحفة: د ١٠٦٦٩].

(٦) قوله : «أحمد بن علي بن المثنى» وقع في (د) : «أبو يعلى» .



حَكِيم بْنِ شَرِيكِ، عَنْ يَحْيَىٰ بْـنِ مَيْمُـونِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ حَمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : ﴿لَا تُجَالِسُوا [النانِ: ٢٣]

## ذِكْرُ مَا كَانَ يَتَخَوَّفُ عِنْ عَلَىٰ أُمَّتِهِ جِدَالَ الْمُنَافِقِ

٥ [٨٦] أَضِرُ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّفَنَا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَاطٍ ، قَالَ : حَدُفَنَا خَالِدُ بْنُ أَلَحادِثِ ، قَالَ : حَدُفَنَا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَاطٍ ، قَالَ : حَدُفَنَا خَلِدُ بْنُ أَلْحَادِثِ ، وَقَالَ : قَالَ وَسُولُ اللَّهَ فَعَدُ الْفُعِلَى اللَّمَانِ ، [الناك : ٢٧] وَسُولُ اللَّهَ فَعَدُ النَّمَانِ ، [الناك : ٢٧] وَسُولُ اللَّهَ فَعَدُ بْنُ مَا وَعَلَى عَلَى بْنِ الْمُنْتَى ، قَالَ : حَدُفْنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْ وَبُونُ مَا أَحَالُ عَنْ مَا أَنْ الْمُنْتَى ، قَالَ : حَدُفْنَا الْحَسَنُ ، قَالَ : حَدُفْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْوَام ، قَالَ : حَدُفْنَا الْحَسَنُ ، قَالَ اللَّهُ فَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلْهُ وَالْعَلَى إِلَّا وَيَتَنَا بِهُ جَنْهُ عَلَيْهِ ، وَكَالُ وِدُهَا لِلْإِسْلَامِ ، فَيْرَهُ إِلَى مَا اللَّهُ وَلَا عَلْهُ وَرَاءً ظَهْرِهِ ، وَسَعَى عَلَى جَايِهِ وِالسَّيْفِ ، وَوَمَاهُ وِلللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلْهُ اللَّهُ وَلَا عَلْهُ اللَّهُ وَلَا عَلْهُ اللَّهُ وَلَا عَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُنْتَالَ وَالْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْعَلَاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْعَلَاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلُ اللَّهُ يَمَنَظُا الْعِلْمَ النَّافِعُ ، رَزَقَنَا اللَّهُ إِيَّاهُ وَكُلُّ مُسْلِمِ ١٣٦٥ / أخبرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَة ، قَـالَ : حَـدُّثَنَا وَكِيمٌ ، عَنْ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثْكَـادِ ، عَـنْ جَـايِرِ بْـنِ عَبْـدِ اللّـوفَـالَ :

[الثالث: ٢٢]

٥ [٨١] [التقاسيم: ٣٧٨٣] [الموارد: ٩١] [الإتحاف: حب ١٥٠٣٩].

<sup>(</sup>١) «المنافق» في (د) : «منافق» .

ه[27][التقاسيم: ٣٧٧٧][الإتحاف: حب ٤٢١٢]. (٢) «مرزوق» وقع في الأصل، (ت)، (ك) (ص ٣٣٩): «مسروق»، وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»،

<sup>«</sup>الثقات» للمصنف (٩/ ١٢٥ ، ١٢٦).

ه [ ٨٣] [ التقاسيم : ٢٤٢٤ ] [ الموارد : ٢٤٢٦ ] [ الإتحاف : حب ٣٧٢٠ ] [ التحفة : ق ٣٠٠٧ ] .





سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمَا نَافِعًا ، وَأَعُوذُ (١) بِكَ مِنْ عِلْم لا يَنْفَعُ (٤).

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرِنَ إِلَى (٢) مَا ذَكَرْنَا فِي التَّعَوُّذِ مِنْهَا أَشْيَاءَ مَعْلُومَة

و (181) أَضِيلُ أَحْمَدُ بِنُ الْحَسَنِ بِنِ (") عَبْدِ الْجَبَّارِ الصَّوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللَّهُ أَنِّ فَي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ مَا وَعَمَلُولِ لا يُرْفَعُ ، وَعَمَلُ لا يُرْفَعُ ، وَقَلْبِ لا يَخْفَعُ ، وَعَمَلُ لا يُرْفَعُ ، وَقَلْبِ لا يَخْفَعُ ، وَعَمَلُ لا يُرْفَعُ ، وَقَلْبِ لا يَخْفَعُ ، وَقَلْبِ لا يَشْعُهُ . وَقَلْبِ لا يَشْعُهُ . وَالنَّهُمُ إِنِّي اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

#### ذِكُرُ تَسْهِيلِ اللَّهِ عَلَيْهَا طَرِيقَ الْجَنَّةِ عَلَىٰ مَنْ يَسْلُكُ (\*) فِي الدُّنْيَا طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهَا (\*) عِلْمَا

٥ ٥٥١ أَضِ ثُلِ إِبْرَاهِيم بَسْ إِسْحَاق الْأَنْمَاطِيُّ الزَّاهِدُ، قَالَ : حَدَّدَنَا (٤٠ يَعْفُوبُ بَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّدَنَا مُحَدَّدُ بْنُ حَازِم ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمَا ؛ سَهْلُ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا عِلْمُ يَعْدِ فَيهِ مَنْهُ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا عِلْمُ يَعْدِ فَيهِ نَسْبُهُ .

(١) أعوذ: أعتصم. (انظر: النهاية ، مادة: عوذ).

(۱) اطود العصم . (الصر اللهاية المادة ، طود ) . \*[۱/ ۸۹ ب] . (۲) بعد «إلى» في (ت) : «كل» .

0[24][التقاسيم: ٥٤٧٦][الموارد: ٢٤٤٠][الإتحاف: حب حم ١٥٤٩][التحفة: س ٥٥٦].

(٣) قوله: «الحسن بن» ليس في (د). (٤) «حدثنا» في (د): «أنبأنا».

(٥) ايسلك اكتب مقابله في حاشية الأصل: اسلك ، ونسبه لنسخة.

(٦) فنهها؛ في (س) (١/ عُ٨٤)، (ت): ففيه، وكلاهما صحيح لغة؛ فالطريق تؤنث وتذكر، وينظر:
 المخصص، لابين سيده (٢٠٦٢).

ه [ ٥/ ] [التقاسيم : ٢٦/ ] [الموارد : ٧٨] [الإتحاف : مي حب كم وحم ١٨٢٧٦ ] [التحفة : د ١٣٣٧ - م ت ١٢٤٨٦ ] .

(٧) قوله : «من طرق» وقع في (د) : «إلى» .

۵[۱/۰۹أ].



#### ذِكْرُ بَسْطِ الْمَلَائِكَةِ أَجْنِحَتَهَا لِطَلَبَةِ الْعِلْمِ رِضًا بِصَنِيعِهِمْ ذَلِكَ

ه ( ١٨ ) أَخْرِسُوا ابْنُ خُزِيْمَة ، قَالَ : حَدِّنَنَا مُحَمَّدُ بْـنُ يَحْسِين وَمُحَمَّدُ بْـنُ رَافِع ، قَالَا : حَدُّنَنَا عَبْدُ الرَّزْاقِ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا ( ( ) مَعْمَرْ ، عَنْ عَلْ عَلِيم ، عَنْ زِرِّ قَالَ : أَنْبَثُ صَسْفُوالَ بْسَ عَسْلِ الْمُرَاوِيَّ قَالَ ( ( ) : مَا جَاء بِكَ ؟ قُلْتُ ( " ) : جِنْتُ أَنْبِطُ الْعِلْم ، قَالَ : قَانِي سَسِعِثُ رَسُولَ اللَّهِ إِلَيْهُ مَا أَنْ اللَّهُ وَهُنَعْتُ لَهُ الْعَلَاكِكَةُ وَمُنْ بَيْتِهِ يَطْلُبُ الْعِلْم ، إِلَّا وَضَعَتْ لَهُ الْعَلَاكِكَةُ أَجْنَ وَمُنَا اللَّهُ وَلَيْحَقِهَا ؛ رَضَا بِمَا يَضَعَنْمُ ، . [الأول: ٢ ]

#### ذِكْرُ أَمَانِ اللَّهِ جَالَةَ ﷺ مِنَ النَّارِ مَنْ أَوَى إِلَىٰ مَجْلِس عِلْم وَنِيَّتُهُ فِيهِ صَحِيحَةٌ

ملاء أخب لأعتربن سعيد بن سِنانِ ، قالَ : حَلَّنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَىٰ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبِ أَخْبَرَهُ ، عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّبِيْقُ ، أَنَّ \* وَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَيْنَمَا هُو جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ ، وَالنَّاسُ مَعَهُ ، إِذَٰ أَثْبَلَ ثَلَاثَةُ نَقْرٍ ، فَأَفْبَلَ النَّالِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَذََهَ بَ وَإِحدٌ ، فَلَمَّا وَقَفَا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَلَّمًا ، فَأَمَّا النَّالِكُ فَأَدْبَرَ وَاهِبًا ، فَلَمَّا فَرَعَ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ الآخَرُ وَالسَّعْفِيا فَاسْتَحْيَا الله عَنِ النَّفُو الثَّلَافَةِ : أَمَّا النَّالِكُ فَأَوْنَ إِلَىٰ اللَّهِ فَآوَاهُ اللَّهُ ، وَأَمَّا الأَخْرَ فَاسْتَحْيَا الله ، وَأَمَّا الأَحْرُ فَاسْتَحْيَا اللهُ ، وَأَمَّا الأَحْرُ فَاسْتَحْيَا اللهُ ، وَأَمَّا الأَحْرُ فَاسْتَحْيَا اللهُ ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَا فَرَصَ فَأَوْنَ إِلَىٰ اللَّهِ عَلْهُ ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَا فَرَصَ فَأَوْنَ إِلَىٰ اللَّهِ عَلْهُ ، وَأَمَّا الْأَحْرُ فَا فَرَصَ فَاقُونَ إِلَىٰ اللهُ ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَا فَاسْتَحْيَا اللهُ ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَا فَرَصَ فَاقُونَ إِلَىٰ الللهُ ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَا فَرَصَ فَأَوْنَ إِلَىٰ اللَّهُ ، وَأَمَّا الْأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ الللهُ ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَا فَرَعَ مَنْ اللهُ ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَا فَرَاضَ فَاقَوْلَ اللهُ ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَا فَرَاضُ فَا فَرَاقُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ، وَأَمَّا الْآخَوْنَ فَأَعْرَضَ اللهُ عَلْهُ ، وَأَمْا الْأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللهُ عَلْهُ ، وَلَمْ الْحَدْ فَا عَرْضَ فَأَعْرَضَ اللهُ ، وَلَمْ الْمُؤْمِنَ اللهُ عَلْهُ الْحَدْ اللّهُ ، وَلَمْ الْحَالِقُ الْعَرْضَ فَأَعْرَضَ اللهُ عَلَمْ اللّهُ ، وَلَمْ اللّهُ ، وَلَمْ الْعَرْضَ فَأَعْرَضَ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ ، وَلَمْ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنُ الْعَرْضَ اللّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلَقِ الْمُؤْمِنِ اللّهُ الْعَرْضَ الْمُؤْمِنَ الْعَرْضَ اللّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْعَرْضَ اللهُ الْعَرْضَ الْعَلَمُ الْمُؤْمِنَ الْعُرْضَ الللهُ الْعَرْصُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللْعَلَمُ اللّهُ الْعَرْضَ اللّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْع

(١) ﴿أَنبأنا ﴿ فِي (ت ) : ﴿أَخبرنا ٩ .

(٢) ﴿قَالَ ۚ فِي (ت) ، (د) : ﴿فَقَالَ ﴾ .

(٣) «قلت» في (س) (١/ ٢٨٥)، (ك) (ص ١٤٣): «قال»، وينظر: «الإتحاف».

٥ [٨٧] [التقاسيم: ٨٧٨] [الإتحاف: عه حب ط حم ٢٠٨٦] [التحقة: خ م ت س ١٥٥١٤]. 1 [٠/ ٩٠].





## ذِكْرُ التَّسُويَةِ بَيْنَ طَالِبِ الْعِلْمِ وَمُعَلِّمِهِ وَبَيْنَ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

ه [٨٨] أخبر المُفَدِّين ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن أَبِي بَكْرِ الْمُفَدِّمِين ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا (١١) حَيْوَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ ، أَنَّ سَعِيدًا الْمَقْبُرِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ ١٠ : إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : "مَنْ دَخَلَ مَسْجِدَنَا هَـذَا لِينَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ يُعَلِّمَهُ (٢) كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَمَنْ دَخَلَهُ لِغَيْرِ ذَلِكَ كَانَ [14,6:1] كَالنَّاظِر إِلَىٰ مَا لَيْسَ لَهُ".

## ذِكْرُ وَصْفِ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ لَهُمُ الْفَصْلُ الَّذِي ذَكَرْنَا قَبْلُ

٥ [٨٩] أخبرُ المُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّقَفِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ الْخُرَيْبِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ رَجَاءِ بْن حَيْوَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْن جَمِيل ، عَنْ كَثِير بْن قَيْس قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ ، إِنِّي أَتَيْتُكَ مِنْ مَدِينَةِ الرَّسُولِ ﷺ فِي حَدِيثٍ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : أَمَا جِنْتَ لِحَاجَةٍ؟ أَمَا جِنْتَ لِتِجَارَةٍ؟ أَمَا جِنْتَ إِلَّا لِهَذَا الْحَدِيثِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيْقُولُ: "مَنْ مَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا ، مَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ ، وَالْمَلَائِكَةُ تُنضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ ، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ (٢٠) ، لَـهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ ، وَمَنْ فِي الْأَرْض، وَالْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ، وَفَصْلُ الْعَالِم عَلَى الْعَابِدِ كَفَصْل الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى

٥ [٨٨] [التقاسيم: ٨٢٩] [الموارد: ٨١] [الإتحاف: حب كم حم ١٨٤٩ ] [التحفة: ق ١٣٩٥٦] .

<sup>(</sup>١) ﴿أَنبَأَنا ﴾ في (ت) : ﴿ أَخبرنا ؟ ، وفي (د) : ﴿ حدثنا ؟ .

<sup>. [ 1 9 1 / 1 ] 1</sup> 

<sup>(</sup>٢) ابعلمه، في (ت) ، (د) : البعلمه، وينظر : االإتحاف.

٥ [٨٩] [التقاسيم: ٨٣٠] [الموارد: ٨٠] [الإتحاف: مي حب حم ١٦١٥٥] [التحفة: د ت ق ١٠٩٥٨ - ق .[1.907

<sup>1 [</sup> ۱ / ۹۱ س].

<sup>(</sup>٣) اليستغفر؟ في الأصل ، (ك) (ص ٢٤٧): ايستغفر؟ .



سَائِرِ ('' الْكَوَاكِبِ، إِذَّ الْعُلَمَاء وَرَفَهُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَـمْ يُوَوُلُوا وِيسَارًا وَلَا وِزْهَمًا، وَأُورُولُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَحَلَهُ أَخَلَهُ أَخَلَ بِحَظَّ وَالِيْرِهِ. [١٧ول: ٢]

قَالَ أَبِعَامُ عِنْكَ : فِي هَذَا الْحَدِيثِ<sup>(٢)</sup>، بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ الْعُلَمَاءَ الَّذِينَ لَهُم الْفَضْلُ الَّذِينَ<sup>(٢)</sup> ذَكَرْنَا هُمُ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ عِلْمَ النَّبِي ﷺ، دُونَ غَيْرِه مِنْ سَافِرِ الْعُلُمِ ، أَلا سُرَاهُ يَقُولُ : «الْعُلَمَاءُ وَرَفَّةُ الْأَنْبِيَاءُ مَ الْأَنْبِيَاءُ لَمُ يُورُفُوا إِلَّا الْمِلْمَ ، وَعِلْمَ بَيِشًا ﷺ سُنَّتُهُ ، قَمَنْ تَعَرَّى (٤) عَنْ مَعْوِقَتِهَا لَمْ يَكُنُ مِنْ وَرَفَةِ الْأَنْبِيَاء .

#### ذِكْرُ إِرَادَةِ اللَّهِ جَالَقَظَ خَيْرَ الدَّارَيْنِ بِمَنْ تَفَقَّهَ فِي الدِّينِ \*

٥٠١٥] أخبسرا ابن فتيبية، قال : حدد تنا حزملة بن يخين ، قال : حددتنا ابن و هبر ، قال : اخبرتا يوشر ، قال : اخبرت يوشر ، قال : أخبرت يوشم عن ابن شهاب ، قال : أخبرت يوشم عند الرحمن ، أنشه تسميع معنوية بن أبي سفيان يقول : سميعت وسول الله عليه يتقول : "من يُرد الله به حين ايفقهه في الدين .

#### ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْحَسَدِ لِمَنْ أُوتِيَ الْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهَا النَّاسَ

ه ١٩١١ أفْبِسُوا مُحَمَّدُ بنُ يَحْتَىٰ بنِ حَالِدِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ( ) مُحَمَّدُ بنُ رَافِعٍ ، قَالَ : حَدْثَنَا مُصْعَبُ بنُ الْمِفْدَام ، قَالَ : حَدْثَنَا دَاوُدُ الطَّابِيْ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بنِ أَبِي حَالِيدٍ ، عَنْ قَلْمُ بنُ أَبِي حَالِيدٍ ، عَنْ قَلْمِينَ بنِ أَبِي حَالِيدٍ ، عَنْ قَلْمِينَ بنِ أَبِي حَالِيدٍ ، عَنْ قَلْمِينَ بنِ أَبِي حَالِيمٍ ، قَالَ : سَمِعْثُ إبْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لاَ حَسَدَ مَسْعُنْ الْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لاَ حَسَدَ مَسْعُنْ مِنْ أَبِي حَالِيمٍ ، فَالَ : سَمِعْثُ إبْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لاَ حَسَدَ مَسْعُنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللّهُ اللللْهُ الللّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّ

- (١) سائر: باقى . (انظر: اللسان ، مادة: سأر) .
- (٢) "الحديث، في (ت): "الخبر"، وكتبه فوقه في الأصل بين الأسطر.
- (٣) «الذين» في (س) (١/ ٢٩١) خلافا لأصله الخطي : «الذي» ، وهو الأشبه بالصواب.
  - (٤) اتعرى؛ في حاشية الأصل : التعدي، ونسبه لنسخة .
    - ۵[۱۹۲/۱]
- ٥٠١٥] [النقاسيم: ١٨٣] [الإتحاف: مي عه حب ط حم عم ١٦٨٥١] [التحفة: خ م ١١٤٠٩– م ١١٤٤٩– ق ١١٤٤٥]، وسيأتي: (٢١١)، (٣٤٠٥).
  - ٥ [ ١٩] [ التقاسيم: ٨٣٢] [ الإتحاف: عه حب حم ١٣١٥] [ التحفة: خ م س ق ٩٥٣٧].
    - (٥) ﴿أَخِبرِنا ﴾ في (س) (١/ ٢٩٢) : ﴿أَنْبَأْنَا ﴾ .



إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ صَالًا ، فَسَلَّطَهُ عَلَىٰ هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ ، وَرَجُلٌ آصًاهُ اللَّهُ حِكْمَةً ، فَهُوَ يَقْضِى بِهَا وَيُعَلِّمُهَا » . [الأول: ٢]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ مَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ فِي فِقْهِهِ ١

٥ [٩٧] أخب را عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ مُجَاشِع، قَالَ : حَـدَّثَنَا هُدْبَةُ بْـنُ خَالِـدِ الْقَبْسِي قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَّ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ عِي يَقُولُ: ﴿خَيْرُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا، إِذَا فَقُهُوا (١٠). [الأول: ٢]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خِيَارَ الْمُشْرِكِينَ هُمُ الْخِيَارُ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا

٥ [٩٣] أخب را عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْل، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «النَّاسُ مَعَادِنُ فِي الْحَيْرِ وَالشَّرِّ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي [الثالث: ٩] الْإِسْلَام ، إِذَا فَقُهُوا» .

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعِلْمَ مِنْ خَيْرِ مَا يَخْلُفُ الْمَرْءُ بَعْلَهُ

ه [٩٤] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ ، هُوَ: الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَيْدِ بْن أَبِي أُنيْسَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَـالَ : سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : ﴿خَيْرُ مَا يَخْلُفُ الرَّجُلَ بَعْدَهُ ثَلَاكٌ : وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ ، وَصَـدَقَةٌ تَجْرِي يَبْلُغُهُ [الأول: ٢] أَجْرُهَا ، وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ بَعْلِهِ ١ .

۵[۱/۹۲ ب].

٥ [ ٩٢ ] [التقاسيم : ٨٣٣ ] [التحفة : م ١٣٣٦ - خ م ١٣٨٧٨ ] .

<sup>(</sup>١) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٩٧٨٨) لابن حبان، وعزاه لأحمد (١٦/ ٧٤، ١٧٠)، وينظر: (٤٧٤), (٤٧٧).

٥ [ ٣] [ التقاسيم : ٣٦٥٠] [ الإتحاف : حب ١٩٨٦ ] [ التحفة : خ س ١٢٩٨٧ - م ١٣٣٦ - م ١٤٨٢ ] . ٥ [٩٤] [التقاسيم: ٨٣٨] [الموارد: ٨٥] [الإتحاف: خز حب ٤٠٥٨] [التحفة: سي ق ١٢٠٩٧]، وسيأتي: . (£9TT)



عَّ*لَ أَبِومَاثُمُ حَيِّتُ :* قَدْ بَقِيَ مِنْ هَذَا النَّوعِ أَكْثَرُ مِنْ مِائدِ حَدِيثِ بَدَّذَنَاهَا فِي سَائِرِ الأَنْوَاعِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ ؛ لِأَنْ تِلْكَ الْمَوَاضِمَ بِهَا أَشْبَهُ ۞ .

## ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِقَالَةِ زَلَّاتِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ

٥٠٥١ أخبسنا الحَسَنُ بَن سَفْيَانَ ، قَالَ : حَدِّثَنَا سَعِيدُ بَن عَبْدِ الْجَبَّارِ وَمُحَمَّدُ بَن الطَبَّاحِ وَقَتَبَةُ بَنُ سَعِيدٍ ، قَالُوا : حَدِّثَنَا أَبُو بَكُو بَـن َ اَفِعِ الْمُمَّرِئُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بَـنِ أَي الطَّبَّاحِ وَقَتَبَتَةُ بَنُ سَعِيدٍ ، قَالُوا : حَدْثَنَا أَبُو بَكُو بِسُنْ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَي بَكُر (١) بَنِ عَمْرِو بَنِ حَزْم ، عَنْ عَمْرةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَـتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اللهل : ٧٨] والول : ٧٨]

## ذِكُرُ إِيْبَابِ الْمُقُوبَةِ فِي الْقِيَامَةِ عَلَى الْكَاتِمِ الْعِلْمَ الَّذِي يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ

و ٥٦٥ ] أَضِّ رَا عَبْدُ اللَّهِ ( ٤٠ مَنْ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُ ، قَالَ : حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِنْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ( ٥ ) التَّصْرُبُنُ شُمَيْلِ ، قَالَ : حَدُّنَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِي بْنِ الْحَكم

١[١٩٣/١]٠

- ٥٥٥] [التقاسيم: ١٤١٧] [الموارد: ١٥٢٠] [الإثماف: حب قط حم ش ٢٣١٨٦] [التحفة: د س ١٧٩١٢–س ١٧٩٥].
- (١) كذا للجميع عدا (د)، وهو قولٌ في اسمه نُسب فيه أبوبكر لجده عمرو، كيا في «التاريخ الكبير» (١/٣٦)، طبقات خليفة؛ (ص ٢٦٤). وبعد الي يكر؛ في (د): ابن محمد؛ وهو تمام اسمه؛ فهو: محمدبن أبي بكربن محمدبن عمروبن حزم. وينظر: «الثقات؛ للمصنف (٧٣٣/)، اتهذيب الكيال؛ (٢٤/٣٥)،
  - (Y) أقيلوا : اصفحوا واتركوا العقوبة . (انظر : تهذيب اللغة ، مادة : قيل) .
- (٣) فوو الهيئات: الذين لا يعرفون بالشر ، فيزل أحدهم الزالة . والهيئة : صورة الشيء وشكله وحالته . ويريد به فوي الهيئات الحسنة الذين يلزمون هيئة واحدة وسمتا واحدا ، ولا تختلف حالاتهم بالتنقل من هيئة إلى هيئة . (انظر : النهاية ،مادة : ها) .
  - اين هينه . (انطر . النهايه ، ماده : هيا) . و [97] التقاسيم : ٢٨٥٨] [الموارد : ٩٥] [الإتحاف : حب كم حم ١٩٥٤ ] [التحفة : دت ق ١٤١٩٦] .
  - (٤) "عبداللَّه" في الأصل: "عبيداللَّه"، وكتب في حاشيته: "صوابه: عبداللَّه بن محمد، ، وينظر: "الإتحاف.
    - (٥) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا» ، (ك) (ص ٢٥٥): «أنبأنا».





الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَظَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: امَنْ كَمَّمَ مِلْمَا تَلَحَّمُ (١٠) ، بِلِجَامِ مِنْ نَادِ يَوْمَ الْعَيَامَةِ ٩٠ . [النان: ١٠٩]

#### ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

(٥٧٥) أخب إغفر بن مُحمَّد الْهَمْدَانِين ، قَالَ: حَدْنَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْح ، قَالَ: حَدْنَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ: حَدُّنَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ: حَدُّنَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ بْنِ عَبِّاسٍ ، عَنْ أَبِيهِ (\*\*) ، عَنْ أَبِيع بْ\*) ، عَنْ أَبِيه (\*\*) ، عَنْ أَبِي عَنْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: ( هَنْ كَتَمْ عِلْهِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: ( هَنْ كَتَمْ عِلْهِ اللَّهِ (\*\*) .

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالُ عَلَىٰ إِبَاحَةِ كِتْمَانِ الْعَالِمِ بَعْضَ مَا يَعْلَمُ مِنَ الْعِلْمِ إِذَا عَلِمَ أَنَّ قُلُوبَ بَعْضِ ( ٤ ) الْمُسْتَمِعِينَ لَهُ لَا تَحْتَمِلُهُ

( 60 ) أضب ألحسنين بن أخمة بن بيسطام بالأبلة ، قال : حد ثننا عبد الله بن مسعيد الكيندي، قال : حد ثننا عبد الله بن مشروق ، الكيندي، قال : حد ثننا الله إذريس ، عن الأغمش ، عن عبد الله بن مؤة ، عن مشروق ، عن عند الله قال : بينما الله ي هجه بي بغض جيطان المدينة متوكنا ( عمل على عسيب ( ) ، اذ جاء فه البهود ، قسالته العن الروح ، فترتك : ﴿ وَهَسْعَلُونَكَ عَنِ الرُّوح ، فَل الرُّوح ، من أَنْتِل الله الإسراء : ٨٥ ] .

(١) اللجم» أوله غير منقوط في الأصل ، وفي (د): "بلجم» بالياء التحتية .

۵[۱/۹۳ ب].

٥ [٧٧] [التقاسيم: ٢٨٠٩] [الموارد: ٩٦] [الإتحاف: حب كم ١٩٤٢].

(٢) قوله: (هن أبيه ليس في الأصل، (ك) (ص ٢٥٦)، وينظر: (المستدرك) (٣٥٠)، (جامع بيان العلم
 وفضله (٧).

(٣) قوله : «يوم القيامة بلجام من نار، وقع في (د) : «بلجام من ناريوم القيامة» .

(٤) ابعض اليس في (س) (١/ ٢٩٩) خلافا لأصله الخطى ، (ت) .

٥ [٩٨] [التقاسيم: ٤٣٠٣] [الإتحاف: عه حب حم عم ٤٠ ١٣٢] ، وسيأتي: (٩٩).

(٥) الاتكاء: التحامل على شيء. (انظر: النهاية، مادة: وكأ).

 (٦) العسبب: جريدة من النخل، وهي الشعفة بما لا ينبت عليه الخوص، والجمع: عُشب. (انظر: النهاية، مادة: عسب).

.[[٩٤/١]\$





## ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَعْمَشَ لَمْ يَكُنْ بِالْمُنْفَرِدِ فِي سَمَاعِ هَذَا الْحَبَرِ مِنْ حَبْدِ اللَّهِ بْن مُرَّةَ دُونَ خَيْرِهِ

أَخْبَرَنَا عِسَى بَنْ يُونُسَ ، قَالَ : حَلَّتَنَا الْأَعْمَثُ ، صَنْ إِسْرَاهِيمَ ، صَنْ عَلَقَمَة ، صَنْ أَ أَخْبَرَنَا عِسَى بَنْ يُونُسَ ، قَالَ : حَلَّتَنَا الْأَعْمَثُ ، صَنْ إِسْرَاهِيمَ ، صَنْ عَلَقَمَة ، صَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كُنْثُ أَمْثِي مَعْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى حَرْثِ بِالْمَدِينَة ، وَهُوَ مُثْكِئُ عَلَى عَسِيبِ ، فَمَرُ بِنَغْرِ مِنَ الْبَهُودِ ؛ فَقَالُ بَعْضُهُمْ لِيَعْضِ : لَوْ سَأَلْتُمُوه ، فَقَالَ بَعْضَهُمْ : لاَ تَشْأَلُوه فَيُسْمِعَكُمْ مَا تَكُوهُونَ ، فَقَالُوا : يَا أَبَا الْقَاسِمِ ، أَخْبِرْنَا عَنِ الرُّوح ، فَقَامَ مَناعَة بَنْتَظِرْ الْوَحْي ، فَعَرَفُ أَنَّه يُوحِل إِلَيْهِ (() ، فَقَالُوا : يَا أَبَا الْقَاسِمِ ، أَخْبِرْنَا عَنِ الرُّوح ، فَقَامَ مَناعَة بَنْتَظِرْ الْوَحْي ، فَعَرْفُ أَنَّه يُوحِل إِلَيْهِ (() ، فَقَالُوا : عَنْ الرَّوعُ مِنْ الْمُورِ مَنْ اللَّه مِنْ اللَّهُ عَلَى الرَّوعُ فَيْ الرَّوعُ عِنْ أَمْرِ رَبِّ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُورِ وَقَى الرَّوعُ مِنْ أَمْرِيعَ فَي الرَّوعُ عَنْ الرَّوعُ عِنْ أَمْرِ رَبِّ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْمُعْرِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُورِ عَلْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُورِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرْا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالُوا عَلَيْقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْلِيلُولُ عَلَيْلُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْعَلْمُ الْمُعْلَى الْعَلَالُولُولُ الْعَلَالَةُ الْعَلَمُ الْعَلَيْ

#### ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

ا المناع المنسوط أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدُّقَنَا مَسْرُوقَ بُسُ الْمَرْزُيَانِ ، قَالَ : حَدُّنَنَا البُنُ أَبِي رَالِيْدَةَ ، قَالَ : حَدُّنَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَتْ مُرْنُشٌ لِلْيَهُودِ : أَعْطُونَا شَيْتًا نَسْأَلُ عَنْهُ مَذَا الرَّحِلَ ، فَقَالُوا : سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ ، فَسَأَلُوهُ فَنَزَلَتْ : ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوجُ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَقِ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ ٱللَّوجَ ا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ١٥٥]، فَقَالُوا : لَمْ نُوْتَ مِنَ الْعِلْمِ نَحْنُ إِلَّا قَلِيلًا ، وَقَلْ أُوتِينَا النُّوْرَاةَ ، وَمَنْ يُؤْتِ النُّورَاةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا فَنَرَلَتْ : ﴿ قُلْ لَوْ كُانَ ٱلْبَحْرُ مِـمَادًا لِكُلِمُنتِ

٥ [٩٩] [التقاسيم: ٤٣٠٤] [الإتحاف: عه حب حم ١٢٩٨٥] [التحفة: خ م ت س ٩٤١٩].

 <sup>(</sup>١) واليه في الأصل، (ك) (ص ٢٥٩): وعليه.
 (٢) [١/ ٩٤ ب]. وينظر: (٩٨).

٥ [ ١٠٠] [ التقاسيم: ٤٣٠٥] [ الإتحاف: حب كم حم ٥٧٠٨] [ التحفة: ت س ٢٠٨٣].

<sup>(</sup>٣) بعد قوله : ﴿ رَبِّي ﴾؛ في (ت) : ﴿ لَتَقِدَ ٱلْبَحْرُ ﴾ أ





## ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُ لِلْمَزِءِ مِنْ تَرْكِ سَرْدِ الْأَحَادِيثِ ؛ حَلَرَ قِلَّةِ التَّعْظيمِ وَالتَّوْقِيرِ لَهَا

المناز المنسوع عَمْر بن مُحَمَّد الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدْمَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بن السَّرْح ، قَالَ : حَدْمَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بن الشَّرْح ، قَالَ : حَدْمَنَا أَبُن رَشِهَا ب ، أَنَّ عُرْوَة بْنَ الزَّبَيْرِ حَدَّمَهُ ، مَن ابْنِ شِهَابِ ، أَنَّ عُرْوَة بْنَ الزَّبَيْرِ حَدَّمَهُ ، أَنَّ عَانِشَة قَالَتْ : أَلا ( ) نَعْجِئلَ أَبُو هُرْيُرَة ؟ إنجَا فَجَلَسَ إِلَى جَانِبِ حُجْرَتِي يَحَدُّثُ مَا عَلْ رَسُولِ اللَّهِ هَا ، يُسْمِعْنِي ذَلِكَ ، وكُنْتُ أُسْبُعُ ( ) فَقَامَ تَبْلُ أَنْ أَقْضِيَ سُبْحَتِي ، وَلَوْ أَنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى مَنْ وَثَلُثُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّلْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللَّهُ اللللْهُ اللْهُ اللْلَلْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللللْهُ اللْهُ اللْهُولِلْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُو

[الثاني: ١٠٩]

قَالَ ابوام صلى : قَـوْلُ عَائِسَةَ : لَـرَدَدُتْ عَلَيْهِ ، أَرَادَتْ بِـهِ سَـرَدَ الْحَـلِيثِ ، الاَوْلَ بِ

#### ذِكْرُ الْإِحْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ جَوَابِ الْمَرْءِ بِالْكِنَايَةِ عَمَّا يُسْأَلُ ، وَإِنْ كَانَ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ مَدْحُهُ

ا 197] أَضِ سِرًا أَبُو حَلِيقَةَ، قَالَ: حَلَّتَنَا مُسْلِمْ بْسُ إِنْ رَاهِيمَ (1) ، قَالَ: حَدُّقَنَا هُرُوَ بْسُ حَالِدِ، عَنْ حَمْرِو بْنِ بِينَادٍ، عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُ ﷺ يَفْسِمْ غَنِيمَةً بِالْجِعْزَانَةِ، إِذْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: اغْدِلْ، فَقَالَ النَّبِيُ ﴿ عَلَى الْقَدْ شَقِيتُ (٥) إِنْ لَمْ أَعْدِلُهُ.

 <sup>[</sup>۱۰۱] [التقاسيم: ۲۸۱۲] [الإتحاف: عه حب حم ۲۲۱۹۷] [التحفة: خت م د ۱۲۲۹۸-س ۱۷۶۳]، وسيأل برقم: (۷۱۹۰).

<sup>(</sup>١) ﴿ أَلا ﴾ في الأصل : ﴿ لا ٤ .

<sup>.[140/1]1</sup> 

 <sup>(</sup>٢) السبحة: صلاة النافلة. (انظر: النهاية، مادة: سبح).
 (٣) السرد: المتابعة والاستعجال. (انظر: النهاية، مادة: سرد).

ه ( ۱۰ ] [التقاسيم : ۲۷۱ ] [الإتحاف : حب حم ۳۰۳ ] [التحفّة : خ ۲۰۱۲ – ق ۲۷۷۲ – م ۲۹۰۱ – م س ۲۹۹7 )، وسيالي برقم : ( ۲۸۶۸ ) .

<sup>(</sup>٤) بعد ﴿إبراهيم ﴾ في (ت) ﴿الفراهيدي ٩ .

<sup>1 (</sup> ۱ و و ب].

 <sup>(</sup>٥) اشقيت، الضبط بفتح التاء من الأصل، وضبطه في (ت) بضمها. قال ابن الجوزي في اكشف المشكل =





النال المجتمرا الذي تُعَيّبة ، قال : حَدَّمَنا حزملة بن يحين ، قال : حدَّمَنا ابن وهبر ، قال : الحَبرَنَا يوسُس ، عن ابني ضهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابني عبّاس ، ألله تمازى الحبر أخبرَنَا يوسُس ، عن ابني عبّاس ، ألله تمازى هو والحرُّبن قيب بن حضن الفرّادي في صاحب فوسعى ، فقال البن عبّاس : هُ وَ الحضر ، فمرّو يهما أبني بن كغبر ، فدَعاه ابن عبّاس فقال : يا أبا الطفيل ، هله النيا ، هله الخيس الحضر ، فمرّو يهما أبني بن كغبر ، فدَعاه ابن عبّاس فقال : يا أبا الطفيل ، هله الشبيل إلى الحقيل قال عن ساحب فوسى الذي سأل فوسى السبيل إلى لي في أبني قال سميعت رسول الله على يقول فيه شبئاء فقال : سميعت رسول الله على يقول فيه شبئاء فقال : سميعت رسول الله على يقول : في المبيئة على المؤسن في ملأ من بني إسراييل إلى المبيئة المؤلد ، هل أخذا أطلم ولله المؤسن الشبيل إلى فقال موسى الشبيل إلى المناهد المؤسن المؤسن المؤسن المؤسن عامل الله الله المؤسن على الشبيل إلى مؤسى ما شاء الله أن يسبع ، فم قال لِقَتَاه : آينا غَدَاءًا ، فقال لِمؤسن يحين سأله القداء : أوانت ما كنا تنبيء ألا الشيطان أن ألذي ها أنسانية إلا الشيطان أن ألذي وكان من أوس المؤهما المؤسن المؤسن المؤسن المؤسن المؤسن المؤسن عن المؤسن المؤسن المؤسن المؤسن عن المؤسن عن المؤسن المؤسن

من حديث الصحيحين؛ (٢/٣٤): (والناء في: «شقيت، مفتوحة، كذلك سمعناها من أشياخنا،
 والمعنى أنك إذا تبعث من لا يعدل فقد شقيت، وقد روى بعضهم بضم الناء، والأول أصح، . وينظر:
 دفتح البارئ (٢٣/٦١).

٥ [ ٦٠٣] [ التقاسيم : ٣٥ ٣٠] [ الإتحاف : خز عه حب كم حم عم ٢٩ ] [ التحفة : خ م ت س ٣٩] ، وسيأتي : ( ٩٨٣) ( (٢٥٨) .

<sup>.[[47/1]0</sup> 

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: (ستلقاد)، ونسبه لنسخة.

<sup>(</sup>٢) القصص: التتبع. (انظر: النهاية، مادة: قصص).





## ذِكْرُ الْحَبَرِ الدَّالُ عَلَىٰ إِبَاحَةِ إِجَابَةِ الْعَالِمِ السَّائِلَ بِالْأَجْوِبَةِ عَلَىٰ سَبِيلِ التَّشْبِيهِ وَالْمُقَايَسَةُ دُونَ الْفَصْلِ فِي الْقِصَّةِ

ا 10:1 كَخْسِرُا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَىٰ تَقِيفِ، قَالَ: حَدَّقَنَا إِسْحَاقَ بْنُ نِسَادِ، إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (١٠) الْمَخْرُومِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ٣ بْنُ نِسَادِ، قَالَ: حَدَّتَنَا عُبْنَدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُصَمُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصْمُ، عَنْ أَبِي هُرْيُرَةً قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ الْأَصْمُ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَرَأَيْتَ جَدُّةً عَرْضُهَا السَمَوَاتُ والأَرْضُ، فَأَيْنَ النَّارِ؟! فَقَالَ النِّبِيُ (٢٠ ﷺ: ﴿ أَرَأَيْتِ مَذَا اللَّيْلُ قَدْ كَانَ لَمُهُ لَيْسَ شَيْهُ، أَيْنَ جُعِلَ؟، قَالَ: اللَّهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ﴿ فَإِنْ اللَّهِ يَعْمُلُ مَا يَشَاهُ،

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالُ عَلَىٰ إِبَاحَةِ إِغْفَاءِ الْمَسْتُولِ عَنِ الْعِلْمِ عَنْ إِجَابَةِ السَّائِلِ عَلَى الْفَوْدِ

1000 كَخْسِواْ عُمْرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حُدُّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَفَّى ، قَالَ : حَدُّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَفَّى ، قَالَ : حَدُّنَا فُلْحِمْ ، عَنْ حِلَالِ بْنِ عَلِيَّ ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ مَلْ الْبِي هُرُيْرَة قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ الْقُوْمَ جَاءَهُ أَعْرَابِيِّ ، فَقَالَ : مَتَى السَّاعَةُ ؟ فَمَصَى عَلَيْهُ فَقَالَ : مَتَى السَّاعَةُ ؟ فَمَصَى عَلَيْهُ يُحَدُّنُ ، فَقَالَ بَعْضُ الْقُومِ : سَعِمَ مَا قَالَ ، وَكُومَ مَا قَالَ ، وَقَالَ : بَعْضُهُمْ \* : بْلُ لَمْ يَسْمَعْ ، حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيعَةُ قَالَ : «أَلِينَ السَّاعِلُ صَنِ السَّاعَةِ ؟ قَالَ : هَأَلْتُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ السَّاعَةِ ، قَالَ : فَمَا إِضَاعَهُ ؟ قَالَ : قَمَا إِضَاعَتُهِ ؟ قَالَ : هَأَلْتُ اللَّهُ مَا فَنَظِرِ السَّاعَةِ ، قَالَ : فَمَا إِضَاعَتُهِ ؟ قَالَ : وَالْعَلَيْ السَّاعَةُ . [الناك : ٢٥]

٥ [ ١٠٤] [التقاسيم: ٣٩٧] [الموارد: ١٧٢٩] [الإتحاف: حب كم ٢٠٢٤].

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (د) : «حدثنا» .

<sup>۩[</sup>۱/۱۹ س].

<sup>&</sup>quot; (٢) «النبي» في (د) : «نبي الله» .

٥ [ ١٠٥] [ التقاسيم: ٤٣٩٦] [ الإتحاف: حب ١٩٥٦] [ التحفة: خ ١٤٢٣٣].

<sup>.[14</sup>v/1]û





#### ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْعَالِمِ إِذَا سُوْلَ عَنِ الشَّيْءِ أَنْ يُغْضِيَ عَنِ الْإِجَابَةِ مُلَّةَ ثُمُّ يُجِيبُ ابْتِلَاء مِنْهُ

المَرُورِيُّ ، قَالَ : حَدَّتُنَا الْمُعْتَوِرِيْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدُّتَنَا الْحُسَيْنُ بِسُ الْحَسَنِ الْمُوبِنِ ، قَالَ : حَدُّتَنَا الْحُسَيْنُ بِسُ الْحَسَنِ الْمُوبِنِ ، قَالَ : حَدُّتَنَا حَمَيْدُ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : جَاءَ رَجُلَ إِلَى النَّبِيُ عَلَيْهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَتَى قِيَامُ السَّاعَةِ ؟ فَقَامَ النَّبِيُ عَلَيْهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَتَى قِيَامُ السَّاعَةِ ؟ فَقَامَ النَّبِيُ عَلَيْهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَتَى قِيَامُ السَّاعَةِ ؟ فَقَامَ الرَّجُلُ : أَنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ الرَّجُلُ : أَنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ الرَّجُلُ : أَنَّا يَا مَنْ لَمَا اللَّهِ مَنْ الْعَبِدِ ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ : أَنَّا يَا مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ ، قَالَ الرَّجُلُ : أَنَّا يَا عَلَى السَّالُ مَعْلَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْمُ وَمِنْ الْمَعْلِيمُ فَلَالَ النَّهِ عُلَى الصَّلَاةِ ، وَلَا صَلَوْ اللَّهُ عَلَى المَّالَقُ وَرَسُولُهُ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَى الصَّلَاةِ ، وَلَا صَلَاقً مِنْ الْمُعْلِقُ وَرَسُولُهُ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَى الْمُعْلِقُ وَرَسُولُهُ ، فَقَالَ النَّبِي عُلِيلًا وَمِنْ الْمُعْبِيقُ ، وَلَا صَلَاقً مَا اللَّهِ عَلَى المَّالِقُ وَرَسُولُهُ ، فَقَالَ النَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ وَرَسُولُهُ ، فَقَالَ النَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ وَمُعْلَقُ مَا مُنْ الْمُعْلِقُ وَلَى الْمُعْلِقُ وَرَسُولُهُ ، فَقَالَ النَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ وَلَوْمُ وَاللَّالِي الْمُعْلِقُ الْمِنْ الْمُعْلِقُ وَلَوْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْ

#### ذِكْرُ الْخَبِّرِ الدَّالُ عَلَىٰ إِبَاحَة إِلْقَاءِ الْعَالِمِ عَلَىٰ تَلَامِيلِهِ الْمُسَائِلَ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يُعَلِّمُهُمْ إِيَّامًا ابْتِدَاءَ رَحَنُهِ إِيَّاهُمْ عَلَىٰ مِثْلِهَا

10·10 كَضِعُ النِّنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حُدُّمَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَن ، قَالَ : حُدُّمَنَا ابْنُ وَهُبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَرَجَ أَخْبَرَتَ يُونُسُ ، عَنِ البِّنِ شِهَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَرَجَ حِينَ وَاغْبَ الشَّهُ مِنْ ، فَصَلَّى لَهُمْ صَلَاةَ الظَّهْرِ ، فَلَمُّ مَنْ مَنْ مَا عَلَى الْمِنْبِرِ ، فَلْكُمْ اللهِ عَلَى الْمِنْبِرِ ، فَلْكُمْ اللهِ عَلَى الْمِنْبِرِ ، فَلْكُمْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ مَنِي وَ فُلْيَسْأَلْنِي عَنْ مَنْ مَنِ وَ فُلْيَسْأَلْنِي عَنْ مَنْ مَنْ وَلِا اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ ال

٥ [٢٠١] [التقاسيم: ٤٠٤] [الإتحاف: حب حم ١٩٩] [التحفة: م ٢١٠ – م ٢٧٢ خ م ١٩٧٩ – ت ٥٨٥ –
 خ م ٤٨٤ – س ١٩١١ – خت م ١٢٦٨ – م ١٣٤٠ – م ١٤٤١ – م ١٤٨٩]، وتقدم برقم: (٨) وسيأتي برقم: (٢٥٥)، (٢٩٥٠).

<sup>(</sup>١) ﴿كبيرٌ فِي (ت) : ﴿كثيرٌ ۗ .

<sup>\$[\/ 90 ].</sup> 0 [/ ١٠٧] [التقاسيم : ٤٣٨٤] [الإتحاف: مي طح عه حب حم ١٧٥٤] [التحفة: م ١٥٦٧ - س ١٦٦٧].

 <sup>(</sup>٢) الزيغ : الميل والزوال . (انظر : مجمع البحار ، مادة : زيغ) .

<sup>.[144/1]0</sup> 





مَالِكِ: فَأَكْثُوَ النَّاسُ الْبَكَاء جِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ وَأَكْثَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ أَذُ يَقُولَ: مَنْ أَبِي يَا رَسُولُ اللَّهِ ﴾ أَذُ يَقُولَ: مَنْ أَبِي يَا رَسُولُ اللَّهِ ؟ فَأَلَا مَا مُنِهُ اللَّهِ ﴾ فَالَّا أَكْثَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَنْ يَقُولَ: «سَلُونِي» ، بَرَكَ عَمَرُ بْنُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَشِيئًا بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ وِينًا، النَّخَطُّابِ عَلَى رُكِبَتَيْهِ، قَالَ اللَّهُ يَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ اللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ وِينًا، وَوَمِنْ مَلَى اللَّهِ وَشِلَا اللَّهِ وَبُلَانَ اللَّهِ مَنْ وَلِلَّهُ مَلَى اللَّهِ مَنْ الْمُؤْمِنُ وَلَيْ اللَّهِ وَاللَّوْمُ اللَّهُ ﴾ وَاللَّمْ فِي عَلَى اللَّهُ وَالنَّارُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّارُ آلِفًا اللَّهُ اللَّهُ وَمُنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّارُ آلِفًا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَالُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ ا

ذِكُرُ الْحَبَرِ الذَّالُ عَلَىٰ أَنَّ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ قَذَ كَانَ يَعْرِصُ لَهُ الْأَحْوَالُ فِي بَعْضٍ ۗ الْأَ الْأَحَايِينِ يُرِيدُ بِهَا إِعَلَامَ أُمَّتِهِ الْحُكْمَ فِيهَا لَوْ حَدَفَتْ بَعْدَهُ ﷺ

(١٠٨٥) أخسرًا التحسرُ بن شفيانَ ، قالَ : حَدْثَنَا مُحَدُدُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعْنِرِ ، قَالَ : كَانَا النَّبِيُ حَدْثَنَا عَبْدَةُ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَايِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُ عَلَيْتَ مُنْتَ عَنْدَ مَنْهُ اللَّهُ ؛ لَقَدْ أَتْحَرَنِي آيَة كُنْتُ أَنْسُونَهُما اللَّهُ ؛ لَقَدْ أَتْحَرَنِي آيَة كُنْتُ أَنْسُونَهَا اللَّهُ ؛ لَقَدْ أَنْحَرَنِي آيَة كُنْتُ أَنْسُونَها اللَّهُ ؛ لَقَدْ أَنْحَرَنِي آيَة كُنْتُ أَنْتُ اللَّهُ ؛ لَقَدْ أَنْحَرَنِي آيَة كُنْتُ أَنْسُونَها اللَّهُ ؛ لَقَدْ أَنْحَرَنِي آيَة كُنْتُ اللَّهُ ؛ لَقَدْ لَا أَنْحَرَاهُ وَلَيْ اللَّهُ ؛ لَقَدْ أَنْحَرَنِي آيَةً كُنْتُ اللَّهُ ؛ لَقَدْ لَا أَنْ اللَّهُ ؛ لَقَدْ اللَّهُ ؛ لَقَدْ لَا أَنْ اللَّهُ ؛ لَقَدْ أَنْحُورَنِي آيَةً كُنْتُ اللَّهُ ؛ لَقَدْ أَنْحَالُ أَنْ اللَّهُ ؛ لَقَدْ أَنْحُورُ أَنْ أَنْهُ عَلَيْهُ إِنْ أَنْهُ إِنْ أَنْوَاللَّهُ أَنْ أَنْهُ إِنْ أَنْهُ أَنْهُ أَنْ أَنْ اللَّهُ ؛ لَقَدْ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ اللَّهُ ؛ لَقَدْ أَنْحُورُ أَنْهُ أَا أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالُّ عَلَىٰ إِبَاحَةِ اغْتِرَاضِ الْمُتَعَلِّمِ عَلَى الْعَالِمِ فِيمَا يُعَلَّمُهُ مِنَ الْعِلْم

افب رَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَمَّنِ بْنِ خَلِيلٍ (٥)، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَمَّالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
 حَدُّثَنَا أَنسُ بْنُ عِيَاضٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

<sup>(</sup>١) «قال» في (ت): «فقال».

<sup>(</sup>٢) آنفا: قريبًا . (انظر: مجمع البحار، مادة: أنف) .

<sup>(</sup>٣) ينظر بنحوه مختصرًا: (١٤٩٨)، (٦٤٦٩).

۵[۱/۸۹ ب].

٥ [١٠٨] [التقاسيم: ١٨٤٤] [الإتحاف: حب حم ٢٢٢٧] [التحفة: م ١٧٢٢٣ - خ م س ١٧٠٤].

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهم عققا (ت) من كتابنا هذا : «الإحسان».

٥ [ ١٠٩] [التقاسيم : ٣٨٥٨] [الموارد : ١٨٠٧] [الإتحاف : حب ١٨٧٠٨].

<sup>(</sup>٥) (خليل) في (د) : (الخليل) .



الْمُسَيِّبِ سَمِعَ ('') أَمَّا هُرِيُوةَ يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ ﴿ اللَّهِ عَلَى اَ رَسُولَ اللَّهِ ، تَعْمَلُ فِي شَيْءٍ نَأْتَنِفُهُ ('') أَمْ فِي شَيْءٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ؟ قَالَ: «بَلْ <sup>(۲)</sup> فِي شَيْءٍ قَدْ فُرخَ مِنْهُ ، قَالَ: فَفِيمَ الْعَمَلُ؟ قَالَ: «يَا عُمَرُ ، لَا يُدْرَكُ ذَاكَ إِلَّا ثِهِ بِالْعَمَلِ ، فَالَ: إِذَنْ تَجْتَهَدَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . [الثالت: ۳۰]

## ذِكُ الْإِنَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلُ عَنِ الشَّيْءِ وَهُوَ حَبِيرٌ بِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ ذَاكَ بِهِ اسْتِهْزَاءَ

10.10 أخبس أأبو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدُثَنَا حَوْزَةُ بْنُ أَشْرُس ، قَالَ : حَدُثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَابِتِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سَالِكِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُ عَلَيْنَا ، وَلِي أَخْ صَغِيرٌ يَكُنَى أَبَا عُمْيْرٍ ، فَدَحَلَ عَلَيْسًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَـوْمٍ فَقَـالَ : وأَبِيا عُمَيْرٍ ، مَا فَعَلَ الشَّغَيْرُ؟ (\*) .

#### ذِكُو الْإِخْبَارِ هَمًّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَزِكِ التَّكَلُّفِ فِي دِينِ اللَّهِ بِمَا تُنْكَبُ (٥) عَنْهُ وَأَغْضِيَ عَنْ إِنْدَادِهِ

ە (١١١٦ أخبسرًا ابْنُ سَلْم، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ الْأُوْرَاعِيِّ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرْ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ

- (١) قبل السمع، في (د) : الأنه، وتبعه محقق (ت).
- (Y) قوله: «نعمل في شيء نأتنفه» وقع في «الإتحاف»: «أنعمل في أمر مؤتنف».
  - (٣) ابل؛ ليس في (د).
    - .[149/1]:
- ٥[ ١١٠] [التقاسيم : ٧٣٧] [الإتحاف : حب ٤٨١] [التحفة : د ٣٧٨] ، وسيأتي : (٢٣٠٧) (٢٥٠٦) .
  - (٤) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا : «الإحسان».

النفر: تصغير النُفر، وهو: طائر يشبه العصفور، أحمر النفار، والجمع: نغران. (انظر: النهاية، مادة: نغر).

- (٥) قوله : ﴿بها تنكب؛ وقع في (ت) : ﴿مَا سُكِت؛ .
- ٥ [ ١١١] [ التقاسيم : ٢٥٧ ] [ الإتحاف : جاعه حب ش ٥٠٢٨ ] [ التحفة : خ م د ٣٨٩٢ ] .

T.T.

أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ ﷺ قَالَ : ﴿إِنَّ أَغْظَمَ النَّاسِ فِي الْمُسْلِمِينَ جُوْمًا مَنْ سَأَلُ ('' عَنْ مَسْأَلُهِ لَمُ تُحَرِّمُ ، فَحُرُمُ ('' عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ ، [الناك : ٢٦]

## ذِكْرُ الْحَبَرِ الدَّالُ عَلَى إِبَاحَة إِظْهَارِ الْمَرْءِ بَعْضَ مَا يُحْسِنُ مِنَ الْعِلْمِ إِذَا صَحَّتْ نِيَّتُهُ فِي إِظْهَارِهِ

الادا الخبرة مُخبه من الحسن بن قُتينة ، قال : حَدْتَنا حَزَمَلَة بْنُ يَحْيَى ، قال : حَدْتَنا الرَّهُ وَخب ، قال : حَدْتَنا الرَّهُ وَخب ، قال : الحَبْرَنَا يُونُسُ ، عَن إبْن شِهَاب ، أَنْ عُبْنِدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْحَبْرَةُ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، إِنِّي خَبْرَةُ أَنَّ اللَّهُ ، إِنِّي عَلَيْنَ أَنَّ أَنْ الْمَئِلَ اللَّهِ ، إِنِّي اللَّه ، إِنِّي اللَّه ، إِنَّهُ اللَّيْلَةَ فِي الْمَتَامِ طُلُة ( المَّتَظِيفُ ( ) السَمْنَ وَالْعَسَل ، وَإِذَا النَّاسُ يَتَكَفَّفُونُ ( ) وَأَنْ اللَّيْلَةَ فِي الْمَتَامِ طُلُة ( ) مَتَظِيفُ فَا اللَّه ، مُعْ أَعَدْ بِهِ اللَّه عَلَوْت ، مُمْ أَعَدْ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فَعَلا ، مُمْ أَعَدْ بِهِ ( ) وَجُلٌ آخَرُ فَعَلَا ، أَنْ أَبُو بَكْر : يَا رَسُولَ اللَّه ، بِأَبِي أَنْت ، وَاللَّه لَحْرُفُ فَانَعْلَمْ بِهِ ، مُعْ وَصِلَ لَهُ فَعَلا . قالَ أَبُو بَكْر : يَا رَسُولَ اللَّه ، بِأَبِي أَنْت ، وَاللَّه لَتَنْ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّه بَالْمُ فَعَلَا اللَّهُ الْإِسْلام ، وَاللَّه اللَّهُ الْإِسْلام ، وَاللَّه اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَكُ الْمُؤْلُفُ وَلِيلًا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ مُن اللَّهُ الْمُسْلِقُ وَلَيْهُ مَنْ السَّمُ وَالْعَسَلِ وَالْعُولُ وَتُهُ وَلِيلُهُ وَلَكُ مُنْ اللَّهُ وَلَكُ مُ اللَّهُ وَلَكُ مُ وَلِيلًا اللَّهُ الْمُعْلِقُ مُنَال اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ وَلَيْكُ وَلَكُ مُ الْعَلْلُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْلِقُ وَلِيلُهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ وَلَيْكُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ وَلَيْكُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُولُلُولُ الْمُعْلِى الْمُعْلِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ ا

99/۱]۵ د].

(١) السأل؛ في الأصل: ايسأل؛ ، وكتب في الحاشية كالمثبت ، ونسبه لنسخة .

(٢) افحرما في الأصل: افتحرما ، وكتب فوقه كالمثبت ، ونسبه لنسخة .

٥ [١١٢] [التقاسيم: ٤٣٩٥] [الإتحاف: مي عه طح حب حم ٢٠٠٨].

(٣) الظلة : شِبْه السحابة . (انظر : النهاية ، مادة : ظلل) .

(٤) تنطف: تقطر. (انظر: النهاية، مادة: نطف).

(٥) بعد ايتكففون، في (س) (٣٥٥/١): «منها بأيديم، فالمستكثر والمستقل، وأرئ سببًا واصلاً من السياء إلى الأرض، فأراك أخذت به، ، وجعله بين معقوفتين، وذكر أنه استدركه من االصحيحين، ، وفي حاشية الأصل: «لعل سقط من هنا شيء».

يتكففون : يمدون . (انظر : النهاية ، مادة : كفف) .

(٦) ابه اليس في الأصل.

\$[١/٠٠/١]. (٧) اعَبُرة في (ت) : اعَبُرة .

(A) «الذي» في الأصل: «التي».

النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ فَالْمُشَتَكُورُ ('') ، والْمُسْتَقِلُ ، وأَمُّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاء إلَى الأَرْضِ فَالْحَقُّ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ ، أَحَلْتَهُ فَيَعْلِيكَ اللَّه ، مُعْ يَأْخُذُ بِورَجُلَّ مِنْ بَغيلُو فَيَعْلُو بِهِ ، فَمَّ يَأْخُورُ يَو رَجُلِّ آخَرُ فَيَعْلُوبِهِ ، ثَمَّ يَأْخُذُ بِورَجُلَّ آخَرُ فَيَقَطِعْ بِعِ ، فَمَ يَوْصَلُ لَهُ فَيَعْلُو ، فَأَخْبِرْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، بَأَيِي أَنْتَ ، أَصَبَّتُ أَمْ أَخْطَأَتْ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَصَبْتَ بَعْضًا ، وَأَخْطَأْتَ بَعْضَا» ، قَالَ : وَاللَّهِ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَنَجْبِرَنُي بِاللَّذِي

#### ذِكْرُ الْحُكْمِ فِيمَنْ دَعَا إِلَىٰ هُدَىٰ أَوْ صَلَالَةٍ فَاتُّبِعَ عَلَيْهِ

اد (١٦٦) النبسرط أبنو يَعلَى ، قال : حَدَّثَنَا يَحْتِى بَدنُ أَيْدُوبَ الْمَقَادِيُّ ، قَالَ : حَدُثَنَا اللهَ عَلَمُ اللهَ عَنْ أَدِيهِ ، عَنْ أَدِيهِ مُوزَّةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْعَالِمِ أَلَّا يُقَنِّطَ عِبَادَ اللَّهِ عَنْ رَحْمَةِ اللَّهِ

ه[١١٤] سمت أَبَا خَلِيفَة ، يَقُولُ (٢٠) : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ بَكْرِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ مُسْلِمٍ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ مُحَمَّدًا ، يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرُئِرة

<sup>(</sup>١) بعد افالمستكرة في (س) (١/ ٣١٥، ٣١٦) : فمن القرآنة، وجعله بين معقوفتين، وينظر: قصحيح مسلمة (٢٣٣٦) .

٥[١٦] [التقاسيم: ٣٧٢٢] [الإتحاف: مي عه حب حم ١٩٣٦٨] [التحفة: م د ت ١٩٩٧٠-ق١٤٤٤].

<sup>۩[</sup>١/١٠٠] ب].

<sup>(</sup>٢) «شيئًا» في الأصل: «شيء» بدون ألف التنوين.

<sup>0[18] [</sup>النقاسيم: ٨٨٦٤] [الموارد: ٢٤٩٧] [الإثماف: حم حب ١٩٧٩٦] [التحفة: خ ١٣٢١٧-خ ١٩٤٩- ت ١٩٠٩]، وسيأل برقم: (٣٥٨).

<sup>(</sup>٣) (يقول) كتب فوقه في الأصل : (قال) .



يَقُولُ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَىٰ رَهْ طِ (١١) مِنْ أَصْحَابِهِ وَهُمْ يَضْحَكُونَ ، فَقَالَ: اللَّوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَصَحِكْتُمْ قَلِيلًا ، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا ، فَأَتَسَاهُ جِبْرِيـلُ ، فَقَسالَ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لَكَ : لِمَ تُقَنِّطُ عِبَادِي؟ قَالَ : فَرَجَعَ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَ : ﴿سَلَّدُوا ، وَقَالِ مُوا ٩ ، وَأَبْشِرُوا ٩ .

[الثالث: ٢٦]

مَّالَ أَمِومَاتُم ﴿ فَيْكُ \* " \* ( مَسَدَّدُوا \* يُريدُ بِهِ : كُونُوا مُسَدَّدِينَ ، وَالتَّسْدِيدُ : لُـزُومُ طَرِيقَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَاتِّبَاعُ سُنَّتِهِ ؛ وَقَوْلُهُ : ﴿ وَقَالِمُوا ۗ يُرِيدُ بِهِ : لَا تَحْمِلُوا عَلَى الْأَنْفُسِ مِنَ التَّشْدِيدِ مَا لَا تُطِيقُونَ ، «وَأَبْشِرُوا» فَإِنَّ لَكُمُ الْجَنَّةَ إِذَا لَزِمْتُمْ طَرِيقَتِي فِي التَّسْدِيدِ ، وَقَارَبْتُمْ فِي الْأَعْمَالِ.

## ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَأْلِيفِ الْعَالِمِ كُتُبَ اللَّهِ جَلْقَيَّالْا

ه [١١٥] أَصِّبُ إِلَيْ يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ (٣) ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بُنُ جَريرِ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَىٰ بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْـن أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةً (٤) ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَـالَ (٥) : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْ [الرابع: ١] نُؤَلِّفُ الْقُرْآنَ (٢) مِنَ الرِّقَاعِ ٩٠.

<sup>(</sup>١) الرهط : عدد من الرجال دون العَشرة . وقيل : إلى الأربعين . (انظر : النهاية ، مادة : رهط) .

<sup>.[1/11]</sup> (٢) اقوله؛ من (ت).

٥ [١١٥] [التقاسيم: ٥٥٦١] [الإتحاف: حب كم ٤٨٠٦] [التحفة: ت ٣٧٢٨].

<sup>(</sup>٣) قوله : «قال : حدثنا عبد الأعلى، ليس في الأصل ، وينظر : «الإتحاف، .

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٤/ ٨٠) ، (٤/ ٣١١) : "بكسر المعجمة وتخفيف الميم" .

<sup>(</sup>٥) اقال؛ من (س) (١/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٦) تأليف القرآن : جمع بعضه إلى بعض ، وتنظيمه . (انظر : اللسان ، مادة : ألف) .

۵[۱/۱۱]ب].

الرقاع : جمع الرقعة ، وهي : قطعة من الجلد يُكتب عليها . (انظر : اللسان ، مادة : رقم) .

ذِكْرُ الْحَثِّ عَلَىٰ تَعْلِيمِ (١) كِتَابِ اللَّهِ ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَلَّمْهُ (٢) الْإِنْسَانُ بِالتَّمَام

٥ [١١٦] أخْبِىزًا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِر الْجُهَنِيّ يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ (٣) فَقَالَ: ﴿ أَيْكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُو (١) إلَى بُطْحَانَ<sup>(٥)</sup> أَوِ الْعَقِيقِ فَيَأْتِيَ كُلَّ يَوْمِ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ<sup>(١)</sup> زَهْرَاوَيْنِ<sup>(٧)</sup> ، يَأْخُذُهُمَا فِي غَيْـرِ إِنْم وَلَا قَطِيعَةِ رَحِم؟) قَالُوا : كُلُّنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ يُحِبُّ ذَلِكَ ، فَقَـالَ رَسُولُ اللَّهِ ٤ ﷺ : ا فَلَأَنْ يَخْذُوَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِلِ فَيَتَعَلَّمَ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ سَاقَتَيْنِ ، وَلَسَلَاكُ خَيْرٌ مِنْ ثَلَاثٍ ، وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ مِنْ عِدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ" . [الأول: ٢]

قَالَ الإِحامَّ: هَذَا الْخَبَرُ أُصْمِرَ فِيهِ كَلِمَةٌ ، وَهِيَ : لَوْتَصَدَّقَ بِهَا ، يُرِيدُ بِقَوْلِهِ : «فَيَتَعَلَّمَ آيَتَيْن مِنْ كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ لَهُ ( ^ ) مِنْ نَاقَتَيْن وَنَـ لَاكِ، لَـ وْ تَـصَدَّقَ بِهَـا ، الأِنَّ فَـضْلَ تَعَلَّم آيَتَيْن مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ فَضْل نَاقَتَيْن وَثَلَاثٍ وَعِدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِل لَوْ تَـصَدَّقَ بِهَـا ؟

<sup>(</sup>١) اتعليم؛ في (ت): اتعلُّم؛ .

<sup>(</sup>٢) (يتعلمه) في (س) (١/ ٣٢١): (يتعلم).

٥ [ ١١٦] [ التقاسيم : ١٢ ٤] [ الإتحاف : عه حب حم ١٣٩٠٥ ] [ التحفة : م د ٩٩٤٢ ] .

<sup>(</sup>٣) الصفة : موضع مظلل في مسجد المدينة كان يأوي إليه فقراء المهاجرين الذين لم يكن لهم منزل يسكنونه . (انظر: النهاية ، مادة: صفف).

<sup>(</sup>٤) الغدو: الذهاب غدوة (أول النهار) ثم كثر حتى استعمل في الذهاب والانطلاق أي وقت كان . (انظر: التاج ، مادة : غدو) .

<sup>(</sup>٥) بطحان : أحد أودية المدينة الكبرى الرئيسة ، ويأتي من حرة المدينة الشرقية ، فيمر من العوالي ، ثم قرب المسجد النبوي ، حتى يلتقي مع العقيق شيال الجمَّاوات . (انظر : المعالم الأثيرة) (ص٩٤) .

<sup>(</sup>٦) الكوماوان : مثنى الكوماء ، وهي : الناقة المشرفة السنام عاليته . (انظر : النهاية ، مادة : كوم ) .

<sup>(</sup>٧) الزهراوين؟ تصحف في الأصل إلى : الزهواوين؟ . قال المناوي في افيض القدير؟ (٢/ ٦٣) : االزهراوين : تثنية الزهراء ، تأنيث أزهر ، وهو : المضيء الشديد الضوء.

<sup>2[1/7.1]]</sup> 

<sup>(</sup>٨) الله ليس في (س) (١/ ٣٢٢).





إِذْ (١) مُحَالٌ أَنْ يُشَبِّهَ مَنْ تَعَلَّمَ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فِي الْأَجْرِ بِمَنْ نَالَ بَعْضَ حُطَامِ الدُّنْيَا ، فَصَحَّ بِمَا وَصَفْتُ صِحَّةُ مَا ذَكَرْتُ ١٠.

٥ [١١٧] أخبر لِمَ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيْ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّام ، عَنْ جَدُهِ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «تَعَلَّمُوا الْقُزْآنَ ؛ فَإِنَّهُ يَسَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَسافِعًا لِأَصْحَابِهِ ، وَعَلَيْكُمْ بِالزَّهْرَاوَيْنِ : الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ ، فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَـا غَمَامَتَانِ (٢) - أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ (٣) ، أَوْ فِرْقَانِ (٤) مِنْ طَيْرِ - تُحَاجًانِ (٥) عَنْ أَصْحَابِهِمَا ، وَعَلَيْكُمْ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ ؛ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ ، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ ، وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطْلَةُ (١٠)».

[الأول: ٨٠]

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ حَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَعَلُّم كِتَابِ اللَّهِ جَلْقَتَلا ، وَاتِّبَاع مَا فِيهِ عِنْدَ وُقُوعِ الْفِتَن خَاصَّة

٥ [١١٨] أخب رُا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيَّ بْنِ الْمُثَمِّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثْنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَام ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

(١) بعد (إذ) في (ت) : (كان) .

1٠٢/١] ت

٥ [١١٧] [التقاسيم: ١٤٤٧] [الإتحاف: حب كم حم ٦٤٩٠] [التحفة: م ١٩٩١].

(٢) الغيامتان: السحابتان. (انظر: النهاية، مادة: غمم).

(٣) «غيايتان» كتب مقابله في حاشية الأصل: «الغياية: كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه، مثل: السحابة والغبرة والظلة ونحو ذلك . . . ، وقال الصغاني كَعَلَّتُهُ : الفرقان : . . . ، .

(٤) الفرقان: القطعتان. (انظر: النهاية، مادة: فرق).

(٥) المحاجّة : المغالبة بإظهار الحجة والدليل والبرهان. (انظر : النهاية ، مادة : حجج).

(٦) البطلة: السحرة. (انظر: النهاية، مادة: بطل).

٥ [١١٨] [التقاسيم: ٤٤٦٠] [الإتحاف: حب كم حم ٤٢٠٤] [التحفة: دس ٣٣٠٧- خ م ق ٣٣٦٢-س ق ۲۳۷۷ م ۲۳۷۸].



الصَّامِتِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : قُلْتُ ﴿ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ بَعْدَ هَذَا الْحَيْرِ الَّذِي نَحْنُ فِيهِ مِنْ شُرِّ نَحْذَرُهُ؟ قَالَ : ﴿ يَا حَذَيْفَةُ ، عَلَيْكَ بِكِتَابِ اللَّهِ فَتَعَلَّمْهُ ، وَاثِّعِ مَا فِيهِ حَيْرًا لَكَ ۗ ( ` ) مِنْ الثالث : ٦٥

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ حَيْرِ النَّاسِ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

. 1913 كَضِسْوًا الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَدِي ۚ، قَالَ : حَلْثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءِ الْغُدَانِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُغَبَهُ ، عَنْ عَلْفَمَة بْنِ مَرْئَدِ ، عَنْ سَعْدِ <sup>(٢)</sup> بْنِ عُبَيْلَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّلَوِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمُ الْفُرْآنُ وَعَلَّمَهُ ، قَالَ أَبُوعَبِدِ الرَّحْمَنِ : فَهَذَا الَّذِي أَفْعَدَنِي مَذَا الْمَقْعَدَ . [الأول: ٢]

#### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِاقْتِنَاءِ الْقُرْآنِ مَعَ تَعْلِيمِهِ

(٢٠٠١ أخبراً النحسن بن سُفَيَانَ ، قالَ : حَدْثَنَا أَبِي بَكْرِ بن أَبِي شَيِبَة ٩ ، قَالَ : حَدُدُتَا لَي بَكْرِ بن أَبِي شَيبَة ٩ ، قَالَ : حَدُدُتَا لَيْهِ بَكْرِ بن أَبِي شَيبَة ٩ ، قَالَ : سَيغتُ عُفْبَة بْسَنَ عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّه عَلَى المَعْلَى اللّه عَلَى المَعْلَ

<sup>.[[\\\/\]</sup> 

<sup>(</sup>١) ينظر مطولا: (٦٠٠٠).

٥ [١١٩] [التقاسيم: ٤٠١] [الإتحاف: مي عه خ حب حم ١٣٦٨٣] [التحفة: خ دت س ق ٩٨١٣].

<sup>(</sup>٢) «سعد» تصحف في الأصل إلى: «سعيد»، وينظر: «الإتحاف»، «تهذيب الكيال» (١٠٠).

<sup>(</sup>٣) اقتنوه : الزموه واجمعوه . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : قني) .

<sup>(</sup>٤) التفصى: الخروج والتخلص. (انظر: النهاية، مادة: فصا).

<sup>(</sup>٥) اللخاض؟ كتب مقابله في حاشية الأصل: «للخاض: الحوامل من النوق، واحدتها: خلفة، ولا واحد لها من لفظها. «صحاح».

<sup>(</sup>٦) العقل: جمع العقال، وهو: الحبل الذي يُعقل (يُربط) به البعير. (انظر: النهاية، مادة: عقل).







## ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَلَّا يَسْتَغْنِيَ الْمَرْءُ بِمَا أُوتِيَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ جَالَيَظَا

٥ [١٢١] أَخْبِ رَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن بْن قُتَيْنَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَهِيكٍ ، عَنْ سَعْدِ بْـنِ أَبِي وَقًـاصٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَعَنَّ بِالْقُرْآنِ ﴾ . [الثاني: ٦١]

قَالُ الرحاتم: مَعْنَىٰ قَوْلِهِ عَلَيْ : (لَيْسَ مِنَّا) فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ يُرِيدُ بِهِ: لَيْسَ مِثْلَسَا فِي اسْتِعْمَالِ هَذَا الْفِعْلِ ؛ لِأَنَّا لَا نَفْعَلُهُ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِثْلَنَا .

## ذِكْرُ \* وَصْفِ مَنْ أُعْطِيَ الْقُرْآنَ وَالْإِيمَانَ أَوْ أُعْطِيَ أَحَلَهُمَا دُونَ الْآخَرِ

٥ [١٣٢] أخب را عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِع ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ ثِنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِغْتُ عَوْفًا يَقُولُ : سَمِعْتُ قَسَامَةَ ، هُوَ : ابْنُ زُهَيْرِ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ، عَن النَّبِيِّ عَلَى أَن اللَّهُ مَنْ أُعْطِيَ الْقُرْآنَ وَالْإِيمَانَ كَمَثَلُ أَتْرُجَةِ (١١) ، طَيْبِ الطَّعْمِ ، طَيِّبِ الرِّيحِ ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يُعْطَ الْقُرْآنَ وَلَمْ يُعْطَ الْإِيمَانَ كَمَثَل الْحَنْظَلَةِ (٢) ، مُرَّةِ الطَّعْمِ ، لَا رِيحَ لَهَا ، وَمَثَلُ مَنْ أُعْطِيَ الْإِيمَانَ وَلَـمْ يُعْطَ الْقُرْآنَ كَمَثَل التَّمْرَةِ، طَيِّبَةِ الطَّعْمِ، وَلَا رِيحَ لَهَا، وَمَثَلُ مَنْ أُعْطِيَ الْقُرْآنَ وَلَمْ يُعْطَ الْإِيمَانَ كَمَثَـلِ [الأول: ٢] الرَّيْحَانَةِ ، مُرَّةِ الطَّعْمِ ، طَيِّبَةِ الرِّيحِ .

٥[ ١٢١] [التقاسيم: ٢٥٠١] [الإتحاف: مي عه حب كم حم ٥٠٠٢] [التحفة: ق ٣٩٠٠ ـ ٣٩٠٠]. .[1/3.1]1

٥ [ ١٢٢ ] [التقاسيم: ٤٠٣] [الإتحاف: حب ١٢٢٥٣] [التحفة: ع ١٩٩٨].

<sup>(</sup>١) الرجة في (ت): الأترجة ا

الأترجة : شجرة تعلو ناعم الأغصان والورق والثمر ، وثمره كالليمون الكبار ، وهو ذهبي اللون ذكي الرائحة حامض الماء . والجمع : الأترج . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : أترج) .

<sup>(</sup>٢) الحنظلة: نبت مفترش ثمرته في حجم البرتقالة ولونها، فيها لُبّ شديد المرارة، واحدها: حنظل. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: حنظل).





## ذِكْرُ نَفْي الضَّلَالِ عَنِ الْآخِذِ بِالْقُرْآنِ ١

٥ [١٣٣٥ ] أخب الحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدُّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً ، قَـالَ : حَدُّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً ، قَـالَ : حَدُّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَعِيدِ الْمَفْبُرِيِّ ، عَـنْ أَبِي سَعِيدِ الْمَفْبُرِيِّ ، عَـنْ أَبِي شَرْئِحِ الْخُرَاعِيُّ قَالَ : ﴿ أَبْسِيْرُوا وَ أَبْسِيْرُوا ، أَلَيْسَ تَلْبِي وَمُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَأَنْيَ رَسُولُ اللَّهِ ؟ قَالَ : «قَالَ : «قَالَ فَهَا الفُرْآنَ سَبَتِ» . قَلُوا : نَحَمْ ، قَالَ : «قَالُ هَلَا الفُرْآنَ سَبَتِ» . طَرَفُهُ بِيَو اللَّهِ ، وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ ، فَتَمَسْكُوا بِعِهُ فَإِنْ تَصِلُوا وَلَنْ تَقِلِكُوا بَعَلَهُ أَبْلَدُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُدَالَة اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ ا

[الأول: ٢]

#### ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْهُدَىٰ لِمَنِ اتَّبَعَ الْقُرْآنَ وَالضَّلَالَةِ لِمَنْ تَرَكَهُ

[1713] أخبئ النحسن بن شفيان ، قال : حَدَّتَنَا أَبُو بَكُرِ بِنْ أَجِي شَيئة ، قَالَ : حَدَّتَنا مَعْ وَبَنِ مِنْ أَجِي شَيئة ، قَالَ : حَدَّتَنا حَفْلُ ، قَال : حَدُّتَنا حَشَانُ بْنُ إِبْرَاهِيم ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْوُوقِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانُ ('' ) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَوْقَمَ قَال : دَحُلُنَا عَلَيْهِ قَلْمُنَا لَهُ : لَقَدْ وَأَلِتَ مَيْزًا ، صَحِبْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَا وَلَنْ يَعْلَمُ عَلَيْهُ فَلْنَا اللَّهِ ، هَوَ وَسَلِّيتَ خُلْفَه ، فَقَالَ : فَعَمْ ، وَإِنَّه ﷺ فَيْ الشَّارِيق فِيكُم كِتَابَ اللَّه ، هُوَ وَصَلَّيْتَ خُلُق الشَّلَاقِ .

[الاول: ٢]

۱۰٤/۱]۵

<sup>0 [</sup> ١٢٣ ] [ التقاسيم : ١٣ ٤ ] [ الموارد : ١٧٩٦ ] [ الإتحاف : حب ١٧٧٦ ] .

<sup>(</sup>١٤٤] [التقاسيم : ٤٠٦] [الإتحاف : حم مي خز عه حب كم ٤٧٥] [التحفة : ت ٣٦٥٩ - م س ٣٦٨٨].

<sup>(</sup>١) «حيان» في الأصل: «خيان»، وهو خطأ؛ فهو يزيدبن حيان التيمي، وينظر: «الإتحاف»، «تهذيب الكيال» (١١٣/٣٢)، والحديث رواه أبو يكربن أبي شبية في «المصنف» (٣٠٧٠١)، ومن طريقه مسلم (٧٤٨٧) عن يزيدبن حيان، به.

<sup>.[110/1]\$</sup> 



## ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقُرْآنَ مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ (١٠ بِالْمَمَلِ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَنْ جَعَلُهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ بِتَوْكِ الْحَمَلِ سَاقَهُ إِلَى النَّالِ

١٥٠٥ النصرا المحمين بن مُحَمَّد بن أَسِي مَعْشَر بِحَوَّان ، قَال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْـنُ الْمُعَلَاء بن كُريْب، مَنْ أَسِي مُسَفَّيَانَ ، الْعَلَاء بن كُريْب، مَنْ أَسِي مُسَفَّيَانَ ، عن الْأَعْمَش، عن أَسِي مُسْفَيَانَ ، عن جَمَلَه عَن جَابِر، عن النَّبِي ﷺ قَال : «القُرْآنُ شَافِعٌ ''مَشَفَّعٌ ، وَمَاحِلٌ مُصَدِّقٌ ، مَنْ جَعَلَهُ أَمْ مُشَافِعٌ ' مَنْ جَعَلَهُ أَمْ مَنْ جَعَلَهُ أَلَى النَّارِ» .
أمامة ''أَ قَادَة إلى الجَدِّة ، وَمَنْ جَعَلَهُ حَلْقَ طَلْهِ ومِناقَة إلى النَّارِ» .

قَالَ الإمامَ : هَذَا خَيْرُ يُرِهِمْ لَفَظْهُ مَنْ جَهِلَ صَناعَةً الْعِلْمِ أَنَّ الْقُرْآنَ مَجْعُولُ مَرْسُوبُ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، لَكِنَّ لَفُظْهُ مِمَّا نَقُولُ فِي كُنْيَا : إِنَّ الْحَرْبِ ۞ فِي لَغَيْهَا تُطْلِقُ اسْمَ الشَّيْءِ عَلَى سَبْيِهِ ، كَمَا تُطْلِقُ اسْمَ السَّبِ عَلَى الشَّيْءِ ؛ فَلَمَّا كَانَ الْعَمَلُ بِالْفُرْآنِ فَادَ صَاحِبُه إِلَى الْجَنَّةِ أَطْلِقَ اسْمِ ذَلِكَ الشَّيْءِ الَّذِي هُوَ الْعَمَلُ بِالْقُرْآنِ عَلَى سَبْيِهِ الَّذِي هُوَ الْعُمَلُ بِالْقُرْآنِ عَلَى سَبْيِهِ الَّذِي هُوَ الْعُمَلُ بِالْقُرْآنِ عَلَى سَبْيِهِ الَّذِي هُوَ الْفُرْآنُ . لا أَنْ الْقُرآنَ يَكُونُ مَخْلُوقًا .

ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْحَسَدِلِمَنْ أُوتِيَ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَىٰ فَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ ( أَ ) وَالنَّهَارِ ٥ [١٣٦] أَضِسَرُا مُحَدُّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنِ ، قَالَ : حَدُّنَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَيْيُ ، قَالَ : حَدُّنَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزَّهْرِيُّ ، عَنْ سَالِم ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيُ عَلَيْهُ قَالَ : ﴿لَا حَسَدَ إِلَّا فِيهِ الْنَتَيْنِ : رَجُلُ آتَاهُ اللَّهُ الْغُرَانَ فَهُو يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ ، وَرَجُلُ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُو يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ» . [الأول: ٢]

(١) فأمامه، في (ت)، (س) (٣١/١): الإمامه، بكسر الهمزة، ولم تضبط في الأصل. والضبط بالفتح والكسر كلاهما يجتمله للعنن، إلا أن الفتح يقابل فوراء، المذكور في باقي الترجمة، قال المناوي في التيسيرة (٢٠٢/): فأمامه: يفتح الهمزة، أي اقتدئ به بالتزام ما فيه من الأحكام،

٥ [ ١٢٥] [ التقاسيم : ٤٠٤] [ الموارد : ١٧٩٣] [ الإتحاف : حب ٢٧٥٨].

- (Y) (شافع) من (ت).
- (٣) ﴿أَمامه ؟ في (س) (١/ ٣٣١) : ﴿إِمامه ، وينظر تعليقنا السابق في ترجمة الباب .
  - 1 [ ۱۰۵ /۱] ي
  - (٤) آناء الليل: أوقاته ، والمفرد: إنَّى ، وأنًا . (انظر: ذيل النهاية ، مادة: أنا) .
- و[٢٦] [التقاسيم : ١٩٦] [الإتحاف : عه حب حم ٩٥٩٨] [التحفة : خ ٦٨٥٢- خ م ت س ق ١٨١٥]، وسيأتي : (١٢٧) .





## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ : «فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ» أَرَادَ بِهِ : فَهُوَ يَتَصَدَّقُ بِهِ

٥ [١٢٧] أخب ر ابن فتيبة ، قال : حَدَّثَنَا حَرْمَلَة ، قال : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَن ابْن شِهَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا حَسَدَ إِلَّا عَلَى اثْنَتَيْنِ: رَجُلِّ آثَاهُ اللَّهُ هَذَا الْكِتَابِ \* فَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْل وَالنَّهَارِ ، وَرَجُلُ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَالَا فَتَصَدَّقَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ (١٠)» . [الأول: ٢]

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِصْ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ وَالْكِبَارَ مِنَ الصَّحَابَةِ غَيْرُ جَائِزِ أَنْ يَخْفَى عَلَيْهِمْ بَعْضُ أَحْكَام الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ

٥ [١٢٨] أخبر عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِي ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّينِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، أَنَّ يَحْيَىٰ بْنَ أَبِي كَثِيرِ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن ، عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَارِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفًانَ عَـنِ الرَّجُـلِ إِذَا جَـامَعَ وَلَـمْ يُنْـزِلْ ، فَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، ثُمَّ قَالَ عُثْمَانُ : سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : فَسَأَلْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَالزُّبَيْرَبْنَ الْعَوَّامِ، وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَأُبَىَّ بْـنَ كَعْـبٍ، فَقَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ .

قَالَ أَبُو سَلَمَةً : وَحَدَّثنِي عُرْوَةً بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا أَيُوبَ الْأَنْصَارِيَّ، فَقَالَ مِغْلَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ (٢). [الثالث: ٥٧]

٥ [١٢٧] [التقاسيم: ١٩٧] [الإتحاف: عه حب حم ٩٥٩٨] [التحفة: خ ١٨٥٢ - خ م ت س ق ١٨١٥]، وتقدم برقم: (١٢٦).

<sup>2[1/1.1]</sup> 

قوله: «وآناء النهار» وقع في (ت): «والنهار». ٥ [١٢٨] [التقاسيم: ٤٢٠٤] [التحفة: خ م ٩٨٠١].

<sup>(</sup>٢) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٣٦٥٦) لابن حبان بهذا الإسناد، وعزاه إليه من طريق أخرى، وينظر بنحوه : (١١٦٨)، (١١٦٥)، (١١٦٦).



# ٠- جِّعَتَابُ الْإِيثَانِ

#### ١- بَابُ الْفِطْرَةِ ١

(1913) أَضِسَوُّا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْفَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّنَنَا مُوسَى بْسُنُ سَرُوَانَ الرَّقُيُّ ، قَالَ : حَدِّنَنَا مُبَشَّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزَّهْرِيُّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْسِن عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ : "كُلُّ مَوْلُودٍ يُولُدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبْوَاهُ يُهَوَوَانِهِ ، وَيُنْصُرُونِهِ ، ويُسَجِّسَانِهِ » .

## ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْأَلِفِ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ الظَّلَائَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا

قَالَ: حَلَّتَنَا يَحْيَنُ بِنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ: حَلَّتَنَا اللَّيْثُ اِنْ اَمْحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ ، قَالَ: حَلَّتَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَحْيَنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ قَالَ: حَلَّتَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرُورَةً ، أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَلَى عَنْ أَبِي هُرُورَةً ، أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَلَى عَلَى مَوْلُودِ يُو لَدُعْلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْعَلَامُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَالَةِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَامِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى اللْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ

مَّالَ إِمِعَامُ: قَوْلُهُ ﷺ: وَكُلُّ مَوْلُودٍ يُولُدُ عَلَى الْفِطْرَةِ الْوَلِدِ : عَلَى الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَهُ اللهُ عَلَيْهَا جَمَّتَكَ يَوْمَ أَخْرِجَهُمْ مِنْ صُلْبِ آدَمَ ؛ لِقَوْلِهِ جَمَّتَكَ الْ وَظَرَتُ اللهِ ٱلَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِتَلْقِ اللَّهِ ﴾ [الروم: ٢٠]، يَقُولُ: لا تَبْدِيلَ إِيلْكَ الْخِلْقَةِ

الفطرة : معرفة الله والإقراربه . (انظر : النهاية ، مادة : فطر) .

0[19] [التقاسيم: ٣٣٣] [الإتحاف: عه حب ١٧٩٩٨] [التحفة: م ١٣٢٥- م ١٣٣٥-ت ١٢٤٠- م ١٢٤٢- ت ١٢٤٣- ت ١٢٤٣- م ١٣٢٠- م ١٣٢٠- د ١٢٨٥٠-م ١٤٠٥-ق (١٤٦١- خ ١٤٦١- خ ١٤٤٩)، وسيأني: (١٣١)(١٣١)(١٣٤).

ه [ ۱۳۰۰] [ [التقاسيم : ۱۳۹۳] [ الإتحاف: عدّ حبّ حم عم ۱۸۱۶] [ التحفة: م ۱۳۳۳-ت ۱۳۶۰-م ۱۲۶۲-ت ۱۲۶۳-ت ۱۲۶۳- ت ۱۲۶۳-م ۱۳۵۳-م ۱۳۲۸- ۱۳۲۵- ۱۳۲۵- ۱۳۲۵- م ۱۳۶۵-ق ۱ ۱۶۶۱- خ ۱۶۶۱- خ م ۱۶۷۹]، و تقدم : (۱۳۹) و سيأتن : (۱۳۱) (۱۳۶). \* و ۱۰۷/۱]

۱۰۲/۱]۵ ب].



الَّتِي خَلَقَهُمْ لَهَا ، إِمَّا لِجَنَّةِ وَإِمَّا لِنَارٍ ، حَيْثُ أَخْرِجَهُمْ مِـنْ صُـلْبِ آدَمَ فَقَالَ : هَـ وَلَاهِ لِلْجَنَّةِ ، وَهُوَلَاءِ لِلنَّالِ ، أَلا تَرِئ أَنْ غَلامَ الْخَضِرِ قَالَ ﷺ : «طَبَعَهُ اللهُ يَوْمَ طَبَعَهُ كَافِرَهُ ، وَهُوَ بَئِنَ أَبْوَيْنِ مُؤْمِنَيْنِ ، فَأَغْلَمَ اللهُ فَلِكَ عَبْدَهُ الْخَضِرَ ، وَلَمْ يُعْلِمْ ذَلِكَ كليمَـهُ مُوسَىٰ ﷺ، عَلَىٰ مَا ذَكُونًا فِي غَيْرِ مَوْضِع مِنْ كُتُبِنًا .

ذِكْرُ الْحَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْحَبَرَ تَقَوَّد بِهِ حُمَيْدُ بْنُ عَبدِ الرّحْمَنِ

ا 1913 أخسرًا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِي ، قالَ : حَدَّنَنَا إِسْحَاقَ بِنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَحْمَرٌ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ سَجِيدِ بِسِ الْمُسَيِّب ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : وَكُلْ مَوْلُودٍ يُولِدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبُواهُ يُهَوَّدَالِهِ ، وَيُنْصَرَانِهِ ، وَيُمْجَسَانِهِ ، كَمَا تَنْجُونَ إِلِكُمْ هَلُوهِ ، هَلْ \* تُجشُونَ فِيهَا مِنْ جَلْعًا وَ ( ١٩٠٠ مُمْ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْمُ : ﴿ فِظْرَتَ اللَّهِ الَّذِي قَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِحِلْقِ الله الله ، ١٣٠ .

لَّ اللَّهِ عالَمَ : فَوَلُهُ عَلَيْدَ : فَقَائِوَاهُ يُهَوَدَايِهِ وَيَنْصَرَائِهِ وَيُمَجَنَانِهِ ، مِمَّا نَفُولُ فِي كُتُبِتًا : إِنَّ الْعَرَبُ تُضِيفُ الْفِعْلَ إِلَى الآمِرِ ، كَمَا تُضِيفُهُ إِلَى الْفَاصِلِ ، فَـَاطَلَقَ عَلَيْمُ السَّم وَالتَّنْصُرِ وَالشَّمَجُّسِ عَلَىٰ مَنْ أَمَرَ وَلَنَهُ بِشَيْءٍ مِنْهَا بِلفَظِ الْفِعْلِ ؛ لَا أَنَّ الْمُشْرِكِينَ هُمْ اللَّذِينَ يُهْوَدُونَ أَوْلاَدُهُمْ أَوْ يُنَصِّرُونَهُمْ أَوْ يُمَجَّسُونَهُمْ وَرَنَّ قَصَاءِ اللَّهِ هَافِ فِي سَابِقِ عِلْمِو فِي عَبِيدِهِ، عَلَى حَسَبِ مَا ذَكُونَا (\*) فِي غَيْرٍ مَوْضِع مِنْ كُثَبِنًا .

 <sup>(</sup>١٦٥ ] [التقاسيم: ١٩٥٥] [الإتحاف: عه حب حم ١٩٤٨] [التحفة: م ١٢٢٥- ت ١٢٤٠٦ ١٩٤٧- ت ١٩٤٣- ت ١٧٤٧- و ١٧٤٧- م ١٧٥٧- ع ١٣٢٥- م ١٣٢٧ ١٣٤٥- م ١٩٠٥- ق ١٩٤١- خ ١٩٤١- ع م ١٤٠١]، وتقلم: (١٢٩) (١٣٠)
 وسيأن: (١٣٤).

<sup>۩[</sup>۱/۷/۱] ب].

<sup>(</sup>١) الجذَّع: قطع الأنف والأذن والشفة، وهو بالأنف أخص، فإذا أطلق غلب عليه. (انظر: النهاية، مادة : جدع).

<sup>(</sup>٢) اذكرنا» في (س) (١/ ٣٤٠): «ذكرناه».





ُوهَذَا كَقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ : إِنَّ النَّبِيُّ ﷺ حَلَقَ رَأَسَهُ فِي حَجِّتِهِ ، يُرِيدُ بِهِ أَنَّ الْحَالِقَ فَعَلَ ذَلِكَ بِهِ ﷺ لاَ نَفْسَهُ ، وَهَذَا كَقُوْلِهِ ﷺ : «بن جِين يَخْرِجُ أَحَدُكُمْ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الصَّلَاق فَصُطُونَاهُ إِخْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيعَةً ، وَالْأَخْرَىٰ تَرْفَعُ مَرَجَةً ، يُرِيدُ أَنَّ اللَّهَ يَأْمُو بِذَلِكَ ، لاَ أَنَّ النُّحُطُونَةَ تَحُطُّ الْخَطِيقَةَ ، أَوْ تَرْفَعُ الدُّرْجَةَ ، وَهَذَا كَقُولِ النَّاسِ : الأَمِيرُ ضَرَبَ فُلانَا أَلْفَ سَوْطٍ ، يُرِيدُونَ أَنَّهُ أَمْرِ بِذَلِكَ ، لاَ أَنَّهُ فَعَلَ بِنَفْسِهِ .

## ذِكْرُ حَبَرِ قَدْ يُوهِمُ عَالَمَا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلْحَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا قَبْلُ

## ذِكْرُ حَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُصَادٌ لِحَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي ذَكْرَنَاهُ

10 (107 ) أخبرنا النفضل بن الخباب الجمعي ، قال : حَدَّنَا مُسلِم بن ث إبراهيم ، قال : حَدِّنَا السَّرِئ بن ث إبراهيم ، قال : حَدِّنَا السَّرِئ بن يَحْيَى أَبُو الْهَيْعَم - وَكَانَ عَاقِلا - قَالَ : حَدِّنَا الْحَسْنُ ، عَنِ الْأَسْوِدِ بنِ سَرِيع - وَكَانَ شَاعِرا ، وَكَانَ أَوْلَ مَنْ قَصْ فِي مَذَا الْمَسْجِد - قَالَ : أَفْضَى بِهِمُ الْقُتْلُ إِلَى أَنْ قَتْلُوا الذَّرَيَّة ، فَبَلَغَ النَّبِي ﷺ فَقَالَ : «أَولَيْسَ جَيَارُكُمْ أَوْلاَق الْمُشْرِكِينَ! مَا مِنْ مَوْلُودِ يُولُكُ إِلَّا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ حَتَّى يُعْدِبَ ، فَأَبْوَاهُ يُهْوَدُانِهِ ، وَيُمْجَشَانِهِ » .
[الناك : ٣٥]

11/A-11.

۱۰۸/۱]۵ ب].

٥ [ ١٣٣] [ النقاسيم: ٣٩٣٦] [ الإتحاف: عه حب حم ١٩٥٦٤] [ التحفة: س ١٣٥٣٢ - م ١٣٧١٠ - خ م ١٣٧١٠ -

<sup>(</sup>١) اللّذواري: جمع ذرية ، وهي : اسم يجمع نسل الإنسان من ذكر وأنثني . (انظر : النهاية ، مادة : ذرر) . ٥ [17] [النقاسيم : ٩٣٧][الموارد : ١٦٥٨][الإتحاف : مي حم حب كم ٢٢٢][التحفة : س ٤١٦].



فَالَ إَمِوامَّمَ: فِي حَبِرِ الأَسْوَدِ بْنِ سَرِيع هَذَا مَنا مِنْ مَوْلُودِ يُولَدُ إِلَّا عَلَى فِطْرَة الإِسْلام، أَوَادَ بِهِ : الْفِطْرَة النِّي يَعْتَقِدُهَا أَهْلَ الإِسْلامِ النِّي ذَكَوْنَاهَا قَبْلُ ، حَيْثُ أَخْرَجَ الخَلْق مِنْ صُلْبِ آدَم ، فَإِقْرَالُ الْمَرْءِ بِتِلْكَ الْفِطْرَةِ مِنَ الإِسْلامِ ، فَنَسَبَ الْفِطْرَةَ إِلَى الإِسْلامِ عِنْدَ الاغْتِقَادِ عَلَىٰ سَبِيلِ الْمُجَاوَرةِ .

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ : «اللَّهُ أَغَلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ» كَانَ بَعْدَ قَوْلِهِ : «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولُدُ عَلَىٰ الْفِطْرَةِ»

(1973) النصراع مَمْرُ بْنُ سَعِيدِ الطَّائِيُ بِمَسْيِح (') ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْسَدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ اللَّهُ عَلَى الزُّهْرِيُّ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْفُولُونِ عَنْ الْمُعْرَةِ ، فَلْ اللَّهِ عَنْ الْمُعْرَةِ ، فَلْ اللَّهِ اللَّهِ مَا تَنْفُحُ الْإِلَى مِنْ بَهِيمَةُ جَمْنَا وَاللَّهُ الْمُؤْوَالِهِ وَيُنْصَرَانِ كَمَا تَنْفُحُ الْإِلَى مِنْ بَهِيمَةُ جَمْنَا وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ ، أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَضُوثُ وَهُو مَنْ اللَّهِ ، أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَضُوثُ وَهُو صَعَرِينَ ، قَالُوا عَلَيْلِينَ » . والداك : ٣٠ الله الله أَعْلَمُ بِمَاكَانُوا عَلِيلِينَ » . والداك : ٣٠ الله الله أَعْلَمُ بِمَاكَانُوا عَلِيلِينَ » .

#### ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا قَالَ ﷺ: «أَوْلَيْسَ خِيَارُكُمْ أَوْلَادَ الْمُشْرِكِينَ»

٥ [ ١٥٥ ] سمت أَبَا خَلِيفَة ، يَقُولُ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ بَكْرِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِم، يَقُولُ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ زِيَادٍ، يَشُولُ : سَمِعْتُ أَبَعَدُ لَدُ . سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ عَلَيْهُ \* يَقُولُ : "مَعِجِبَ رَبِّنَا مِنْ أَقَوَام يُقَافُونَ إِلَى الْحَامِرَةُ وَيَقُولُ : "مَعِجِبَ رَبِّنَا مِنْ أَقَوَام يُقَافُونَ إِلَى الله وَالله : "" [الناك : ٣٥]

۵[۱/۹/۱].

<sup>0[17] [</sup>التقاسيم: ۱۳۹۳] [الإتحاف: حب ط ۱۳۱۸] [التحفة: م ۱۳۳۳– ت ۱۲۶۰– م۱۲۶۲ – ت ۱۲۶۳– ت ۱۲۶۳– م ۱۳۵۲– م ۱۳۵۳– م ۱۳۲۰– س ۱۳۲۰– م۱۲۱۰ – د ۱۳۸۷– م ۱۶۰۱– م س ۱۶۲۱ – ق ۱۶۶۱– خ ۱۶۲۱– خ ۱۶۷۰– خ ۱۶۷۰). وتقدم برقم : (۱۲۹) ((۱۳۰) ((۱۳۱)).

<sup>(</sup>۱) (بمنبج، في (س) (۲۲۲۱): «بمنبح» وهو تصحيف، وينظر: «معجم البلدان» (٥/ ٢٠٥)، «تبصير المنتبه» (٨/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٢) الجمعاء: السليمة من العيوب، مجتمعة الأعضاء كاملتها. (انظر: النهاية، مادة: جمع).

٥ [ ١٣٥] [التقاسيم: ٣٩٣٩] [الإتحاف: حب حم ١٩٧٧٧] [التحفة: د ١٤٣٦٤].

۱۰۹/۱]۵ [۱/۹۰۱ ب].





#### ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْسِنْ طَلَبَ الْعِلْمِ مِنْ مَظَانُهِ أَنَّهُ مُضَادٌ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي تَقَلَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا ث

المجسرًا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِتَانِ، قَالَ : أَخْبَرَتَ ا<sup>(٤)</sup> أَخْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ
 مَالِكِ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَىٰ فِي بَغضِ مَغَانِيهِ المَرَاقَ مَقْتُولَــةً ،
 مَالِكِ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ، ﷺ رَأَىٰ فِي بَغضٍ مَغانِيهِ المَرَاقَ مَقْتُولَــةً ،
 مَالَكُ عَنْ كَالِكَ وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النَّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ .

# ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ

١٥٠١ ) أخبس عن مُعَمَّد إلله مَدَاني ، قال : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَادِ بْـنُ الْسَلَاءِ ، قَال : حَدَّثَنَا سَفْيَانُ ، قَالَ : سَمِعْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيُ عَوْدًا وَبَـدْمًا ، عَـنْ عَبْيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّادٍ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّادٍ قَلَ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّادٍ قَلَ : مَرَّ بِـي رَسُولُ اللَّهِ قَلَّ وَأَنَا

<sup>(</sup>١) قوله: ابها يخاطب، كتب في حاشية الأصل منسوبا لنسخة: ابه لما يخاطب، .

<sup>(</sup>٢) سيأتي التنبيه على مثل هذا، وينظر: (٤٦٩٥).

<sup>(</sup>٣) البهم، في (س) (١/ ٣٤٤) : البها، .

<sup>.[[1\1./1]\$</sup> 

٥ [٣٦] [التقاسيم : ٣٩٤٠] [الموارد : ١٦٥٧] [الإتحاف : حب عه حم ١١٢٧٧] [التحفة : ق ٨٤٠١- خ م ٧٣٠-م ٨٠١١- خ م دت س ١٣٨٦] ، وسيأتي برقم : (٤٨١٤) .

<sup>(</sup>٤) ﴿أَخِيرِنا ﴾ في (س) (١/ ٣٤٤) : ﴿أَنبِأَنا » .

orv10 [التقاسيم: ٣٩٤٢] [الإتحاف: مي خز طح جاعه حب طحم عم ش ٣٩٥٣] [التحفة: م س ٥٧٧٧- خ م ت س ق ٤٤٩٤]، وسيأتي: (٣٩٧١) (٣٩٧٣) (٤٨١٦) .



بِالْأَبْوَاهِ ('') أَوْ يِوَدَّانَ '') ، فَأَهْدَيْتُ إِلَيْهِ لَحْمَ حِمَادٍ وَحْشٍ فَرَدَّهُ عَلَيْ ، فَلَمَّا رَأَى الْكَوَاهِيَةَ فِي وَجْهِي قَالَ : الْإِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَهْ عَلَيْكَ ، وَلَكِنَّا حُرُمْ '') ، وَسُيْلَ النَّبِيُ ﷺ عَنِ الشَّارِ \* مِنَّ الْمُشْرِكِينَ يُبَيِّشُونُ '' فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَارِيْهِم ، قَالَ : الْهُمْ مِنْهُمْ ، قَالَ : وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : الْاحِمَلِ إِلَّا لِلْهِ وَرَسُولِهِ ('') .

#### ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ نَهْيَهُ ﷺ عَنْ قَتْلِ الذَّرَادِيِّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ كَانَ يَعْدَ قَوْلِي ﷺ: «هُمْ مِنْهُمْ»

المجارا ] أخبسرًا جَعْفُوبِنُ أَحْمَدُ (١) بن سِنَانِ الفَطَّانُ بِوَاسِطٍ ، قَالَ : حَدِّثَنَا الْعَبَّاسُ بْـنُ مُحَمِّدِ بْنِ حَاتِم ، قَالَ : حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْدِو ، عَنِ الْحَمَّدِ بْنِ حَاتِم ، قَالَ : حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْدِو ، عَنِ الْخِرِيِّ ، عَنْ عُبْتِيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْلِ اللَّهِ عِنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الصَّغبِ بْنِ جَفَّامَةً قَالَ : اللَّهِ عَنْ عَنْدُ وَلِنُ سُولِهِ ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ أَوْلَاهِ مَنْ مَعْهُ وَلِرُسُولِهِ ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ أَوْلَاهِ اللَّهِ عَنْ عَنْ قَتْلُهِمْ عَنْهُمْ عِنْهُمْ ، فُمْ نَهْى عَنْ قَتْلُهِمْ مَعْهُمْ ؟ قَالَ : «كَعْمَ وَالْهُمْ مِنْهُمْ » مُثَمَّ نَهَى عَنْ قَتْلُهِمْ مَعْهُمْ ، فَمْ نَهِى عَنْ قَتْلُهِمْ مَعْهُمْ ؟ قَالَ : «كَعْمَ وَالْهُمْ مِنْهُمْ » مُثَمَّ نَهَى عَنْ قَتْلُهِمْ مَنْهُمْ عَنْهُمْ ».

[الثالث: ٣٥]

(١) الأمواه : واد من أودية الحجاز، به آبار كثيرة ومزارع عامرة، والمكان المزروع منه يسمى اليوم (خوريية)
 ويبعد المكان المزروع عن بلدة (مستورة) شرقا ثمانية وعشرين كيلو منزا، والمسافة بين الأبواء وفرابغ)
 (٣٤) (ثلاثة وأربعون) كيلو مترا. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٧).

 <sup>(</sup>٢) ودان: موضع بين المدينة ومكة، بالقرب من مدينة «مستورة» ، على بعد التي عشر كيلو مترًا منها، بينها
وبين «نشية هرشي»، وتبعد عن المدينة ( ٥٠٠) كيلو مترًا . (انظر: المعالم الأشيرة) ( سر١٩٩) .

 <sup>(</sup>٣) الحرم: جمع حرام، وهو: المُحرم بالحج. (انظر: اللسان، مادة: حرم).

 <sup>(</sup>٤) التبييت: أن يُقْصد العدو في الليل من غير أن يعلم ؛ فيؤخذ بغتة . (انظر: النهاية ، مادة: بيت).

 <sup>(</sup>٥) اورسوله في حاشية الأصل منسوبا لنسخة: اولرسوله .

 <sup>[</sup>۱۳۸] [التقاسيم : ۱۳۶۳] [الموارد: ١٦٥٩] [الإتحاف: جا طبح قط حب كم ش ٢٥٥٤] [التحفة:
 ٢٩٧١ - خ د س (٤٩٤١)، وتقلم برقم: (١٣٧) وسيأتي برقم: (٣٩٧١)، (٤٧١٢)، (٤٨١٥)،
 (٢٨١١).

<sup>(</sup>٦) قوله : ابن أحمد، من (ت) ، وحاشية الأصل منسوبا لنسخة ، وينظر : اسير أعلام النبلاء، (٣٠٨/١٤) .

 <sup>(</sup>٧) حمن: يقال : أهيت المكان فهو عمي إذا جعلته حمن . وهذا شيء حمن ، أي : محظورًا لا يقرب ، وحميته
 حماية إذا دفعت عنه ومنعت منه من يقربه . (انظر : النهاية ، مادة : حما) .





## ذِكْرُ خَبَرِ قَدْ أَوْهَمَ مَنْ أَغْضَى عَنْ عِلْمِ السَّنَنِ وَاشْتَغَلَ \* بِضِدُهَا أَنْهُ يُضَادُ الْأَخْبَارُ الَّتِي ذَكَوْنَاهَا قَبْلُ

ر 1971 ) أخبسرًا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدُقَنَا عُمْمَانُ بْنُ أَبِي شَبِيَة ، قَالَ : حَدُقَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَوِيدِ ، عَنِ الْعَلَادِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَـنْ فُـضَيْلِ بْنِ عَصْرِو ، عَـنْ عَائِشَةً بِنْتِ طَلْحَة ، عَنْ عَائِشَةً أَمْ الْمُؤْمِنِينَ قَالَت : تُوقِي صَبِيًّ فَقُلْتُ : طُويَى (''كَهُ عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : «أَوْلاَ تَسْذِينَ أَنَّ اللهَ حَلَقَ الْجَنَّة وَحَلَقَ النَّانِ ، فَحَلَقَ لِهِلْوِ أَهْلًا ، وَلِهَلُوهِ أَهْلَا ؟ . [الناك : ٢٥]

#### ٢- بَابُ التَّكْلِيفِ

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْي تَكْلِيفِ اللَّهِ عِبَادَهُ مَا لَا يُطِيقُونَ

[١٤٠] أَخْبُ لِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَ الِ الضَّرِيرُ ، قَالَ :

.[1/111]1

- ٥[١٣٩] [التقاسيم: ٣٩٤٤] [الإتحاف: عه طح حب حم ٢٣١٠٤] [التحقة: م ١٧٨٨٠]، وسيأتي:
  - (١) طوبئ : فُغلن من الطيب وتسمئ بها شجرة في الجنة . وقيل : اسم للجنة . (انظر : النهاية ، مادة : طوب) .
    - (٢) قوله : «لأحدبالجنة» وقع في (س) (١/ ٣٤٩) : «بالجنة لأحد» .
       (٣) قوله : «لا أن» وقع في (ت) ، (ك) (ص ٣٠٧) : «لأن» .
    - (٤) قوشاءه في (س) (١/ ٣٤٩)، (ت): قوشاء». [١/ ١١٢ ب].
    - ٥[١٤٠] [التقاسيم: ٤٣١٠] [الإتحاف: عه حب حم ١٩٣٣١] [التحفة: م ١٤٠١٤].





حُدُثنَا تِزِيدُ بَنُ زُرِيْعِ ، قَالَ : حَدُّنَا رَوْحُ بِنُ الْقَاسِمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰوِ ، عَنْ أَبِيهِ هُوَيْوَ قَالَ : لَمَّا نَزَلْتُ عَلَى النَّبِي ﷺ هَنِوهِ الآيَهُ فَيَغُورُ لِمِن يَسَلَمُ وَمَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي اللَّهُ فَيَغُورُ لِمِن يَشَاءُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَيَعْمِ لِمِن اللَّهُ فَيَغُورُ لِمِن يَشَاءُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَيَعْمُ الْتَغَنَّونَ عَلَى اللَّهِ عَلَى هُنَ وَقِيدٍ ﴾ [البقية : ٢٨٤] أَتَوَا النَّبِي ﷺ فَجَمُوا عَلَى وَيُعَيِّبُ مِن يَقَاهُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ فَيْعِلُهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَا مَسْتَطِيعُ ، كَلَفْنَا مِنَ الْمُعَلِيقُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلُولُ الْمُعْلِي عَلَيْنَا إِلَى الْمُورِيلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُولُ اللَّهُ عَل

## ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْحَالَةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَنْزَلَ اللهُ جَاتَيَكَ : ﴿ لَا إِكْرَاهُ فِي الدِّينِ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]

ا ١٤١٦ كَخِسنُ إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيم بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ (٣٠ بُسُ عَلِيَّ الْحُلُوانِيُّ ، قَالَ : حَدِّثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : حَدُّثَنَا شُعْبَةً ، عَنْ أَبِي بِسُهْرٍ ، عَسْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلنِّقِينِ ﴾ [البقرة : ٢٥١]، قَالَ :

۵[۱/۲۲/1]

<sup>(</sup>١) وسعها : طاقتها . (انظر : غريب القرآن لابن قتيبة) (ص٨٩) .

 <sup>(</sup>٢) الإصر : النقل ، والأمور التي تثبط وتقيد عن الخيرات والوصول إلى الثواب . (انظر : المفردات للأصفهاني)
 (٥, ٧٨) .

٥ [ ١٤١ ] [التقاسيم: ٢٨٦٦ ] [الموارد: ١٧٢٥ ] [الإتحاف: حب ٧٥٩٧] [التحفة: دس ٥٤٥٩ ] .

<sup>(</sup>٣) الحسن، في الأصل: احسن،





كَانَتِ الْمَزْأَةُ مِنَ الْأَنْصَارِ \* لَا يَكَادُ يَعِيشُ لَهَا وَلَدٌ ، فَتَخَلِفُ لَيْنُ عَاشَ لَهَا وَلَدُ لَتُهَوْدَنُهُ ، فَلَمَّا أَجْلِيَتُ بَنُو النَّفِيرِ ('' إِذَا فِيهِمْ نَاسٌ مِنْ أَبْنَاءِ الأَنصارِ ، فَقَالَتِ الأَنصارُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَبْنَاؤُنَا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَلِهِ الآيةَ : ﴿ لَا إِكْرَاهُ فِي اللَّيْنِ ﴾ [البدي : ٢٥] ، قَالَ سَعِيدُ بِنْ جُبَيْرٍ : فَمَنْ شَاءَ لَجَنَّ بِهِمْ ، وَمَنْ شَاءَ ذَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ . [الناك : ٢٤]

ذِكْرِ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْفَرْضَ <sup>(17</sup>) الَّذِي جَعَلَهُ اللهُ مَجْتَظَظَ فَفَلَا جَائِزٌ أَنْ يُفْرَضَ فَانِيَا، فَيْكُونَ ذَلِكَ الْفِعْلُ الَّذِي كَانَ فَرْضَا فِي الْبِمَايَةِ فَرْضَا فَانِيَا فِي النَّهَايَةِ

النَّفَيْلِيْ ، قَالَ : قَرَأَقَا عَلَى مَعْيِدِ بْنِ سِنَانِ الطَّائِيْ بِمَنْجِ ، قَالَ : حَدَّنَنَا صَعِيدُ بْنَ حَفْصِ النَّفْيْلِيْ ، قَالَ : حَدَّنَا صَعِيدُ بْنَ حُفْصِ النَّفْيْلِيْ ، قَالَ : قَرَأَقَا عَلَى مَعْيِدِ بْنِ عَبْيَدِ اللَّهِ ، عَنِ الزَّهْرِيُّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنْ مَوْلُ اللَّهِ فِي رَمُصَانَ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ، فَصَلَى رِجَالُ وَقَاعَ بِصَلاتِهِ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى رَجَالُ اللَّهِ النَّائِيةَ فَصَلُوا بِقَلْكَ ، فَاجْتَمَعَ أَكُنُّ ومِنْهُمْ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ النَّائِقَةِ النَّائِقَةُ الرَّابِعَةُ عَجْرَ الْمَسْجِدُ لَيْلَةَ وَلَيْكَ ، فَاجْتَمَعَ أَمُلُ الْمَسْجِدُ لَيْلَةَ النَّائِقَةُ الرَّابِعَةُ عَجْرَ الْمَسْجِدُ لِيَلَةً عَلَى مَعْرَبُولُ اللَّهِ عَلَى مَعْرَبُولُ اللَّهِ اللَّالِيَّةُ الرَّابِعَةُ عَجْرَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ ، فَلَحْ عَرَبُولُ اللَّهِ عَلَى مَاكُولُهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى عَلَى مَاكُولُهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَى مَاكُولُهُ مَنْ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى مَاكُولُهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَى مَاكُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَاكُولُهُمْ فِي قِيامُ مُنْ مَنْ وَلَاللَّهُ عَلَيْكُمْ ، وَتَعْعُدُوا عَنْهَا ، وَكَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى مَاكُولُهُمْ مَا فَاللَّهُ مَا وَلَا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى مُعَلِّمُ مَنْ عَلَى عَلَى مَا مَنْ مَا اللَّهُ عَلَى مَاكُولُهُ مَا مَنْ عَلَى مَاكُولُولُ اللَّهُ عَلَى مَا الْمَلْعِلُمُ مَا فَالْعَالُمُ اللَّهُ عَلَى عَلَى مَا لَلْهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِعُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى مَالِكُمْ ، وَتَعْعُدُوا عَنْهَا ، وَكَالَ اللَّهُ الْمَالِعُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ الْمَالِعُةُ مَلْ عَلَى عَلَى الْمَالِعُ اللَّهُ الْمُعَلِّى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ الْمَالِعُةُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ الْمَالِعُلُولُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

<sup>₽[</sup>۱/۱۱۲ ب].

 <sup>(</sup>١) بنو النضير: اسم قبيلة يهودية كانت تسكن بالمدينة عن وفدوا إلى المدينة في العصر الجاهلي . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٨٨٨).

<sup>(</sup>٢) الفرض: ما أوجبه الله على عباده من خدوده التي بينها بها أمر به وما نهى عنه . (انظر: المعجم الوسيط، مادة : فرض) .

ه (۱۶۲ [[التقاسيم: ۲۰۰۹] [الإتحاف: خزجا عه حب حم ط ۲۲۲۰] [التحقة: س ۱۸۵۸-س ۱۹۶۱ - خ ۱۹۰۳ - خ م د س ۱۹۹۶ - د ۱۷۷۷۷]، وسیأنی: (۲۰۵۲) (۲۰۵۲) (۱۶۶۵) (۲۰۶۵).



مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرُهُمْ يِقَصَاءا أَمْرِفِيهِ ، يَقُولُ : "مَنْ قَامَ شَهُوَ ('') وَمَصَانَ إِيمَانَا وَاختِسَابَا''') غُفِرَلُهُ مَا تَقَلَّمُ مِنْ قَنْهِهِ "، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِﷺ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ ، ثُمْ كَانَ الأُسُوعَ عَلَىٰ ذَلِكَ فِي خِلَافَة أَبِي بَكُنِ ، وَصَدْرًا مِنْ جَلَافَةٍ عُمَرُ رِضُوانَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ'''

[الخامس: ١]

## ذِكُرُ الْإِخْبَادِ عَنِ الْعِلَّةِ التَّتِي مِنْ أَجْلِهَا إِذَا عُلِمَتْ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ عَن النَّاسِ فِي كِثْبَةِ الشَّيْءِ عَلَيْهِمْ

(١٤٣٦) أخبراً أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَوْوَعَ ، قَالَ : حَدُّثَنَا حَمَّاهُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ( أ ) عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْرَوِ ، عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " وَفِي الْقُلَمُ عَنْ فَلَاقَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَمَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الْفُلَامِ حَمَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَمَّى يُفِيقً » . [العالت : ١٨]

#### ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ اللهِ

1841 كَجْسِـ لَا مُحَمَّدُ بَنُ إِسْحَاقَ بْنِ حُرَيْمَةَ ، قَالَ : حَدُّتَنَا يُسُوشُنُ بْنُ عَبْـ يَـ الأَعْلَـيٰ ، قَالَ : حَدُّتَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أُخْبَرْنِي جَرِيوْ بْنُ حَايْم ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْـنِ مِهْـ وَانَ ، عَـنْ أَبِي طَلْبَنِانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَرْعَلِيُ بْنُ أَبِي طَالِبِ عِيْتُ بِمَجْنُونَةَ بَنِي فَكْن زَنَتْ ، أَمَرْ عُمْرُ بِرَجْمِهَا فَرَدُهَا عَلِيِّ ، وَقَالَ لِمُمَرَ : يَا أَمِيرَ الْمَدْوِمِيْنَ ، أَتْرَجُمُ هَذُو؟ قَالَ :

<sup>(</sup>۱) اشهر» ليس في (س) (۱/ ۳۵۳) ، (ت).

 <sup>(</sup>٢) الاحتساب : طلب وجه الله تعالى وثوابه . (انظر : النهاية ، مادة : حسب) .

<sup>(</sup>٣) «أجمعين» غير واضح في الأصل ، وبعده : «وقد فعل» .

<sup>. (</sup>١٣٣٥ ] [التقاسيم : ١٣٧٨] [الموارد : ١٤٩٦] [الإتحاف : مي خز جا حب كم ٢١٥٣٩] [التحفة : دس ق ١٥٩٣٥].

<sup>(</sup>٤) مقابله في حاشية الأصل : «حماد الثاني، هو: ابن أبي سليهان»، وينظر: «تهذيب الكهال» (٧/ ٢٦٩). \*[١٣/١١].

٥ [ £ 2 ] [التقاسيم : ١٤٧٩] [الرام [ ١٤٩٧] [الرتحاف : خز حب قط كم ١٠٤٥١] [التحفة : ت س ١٠٠٦٧ - دس ١٠٠٧٨ - د(ت) س ١٠١٩٦ - ق ١٠٦٥ - ١٠٢٥].

#### **كِتَابُ الإ**يثانِ





نَعَمْ، قَالَ: أَوْمَا تَذْكُو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْقَلَمْ مَنْ فَلَاقَةِ: عَنِ الْمَجْدُوفِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَنَقِظَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمُ ؟ قَالَ: صَدَفْتَ ، فَخَلَى عَنْهَا.

ذِكُرُ الْحَبَرِ الدَّالُ عَلَىٰ صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا الْحَبَرَيْنِ الْأَوْلَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْ تَاهُمَا بِأَنَّ الْقَلَمَ رُفِعُ ('' عَنِ الْأَقْوَامِ اللَّيْنَ ('' تَكَوْنَاهُمْ فِي كِنْبَةِ الشَّرْ عَلَيْهِمْ دُونَ كِثْبَةِ الْحَيْرِ لَهُمْ

<sup>(</sup>١) الرفع؛ في (ت) : اليرفع؛ .

<sup>(</sup>٢) «الذين» في الأصل : «اللذين» .

ه [50] [التقاسيم : ۲۷۵] [الإثماف : خز جا عه طع حب ش حم ۱۸۷۶] [التحفة : م دس ۱۳۳۲– م س ۱۳۲۰–م ۱۳۷۰–م ۱۹۲۷) و سياتي برقم : ((۲۸۰) ، (۲۸۰۷) .

۵[۱/۱۳/۱]

 <sup>(</sup>٣) الروحاء: موضع على الطريق بين المدينة وبند ، على مسافة أربعة وسبعين كيلو مترًا من المدينة ، نزلها
 رسول الله ﷺ في طريقه إلى مكة . (انظر : المعالم الأديرة) (ص ١٣١) .

 <sup>(</sup>٤) امتهيا، كما في الأصل، (ت)، وفي حاشية الأصل منسوبا لنسخة: العنها، وصوبه محقق (س)
 (١٥٧/١) خلافا لأصله: العنهية.

<sup>(</sup>٥) اللحفة: مَرْكَب من مراكب النِّساء كالهودج غير أنه لا قبة لها . (انظر : اللسان ، مادة : حفف) .





## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا وَضَعَ اللَّهُ مِنَ الْحَرَجِ عَنِ الْوَاجِدِ فِي نَفْسِهِ مَا لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتْطِقَ بِهِ

ه [١٤٦] أخبسوًا أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّتَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدُّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَمْرٍ و، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرِيْوَةَ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا لَنَجِدُ الْفِي اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَالَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (٣) ، ﷺ : «قَذَ وَجَذَتُهُمْ ذَلِك؟» قَالُوا : نَصَمْ ، قالَ : «قَالَتَ صَرِيحٌ (١) الإِيمَانِية .

## ذِكُرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّدُ فِي صَحِيحِ الْآثَارِ وَلَا أَمْعَنَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ أَنَّ وُجُودَ مَا ذَكَرْنَا هُوَ مَحْضُ (\*) الْإِيمَانِ

[ ١٥٧٦ ] أخسرًا أَبُوعُوبِةَ بِحَرَّانَ ، قَالَ: حَدَّنَا مُحَدُّدُ بْنُ بَسُّارٍ ، قَالَ: حَدُّنَا ابْنُ أَبِي عَدِيُّ ، عَنْ شُغبَةَ ، عَنْ عَاصِم بْنِ بَهْدَلَةَ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ أَنْهُم قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا لَتَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا شَيْئًا ، لَأَنْ يَكُونَ أَحَدُنَا حُمَمَةُ (٢ ) أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمُ بِهِ ، قَالَ: «قَاكَ مَحْضُ الْإِيمَانِ» .

ه [ ١٦] [ [التقاسيم : ٢٧٧] [ الموارد : ٢٤] [ الإتحاف : حب حم ٢٠٦٣ / ] [التحقة : م سي ١٣٣٩ – م ١٢٤١ - م سي ١٢٦٠ – د ١٢٥٧ – ١٢٦٥ – سي ١٢٨١ ]، وسيأن برقم : (١٤٧) ، (١٤٩) .

- .[1/3//1]0
- (١) ﴿أَشْيَاءُ ﴿ فَي (د) : ﴿شَيْنًا ٩ .
  - (٢) «بها» في (د) : «به» .
- (٣) قوله : ﴿رسول اللَّهِ ۗ ليس في الأصل .
- (٤) الصريح: الخالص من كل شيء. (انظر: النهاية، مادة: صرح).
   (٥) المحض: الخالص من كل شيء. (انظر: النهاية، مادة: عض).
- ه [۱۵۷] [التقاسيم : ۲۷۷۵] [اللوارد : ۲۳] [الإتحاف : حب حم ۱۸۳۳۶] [التحفة : م سي ۱۳۹۸– م ۱۹۶۱ - م سي ۱۲۰۰۰ – د۱۲۰۰ – سي ۱۲۸۱۲ ]، وتقدم : (۱۵۱ ) و سيأتي : (۱۲۹)
  - (٦) الحممة: الفحم. (انظر: النهاية، مادة: حمم).





فَالَ أَبُوعُ مَ هِنْ عَنِهُ يَهُ اَوْجَدَ الْمُسْلِمُ فِي قَلْبِهِ أَوْ خَطَرَ بِبَالِهِ مِنَ الْأَشْبَاء النّبي لَا يَحِلُ لَهُ النُّطْقُ بِهَا ، مِن كَيْفِيَة الْبَارِي جَلَيْكَ الْ أَمَا يَشْبِه هَذِه ، فَرَدْ ذَلِكَ عَنْ ( ) قَلْبِه بِالْإِيمَانِ الشَّطِقُ بِهَا ، هَلَ مَنْ كَالْمَ رَمُّهُ إِيَّاهَا مِنَ الْإِيمَانِ ، بَلْ هُو مِنْ صَرِيحِ الصَّحِيحِ ، وَتَرَكَ الْعَزْمَ عَلَى شَيْءٍ عِنْهَا ؛ كَانَ رَدُّهُ إِيَّاهَا مِنَ الْإِيمَانِ ، بَلْ هُو مِنْ صَرِيحِ الْإِيمَانِ ، لَا أَنْ خَطْرَاتٍ مِثْلُهَا مِنَ الْإِيمَانِ .

## ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَعْرِضَ بِقَلْدِهِ شَيْءٌ مِنْ وَسَاوِسِ الشَّيْطَانِ بَعْدَ أَنْ يَرُدُهَا ، مِنْ غَيْرِ اغْتِقَادِ الْقَلْبِ عَلَىٰ مَا وَسُوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ (\*)

ا 1540 أخبسرًا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَىٰ ثَقِيفِ، قَالَ: حَدِّثَنَا ثَعَيْبَهُ بْنُ سَمِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ ذَرِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ (\*\*)، عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَحَدَنَا لَيَجِدُ فِي تُفْسِدِ الشَّيْءَ، لَأَنْ يَكُونَ حُمَمَةً أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ، فَقَالَ ﷺ: والله أَكْبرُ، الحَمْدُ لِلْو اللَّذِي رَدْ أَمْرَهُ إِلَى الْوَسُوسَةِ 60 .

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ الْوَاجِدِ فِي نَفْسِهِ مَا وَصَفْنًا وَحُكُمَ الْمُحَدُّثِ إِيَّاهَا بِهِ سِيَّادِ مَا لَمْ يَنْطِقْ بِهِ لِسَائَهُ

1641) أَجْسِرُا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدُقَنَا مُسَدُّ، قَالَ: حَدُقَنَا خَالِدٌ، عَنْ شَهَيْلِ بَنِ أَجِي مَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَحَدَنَا لَيُحَدُّثُ لَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَحَدَنَا لَيُحَدُّثُ وَعَدُ لَا يَعَظُم عَلَى أَحَدِنَا أَنْ يَتَكَلَّم بِهِ، قَالَ: ﴿أَوْقَدُ وَجَدُثُمُوهُ؟ قَالَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ، وَالناك: ٢٥] [الناك: ٢٥]

<sup>(</sup>١) اعن في الأصل: اعلى . [١/١١٤ ب].

<sup>(</sup>٢) هذه الترجمة استدركها محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

ه [28] [[التقاسيم : ٧٩٧] [الموارد : ٤٦] [الإتحاف : حب حم ٣٩٣] [التحفة : سي ٥٥٠١]. (٣) قوله : ابن الهادة ليس في الأصل ، وينظر : «تهذيب الكيال» (٨١/١٥) .

<sup>۩[</sup>١/١٥/١]].

ه [189] [التقاسيم: ٢٣٩٩] [الموارد: ٤٤] [الإتحاف: حب حم ٢٨٣١٤] [التحفة: م سبي ١٣٣٩٨-م ١٩٤٤ - م سبي ١٣٦٠- د ١٣٦٥- سبي ١٣٦١]، وتقلم: (١٤٦) (١٤٧).





#### ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

النَّيْسَابُورِيُّ بِمَكَةَ وَعِدُّةً الْ عَندِ السَّوْحَدُنِ السَّفُولِيُّ وَمُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيم بْنِ الْمُنْذِرِ النِّيْسَابُورِيُّ بِمَكَةَ وَعِدُّةً اللَّهُ عَنْ الْمُفْذِرِ الْفَقَامِ الْفَوَّابِ الْفَرَاء قَالَ: مَلَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَاء قَالَ: مَعْنُ عَلَى بَنُ عَلَّا مُحَدِّنَ الْخِفْسِ أَسْأَلُهُ عَنْ حَدِيثٍ الْوَسُوسَةِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ حَدِيثٍ الْوَسُوسَةِ فَقَالَ : تَعَالَ ، حَدَّنَا مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيم ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : تَعَالَ ، حَدَّلَ مُغِيرَة ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : تَعَالَ مَدُولًا لَمَوْقِهُ عَنْ الرَّعِلِيم اللَّهُ عَنْ الرَّعِلِيم اللَّهُ عَنْ الرَّعِلْ فَي اللَّهُ عَنْ الرَّعِلْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الرَّعْلِيم اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُلُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُو الْعُلْولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

[الثالث: ٦٥]

#### ذِكُو الأَمْرِ لِلْمَرْءِ بِالْإِفْرَارِ لِلَّهِ عَلَيْكَ بِالْوَحْدَانِيَّة، وَلِصَفِيْهِ عَلَيْهِ بِالرَّسَالَةِ عِنْدَ وَسُوسَةِ الشَّيْطَانِ إِيَّاهُ

رادا] الخيس النجاش بن أخمة بن حسّانَ السّامِي (أَ بِالبَضِرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا كَثِيرَ بنُ عَمْنِ بنُ عَبَيدِ الْمَفْرِحِيُّ ، قَالَ : حَدُّثَنَا مَوْوَالُ بَنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ( أَ هِسَّامُ بَنُ عُزَوَةَ ، عَنْ عَبَيْدِ الْمُدَّقِةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَلَنْ يَدَعَ الشَّيْطَانُ أَنْ يَاتِيَ أَحْدَكُمْ فَيَقُولَ : مَنْ حَلَقُ الشَّيْطَانُ أَنْ يَاتِي أَحْدَكُمْ فَيَقُولَ : اللَّهُ ، فَيَقُولَ : فَعَنْ حَلَقُكُ اللَّهُ عَيْقُولَ : اللَّهُ ، فَيَقُولَ : إِنْ اللَّهِ ، فَيَقُولَ : اللَّهُ ، فَيَقُولَ : إِنْ اللَّهُ ، فَيَقُولَ : إِنْ اللَّهِ ، فَيَقُولَ : إِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ : آمَنْتُ بِاللَّهِ ، وَيَوْمُلُهِ » . [الأول: ١٥٥]

٥[ ١٥٠] [التقاسيم: ٤٣٨٠] [الإتحاف: حب ١٢٩٩٢] [التحفة: م سي ٩٤٤].

 <sup>(</sup>١) «وعدة» تصحف في «الإتحاف» إلى : «وعبدة» .
 ١١٥ / ١١٥ / ب] .

<sup>(</sup>٢)خو: سقط. (انظر: النهاية، مادة: خور).(٣) بعد (پتكلم في (ت): (به».

<sup>0[</sup>٥١] [التقاسيم : ١٥٦١] [الموارد : ٤١] [الإتحاف : حب حم ٢٢٢٨٣]. \$[١/١٦/١] .

 <sup>(</sup>٤) «الساسي» في الأصل: «الشامي» وهو تصحيف. وينظر «الإتحاف». وقد ذكره المصنف في غير موضع من
 كتابه هذا بالسين المهملة ؛ ينظر الأحاديث: ( ١٩٤٧، ١٩٤٥، ١٩٤٥).

<sup>(</sup>٥) الخبرنا، في االإتحاف، : «حدثنا» ، وقوله : اقال : أخبرنا، وقع في (د) : اعن، .

<sup>(</sup>٦) الحسا في (د) : اأحسا. وهما لغتان ، بمعنى : علم وأيقن . ينظر : الشرح مسلم؛ للنووي (١/ ٩٩) .





#### ٣- بَابُ فَضْل الْإِيمَان

ال العما النصل الفضل بن الحباب المجمّعي ، قال : حَدْثَنَا حَفْص بن عُمَرَ الحَوْضِ ، قَالَ : حَدْثَنَا حَفْص بن عُمَرَ الحَوْضِ ، قالَ : حَدْثَنَا رِسَاع بن عُمَرَ الحَوْضِ ، قالَ : حَدْثَنَا رِسَاع بن عُمْنِدَة ، عَن ذَكُوانَ السَّمَانِ ، عَنْ جَدِينَا مِعْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ ، قَالَ نِع بَدِ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ ، قَالَ عَلَى اللَّهِ ، قَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ، قَالَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ مَن حَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الطَّرِيقِ ، فَقَالَ : أَنْرَ ثُرِيدَ اللَّهِ اللَّهِ ، فَقَالَ : أَنْرَ ثُرِيدَ اللَّهِ اللَّهِ ، وَعَلَى الطَّرِيقِ ، فَقَالَ : أَنْرَ ثُرِيدَ اللَّهِ عَلَى صَلْدِي بَعَنْ مِن اللَّهِ ، وَعَلْمَ اللَّهِ ، وَعَلَى الطَّرِيقِ ، فَقَالَ : أَنْرَ ثُرِيدَ اللَّهِ عَلَى صَلْدِي بَعَنْ مِنْ اللَّهِ ، وَعَلْمُ اللَّهِ ، وَعَلْمُ اللَّهِ ، وَعَلْمَ اللَّهِ ، وَعَلْمَ عَلَى اللَّهِ ، وَعَلْمَ اللَّهِ ، وَعَلْمُ اللَّهِ ، وَعَلَى اللَّهِ ، وَعَلْمَ اللَّهِ ، وَعَلْمَ اللَّهِ ، وَعَلْمُ اللَّهِ ، وَعَلْمُ اللَّهِ ، وَعَلْمُ اللَّهِ ، وَعَلْمَ اللَّهِ ، وَقَلْمَ اللَّهِ ، وَعَلْمُ اللَّهُ ، وَعَلْمُ اللَّهِ ، وَعَلْمُ اللَّهِ ، وَعَلْمُ اللَّهُ ، وَعَلْمُ اللَّهِ ، وَعَلْمُ اللَّهُ ، وَعَلْمُ اللَّهِ ، وَعَلْمُ اللَّهِ ، وَعَلْمُ اللَّهِ ، وَعَلْمُ اللَّهِ ، وَقَلْمُ اللَّهُ ، وَعَلْمُ اللَّهُ ، وَقَلْمُ اللَّهُ ، وَعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

[الثالث: ٢٦]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَفْضَلَ الْأَعْمَالِ هُوَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ (٥)

١٥٣٥ اَ أَخْسَنُ النَّحُسَنُ بَنْ إِذْرِيسَ الْأَنْصَارِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَشَدُ بُنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي عُمَرَ الْعَدَيْ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْهَانُ وَاللَّرَاوَرْدِيُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مُرَاوح الْغِفَارِيِّ ، عَنْ أَبِي ذَرَ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : الرَّدِي مُرَاوح الْغِفَارِيِّ ، عَنْ أَبِي ذَرَ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : الرَّدِي مَن اللَّهِ ، وَجَهَادْ فِي سَبِيلِهِ ٥ ».

٥ [ ١٥٢] [ التقاسيم : ٣٨١٠] [ الموارد : ٧] [ الإتحاف : خز حب ٢٦٣٩] .

(۱) هعره في الأصل: «عرِزه وهو خطأ. وينظر: «الإتحاف»، «الثقات» للمصنف (٩/ ١٩٥)، «الإكبال» لابن ماكولا (٧/ ١٦٨)، التوضيح المشتبه» (٨/ ٧٤). \$[/ ١١٦/ ب.].

(٢) «اللها» في (ت) : «الكَمَتْها» ، والمثبت مبتدأ مؤخر.

(٣) ﴿ وَخُسُوا ﴾ في (د) : ﴿ وَخُبِثُوا ﴾ .
 (٤) بعد ﴿ فقال ﴾ في (د) : ﴿ رسول الله » .

 (٥) مقابل هذه الترجمة في حاشية الأصل: «لا أعلم في كتاب التقاسيم والأنواع نوعا مصدرا بمثل هذه الترجمة الاهذا».

ه [ ٥٦ ] [التقاميم : ٩ ] [الإتحاف : مي جا حب ط حم ١٧٦٦٩ ] [التحقّة : خ م س ق ٢٠٠٤ ]، وسيأتي برقم : (٢١٩ ٤) ، (٢٢٤٤ ) .

.[1\v/1]\$





#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْوَاوَ الَّذِي فِي خَبَرِ أَبِي ذُوَّ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لَيْسَ بِوَاهِ وَصْلٍ ، وَإِنْمَا هُوَوَالَّ بِمَعْنَىٰ لُمَّ

الخصول مُحَمَّدُ بُن الْحَسَن بُن وَتَنْبَعَ اللَّخْصِيْ بِعَشْقَلَانَ ، قَالَ : حَدِّنَنَا اللَّخْصِيْ بِعَشْقَلَانَ ، قَالَ : حَدِّنَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الرُّهْ وِيِّ ، عَنْ سَيْدِ بُنِ الْمُسَيِّدِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْدِرَةً قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : عَنْ الرَّهِ عَنْ اللَّهِ ، قَالَ : ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ : وَهُمْ عَلَيْ وَاللَّهِ اللَّهِ ، قَالَ : ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ : وَهُمْ حَجَّ مَبْرُورُ (١) .

#### ٤- بَابُ فَرْضِ الْإِيمَانِ

00 ا ) أخسرًا عُمَرُ بَنُ مُحَمِّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّتَنَا عِيسَى بَنُ حَدَادِ ، قَالَ : حَدُّتَنا عِيسَى بَنُ حَدَادِ ، قَالَ : حَدُّتَنا عِلَى مُن سَعِيم الْمُعْبَرِيُّ ، عَنْ شَرِيكِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِن أَنْهُ مَسَمِعَ أَنْسَ بَنْ مَالِكِ بَقُولُ : بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي الْمَسْجِدِ دَحَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمْلٍ ، قَانَاحَهُ " الْمَسْجِدِ ، ثَمَّ عَقَلَهُ " ) ، ثَمَّ قَالَ لَهُمْ ( أَنْ أَيْ أَنْ مُمُدَّدُ ؟ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَى مُنْكِحَ اللَّهُ عَلَى الْمُسْجِدِ ، ثَمَّ عَقَلَهُ " ) ، ثَمَّ قَالَ لَهُمْ إِنْ الْمُنْكِحَى مُ الْمَثَلِي مُنْكَوعُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْتِحِدِ ، ثَمَّ عَقَلَهُ " ) ، ثَمَّ قَالَ لَهُمْ اللَّهُ عَلَى الْمُسْتِحِدِ ، ثَمَّ عَقَلَهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى الْمُسْتِحِدِ ، ثَمَّ عَقَلَهُ " ) مُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْتِحِدِ ، ثَمَّ عَقَلَهُ " ) مُثَلِّي اللَّهُ عَلَى الْمُسْتِحِدِ ، ثَمَّ عَقَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْتِحِدِ ، ثَمَّ عَقَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْتِحِدِ ، ثَمِّ عَقَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْتِحِدِ ، ثَمَّ عَقَلَهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِيقُ مُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُسْتِحِدِ ، ثَمِّ عَقَلَهُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْتِحِدِ ، ثَمِّ عَقَلَهُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْتِحِدِ ، ثَمِّ عَقَلَهُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْتِحِدِ ، فَعَلَى الْمُسْتِحِدِ ، فَعَلَى الْمُسْتِعِدِ ، فَعَلَى الْمُسْتِحِدِ ، فَعَلَى الْمُسْتِحِدِ ، فَعْلَمُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْتَعِدِ ، فَعَلَى الْمُعْمِلِي الْمُعْلِي عَلَى الْمُسْتِعِدِ ، فَعَلَّى الْمُسْتِعِدِ ، فَعَلَّى الْمُعْمِلُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْتَعِدِ ، فَقَلَّالُ لَلَهُ عَلَى الْمُسْتِعِينَ عَلَى الْمُسْتَعِدِ اللَّهُ عَلَى الْمُسْتَعِدِ ، فَعَلَى الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِيلِ عَلَى الْمُسْتَعِلَ عَلَى الْمُسْتِعِيلِ عَلَى الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِيلُ عَلَى الْمُسْتَعِلَ عَلَى الْمُسْتَعِلَ عَلَى الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلَى الْمُسْتَعِلَى الْمُعْمِلُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِيلُولُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمِقُولُ الْعَ

٥ [١٥٤] [التقاسيم : ١٠] [الإتحاف : مي حب حم ١٨٦٦] [التحفة : م س ١٣٢٨– ت ١٥٠٦٠-خ م س (١٣١٣] . وسياتي : (٤٣٢٥). ( / ٢ / ١١) الناس : ( ١٨١٨).

٥[٥٥] [التقاسيم: ٣٣٤] [الإتحاف: خز حب ش حم ١٢٠٣] [التحفة: خ دس ق ٩٠٧]، وسيأتي: (١٥٦).

(٢) الإناخة : إبراك البعير وإنزاله على الأرض . (انظر : اللسان ، مادة : نوخ) .

(٣) العقل: الشد بالعقال، وهو الحبل الذي يعقل (يربط) به البعير. (انظر: النهاية، مادة: عقل).

(٤) الهم» ليس في الأصل ، وكتبه في الحاشية منسوبًا لنسخة . ١٩/١١ س].

ظهرانيهم: بينهم على سبيل الاستظهار والاستناد إليهم، وزيدت فيه ألف ونون مفتوحة تأكيدًا، ومعناه أن ظهرًا منهم قدامه وظهرًا منهم وراءه... واستعمل في الإقامة بين القوم مطلقًا. (انظر: النهاية ، مادة: ظهر).





يَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطْلِبِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «قَدْ أَجَنِتُكَ» (") فَقَالَ الرَّجُلُ:
يَا مُحَدِّدُ ، إِنِّي سَائِلُكَ فَمُشْتَدٌ عَلَيْكَ فِي الْمَشْأَلَةِ ، فَلا تُحِدِدَنَ (") عَلَيْ فِي نَفْسِك،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ : «مَلَ مَا بِنَا لَكَ» ، فَقَالَ الرَّجُلُ: : نَشَدُنُكُ (") بِرَبُكَ وَرَبُ مَنْ
فَئَالُ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكَ النَّسِ كُلِّهِ مَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا مُعَالَقُ وَرَبُ مَنْ
فَأَنْشُدُكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَيْ الصَّلَواتِ الْخَمْسَ فِي الْيَعْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهُ اللَّهُمْ نَعْمَ "، قَالَ : قَالْشُدُكُ اللَّهُ ، اللَّهُ أَمْرِكُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مَنْ السَّنَةِ وَقَالَ رَسُولُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مَنْ السَّنَةِ ؟ قَالَ الرَّجُلُ :
رَسُولُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مَا عَمْ "، قَالَ : قَالْشُدُكُ اللَّهُ ، اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَا عَمْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا عَمْ "، هُ قَالَ الرُجُلُ : أَنْشُدُكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا عَمْ "، فَقَالَ الرَّجُلُ اللَّهُ عَلَيْهَ أَعْمَالًى الرَّجُلُ : اللَّهُ مَا عَمْ "، هُ فَقَالَ الرَّحُلُ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا عَمْ "، وَالَّا ضِمَا عَلَى فَقَالَ الرَّحُلُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ ال

ه [101] أخَسَوا أَخْمَدُ بِنُ عَلِيْ بِنِ الْمُثَنِّى، قَالَ: حَدُّتَنَا مُحَدَّدُ بِنُ الْخَطَّابِ الْبَلَدِئُ، قَالَ: حَدُّتَنَا مُحَدَّدُ بِنُ الْمُغْيِرَةِ، قَالَ: حَدُّتَنَا مُلَكِمُ الْمُ اللَّمِ الْمُحَدِّرَةِ، قَالَ: حَدُّتَنَا عَبُدُ الْمَهِلِ اللَّهِ عَلَى الْمُحِدِّنَا أَنْ نَسْنَالَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى عَلَيْ الْمِينَا أَنْ نَسْنَالَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ مَنِيء ، فَكَانَ يُخْجِئِنَا أَنْ يَأْلِيَهُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ النَّادِيةِ فَيَسْلَلُهُ ، وَنَحْنُ نَسْمَعُ ، فَأَتَاهُ رَجُلُ مِنْ أَهْلِ النَّادِيةِ فَيَسْلَلُهُ ، وَنَحْنُ نَسْمَعُ ، فَأَتَاهُ رَجُلُ مِنْ أَهْلِ النَّالِ اللَّهِ الْمَعْلَى وَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى وَلَوْ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامُ اللَّهُ الْمُعَامُ الْمُعَامُ الْمُعَلِّ اللَّهُ الْمُسْلَامُ الْمُعَامُ الْمُعَامُ الْمُعَلِّ اللَّهُ الْمُعَامُ الْمُعَامُ الْمُعَامُ الْمُعَامُ الْمُعَامُ اللَّهُ الْمُعَامُ الْمُعَامِدُ وَالْمُوسُ الْمُعَامِدُ الْمُعَامِدُ الْمُعَامُ الْمُعَامُ اللَّهُ الْمُعَلَّى اللَّهُ الْمُعَامِدُ الْمُعَامِدُ الْمُعَالِمُ الْمُعَامُ الْمُعَامُ الْمُعَامُ الْمُعَامُ اللَّهُ الْمُعَامِدُ الْمُعَلَّى اللَّهُ الْمُعَامِدُ الْمُعَامِعُ الْمُعَامُ اللَّهُ الْمُعَامُ اللَّهُ الْمُعَامِعُ الْمُعَلِّى الْمُعَامِعُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمُعَامِعُ اللَّهُ الْمُعَامِعُ الْمُعَلِّى الْمُعَامِعُ الْمُعَلِّى الْمُعْلَى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَامِعُ اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

<sup>(</sup>١) (أجبتك) في الأصل: (أجيتك) .

<sup>(</sup>٢) الوجد: الغضب والحزن، والحب-أيضًا. (انظر: النهاية، مادة: وجد).

<sup>(</sup>٣) النشدة والنشدان والمناشدة: السؤال بالله والقسم على المخاطب. (انظر: النهاية ، مادة: نشد).

요[1\٨/١]요

٥-[١٥٦] [التقاسيم: ٣٩٩] [الإتحاف: مي حب عه حم ٢٦٤] [التحفة: خت م ت س ٤٠٠]، وتقدم: (١٥٥).





فِيهَا هَلِوهُ الْمَثَافِعَ ، اللهُ أَرْسَلُكَ ؟ قَالَ : (فَعَمْ ) ، قَالَ : رَضَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا خَفْسَ صَلُواتِ فِي يَوْمِنَا وَلَيْلَتِنَا ، قَالَ : (صَدَقَقَ » قَالَ : فَبِالَّذِي أَرْسَلُكَ ، اللهُ أَمْرَكَ بِهِذَا ؟ قَالَ : (نَعْمُ ) ، قَالَ : رَعْمَ رَسُولُكَ أَنْ عَلَيْنَا صَدَقَةً فِي أَمْوَالِنَا ، قَالَ : (صَدَقَ » قَالَ : فَبِالَّذِي أَرْسَلُكَ ، اللهُ أَمْرَكَ بِهَذَا ؟ قَالَ : فَيَعْمُ ، قَالَ : رَعْمَ وَسُولُكَ أَنْ عَلَيْنَا صَدْوَمَ شَهْرٍ فِي سَنْتِنَا ، قَالَ : (صَدَقَ » ، قَالَ : فِيالَّذِي أَرْسَلُكَ ، اللهُ أَمْرِكَ بِهِذَا ؟ قَالَ : (مَعَمْ » قَالَ : رَعْمَ رَسُولُكَ أَنْ عَلَيْنَا حَجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ، قَالَ : (صَدَقَ » قَالَ : فَهِالَّذِي إِرْسَلُكَ ، اللهُ أَمْرِكَ بِهَذَا؟ قَالَ : (مَعْمُ ، قَالَ : وَلَا يَعْمُ ، قَالَ : فَيُعْمَ ، قَالَ : فَوَال وَلا أَنْفُصُ مِنْهُنَ شَيْقًا ، فَلَمَا قَفِّى قَالَ رَسُولُ اللّهِ فَيَا اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ الْمَعْلَى الْمَعْلَى اللهِ الْمُنْعَلَى مِنْفَعَ الْمَعْلَى الْمَعْلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهِ فَالَ وَسُولُ اللّهِ فَالَ وَسُولُ اللّهِ فَالَ عَلَيْكَ ، اللهِ الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى اللهُ الْمَلْعَ الْمَعْلَى اللهِ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ الْمَوْلُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الْمَوْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَعْلَى الْمِؤْلُقَ الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمَالِقَ الْمُؤْلِقِيلَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمِؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمِؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمِؤْلُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الللهِ اللهِ اللهُ الْمِؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمِؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْعَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْعِلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُو

[الأول: ٣]

فَّالَ أَبِمَامُ هَيِّنَكَ : هَذَا النَّوْعُ مِثْلُ : الْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ ، وَالإَغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ ، وَالصَّلُوَاتِ الْحُمْسِ \* ، وَالصَّوْمِ الْفَرْضِ ، وَمَا أَشْبَهَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ الَّتِي هِيَ فَرْصٌ عَلَى الْمُخَاطِّبِنَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ لَا الْكُلُّ .

ه (١٥٧ ) المجسسُ النحسَنُ بنُ شفيانا الشّيبَانِينِ ، قالَ : حَدَّتَنَا أَمْيَةُ بْنُ بِسَطَامَ ، قالَ : حَدُّتَنا تَوْعُ بْنُ القَاسِمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ أَبَيَّهُ ، عَنْ يَحْيَين بْسِنِ عَبْلِ ، فَلْ أَسْمَاعِيلَ بِنِ أَبَيَّهُ ، عَنْ يَحْيَين بْسِنِ عَبْلِ ، فَلْ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ لَلْمَ مَعَنَى بُعْنِ مَعْنِ ابْنِ عَبْلِسٍ ، فَنْ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ لَمَّا مَعْنَى مَعَنَى مَعَنَا فَوْمِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَسَابِ ، فَلْيَكُنْ أَوْلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبْدَادَةُ اللَّهِ ، فَإِذَا فَعْلَى عَلْمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَسَابِ ، فَلْيَكُنْ أَوْلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبْدَادَةُ اللّهِ ، فَإِذَا فَعَلَى عَلْمُ مِنْ أَنْ اللّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَصْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلِيلَةٍ مُنْ عَلَيْهِمْ وَمَنْ عَلَيْهِمْ وَكُوا أَنْ اللّهِ مَنْ عَلَيْهِمْ فَصَلَوا اللّهِ مَنْ عَلَيْهِمْ وَكُوا مُواللّهِ اللّهُ وَمِنْ عَلَيْهِمْ وَكُوا أَنْ اللّهُ وَمُنْ عَلَيْهِمْ وَكُوا اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَيْهِمْ وَكُوا مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْهِمْ وَكُوا مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُمْ وَكُوا مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْهُمْ وَكُوا مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ مَنْ عَلَيْهُمْ وَكُوا مِنْ اللّهُ عَلَى عَلَيْهِمْ وَكُوا مُنْ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهِمْ وَكُوا مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُمْ وَلَاللّهُ مِنْ عَلَيْهِمْ وَكُوا مُنْ اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُمْ وَكُوا اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْهُمْ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

۱۱۸/۱] ب].

١[١/٩/١]].

٥ [١٥٧] [التقاسيم: ١٨٠] [الإتحاف: مي خز عه حب قط ش حم ٢٠٠٢] [التحفة: ع ٢٥١١]، وسيأن: (٢٤١٨) [٢٤١٨).

<sup>(</sup>١) كرائم أموال الناس: نفائسها التي تتعلق بها نفس مالكها ، والمفرد: كريمة . (انظر: النهاية ، مادة : كرم) .





قُالَ ابوطامُ عَيْنَ : هَذَا النَّنُعُ : مِثْلُ الْحَجُّ وَالزَّكَاةِ ، وَمَا أَشْبَهَهُمَا مِنَ الْفَرَافِضِ الَّتِي فُرضَتْ عَلَى بَعْض الْعَاقِلِينَ الْبَالِخِينَ لا فِي بَعْض الأَخْوَالِ لَا الْكُلِّ .

فَّالَ اِمِعَامُّ: رَوَىٰ هَذَا الْخَبَرَقَتَادَةُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وأبى نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُنْرِيُّ .

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْإِيمَانَ وَالْإِسْلَامَ اسْمَانِ لِمَعْنَىٰ وَاحِدِ

٥- [١٥٩] أخب راعب لد الله بن مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقَ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْ

۵[۱۱۹/۱] ب].

٥ [٥٨] [التقاسيم: ١] [الإتحاف: خزجا عه طع حب حم ٩٠٣٤] [التحفة: د ٦٣٣٣- خ م د ت س ١٥٨٦- م ت س ٢٠٠٨] وسيأتي: (١٧٤).

(١) مضر: قبيلة عربية . (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص٣٤٥) .

(٢) العبَّاء: القرع، واحدها: دياءة، كانوا ينتبذُونَ فيها فتسرع الشدة في الشراب. (انظر: النهاية، مادة: دبب).

(٣) الحنتم: جرار مدهونة تحضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ، ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله . (انظر:
 النهابية ، مادة : حنتم) .

اسهايه، ماده . حتم) . (٤) النقير : جلح النخلة ينقر وسطه ، ثم تخمر فيه التمر ، ويلقي عليه الماه ليصير مسكرًا . (انظر : النهاية ، مادة : نقر ) .

(٥) المقير: الإناء الذي طُلِ بالقار، وهو: الزفت. (انظر: النهاية، مادة: قير).

٥ [٩٥ ] [التقاسيم: ٢] [الإتحاف: خزاحب عه ٢٠٠٤ ] [التحقة: ت ٢٨٦٢ - م ٢٠٤٧ - م ٢٤٧٧ - خ م ت من ٢٣٤٤]، وسيأتي: (١٤٤٢).

·[1/ · / 1]:



الْحَنْظَلِيْ، قَالَ : أَخْتِرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي شَفْيَانَ، سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ بْـنَ خَالِــدِ يُحَدُّتُ طَاوْسًا، أَنْ رَجُلا قَالَ لِإِنْنِ عَمَـرَ: أَلَا تَخْدُو؟ فَقَـالَ عَبْـدُ اللَّهِبْـنُ عَمَـرَ: إنْسي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : (بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ، وَإِقَــام الصَّلاةِ، وإينَاءِ الزُّكَاةِ، وَصِيّام رَمْضَانَ، وَحَجُّ الْبَيْنِيّ».

قَالَ أَبِعَامَّ : هَذَانِ حَبَرَانِ حَرَجَ خِطَابُهُمَا عَلَىٰ حَسَبِ الْحَالِ ؟ لِأَنَّهُ ﷺ ذَكَرَ الْإِيمَانَ ، مُعْ عَدُهُ أَرْبَعَ خِصَالِ ، وَهَذَا مِمَّا الْإِيمَانَ ، مُعْ عَدُهُ أَرْبَعَ خِصَالِ ، وَهَذَا مِمَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَدْدُ عَمْسَ خِصَالِ ، وَهَذَا مِمَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْعَبْدُ وَمَعْلُومٍ ، وَلاَ تُرِيعَ لِلْحَمِدَ اللَّهِ عَلَى الْعَبْدُ وَمَعْلُومٍ ، وَلاَ تُرِيعَ لَلْعَهِ اللَّهِ أَنَّ الْإِيمَانَ لَا يَكُونُ إِلَّا مَا عَدْ فِي خَبْرِ النِي عَبَاسٍ ؛ لِأَنَّهُ وَكَرَهُ فِي عَلَى خَبِر أَشْبَاء كَثِيرَةً مِنَ الْإِيمَانِ لَيْسَتُ فِي حَبْرِ اللَّهِ عَلَى الْعَدَوْ وَلَا اللَّهِ عَلَى الْعَدْدُ وَمَعْلُومٍ ، وَلاَ اللَّهِ عَلَى عَلَى الْعَدْدُ وَمُعَلِّمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الْعَدْدُ وَمُعْلَى الْعَدْدُ وَمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَدْدُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَدْدُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَدْدُ وَلَيْ الْعَدْدُ وَمُعْلِي الْعَدْدُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى الْعَدْدُ عَلَى الْعَدْدُ وَلَيْ الْعَدُودُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْعَدُودُ وَاللَّهُ عَلَى الْعَدْدُ وَاللَّهُ عَلَى الْعَدْدُ وَلَيْ الْعَدُودُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْعَدُونُ اللَّهُ عَلَى الْعَدُودُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَدُودُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَدُودُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَاكُونُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْع

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ الْإِيمَانَ وَالْإِسْلَامَ اسْمَانِ بِمَعْنَىٰ وَاحِدٍ

أَخْبَرَنَا عِرْسِرًا عَبْدُ اللّهِ بِنُ مُحَدُّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَلْثَنَا إِسْحَاقَ بُنُ إِبْرَاهِيم ، قَالَ : الْحَبْرَنَا عِرْسِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فَى الْمَعْ بَنِ عَمْرِو بَنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ عِلَيْهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُحِدِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عِلَى السَاعِلَى عَلَيْهُ عَلَى السَاعِلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى السَاعِلَى عَلَيْهُ عِلَى السَاعِلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى السَاعِلَى عَلَى السَاعِلَى عَلَى السَاعُولُ عَلَيْهُ عِلَى السَاعُولُ عَلَيْهُ عِلَى السَاعِلَى عَلَى السَاعُولُ عَلَى السَاعُولُ عَلَى اللّهُ الْمُعَلِّمُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى السَاعُولُ عَلَيْهُ عَلَى السَاعُولُ عَلَيْهُ عَلَى السَاعُولُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السَاعُولُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

<sup>(</sup>١) "مما" في (س) (١/ ٣٧٥) خلافا لأصله: "ما".

۵[۱/۱۲۰ ب].

 <sup>(</sup>١٦٠١] [التقاسيم: ٣٨٧٧] [الإتحاف: خز حب حم ٣٣٠٧] [التحفة: م ١٤٩١٥ - خ م ق ١٤٩٢٩ دس ١٤٩٣٣].

١٢١/١٢١ أ]. الأشراط: جمع شرط بالتحريك، وهي: العلامات. (انظر: النهاية، مادة: شرط).



رَبِّتَهَا (١٠) وَرَأَيْتَ الْعُرَاةَ الْحُفَاةَ رُءُوسَ النَّاسِ، فِي حَمْسِ لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّه: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ الشَّاعَةِ ﴾ [لفراد : ٣٤] الآية، مُمَّ انْصَرَفَ الرَّجُلُ، فَالْتُمَسُّرِهُ فَلَمْ يَجِدُّدُوهُ، وَقَالَ: وَذَاكَ جِبْرِيلُ جَاءَلِيُعَلَّمُ النَّاسِ دِينَهُمْ\*.

#### ذِكُرُ الْحَبَرِ الدَّالُ حَلَىٰ أَنَّ الْإِسْلَامَ وَالْإِيمَانَ اسْمَانِ بِمَعْنَىٰ وَاحِدٍ ، يَشْتَمِلُ ذَلِكَ الْمُعْنَىٰ عَلَى الْأَقُوالِ وَالْأَفْعَالِ مَعَا

1011) الخيسرًا أَخْمَدُ بْنُ عَلِيقٍ بْنِ الْمُنْتَّى، قَالَ : حَدَّتَنَا إِنْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجْمَاحِ السّامِيعُ، قَالَ : حَدُّتَنَا حَمَّادُ بْنُ الْحَجْمَاءِ بَنَ الْحَجْمَاحِ السّامِعُ، قَالَ : حَدُّتَنَا حَمَّادُ عَلَمَ عَلَمْ عَلَمَ الْمَنْقِيمِ عَلَيْهِ أَنَّهِ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالْذِي بَعَنَكَ بِهِ؟ قَالَ : «الْإِسْلَامُ؟ قَالَ : وَمَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ : «أَنْ تُسْلِمَ قَلْبَكَ لِلْهِ، وَأَنْ فَصَالَحَ اللَّهُ وَالْدَ وَمَا الْإِسْلَامُ؟ قالَ : «أَنْ تُسْلِمَ قَلْبَكَ لِلْهِ، وَأَنْ مُنْ مَنْ السَّمْلُاةِ الْمَكَثُوبَةُ ، وَشُودُي الرُّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ ، أَخْوَانِ مُوسِرًانِ ، لا يَغْتِلُ اللَّهُ <sup>(١)</sup> مِنْ عَبْلِةً تَوْلِقُونَ أَبْعَالُومِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ الْإِيمَانَ وَالْإِسْلَامَ اسْمَانِ بِمَعْنَىٰ وَاحِدٍ

و [١٦٢] أخبسرًا الْحُمَيْنُ بْنُ إِذِيسَ الْأَنْصَادِيُّ، قَالَ : أَخْبَرَنَا<sup>())</sup> أَخْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَالِكِ، عَنْ أَبِي الرِّنَادِ، عَنِ الْأَعْدِج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْمُشلِمُ يَأْكُلُ فِي مِعْنِ <sup>(٥)</sup> وَاحِدِ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ».

<sup>(</sup>١) الرب: السيد. (انظر: النهاية، مادة: ريب).

ه [ ۱۲۱ ] [التقاسيم : ۱۶۶۶] [الموارد : ۲۸ ] [الإثماف : طبع حب كم حم ۱۳۹۷ ] [التحفة : س ۱۳۹۷ – س ق ۱۳۸۸ - دس ق ۱۳۹۸ – س ۱۳۹۸ – س ۱۳۹۸ .

 <sup>(</sup>٢) قوله : «لا يقبل الله» وقع في (د) : «لا تُقبل».

 <sup>(</sup>٣) قوله: «توبة أشرك» في الأصل: «أشرك توبة».

۱۲۱/۱۱۱ ت].

٥ [ ١٦٢] [ التقاسيم : ٢٧٣٤] [ الإتحاف : حب ط حم ١٩٣٦] [ التحقة : م ت س ١٢٧٣٩ - خ ١٣٨٤٧ ] ، وسيأني : (١٣٨) (م٢٦٨)

<sup>(</sup>٤) ﴿أَخْبِرْنَا ۚ فِي (س) (١/ ٣٧٨) : ﴿أَنْبَأْنَا ۗ .

<sup>(</sup>٥) المعنى: واحد الأمُّعاء وهي المُصارين. (انظر: النهاية، مادة: معا).







٥ [١٦٣] أَضِرُا عُمَرُ بُنُ سَعِيد بْنِ سِنَانِ الطَّائِيُ بِمَنْسِجَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (١٠ أَخْمَدُ بْنُ أَبِي مَنْرَبِحَ أَنِي مَنْ مَالِكِ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي هَرْنِحَ ، أَنْ وَلَي بَنْ أَبِي مَنْ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي هَرْنِحَ ، أَنْ وَلَي سَمَالِح ، عَنْ أَبِي مَنْ أَبِي هَرْنِحَ ، أَنْ وَلَمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا نَشَالِ اللَّه ﷺ مَنْ اللَّه ﷺ مَنْ اللَّه ﷺ مَنْ اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

## ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالَمَا مِنَ النَّاسِ أَنَّ الْإِسْلَامَ وَالْإِيمَانَ بَيْنَهُمَا فُرْقَانٌ

1913 ] الخيسيُّ امْحَمَّدُ بْنُ الْحَمَّىنِ بْنِ قُتَيْبَةً ، قَالَ : حَدَّقَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيُّ ، قَالَ : حَدُّقَنا ابْنُ أَبِي السَّرِيُّ ، قَالَ : حَدُّقَنا ابْنُ أَبِي السَّرِيُّ ، قَالَ : حَدُّقَنا ابْنُ أَبِي وَقَاصٍ ، عَنْ وَالْدِ بْنُ اللَّهِ ، قَالَ اللَّهِ ، أَنُّ النَّبِيُّ ﷺ أَعْطَى رَجَالًا ، وَلَمْ يَعْظِ رَجَلًا مِنْهُمْ شَيْبًا ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَّ الْطَهِّةُ : ﴿ أَنُو اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَعْلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ ، قَالَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَ

قَالَ الزُّهْرِيُّ: نَرَىٰ أَنَّ الْإِسْلَامَ الْكَلِمَةُ ، وَالْإِيمَانَ الْعَمَلُ .

ه [۱۲۳] [التقاسيم: ۲۷۳] [الإتحاف: عه حب ط حم ۱۸۳۲] [التحفة: م ت س ۱۲۷۳۹-خ ۱۳۸۷]، ونقدم: ((۱۲۲) وسياتي: (۲۲۸).

<sup>(</sup>١) ﴿ أَخبرنا ﴾ في (س) (١/ ٣٧٩): ﴿ أُنبِأَنا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ضافه: نزل به . (انظر: النهاية ، مادة: ضيف) .

<sup>0[1/77/1]</sup> 

<sup>(</sup>٣) "فحلبت" ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٤) الحلاب: اللبن ، والإناء الذي يجلب فيه اللبن . (انظر : النهاية ، مادة : حلب) . [ [ ٦٤ ] [التقاسيم : ٤٤٤٤ ] [ الإتحاف : عه حب حم ٥٠٧٣ و ] [التحفة : خ م دس (٣٨٩) .

١٢٢ م].





## ذِكْرُ حَبَرٍ أَوْهَمَ بَعْضَ الْمُسْتَمِعِينَ مِمَّنْ لَمْ يَطْلُبِ الْعِلْمَ مِنْ مَظَانُو أَنَّهُ مُضَادٌ لِلْحَبَرِيْنَ ( اللَّذِيْنِ ( كَاللَّذِيْنِ ( كَانِمَاهُمَا

0 [17] أخبى النب قتيبة ، قال : حَدْمُنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبِ ، قَالَ : حَدْمُنِي اللَّيْثُ بْنُ سَغْدِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ اللَّيْئِي ، عَنْ عَبْيَدُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلا مِنَ الْكُفَّارِ الْهِ ، أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلا مِنَ الْكُفَّارِ الْقَوْدِ ، وَالْمُنْفِرِ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلا مِنَ الْكُفَّارِ لَقَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلا مِنَ الْكُفَّارِ لِللّهِ ، أَلْفَتُ مَنْوَ إِلَّهُ يَقِعُ وَالسَّيْفِ فَقَطَعُهَا ، ثَمُّ لَاذُ اللّهِ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنَّهُ ، وَلَنْ عَلَيْكُ ، وَالْنَهُ مُؤْلُو وَقَلْلَ رَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالَ اللّهُ عَلَيْكَ ، وَالْمُعَلِّدُ ، وَالْمُعُلِقُ ، وَالْمُعْلَى ، فَتَعْلَمُ ، وَالْمُ عَلَيْكُ ، وَالْنَهُ مِنْولُ اللّهِ هِلَا وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْهُ عَلَى الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللّ

[الثالث: ٢٥]

قَالَ أَبِعَامُ هِنْكَ : قَوْلُهُ ﷺ : هَإِنْ فَتَلْتَهُ فَإِنْهُ بِمَنْوِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَمُهُ يُرِيدُ بِهِ : أَنْكَ تُقْتَلَ فَوَدَا<sup>(4)</sup> ؛ لِأَنْهُ كَانَ قَبْلَ أَنْ أَسْلَمَ حَلَالَ اللَّمِ ، وَإِذَا ثَتَلْتُهُ بَعْدَ إِسْلَامِو صِرْت بِحَالَةِ تُقْتَلُ مِثْلُهُ فَوَدًا بِهِ ، لا أَنْ قَتَلَ الْمُسْلِمِ يُوجِبُ كُفْرًا يُخْرِخ مِنَ الْمِلَّةِ ؛ إِذِ اللهُ قَالَ : ﴿يَانَّهُمُ النِّينَ عَامَنُوا كُمِبَ عَلَيْكُمُ ٱلقِصَاصُ فِي الْقَتْلَ ﴾ [البقر: ١٧٨].

<sup>(</sup>١) فللخبرين؟ كتب مقابله في حاشية الأصل: «المراد بالخبرين: هذا الخبر الذي قبل هذا، والخبر الذي ترجه بالخبر الدال على أن الإسلام والإيهان اسهان لمعنن واحد، يشتمل ذلك المعنى على الأقوال والأفعال؛ قبل هذا الخبر بثلانة أحاديث؟.

٥ [ ١٦ ] [ التقاسيم : 333] [ الإتحاف : طح حب حم ١٦٩٩٨ ] [ التحفة : خ م د س ١١٥٤٧ ] ، وسيأن برقم : (٤٧٧٩) .

<sup>(</sup>٢) (الخيارة تصحف في الأصل: (الخيازة)، وينظر: (تهذيب الكيالة) (١١٢/١٩).

<sup>(</sup>٣) لاذ: احتمى واستتر . (انظر : النهاية ، مادة : لوذ) .

١٤ [١/٣/١] .

<sup>(</sup>٤) بعد القودًا؛ في (ت) : البه؛ .



## ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْإِيمَانِ لِلْمُقِرِّ بِالشَّهَادَتَيْن مَعَا

ه [١٦٦٦] افبسرًا الفَصْلُ بن الحُبَابِ ، قال : حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بن أَ الْمُثَنَّى ، قَال : حَدَّثَنَا يَخْنِ بن أَبِي كَثِير ، عَن هِ آل نِ حَدِّثَنَا يَخْنِ بن أَبِي كَثِير ، عَن هِ آل نِ حَدِّثَنَا يَخْنِ بن أَبِي كَثِير ، عَن هِ آل لِ بن الْمُحَمّ الشَّلُوعِي قَالَ : كَانَتْ لِي عَنْهَمْ تَرْعَاهَ الشَّلُوعِي قَالَ : كَانَتْ لِي غَنِي مَيْلِ أَحْدِ وَالْجَوْانِيَةِ (") ، فَاطَلَعْتُ عَلَيْهَا ذَات بِنوم ، وَقَدْ فَصَالَدُ مِنْهَا بِشَاقٍ ، وَأَنَا مِنْ بَنِي آمَم آسَفُ اللَّهُ كَمَا يَأْسَفُونَ ، فَصَكَكُنُها "" صَكَة ، فَصَكَكُنُها كَانَتْ بِي مِهَا ، فَلَتُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى السَّعَلَى ، فَلْك : أَلَلا أَعْنِهُ هَا وَلَا اللَّهُ عِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَلْلُت : أَلَلا أَعْنِهُ هَا وَلَا لَنَّ عَلَى ، وَالْتِي بِهَا ، فَلْتُ : أَلَلا أَعْنِهُ هَا وَلِللَّهُ عَلَى السَّمَاء ، قَالَ : «مَنْ أَلْتُ اللَّهُ " قَالَتْ تَرْسُولُ اللَّهِ فَي السَّمَاء ، قَالَ : «مَنْ أَلْتُ اللَّهُ " قَالَتْ : أَنتَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَى السَّمَاء ، قَالَ : «مَنْ أَلْتُ اللَّهُ " قَالَتْ دَالِتَ وَسُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُؤْمِلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْإِيمَانَ أَجْزَاءٌ وَشُعَبُ لَهَا أَعْلَى وَأَذْنَى

1010 كَخِسَوُا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُ ، قَالَ : حَدَّنَا إِمْحَاقَ بِنَ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَيْ ، قَالَ : حَدُّنَا مُهَيْلُ بِنُ أَبِي صَالِح ، عَنْ عَبْدِ اللَّه بِنِ دِينَا ، عَنْ اللَّه بِنِ دِينَا ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي مُرْدَرَةً ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : "الإيمَانُ بِضْعُ " وَسِتُونَ شُخَبَةً ، أَنِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرْدَرَةً ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : "الإيمَانُ بِضْعُ (" وَسِتُونَ شُخَبَةً ، فَأَوْهُمَهَا لاَ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَدْتَاهَا إِمَاطَةٌ (اللَّهُ عَنِ الطَّيسِةِ ، وَالْدَلَ اللَّهُ مُعْنَا أَلْهُ عَنِ الطَّيسِةِ ، وَالْدَلَ اللَّهُ مُعْنَا فُعْهَا لاَ إِلَّهِ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَدْتَاهَا إِمَاطَةٌ (اللَّهُ عَنِ الطَّيسةِ ، وَالْدَلَ اللَّهُ مُعْنَا الطَّيسةِ مِنْ الْإِيمَانِ » . والأولى: ١١

(١٦٦٦] [التقاسيم: ٤١٢٦] [الإتحاف: خز حب ١٦٧٨٦] [التحفة: م د س ١١٣٧٨]، وسيأتي: (٢٢٤٦).

(١) الجوانية: أرض من عمل المدينة، من جهة الفرع، وقيل: موضع قرب أحد في شامي المدينة.
 (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٩٣).

(٢) الصك: الضرب بشدة على الوجه. (انظر: اللسان، مادة: صكك).

ه [ ١٦٧ ] [التقاسيم : ٢ ][الإتحاف : حب حم ١٨١٦ ] [التحفة : ع ١٢٨١ - ت ١٢٨٥ ] ، وسيأتي برقم : (١٨٨ ) ، (١٨٨ ) ، (١٩٧ ) ، (١٩٣ ) .

(٣) البضع: ما بين الثلاث إلى التسع. (انظر: النهاية، مادة: بضع).

(٤) الإماطة : التنحية والإبعاد . (انظر : النهاية ، مادة : ميط) .





قَالَ أَبُومَاتُم: أَشَارَ النَّبِيُّ ﷺ فِي هَذَا الْخَبَرِ إِلَى الشَّيْءِ الَّذِي هُوَ فَرْضٌ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ، فَجَعَلَهُ أَعْلَى الْإِيمَانِ ٩، ثُمَّ أَشَارَ إِلَى الشَّيْءِ الَّذِي هُو نَفْلُ لِلْمُخَاطَبِينَ فِي كُلِّ الْأَوْقَاتِ ، فَجَعَلَهُ أَدْنَى الْإِيمَانِ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّ كُلُّ شَيْء فَرْضٌ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ فِي كُلُ الْأَحْوَالِ ، وَكُلُّ شَيْءٍ فَرْضٌ عَلَى (١١) الْمُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ ، وَكُلَّ شَيْءٍ فَرْضٌ عَلَىٰ بَعْضِ الْمُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ(٢) ، وَكُلَّ شَيْءٍ هُوَ نَفُلٌ لِلْمُخَاطَبِينَ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ - كُلُّهُ مِنَ الْإِيمَانِ ، وَأَمَّا الشَّكُّ فِي أَحَدِ الْحَدَدَيْنِ فَهُوَ مِنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح فِي الْخَبَرِ، كَـذَلِكَ قَالَـهُ مَعْمَـرٌ عَـنْ سُـهَيْل، وَقَـدْ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِح مَرْفُوعًا، وَقَالَ: «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً ، وَلَمْ يَشُكُّ ، وَإِنَّمَا تَنَكَّبْنَا حَبَرَ سُلَيْمَاّنَ بْنِ بِلَالٍ فِي هَذَا الْمَوْضِع ، وَاقْتَصَوْنَا عَلَى خَبْرِ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ؛ لِنُبَيِّنَ أَنَّ الشُّكُّ فِي ٱلْخَبْرِ لَيْسَ مِنْ كَلَّام رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ (٣) كَلَامٍ سُهِّيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح كَمَا ذَكَرْنَاهُ ١٠٠

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُذْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّة بِهِ سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِح

٥ [١٦٨] أخبريًّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَة (٤٠)، [الأول: ١] وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ».

0[1/37/1].

<sup>(</sup>١) بعد اعلى، في (س) (١/ ٣٨٥): ابعض، وضرب عليه في الأصل.

<sup>(</sup>٢) قوله : «وكل شيء فرض على بعض المخاطبين في بعض الأحوال؛ ليس في (ت) ، (س) .

<sup>(</sup>٣) امن اليس في (س) (١/ ٣٨٦) خلافا لأصله .

<sup>9[</sup>١/٤/١] ب].

٥ [١٦٨] [التقاسيم: ٧] [الإتحاف: حب حم ١٨١٦]، وتقدم برقم: (١٦٧) وسيأتي برقم: (١٨٣)، (191),(191).

<sup>(</sup>٤) الشعبة : الطائفة من كل شيء ، وقطعة منه . (انظر : النهاية ، مادة : شعب) .



*قَالَ أَبُومامٌ* : اخْتَصَرَ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ هَذَا الْخَبَرَ ، فَلَمْ يَذْكُوْ ذِكْرَ الْأَعْلَىٰ وَالْأَذْنَىٰ مِنَ الشُّعَبِ ، وَاقْتَصَرَ عَلَىٰ ذِكْرِ السُّتِّينَ دُونَ السَّبْعِينَ ، وَالْخَبَـرُ فِي بِضْع وَسَبْعِينَ خَبَـرٌ مُتَقَصَّىٰ صَحِيحٌ لَا ارْتِيَابَ فِي ثُبُوتِهِ ، وَحَبَوْ سُلَيْمَانَ بْن بِلَالٍ حَبَرٌ مُخْتَصَرٌ غَيْرُ مُتَقَصَّىٰ (١) ، وَأَمَّا الْبِضْعُ : فَهُوَ اسْمٌ يَقَعُ عَلَىٰ أَحَدٍ أَجْزَاءِ الْأَعْدَادِ ؛ لِأَنَّ الْحِسَابَ بِنَـاؤُهُ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: عَلَى الْأَغْدَادِ، وَالْفُصُولِ، وَالتَّرْكِيبِ، فَالْأَعْدَادُ مِنَ الْوَاحِدِ إِلَى التَّسْعَةِ ، وَالْفُصُولُ هِيَ الْعَشَرَاتُ وَالْمِتُونُ اللَّهُونُ ، وَالتَّرْكِيبُ مَا عَدَا مَا ذَكَرْنَا ، وَقَدْ تَتَبَعْثُ مَعْنَى الْخَبَرِ مُدَّةً ، وَذَلِكَ أَنَّ مَـذْهَبَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَـمْ يَـتَكَلَّمْ قَـطُ إِلَّا بِفَائِـدَةٍ ، وَلَا مِنْ سُنَنِهِ شَيْءٌ لَا يُعْلَمُ مَعْنَاهُ ، فَجَعَلْتُ أَعَدُّ الطَّاعَاتِ مِنَ الْإِيمَانِ ، فَإِذَا هِي تَزِيــدُ عَلَىٰ هَذَا الْعَدَدِ شَيْنًا كَثِيرًا ، فَرَجَعْتُ إِلَى السُّنَنِ فَعَدَدْتُ كُلُّ طَاعَةٍ عَدَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْإِيمَانِ ، فَإِذَا هِيَ تَنْقُصُ مِنَ الْبِضْعِ وَالسَّبْعِينَ ، فَرَجَعْتُ إِلَىٰ مَا بَيْنَ الـدَّفَّتَيْنِ مِـنْ كَلَامِ رَبُّنَا ، وَتَلَوْتُهُ آيَةً آيَةً بِالتَّذَبُّرِ ، وَعَدَدْتُ كُلَّ طَاعَةٍ عَدَّهَا اللَّهُ كَاتَتَكَا مِنَ الْإِيمَانِ ، فَإِذَا هِيَ تَنْقُصُ عَنِ الْبِضْعِ وَالسَّبْعِينَ ، فَضَمَمْتُ الْكِتَابِ إِلَى السُّنَنِ ، وَأَسْقَطْتُ الْمُعَادَ مِنْهَا ، فَإِذَا كُلُّ شَيْءٍ عَدَّهُ اللَّهُ يَجَلَقَكُمْ مِنَ الْإِيمَانِ فِي كِتَابِهِ ، وَكُلُّ طَاعَةٍ جَعَلَهَا رَسُـولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ الْإِيمَانِ فِي سُنَنِهِ تِسْعٌ (٢) وَسَبْعُونَ شُعْبَةً ، لَا يَزِيدُ عَلَيْهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْهَا شَيْءٌ ، فَعَلِمْتُ أَنَّ مُرَادَ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ فِي اللَّخْبَرِ أَنَّ الْإِيمَانَ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ السُعْبَةَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَن ، فَذَكَرْتُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِكَمَالِهَا بِذِكْرِ شُعْبَةٍ شُعْبَةٍ ( في كِتَابِ اوَضف الْإِيمَانِ وَشُعِيهِ إِمَا أَرْجُو أَنَّ فِيهَا ( ٤) الْغُنْيَةَ لِلْمُتَأَمِّلِ إِذَا تَأَمُلَهَا ، فَأَغْنَىٰ ذَلِكَ عَنْ تَكْرَارِهَا فِي هَذَا الْكِتَابِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْإِيمَانَ أَجْزَاءٌ بِشُعَبِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ فِي خَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ : «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةَ : أَغْلَاهَا شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّـهُ»،

<sup>(</sup>١) بعد «متقصى» في (ت): «صحيح لا ارتياب في ثبوته» . ١١/ ١٢٥ أ].

<sup>\$ [</sup>١/٥/١]. (٢) اتسع صحح عليه في الأصل. هُ [١/ ١٢٥ ت].

 <sup>(</sup>٣) قوله : «شعبة شعبة» وقع في (س) (١/ ٣٨٨) : «شعبه» .

 <sup>(</sup>٤) افيها في (ت) : افيه ا .





فَذَكَرَ جُزْءًا مِنْ أَجْزَاءِ شُعَبِهِ ، هِيَ كُلُّهَا فَرْضٌ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ؛ لِأَنَّهُ عَ لَمْ يَقُلْ: وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، وَالْإِيمَانُ بِمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْجَنَّةِ، وَالنَّادِ، وَمَا يُشْبِهُ هَذَا مِنْ أَجْزَاءِ هَذِهِ الشُّعْبَةِ ، وَاقْتَصَرَ عَلَىٰ ذِكْرِ جُزْءِ وَاحِدٍ مِنْهَا ، حَيْثُ قَالَ : ﴿ أَغْلَاهَا شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَدَلَّ هَـٰذَا عَلَىٰ أَنَّ سَـٰئِرَ الْأَجْزَاءِ مِـنْ هَـٰنِهِ الشُّعْبَةِ (١) كُلُّهَا مِنَ الْإِيمَانِ ، ثُمَّ عَطَفَ فَقَالَ : «وَأَذْنَاهَا (٢) إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَن الطَّريقِ» ، فَذَكَرَ جُزْءًا مِنْ أَجْزَاءِ شُعَبِهِ (٢)، هِي نَفْلٌ الكُلُّهَا لِلْمُخَاطَبِينَ فِي كُلِّ الأَوْقَاتِ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّ سَاثِرَ الْأَجْزَاءِ الَّتِي هِيَ مِنْ هَلِهِ الشُّعْبَةِ ، وَكُلَّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الشُّعَب الَّتِي هِيَ مِنْ بَيْنِ الْجُزَّأَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي هَذَا الْخَبَرِ اللَّذَيْنِ هُمَا مِنْ أَعْلَى الْإِيمَانِ وَأَدْنَاهُ كُلُّهُ مِنَ الْإِيمَانِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ : «الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ، فَهُوَ لَفْظَةٌ أُطْلِقَتْ عَلَىٰ شَيْء بكِنَايَةِ سَبَهِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْحَيَاءَ جِبِلَّةٌ فِي الْإِنْسَانِ، فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَكُثُرُ ذَلِكَ (٥) فِيهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقِلُ ذَلِكَ فِيهِ ، وَهَذَا دَلِيلٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ زِيَادَةِ الْإِيمَانِ وَنُقْصَانِهِ ؛ لأَنّ النَّاسَ لَيْسُوا كُلُّهُمْ عَلَىٰ مَرْتَبَةِ وَاحِدَةٍ فِي الْحَيَاءِ ، فَلَمَّا اسْتَحَالَ اسْتِوَاؤُهُمْ عَلَىٰ مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ فِيهِ ؛ صَحَّ أَنَّ مَنْ وُجِدَ فِيهِ <sup>(١)</sup> أَكْثَرَ كَانَ إِيمَانُهُ أَزْيَدَ ، وَمَنْ وُجِدَ فِيهِ مِنْهُ أَقَلَ كَانَ إِيمَانُهُ أَنْقَصَ.

وَالْحَيَاءُ فِي نَفْسِهِ هُوَ الشَّيْءُ الْحَائِلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَبَيْنَ مَا يُبَاعِلُهُ مِنْ رَبِّهِ عَن الْمَحْظُورَاتِ ، فَكَأَنَّهُ ﷺ جَعَلَ تَرْكَ الْمَحْظُورَاتِ شُعْبَةً مِنَ الْإِيمَانِ بِإِطْلَاقِ اسْمِ الْحَيَاء عَلَيْهِ ، عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَاهُ ١٠٠

<sup>(</sup>١) «الشعبة» في حاشية الأصل: «الشعب» ، ونسبه لنسخة .

<sup>(</sup>٢) «وأدناها» في الأصل ، (ت): «أدناها».

<sup>(</sup>٣) اشعبه؛ فوقه في الأصل: اشعب؛ دون علامة.

<sup>·[1/17/1]:</sup> 

<sup>(</sup>٤) (أن) في (ت): الأن؛ .

<sup>(</sup>٥) «ذلك» ليس في (س) (١/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٦) بعد افيها في (ت): امنها.

۵[۱/۲۲ ب].



## ذِكْرُ الْإِخْبَادِ عَنْ وَصْفِ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ بِنِكْرِ جَوَامِع شُعَبِهِمَا

٥ [١٦٩] أُخِبِ رُا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَ الِ الضَّريرُ ، قَالَ : حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَن ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن بُرَيْ ـدَة ، عَـنْ يَحْيَىٰ بْن يَعْمَرَ قَالَ " خَرَجْتُ أَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن الْحِمْيَرِيُّ حَاجَّيْن أَوْ مُعْتَمِرَيْنِ ، وَقُلْنَا : لَعَلَّنَا لَقِينَا رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَنَسْأَلَهُ عَن الْقَـدَرِ ، فَلَقِينَـا ابْنَ عُمَرَ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَكِلُ الْكَلَامَ إِلَىَّ، فَقُلْنَا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَدْ ظَهَرَ عِنْدَنَا أَنَاسٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ ، يَتَقَفَّرُونَ الْعِلْمَ تَقَفُّرًا ، يَزْعُمُونَ أَنْ لَا قَدَرَ ، وَأَنَّ الأَمْمَ أُنْهُثُ أَنَّ الْأَمْرَ قَالَ : فَإِنْ لَقِيتَهُمْ فَأَعْلِمْهُمْ أَنِّي مِنْهُمْ بَرِيءٌ ، وَهُمْ مِنِّي بُرَآءٌ ، وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ ابْنُ عُمَرَ، لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحْدِ ذَهَبًا ثُمَّ لَمْ يُؤْمِنْ بِالْقَدَرِ لَمْ يُغْبَل مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ ذَاتَ يَوْم جَالِسًا ، إذْ جَاءَ رَجُلٌ شَدِيدُ ٣ سَوَادِ اللَّحْيَةِ ، شَدِيدُ بِيَاضِ الثِّيَابِ ، فَوَضَعَ رُكْبَتَهُ عَلَىٰ رُكْبَةِ النَّبِي عَلَىٰ فَقَالَ : يًا مُحَمَّدُ ، مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ : «شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَإِقَامُ الصَّلَاقِ، وَإِيتَاهُ الزَّكَاةِ ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ ، وَحَجُ الْبَيْتِ» ، قَالَ : صَدَقْتَ ، قَالَ : فَعَجِبْنَا مِنْ سُوَّالِهِ إِيَّاهُ ، وَتَحْدِيقِهِ إِيَّاهُ ، قَالَ : فَأَخْبِرْنِي : مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ : «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ ، وَمَلَاثِكَتِهِ ، وَكُتُبِهِ ، وَرُسُلِهِ ، وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَالْقَلَرِ حَيْرِهِ وَشَرِّهِ ، حُلْوهِ وَمُرِّهِ ، قَالَ : صَدَفْتَ ، قَالَ : فَعَجِبْنَا مِنْ سُؤَالِهِ إِيَّاهُ ، وَتَصْدِيقِهِ إِيَّاهُ ، قَالَ : فَأَخْبِرْنِي : مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ : «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ ، قَالَ : فَأَخْبِرْنِي : مَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ : «مَا الْمَسْتُولُ بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ» ، قَالَ : فَمَا أَمَارَتُهَا (٢٠؟ قَالَ : «أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا ، وَأَنْ تَرَىٰ الْحُفَاةَ

٥٩٥٦ ] [التقاسيم : ٧٧٥] [الإتحاف : خز عه حب قط حم ١٥٥٦٦ ] [التحفة : م د ت س ق ١٠٥٧٢ ] ، وسياتي برقم : (١٧٥) .

<sup>(</sup>١) أنف : مستأنف استثنافًا من غير أن يكون سبق به سابق قضاء وتقدير . (انظر : النهاية ، مادة : أنف) . ١٦ / ١٧٧ أ].

<sup>(</sup>٢) الأمارة: العلامة. (انظر: النهاية، مادة: أمر).



الْمُرَاة رِعَاء (١) الشَّاء (١) يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ ، قَالَ : فَتَرَلَّى وَذَهَبَ ، فَقَالَ عُمَرُ : فَلَقِينِي النَّبِيُ ﷺ بَعْدَ قَالِقَةِ ، فَقَالَ : ﴿ وَهَ صُمْرُ ، أَتَـدْرِي صَنِ الرَّجُلُ ؟ ، قُلْتُ ٣ : لَا ، قَالَ : ﴿ فَاكَ جَبْرِيلُ أَتَّكُمْ يُعَلَّمُكُمْ دِينَكُمْ ﴾ .

## ذِكْرُ خَبَرِ فَانِ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَلِيثِ أَنَّ الْإِيمَانَ بِكَمَالِهِ هُوَ الْإِفْرَانُ بِاللَّسَانِ دُونَ أَنْ يَقْرِنَهُ الْأَعْمَالَ بِالْأَعْصَاءِ (<sup>٣)</sup>

العبراً أخسراً أخمَدُ بن يُعنى بن رُهني ، قال : حدُنتا إنواهيم بن بِسطام ، قال : حدُنتا أبو داؤه ، قال : حدُنتا أبو داؤه ، قال : حدُنتا شُغبة ، عن الأخمَش وَحبيب بن أبي تابت وعبد العزيب بن أبي تابت وعبد العزيب بن وفيع ، عن زيد بن وهب ، عن أبي ذرّ قال : قال رَسُولُ الله ﷺ: • من قال لا إله إلا الله ، دخل الحبقة ، فقلُ : وإنْ رَبّى ، وإنْ سَرَق؟ قال : وإنْ رَبّى ، وإنْ سَرَق» . [الناك : ٢٦]

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ مِنْ أَيْمُتِنَا أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ كَانْ بِمَكَّة فِي أَوْلِ الْإِسْلَامِ قَبَلْ نُؤُولِ الإِسْلَامِ قَبَلْ نُوْلِ الْأَحْكَامِ

ه [١٧١] /خبسرًا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ ﴾ بِالرَّقَّةِ، قَالَ: حَدَّنَنَا هِسَمَامُ بْسُ عَمَّالٍ، قَالَ : حَدَّنَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ءَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْسِبِ قَالَ : أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ بِالرَّبَذَةِ وَيُقُولُ : كُنْتُ أَمْشِي مَعْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِحَرَّةِ الْمَدِينَةِ فَاسْتَقْبَلْنَا

(١) الرحاء: جمع راع ، ويجمع على رعاة أيضًا . (انظر: النهاية ، مادة : رعلى) .

(٢) الشاء: جمع شاةً ، وهي : أنثى الضأن . (انظر : المعجم العربي الأساسي ، مادة : شوه) .

۱۲۷/۱]۵ د].

(٣) في حاشية الأصل : «هذا الخبر ثان في ترتيب التقاسيم بالنسبة إلى أول حديث ذكرته من كتاب الإيمان».

ه [ ٧٠ ] [التقانسيم : ٢٨١٦] [الإتحاف: خز عه حب ١٩٠٧ ] [التحفة: خ م ت مبي ١١٩١٥ – خ م ١٩٩٠ - خ م سبي ١١٩٣٨ ]، وسيأتي برقم : ( ١٧ ) ، ( ١٩٧ ) ، ( ٢١٤) ، ( ٣٣٢٩) .

ه [ ۱۰۷] [ التقاسيم: ۲۸۱۲] [ الموارد: ۱۰] [ الإنجاف: خز عه حب ۱۷۰۷۷] [ التحفة: خ م ت سي ۱۹۹۱ - د۱۹۱۷ – خ م ۱۹۹۰ – خ م ۱۱۹۲۰ – ق ۱۱۹۷۸ – خ م ت س ق ۱۱۹۸۱ – خ م سي ۱۱۹۸۲ ، وتقلم برقم: (۱۷۰) وسيأتي برقم: (۱۹۷) ، (۲۱۶) ، (۳۲۲۹) .

@[/\X/1]s



أَخَذُ فَقَالَ: دَيَا أَبَا فَزَ، مَا يَسُونِي أَنْ أَحْمَا إِي (`` ذَهَبَا أَمْسِي وَعِنْدِي مِنْهُ وِيتَازِ إِلَّا أَصْرِفُهُ '` لَلْغَنِو، مَ فَلْثُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ الْمَهِ وَسَعْدَيْكَ ' أَنْ مَثَالُ اللَّهُ وَمَا أَبَا فَرَّهُ، فَلْثُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَسَعْدَيْكَ '` ، فَقَالَ لَنَّ الْمَعْدَيْكَ ' مَ فَلَ الْمَعْدَيْكَ ' ، فَقَالَ : عِيَا أَبِا فَرْهُ الْاَتَّوْنَ فَيْوَم الْقِيَامَةِ"، فَهُمَّ الْمَلْكُ عَلَى اللَّهِ مِنْ الْمِعْدَيْكُ ، فَعَلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي الْمِعْدَيْقُ مَعْنَى جَاءً ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي سَمِعْتُ مَوْلَكَ إِنَّ مَنْ وَلِكَ لِي ، فَقَالَ : وَلِكَ اللَّهِ ، إِنِّي مَا مُعْلَى مَا مُعْمَلِكُ ، مَوْلَكُ إِنَّ مِيعْتُ مَعْنَى جَاءً ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي مَلَّاتُهِ فَالْمُعْرَفِي اللَّهِ مَا مَا فَرِيلُ اللَّهِ مَا مَا مَنْ اللَّهِ ، وَلِنْ مَرَقَ اللَّهِ مَا مَا اللَّهِ ، وَإِنْ زَمَى وَإِنْ مَسَوَقَ ، وَلِنْ مَرَقَ ؟ فَالْ : وَإِنْ وَمَنْ اللَّهِ ، وَإِنْ وَمَنْ اللَّهِ ، وَإِنْ وَمَنْ مَرَقَ ؟ . وَإِنْ وَمَنْ وَالْ اللَّهِ ، وَإِنْ وَمَنْ اللَّهِ ، وَإِنْ وَمَنْ وَلِلَ اللَّهِ ، وَإِنْ وَمَنْ وَالْ اللَّهِ ، وَإِنْ وَمَنْ وَلِكَ اللَّهِ مَا فَالْمُولُ اللَّهِ ، وَإِنْ وَمَنْ وَلِلْ الْمَعْوِلُ اللَّهُ مَا وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ اللَّهِ وَإِنْ وَمَنْ وَالْمُؤْلُونُ اللَّهِ مَا وَالْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللَّهِ وَإِنْ وَمَنْ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمَالُونُ اللَّهِ مَا مُعْلَى الْمُؤْلُونُ اللَّهُ مَا وَلَا مُسَوْقَ ، وَلَالَ اللَّهُ مَا وَلَالُو مُنْ الْمَوْلُ اللَّهُ مَا وَلَا مُعْلَى الْفُلُكُ : وَالْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُلْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُولُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُولُونُ الْمُؤْلُولُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُولُونُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ

٥ [١٧٧] أخبر أو الْقَطَّانُ فِي عَقِيهِ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ \* نِنْ عَمَّادٍ ، قَالَ : حَدُّثَنَا عِيسَىٰ بْنُ عُونُسَ ، قَالَ : حَدُّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . . . ومثلهُ (١٠٠) .

<sup>(</sup>١) قوله : ﴿ أَحِدَالَى ۗ وَقَعَ فِي (د) : ﴿ لِي أَحِدَا ۗ .

<sup>(</sup>٢) قوله : «إلا أصرفه» وقع في (د) : «إلا أن أرصده» .

 <sup>(</sup>٣) سعديك: معناه إجابة ومساعدة والمساعدة : المطاوعة كأنه قال : أجيبك إجابة وأطِيعك طاعة . (انظر :
 الفائق) (٢/٩/١) .

<sup>(</sup>٤) «فقال» في (د) : «قال» .

<sup>(</sup>٥) قوله : «إن الأكثرين؛ وقع في (ت) ، (د) : «الأكثرون».

 <sup>(</sup>٢) قوله: «انطلق حتى اليس في الأصل، وكتبه في الحاشية، ونسبه لنسخة.
 (٧) توارئ : استر. (انظر: اللسان، مادة: وري).

 <sup>(</sup>٨) المركك؛ في الأصل: (أتركك، ، وفي حاشيته منسوبًا لنسخة كالمثبت ، وفي (د): (آتيك).

<sup>(</sup>٩) (ذلك) في (د): (ذلك).

٥ [١٧٢] [التقاسيم: ٣٨١٢] [الموارد: ١٠] [الإتحاف: خز عه حب ١٧٥٠٧].

<sup>۩[</sup>١/٨٢٨ ب].

<sup>(</sup>١٠) في حاشية (د) بتحقيق حسين أسد (١٩٦/١) (١٩٠/ ما نصه : فمن خط شيخ الإسلام ابن حجر تكفّلة : هذا لا وجه لاستدراكه ؛ لأن البخاري لما ورد حديث أبي ذر من طريق حفص بن غياث ، عن الأعمش ، عن زيد بن وهب ، عن أبي ذر؛ قال عقبه : قال الأعمش : وحدثني أبو صالح ، عن أبي الدرداء ، مرسل ، =





#### ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالَمَا مِنَ النَّاسِ أَنَّ الْإِيمَانَ هُوَ الْإِقْرَادُ بِاللَّهِ وَخَلَهُ دُونَ أَنْ تَكُونَ الطَّاعَاتُ مِنْ شُمَبِهِ

او [١٥٦] أخبرًا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوبِكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدُّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي يَشُولُ: سَمِعْتُ أَبِي مَالَكُ وَمَنْهُ، وَحَسَائِهُ وَمَنْهُ، وَحَسَائِهُ وَمَنْهُ، وَحَسَائِهُ عَلَى اللَّهِ ».
قلى اللَّهِ ».

#### ذِكْرُ وَصْفِ قَوْلِهِ ﷺ : " وَحَّدَ اللَّهَ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِهِ "

(1013 كَخْسِرُا عُمْرُ بُنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشَارٍ ، قَالَ : حَدُقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشَارٍ ، قَالَ : حَدُقَنَا شُعْبَةً ، عَنْ أَبِي جَمْرَةً قَالَ : كُنْتُ أَتُرْجِمْ بَيْنَ ﴿ الْبِنِ عَمْرَةً قَالَ : كُنْتُ أَتُرْجِمْ بَيْنَ ﴿ الْبِنِ عَبَاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ ، فَأَتَتُه امْرَأَةَ تَسَالُكُ عَنْ نَبِيدٍ ( الْجَرِّ ( ) الْجَرِّ ( ) . فقال : إِنَّ وَفَدَ عَبْدِ الْقَبِسِ أَتُوا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْفَيْرِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

<sup>&</sup>quot; إنها ذكرناه للمعرفة؛ فالحديث عند الأعمش، عن زيدبن وهب متصل، وعن أبيوصالح، عن أبي المدداء منقطع، أوردهما البخاري جميعًا، واعتذر عن المنقطع . . . الشيخ لما أن رأئ ابن حبان جمعهم! ظن أن البخاري لم يخرج طريق . . . فأخرجهما هنا مستدركا لها ، ولا . . . والله أعلم؟ .

٥ [١٧٣] [ التقاسيم: ٥ / ٣٨] [ الإتحاف: حب عه حم ٢٥٩٩] [ التحفة: م ٢٩٧٨].

٥ [ ١٧٤ ] [ التقاسيم : ١٦٨٦] [ التحفة : س ٢٥٣٤ - د ٣٣٣٠ - خ م دت س ٢٥٢٤ - م ت س ٢٠٩٨]. • (١/ ١٢٩ أ].

<sup>(</sup>١) النبية: ما يعمل من الأشربة من النمر، والزبيب، والعسل، والخنطة، والشعير وغير ذلك، إذا تركت عليه الماه، وسواء كان مسكراً و غير مسكر. (انظر: النهاية، مادة: نبذ).

<sup>(</sup>٢) الجر والجرار: جمع جرة، وهو: الإناء من الفخار. (انظر: النهاية، مادة: جرر).

<sup>(</sup>٣) الخزايا: جمع خزيان: وهو المستحيى من أعماله. (انظر: تهذيب اللغة ، مادة: خزا).

<sup>(</sup>٤) اشقة افى الأصل: المشقة ا .

الشقة: المسافة. (انظر: النهاية، مادة: شقق).



أَنْ نَأْتِيْكَ إِلَّا فِي شَهْرِ حَزامٍ، فَمْرَنَا بِأَمْرِ نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَزَاءَنَا، وَتَلْخُلُ بِهِ الْجَنَّة، فَالَ : فَأَمْرَهُمْ بِأَرْنِيمٍ، وَتَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعِ : أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَخْدَهُ، وَقَالَ : «هل تَغْوُونَ صَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَخِنْهُ ؟ قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ : «مَشَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنْ مُحْمَلًا وَصُهَّالُمُ عَنْ : اللَّبُنَاءِ، وَالْحَنَّتُمِ، وَالْمُرَقِّقِ (\*) . قَالَ شَعْبَةٌ : وَرَبَّمَا قَالَ : وَالنَّقِيرِ، وَرَبَّمَا قَالَ : الْمُقْيَرِ، وَقَالَ : «الْحَقْظُوهُ «، وَالْحَرَّوهُ مِنْ وَرَاءَكُمْ» (\*). [العالى: ٢٦]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْإِيمَانَ وَالْإِسْلَامَ شُعَبُّ وَأَجْزَاءٌ ، غَيْرَ مَا ذَكَرْنَا فِي حَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ بِحُكْمِ الْأَمِينَيْن مُحَمَّدٍ وَجِبْرِيلَ ﷺ

ره (100 الخبسرًا مُحَدَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُرْيْمَةَ ، قَالَ : حَدُّنَا يُوسُفُ بْنُ وَاضِعِ الْهَاشِمِيُّ ، قَالَ : حَدُّنَا مُعْتَوْرِبُنُ سُلْيَمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَحْيَنْ بْنِ يَعْمَرَ قَالَ : قُلْتُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي : لا بِنْ عَمَرَ ( أَ — إِنْ أَقْوَامًا يَرْعُمُونَ أَنْ لَيْسَ قَدَرًا قَالَ : صَلْ عَنْدَا مِنْهُمْ أَخَدُ وَلَيْنَ عَمْرَ يَبْرُأُ إِلَى اللهِ عِنْهُمْ : إِنْ ابْنَ عُمْرَ يَبْرُأُ إِلَى اللهِ مِنْكُمْ ، وَأَنْهُمْ بَرَاهُ مِنْهُ ؟ حَدُقتًا عُمْرُ بُنُ الخَعْلَابِ قَالَ : عَلَى مَنْعُمْ وَالْمَعْمُ عَنْهِ وَالْمَعْمُ عَنْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَيْسَ مِنْ أَمْلُ وَلَيْسَ مِنْ أَمْلُ

- (١) المزفت: الإناء الذي طُلِي بالزفت. (انظر: النهاية، مادة: زفت).
  - ۵[۱/۹۲۱ ب].
- (٢) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٩٠٣٤) لابن حبان بهذا الإسناد، وعزاه إليه من طريقين آخرين:
   (٨٥٨)، (٧٣٣٧).
- (١٧٥] [التقاسيم: ٣] [الموارد: ١٦] [الإتحاف: خز عه حب قط حم ١٥٥٦٦] [التحفة: س٠١٢٠-م دت س ق ١٠٥٧٦] [التحفة:
  - (٣) قوله : ﴿يَا أَبَا عِبْدَ الرَّحْنَ يَعْنِي : لابن عمرٍ وقع في (د) : ﴿يَعْنِي : لابن عمر يَا أَبا عبد الرّحن ﴾ .
    - (٤) (جاء) في (د): (جاءه). (٥) (ليس) ليس في الأصل.
    - (٦) السحناء: بشرة الوجه وهيئته وحاله. (انظر: النهاية، مادة: سحن).





الْبَلَدِ(١)، يَتَخَطَّى حَتَّىٰ وَرَكَ، فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ<sup>(٢)</sup> : «الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَأَنْ تُقِيمَ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ ، وَتَحُجَّ وَتَعْتَمِرَ ، وَتَعْتَسِلَ مِنَ (٢٠) الْجَنَابَةِ ، وَأَنْ تُتِمَّ الْوُضُوءَ ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ ا ، قَالَ : فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ ، فَأَنَا مُسْلِمٌ ؟ قَالَ : الْعَصْمُ ا ، قَالَ : صَدَفْتَ ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، وَتُؤْمِنَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْمِيزَانِ ، وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَلَرِ حَيْرِهِ وَشَرِّهِ ، قَالَ : فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ ، فَأَنَا مُؤْمِنٌ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» ، قَالَ : صَدَفْتَ ، قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ : «الْإِحْسَانُ أَنْ تَعْمَلَ لِلَّهِ (٤) كَأَنَّكَ تَرَاهُ ، فَإِنَّكَ إِنْ لَا تَرَاهُ ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ ، قَالَ : فَإِذَا فَعَلْتُ هَذَا<sup>(٥)</sup>، فَأَنَا مُحْسِنٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَمَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ! مَا الْمَسْتُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، وَلَكِنْ إِنْ شِنْتَ نَبَّأْتُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا»، قَالَ: أَجَلْ، قَالَ: ﴿إِذَا رَأَيْتَ الْعَالَةَ (1) الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبِنَاءِ، وَكَانُوا مُلُوكًا، ، قَالَ : مَا الْعَالَةُ ثَا الْحُفَاةُ الْعُرَاةُ؟ قَالَ : «الْعُرَيْثِ» ، قَالَ : «وَإِذَا رَأَيْتَ الْأَمَةَ تَلِدُ رَبَّتَهَا ، فَلَلِكَ (٧) مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ"، قَالَ: صَدَفْتَ، ثُمَّ نَهَضَ فَوَلِّي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَلَىَّ بِالرَّجُلِ»، فَطَلَبْنَاهُ كُلَّ مَطْلَبِ فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَلْ تَلْرُونَ<sup>(٨)</sup> مَنْ هَذَا؟ هَذَا جِبْرِيلُ عَلَى الله الله الله الله الله الله عَلَمَكُم وينكُم ، خُلُوا عَنْهُ ، وَاللَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، مَا شُبَّهُ عَلَىَّ مُنْذُ أَتَانِي قَبْلَ مَرَّتِي هَذِهِ ، وَمَا عَرَفْتُهُ حَتَّىٰ وَلَّىٰ ٩ . [الأول: ١]

<sup>.</sup> (١) «البلد» في الأصل منسوبًا لنسخة : «المدينة» ، وفي الحاشية مصححًا عليه كالمثبت .

<sup>(</sup>۲) «قال» في (د) : «فقال» . [١/ ١٣٠ أ].

<sup>(</sup>٣) (من) في الأصل: (عن) ، وفي الحاشية منسوبًا لنسخة كالمثبت.

<sup>(</sup>٤) قوله: اتعمل الله؛ وقع في (د): اتعبد الله؛ .

<sup>(</sup>۵) «هذا» في (د) : «ذلك» .

 <sup>(</sup>٦) العالة: الفقراء. (انظر: النهاية، مادة: عيل).

ه[۱/۱۳۰ ب].

<sup>(</sup>٧) قوله: (ربتها، فذلك، وقع في (د): (ربها، فذاك».

<sup>(</sup>A) قوله : «هل تدرون» وقع في (د) : «أتدرون» .



قَالُ إِمِوامَّمَ: تَفَرَّدَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ بِقَوْلِهِ: ﴿خُلُواعَنْهُ ۚ ، وَبِقَوْلِهِ: اتَعْتَمِسَ وَتَغْتَسِلَ وَتُتِمَّ الْوَصُوءَ ».

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْإِيمَانَ بِكُلِّ مَا جَاءَ بِهِ الْمُصْطَفَى ﷺ مِنَ الْإِيمَانِ

٥ [١٧٦] أخبر إلفضل بن الخباب الجمتجي بِالْبَضرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بَنْ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ قَالَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إِلَه إِلَّا اللَّه، وَأَمْنُوا بِي وَبِمَا جِنْتُ بِهِ، عَصَمُوا (١٠ مِنِّي قِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا اللَّه، وَآمَنُوا بِي وَبِمَا جِنْتُ بِهِ، عَصَمُوا (١٠ مِنِّي قِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا اللَّهِ، وَاللَّونَ اللَّهُ إِلَى اللَّهِ، وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ، وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْمَامِلُهُ اللَّهُ ا

تَفَرَّدَ بِهِ الدَّرَاوَرُدِيُّ . قَالَهُ الشَّيْخُ .

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْإِيمَانَ بِكُلِّ مَا أَتَىٰ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْإِيمَانِ مَعَ الْعَمَلِ بِهِ

١٩٧٥ ا أخسرًا أخمَدُ بن على بن المنتقى بالمغرب ، قال : حدَّثنا إبراهيم بن محمّد بن محمّد بن عزعرة بن محمّد بن عزعرة ، قال : حدَّثنا شعبة ، عن واقد بن محمّد ، عن عزعرة ، قال : حدَّثنا شعبة ، عن واقد بن محمّد ب عن أبيد ، عن ابن عمرة ال : قال رسول الله على : «أمرت أن أقاتيل الشاس حتّى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، ويقيموا الصدلة ، ويؤثرا الزّكاة ، فإذا قعلوا ذلك عصموا لا يقد ومناهم وأموالهم إلا بحق الإسلام ، ويقيموا الصدلة ، على الله (٢٠) .

١٥٣٥] [التقاسيم : ٤] [الإنحاف: قط حب ١٩٣٥] [التحفة: م ق ١٣٣٧- س ١٧٤٦٧- دت س ق ١٣٠٦- س ١٢٠٤ خ س ١٣١٥- م س ١٣١٥٠ م س ١٣٣٤٤ - م ١٤٠١٦]، وسيأتي: (٢١٧) (٢١٨) (٢١٩) (٢٢١) .

<sup>0[1/171]].</sup> 

 <sup>(</sup>١) العصمة: المنعة (الوقاية والحفظ)، والعاصم : المانغ الحامي، والاغتصام : الامتيساك بالشيء.
 (انظر: النهاية، مادة : عصم).

٥ [١٧٧] [التقاسيم: ٥] [الإتحاف: حب قط عه ١٠١٨] [التحفة: خ م ٧٤٢٧].

<sup>(</sup>٢) ينظر بلفظه: (٢٢٠).



قَلَ أَبُومَا مَ : تَفَوَدَ بِهِ شُغَيَةُ (١٠ ، وفِي هَذَا الْخَبِرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ بِأَنْ الْإِيمَانَ أَجْزَا \* وَشُعَبُ
تَتَبَايَنُ أَخُوالُ الْمُخَاطِّبِنَ فِيهَا \* لِأَنْهُ ﷺ ذَكَوْ فِي هَذَا الْخَبِرِ : «حَثَّى يَسْهَهُوا الْهُ لَا إِلَهُ
إِلَّا اللهُ ، وَأَنْي رَصُولُ اللّهُ ، فَهَذَا (٢٠ هُمَ قَالَ : وَيُقِيمُوا الشَّلَاةَ ، فَذَكَرَ الشَّيْءَ الْذِي هُو الْمُخَاطِبِنَ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ ، ثُمَ قَالَ : وَيَقِيمُوا الشَّلَاةَ ، فَذَكَرَ الشَّيْءَ الْذِي هُو فَرْضٌ عَلَى الشُعْخَاطِبِنَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ ، ثُمْ قَالَ : وَيُوْتُوا الزَّكَاةَ ، فَذَكَرَ الشَّيْءَ اللَّهِ هُو فَرْضٌ عَلَى الشُعْخَاطِبِنَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ ، فَدْ لَكُو الشَّيْءَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْنُكَاةَ ، فَذَكَرَ الشَّيْءَ اللَّهُ عَلَى الْنُكَاةَ ، فَذَكَرَ الشَّيْءَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْنُعْوَالِ ، فَذَلُ ذَلِكَ عَلَى الْنُكُلَةُ الْيَعْ وَلَوْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَالِ ، فَذَلُ ذَلِكَ عَلَى الْنُكُولُ الشَّيْءَ وَلَى الشَّعْرِينَ فِي هَذَا الْخَبِرِ مِنَ الْإِيمَانِ (١٠٤ مُنَاعِ اللّهُ عَلَى الْمُعَلِقَ عَلَى الْمُعْرَالِ ، فَذَلُ ذَلِكَ عَلَى الْمُعْمَاعِلَةِ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَّى الْمُعْرَالِ ، فَذَلُ ذَلِكَ عَلَى الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَالِ ، فَذَلُ الْمُعْرَالِ ، فَذَلُ ذَلِكَ عَلَى الْمُعْلَالِ عَلَى الْمُعْرِعِ الْأَعْلَالِ الْمُعْرَالِ ، فَيْعُولُوالْ ، فَذَلُ الْمُعْرَالِ مُنْ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرِعِ الْمُعْلَى الْمُعْرَالِ مُلْ الْمُعْرَالِ مُعْلَى الْمُعْرَالِ الْمُعْرِعِ الْمُعْلَى الْمُعْرَاعِ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَاعِ الْمُعْرِعِ الْمُعْرَاعِ الْمُعْرِعِ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْرَاعِ الْمُعْرَاعِ الْمُعْرَاعِ الْمُعْرَاعِ الْمُعْرَاعِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْرَاعِلَى الْمُعْلَى الْمُعْرَاعِ الْمُعْرَاعِ الْمُعْرَاعِ الْمُعْلِقِ الْمُعْرَاعِ الْمُعْلِعِ الْمُعْلِعِ الْمُعْرِعِيلُونَ الْمُعْرِعِيلُولُ الْمُعْرَاعِ الْمُعْرَاعِ الْمُعْرَاعِ الْمُعْرِعِيلُونِ الْمُعْلَى الْمُعْرَاعِ الْمُعْرَاعِ الْمُعْلَى الْمُع

#### ذِكْرُ إِطْلَاقِ اسْمِ الْإِيمَانِ عَلَىٰ مَنْ أَتَىٰ بِبَعْضِ أَجْزَائِهِ

١٥٨٥ ] أخسرًا عِشْرانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِع ، قَالَ : حَنْدَنَا فِشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَة ، قَالَ : حَنْدَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلَيْعَ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوائِقِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَامٍ (٥٠) عَنْ جَدِّه ، عَنْ أَبِي أَمَاتَهُ قَالَ : قَالَ رَجْلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا الإِيمَانُ؟ قَالَ : هَالَ رَجْلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا الإِيمَانُ؟ قَالَ : هَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا الإِيمَانُ؟ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَمَا اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ ، فَمَا اللَّهِ ، فَمَا اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ ، فَمَا اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ ، فَمَا اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الَّهُ اللَّهُ اللْحَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْحَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْحَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِمُنْ

(٩) اقلبك؛ في (د) ، وحاشية الأصل منسوبا لنسخة : اصدرك، .

 <sup>(</sup>١) قوله: الفرد به شعبة اوقع في (ت): الفرد به حرمي بن عمارة عن شعبة .
 (٢) افهذا افي (ت): الوهذا الله .

را) الهدادي رف) الوصداد ۱۱۵۸ - ۱۱۸ - ۱۱۸ - ۱۱۸ - ۱۱۸ - ۱۱۸ - ۱۱۸ - ۱۱۸ - ۱۱۸ - ۱۱۸ - ۱۱۸ - ۱۱۸ - ۱۱۸ - ۱۱۸ - ۱۱۸ - ۱۱۸ - ۱۱۸ - ۱۱۸ - ۱

<sup>18 [</sup> ۱ / ۱۳۱ ب] .

<sup>(</sup>٣) «بعض» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٤) بعد «الإيمان» في (ت): اتفرد به حرمي بن عمارة عن شعبة». ٥[٧٧٨] [التقاسيم: ٣٧٩٣] [الموارد: ١٠٣] [الإتحاف: حب كم حم ٦٤٩٢].

 <sup>(</sup>٥) بعد «سلام» في حاشية الأصل بخط مغاير: «ابن محطور».

<sup>(</sup>۱) احسناتك في (د): احسنتك ا

<sup>(</sup>V) اسيئاتك، في (د): اسيئتك،

<sup>(</sup>A) احاك؛ في (ت) ، (د) : احك،

حاك : أقر ورسخ . (انظر : النهاية ، مادة : حيك) .



## ذِكْرُ إِطْلَاقِ اسْمِ الْإِيمَانِ عَلَىٰ مَنْ أَتَىٰ جُزْءًا مِنْ بَعْضِ أَجْزَاثِهِ

ام 1941 كَجْسِرًا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِع ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بَنِ مُعَاذِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادِ بَنِ مُعَادِ يَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِم بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَامِر بْنِ السَّمْطِ ، عَنْ اللَّهُ مُعَادِ يَةَ اللَّهِ بَنْ إِسْمَحَاقَ بْنِ طَلْحَة ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُمَّا اسْتَكَتَّمْنِي أَنْ أَحَدُتُ بِهِ مَا عَاشَ مُعَادِ يَةُ فَلَكُر لِي (١) عَامِرٌ ، قَالَ : صَوِمْتُهُ وَهُو يَقُولُ : حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ ، وَهُو : قَانِسِي الْمَدِينَةِ ، قَالَ : صَوِمْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ وَهُو يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اسَتَخُولُ (١) أَصْرَاهُ وَمِنْ بَعْدِي يَقُولُونَ مَا لاَ يَغْمَلُونَ مَا لاَ يُؤْمِرُونَ ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَلِو فَهُو مُؤْمِنٌ ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ ، وَمِنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ ، لاَ إِيمَانَ بَعْدَهُ ،

#### [الثالث: ٤٩]

قَالَ عَطَاءٌ: فَجِينَ سَمِعْتُ الْحَدِيثَ مِنْهُ انطَلَقْتُ بِهِ (") إِلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَأَخْبَرُتُه ، فَقَالَ : أَنْتَ سَمِعْتَ الْحَدِيثَ مِنْهُ الطَّافِّقُ مِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ فِي عَلَيْهِ فِي عَلَيْهِ فِي عَلَيْهِ فِي عَلَيْهِ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَعُودُهُ ؟ قَالَ : فَالْطَلِقُ بِنَا اللَّهِ ، فَالْ تَعُودُهُ ؟ قَالَ : فَالْطَلِقُ بِنَا اللَّهِ ، فَالْ اللَّهُ عَنِ الْحَدِيثِ ، قَالَ : فَحَرْجُ ابْنُ عُمْرَ وَهُو يَقُلُقُ مَعْهُ ، وَهُو يَقُولُ : مَا كَانَ ابْنُ أُمْ عَبْدِ يَكُذِبُ عَلَى السَّالَةُ عَنِ الْحَدِيثِ ، فَالَ : فَحَرْجُ ابْنُ عُمْرَ وَهُو يَقَلَّبُ كَفَّه ، وهُو يَقُولُ : مَا كَانَ ابْنُ أُمْ عَبْدِ يَكُذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنِ الْحَدِيثِ ، فَالْ وَرَوْلِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنِيلًا عَلَى اللَّهُ عَنِيلًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنِيلًا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنِيلًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلِيلُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُولُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

<sup>\$[1/</sup> ١٣٢ أ]. (١) «لى» ليس في (س) (١/ ٤٠٣).

 <sup>(</sup>۲) استكون ا في (س) (۱/٤٠٣): اسيكون ا.

<sup>(</sup>٣) (به) ليس في (د) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ هَذَا ۗ فِي (د) : ﴿ هَكَذَا ۗ .

<sup>(</sup>٥) قبل: (فانطلق) في (د): (قال).

۵[۱/۱۳۲ ب].





## ذِكْرُ إِطْلَاقِ اسْمِ الْإِيمَانِ عَلَىٰ مَنْ أَتَىٰ بِجُزْءِ مِنْ أَجْزَاءِ شُعَبِ الْإِقْرَارِ

10.10 أخبر الفضل بن الختاب، قال : حَدْنَنَا مُحَدُّدُ بِنُ كَثِيرٍ، قَالَ : أَخْتِرَنَا ('')، مَنْ مَنْصُور، عَنْ رِيْعِيَّ ، عَنْ عَلِيِّ ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ : ﴿لَا يَوْمِنُ الْعَبْدُ حَشَّىٰ مَنْصُور ، عَنْ رِيْعِيَّ ، عَنْ عَلِيِّ ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ : ﴿لَا يَوْمِنُ الْعَبْدُ حَشَّىٰ يَوْمِنُ إِللَّهُ مِنْ أَنْهَ لِللَّهُ ، وَلَنْ يَوْمِنُ اللَّهِ ، وَيَـ وْمِنْ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَيُوْمِنُ بِالْقَدْمِ ، وَيَوْمِنُ بِالْفَعْتِ ، وَالنالِد : ٤٩٤ [الناك : ٤٩٩]

# ذِكْرُ إِطْلَاقِ اسْمِ الْإِيمَانِ عَلَىٰ مَنْ أَتَىٰ بِجُزْءِ مِنْ أَجْزَاءِ الشُّعْبَةِ الَّتِي هِيَ الْمَعْرِفَةُ

## ذِكْرُ الطَّلَاقِ اسْمِ الْإِيمَانِ عَلَىٰ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَأَمْلَاكِهِمْ

٥ (٢٨٦ ) أخسرًا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوْدَ بْنِ وَزَدَانَ بِمِصْنِ ، قَالَ : حَدُّنَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّاوِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا اللَّبْثُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ الْقُعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدُوهِ .
وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أُمِنَةُ النَّاسُ عَلَى وَعَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ » .
[العال: ٤٩]

ه ( ۱۰ ا ][التقاسيم : ۱۲۸ ] [الموارد : ۲۳ ] [الإتحاف : حب كم حم ۱٤٣٣ ] [التحفة : ت ق ١٠٠٨٩]. (١) وأخيرنا في (د) : «أنسانا» .

ه ١٥١] [التعفيم : ٤٢٣ع ] [الإتحاف : مي حب عه حم ١٥٥٩ ] [التعفة : خ م س٩٩٣ م س ١٠٤٧ - خ م س ق ١٢٤٩ ] .

<sup>.[1/77/1]:</sup> 

٥ [١٨٢] [التقاسيم: ١٢٥] [الإتحاف: حب كم حم ١٨١٥] [التحفة: ت س ١٢٨٦٤].



# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْإِيمَانَ شَيْءٌ وَاحِدٌ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ

ه [۱۸۳] أخسيرًا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْحَبِ بِحَبِّرِ عَرِيسِهِ غَرِيسِهِ اللهُ عَالَ: حَمَّدُنَا أَبُو دَاوْدَ السَّمْجِيُّ سُلْيَمَانُ بْنُ مُعَبِّدٍ، قَالَ: حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: حَلَّنَا يخين بْنُ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وِينَادٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هَرْيُرَةً، عش رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الإِيمَانُ سَبْعُونَ أَوِ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ بَابِنَا ۞، أَوْقَعُهُ: لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَذَانَا إِمَاطَةُ الْأَذْقِ عَنِ الطَّهِيقِ، وَالْحَيَاءُ شَعْبَةً مِنَ الْإِيمَانِ».

*فَّالَ أَبِرَامَّ عَ*: الإِفْقِصَارُ فِي هَذَا الْخَبِرِ عَلَىٰ هَذَا الْعَدَّوِ الْمَذَكُّورِ فِي خَبَرِ ابْنِ الْهَادِ مِشًا نَقُولُ فِي كُثُبِنَا: إِنَّ الْعَرَبَ تَذْكُرُ الْعَدَدَ لِلشَّيْءَ وَلَا ثُرِيدُ بِذِكْرِهَا ذَلِكَ الْعَدَدَ نَفْيَا عَشَا وَرَاءَهُ ، وَلِهَذَا نَظَايُرْ ، نَوَعَنَا لَهَا <sup>(٢)</sup> أَنْوَاعَا سَنَذْكُرُهَا بِغُضُولِهَا فِيمَا بَعْدُ<sup>(٣)</sup> - إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

## ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُلْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ إِيمَانَ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ زِيَادَةٌ أَوْ نُقْصَانٌ

1841 كَخِسَوُ النَّصْلُ بَنُ الْحَبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّتَنَا عَلِيُّ بَـنُ الْمَديييِّ ، قَالَ : حَدَّتَنَا عَلِيُ بَـنُ الْمَديييِّ ، قَالَ : حَدَّتَنَا مَعْنُ بَنُ عِيسَىٰ ، قَالَ : حَدَّتَنَا مَالِكُ بَنْ أَنَسِ ، عَنْ عَمْرِو بَـنِ يَحْتِي الْمَازِيْيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ مَعْنَ أَبِي مَعِيدِ الْخُذْدِيُّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "يَسْفَخِلُ اللَّهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ وَاللَّهِ ﷺ : اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ا

ه[٦٨٣] [التقاسيم : ٨] [الإتحاف : حب حم ١٨٦١٩] [التحفة : ع ١٢٨٦١ – ت ١٢٨٥٤] ، وتقدم برقم : (٦٦٧) ، (١٦٨) وسيأن برقم : (١٩٣) ، (١٩٣) .

 <sup>(</sup>١) اغريب الثانية صحح عليها في الأصل ، وليست في (ت).
 ١٣٣/١٥ -].

<sup>(</sup>۲) «لها» في (س) (۱/ ٤٠٨) : «لهذا» .

 <sup>(</sup>٣) كتب في حاشية الأصل: «يعني بقوله: «فيها بعد» من ترتيب كتابه».

٥ [ ١٨٤] [ النقاسيم : ١٣٥٨] [الأتحاف: خز عه حب ٤٧٨] [ التحفة: خ م ١٩٥٥ - خ م س ١٩٥٦ -س ق ١٩٧٨ - ت ١٨١١ - م ٤٣٦٥ - س ٤٣٦٥ - خ م ٤٤٠٧ ]، وسيأني برقم : (٢٢٣) .

<sup>(</sup>٤) ابر حمته في (ت): افي رحمته . (٥) النارة الثانية ليست في الأصل.



كَانَ فِي قَلْبِهِ حَبَّةُ خَرْدَلِ(١) مِنْ ١ إِيمَانِ ، فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا حُمَمًا ، فَيُلْقَـوْنَ فِي نَهْرِ فِي الْجَنَّةِ ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ حَبَّةً (٢) فِي جَانِبِ السَّيْلِ ، أَلَمْ تَرَهَا صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً؟» .

[الثالث: ٨٠]

## ذِكْرُ الْبِيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ عَنْ إِن الْخُرجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ حَبَّهُ خَرْدَلِ مِنْ إِيمَانٍ أَرَادَ بِهِ بَعْدَ إِخْرَاجِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ قَلْرُ قِيرَاطٍ<sup>(٣)</sup> مِنْ إِيمَانٍ

٥[١٨٥] أُحْبِرُا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي رَجَاءِ بْنِ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : حَذَّثَنَا زُهَيْرُبْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَـابِر ، عَـن النَّبِـيُ ﷺ قَالَ : ﴿إِذَا مُيِّزَ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ ، يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارِ ، قَامَتِ الزُسُلُ فَشَفَعُوا ، فَيُقَالُ : اذْهَبُوا ، فَمَنْ عَرَفْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالَ (٤) قِيرَاطِ مِنْ إيمَانِ فَأَخْرِجُوهُ ، فَيُخْرِجُونَ بَشَرًا كَثِيرًا ، ثُمَّ يُقَالُ: اذْهَبُوا ، فَمَنْ عَرَفْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَرْدَلَةٍ مِنْ إيمَانِ فَأَخْرِجُوهُ ، فَيُخْرِجُونَ بَشَرَا كَثِيرًا ، ثُمَّ يَقُولُ جَلَقَظٌ : أَنَا الْآنَ أُخْرِجُ بِنِعْمَتِي وَبِرَحْمَتِي ، فَيُخْرِجُ أَضْعَافَ ۗ مَا أَخْرَجُوا ، وَأَضْعَافَهُمْ قَدِامْتَحَشُوا ُ ٥ ُ وَصَارُوا فَحْمًا ، فَيُلْقَـوْنَ فِي <sup>(1)</sup> نَهْرِ، أَوْ فِي نَهَرِ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ، فَتَسْقُطُ مَحَاسُهُمْ (٧) عَلَىٰ حَافَةِ ذَلِكَ النَّهَرِ، فَيَعُودُونَ

<sup>(</sup>١) الخردل: نبات عشبي تستعمل بذوره في الطب، ويضرب به المثل في الصغر. (انظر: المعجم الوسيط، مادة : خردل).

<sup>£[1/371]].</sup> 

<sup>(</sup>٢) احبة ا في (ت): االحبة ا .

<sup>(</sup>٣) القيراط: وزن يعادل: ١٨٥ . • جرام . (انظر: المقادير الشرعية) (ص١٣١) .

٥ [١٨٥] [التقاسيم: ٥٢٥٩] [الإتحاف: حب حم ٣٢٨٧] [التحفة: ت ٣٣٣٧ - خ م ٢٥١٤ - م ٢٥٤٥].

<sup>(</sup>٤) المثقال: مقدار من الوزن، أي شيء كان من قليل أو كثير. (انظر: النهاية، مادة: ثقل).

١٣٤/١]١ د].

<sup>(</sup>٥) الامتحاش: الاحتراق. (انظر: النهاية، مادة: عش).

<sup>(</sup>٦) افي في (ت) : اعلي ا .

<sup>(</sup>٧) امحاسهما في (ت) ، (س) (١/ ٤١٠) : امحاشهما ، وفي حاشية الأصل : احسست اللحم وحسحسته ، بمعنى : إذا جعلته على الجمر ، ومنه : جراد محسوس إذا مسته النار ، أو قتلته . صحاح؟ .

بِيضًا مِثْلَ النَّمَارِيرِ (١) ، فَيُكْتَبُ فِي رِقَابِهِمْ : عُتَقَاهُ اللَّهِ ، وَيُسَمَّوْنَ فِيهَا الْجَهَنَّمِيُّونَ (٢) .

[الثالث: ٨٠]

«الثَّعَارِيرُ (٣)»: الْبَقَرُ (٤) الصَّغَارُ. قَالَهُ الشَّيْخُ.

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّهُمْ يَعُودُونَ بِيضَا بَعْدَ أَنْ كَالُوا فَحْمَا يَرْشُ أَهْلُ الْجَنِّةِ عَلَيْهِمُ الْمَاءَ

1010 أَخِسَرُ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسَف بْنِ حَمْزَةَ، قَالَ : حَدُّنَنَا صَدْرُ بْنُ عَلِيقَ

الْجَهْضَعِيْ ، قَالَ : حَدُّنَا بِشُرْ بْنُ الْمُفَصَّلِ ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَةً ، عَنْ أَبِي نَصْرَةً ، عَنْ أَبِي مَعْدِدِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَمَّا أَمْلُ النَّارِ الذِينَ هُمْ أَمْلُهَ ، فَلِغُهُمْ لا يَمُوثُونَ فِيهِمْ وَلاَ يَخِوْدُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمُ لا يَمُوثُونَ فَيها وَلاَ يَخِوْدُ ، وَلَكِنْ نَاسٌ أَصَابِعُهُمُ النَّارِ يَلْنُونِهِمْ - أَوْ قَالَ : بِخَطَايَاهُمْ - حَتْى إِفَا كَانُوا فَحْمًا أَوْنُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ النَّارِ يَلْنُونِهِمْ - أَوْ قَالَ : بِخَطَايَاهُمْ - حَتْى إِفَا كَانُوا فَحْمًا أَوْنُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ النَّالِ يَلْنُونِهِمْ - أَوْ قَالَ : بِخَطَايَاهُمْ - حَتْى إِفَا كَانُوا فَحْمًا أَوْنُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ يَلْمُونُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ وَلِيشُوا وَلَا يَسْفُوا عَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَقُومُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَى الْعَقْصُلُومُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلْقُومُ اللَّهُ عَلَى الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَقُومُ اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيلُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلْمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَقَلَى الْعَلَيْمُ الْعِلْمُ الْعَلِيلُونُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْ

فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : كَأَنَّهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِالْبَادِيَةِ .

- (١) «الغمارير» في الأصل: «الثغارير»، وهو تصحيف، وينظر: «مسند الإمام أحمد» (٣٧٪ ٣٧٤) من طويق زهير، به .
  - (٢) "الجهنميون، فوقه في الأصل ما صورته : "طا، ، وفي (س) : "الجهنمين، .
    - (٣) «الثعارير» في الأصل : «الثغارير» ، وهو تصحيف .
- (٤) «البقر» كذا في الأصل، (ت). وصويه محقق (س) (١/ ٤١٠) خلافا لأصله إلى: «القثاء»، وهو الصواب، وينظر: «النهاية» لا بن الأثير (ثعر).
- 0 / ١٨٦] [التقاسيم : ٥٢٦ ] [الرُّغَاف : مي خزعه حب حم ١٩٦ ] [التحقة : غ م ٥٤٠ 5 ق ٢٠٦٨ خ م س ١٥٦ ع س ق ٢١٧ 5 - ت ٤١٨٦ م ق ٢٤٣٦ - س ٣٣٥ - خ م ٤٤٧ ] .
  - (٥) «للشفاعة» في (س) (١/ ٤١١) : ﴿ فِي الشفاعة » .
- (٦) الضبائر : الجماعات المتفرقة ، والمفرد : ضبارة . (انظر: النهاية ، مادة : ضبر) .
   (٧) «أنهارة في الأصل: «أهمل؟ ، وهو تصحيف ، وينظر: «صحيح مسلم» (١٧٦) ، «سنن ابن ماجه» (٣٤٤) من طريق نصر بن على ، به .
  - .[1100/1]\$
  - (٨) حميل السيل : ما يجيء به الشيل من طين أو غيره . (انظر : النهاية ، مادة : حمل) . وينظر بطرف منه (٧٥٢٨) ، (٧٤٢١) .





#### ذِكْرُ الْحَبَرِ الْمُدْحِصِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْإِيمَانَ لَمْ يَزَلُ عَلَىٰ حَالَةِ وَاحِلَةٍ مِنْ غَيْرِ أَلْ يَلْخُلُهُ نَقْصٌ أَوْ كَمَالٌ

#### ذِكْرُ 9 حَبَرِ فَانِ<sup>(١٢)</sup> يُصَرِّحُ بِإِطْلَاقِ لَفَظَةِ مُرَادُهَا : نَفْيُ الإِسْمِ عَنِ الشَّيْءِ لِلنَّقْصِ عَن الْكَمَالِ ، لَا الْحُكَمْ عَلَى ظَاهِرِهِ

٥ [١٨٨٨] أخسرًا عَبْدُ اللّهِ بِنُ مُحَدِّدِ الْأَزْدِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقَ بِنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقَ بِنُ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بِنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بِنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو بَكُو بِنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِسَمًا م ، كُلُّهُمْ وَأَبُو بَكُو بِنَ هِسَمًا م ، كُلُّهُمْ فَوْسَنَ ، فَدَدُونَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِسَمًا م ، كُلُّهُمْ وَعُونَ عَلَى عَلَى الْمُعَلِيقِ فَهُ مُؤْمِنٌ ،

[١٨٧] [التقاسيم: ٢٢٦١] [الإتحاف: حب حم ١٥٤١٤] [التحفة: خ م ت س ٢٦٤٨].

(١) انزلت، ف الأصل: اأنزلت،

(٢) هذا الحديث والترجمة قبله استدركها محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

۱۳۵/۱]۵

 (٣) قول : (عنير نان) كتب مقابلة في حاشية الأصل تعليقًا على حديث الأردي تحته ما نصه : (هذا الحديث ثان بالنسبة إلى الحديث الأول من النوع الخامس والستين من القسم الثاني ، وهو حديث : (مبباب المسلم فسوق)» .

ه [۱۸۸۸] [التفاسيم : ۲۵۶۷] [الإثحاف : مي حب ۱۸۷۷] [التحفة : م ۱۲۲۷۴ - م ۱۲۳۸۳ - خ م س ۱۳۳۵ - ۱۲۶۳۰ - ۱۲۶۸۹ - ۱۲۶۸۰ - من ۱۲۶۹۰ - من ۱۲۷۷۱ - د ۱۲۸۸۳ - م س ۱۳۱۹ - خ م من ۱۳۲۹ - خ م ۱۳۳۹ - م ۲۵۰۱ - ۱۲۰۶۵ - ۱۲۷۲۵ - من ۱۲۶۸ - م ۱۲۷۶۰ - خ م من ق ۱۲۶۸۳ م من ۱۵۲۰۷ ] ، وسیاتی : (۲۵۶۹) (۲۸۶۱) (۲۰۰۵) (۲۰۰۰ ) (۲۰۱۰) .



وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَشْرَ حِينَ يَـشْرَيُهَا وَهُـوَ مُـؤْمِنٌ ، وَلَا يَنْتُهِبُ نُهُبَةً <sup>(١)</sup> ذَاتَ شَرَفُو<sup>(١)</sup> يَرْفَعُ الْمُسْلِمُونَ إِلَيْهَا أَبْصَارُهُمْ وَهُـوَ حِينَ يَشْهِبُهَا مُؤْمِنٌ ،

فَقُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : مَا هَذَا؟ فَقَالَ : عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْبَلاعُ ، وَعَلَيْنَا النَّسْلِيمُ ١٠

## ذِكْرُ خَبَر ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِالْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

ا ١٨٩٦ *اخبسوا* أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدُّقَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَابْنُ كَثِيرٍ ، قَـالَا : حَـدُّتَنَا شُـغَبَةُ ، قَالَ وَاقِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ خَمَرَ يُحَدُّثُ عَـنِ النَّبِعِ ﷺ قَالَ : «لَا تُرْجِعُوا بَغْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بِعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْض» .

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَرَبَ فِي لُغَيِّهَا تُضِيفُ الإسْمَ إِلَى الشَّيْءِ لِلْقُرْبِ مِنَ التَّمَامِ وَتَنْفِي الإسْمَ عَنِ الشَّيْءِ لِلنَّفْصِ عَنِ النَّيْء

19٠١٥ أخبسرًا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ، قَالَ : أَخْبِرَنَا أَخْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَـنْ مَالِـكِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ غَبْيَادِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةً، عَنْ زَيْدِ بْنِ حَالِدِ الْجُهُهَرِيّ، أَنْهُ قَالَ : صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الطَّبْحِ بِالْحُدَشِيةِ (\*\*) فِي إِنْرِ سَمَاءًا عَلَى اللَّيْلِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ \* أَقْبَلَ عَلَى النَّـاسِ، فَقَـالَ : «هَـلْ تَـلْوَنْ صَافَا قَـالَ رَبُكْمُ

. (١) النهب والانتهاب: الغارة والسلب، أي: لا يختلس شيئا له قيمة عالية. (انظر: النهاية، مادة: نهب). (٢) الشرف: القدر والقيمة. (انظر: النهاية، مادة: شرف).

\$[1/77/1]

٥[١٨٩] [التقاسيم: ٢٥٤٨] [الإتحاف: عه حب حم ١٠١٨٤] [التحفة: خ م د س ق ٧٤١٨- س ٧٤٥٢].

٥ [ ١٩٠] [ التقاسيم : ٢٥٤٩] [ الإتحاف : عه حب ط ش حم ٤٨٨٧] [ التحفة : خ م دس ٣٧٥٧] .

(٣) الحديمية : تُشدد ياؤها وتخفّف ، وتقع الأن على مسافة اننين وعشرين كيلّومترًا غرب مكة على طريق جدة . (انظر : المعالم الأثيرة) (ص.٩٧).

(٤) السماء: المطر. (انظر: النهاية ، مادة : سما).

۵[۱/۲۳۱ ت].

T00

قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعَلَمُ ، قَالَ: ﴿ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ ؛ فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَدِو (١٠) ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي ، كَافِرْ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْقا بِشَوْمِ (٢٠) كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي ، مُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ (٢٠) .

## ذِكُرُ حَبَرِ آخَوَ يُصَرِّحُ بِصِيحَّةِ مَا ذَكَوْنًا ، أَنَّ الْعَرَبَ تَذْكُرُ فِي لُغَيْهَا الشَّيْءَ الْوَاحِدَ الَّذِي هُوَ مِنْ أَجْزَاءِ شَيْءٍ بِالسْمِ ذَلِكَ الشَّيْءِ نَفْسِهِ

(1913) أخسرًا أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّتَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدُّتَنَا حَدُاذَ بْنُ سَلَمَة ، عَنْ مُحَدِّدِ بِنْ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنِ الشَّوِيدِ بْنِ سُوَيْدِ الثَّقْفِي ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَدِّي أَوْصَتْ أَنْ نُعْتِقَ (\*) عَنْهَا رَقِبَة ، وَعِنْدِي جَارِية سَوْدَاء ، قَالَ : (الْفُعُ عَبَاد مُثَال أَدْ اللَّهُ ، قَالَ ثَال : (مَنْ أَلْبُ اللَّهِ ، قَالَ ثَال : (مَنْ أَلْبُ اللَّهِ ، قَالَ ثَال : (مَنْ أَلَاهُ ، قَالَ ثَال : (مَنْ أَلَاهُ ، قَالَ ثَال : (اللهِ قَالَ ثَالَ اللهِ ) . (اللهِ ) . (اللهِ ) . (اللهُ )

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلُهُ ﷺ: ﴿ فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ مِنَ الْأَلْفَاظِ الَّتِي ذَكَرْنَا أَنَّ الْعَرِبَ إِذَا كَانَّ الشَّيْءَ لَهُ أَجْزًا ۗ وَشُعَبُ تُطْلِقُ اسْمَ ذَلِكَ الشَّيْءِ بِكُلِّيّةِ عَلَى بَعْضِ أَجْزَاهِ وَشُعَبِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْجُزْءُ وَتِلْكَ الشَّعْبَةُ ذَلِكَ الشَّيْء بِكَمَالِهِ

٥ [١٩٢] أُضِّ رَا حَبَّانُ بْنُ إِسْحَاقَ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الرُّخَامِيُّ ،

(١) اوبرحمته في (ت) : اورحمته .

(٣) ابالكواكب، في (ت): ابالكوكب، وانظر ما سيأتي برقم (٦١٧٠)

و[٩٩] [التقاسيم : ٢٥٥٠] [الموارد : ٢٠٠٧] [الإثحاف : مي حب حم ٣٣٣] [التحفة : دس ٤٨٣٩] . (٤) انعتق! في (د) : العنق. .

.[1\rv/\]@

(٥) بعد (قالت) في (ت): (أنت).

(٦) «أعتقها؛ في حاشية الأصل منسوبًا لنسخة : «فأعتقها» .

ه[١٩٦٦] [التقاسيم: ٢٥٥١] [الإنحاف: حب حم ١٩٦٦] [التحفة: ع ١٢٨١٦- ت ١٢٨٥٤]، ونقدم برقم: (١٦٧)، (١٦٨)، (١٨٣) وسيأني برقم: (١٩٣).

<sup>(</sup>٢) النوء : ثهان وعشرون منزلة، ينزل القمر كل ليلة في منزلة منها، وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة، وطلوع رقيبها يكون مطر، وينسبونه إليها، والجمع : أنواء . (انظر: النهاية، مادة : نوأ) .





قَالَ : حَدَّتَنَا أَبُو عَامِرِ الْمُقَدِئِيُ ، قَالَ : حَدَّتَنا شَلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَـارٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : االْإِيمَانُ بِضْعٌ رَصَبْعُونَ بَائِك، والْحَيَاءُ مِنْ الْإِيمَانِ ،

# ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ : «الْإِيمَانُ \* بِضْعٌ وَسَبْعُونَ بَابَا» أَرَادَ بِهِ : بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُغْبَةَ

(1977) أخبس أالمحسن بن بين بيسطام بالأبالة ، قال : أخبترنا عمنو بن علي ، قال : حدثتنا خسين بن خفص ، قال : حدثتنا خسين بن خبي من شهنل بن أبي صالح ، عن عبد الله النب ويناد ، عن أبي صالح (۱) ، عن أبي هريزة قال : قال رسول الله ﷺ : «الإيمنان بيضخ وسنبغون شغبة ؛ أغلاها شهادة أن لا إله إلا الله ، وأذناها إماطة الأقلى عن الطريق » .

[الثاني : ٦٥]

## ذِكْرُ نَفْيِ اسْمِ الْإِيمَانِ عَمَّنْ أَتَىٰ بِبَعْضِ الْخِصَالِ الَّتِي تُنْقِصُ بِإِنْيَانِهِ إِيمَانَهُ

(1943) أخسرًا أخمَدُ بنُ علِيْ بنِ الْمُنَشَى، وَالَ : حَـدُثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَزِيدَ الرَّفَاعِيُ أَبُو المُفَتَّيْدِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بنُ عَشرو الْفُقَيْدِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بنُ عَشرو الْفُقَيْدِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بنُ عَبْدِ الرَّحْقَنِ بنِ يَزِيدَ ، عَنَّ أَبِيهِ ، حَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْقِ بنَ إللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ مُحَمَّد بنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ( اللَّهَ عَنْ مُحَمَّد بنِ عَلِيد ) وَالا الْمَيْدِي ، وَلَا الْفَاحِينِ » . [الثال: ٥٠]

۱۳۷/۱]۵ ب].

ه[۱۹۵] [التقاسيم: ۲۰۵۱] [الإتحاف: حب حم ۱۸۱۹] [التحفة: ع ۱۲۸۱۲- ت ۱۲۸۵]، وتقدم برقم: (۱۲۷)، (۱۲۸)، (۱۸۳)، (۱۹۲).

<sup>(</sup>١) قوله: "عن عبد الله بن دينار، عن أي صالح " ليس في الأصل، وينظر: "الإتحاف".

ه [ ۱۹۶۹ ] [التقاسيم : ۱۹۶۵ ] [الموارد : ۴۸ ] [الإتحاف : حب كم حم ١٣٨٦ ] [التحفة : ت ٩٤٣] . \$ [ / ١٣٨/ أ] .

<sup>(</sup>٢) الطعان: الوقَّاع في أعراض الناس بالذم والغيبة ونحوهما . (انظر: النهاية ، مادة : طعن) .





## ذِكْرُ خَبَرِ يَدُلُّ عَلَىٰ صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا لِهَذِهِ الْأَخْبَارِ

اه (١٥٥) أخبرًا إن قَتَيْبَة ، قَالَ : حَدْثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبِ (') وَمَوْهِبُ بْنُ يَزِيدَ النّهُ ('') قَالَا : حَدْثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَهْمبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ('') عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنْ ذَرَاجَا أَبِي اللهِ يَقِي عَدْدُ إِنِي قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ يَقِي : أَنِي سَعِيدِ الْخُدْدِي قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهَ يَقِي : اللهَ اللهِ الله

قَالَ مَوْهَبُ : قَالَ لِي أَحْمَدُ بُـنُ حَنْبَلٍ : أَيْـشِ كَتَبْتَ بِالسَّّامِ؟ فَذَكَرَثُ لَـهُ هَـذًا الْحَدِيثَ، قَالَ : لَوْلَمْ تَسْمَعُ إِلَّا هَذَا لَمْ تَذْهَبُ رِحْلَتُكَ .

# ذِكْرُ حَبَرِ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذِهِ الْأَحْبَارِ نَفْيُ الإسْمِ (°) عَنِ الشَّيِّءَ لِلتَّقْصِ عَنِ الْكَمَالِ \*

1947] أَضِيرًا أَبُو يَعْلَىٰ، قَالَ: حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بَنْ الصَّبَاحِ الْبَرَّارُ، قَالَ: حَدُّنَا الْحَسَنُ بَنْ الصَّبَاحِ الْبَرِّارُ، قَالَ: حَدُّنَا الْحَمْلُةِ أَنْ الْمَالَةُ أَنْ مَنْ اللّهِ قَالَ: عَلْمَ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الل

٥ [٩٥١] [التقاسيم: ١٤٥٥] [الموارد: ٢٠٧٨] [الإتحاف: حب كم حم ٥٣٠٢] [التحفة: ت ٥٠٠٥].

<sup>(</sup>١) قوله : هيزيدبن موهب، وقع في «الإنحاف» : هيزيدبن خالد الرملي» ، وهما واحد ؛ إذ إن بيزيدبن موهب منسوب هكذا لجده الأعلى ، فهو : يؤيدبن خالدبن يزيدبن عبد الله بن موهب الهمداني أبو خالد الرملي الزاهد . وينظر : «الثقات» للمصنف (٧٦/٩) ، «تهذيب الكيال» (٣٤/٣) .

<sup>(</sup>٢) «ابنه» من (ت) ، وينظر : «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٣) ﴿أَخِبِرِنَا ﴾ في (د) : ﴿أَنبِأَنَا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) العثرة : الخطأ والسَّقطة ، والجمع : العثرات . (انظر : اللسان ، مادة : عثر) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ الْاسم في (س) (١/ ٤٢٢) : ﴿ الْأُمر اللهِ

۱۳۸/۱]۵ ب].

٥ [١٩٦] [التقاسيم: ١٤٢٤] [الموارد: ٤٧] [الإتحاف: حب ٥٧٠].

<sup>(</sup>٦) (الخطبة) في (د): اخطبته).

#### ذِكُرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ صِحَّةِ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ مَعَانِيَ هَلِو الْأَخْبَارِ مَا قُلْنَا: إِنَّ الْعُرَب تَنْفِي الْإِسْمَ عَنِ الشَّيْءِ لِلنَّقْصِ عَنِ الْكَمَالِ، وتُضِيفُ الْإِسْمَ إِلَى الشَّيْءِ لِلْقُرْبِ مِنَ الشَّمَامِ

الموالا المنصبط أبنو خيليقة ، قال : حدّثنا مسلم بن إبزاهيم ، عن هشام بن أبي عند الله ، قال : حدّثنا حمّاد بن أبي مند الله ، قال : حدّثنا حمّاد بن أبي مشليم بن إبزاهيم ، عن أبي ذرّ قال : انطاق النبي قلل : حدّثنا حمّاد بن أبي مشليمان ، عن زيد بن و هب ، عن أبي ذرّ الله النبيك (٢) شمّ مسلم المنو يعلم الفيقلون ينوم الفياسة ، إلا من قال : سنعتذيك ، وأنا فيداؤك ، فقال : منا ألمال ، مكذا ومكذا ، عن يمينه وعن شماله ، قالها قادن ، ثم عرض لنا أخد ، فقال : عبا أبا فر ، مناهم ويشار أو بفقال » ، فقل : عبا أبا فر ، مناهم ويشار أو بالمنال ، فقل على المنال ، فقل عند ويشار أو بفقال » ، فقل على ورسوله أغلم ، ثم عرض لنا أو ، قائما على واساء طنى ، فسيم ف مناجاة ، فقال : دوليك شفير و ، فظننت أن له حاجة ، فأبطأ على وساء طنى ، فسيم ف مناجاة ، فقال : دوليك جنويل يخوب ، و بحل سول الله وختل المنافرة ، فقال : دوليك وينون ين في من شهد ينهم في الله ، وإن شحد منا والله وختل المنافرة ، فقال : دول المنافرة ، فقال نام والله ، وإن شرق ، وان شرق ، وان شرق ، وان شرون ، وان شرون ، وان شرون ، فالله ، فقل ك : يا وسول الله ، وإن وزي وإن شرق؟ قال : دول ذكل المنافرة ، فقلك : يا وسول الله ، وإن شروة ، فقلك : يا وسول الله ، وإن وزي وإن شرق؟ قال : دول ذكل المنافرة ، فقلك : يا وسول الله ، وإن شرون .

[الثالث: ٥٠]

#### ذِكْرُ إِفْبَاتِ الْإِسْلَامِ لِمَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

ه [١٩٨] أخبِ رُا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْسِنِ زُهَيْ رِالْحَافِظُ بِتُسْتُرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

٥ [١٥٧] [التقاسيم: ٢١٤٣] [الإثماف: خز عه حب ١٥٠٥] [التحقة: خ م ت سي ١٩٩٥-د١٩١٧ - خ م ١١٩٣٠ - ق ١١٩٣٠ - خ م ت س ق ١٩٩٨ - خ م سي ١١٩٨٦)، وتقدم برقم: (١٧٠)، ((١٧) وسيأني برقم: ((٢٤)، (٣٣٩)، (٣٣٩))

(١) بقيع الغرقد: مقبرة أهل الدينة، وهو معروف لا يجهله أحد، بجوار المسجد النبوي من جهة الشرق.
 (انظر: المعالم الأثيرة) (ص. ٥٢).

(٢) لبيك : من التلبية ، وهي : إجابة المنادي . (انظر : النهاية ، مادة : لبب) .

2[1/27/1]

ه [ ۱۹۸] [ التقاسيم: ٥٠٠] [ الإتحاف: مي حب حم ١١٨٨٤ ] [ التحفة: خ د س ٨٣٤. م ١٩٩٩]. وسيائي برقم: ((٢٣١)، (٢٩٩).





الْعَلَاءِ بْنِ كُرْيْسٍ، قَالَ: حَدَّنَتَا أَبُو مُعَادِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْاوَدُبْنُ أَسِي هِنْدٍ، عَن الشَّمْهِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو وَرَبٌ هَذِهِ الْبَنِيَّةِ - يَعْنِي: الْكَعْبَة - يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿الْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَوَ السَّيْنَاتِ، وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِمَانِهِ وَيَهِهِ .

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ كَانَ مِنْ أَسْلَمِهِمْ إِسْلَامًا

او۱۹۹۱ أخبسوا عبدانْ، قال : حَدْقتَا مُحَدَّدُ بن مَعْمَرِ، قال : حَدَّقتَا أَبُوعَاصِم، عَنِ البنِ خَرْئِجٍ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ مَسْمِعَ جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَشُّولُ (`` سَمِغْثُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «أَسْلَمُ الْمُسْلِمِينَ ' ") إِسْلَامًا مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدُوهِ .

[الأول: ٢]

ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ الْجَنَّةِ لِمَنْ مَاتَ لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْنَا وَتَعَرَّىٰ عَنِ اللَّيْنِ وَالْغُلُولِ(٣)

(٢٠٠١) أخسرًا أَبُو يَعْلَىٰ، قَالَ : حَدِّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ الْوِنْهَالِ الضَّرِيرُ وَأَمْيَةُ بْنُ بِسْطَامُ ٩٠ قَالَا : حَدِّثَنَا مَنِهِدَّ، عَنْ فَتَادَةَ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، قَالَا : حَدِّثَنَا مَنِهِدًا، عَنْ فَتَادَةً، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةً ، عَنْ ثَوْيَانَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ : "مَنْ جَاءَ يَمْ هُ الْقِيَامَةِ تَوْمِ اللَّهَ عَلَىٰ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةً ، عَنْ ثَوْيَانَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ : "مَنْ جَاءَ يَمْ هُ الْقِيَامَةِ تَوْرِيعًا مِنْ فَكُولُو، وَالْقَلْمُولُو، وَالْقَلْمِنْ .

<sup>179/</sup>۱]۩

٥ [١٩٩] [التقاسيم: ٢٠١] [الموارد: ٢٧] [الإتحاف: حب كم عه ٣٤٨٨] [التحفة: م ٢٨٣٧].

<sup>(</sup>١) ﴿يقولُ ﴿ فِي (د) : ﴿قَالَ ۗ .

 <sup>(</sup>٢) «المسلمين» في (د): «الناس».
 (٣) الغلول: الخيانة في المغنم، والسرقة من الغنيمة قبل القسمة. (انظر: النهاية، مادة: غلل).

<sup>. (</sup> ۲۰۰ ] [النقاسيم : ۷۸۷] [الموارد : ۱۹۷۱] [الإنحاف : مي حب كم حم ۲۹۹] [التحفة : ت ۲۰۸۰-ت سرق ۱۱۲].

<sup>.[1/</sup>٤٠/1]\$

#### الخيشارة في تَقَرِّبُ صَحَابَحَ إِرْ إِحِثَارٌ إِ



## ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ جَاتَقَالًا بِالْوَحْدَانِيَّةِ مَعَ تَحْرِيمِ النَّارِ عَلَيْه بِهِ

الإسمار النه قُتينة ، قال : حَدْفَنَا حَرْمَلَة (١) ، قال : حَدْفَنَا النه وَ هُـبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَنِوَةً ، قَالَ : حَدْفَنَا النه الْهَادِ ، عَن مُحَمَّدِ لِن إِلْهَ الْهِيم ، عَنْ سَعِيدِ لِمن الْهَلْتِ ، عَنْ سُعِيدٍ لِمن السَّلْتِ ، عَنْ سُعِيدٍ لِمن السَّلْتِ ، عَنْ سُهَيْلِ لِن بَيْضَا (٢) - مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّالِ - قَالَ : بَيْنَمَا (٢) نَحْنُ فِي سَنَدٍ مَعْ رَسُولِ اللَّه ﷺ ، فَجَلَس (١) مَنْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلَحِقَهُ مَنْ كَانَ حَلْفَهُ ، حَشْئ إِذَا اجْتَمَعُوا قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : "إِنَّهُ مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَه إِلّا الله ، حَرْمَهُ الله عَلَى الشَّالِ ، وَالرَّدِينَ يَلْهِ ، حَرْمَهُ الله عَلْمَ اللَّه الله ، حَرْمَهُ الله عَلَى الشَّالِ ، وَلَوْجَبَ لَهُ الْجَنَّة ، .

قَالَ إَمِوامَ عَلَيْهُ : هَذَا حَبْرُ حَرَجَ خِطَابُهُ عَلَى حَسَبِ الْحَالِ، وَهُمَ وِ مِنَ الصَّرْبِ الْاَلْمِي ذَكَرْتُ فِي كِتَابِ افْصُولِ السُّنَرِ، أَنَّ الْخَبْرَ إِذَا كَانَ خِطَابُهُ عَلَى حَسَبِ الْحَالِ ؛ لَمْ يَجْزُ أَنْ يَحْكَمَ بِهِ فِي كُلُّ الْأَحْوَالِ، وَكُلُّ خِطَابِ كَانَ مِنَ النَّبِيُ عَلَى حَسَبِ الْحَالِ فَهُمْ عَلَى صَرْبَيْنِ : أَحَدُهُمَا : وَجُودُ حَالَةٍ مِنْ أَجْلِهَا ذَكِرَ مَا ذُكِرَ، لَمْ تُذُكُرَ تِلْكَ الْحَالَةُ مَعْ عَلَى النَّبِي عَلَى عَلَى اللَّهِي عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى الْحَالَةُ مَعْ عَلَى صَرِيعِ الْحَبْرِ، وَالنَّانِي : أَمَنْهُمُ اللَّهِ عَلَى الْحَالَةُ مَعْ مَلِ عَلَى اللَّهِي عَلَى الْحَالَةُ مَعْ النَّهِي عَلَى الْحَالَةُ عَلَى الْحَالَةُ مَعْ النَّهِي عَلَى الْحَالَةُ عَلَى الْحَالَةُ عَلَى الْحَالَةُ عَلَى الْحَالَةُ عَلَى الْحَالَةُ عَلَى الْحَالَةُ الْمُعْمِدِهُ وَالْعَلِيمُ اللَّهُ عَلَى الْحَالَةُ عَلَى الْحَالَةُ عَلَى الْحَالَةُ الْمُعْلِعَةُ عَلَى الْحَلَقَةُ عَلَى الْحَلَقَةُ عَلَى الْحَلَقَةُ عَلَى الْحَلَقَةُ عَلَى الْحَلَقَةُ عَلَى الْحَلَاقِ عَلَى الْحَلَةُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى الْحَلَقَةُ عَلَى الْحَلَقَةُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْحَلَةُ عَلَى الْحَلَقَةُ عَلَى الْحَلَةُ عَلَى الْحَلَقَةُ عَلَى الْحَلَقِ اللَّهُ عَلَى الْحَلَقَةُ عَلَى الْحَلَقِ الْعَلَى الْحَلَقِ عَلَى الْحَلَقِ اللَّهُ عَلَى الْحَلِقَ الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَقَةُ عَلَى الْحَلِهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَيْدُ عَلَيْكُ الْعَلَقَةُ عَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَيْمُ الْعَلَاقُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْدُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ الْعَلَيْكُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَقَالُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَقَلِمُ الْعَلَيْمُ عَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعِلْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ الْعَلَيْمُ عَلَيْمُ عَ

- ٥ [ ٢٠١] [التقاسيم : ٨١١] ، [الموارد : ٣] [الإتحاف : حب كم حم : ٦٢٨٦] .
  - (١) بعد احرملة افي (د): ابن يحيي،
- (Y) قال ابن حجر في «الإتحاف»: وقال ابن أبي حاتم: سعيد بن الصلت، عن سهيل بن بيضاء، موسل، ولكن ذكر ابن منده: أنه روي عن سعيد بن الصلت، عن عبد الله بن أنيس، عن سهيل بن بيضاء، وقد أوضحت ذلك في معرفة الصحابة».
  - (٣) (بينها» في (د): (بينا».
  - (٤) افجلس ا في (د) : افحبس ، وهو موافق لما في التحاف الخيرة المهرة اللبوصيري معزوا إلى ابن حبان .
    - ۩[١/١٤٠ ب].
- (٥) أسنلة في الأصل في الموضعين: «أسولة»، وكلاهما صحيح لغة. ينظر: «لسان العرب» (سول)،
   «تاج العروس» (سول).





ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ يَمْقَطُلْا بِالْوَحْدَانِيَّةِ ، وَكَانَ ذَلِكَ عَنْ يَقِينِ مِنْ قَلْبِهِ ، لَا أَنَّ الْإِفْرَارَ بِالشَّهَادَةِ ٩ يُوجِبُ الْجَنَّةُ لِلْمُقِرِّ بِهَا دُونَ أَنْ يُقِرِّ بِهَا بِالْإِخْلَاص

( ٢٠٠١ ) أخب رَاعلِيْ بْنُ الْحُسْنِ الْمَسْكَرِيْ بِالرَّقْةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ مُحَمَّدِ الْوَكِيلُ ، قَالَ : حَدُّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ شُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَا ، عَنْ جَابِرِ ، أَنَّ مُحَمَّدٍ اللَّهِ ، هَنْ مُحَمَّدُ اللَّهُ اللَّهُ ، هَفُوا عَنِي سِبِغَفَ (اللَّهُ اللَّهُ ، هَفُولُ هَنْ وَلَى اللَّهُ مُخْلِصًا مِنْ قَلْهِ وَحَلَ اللَّهُ اللْحُلْمُ اللْحُلْمُ اللْحُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْحُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْحُلْمُ اللَّهُ اللْحُلْمُ اللْحُلْمُ اللْحُو

قَلُ أَبِعالَم هِنَ عَنْ فَلَه عَلَيْهَ : وَحَلَ الْجَنَّة يُرِيدُ بِهِ : جَنَّة دُونَ جَنَّة ؛ لأَنْها جِنَانُ كَثِيرَة ، فَمَنْ أَتَى بِالْإِفْرَادِ اللَّذِي هُوَ أَعْلَىٰ شُعَبِ الْإِيمَانِ ، وَلَمْ يَغْدِلِهِ الْعَمَلَ فُمْ مَات ، أَذْخِلَ الْجَنَّة ، وَمَنْ أَتَى بَعْدَ الْإِفْرَادِ مِنَ الْأَعْمَالِ قُلَ أَوْ كُثُورَ أَذْخِلَ الْجَنَّة ، وَمَنْ أَنْجَلَ الْجَنَّة ، وَمَنْ أَنْجَلَ الْجَنَّة ، وَمَنْ أَنْجَلَ الْجَنَّة ، وَمَنْ أَنْجَلَ الْجَنَّة وَاحِدَة ، وَإِنْ تَفَاوَتَتُ أَعْمَالُهُمْ وَتَبَايَتَتْ ؛ لِأَنَّهَا جِنَانُ كَثِيرِة ، الْمُسْلِمِينَ يَذْخُلُونَ جَنَّةً وَاحِدَة ، وَإِنْ تَفَاوَتَتْ أَعْمَالُهُمْ وَتَبَايَتَتْ ؛ لِأَنْهَا جِنَانُ كَثِيرِة ، لَا جَنَّة وَاجِدَة .

## ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِمَنْ أَتَىٰ بِمَا وَصَفْنَا عَنْ يَقِينِ مِنْ قَلْبِهِ ثُمَّ مَاتَ عَلَيْهِ

٥ [٢٠٣] أَخِسَلُ مُحَمَّدُ بْنُ خُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُبْنُ عَلِيَّ الْجَهْ ضَعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَدُّاءُ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ

٩[١/١٤١]].

ه [ ٢٠ ٢] [ التقاسيم : ١٨٦] [ المؤارد : ٤] [ الإتحاف : حب ١٦٦٢٨ ] [ التحفة : سي ١١٣٠٩ – د ١١٣٥٧ ] . (١) السجف : الشَّتْر . (انظر : النهاية ، مادة : سجف ) .

<sup>₽[</sup>۱/۱۱] ب].

ه [70] [التقاسيم : ١٦٨][الموارد : ٦][الإتحاف : خز حب كم حم عه ١٣٥٥][التحفة : سي ١٩٧٨]. (٢) «المفضل ، في الأصل : «الفضل ، وهو تصحيف . وينظر : «الإتحاف ، تتبذيب الكيال» (١٤٧/٤).





أَبِي بِشْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانِ ۞، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَشَّانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ مَاتَ وَهُو يَعْلَمُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَخَلَ الْجَنَّةِ».

[الأول: ٢]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَثَةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ عَلَيَكُ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَقَرْنَ ذَلِكَ بِالشَّهَادةِ لِلْمُضْطَفَى ﷺ بِالرِّسَالَةِ

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَلِنَبِيَّهِ ﷺ بِالرُّسَالَةِ وَكَانَ ذَلِكَ عَنْ يَقِينِ مِنْهُ

و (٢٠٠] أَخْبُ مِنَّا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ <sup>(٢)</sup>، قَالَ: حَلَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَوْهَدِ،

\$[1\731]].

٥ [٢٠٤] [التقاسيم: ٨١٤] [الإتحاف: خزعه حب حم ٦٧٩٣]، وسيأتي: (٢٠٩).

<sup>(</sup>١) مه : اكفف. (انظر: القاموس، مادة : مهه).

۵[۱/۱۲۱ ب].

 <sup>(</sup> ٢٠٥ ] [التقاسيم: ٨١٥] [الموارد: ٥] [الإتحاف: خز حب كم حم ١٦٦٧٧] [التحفة: سي ١٣٠٩ - بي ق ١٦٦٧٧].

<sup>(</sup>٢) ﴿ الجمحي اليس في (د).





عَنِ ابْنِ أَبِي عَدِيِّى، قَالَ: حَدَّنَا حَجَّاجُ الشَّوَافُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بُـنُ هِـلَالِ، قَالَ: حَدَّنَنِي مِصَّانُ بُنُ كَاهِنِ<sup>(١)</sup> قَالَ: جَلَسْتُ مَجْلِسَا فِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُـنُ سَمُرَةً -وَلَا أَغْرِفُهُ - فَقَالَ: حَدُّنَنَا مُعَاذُ بُنُ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَمَا عَلَى الأَرْضِ تَفْسُ تَمُونُ لَا <sup>(١)</sup> فَفْرِكُ بِاللَّهِ شَيْنًا، وَتَفْهَدُ <sup>(٣)</sup> أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، يَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى قَلْبِ اللهِ لا ٢: ١

قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ مُعَاذِهُ؟ قَالَ: فَعَنَّفَنِي الْقَوْمُ، فَقَالَ: دَعُوهُ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يُسِئ الْقُولُ؛ نَعْمُ، سَمِعْتُهُ مِنْ مُعَاذِ، زَعَمَ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِمَنْ شَهِدَ بِمَا وَصَفْنَا عَنْ يَقِينِ مِنْهُ ذُمِّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ

ر ٢٠٦٥ أفبسرا مُحَدَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُرْيْمَةَ، قَالَ : حَدَّتَنَا مُحَدَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُ، قَالَ : حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ : حَدُّنَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَسَادَةَ، عَنْ مُسلِم بْنِ يَسَادٍ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانٍ، عَنْ حُمُّمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنِّي لأَخْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عَبْدٌ حَقًّا مِنْ قَلْبِهِ، فَيَمُوثُ (\*) عَلَى ذَلِكَ إِلّا حَرْمَهُ اللهُ عَلَى النَّادٍ : لاَ إِنَّه إِلَّاللهُ".

<sup>(</sup>١) الكاهن في (د): الكاهل ، وكلاهما صحيح ، وينظر: التهذيب الكيال ، (٣٠/ ٢٩٠).

 <sup>(</sup>٢) «لا» في (د): «ولا».
 (٣) بعد «وتشهد» في (د): «أن لا إله إلا الله و».

<sup>.[1\27/1]0</sup> 

٥ [٢٠٦] [التقاسيم: ٨١٦] [الموارد: ١] [الإتحاف: خزحب كم ١٩٦٩].

<sup>(</sup>٤) افيموت ابعده في (د): اوهوا .



## ذِكْرُ إِحْطَاءِ اللَّهِ جَلَيَّكِ نُورَ الصَّحِيفَةِ مَنْ قَالَ عِنْدَ الْمَوْتِ مَا وَصَفْنَا (١)

٥ [٢٠٧] أَخْبِرْا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم، قَالَ: حَدَّثَنَا(٢) هَارُونُ بْنُ إِسْحَاق الْهَمْدَانِيُّ (٣) ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، عَنْ مِسْعَر بْن كِدَام (١٠) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أُمِّهِ سُعْدَىٰ الْمُرِّيَّةِ قَالَتْ: مَرَّ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ بِطَلْحَةَ بَعْدَ وَفَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّه مُكْتَئِبًا (٥)؟! أَسَاءَتُكَ إِمْرَةُ (٦) ابْن عَمْكَ! قَالَ: لَا، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «إِنِّي لَأَخْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عَبْدٌ عِنْدَ مَوْتِهِ إِلَّا كَانَتْ لَهُ نُورًا لِصَحِيفَتِهِ ، وَإِنَّ جَسَدَهُ وَرُوحَهُ لَيَجِدَانِ لَهَا رَوْحًا عِنْدَ الْمَوْتِ . فَقُبِضَ وَلَمْ أَسْأَلُهُ ، فَقَالَ : مَا أَعْلَمُهَا (٧) إِلَّا (٨) ، الَّتِي أَرَادَ عَلَيْهَا عَمَّهُ ، وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ شَيْتًا أَنْجَىٰ لَهُ مِنْهَا لأَمَرَهُ (٩) . [14:6:1]

 <sup>(</sup>١) الوصفنا، في (ت) ، (س) (١/ ٤٣٤): الوصفناه، [١/ ١٤٣ ب].

٥ [٢٠٧] [التقاسيم: ٨١٧] [الموارد: ٢] [الإتحاف: خز حب ١٥٨٩٢] [التحفة: سي ٤٩٩٥- سي ٤٩٩٩ - سي ٢١٠٥ - سي ٥٠١٨ - سي ق ٥٠٢١ - سي ١٠٤٧٦ - سي ١٠٦٥٧ - سي .[1+373.6

<sup>(</sup>٢) ﴿ حدثنا ﴾ في (د) : ﴿ أَنبَأَنا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) (الهمدان) ليس في (د).

 <sup>(</sup>٤) قوله: «عن مسعر بن كدام» وقع في (د): «حدثنا مسعر».

<sup>(</sup>٥) المكتنبًا؛ في الأصل ، (ت) : المكتئب، وقوله : افقال : ما لك مكتئبًا؛ وقع في (د) : الوهو مكتئب

الكثيب: المهموم. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: كأب).

<sup>(</sup>٦) الإموة : الإمارة . (انظر : اللسان ، مادة : أمر) .

<sup>(</sup>V) «أعلمها» في الأصل: «أعلمه».

<sup>(</sup>٨) بعد اإلا ا في (ت) ، (د) : «الكلمة ، وينظر : «سنن ابن ماجه ا (٣٨٢١) .

<sup>(</sup>٩) بعد (لأمره) في (ت) ، (د) : (به) ، وينظر المصدر السابق .





## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَقَتَا لا يُعَبِّتُ فِي الدَّارَيْنِ مَنْ أَتَىٰ بِمَا وَصَفْنَا قَبْلُ

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَحِبُ لِمَنْ أَتَى بِمَا وَصَفْنَا وَقَرَنَ ذَلِكَ بِالْإِفْرَارِ بالجَنَّةِ وَالنَّارِ وَآمَنَ بعِيسَىٰ ﷺ

(٢٠٩٥) أخسرًا مُحَدَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَلْحُوالُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدُّثَنَا الْوَلِيدُ ، عَنِ ابْنِ (٢٠ جَابِرِ قَالَ : حَدُّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِي (٢٠ ، حَدُّثَنِي جُنَّادَةُ بْنُ الْمَانِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِي أَمْنَةً ، وَمَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهُ أَبِيهُ ، وَالْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : هَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَخَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَنْ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَكَلَمْتُهُ الْفَاعَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ، وَأَنْ الْجَنَّةَ وَالنَّارِحَقِّ ، أَذَخَلَهُ اللهُ مِنْ أَيْ أَبْوَابِ الْجَلَّةِ وَالنَّارِحَقِّ ، أَذَخَلَهُ اللهُ مِنْ أَيْ أَبْوَابِ الْجَلَّةِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَيْ أَبْوَابِ الْجَلَّةِ اللَّمَانِيةِ ضَاءً ٣٠ .

٥[٨٠٨][التقاسيم : ٨١٨][الإتحاف : حب عه حم ٢٠٦٥][التحفة : ع ١٧٦٢ - م س ١٧٥٤]. ١٤١/ ١٤٤ أ].

<sup>&</sup>quot; (۱) منظ بالفظه . (۱۳۲۳) .

٥[٢٠٩] [التقاسيم: ٨١٩] [الإتحاف: عه حب حم ٢٧٧٣] [التحفة: خ م ص ٥٠٧٥] ، وتقدم: (٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) "ابن؟ ليس في الأصل، وهو: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. وينظر: "تهذيب الكمال؟ (١٨/٥).

<sup>(</sup>٣) قوله : ﴿حدثني عمير بن هانئ ليس في الأصل ، وينظر : ﴿الإتحاف، .

١٤٤/١]١٤ ب].



## ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى ﷺ لِمَنْ شَهِدَ بِالرِّسَالَةِ لَهُ وَعَلَى مَنْ أَبَى عَلَيْهِ ذَلِكَ

الدام الخبيرًا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قَنْيَتَهُ ، قَالَ: حَدَّنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبِ ، قَالَ: حَدَّنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ: حَدَّنَا بِنُ وَهْبِ ، قَالَ: حَدَّنَا ابْنُ وَهْبِ ، عَنْ أَبِي عَلِيًّ الْحَبْقِ فَالَ: اللَّهُ عَلَى عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْعَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْمُعْمِقِي الْمُعْمِقِي عَلَى الْمُعْمَالِعُ اللْهُ عَلَى الْمُعْمِقُلْمُ عَ

#### ذِكُرُ وَصَفِ الدَّرَجَاتِ فِي الْجِنَانِ لِمَنْ صَدَّقَ الْأُنْبِيَاءَ وَالْمُرْسَلِينَ عِنْدَ شَهَادَتِهِ لِلَّهِ جَلِيَّكُ بِالْوَحْدَائِيَّةِ

ادرا المجمع وصيف بن عبد الله الحافظ بِأنطاكية ، قال : حَدَّتَنا الرَّهِيعُ بَنُ سُلَيْمَانَ ، قال : حَدَّتَنا الرَّهِيعُ بَنُ سُلَيْمَانَ ، قال : حَدَّتَنا اليُوبِعُ بَنُ سَفِيد ، عَنْ سَهْلِ بَنِ سَغيد قال : حَدَّتَنا أَيُوبُ بَنُ سُهُلٍ بَنِ سَغيد قال : عَالَ رَسُولُ اللَّهُ اللللْلِي اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللِّهُ الللَّهُ ا

٥[ ٢١٠] [التقاسيم: ٢٧٢٦] [الموارد: ٢٤٧٥] [الإتحاف: حب ١٦٢٦٤].

<sup>(</sup>١) «الجنبي» في الأصل: «الجهني». وينظر: «الإتحاف».

و (٢١١] [التقاسيم: ٢٨٠] [الموارد: ٢٦٤٠] [الإتحاف: مي عه حب حم ٢٣١٢] [التحفة: خ ٢٢٧٦-م ٢٧٨]، وسيأتي برقم: (٧٤٣٤).

<sup>.[1/03/1]</sup> 

<sup>(</sup>٢) الترون؛ في (د) : اليرون؛ .

<sup>(</sup>٣) العربي : الشديد الإنارة . (انظر : النهاية ، مادة : درر) . (٤) الغابر : الذاهب الماضي الذي تدلل للغروب وبعد عن العيون . (انظر : مجمع البحار ، مادة : غبر ) .







## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّة إِنَّمَا تَجِبُ لِمَنْ أَتَى بِمَا وَصَفْنَا مِنْ شُعَبِ الْإِمِمَانِ، وَقَرَنَ ذَلِكَ بِسَائِرِ الْعِبَادَاتِ النِّي هِيَ أَعْمَالٌ بِالْأَبْدَانِ، لَا أَنَّ مَنْ أَتَى بِالْإِفْزارِ دُونَ الْمَمَلُ تَجِبُ الْجَنَّةُ لَهُ فِي كُلُّ حَالِ

قُلُ أَبِعامُ هِنْ : فِي هَذَا الْخَيْرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ بِأَنَّ الْأَخْبَارَ الَّتِي ذَكَرَنَاها قَبِلُ كُلَهَا مُخْتَصَرَةٌ غَيْرُ مُتَقَصَّاةٍ، وَأَنَّ بَعْضَ شُعَبِ الْإِيمَانِ إِذَا أَتَى الْمَرَهُ بِهِ لاَ تُوجِبُ لَهُ الْجَنَّةُ فِي كَانُمُ الْمَوْدُ وَالْمَانُو بُو اللَّهِ عَلَى الْجَبَادُ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يَشْرِكُوا بِهِ فِي دَائِمِ اللَّوْفَاتِ، وَعَمَلُ بِالأَرْكَانِ، مُمَّ شَيِئًا؟ وَجِبَادَهُ اللَّهِ بَيَرَكُ اللَّهِ اللَّهِ الْقَالُوا: فَمَا حَقُّهُمْ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ، فَقَالُوا : فَمَا حَقُّهُمْ عَلَى اللَّهِ إِذَا قَالُوا ذَلِيكَ؟ وَلاَ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ فَلَى هَدُومُ اللَّهِ إِذَا قَالُوا ذَلِيكَ؟ وَلاَ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ فَلَى اللَّهِ إِذَا قَالُوا ذَلِيكَ؟ وَلاَ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ فَلَى هَدُومُ اللَّهِ إِنَّا لَمُنْكُومُ عَلَيْهِ اللَّهِ إِنَّا لَمُؤْتُونُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْتُونُ مُنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ إِنَّ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِنَّا لَيْكُومُ اللَّهُ الْمُؤْلُومُ اللَّهُ إِنَّا لَهُ اللَّهُ عَلَى مَا ذَكَرَ نَاهُ عَلَى حَسَمِ الْحَالِ فَلِكُ اللَّهُ عَلَى عَمْومُ هُ مَا وَرَدَ خِطَابُهُ عَلَى حَسَبِ الْحَالِ فِي عَلَى اللَّهِ إِنْ الْمَنْهِ عَلَى عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَا وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُونَا فَيْلُوا الْمُؤْلِقَالَهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ الْمُؤْلِقَالَهُ الْمُؤْلُولُولُوا الْمَالِمُ الْمُؤْلِقَالَهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقَالَهُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلُولُ الْمُلِلَةُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ ا

<sup>(</sup> ٢٩١٦ ] [التقاسيم : ٨٦١] [الإتحاف : حب حم ١٦٣١] [التحفة : خ م دت س ١١٣٥١ - خ م ١١٣٠٦ -ق ١١٣٤٦] .

<sup>(</sup>١) ﴿ أَخِبِرِنَا ۗ فِي (ت) : ﴿ حدثنا ۗ .

۵[۱/۱۱۵ ب].

<sup>1[1/131]].</sup> 

 <sup>(</sup>٢) بعد هذا الحديث في الأصل: «ذكر إيجاب الشفاعة لمن مات من أمة المصطفى ﷺ وهو لا يشرك بالله =



## ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ الْجَنَّةَ وَإِيجَابِهَا لِمَنْ آمَنَ بِهِ ثُمَّ سَدَّدَ (١) بَعْدَ ذَلِكَ

ا (٢١٣) أَضِيلُ عَبْدُ اللّهِ بِنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنْ إِسْرَاهِيم،
قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسَلِم، قَالَ: حَدُّثَنَا الْأَوْزَاهِيمُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْبَى بُنُ
أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي هِلَالُ بِنُ أَبِي مَيْمُونَة، قَالَ: حَدَّثَنِي وَفَاعَ بْنُ عَرَابَةً أَنُ النَّجُهُنِيُّ قَالَ: صَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللّه عَظِيهُ بِنُ مَسَلَم، فَعَلَاهُ بِنُ يَسَاوِ، قَالَ: حَدَّثَنِي وَفَاعَةُ بْنُ عَرَابَةً أَنُ النَّهُ هَنِيعً قَالَ: صَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهَ عَظِيهِ مِنْ مَكَمَّة، فَجَعَلَ مَا تَسُولِ اللهَ عَظِيهِ مِنْ مَكُمَّة، فَجَعَلَ مَا تُولِقُونَ وَسُولُ اللهَ عَلَيْكُمْ مِنْ الشَّقُ الْمُحْرَةِ اللّهِ عَلَيْكُمْ مَنَ الشَّقُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَنْ الشَّقُ الْاَحْرِ؟، قَالَ: فَلَمْ مَنْ الْفَرِي اللهِ مَنْ الْفَرْمِ إِلَّا بَاكِياً، وَقَالَ اللّهُ عَلَى وَسُولُ اللهِ وَاللّهِ اللّهِ اللهِ عَلَيْ مَنْ الْفَرْعِ اللّهِ اللهِ عَلَيْكُمْ مِنْ الفَقْقُ الْاَحْرِ؟، قَالَ: فَلَمْ مَنْ الْفَرْمِ إِلَّهُ اللّهُ عِلْهُ عَلَى اللّهُ وَلَهُ مَنْ اللّهُ عَلْمَ مَنْ الْفَرْمِ إِلَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ الْفَرْقِ إِلَيْم اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ مَنْ الْفَرْمِ إِلّهُ الْمَاكِمُ اللّهُ عَلْمُ مَنْ الْفَوْمِ إِلَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(١) السداد: الاستقامة والقصد في الأمر والعدل فيه . (انظر: النهاية ، مادة : سدد).

٥ [٢١٣] [التقاسيم: ٤٤٩٨] [الموارد: ٩] [الإتحاف: مي خز حب حم ٤٥٩٦] [التحفة: سي ق ٣٦١١].

(٢) عوابدة ضبطه في الأصل بضم العين وقتح الباء. قال الحافظ في «التقريب» (ص ٢٧٧): «عرابة بفتح المهملة عن الأصل بضم العين وقتح الباء. قال المخافظة بن عرابة بن عرادة بن عردة بن عرادة بن عرادة بن عرادة بن عردة بن عردة بن عرادة بن عرادة بن عرادة بن عرادة بن عر

(٣) الشق : الجانب . (انظر : اللسان ، مادة : شقق) .

(٤) انرا في الأصل: ايرا.





فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٌ ، فَحَمِدَ اللَّهَ ، وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، وَكَانَ إِذَا حَلَفَ قَالَ : "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، أَشْهَدُ عِنْدَ اللَّهِ، مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، ثُمَّ يُسَدَّدُ، إِلَّا سُلِكَ بِعِ فِي الْجَنَّةِ، وَلَقَدُ وَعَدَنِي رَبِّي أَنْ يُدْخِلَ مِنْ أُمْتِي الْجَنَّةَ سَبْعِينَ أَلْفًا بِغَيْرِ (١) حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ ، وَإِنْسِ لأَرْجُو أَنْ لَا يَدْخُلُوهَا (٢) حَتَّىٰ تَتَبَوَّءُوا (٣) أَنْتُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَذَوَارِيْكُمْ مَسَاكِنَ فِي الْجَنَّةِ» ، ثُمَّ قَالَ : ﴿إِذَا مَضَى شَطْرُ اللَّيْلِ أَوْ ثُلُفَاهُ ، يَنْزِلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الذُّنْيَا، فَيَقُولُ: لَا أَسْأَلُ (٤) عَنْ عِبَادِي غَيْرِي؛ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ حَتَّىٰ يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ (٥٠ ١٥).

[الثالث: ٢٦]

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ حَلَّتِ الْمَنِيَّةُ بِهِ وَهُوَ لَا يَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ نِدًّا ٥[٢١٤] أَخْبِرُا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمِ الْبَرَّارُ بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ أَسْلَمَ، حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ وَسُلَيْمَانَ وَعَبْلِ الْعَزِيزِ ابْنِ رُفَيْعِ ، قَالُوا : سَمِعْنَا زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي ذَرَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْد : «أَتَانِي جِبْرِيلُ ، فَبَشَّرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْنًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَإِنْ زَسَى [الثالث: ٢٤] وَإِنْ سَرَقَ ۗ .

قَالَ سُلَيْمَانُ : فَقُلْتُ لِزَيْدٍ : إِنَّمَا يُرْوَىٰ هَذَا عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ .

<sup>(</sup>١) ابغيرا في (د): ابلاا.

<sup>(</sup>۲) ایدخلوها فی (د): اندخلوها .

<sup>(</sup>٣) التبوءوا، في (د) : البوءوا، .

<sup>(</sup>٤) ﴿أَسَأَلُ ﴾ في (د) : ﴿يُسَأَلُ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) انفجار الصبح: انشقاق الظلمة عن الضياء. (انظر: مجمع البحار، مادة: فجر).

<sup>1 [</sup>١/ ١٤٧ ص].

٥[٢١٤] [التقاسيم: ٤٠٠١] [الإتحاف: خز عه حب ١٧٥٠٧] [التحفة: خ م ت سي ١١٩١٥- خ م ١١٩٣٠ - خ م سي ١١٩٨٢]، وتقدم برقم : (١٧٠)، (١٧١)، (١٩٧) وسيأتي برقم : (٣٣٢٩)،



قَالَ الوِحاتم: قَوْلُهُ عَيْدُ: «مَنْ مَاتَ مِنْ أَمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْعًا دَحَلَ الْجَنَّةَ " يُريدُ بِهِ: إِلَّا أَنْ يَرْتَكِبَ شَيْنًا أَوْعَدْتُهُ عَلَيْهِ دُخُولَ النَّارَ ، وَلَهُ مَعْنَى آخَرُ : وَهُ وَ أَنَّ مَنْ لَـمْ يُـشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْتًا وَمَاتَ ، دَحَلَ الْجَنَّةَ لَا مَحَالَةَ ، وَإِنْ عُذِّبَ قَبْلَ دُحُولِهِ إِيَّاهَا مُدَّةً مَعْلُومَةً .

٥[٢١٥] أخبرُ الْحَمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنِّي ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنِ الْجَعْدِ ، قَالَ ١٠ أَخْبَرَنَا<sup>(١)</sup> ابْنُ ثَوْبَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ وَعَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِيعٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذَ بْنَ جَبَل عَـنْ رَسُـولِ اللَّهِ ﷺ ، قَـالَ : قُلْـتُ : حَدُّنْنِي بِعَمَلِ يُدُخِلُنِي الْجَنَّةَ ، قَالَ : «بَخِ<sup>(٢)</sup> بَخ! سَأَلْتَ عَنْ أَمْرِ عَظِيمٍ ، وَهُوَ يَسِيرٌ لِمَـنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ حَلَيْهِ (٢٣) ، تُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ ، وَتُؤتِي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَة ، وَلَا تُسْرِكُ بِاللَّهِ [الأول: ١١]

قَالَ أَبِومَاتُم خَيْنَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَشْرَكُ بِاللَّهِ شَيْعًا الزَّادَبِهِ: الْأَمْرَ بِتَزْكِ الشُّرْكِ.

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ مَالَيَّا لا قَدْ يَجْمَعُ فِي الْجَنَّةِ بَيْنَ الْمُسْلِم وَقَاتِلِهِ مِنَ الْكُفَّارِ إِذَا (٤) مَدَّدَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَسْلَمَ

٥ [٢١٦] أُحْبِ رُا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الرُّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَج ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، وَكِلَاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّة ؛ يُقَاتِلُ فِي \* سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ ، لُـمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ ، فَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُسْتَشْهَدُ». [الثالث: ٢٧]

٥ [ ٢١٥] [ التقاسيم: ٨٩٩] [ الموارد: ٢١] [ الإتحاف: حب حم ١٦٦٨٣] [ التحفة: ت س ق ١١٣١١] .

. [1 \ & A / \ ] 12 (١) ﴿أَخبرنا ﴿ في (د) : ﴿أَنبأنا ﴾ .

(٢) بخ: كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء وتكرر للمبالغة، ومعناها تعظيم الأمر وتفخيمه. (انظر: النهاية ، مادة : بخ).

(٣) اعليه افي الأصل: ابه ا (٤) ﴿إِذَا ۚ فَي (س) (١/ ٤٤٨) : ﴿إِذَ ﴾ .

٥ [٢١٦] [التقاسيم: ٤٧٣٢] [الإتحاف: خزعه حب حم ط ١٩١٩٩] [التحفة: م س ١٣٦٨٥ - م ق ١٣٦٦٣ - خ س ١٣٨٣٤ ]، وسيأتي برقم: (٤٦٩٤)، (٤٦٩٥).

1 [ ١٤٨/١] و].





#### ذِكْرُ أَمْرِ اللَّهِ مَالَيَهُ صَفِيته عَلَيْ بِقِتَالِ النَّاسِ حَتَّى يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ

#### ذِكُوْ الْبَيَادِ بِأَنَّ الْخَيْرُ الْفَاضِلَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَدْ يَخْفَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْعِلْمِ بَعْضُ مَا يُدْرِكُهُ مَنْ هُوَ قَوْقَهُ (") فِيهِ

٥ [٢١٨] أخبر را الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ،

( ٢٠١٧ ] [التقاسيم : ١٩٨٠] [الإتحاف : حب حم ش ١٥٨٨ ] [التحفة : خ م دت س ١٦٦٣ - خ م دت س ١٠٦٦ ] وتقدم : ( ١٧٦ ) وسيأن : ( ١٨٨ ) ( ٢١١ ) ( ٢٢١) ).

- (١) «فقد» ليس في (س) (١/ ٤٤٩).
- (٢) بعد الزارئة في الأصل فدن؟، وينظر: فللجنين؛ (٣١٥) من طريق عشان بن سعيد، به. وفصحيح البخاري، (٢١٤) من طريق شعيب بن أبي حرة، به.
  - .[1/84/1]
  - (٣) العناق: أنثى المعز ما لم يتم له سنة . (انظر: النهاية ، مادة: عنق).
    - (٤) اليؤدونها، في (س) (١/ ٤٤٩): اليؤدونه،
  - (٥) شرح الصدر: اتساعه لقبول الحق. (انظر: اللسان، مادة: شرح).
    - (٦) بعد افوقه، في (ت) : اأو مثله، .
- ٥ [٢١٨] [التقاسيم : ٢١٨] [الإتحاف : حب حم ش ٢٥٨٦] [التحقة : خ م د ت س ٢٦٢٣ خ م د ت س ٢٦٦٦] ، وتقدم : (١٧٦) (٢١٧) و سيأيي : (٢١٩) (٢٢١) أ.





عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُبْبَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ قَالَ: لَمَّا تُوْفِّي رَسُولُ اللَّهِ عِنْ ، وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكُر ﴿ وَاللَّهُ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ ، قَالَ عُمَرُ ﴿ اللَّهِ عَلَيْ عَالَمُ إِنَّ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ أُمِرْتُ أَنْ أْقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَمَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقَّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ؟، ، قَالَ أَبُـو بَكْـرِ ﴿ لَيْكَ : وَاللَّهِ ، لَأَقَـاتِلَنَّ مَـنْ فَرَّقَ بَـيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ؛ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ ، وَاللَّهِ ، لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ ، قَالَ عُمَرُ : فَوَاللَّهِ ، مَا هُـوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ شَسرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرِ لِلْقِتَالِ ، عَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ . [الثالث: ٧]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِنَّمَا يَعْصِمُ مَالَهُ وَنَفْسَهُ بِالْإِقْرَادِ لِلَّهِ إذا قَرَنَهُ بِالشَّهَادَةِ لِلْمُصْطَفَىٰ بِالرِّسَالَةِ ﷺ

٥ [٢١٩] أُحْبِى مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَصْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : ﴿ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَمَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فقد عَصَمَ مِنَّى نَفْسَهُ وَمَالَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ ، وَحِسَائِهُ عَلَى اللَّهِ . الفالث: ۲۷

وَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ، فَذَكَرَ قَوْمَا اسْتَكْبَرُوا ، فَقَالَ : ١ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَآ إِلَّــهُ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ [الصافات: ٣٥]، وَقَالَ: ﴿إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْخَمِيَّةَ

٥ [٢١٩] [التقاسيم: ٣١٨٢] [الإتحاف: جاطح حب ١٨٦٥٣] [التحفة: م ق ١٢٣٦٧ - س ١٢٤٨٢ -دت س ق ١٢٥٠٦ – س ١٢٩٠٤ – خ س ١٣١٥٢ – م س ١٣٣٤٤ – م ١٤٠١٦ ]، وتقدم: (١٧٦) (۲۱۷) (۲۱۸) و سیأتی : (۲۲۱) .

١٤٩/١]١ س].





حَيِّةُ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِيهِ وَعَلَى ٱلْفُوْمِنِينَ وَٱلْوَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلتَقْوَىٰ ﴾ (١٠) [النت ١٣٠]، وهِيَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، اسْتَكْبَرَ عَنْهَا الْمُشْرِكُونَ يَـوْمَ الْخَدْنِية . اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللْمُ اللّهُ الللّهُ اللللْمُ الللْ

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِنَّمَا يَحْقَنُ دَمَهُ وَمَالَهُ بِالْإِفْرَارِ بِالشَّهَادَتَيْنِ اللَّنَيْنِ وَصَفْنَاهُمَا إِذَا قَرَنَهُمَا ( ۖ ) إِقَامَةِ الْفَرَافِضِ

ذِكُو الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِنَّمَا يُحْقَنُ دَمْهُ وَمَالُهُ إِذَا آمَنَ بِكُلِّ مَا جَاءَ بِهِ الْمُصْطَفَى ﷺ مِنَ اللَّهِ بَمَنَّظُ ، وَفَعَلَهَا دُونَ الإغْتِمَادِ عَلَى الشَّهَادَتَيْنِ اللَّيْنِينَ وَصَفْتَاهُمَا قَبْلُ

٥ [٢٢١] أخبرُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدُّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، قَالَ :

(٣) ينظر بلفظه: (١٧٧).

 <sup>(</sup>١) قوله تعلل: (﴿ عَيْمَةُ ٱلْجَهْلِيَّةُ فَأَنْوَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُمْ عَلَى الْمُؤْمِينَ وَٱلْوَمَهُمَ كُلِمَةٌ ٱلتَّقْوَى ﴾ السب في الأصل، (ت)، ولا يستقيم المعنى بدونه، وينظر: «الإيهان» لابن منده (١٩٩)، «فوائد أبي القاسم الحنائي، (١٠)، من طريق شعيب بن أبي هزة، به.

<sup>(</sup>٢) قرنهما في (س) (١/ ٤٥٣): قاربهما».

٥[ ٢٢٠] [التقاسيم: ٣١٨٣] [الإتحاف: حب قط عه ١٠١٧٨] [التحفة: خ م ٧٤٢٢].

١١٥٠/١]٩

ه (۲۲۱] [التقاسيم : ۲۸۵۵] [الإتحاف: قط حب ۱۹۳۰] [التحفة: م تى ۱۳۳۷ – س ۱۲۵۲۲ – دت س تى ۲۰۵۱ – س ۱۲۹۶ – خ س ۱۳۱۵ – م س ۱۳۳۶۶ – م ۱۶۰۱۱)، وتقلم: (۱۷۱) (۲۱۷) (۲۱۸) (۲۱۸).

حُدُثَنَا الدَّرَاوَرُدِيُّ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْسَرَةَ قَـالَ : قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ : «أَمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاسْتُوا بِي وَبِمَا جِنْتُ بِهِ ؛ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالْهُمْ إِلَّا بِحَقَّهَا ، وَجِعَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ ؟) . [الثاك: ٧]

## ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مُسْتَمِعَهُ (١ ) أَنَّ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ اللَّهِ بِالشَّهَادَةِ حَرُمَ عَلَيْهِ دُخُولُ النَّارِ فِي حَالَةٍ مِنَ الْأَحْوَالِ

المراد المنطقة المنطق

۵ [۱/ ۱۵۰ ب].

<sup>(</sup>١) المستمعه؛ في (ت): المستمعية.

٥ [ ٢٢٢] [ التقاسيم : ٣٩٨٥] [ الموارد: ٨] [ الإتحاف : خز حب كم حم ١٧٧٨٨ ] [ التحفة : س ١٢٠٧٣] .

<sup>(</sup>٢) بعد «الوليد» في (د) : «بن مسلم».

<sup>(</sup>٣) المخمصة : الجوع أو المجاعة . (انظر : النهاية ، مادة : خمص) .

<sup>.[1/101/1]:</sup> 

الظهر: إبل يحمل عليها وتركب. (انظر: النهاية، مادة: ظهر).

<sup>(</sup>٤) ارجالة افي (د) : ارجالاً .

<sup>(</sup>٥) ﴿أَزُودتهم ﴾ في (د) : ﴿أَزُوادهم ، .

 <sup>(</sup>٦) ﴿ وكان ﴾ في (د) : ﴿ فكان ﴾ .





بَقِيَ فِي الْجَيْسُ وِعَاءُ إِلَّا مَمْلُوءُ (") وَيَقِيَ مِثْلُهُ ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى بَدَثَ تَوَاجِذُهُ (") : ثُمْ قَالَ : وأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ، وأَشْهَدُ عِنْدَ اللهِ لا يَلْقَاهُ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ بِهِمَا إِلَّا حَجَبَتَاهُ عَنِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . [الناك : ٤١]

أَبُو عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ هَذَا اسْمُهُ : ثَعْلَبَةُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مِحْصَنِ .

ذِكُرُ الْخَبَرِ الذَّالُ عَلَىٰ أَنَّ قُولَهُ ﷺ: ﴿إِلَّا حَجَبَتَاهُ عَنِ النَّارِ ۗ أَزَادَ بِهِ: إِلَّا "أَنْ يَزْتَكِبَ شَيْنَا ۞ يَسْتَوْجِبُ مِنْ أَجْلِهِ دُخُولُ النَّارِ وَلَمْ يَتَفَصَّلُ الْمَوْلَىٰ ﷺ عَلَيْهِ عِلْمِهُ عَلَيه

١٥ (١٣٦) أخسرًا وَصِيفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظْ بِأَنْطَاكِيةَ ، قَالَ: حَدِّنَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلْيَمَانَ الْمُوَادِيُّ ، قَالَ: حَدِّنَنَا ابْنُ وَهْبِ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِيْقِ ، حَدُّنَنِي أَنْ وَصُولَ اللَّهِ عَيْقَ قَالَ: " يَدْخُلُ أَهْلُ النَّهِ النَّجَلَة ، وَلَجَنَّة ، وَلَجَنَّة ، وَلَجَنَّة ، وَيَدْخُلُ أَهْلُ النَّاهِ النَّانِ ، ثُمْ يَقُولُ يَهْتَظَ : انظُرُوا مَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالَ حَبَّة بِن خَزَدَكِ مِنْ الْإِيمَانِ ( ) فَأَخْرِجُوهُ ، قَالَ : " فَيَخْرَجُونَ مِنْهَا حُمْمًا بَعْلَمَا امْتَحَشُوا ، فَيَلْقُونَ فِي نَفْهِ مِنْ الْإِيمَانِ ( ) فَأَخْرِجُوهُ ، قَالَ : " فَيَخْرَجُونَ مِنْهَا حُمْمًا بَعْلَمَا امْتَحَشُوا ، فَيلْقُونَ فِي نَفْهِ مِنْ الْإِيمَانِ ( ) فَأَنْ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ : قَالَ مَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ ! اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ : قَالَ مَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ ! قَالَ مِسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ ! قَالَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ ! قَالَ مِنْهُ وَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْعِلَاءُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الل

<sup>(</sup>١) (مملوء) في الأصل: (مملوءة) .

 <sup>(</sup>٢) النواجذ: جمع ناجذ، وهي من الأسنان: الضواحك، وهي التي تبدو عند الضحك. والأكثر الأشهر:
 أنها أقصى الأسنان. (انظر: النهاية، مادة: نجذ).

<sup>(</sup>٣) ﴿ إِلا اللهِ ليس في الأصل.

<sup>۩[</sup>١/١٥١ب].

٥ [٢٣] [التقاسيم : ٣٩٨٦] [الإتحاف : خز عه حب ٤٨٥٥] [التحفة : خ م ٤٥٠٥ - خ م س ٤٥٠٥ - خ م ١٧٢ ٤ - س ق ٢٧٨ ٤ - ت ٢٨١ ٤ - م ق ٤٣٦٤ - س ٤٣٦٥ - خ م ٤٠٤٤]، وتقدم برقم : (١٨٤).

<sup>(</sup>٤) ﴿ الْإِيمَانَ ﴾ في (ت) : ﴿ إِيمَانَ ١٠

<sup>(</sup>٥) امنها، كتب مقابله في حاشية الأصل : افيه، ، ونسبه لنسخة .



# ذِكْرُ تَحْرِيمِ اللَّهِ ﷺ عَلَى النَّارِ مَنْ وَحَدَهُ مُخْلِصًا ﴿ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ دُونَ الْبَعْضِ (١٠

ابن وَهْبِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ إلَّنِ شِيئة، قَالَ: حَدُقنًا حَرْمَلَةُ بَنُ يَحْيَى، قَالَ: حُدُقنَا ابْنُ وَهْبِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ إلَّنِ شِيهَابِ، أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ الرَّبِيعِ الْأَنْصَادِيُّ أَنْ وَهْبِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ إلَّنِ شِيهَابِ، أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ الرَّبِيعِ الْأَنْصَادِيُّ الْمُعْتِينَ وَمُو مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مِثْنَ شَهِدَ بَـ مَزِي، وَأَنَا أَصَلَى الْأَنْصَادِ – أَيْن رَسُولَ اللَّهِ عَلَى وَبَيْنَهُمْ، وَلَمْ أَسْتَظِمُ أَنْ آتِي يَشِيهِ وَبَيْنَهُمْ، وَلَمْ أَسْتَظِمْ أَنْ آتِي مَشْعِدَهُمْ فَأَصَلِّي وَبَيْنَهُمْ، وَلَمْ أَسْتَظِمْ أَنْ آتِي مَشْعِدَهُمْ فَأَصَلِّي فِي بَنِينِي أَتَحْدُهُ مُصَلِّى، وَأَنَا أَصَلَى مُسْجِدَهُمْ فَأَصَلِي فِي بَنِينِي أَنْحُوالُهُ مَنْ اللَّهِ عَلَى مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ فَعَلَى فَي بَنِينِي أَنْحُولُهُ مُصَلِّى مَنْ مَنْ مَلْ مُنْ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى وَمُنْ مَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ ال

البعض؛ في (ت): ﴿بعض؛ (١) ﴿ البعض؛ في (ت): ﴿بعض؛ .

٥ [٢٤٤] [التقاسيم: ٣٦٥٣] [الإتحاف: خز عه طح حب ١٣٥٨١] [التحفة: خ م س ق ٩٧٥٠ سي ١٩٨٩٣]، وسيائي برقم: ((١٦٠٨)، (٢٠٧٣)، (١٢٥٤).

(٢) الفدو : الذهاب غدو (أول النهار) ثم كثر حتى استعمل في الذهاب والانطلاق أي وقت كان . (انظر : التاج ، مادة : غدو) .

(٣) احتى في (ت) : احين ا .

١٥٢/١]٠

(٤) الحزيرة: لحم يقطع صغازا ويصب عليه ماه كثير فإذا نضج ذر عليه الدقيق فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة. وقيل هي خسا من دقيق ودسم. وقيل إذا كان من دقيق فهي حريرة، وإذا كان من نخالة فهو خزيرة. (انظر: النهاية، مادة: خزر).

(٥) الثوب : الاجتماع والرجوع . (انظر : النهاية ، مادة : ثوب) .

(٦) اذووا في الأصل : اذوا ، وينظر : اصحيح مسلم ا (٦٥٢) عن حرملة ، به .





بَغضُهُمْ : ذَاكَ مُنَافِقٌ ، وَلاَ يُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولُه ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لا تَقُلُ لُهُ ذَلِك ، أَلا تَرَاهُ قَلْ قَالَ : لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ؟ » ، قَـالَ ('' : قَـالُوا : اللَّهُ وَرَسُـولُهُ أَعْلَمُ ، إِنَّمَا نَرَىٰ وَجْهَهُ وَنَصِيحَتُهُ لِلْمُنَافِقِينَ ، قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ: وَإِنَّ اللَّه بَقَطَظ حَرْمُ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ : لا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ ، يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ ، قَـالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللِّهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللْهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّ

ذِكْرُ الْبِيَانِ بِأَنَّ اللهَ يَمَاتِكُ بِتَفَصُّلِهِ لاَ يُدْخِلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْمِهِ أَذَنَى شُغَيَة مِنْ شُعَبِ الْإِيمَانِ عَلَى سَبِيلِ الْخِلُودِ

(١٣٥١) أَضِيرًا أَبُو يَعْلَى، قَالَ : حَدْثَنَا عَبْدُ الْفَقْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزَّبْيِيُ، قَالَ : حَدُثَنَا عَبْدُ الشَّهِ بْنَ مُسْعُورٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيم، عَنْ عَلْقَمَة، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُورِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «لا يَذْخُلُ الْجَنَّةُ أَحْدُ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ حَبْدِ حَرْدُل مِنْ كِبْدٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَبْهُ خَرْدُل مِنْ إِبْمَانِه.
ولا يَذْخُلُ النَّارَ (") مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ حَبْهُ خَرْدُل مِنْ إِبِمَانِه.
[الناك: ٧٩]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللهَ كِمَلَىُظِ بِتَفَضَّلِهِ قَدْ يَغْفِرُ لِمَنْ أَحَبٌ مِنْ عِبَاهِو ذُنُوبَهُ بِشَهَادَتِهِ لَهُ وَلِرَسُولِهِ ﷺ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَضْلُ حَسَنَاتِ يَرْجُو بِهَا تَكْفِيرَ خَطَايَاهُ

٥ [٢٧٦] أخبراً مُحَمَّدُ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ : حَدُّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : حَدُّثَنِي عَامِرُ بْنُ يَحْيَيْ ، عَـنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدُّثَنِي عَامِرُ بْنُ يَحْيَىٰ ، عَـنْ

1[1/701]]

(٢) بعد (النارة في (ت): (أحدة .

<sup>(</sup>١) (قال) ليس في (س) (١/ ٤٥٧).

<sup>0[77] [</sup>التقاسيم: ٢٥٠٥] [الإتحاف: خز حب كم حم ١٩٩٤] [التحفة: م د ت ق ٩٤٢١- م ت ٩٤٤٤]، وسيأق برقم: (٥٠٠١)، (٥٧١).

٥[٢٦] [التقاسيم : ٥٩٥٥] [الموارد : ٢٥٢٤] [الإتحاف : حب كم حم ١٩٣٣] [التحفة : ت ق ٤٨٥٥]. (٣) الخبرناه في (د) : النبأناء .

۵[۱/۳٥١ ب].



أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعَافِرِيُّ الْحَبْلِيِّ، قَالَ: مَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بِنَ عَضَرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُلُونِ يَنْوَمَ الْمَعَلَى رَجُلُا مِنْ أَمْتِي عَلَى رَمُوسِ الْحَكْدِيقِ يَنْوَمَ الْقَيْلِيقِ يَنْوَمَ الْقَيْلِيقِ يَنْوَمَ الْقَيْلِيقِ عَلَى رَجُلُا مِنْ أَمْتِي عَلَى رَمُوسِ الْحَكْدِيقِ يَنْوَمَ الْقَيْلَةِ وَمَنْ عَلَى الْمَعْلَمُ مَلْنَا فَيْ الْمَعْلَمُ مَلْنَا وَلَمْ الْمَعْلَمُ مَلْنَا أَظْلَمَ كَتَبْتِي الْحَافِظُونَ؟ فَيَعُولُ : لَا يَا رَبُّ ، فَيْشُولُ : أَفْلَكَ '' عَلْمُ الْفَ مَنْدَا اللَّهِ عَلَى الْفَافِقُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَنْ الْفَافِقُونَ الْفَلَكَ '' عَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَعْمَلَا عَبْلُهُ وَرَسُولُهُ ، فَيَقُولُ : اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَعْ السَّجِلُاتِ فَي عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ الْفَلْمُ اللَّهُ مَنْ وَالْمَعِلَى الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْلُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنَاقًا عَنِهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُحْمَلِكُ الْمُؤْلُ : إلَّكُ عِلْمُ اللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ وَاللَّهُ الْمُؤْلُ : اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ : الْمُعْلَى الْمُؤْلُ : الْمُعْلَى الْمُؤْلُ : الْمُعْلَى الْمُؤْلُ : الْمُعْلَمُ الْمُؤْلُ : الْمُعْلَى الْمُؤْلُ : الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ : الْمُعْلِقُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُ : اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ : اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ : اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ اللَّهُ ال

## ذِكُو الْإِحْبَارِ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ يَغْفُرُ بِتَفَصَّلِهِ (١٦) لِمَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِهِ شَيْنَا جَمِيعَ الذُّنُوبِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَهُ وَيَيْنَهُ

<sup>(</sup>١) السجل: الكتاب الكبير. (انظر: النهاية، مادة: سجل).

<sup>(</sup>٢) «أفلك» في (د): «ألك». (٣) • قال» ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) طاشت : خفَّت . (انظر : النهاية ، مادة : طيش) .

<sup>(</sup>٥) بعد اليثقل؛ في (د) : المع) .

٥ [٢٢٧] [التقاسيم: ٢٥٧٤] [الإتحاف: حب ١٧٦٢٧] [التحفة: م ق ١١٩٨٤].

<sup>(</sup>٧) دحاته؛ في الأصل: «حمادة وهو خطأ، والمثبت من (ت) هو الصواب، وينظر: «الإتحاف»، اتهذيب الكيال، (٥/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٨) ابمثل؛ في الإتحاف: : ابمل،





#### ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللَّهِ جَلَقَتَا الْأَجْرَ مَرَّتَيْنِ لِمَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

١٥ (١٩٦٦) أخسرًا مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَنْيِد، قَالَ: حَدَّدَنَا مُتَيْبَة بْنُ سَعِيد، قَالَ: حَدُّدَنَا مُشَيْمٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحِ الْهَمْدَانِي، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: رَأَيْثُ رَجُلا مِنْ أَهْلِ حُواسَانَ (١) أَتَاه، فَقَالَ: يَا أَبَا عَمْرِو (١٠ إِنَّ مَنْ (١) قِبَلْنَا مِنْ أَهْلِ خُواسَانَ يَعُولُونَ : إِذَا عَنْ أَسِلُ خُواسَانَ يَعُولُونَ ! إِذَا عَنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَعْلَى اللَّهُ عَنْ أَعْلِى اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: وقَلائةٌ يَوْقُونَ أَجْرَهُمْ مَرْتَئِنِ : رَجُلْ مِنْ أَهْلِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمُولُونِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولُونِ وَقَبْلُهُ الْجُولُونِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولُونِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولُونِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولُونِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَوْلُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولُونِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولُونِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُقِ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولُونِ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُونِ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللْمُؤْلُول

قَالَ الشَّعْبِيُّ لِلْحُرَاسَانِيِّ : خُذْ هَذَا الْحَدِيثَ بِغَيْرِ شَيْءٍ ، فَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحُلُ إِلَى الْمَدِينَةِ فِيمَا هُوَدُونَهُ .

ذِكْرُ الْإِخْبَادِ مَمَّا تَفَضَّلَ اللَّهُ عَلَى الْمُحْسِنِ فِي إِسْلَامِهِ بِتَضْعِيفِ الْحَسَنَاتِ لَهُ ٢

<sup>(</sup>۱) خواسان : كلمة مركبة من اخوره أي : شمس ، واأسانه أي : مشرق ، كانت مقاطعة كبيرة من الدولة الإسلامية ، نتقاسمها اليوم إيران الشرقية اليسابوره ، وأفغانستان الشيالية «هراة ويلخ» ، ومقاطعة تركيانستان السوفيتية «مروة ، (انظر : المعالم الأثيرة) (ص.۱۰۸) .

۵[۱/۱۵۴ ب].

 <sup>(</sup>٢) امن اليس في الأصل ، وينظر: اصحيح مسلم ا (١٤٣) من طريق هشيم ، به .
 (٣) اعتق في (ت) : (أعتق .

 <sup>(</sup>٤) البلنة: تقع على الجمل والناقة والبقرة وهي بالإبل أشبه، وسميت بدئة لعظمها وسمنها. (انظر: النهاية، مادة: بدن).

<sup>(</sup>٥) عتق فلان : خرج عن الرّقّ ، حُرّر من العبودية . (انظر : معجم اللغة العربية المعاصرة ، مادة : عتق) . ١٩[١/ ١٥٥ أ] .

٥ [٢٢٩] [التقاسيم: ٢٤٢٦] [الإتحاف: حب حم ٢٠١٦] [التحفة: خ م ١٤٧١٤].



عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَـنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ قَـالَ : وقــالَ (١) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسَّلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِالَةٍ ضِعْفِ ، وَكُلُّ مَنِيْقٍ يَعْمَلُهَا يُكْتَبُ لَهُ مِثْلُهَا حَتَّىٰ يَلْقَى اللَّهُ ﷺ . [الناك : ٦٦]

#### ٥- بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَاتِ الْمُؤْمِنِينَ

١٥٠١ أخبراً الخدين بن عبد الله القطائ بالزقة ، قال : خدتنا هشام بن عقال ، كال : حدد المخدين بن عقال ، كال : حدد المخدود بن عن الأولم وي ، عن أوقة بن عبد الرخمن (٢٠) ، عن الرُهْ وري ، عن أبي سَلَمة ، عن أبي هريزة قال : قال رَسُولُ الله و الله عنه إلى من خسن إسلام المنزء فرئه عنا لا يغييه ٥٥ .
 ما لا يغييه ٥٥ .

(١٣٦١) أخسرًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَة بِنْمِ الصَّلْحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ ، قَالَ : حَدُّثَنَا مُحِمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ ، قَالَ : حَدُّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمْنِدٍ ، عَنْ بَيَالِ بْنِ بِشْرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْدِو ، عَنِ النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْدِ اللَّه عَنْدِ ، وَالْمُمَالِمُ وَنُ مِنْ لِسَائِدِ وَيَدِهِ ، وَالْمُمَالِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُشْلِمُونُ مِنْ لِسَائِدِ وَيَدِهِ ، وَالْمُمَالِمُ وَنُ مَنْ هَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ اللَّهُ عَنْهُ ، اللَّهُ عَنْهُ ، اللَّهُ عَنْهُ ، اللَّهُ عَنْهُ ، اللهُ عَلْهُ ، اللهُ عَنْهُ ، اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) (وقال» في (س) (٢٥ /٦٥) خلافا لأصله الخطبي: (قال»، ووجه إنبات الواو هنا أن هذا المنز جزء من مجموعة أحاديث ساقها وهب بن منبه عن أبي هريرة سياقة واحدة، وينظر: (مسند أحمده (٦٣/ ٥٣٠)، (مسجيح مسلم؛ (٢/١٧)).

٥ [ ٢٣٠] [التقاسيم: ٢٦٨٩] [الإتحاف: حب ط قط ٢٠٦٥٧] [التحفة: ت ق ٢٠٢٨].

 <sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في «الإتحاف»: «أخطأ نيه قرة» والمحفوظ: مالك، عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن
النبي ﷺ، مرسلا كيا في «الموطأ»، وقد رواه الدارقطني في «الغرائب» من طريق: موسئ بن داود
الأعنسي، عن مالك، عن الزهري، عن على بن الحسين، عن أبيه، عن النبي ﷺ.

<sup>1[1/00/</sup> ب].

٥[٢٦١] [النقاسيم: ١٦٤٤] [الإتحاف: مبي حب حب عم ١٨٥٨] [التحفة: خ د س ٨٨٣٤] م ٢٩٩٩]، وتقدم برقم: (١٩٩) وسيأن برقم: (٢٩٩)، (٢٠٩٠)، (٢٠٠٩).





## ذِكْرُ الْأَمْرِ بِمَعُونَةِ الْمُشلِمِينَ بَعْضِهِمْ بَعْضَا فِي الْأَسْبَابِ الَّتِي تُقْرِّبُهُمْ إِلَى الْبَارِي بَمَّقَالًا (1)

(٢٣٦) أَجْسِرًا أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَة ، صَنْ يُرَيْسٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ، أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ : ﴿إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُشَيَانِ يَشُدُ مَا أَلَّا لِيَّالِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ وَمِنْ كَالْبُشَيَانِ يَشُدُ بَعْضَلُه بَعْضًا (٢٠٠).
الأول : ١٨٦

#### ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى عَلَيْ الْمُؤْمِنِينَ بِالْبُنْيَانِ الَّذِي يُمْسِكُ بَعْضُهُ بَعْضًا ٤

ه [٣٣٣] أخِسرًا بَكُرُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ عَبِدِ الْوَهَّابِ الْقَرَّالُ<sup>(1)</sup> ، قَالَ : حَدُّتَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدَةَ ، قَالَ : حَدُّتَنَا الْفَارِيُّ ، عَلِ ابْنِ أَسِي بُورَةَ ، قَالَ : حَدُّتَنَا شُفَيَانُ النَّوْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَسِي بُورَةَ ، عَنْ أَبِي بُورَةَ ، عَنْ أَبِي (\*) مُوسَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِيمَا بَيْنَهُمْ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : وَلُدْصَلَ أَصَابِعَ يَدِهِ (\*) فِي الْأَرْضِ ، وَقَالَ : «يُمْصِكُ بَعْضُهُا اللهِ عَلَمُهَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَمُهَا اللهُ اللهُ اللهُ \*) . [الثالث: ٢٨]

<sup>(</sup>١) مقابل هذه الترجمة في حاشية الأصل شيء غير واضح.

٥ [ ٢٣٢] [ التقاسيم: ١٤٨٤] [ التحفة: خ م ت س ٩٠٤٠]، وسيأتي: (٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) (عن؛ في الأصل: (بن؛ والصواب المثبت، وينظر: (مسند أبي يعلى؛ (٧٣٢١) حيث رواه المصنف من طريقه.

<sup>(</sup>٣) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٢٣٤٤) لابن حبان، وعزاه لأبي عوانة. ١١٥/ ٥٦ [].

٥ [٣٣٣] [التقاسيم: ٣٨٢٣]، وتقدم: (٣٣٢).

<sup>(</sup>٤) «القزاز» في الأصل: «القرار» بمهملتين، وينظر: «السؤالات» للسهمي (ص ١٧٩).

<sup>(</sup>٥) «أي» مكانه بياض في الأصل . (٥) «أي» مكانه بياض في الأصل .

<sup>(</sup>٦) (يده) في (ت) : (يديه) .

<sup>(</sup>٧) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٣٣٤٤) لابن حبان ، وعزاه لأبي عوانة .



## ذِخْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَىٰ عَلَيْ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا يَجِبُ أَنْ يَكُونُوا عَلَيْهِ مِنَ الشَّفَقَةِ وَالرَّأْفَةِ

[٢٣٤] أخبرًا إننُ قَحْطَيَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بَنُ الصَّبَّاحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بَنُ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الشَّحْمِيِّ ، عَنِ الشَّغْمِيِّ ، قَـالَ : سَـمِغْتُ النُّغْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ : سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا الشَّكَعِين شَيْءٌ تَدَاعَىٰ لَهُ سَاوِرُ الْجَسَدِهِ " ) .

#### ذِكْرُ نَفْي الْإِيمَانِ عَمَّنْ لَا يُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنْ نَفْيَ الْإِيمَانِ عَمَّنَ لَا يُحِبُ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُ لِنَفْسِهِ إِنَّمَا هُوَ نَفْيُ حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ لَا الْإِيمَانِ نَفْسِهِ مَعَ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَا يُحِبُ لِأَخِيهِ أَرَادَ بِهِ الْخَيْرَ دُونَ الشَّرْ ۞

٥ [٢٣٦] أخْمِـوْا (١) أَخْمَدُ بْنُ عَلِيَّ بْنِ الْمُثَنِّى ، قَالَ : حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْسِنُ إِسْمَاعِيلَ بْسِن

ه [۲۶۲][التقاسيم: ۲۸۲۷][الاتحاف: عه حب حم عم ۱۷۰۹۲][التحقة: م ۱۱۲۱۸–خ م ۱۱۲۲۷]، وسيائي: (۲۹۸).

١٥٦/١]٩ ب].

(۱) الشكوئ: المرض. (انظر: اللسان، مادة: شكا). (۲) «الجسد» في (ت): «جسده».

٥ [ ٣٥٠ ] [ التقليم : ٧٧٠ ] [ الإتحاف : مي عه حم عم حب ١٥٥٨ ] [ التحفة : خ م س ١١٥٣ - خ م ت س ق ١٢٣٩ ] ، وسيأن : (٣٣٦ )

(٣) قوله: (بن معاذه الأخير من الأصل، وكلا الوجهين صواب، ينظر: (الثقات؛ للمصنف (٨/٤٠٦)،
 (المقتنى؛ للذهبي (١/٤٣٣).

. [ 1 1 ov / 1 ] @

٥ [٢٣٦] [التقاسيم : ٧٧٦] [المؤارد : ٢٩] [الإتحاف: مي عه حم عم حب ١٥٥٨] [التحفة : خ م س ١١٥٣ - خ م ت س ق ١٣٦٩] ، وتقدم : (٣٣٥) .

(٤) ﴿أخبرنا ، مكانه بياض في الأصل.





أَبِي سَمِينَة ، قَالَ : حَدُّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلَّم ، عَنْ قَنَادَة ، عَنْ أَسِي بْنِ مالِكِ<sup>(۱)</sup> ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ : «لا يَبْلُغُ عَبْدُ<sup>(۱)</sup> حَقِيقَةَ الْإِيمَ انِ حَتَّى يُحِبُ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُ لِنَفْسِهِ مِنْ الْخَيْرِ» .

## ذِكْرُ نَفْيِ الْإِيمَانِ عَمَّنْ لَا يَتَحَابُ فِي اللَّهِ جَاثَيَا!!

الإمّاح النّبسرا مُحمَّدُ بن عَبْدِ اللّهِ الْهَافِيسِ في ، قَالَ : حَدُثَنَا عَبْدُ اللّهِ بن عُمَرَ بنو الرّفاح (٢٠) ، قالَ : حَدِّدَنَا أَبُو مُعَادِيّة ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : وَلَذَيْ اللّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ فَا وَلَا تُلْوَيشُوا ، قَلْ تُلْوَيشُوا ، وَلا تُلْوَيشُوا ، وَلا تُلْوَيشُوا ، وَلا تُلْوَيشُوا . [الأول: ٢] حتَى تَحَايشُ مَا أَلْشُوا السَّلَام بَيْنَكُمْ ، [الأول: ٢]

## ذِكْرُ إِنْبَاتِ وُجُودِ حَلَاوَةِ الْإِيمَانِ لِمَنْ أَحَبَّ قَوْمَا لِلَّهِ مُمْلَقَظًا ١

١٣٨٦ أخسرًا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِع ، قَـالَ : حَـلَدُنَا هَذْبَـةُ بْسُ حَالِـدٍ، قَـالَ : حَلَّمُنَا حَدَّاهُ بْنُ سَلَمَة ، عَنْ قَابِتٍ ، عَنْ أَسَى بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «فَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَوَجَدَ حَلَاقَ اللَّهُ عَنْ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَالرَّجُلُ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَاللَّهِ مَنْ قَالَ اللَّهِ ، وَالرَّجُلُ إِنْ قُـنِفَ فِي النَّارِ أَحْبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ فَي النَّارِ أَحْبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ يَعَمُونِ إِلَّا فِي اللَّهِ ، وَالرَّجُلُ إِنْ قُـنِفَ فِي النَّارِ أَحْبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ لَهُمْ إِلَّا فِي اللَّهِ ، وَالرَّجُلُ إِنْ قُـنِفَ فِي النَّارِ أَحْبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ لَكُونَ فَي فَي النَّارِ أَحْبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ لَكُونَ فَي فِي النَّارِ أَحْبُ إِلَيْهِ مِنْ اللَّهِ ، وَالرَّجُلُ إِنْ قُلْوَى اللَّهِ ، وَالرَّجُلُ إِنْ قُلْوَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْ

<sup>(</sup>١) قوله: «بن مالك» ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) (عبد) في (د): (العبد) .

ه [۲۷۳][التقاسيم : ۲۹۲][الإتحاف : حب حم ۱۸۳۰۹][التحفة : م ۱۲۳۶۹ – د ۱۲۳۸۱ – ق ۱۲۴۳۱ – م ق ۲۶۲۹].

<sup>(</sup>٣) «الرماح» كتب مقابله في حاشية الأصل : «رياح» ونسبه لنسخة ، وينظر : «الإتحاف» ، «الجرح والتعديل» (١١١/٥) ، «الفقات؛ للمصنف (٨/ ٣٥٧) .

۵[۱/۷۵۱ ب].

٥ [٢٣٨] [التقاسيم : ٢٧٩] [الإتحاف : عه حب حم ٤٩١] [التحقة : م ٣٤٢ - س ٥٩٨ - خ م ت ٩٤٦]، وسيأن : (٣٣٩) .





٥ [ ٢٣٩] أخب رًا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْـنُ الْمُثَنَّـيْن ، قَالَ : حَدُّثَنَا الْحَدِّ الْمُثَنَّـيْن ، قَالَ : حَدُّثَنَا الْحَدِث ، عَنْ أَيْنِ قِلَابَة ، عَنْ أَنْسٍ بْـنِ مَالِـكٍ ، أَنَّ رَسُولُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُ إِلَيْهِ ﷺ (١١) مَثَالَ : «ثَلَاثٌ مَن كُنْ فِيهِ ؛ وَجَدَ حَلَاقَ الْإِيمَانِ : أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَب إِلَيْهِ مِنَا سِوَاهُمَا ، وَأَنْ يُكُونَ أَنْ يَكُونَ أَنْ يَعْمَلُكُ اللّهُ وَاللّهَ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْ يَعْفُلُكُ أَنْ يُعْفِيهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا يَعْفُونَا لِيكُونَا اللّهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ وَالْعَلْمُ الْمُعْفِلَاكُ اللّهُ وَلَا يَعْفُونَا لَا اللّهُ وَلَا لَكُونَا اللّهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ وَلَا لَعَلَاكُ اللّهُ وَلَا لَعَلَاكُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا لَعْفُونَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ لَعْلَالًا لَعْلَالًا لَعْلَالًا لَعْلَالُهُ اللّهُ الْعَلْمُ لَا اللّهُ لَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ لَلْهُ اللّهُ عَلَاكُ الللّهُ لَعَلَاكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَلْهُ اللّهُ الللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَعْلَالُهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

## ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ لِأَحِيهِ الْمُسْلِمِ مِنَ الْقِيَامِ فِي أَدَاءِ حُقُوقِهِ

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ لَمْ يُرِدْ بِهَذَا الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ نَفْيًا عَمًّا وَرَاءَهُ

٥ [٢٤١] *اَ*فْبُ لِنَّا أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ <sup>(٣)</sup> بْنُ عُمَرَ الْقُـوَالِيرِيُّ ، قَـالَ : حَـدُثَنَا يَخْيَى الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَـدُثَنِي أَبِي ، عَـنْ حَكِسم

٥[٢٩٧][التقاسيم: ١٥٤٤][الإتحاف: حب حم ١٢٥٨-حب ١٢٥٣][التحفة: م ٣٤٢- س ٥٩٨-خ م ت ٢٩٤]، وتقدم: (٢٣٨).

- (١) قوله : ﴿أَنْ رَسُولَ اللَّهُ ﷺ كَرَرُهُ فِي الْأَصُلِّ . [١٥٨/١].
  - ۩[۱/۸٥١ب].
- ٥- ٢٤ [التقاسيم: ٨٨٨] [الإتحاف: حب حم ٢٠٥٣] [التحفة: ت س ٢٠٦٦ ح سي ١٣١٩ -خت ١٣٢١٨ - خت م د ١٣٢٨ - م ١٣٣٦ - م ١٣٩٩ ]، وسيأي: (٢٤٢) (٢٤٢) (٢٤٣).
  - (٢) شمت العاطس: دعا له بالخير كأن يقول له : يرحمك الله . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: شمت).
  - ٥[٢٤١][التقاسيم: ٨٨٩][الموارد: ٢٠٦٤][الإتحاف: حب كم حم ١٤٠٠٠][التحفة: ق ٩٩٧٩].
- (٣) «عبيد الله» وقع في الأصل: «عبد الله» محبرا، وينظر: «الإتحاف»، «تهذيب الكيال» (١٣٠/١٩)،
   «الثقات» للمصنف (٨٠٥٨).





ابْنِ ﴾ أَفَلَحَ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اللَّمْسُلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ أَرْبَعُ خِلَالِ : يَعُونُهُ (١٠) إِذَا مَرِضَ ، وَيَشْهَنُهُ إِذَا مَانَ ، وَيُشَمِّنُهُ إِذَا مَانَ ، وَيُجِيبُهُ إِذَا مَانَه . [العالت : ٣٦]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَلَا الْمَلَدَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ فِي حَبَرِ أَبِي مَسْعُودٍ لَمْ يُردُ بِوالنَّفْيَ حَمَّا وَزَاءَهُ

٥ (٢٤٢) أَضِرُا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ سَلْم ، قَالَ : حَدُّقَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بِنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدُّقَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ الْمُسَيِّدِ بِنِ النَّهْمِرِيُّ ، عَنْ أَسِعِيدِ بِنِ النَّهُ مَيْرَةُ قَالَ : حَدُّقُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ اللَّهُ يَقُولُ : ﴿ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِمِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

## ذِكُوُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ فِي خَبَرِ سَعِيدِ بْنِ ۗ الْمُسَيَّبِ لَمْ يُرِدُ بِهِ النَّفْيَ حَمَّا وَرَاءَهُ

و [٢٤٣] أخبسراً أَبُو خَلِيفَة ، قَالَ : حَنَّنَا الْقَعَتْبِيُّ ، قَالَ : حَنَّنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ : ﴿ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ مِلَى الْمُسْلِمِ مِلَى الْمُسْلِمِ مِلَى الْمُسْلِمِ مِلَى الْمُسْلِمِ مِلَى الْمُسْلِمِ مِلْمَ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَالْوَا وَعَاهُ أَجَابِهُ ، وَإِذَا مَا مَنْ عَادَهُ ، وَإِذَا مَاتَ صَحِبُهُ . اسْتَنْصَعَة نَصَحَهُ ، وَإِذَا مَاتَ صَحِبُهُ .

[الثالث: ٣٢]

<sup>11/09/17</sup> 

<sup>(</sup>۱) عيادة المريض: زيارته . (انظر: اللسان ، مادة: عود) .

٥ [٤٤٣] [التقاسيم : ٢٩٩٧] [الإثحاف : جا عه حبّ حبم ١٨٦١٩] [التحفة : ت س ١٣٠٦٠ – يم سي ١٣١٩٠ – خت ١٣٢١٨ - خت م د ١٣٢٨ – م ١٣٣٦٠ – م ١٣٩٩٧]، وتقدم : (٢٤٠) وسيأتي :

۵[/۱۹۹۱ ب].

<sup>(</sup> ۱۳۶۳ ] [التقاسيم : ۱۳۹۱] [الإتحاف : عه حب حم ۱۹۳۷۷] [التحقة : ت س ۱۳۰۱۱ – خ سي ۱۳۱۹ - خت ۱۳۲۱ – خت ۱ م د۱۳۲۱ – م ۱۳۳۱ – م ۱۳۹۲ – ۱۳۹۷ ]، وتقدم : (۲٤٠) (۲٤٢) . (۲) ويشمته في (ت) : فشمته هم.





#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُشْبِهُ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْأَشْجَارِ

وا٢٤٤٦ أخبر الفضل بن الحباب ، قال : حَدَّقَنَا أَبُوعُمَرَ الضَّرِيرُ ، قال : حَدَّقَنَا أَبُوعُمَرَ الضَّرِيرُ ، قال : حَدَّقَنَا عَبْدُ الغَرِيرُ ، فَ ال : حَدَّقَنَا أَبُوعُمِنَ النَّهِ فَيْ عِنْ السَّفِيرُ فِي عَلَى السَّمَاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ فِيتَارٍ ، عَنِ السِّعَةِ ، فَقَعَلَهَا مَثَلُ المُوْمِنِ : أَصْلَهَا قَالِتٌ ، وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ، تُوقِي النَّخَلَةُ ، فَمَنَعَنِي عَنْ النَّخْلَةُ ، فَمَنَعَنِي النَّخْلَةُ ، فَمَنَعَنِي مَنْ النَّخِلَةُ ، فَمَنَعَنِي مَكَانُ أَيْولَ : هِنِ النَّخْلَةُ ، فَمَنَعَنِي مَكَانُ أَيْولَ : هِنِ النَّخْلَةُ ، فَمَنَعَنِي مَكَانُ أَيْو ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «هِي النَّخْلَةُ ، فَذَكُونُ ذَلِكَ لَأَيْسٍ ، فَقَالَ : لَوْ فَلْتَهَا مَكُولُ اللَّهِ عَلَى عَبْدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَبْدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَى عَبْدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَى عَبْدُ اللَّهِ عَلَى عَبْدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَبْدُ اللَّهِ عَلَى عَبْدُ اللَّهِ عَلَى عَبْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلَةً عَلَى اللَّهُ عَلَى عَبْدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَقَلَ الْعَلَقَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَقَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

## ذِكْرُ الْإِخْبَادِ عَنْ وَصْفِ مَا يُشْبِهُ الْمُسْلِمَ مِنَ الشَّجَرِ

[ 1807 ] أخسرًا النَّحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدِّمَنَا عَنْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدُّمَنَا عَنْمَانُ بْنُ أَبِي صَيْبَةَ ، قَالَ : حَرِيرٌ ، عَنِ النَّعْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ ال

- ٥ [٧٤٦] أَصْهِ عُولُ الطَّيْبِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيَّ الصَّيْرَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ ،
- ه [232] [التقاسيم: ٣٦٣٤] [الإتحاف: عه حب ط حم ٣٩٨٩] [التحفة: خ ٢٩٤٩- نح م س ٢٧٦٧-خ ٧٧٩٧- خ م ٧٣٨٩- خ ٣٤٤٧- خ م ٧٧٢٧- خ ٧٨١٨]، وسيأتي: (٤٤٧) (٢٤٧) (٧٤٧). ه [١/ ١٨٠].
- 50ها [التقاسم: ٢٨٤٦][الإتحاف: مي عه حب حم ٢٠١١][التحفة: خ ٢٦٩٤- خ م س ٢٧٦٧-خ ٢٧٧٧- خ م ٢٣٨٩- خ ٢٤٦٣- م ٧٢٧٠- خ ٢٨٨٧]، وتقدم: (٢٤٤) وسيأتي: (٢٤٦) (٢٤٧).
  - (١) الجهار : جمع جُمَّارَة ، وهي : قلب النخلة وشحمتها . (انظر : النهاية ، مادة : جر) .
    - (٢) حداثة السن : كناية عن الشباب وأول العمر . (انظر : النهاية ، مادة : حدث) .
- ٥ [ ٢٦] [ التقاسيم: ٢٦١] [ الإنحاف: مي عه حب حم ٢٠١٦] [ التحفة: خ ٢٦٩ خ م س ٢٢١٠ -خ ٧٧١٧ - خ م ٧٣٨٩ - خ ٧٤١٣ - خ ٧٧٢٧ - خ ٨٨٧١]، وتقدم: (٢٤٤) (٢٤٥) و سيأتي: (٢٤٧)





قَالَ : حَدَّتُنَا حَمَّادُ بَنُ رَقِيدٍ، قَالَ : حَدِّتَنَا أَيُّ وِبُ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ مَجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ مَجَاهِدٍ، عَنْ الْبَعْرُونِي عَنْ شَجَرَةِ ٥ مَعْلُهَا مَثَلُ الْمُوبُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَا لِأَصْحَابِهِ : ﴿أَخْبِرُونِي عَنْ شَجَرَةِ ٥ مَعْلُهَا مَثَلُ اللَّهِ : الْمُؤْمِنِ ، وَالَّ عَبْدُ اللَّهِ : وَأَنْقِي فِي نَفْسِي - أَوْ وَعِي (١ ) أَنْهَا التَّخْلُهُ ، قَالَ : فَجَعَلْتُ أُولِيدُ أَنْ أَقُولُ ، فَأَرِى أَلْفَالُهُ ، فَلَمْ يَكُشِفُوا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿هِيَ النَّخْلُهُ ، أَسْمَانًا مِنَ اللَّهِ ﷺ : ﴿هِيَ النَّخْلُهُ ، اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ

#### ذِكْرُ خَبَر ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

د [٢٤٧] أَخِسِرًا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَخْسَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَخْسَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بِسُ وَيَهَا ، وَإِنْ مَن الشَّجِي شَجَرَةً لا يَسْقُطُ وَرَقُهَا ، وَإِنْهَا مَوْلِهُا وَوَلَهَا وَوَلَهَا ، وَإِنْهَا الْسَجِ الْبَوَادِي ، قَالَ مَسْدُ اللَّهِ : مِنْ الشَّجْرِ الْبَوَادِي ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : وَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرَةً لا يَسْقُطُ وَرَقُهَا ، وَإِنْهَا وَوَقَعَ النَّاسُ فِي عَلَيْكُ أَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ : وَوَقَعَ النَّاسُ فِي عَلَيْكُ أَنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِيلِهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُولُولِ عَلَى الْهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَم

۱٦٠/١]۵ ب].

<sup>(</sup>١) «الوادي؛ صحح عليه في الأصل ، وعند مسلم (٢٩١٤) ١) من طريق حماد ، به : «البوادي؛ ، وسيأتي في الذي بعده .

<sup>(</sup>٢) الروع: النفس والخلُّد. (انظر: النهاية ، مادة: روع).

<sup>0[</sup>۲۶۷] [التقاسيم : ۲۱۲] [الإتحاف: عه حب ط حم ۱۹۸۳] [التحفة: خ ۱۹۹۶– م م ۱۲۷۰– خ ۲۷۱۹– خ م ۱۹۸۹– خ ۲۵۱۳ خ م ۲۷۸۷– خ ۱۸۸۸]، وتقدم : (۲۶۶) (۲۶۰) (۲۶۰).

<sup>(</sup>٣) ﴿قَالَ ﴿ فِي (تَ ) : ﴿يقولُ ۗ .

<sup>(</sup>٤) فووقع، في الأصل : فوقع، وينظر : قصحيح مسلم، (٢٩١٤) من طريق يجين بن أيوب، به ، قصحيح البخاري، (٦١) من طريق إسماعيل بن جعفر، به .

<sup>@[/\</sup>rrf].



# ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى ﷺ الْمُؤْمِنَ بِالتَّحْلَةِ فِي أَكْلِ الطَّيِّبِ(١) وَوَضْعِ الطَّيِّب

ه (٢٤٨٦ أخبس لا عبدُ الله بنُ قَحْطَبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْـنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُؤَمِّلُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعْبَةُ ، عَنْ يَعْلَى بْـنِ عَطَاء ، عَنْ وَكِيعٍ بْنِ عُدُسٍ عَنْ عَمَّهِ أَبِي رَزِينٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ الشَّخَلَةِ ؛ لَا تَأْتُكُولُ إِلَّا طَيْبًا ، وَلَا تَصَمُّ إِلَّا طَيْبًا » .

قَالَ الإمَامَ: شُغَبَهُ وَاهِمٌ فِي قَوْلِهِ: (عُلُسٍ) ، إِنَّمَا هُوَ (حُلُسٍ) كَمَا قَالَهُ حَمَّاهُ بْنُ سَلَمَة وَأُولَئِكَ .

#### ٣- فَصْلُ

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ أَكْفَرَ إِنْسَانًا فَهُوَ كَافِرٌ لَا مَحَالَةً (٢)

[ 184] أخبراً النحسن بن سفيان ، قال : حَدَّتَنا الْحَسَن بْنُ حُمَر بْنِ صَقِيق ، قَالَ : حَدُّتَنا الْحَسَن بْنُ حُمَر بْنِ شَقِيق ، قَالَ : حَدُّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْل ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاق ، عَنْ عَاصِم بْنِ عَمَر بْنِ قَسَادة ، عَنْ الله مَثْوَد بْنِ لَبِيد ، عَنْ أَبِي سَعِيد قَال : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «مَا أَكْفَرَ رَجُلٌ رَجُلًا قَطُّ (") إِلّا بَاءً عَلَيْد عِنْ الله عَفْر بِتَكْفِيرِه . [النان : ٥٥]

المُعَنَّدُ الْحُسَيْنُ بْنُ إِذْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ

(١) الطيب: الطاهر. (انظر: النهاية ، مادة: طيب).

ه[۲۶۸] [التقاسيم : ۷۰۶] [الموارد : ۳۰] [الإتحاف : حب ١٦٤٥٠] [التحفة : س ١١١٧٩]، وسيأتي برقم : (٢٢٣٥) .

(٢) امحالة عير واضح في الأصل.

٥ [٢٤٩] [التقاسيم: ٢٤٤٣] [الموارد: ٦٠] [الإتحاف: حب ٥٦٦٢].

۵[۱/۱۲۱ب].

. (٣) دقط؛ ليس في (د) .

(۲۰۰۱] [التحليم: ۱۹۵۷] [الإتحاف : حب ط حم ۱۹۸۷] [التحفة : م ۲۱۳۵– م ۸۰۰۶– م ۸۰۰۵– د ۱۹۲۵] وسيان : (۲۰۵).





مَالِكِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ دِينَادٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : الْمُهُمَا رَجُلٍ قَالَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : اللَّهُ مَا رَجُلٍ قَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ ع

#### ذِكْرُ وَصْفِ قَوْلِهِ عِينَ : افْقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا)

٥١١٥) أخبرًا مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدِّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبِ الْمَقَابِرِيُّ ، قَالَ : حَدِّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَادٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ الْمَقَابِرِيُّ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَيُعَا النِي قَالَ لِأَخِيهِ : كَافِرٌ ؛ فَقَدْ بِاء بِهِ أَحَدُهُمَا : إِنْ كَانَ كُمْ عَلْنُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى ال

#### ٧- بَابُ مَا جَاءَ فِي الشِّرْكِ وَالنَّفَاقِ

#### ذِكْرُ اسْتِحْقَاقِ دُخُولِ النَّارِ لَا مَحَالَةَ مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ نِلًّا

٥ [ ٢٥١] [التقاسيم : ٢٤٤٢] [الإتحاف : حب ط حم ٩٨٧٧] [التحفة : م ٣٧٥- م ٩٠٠٤- م ٩٠٠٥- م ٥٠٠٠-د ١٨٠٤] ، وتقدم : (٢٥٠) .

(١) [١٣/ ١٦١ أ]. بعد هذا الحديث في الأصل: وذكر البيان بأن من أكفر إنسانا فهو كافر لا عالة. أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق، حدثنا سلمة بن الفضل، عن ابن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قنادة، عن محدود بن لبيد، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: قما أكفر رجل رجلا تط إلى باء أحدهما بها إن كان كافرا، وإلا كفر بتكفيره، وضرب عليه، وقد سبق الحديث والرجة: (٢٤٤).

(٢٥٦] [التقاسيم: ٢٩٢٣] [الإتحاف: خزحب حم ٢٩٦٥] [[التحقة: خ م س ١٩٢٥].
 (١ / ٢٦١) ].





## ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ الْإِسْلَامَ ضِدُّ الشَّرْكِ

البحبليّ ، قالَ : حَدْثَنَا مُعْتَورْ بْنُ إِنْزَاهِيم بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِيُسْتَ ، قَالَ : حَدْثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِفْدَامِ
الْمِجْلِيّ ، قَالَ : حَدْثَنَا مُعْتَورْ بْنُ سُلْيَمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يَحَدُّثُ (`` ، عَنْ قَسَادَة ،
عَنْ عُفْبَة بْنِ عَبْدِ الْغَافِي ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْدِيّ ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ ( اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ ) . قالَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ . [العالى: ٧٧]

## ذِكْرُ إطْلَاقِ اسْمِ الظُّلْمِ عَلَى الشِّرْكِ بِاللَّهِ جَاتَتَكَالا

ا ١٥٤٥ كَجْسِرًا الْحَسَنُ اللهُ أَحْمَدُ بْنِ إِبْرَاهِيم بْنِ فِيلِ الْبَالِسِيُّ بِأَنْطَاكِيَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيم بْنِ فِيلِ الْبَالِسِيُّ بِأَنْطَاكِيَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرْيْب، وَاللَّ : حَمَّلَتُنا اللَّهُ وَاللَّين عَلَى اللَّعْمَشُو، وَمُنْ إِبْرَاهِم مَنْ عَلْقَمَةُ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ مَلُوه اللَّهُ: ﴿ اللَّينَ اللَّهُ عَلَيْمُ وَلَلْهُم عَلَيْمُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْمٌ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عِلَيْمُ عَلَيْمٍ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عِلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عِلَيْمُ عِلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عِلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عِلَيْمُ عِلَيْمُ عِلَيْمُ عِ

٥ [٢٥٣] [التقاسيم: ١٥٨] [الموارد: ٦٩] [الإتحاف: حب كم ٥٧٧]، وسيأتي: (٦٤٣).

(١) قوله: السمعت أبي يحدث وقع في (د): الحدثني أبي ا

(٢) الرجل؛ في (د) : االرجل، .

(٣) اقداء كأنه ضرب عليه في الأصل، وينظر: «مسند أبي يعلى» (١٠٤٩) من طريق أحمد بن المقدام، به.

(٤) قوله : «أي رب أي رب أي رب أي) وقع في (ت) : «رب أي رب أي وي (د) : «أي رب أي» ، وفي (س) (١/ ٤٨٦) : «أي رب أي رب أي) .

> (ه) «فيتركه» ليس في (د) . (٦) «فكان» في (س) (١/ ٤٨٦) : «كان» .

·[[1777]]

٥ [ ٢٥٤] [التقاسيم: ٢٨٨٤] [الإتحاف: عه حب حم ١٢٩٧٠].

(٧) يلبسوا: يخلطوا. (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص١٥٦).





قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ : حَدَّثَنِيهِ أَبِي ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، ثُمَّ لَقِيثُ الْأَعْمَشَ فَحَدَّثِنِي بِهِ .

## ذِكْرُ إِطْلَاقِ اسْمِ النَّفَاقِ عَلَىٰ مَنْ أَتَىٰ بِجُزْءِ مِنْ أَجْزَائِهِ اللَّهِ

ه (١٥٥) الخبسرًا عُمَرُ بْنُ مُحمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّتَنَا سَلْمُ بْنُ جُسُّادَةَ ، قَالَ : حَدُّتَنَا اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ابْنُ نَمْتِر ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو اللَّهِ عَلَى مَسْرُوقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ نَمْتَافِقًا حَالِصًا ، وَمَنْ كَانْتُ فِيهِ حَسَلَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَى النَّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا : إِنَّا حَلْثَ كَلَبَ ، وَإِذَا عَامَدَ غَمْرَ ، وَإِذَا وَعَدَ مَنْكُ أَنْ وَمَنْ كَلَفَ وَعَلَى مَنْقَافًا : إِنَّا حَلْثَ كَلَبَ ، وَإِذَا عَامَدَ غَمْرَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَنْكُلُفَ ، وَإِذَا عَامَدَ غَمْرَ ، وَإِذَا وَعَدَ اللَّهِ عَلَى يَعْمَهَا : إِذَا حَلْثَ كَلَبَ ، وَإِذَا عَامَدَ غَمْرَ ، وَإِذَا وَعَدَ

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُذْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُرَّةَ

٥ [١٥٦] أخب رًا أَخْمَدُ بْنُ عَلِيْ بْنِ الْمُثَنِّى، قَالَ: حَدَّتَنَا أَبْو الرِّبِيعِ الزَّهْزَانِيُّ، قَالَ: حَدُّتَنَا أَبُو الرِّبِيعِ الأَهْزَانِيُّ، قَالَ: حَدُّتَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَهْزَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو عَلْيِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَرْبَعْ جِلَالِ مِنْ كُنْ فِيهِ كَانَ مُنْإِقَا عَالِهَا: صَنْ إِفَا حَدُّتُ كَلَّتِ مَوْلًا عَلَى مَا عَلَى عَلَى اللَّهِ عَنْ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ عَصْلَةٌ مِنْهُمْ كَانَتْ فِيهِ عَصْلَةٌ مِنْهُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّ

ه(٢٥٧] أَخْبِـرُاه (١٠ أَخْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ فِي عَقِيهِ، قالَ : حَلَّنَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ : حَلَّنَنَا جَرِيـرٌ، عَنِ الْأَغْمَشِ، عَنْ أَبِي شُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . . بِوغْلِهِ . الساك: ٤٩]

- ٥[٥٥٥] [التقاسيم: ٢٦٠٠] [الإتحاف: حب حم عد ١٢٠٨٣] [التحفة: خ م دت س ١٨٩٣]، وسيأني: ( ٢٥٦)
- ٥-(٢٥٦] [التقاسيم : ١٣٦ ٤] [الإتحاف : حب حم عه ١٣٠٨٣] [التحفة : خ م دت س ١٩٩٦]، وتقدم : (٢٥٥) .
  - 1[1/37/1].
  - ٥ [٢٥٧] [التقاسيم: ١٣١٤] [الموارد: ٦١] [الإتحاف: حب حم عه ١٢٠٨٣].
    - (١) «أخبرناه» في (د)، (ت)، (س) (١/ ٩٩٠): «أخبرنا».

۵[۱/۱۲۳ ب].



# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُذْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ خِطَابَ هَذَا الْخَبَرِ وَرَدَ لِغَيْرِ الْمُسْلِمِينَ

(٢٥٨٥) أخبراً أخمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبْارِ، قَالَ : حَدْثَنَا أَبُو مَضْرِ النَّمُسَاوُ، قَالَ : حَدْثَنَا حَدَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ذَاوَدَ بْنِ أَبِي هِنْدِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحَدْثَ الْفَ اللَّهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحَدُنَا فَلَا اللَّهُ عَنْ كُنْ فِيهِ فَهُو مَسْافِقٌ وَحَجْبِيبِ، عَنِ الْحَسْنِ - قَالَ (سُولُ اللَّهِ عَلَيْهَ : «فَلَاكُ مَنْ كُنْ فِيهِ فَهُو مَسْافِقٌ وَإِنْ صَالْمُ وَصَالًى وَزَعَمَ أَثَهُ مُسْلِم : مَنْ إِذَا حَدْثَ كَلَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا الْوَيْمِنَ كَاللَّهِ عَلَى مَا لَكُولُ مَنْ لَكُولُ مَنْ لَكُولُ مَنْ لَكُولُ مَنْ لَكُولُ مَنْ لَكُولُ مَنْ لَكُولُ الْفَالِعَ : وَإِذَا الْوَعْمِ لَلْ مَنْ لِمَا لَهُ مُنْ لِلْهُ عَلْمَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

ذِكْرُ إِطْلَاقِ اسْمِ النَّفَاقِ عَلَىٰ غَيْرِ الْمَعْدُورِ (") ، إِذَا ۞ تَخَلَّفَ عَنْ إِنْتِانِ الْجُمُعَةِ ثَلَافًا

(١٥٩١) أخسرًا جَعْفَرْبَنُ أَحْمَدَ بَنِ سِنَانِ الْقَطْانْ ، قَالَ : حَدْثَنَا يَحْيَن بْنُ دَاوْدَ ، قَالَ : حَدْثَنَا وَكِيمٌ ، قَالَ : حَدْثَنَا رَكِيمٌ ، قَالَ : حَدْثَنَا رَكِيمٌ ، قَالَ : حَدْثَنَا رَسُفْيَانْ ، عَنْ مَحِمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ عَبِيدَةً ( ) بْنِ سُفْيَانْ ، عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الطَّمْوِيُّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ( هَنْ تَرِكُ الْجُمْعَةَ فَلَاكًا مِنْ غَيْرِ عَلْمٍ ، فَهُو مُنَا لَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ ﴾ .
[العالم: 19]

## ذِكُرُ إِلَٰهَ لَكُو النَّمَاقِ عَلَى الْمُؤخِّرِ صَلَاةَ الْمَصْرِ إِلَى أَنْ تَكُونَ الشَّمْسُ بَيْنَ قَرْنَى الشَّيْطَانِ

٥ [٢٦٠] أخبِ رُا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ ، قَالَ : حَـدَّثَنَا عِيسَىٰ بْـنُ حَمَّادٍ ، قَـالَ :

٥ [٢٥٨] [التقاسيم: ١٣٢].

(١) قالاً في الأصل : قال . (٢) لم نعثر عليه في «الإتحاف».

.........

(٣) المعذورة في (س) (١/ ٤٩١): (المعدودة .

۵[۱/۱۲۶ ب].

ه[٧٥] [التقاسيم: ١٦٣٣] [الموارد: ١٦-٥٣] [الإثماف: مي جا خز حب كم حم س ١٧٤٣] [التحفة: دت س ق ١١٨٨٣]، وسيأي: (٢٧٨٦).

(٤) (عبيدة ضبطه في الأصل بضم أؤله. قال النووي في «شرح مسلم» (٨٣/١٣): «هو بفتح العين وكسر
 الباء، و ينظر أيضًا: «شرح أبي داوده للعيني (٤/ ٣٧١).

ا ٢٠٠] التقاسيم: ١٣٤٤] [الإتحاف: ط خز طح حب عه حم قط ١٤٦٠] [التحفة: م دت س ١١٢٢]، وسيأني: (٢٦١) (٢٦٢) (٢٦٣) (٢٦٣).



أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْـنِ عَبْـدِ الـرَّحْمَنِ ، قَـالَ : دَخَلْتُ عَلَـي أنَس بْنِ مَالِكِ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي بَعْدَ الظُّهْرِ ، فَقَالَ : أَصَلَّيْتُمَا الْعَصْرَ؟ قَالَ : فَقُلْنَا : لا ، قَالَ : فَصَلِّيَا عِنْدَكُمَا فِي الْحُجْرَةِ ، فَفَرَغْنَا وَطَوَّلَ هُـوَ ، ثُـمَّ انْـصَرَفَ إِلَيْنَا ، فَكَـانَ أَوَّلَ مَا كَلَّمَنَا بِهِ أَنْ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ ﷺ : ﴿ تِلْكَ صَلَاةُ الْمُتَافِقِينَ ؛ يُمْهِلُ أَحَدُهُمْ حَتَّىٰ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ عَلَىٰ قَرْنَي الشَّيْطَانِ (١) قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا ، لَا يَذْكُرُ الله فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا » .

[الثالث: ٤٩]

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِض قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ٥[٢٦١] أَصِٰسَوْا أَبُو يَعْلَىٰ بِالْمَوْصِل ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَـارُونُ بْـنُ مَعْـرُوفٍ ، قَـالَ : حَـدُثَنَا ابْنُ وَهْبِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ. وَحَدَّمَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، أَنَّ حَفْصَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَنْسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِصَلَاةِ الْمُنَافِقِينَ (٢٠ ؟ يَدَعُ الْعَصْرَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَي الشَّيْطَانِ - أَوْ عَلَىٰ قَرْنِ الشَّيْطَانِ - قَامَ فَنَقَـرَ (٣) كَنَقَـرَاتِ السَّيكِ ، لَا يَسَذْكُرُ اللَّهَ [الثالث: ٤٩] فِيهِنَّ إِلَّا قَلِيلًا ثُهُ .

ذِكْرُ إِنْبَاتِ اسْمِ الْمُنَافِقِ عَلَى الْمُؤَخِّر صَلَاةَ الْعَصْرِ إِلَى اصْفِرَادِ الشَّمْسِ ٥ [٢٦٢] أخبرُ الله وَ خَلِيفَ قَ ، قَ الَ : حَ لَّنَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنِ الْعَلَاء بُنِ

#### . [1/07/17

(١) قرنا الشيطان: مثنىٰ قرن، والمراد: ناحية رأسه وجانبه، وقيل: القرن: القوة، وقيل: غير ذلك. (انظر: النهاية ، مادة: قرن).

٥ [٢٦١] [التقاسيم: ١٣٥] [الإتحاف: حب حم ٥٨٨] [التحفة: م دت س ١١٢٢]، وتقدم: (٢٦٠) و سيأتي : (٢٦٢) (٢٦٣) (٢٦٤) .

> (٣) افنقرا في (ت) : افنقرهنا . (Y) «المنافقين» في (ت): «المنافق».

> > 170/١] ١٦٥/١]

٥ [٢٦٢] [التقاسيم: ٢٨٧١] [الإتحاف: ط خز طح حب عه حم قط ١٤٦٠] [التحفة: م دت س ١١٢٢]، وتقدم: (۲۲۰) (۲۲۱) و سيأتي: (۲۲۳) (۲۲۴).

عَبِدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : دَحَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكِ بَعْدَ الظَّهْرِ قَامَ يُصَلِّي الْعَصْرَ ، فَلَمَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ذَكَرُنَا تَعْجِيلَ الصَّلَاةِ أَوْ ذَكَرَهَا ، فَقَالَ : سَيغتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ ، تِلْكَ صَلَاةَ الْمُنَافِقِينَ - فَلاَثَ مَرَّاتٍ - يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ حَسَّى إِذَا اصْفَرْتِ الشَّمْسُ وَكَانَتُ بَيْنَ فَوْتِي الشَّيطَانِ - أَوْ عَلَىٰ قَوْتِي الشَّيطَانِ - قَامَ فَتَقَر أَدِيمًا ، لَمُ ' لَا يَذْكُو اللَّهُ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا » .

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَأْخِيرَ (٢ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَىٰ أَنْ يَقْرُبَ اصْفِرَارُ الشَّمْسِ صَلَاةُ الْمُثَافِقِينَ

ابن جَخْوِ الشَّعْلِيْ الْعَلَاءَ فَالَ : حَلْقَنَا عَلِيْ بِنُ حُخْوِ السَّعْدِيْ ، قَالَ : حَلَّتَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ جَغْفِر ، قَالَ : حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ جَغْفِر ، قَالَ : حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلُ الْمَنْ جَنْ يَعْقُوبَ \* ، أَنَّهُ دَحَلَ عَلَى أَنسِ بِسْنِ مَالِكِ فِي دَاوِهِ بِالْبَصْرَةِ حِينَ الْصَرَفَ مِنَ الطَّهْرِ - قَالَ : وَدَاوُهِ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ - فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ ، قَالَ : صَلَيْتُم الْمَصْرَفَ الْمَنْ مَنْ الشَّهْرِ - قَالَ : وَدَاوُ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ - فَلَمَّا الْمَعْرَ ، فَلْمَا الْصَرَفَنَا السَّاعَةَ مِنَ الطَّهْرِ ، قَالَ : صَعِمْ وَاللَّهُ فَي اللَّهُ وَلَيْ يَقُدُلُ : فَصَلَّوا اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُدُلُ : فَصَلَّوا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ فَيهَا الْمَصْرَءَ فَلَا الْصَرَفَنَا ، قَالَ : صَعِمْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الشَّعْلَافِقَامُ اللَّهُ فَيهَا إِلْمُ اللَّهُ فَيهَا إِلَّا لَيْلِكَ ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَنِينَ قَرْنِي الشَّعْطَافِقَامَ اللَّهُ اللَّهُ فَيهَا إِلَّا لَيْلِكَ .
المُلْكَ صَلَاةً الْمُعَانِقِينَ ، يَخْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْنَ ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَنِينَ قَرْنِي الشَّعْلَونَ قَامَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَه

#### ذِكْرُ خَبَر ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [٢٦٤] أَخْبِ رَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن بُجَيْرِ الْهَمْدَانِي ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ،

وتقدم: (۲۲۰) (۲۲۱) (۲۲۲) (۲۲۲).

<sup>(</sup>١) الم افي (ت): الا ا

<sup>(</sup>٢) بعد اتأخير، في (ت): المدء.

ه[٢٦٦][التقاسيم: ٢٣٣٢][الإتحاف: ط مخز طح حب عه حم قط ١٤٦٠][التحفة: م دت س ١١٢٧]، وتقدم: (٢٦٠) (٢٦١) (٢٦٦) وسيأتي: (٢٦٤).

<sup>@[/\</sup>rri]].

<sup>(</sup>٣) بعد االعصر؛ في (ت) : اقال؛ ، وينظر: اصحيح ابن خزيمة؛ (٣٣٣) حيث رواه المسنف من طريقه . [75] [التقاسيم : ٣٣٣] [الإتحاف : ط خز طح حب عه حم قط ١٤٦٠] [التحقة : م دت س ١١٢٢].



قَالَ : أَخْبِرَنَا اللَّيْثُ بَنُ سَعْدِ ، عَنْ مُحَدِّدِ بَنِ عَجْلَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ عِنْفُوبَ مَوْلَى الْحُرْقَةِ ، أَنَّهُ قَالَ : تَخَلَّتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَصَاحِبٌ لِي بَعْدَ الطَّهْرِ ، فَقَالَ : أَصَلَّيْا عِنْدَنَا فِي الْحُجْرَةِ \* ، فَفَرَعْنَا ، فَقَالَ : لَا ، قَالَ : فَصَلَّيَا عِنْدَنَا فِي الْحُجْرَةِ \* ، فَفَرَعْنَا ، وَطَلِّى اللهِ يَقِيْقُ قَالَ : وَالْصَرْفُ إِلَيْنَا ، فَكَانَ أَوْلَ مَا كَلَّمْنَا بِهِ أَنْ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ يَقِيُّ قَالَ : وَالْصَرْفُ إِلَيْنَا ، فَكَالَ اللهِ يَقِيِّقُ قَالَ : وَالْصَرْفُ اللهِ يَقِيْقُ مَا كَلَّمْنَا بِهِ أَنْ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ يَقِيْقُ قَالَ : وَالْصَرْفُ اللهِ يَعْمُو اللهِ يَقِيْقُ قَالَ : وَالْعَرْفُ اللهِ يَقِيقُ قَالَ : اللهِ الل

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ عِشْرَةِ الْمُنَافِق لِلْمُسْلِمِينَ (١)

الثالث: ٢٨]

قَالَ ('') ابْنُ عُمَرَ: لَيْسَ هَكَذَا، فَغَضِبَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَقَالَ : تَـرُوُّ عَلَيُّ 16 قَالَ : إِنِّي لَمْ أَرَدُّ عَلَيْكَ، إِلَّا أَنِّي شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِنْ قَالَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ صَفْوَانَ : فَكَيْفَ قَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرِّحْمَنِ؟ قَالَ: ( بَيْنَ الرِّبِيضَيْنِ ('')»، قَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ :

<sup>۩[</sup>١/١٦١ب].

<sup>(</sup>١) (للمسلمين) في (ت): (المسلمين).

٥ [ ٢٦٥ ] [ التقاسيم : ٣٨٤٢ ] [ الإتحاف : حب حم ٩٩٩٤ ] [ التحفة : ق ٧٤٤٧ ] .

<sup>(</sup>۲) «قال» في (ت): «فقال».

<sup>@[/\</sup>vr/1].

<sup>(</sup>٣) «الربيضين» وقع في الأصل : «الربيضين» بزيادة تاء بعد الضاد، وينظر: «مسند أحمد» (٣٨٢/٩)، «صِفة النفاق» لأن نعيم (٢٨) كلاهما من طريق محمد بن سوقة، به .



اتِيْنَ الوَبِيضَيْنِ<sup>(۱)</sup> وَاتِيْنَ الْغَنَمَيْنِ سَوَاءٌ، قَـالَ : كَـذَا سَــهِعْتُ، كَـذَا سَــهِعْتُ، كَـذَا سَمِعْتُ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سَمِعَ شَيْتًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِﷺ لَمْ يَعْدُهُ، وَلَمْ يُقَصَّرْ دُونَهُ.

#### ٨- بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّفَاتِ

الته المنطقة المنطقة

مَّ لَ أَبِعَامٌ ٥ : أَوَادَ ﷺ بِوضَعِهِ أَصْبُعَهُ عَلَىٰ أَذْبِهِ وَعَيْنِهِ تَغْرِيهَ النَّاسِ أَنَّ اللَّهَ يَلْقَظَّ لا يَسْمَعُ بِالْأَذْنِ الَّتِي لَهَا سِمَاحٌ وَالْتِوَاءَ ، وَلاَ يُسْصِرُ بِالْغَيْنِ الَّتِي لَهَا أَشْمَال وَحَدَقَ وَيَبَاضٌ ، جَلَّ رَبُّنَا وَتَعَالَىٰ عَنْ أَنْ يَشَبُّهُ بِخَلْقِهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ ، بَلْ يَسْمَعُ وَيُبْصِرُ بِلَا الَّوْ كَيْفَ يَشَاءُ (\*) .

<sup>(</sup>١) ينظر التعليق السابق .

و [ ۲۲۲] [ التقاسيم : ۹۶۹] [ الموارد : ۱۷۳۲] [ الإتحاف : خز حب كم ۲۰۷۹ ] [ التحفة : د ۲۰۵۷] .

<sup>(</sup>٢) قوله: «مولى أبي هريرة» ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) قوله : «النبي» في (ت) ، (د) : ارسول الله» .

۵[۱/۱۲۷ ب].

<sup>(</sup>٤) إنها أراد النبي ﷺ بوضعه أصبعه على أذنه وعينه التأكيد على إثبات هاتين الصفتين لله تعالى ؛ إذ إن نغي المبائلة معلوم ضرورة . وقوله : فيسمع وبيصر بلا آلة، يحتمل أنه أراد أنه سبحانه يسمع بلا سمع، ويبصر بلا بصر، وهذا باطل، ويجتمل نفي المشابهة، وهذا حق، وهذا الأخير هو الظن به تكفّلة، وينظر: «الأسماء والصفات للبيهقي (٩٠٠).

 ٥[٢٦٧] أخبر الله مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، قَـالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْن عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ ، يَخْفِضُ الْقِسْطَ (١١) وَيَرْفَعُهُ ، يُرْفَعُ إِلَيْهِ حَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ اللَّيْلِ ، وَحَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ النَّهَارِ ، حِجَابُهُ النُّورُ، لَوْ كُشِفَ طَبَقُهَا أَحْرَقَ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ كُلِّ شَيْءٍ أَذْرَكَهُ بَصَرُهُ، وَاضِعٌ يَدَهُ لِمُسِيءِ اللَّيْلِ لِيَتُوبَ بِالنَّهَادِ، وَلِمُسِيءِ النَّهَادِ لِيَتُوبَ بِاللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ٩٥٠.

[الثالث: ٦٧]

#### ذِكْرُ الْحَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ كُلَّ صِفَةٍ إِذَا وُجِدَتْ فِي الْمَخْلُوقِينَ كَانَ لَهُمْ بِهَا النَّقْصُ غَيْرُ جَائِزِ إِضَافَةُ مِثْلِهَا إِلَى ٱلْبَارِي جُلْقَظًا

٥ [٢٦٨] أَضِّ لُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ ، قَـالَ : حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَبَابَهُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَرُقَاءُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَج ، عَنْ أَبِيُّ هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰن : كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ ، وَلَمْ يَكُنُ لَـهُ أَنْ يُكَذُّبَنِي، وَيَشْتُمُنِي (٢) ابْنُ آدَمَ، وَلَمْ يَكُنْ يَنْبَغِي لَـهُ أَنْ يَشْتُمَنِي، فَأَمَّا تَكْلِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي، أَوَلَيْسَ أَوَّلُ حَلْقٍ بِأَهْوَنَ <sup>(٣)</sup> عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، وَأَنَا اللَّهُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ (٤)، لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ، وَلَسَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا <sup>(ه)</sup> أَحَدٌ» . [الثالث: ٦٨]

٥ [٢٦٧] [التقاسيم: ٤٧٠٤] [الإتحاف: خز حب عه ١٢٣٩٠] [التحفة: م ق ٩١٤٦] - م س ٩١٤٥].

<sup>(</sup>١) القسط: الميزان. وقيل: أراد بالقِسط القشم من الرزق. وخفضه: تقليله، ورفعه: تكثيره. (انظر: النهاية ، مادة: قسط).

<sup>@[/\</sup>Ar/1].

٥ [٢٦٨] [التقاسيم: ٤٧٧١] [الإتحاف: حب حم ١٩٢٢٢] [التحفة: خ ١٤٧٣٥ – س ١٣٩٥٣ -خ س ۱۳۷۳۳] ، وسيأتي : (٨٤٢).

<sup>(</sup>٢) (ويشتمني) كتب مقابله في حاشية الأصل: (وشتمني) ونسبه لنسخة. (٣) أهون : أسهل وأخف . (انظر : النهاية ، مادة : هون) .

<sup>(</sup>٤) الصمد: السيد الذي انتهي إليه السؤدد، وقيل: هو الدائم الباقي، وقيل: الذي يُصمد في الحوائج إليه، أى: يُقصد. (انظر: النهاية ، مادة: صمد).

<sup>(</sup>٥) الكفو: المثل. (انظر: النهاية، مادة: كفأ).



مَّالَ *إِمِمَامُ هِنِنِهُ : فِي قَوْلِو ﷺ : ا*أَوَلَيْسَ أَوْلُ خَلْقٍ بِأَهْوَنَ عَلَيْ مِنْ إِعَادَتِهِ ثَهُ : فِي الْبَيْانُ الْوَاضِحُ أَنَّ الصَّفَاتِ الَّتِي تُوقِعُ النُّقْصَ عَلَىٰ مَنْ وُجِدَتْ فِيهِ عَبْدُ جَـائِزٍ إِضَافَهُ مِثْلِهَا إِلَىٰ اللَّهِ يَقَرَقُهُا ، إِذِ الْقِيَاسُ كَانَ يُوجِبُ أَنْ يُطْلِقَ بَدَلَ هَذِهِ اللَّفُظَةِ (بِأَهْوَنَ عَلَيْ) بِأَصْعَبَ عَلَيْ ، فَتَنْكُبُ لَفُظَةَ التَّصْعِيبِ ، إِذْ هِيَ مِنْ ٱلْفَاظِ النَّقُصِ ، وَأَبْدِلَتْ بِلَفْظِ النَّهُوينَ الَّذِي لَا يَشُونُهُ ذَلِكَ .

# ذِكْرُ خَبَرِ شَنَّعَ بِهِ أَهْلُ الْبِدَعِ عَلَىٰ أَثِمَّتِنَا حَيْثُ حُرِمُوا التَّوْفِيقَ لِإِدْرَاكِ مَعْنَاهُ

ر ٢٩٩١ / أخبسرًا المُحسَنُ بَنُ سَفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرَمِيُ بَـنَ عُمَارَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بَنِ مَالِكِ ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ : «يُلْقَى فِي النَّارِ فَتَقُولُ : هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتْنِ يَضَعَ الرَّبُّ يَنَكَ فِيهَا، فَتَقُولُ : قَلْ قَطْ قَطْ ا

#### [الثالث: ٦٧]

قَالَ الإعامَ : هَذَا الْخَبْرِ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي أُطْلِقَتْ بِتَمْثِيلِ ۞ الْمُجَاوَرَةِ، وَذَلِكُ أَنَّ يَسُوْمَ الْقَبَاعَةِ يُلْقَى فَا الْمُجَاوَرَةِ، وَذَلِكُ أَنَّ يَسُوْمَ الْقَبَاعَةِ يُلْقَى فِي النَّامِ وَاللَّهُ مَتَّالِ لَا تَشَوِّيهُ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهَا، فَلَا تَوَاللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهِ عَلَيْهَا، فَلَا تَقَالُونَ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا عَلَيْهِ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْها عَلَيْهِ عَلَيْها اللَّهُ عَلَيْها عَلَيْها اللَّهُ عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْهَا عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْها اللَّهُ عَلَيْها عَلَيْهِ عَلَيْها اللَّهُ عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْهَا عَلَيْها عَلَيْهِ عَلَيْها عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِ عَلَيْها عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْها عَلَيْهِ عَلَيْها عَلَيْهِ عَلَيْها عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْها عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ عَلَيْها عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَا عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

۱۲۸/۱] ا

ه [۲٦٩] [التقاسيم: ٢٣٧٤] [الإتحاف: عه حم عم حب ٢٦٤٢] [التحفة: م ١٣٦ ا - خ م س ١١٧٧ -خ ١٢٣٠ - خ ١٢٧٩].

<sup>(</sup>١) قط قط : يكفي يكفي . (انظر : النهاية ، مادة : قط) .

<sup>.[1\74/1]@</sup> 

 <sup>(</sup>٢) هذا تأديل مستنكر لصفة القدم، وأهل السنة يشتون هذه الصفة من غير تحريف ولا تعطيل ، ومن غير
تكييف ولا تمثيل ، وينظر : «التوحيد» لابن خزيمة (٢٠٢/١) ، «هنصر الفتاوئ المصرية لابن تيمية»
لبدر الدين البعلي (ص ١٤٧).





ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالُ عَلَىٰ أَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ مِنْ هَذَا النَّوْعِ أَطْلِقَتْ بِٱلْفَاظِ التَّمْثِيلِ وَالتَّسْبِيهِ عَلَىٰ حَسَبِ مَا يَتَعَارُفُهُ النَّاسُ فِيمَا بَيْنَهُمْ دُونَ الْحُكُمْ عَلَىٰ طَوَاهِرِهَا

٥ ( ٢٥٧ ) أَخِسرُا مُحَدِّدُ بُنُ هُمَرَ بَنِ مُحَدِّدِ بَنِ يُوسُفَ بِنَسَا، قَالَ : حَدَّتَنَا الْحَسَنُ بَنَ مُ مَحَدِّدِ بَنِ الصِّبَاحِ، قَالَ : حَدَّتَنَا عَفَانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَدَّادُ بُنُ \* سَلَمَةَ، قَالَ : خَدُتِنَا وَاللهِ مُحَدِّدِ بَنِ الصَّبَاحِ، قَالَ : حَدُّقَنَا حَدَّادُ بُنُ \* سَلَمَةَ، قَالَ : أَخْبَرَنَا وَاللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ وَالللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللللهُ وَال

ذِكْرُ الْحَبَرِ الدَّالُ عَلَىٰ أَنَّ هَذِهِ الْأَحْبَارَ أُطْلِقَتْ بِٱلْفَاظِ التَّمْثِيلِ وَالتَّلْمِيدِ عَلَىٰ حَسَبِ مَا يَتَعَارَفُهُ التَّاسُ بَيْنَهُمْ دُونَ كَيْفِيَّهَا أَوْ وُجُودٍ حَقَافِقِهَا ۞

٥ [٢٧١] أخب را الفضل بن الحبّاب الجمموي ، قال : حَدَّنَا إِنْرَاهِيمُ بْـنُ بَـشَارٍ ، قَـال : حَدَّنَا سُفْيال ، عَنْ أَبِي مُرْيَرَة ، قَال :
 حَدُّنَا سُفْيَال ، عَنِ إبْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيد بْنِ يَسَارٍ أَبِي الْحُبَاب ، عَنْ أَبِي مُرْيُرَة ، قَال :

٥ [ ٧٧٠] [التقاسيم: ٤٧٣٤] [التحفة: م ١٤٦٥٧] ، وسيأتي: (٩٣٨).

179/۱] يا.

(١) قوله: «أن عبدي فلانا استسقاك فلم تسقه أما علمت» ليس في الأصل، وينظر: «الأدب المفرد» للبخاري
 (٥١٧) من طريق حماد، به . ومعناه عند مسلم (٢٦٥١) .

(٢) لم يعزه الحافظ في «الإتحاف» (٢٠٠٦٥) لابن حبان ، وعزاه لأبي عوانة .

.[1\·∨1].

(۲۷۱] [التقاسيم: ۲۷۱] [الإتحاف: مي خز عه حب ط حم ۱۸۷۱] [التحفة: خت م ت س ق ۱۸۷۱]
 (۱۳۳۷] ، وسيأي: (۳۳۱۹) (۳۳۲۱)



قَالَ أَبُو الْقَاسِم ﷺ: ‹ «مَا تَصَدُق عَبْدٌ بِصَدَقَةِ مِنْ كَسْبِ طَيْبِ ، وَلَا يَغْبَلُ اللهُ إِلَّا طَيْبًا ، وَلَا يَضْعَدُ إِلَى السُمَاءِ إِلَّا طَيْبُ - إِلَّا كَأَنَّمَا يَضْعُهَا فِي يَدِ الرَّحْمَنِ ، فَيْرَبُيهَا لَهُ كَمَا يُرْبُي ( ' ) أَحَدُكُمْ فَلُوهُ ' ' وَفَصِيلَهُ ('' ، حَنْ إِنَّ اللَّقْمَةُ أَنِ التَّمْرَةَ لَتَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ مِضْلَ الْجَنَّلِ الْمُطَيِّمِ ، [الثال: ۲۷]

قَالَ أَبِرَمَامُ ﴿ عَنْهُ ۚ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَنُ اللَّهُ لَكَ أَنَّ هَـلَـِهِ الأُخْبَارُ أُطْلِقَتْ بِأَلْفَاظِ النَّمْشِلِ وَنَ وَجُودِ حَقَائِقِهَا ، أَوِ الْوَقُوفِ عَلَى كَيْفِيتِها ، إِذْ لَـمْ يَتَهَنَّا مَعْرِفَةُ الشَّخَاطَبِوِ بِهَلِو الأَشْبَاءِ إِلَّهِ بِالأَلْفَاظِ النِّي أُطْلِقَتْ بِهَا ( أَ) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) التربية : التغذية والقيام بالرعاية والحفظ، ويقال هذا لكل ما ينمي كالولد والزرع ونحوه. (انظر : اللسان ، مادة : ربا).

<sup>(</sup>٢) الفلو : ولد الفرس، وهو الحصان الصغير . (انظر : معجم الحيوان) (ص٧١٦) .

<sup>(</sup>٣) الفصيل: ما فُصِل عن أمه ، أو فصل عن اللبن . (انظر: النهاية ، مادة : فصل) .

 <sup>(</sup>٤) أهل السنة يثبتون صفة اليد وغيرها من الصفات، على ما يليق بجلال الله وكماله، من غير تحريف و لا تعطيل، ومن غير تكييف و لا تمثيل ، وينظر: «شرح أصول الاعتقاد، للالكاني (٩/ ٥٨).





# ٥- كَاكِبُ البِرَوُ الإِجْسِانَ ١

# ١- بَابُ الصَّدْقِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ

٥ [٢٧٢] أخسرًا أخمَدُ بن علِي بنِ الْمُنتَى، قَالَ : حَدَّتَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُ ، قَالَ : حَدَّتَنَا عَمْرُو بَنُ أَبِي عَشْرِو ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بَنِ حَنْطَبِ ، عَنْ عَبْادَة بَنِ المُطَّلِبِ بَنِ حَنْطَبِ ، عَنْ عَبْادة بَنِ الصَّامِتِ ، أَنَّ رَصُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «اضَمَنُوالِي سِتًا أَضْمَنْ لَكُمْ الْجَنَّة : اصْنُدُوا إِذَا حَنْطُ وا فُرُوجَكُمْ ، الْجَنَّة : اصْنُدُوا إِذَا حَنْطُ وا فُرُوجَكُمْ ، وَأَدُوا إِذَا وَعَدْتُمْ ، وَأَدُوا إِذَا الْتُحَيِّدُ نَمْ ، وَاخْفَطُ وا فُرُوجَكُمْ ، وَغُضُوا أَبْصَارَكُمْ ، وَكُفُوا إِنْدِيكُمْ ،
وغضوا أبضاركُمْ ، وكُفُوا أيديكُمْ ،

# ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَلْتَظَا الْمَرْءَ عِنْدَهُ مِنَ الصِّدِّيقِينَ بِمُدَاوَمَتِهِ عَلَى الصِّدْقِ فِي الدُّنْيَا الْ

١٥ (١٣٧٦) أخبراً النحسين بن مُحمَّد بن أبي مَخسَر - بِحَوَان ، قَالَ : حَدَّتَنَا بِشْر بَنْ خَالِد ، قَال : حَدَّتَنَا مُحمَّدُ بن جَغفِي ، عَنْ شُغبَة ، عَنْ سُلَيْمانَ وَمَنْصُودٍ ، عَنْ أَبِي وَالِيلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَال : ﴿لا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الْكَلْدِ ، وَلا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الْكَلْدِ ، وَعَنْ يَكْتَب عِنْدَ اللهِ صِدْيقًا ، وَلا يَزَالُ يَكْلِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَلْدِ ، حَتَّى يَكْتَب عِنْد اللهِ كَالَبًا » .

[الأول: ٢]

۵[۱/ ۱۷۰ ب].

<sup>0 [</sup> ۲۷۲ ] [التقاسيم : ١١٤٦ ] [الموارد : ١٠٧ -٤٥٧ ] [الإتحاف : حب كم حم ٢٧٨٣ ] .

<sup>\$[1\</sup>vv1].

 <sup>(</sup>۱۷۳] [التقاسيم : ۹۰۹] [الإتحاف : عه حب حم ۱۳۲۱] [التحفة : م دت ۹۲۱ - ق ۹۹۲۱]، وسيأتي :
 (۲۷۶) (۱۷۶) .

<sup>(</sup>١) التحرى: القصد والاجتهاد في الطلب. (انظر: النهاية ، مادة: حرا).



# ذِكْرُ رَجَاءِ دُخُولِ الْجِنَانِ لِلْمُدَاوِمِ (١) عَلَى الصَّدْق فِي الدُّنْيَا

٥ [٢٧٤] أُخبِ زُا أَبُو يَعْلَىٰ (٢)، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُور ، عَنْ أَبِي وَائِل ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ الصَّدْقَ لَيَهْدِي إلَى الْبِرِّ (٣) ، وَإِنَّ الْبِرِّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ ؛ حَتَّىٰ يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا ، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ ، وَإِنَّ الْفُجُورَ \* يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْ ذِبُ ؛ حَتَّى يُكْتَب عنْدَ الله كَذَّانَا» . اللا ل : ۲۱

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَزْءِ مِنْ تَعَوُّدِ الصِّدْقِ وَمُجَانَبَةِ الْكَذِبِ فِي أَسْبَابِهِ

٥ [٧٧٥] أخبرُ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِنْ وَاهِيمَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَاثِل ، عَنْ عَبْـدِ اللَّـهِ قَـالَ : قَـالَ رَسُـولُ اللّهِ ﷺ : "عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ؛ فَإِنَّ الصَّدْقَ يَهُدِي إِلَىٰ الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرِّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ؛ حَتَّىٰ يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا ، وَإِنَّ الْكَـٰذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُذِبُ ؛ حَتَّىٰ يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا» . [الثالث: ٦٦]

#### ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَزْءِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْحَقِّ وَإِنْ \* كَرِهَهُ النَّاسُ

٥ [٢٧٦] أَخْبِ رُا السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامِ الْبَزَّارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ

(١) «للمداوم» في الأصل : «للدوام» ، والمثبت من (ت) أليق بالسياق .

٥ [٧٧٤] [التقاسيم: ٧١٠] [الإتحاف: عه حب حم ١٣٦٦١] [التحفة: م د ت ٩٣٦١ ق ٩٥٢٤]، وتقدم: (۲۷۳) و سیأتی: (۲۷۵).

(Y) قوله: "أبو يعلى" وقع في (ت) باسمه: "أحمد بن على بن المثنى" ، وينظر: "الإتحاف".

(٣) البر: اسم جامع للخير كله . (انظر: جامع الأصول) (١/ ٣٣٤) .

\$[١/ ١٧١ ب].

٥[٢٧٥] [التقاسيم: ٤٥٠٠] [الإتحاف: عه حب حم ١٢٦٦١] [التحفة: م د ت ٩٢٦١ ق ٩٥٢٤]، وتقدم: (۲۷۳) (۲۷٤).

. [[ \YY / 1] a

٥ [٢٧٦] [التقاسيم: ٢١٧٨] [الموارد: ١٨٤٣] [الإتحاف: حب حم ٥٧١٩] [التحفة: م ٣١٢٠- ت ق ٤٣٦٦]، وسيأتي: (٢٧٩).

#### كائ البروالجيئان

عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْجُريْرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَصْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُذْرِيُّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ وَاللّهُ اللّهِ مُنْعَنَّ أَحَدُكُمْ مَحَافَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِالْحَقِّ إِفَارَاتَهُ . [11] [17]

#### ذِكْرُ رِضَاءِ اللَّهِ جَلْقَتَا عَمَّنِ الْتَمَسَ رِضَاهُ بِسَخَطِ النَّاسِ

العالى الخيسرا الدَّسن بن سفيانا ، قال : حدَّدتنا عبد الله بن عمر الجغفي ، قال : حدَّدتنا عبد الرّخمن (١٠) المُحارِيق ، عَن عَمْمان بن واقد الْعَمْرِيّ ، عَن أَبِيهِ ، عَنْ مُحمَّدِ بنن الدَّحَمْرِيّ ، عَن أَبِيهِ ، عَنْ مُحمَّدِ بنن المُحَمَّدِ ، من المَّحَمَّد وضا الله ﷺ : "من المَّحَمَّد وضا الله عَلَيْ ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "من المَّحَمَّد وضا الله يسمَخط النَّاس ؛ وضي الله عَنْه ، وأرضو (١٠) النَّاس عَنْه ، ومن الْتَمَس رضا الشَّاس بسمَخطِ النَّاه عَنْه ، وأشخط (١٠) علَيْه النَّاس ٤٠٥ .

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ إِرْضَاءِ اللَّهِ عِنْدَ سَخَطِ الْمَخْلُوقِينَ

(١٧٨٥) أخسرًا النحسرُ بنُ سُفَيَانَ ، قالَ : حَدْثَنَا إِبْرَاهِيمْ بنُ يَعْقُوبَ الْجُورَجَانِيعُ ، قَالَ : حَدْثَنَا شُغَبَةُ ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَدْدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلْيَكَةَ ، عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ إلى النّاسِ ؛ وكَلّهُ الله إلى النّاسِ ؟
كفّاة الله ، ومن أسخط الله يرضا النّاس ؛ وكُلّه الله إلى النّاس »
[العالت: ٦٩]

٥ (٢٧٧) [التقاسيم : ٢١٦] [الموارد : ١٥٤٢] [الإتحاف : حب ٢٢٣٣] [التحفة : ت ١٧٨١٥] ، وسيأتي : (٢٧٨) .

(١) اعبدالرحن، ليس في (د).

(٢) (وأرضى) في الأصل: (ورضى)، وفي الحاشية كالمثبت، ونسبه لنسخة.

١٧٢/١]٠

(٣) السخط: الغضب. (انظر: الصحاح، مادة: سخط).

(٤) قوله : «عليه الناس، وقع في (د) : «الناس عليه» .

٥[٢٧٨] [التقاسيم: ٥٨٦٥] [الموارد: ١٥٤١] [الإتحاف: حب ٢٢٦٧٠] [التحفة: ت ١٦٩٢٠- ت

٥ ١٧٨١]، وتقدم: (٢٧٧).





# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الشُّكُوتِ لِلْمَرْءِ عَنِ الْحَقَّ إِذَا رَأَىٰ الْمُنْكَرَ أَوْ عَرَفَهُ مَا لَمْ مُلْقٍ بِنَفْسِهِ إِلَى النَّهْلُكَةِ

(١٧٧٦) أَخْرِسُوا أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّنَنَا مُحَدَّدُ بِنُ أَبِي بَكُو الْمُقَدِّمِيُّ ، قَالَ : حَدَّنَنَا مُحَدَّدُ بِنُ أَبِي بَكُو الْمُقَدِّمِيُّ ، قَالَ : حَدَّنَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَنَادَةً ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً ٥ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْدِيُّ ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «لا يَمْنَعَنُ أَحَدَكُمْ مَخْافَةُ النَّاسِ؛ أَنْ يَتَكُلُمْ بِحِثِّقُ إِلَّا إِنَّا أَنْ عَرَفَهُ ، فَالَ أَبُوا مُحَمِّى فَصُرْزًا ، وإِنَّا النَّبِلَّ عُنِي السَّرِ (") . [النانِ : ٣]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُرْءَ يَرِدُ فِي الْقِيَامَةِ الْحَوْضَ عَلَى الْمُصْطَفَىٰ ﷺ بِقَوْلِهِ الْحَقَّ عِنْدَ الْأَيْمَةِ فِي اللَّمْنِيَّا

و (٢٨٠) أخبرًا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدُّتَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَشْدَانِيُ ، قَالَ : حَدُّتَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَشْدَانِيُ ، قَالَ : حَدُّتَنَا هَارُونُ بْنُ إِسِي حَصِينٍ ، عَنِ الشَّغْيِيّ ، عَنْ عَاصِم الْعَدَوِيّ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ فَا فَيَعْ فَرَحْسُهُ تَصْمَعَةٌ : خَمْسَةٌ وَأَنْ كَاللَهُ عَلَى الْعَرِيقِ مِنَ الْعَرَبِ ، وَالْآخِرُ مِنَ الْعَجَمِ " ) . فَقَالَ : «السَمْعُوا ، أَوْ هَلُ ( ) وَالْآخِرُ مِنَ الْعَجَمِ " ) . فَقَالَ : «السَمْعُوا ، أَوْ هَلُ ( ) شَعِفْمُ : إِكْ يَكُونُ يَعْلِي أَمْوَا ، فَمَنْ دَحَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِيهِمْ ، وَأَعَالَهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُل

<sup>9 [794] [</sup>التقاسيم: 1948] [الموارد: 1827] [الإتحاف: حب حم 2019] [التحفة: ت ق ٣٣٦]، وتقدم: (٢٧٦).

<sup>.[[\</sup>YY/]]

<sup>(</sup>١) ﴿ وَإِنا ﴾ في الأصل: ﴿ أَوا ، وفي الحاشية كالمثبت ، ونسبه لنسخة .

 <sup>(</sup>٢) قوله: (لتَبْتَلُغ في السر" وقع في الأصل: (لتَبْلغ في الشر"، والحديث كالمثبت عند البيهقي في: (السنن الكبيرة (٢٠٣٥) من طريق شعبة، يه.

٥٠ / ٢٠١] التقاسيم : ٢٧٢] [الموارد : ١٩٧١] [الإنحاف : حب كم حم ١٦٣٨٦] [التحفة : ت ١١١٠٠ - ت ١١١٠٩ - ت س ١١١١٠]، وسيأن : (٢٨٣) (٢٨٤) .

<sup>(</sup>٣) العجم: الذين لا يتكلمون العربية . (انظر : مختار الصحاح ، مادة : عجم) .

<sup>(</sup>٤) قوله: ﴿ أُو هِلِ اللَّهِ وَقَعَ فِي (د) : ﴿ وَهِلِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ





ظُلْمِهِمْ ؛ فَلَيْسَ مِنِّي ، وَلَسْتُ مِنْهُ ، وَلَـيْسَ ۞ بِوَارِدِ عَلَيٌّ الْحَوْضَ ، وَمَنْ لَـمْ يُصَدُّفُهُمْ بِكَذِيهِمْ ، وَلَمْ يَجِنُهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ ؛ فَهُوَ مِنِّي ، وَأَنَا مِنْهُ ، وَهُوَ وَارِدٌ عَلَيْ الْحُوضَ ؛ .

[الأول: ٢]

#### ذِكُرُ رَجَاءِ تَمَكُّنِ الْمَرْءِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ ﷺ فِي الْقِيَامَةِ بِقَوْلِهِ الْحَقُّ عِنْدَ الْأَيْمَةِ فِي اللَّذِيَّا

مرا ٢٥١١ كَخْسِرًا عَبْدُ اللّهِ بْنُ سُلْيَمَانَ بْنِ الْأَشْعَتِ السَّحِنتَانِيُ أَبُو بَكْرِبِبَغْدَادَ ، قَالَ : حَدُّفَنَا الفَصْلُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مَحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ عَلْمَةَ بْنِ وَقَاصِ قَالَ ('' عَرَ يَبِ وَجُلٌ سِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةَ لَهُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ وَقَاصِ قَالَ ('' عَرَ يِهِ وَجُلٌ سِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةَ لَهُ شَرْفٌ ، وَهُوَ جَالِسٌ بِسُوقِ الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ عَلْقَمَةً : يَا فَلانُ ، إِنَّ لَكَ حُرْمَةَ ، وَإِنْ لَكَ حَرْمَةً ، وَإِنْ لَكَ حَرْمَةً ، وَإِنْ لَكَ حَرْمَةً ، وَإِنْ لَلَكَ عَلْمَ عَلْكُم اللّهُ وَقَلْ اللّهُ وَقَلْ اللّهُ وَقَلْ اللّهُ وَقَلْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ وَقَلْ اللّهُ وَقَلْ اللّهُ وَقَلْ عَلْمُ وَلَاهِ اللّهُ وَقَلْ عَلْمُ وَلِكُولُهُ وَاللّهُ لَلّهُ وَلَاهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ لَلْ مُعْلَى اللّهُ لَهُ وَاللّهُ لَلّهُ وَاللّهُ وَقَلْ اللّهُ لَهُ وَاللّهُ لَلْهُ وَاللّهُ لَهُ وَاللّهُ لَلّهُ وَاللّهُ لَلْ مُنْ اللّهُ لَلْ اللّهُ لَكُولُهُ وَاللّهُ لَلْهُ لَا اللّهُ لَلّهُ وَاللّهُ لَلْهُ عَلْمُ اللّهُ لَهُ وَاللّهُ لَلْهُ عَلْمُ اللّهُ لَلّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ لَلْهُ عَلْمُ اللّهُ لَلّهُ عَلْ اللّهُ لَلّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ لَلْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ لَلْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ لَلْهُ وَلِهُ اللّهُ لَلّهُ وَلَا عَلَمْ وَاللّهُ وَلِهُ اللّهُ لَلْهُ وَلَاعُلُولُ ، وَمَا ذَاللّهُ لَوْ اللّهُ لَلْهُ وَلَمْ عَلَيْمُ اللّهُ لَلْهُ اللّهُ لَلْهُ اللّهُ لَلْهُ اللّهُ لَلْهُ اللّهُ لَلْهُ لَلْهُ اللّهُ لَلْهُ اللّهُ لَلْهُ اللّهُ لَلْهُ اللّهُ لَلْهُ اللّهُ لَلْهُ اللّهُ اللّهُ لَلْهُ اللّهُ لَلْهُ اللّهُ لَلْهُ وَلِمُ اللّهُ لَلْهُ لَلْهُ اللّهُ لَلْهُ لَلْهُ اللّهُ لَلْهُ الللّهُ لَلْهُ اللّهُ لَلّهُ اللّهُ لَلَا عَلْمُ اللللّهُ لَلْهُ اللّهُ لَلْهُ اللّهُ اللللّهُ لَلّهُ الللّهُ لَلْهُ اللّهُ الللّهُ لَلْهُ اللّهُ لَلْهُ الللّهُ لَلْهُ

<sup>۩[</sup>١/٣٧١ب].

٥ [ ٢١٨] [ التقاسيم : ٢١٣] [ الموارد : ٢٠٥٦] [ الإتحاف : ط حب كم حم أبويعل ٢٤٢٠] [ التحقة : ت س ق ٢٠٨٨) ، وساق : ( ٢٨٨) ( ٢٨٨) .

<sup>(</sup>١) ﴿قَالَ فِي (د) : ﴿أَنَّهُ . (٢) ﴿قَلَّ لِيسٍ فِي (د) .

<sup>(</sup>٣) ﴿المزنى؛ ليس في (د) .

<sup>. [ 1 \ 3 \</sup> V 1 ] 1.

<sup>(</sup>٤) قوله : «وماذا تكلم به؛ وقع في (د) : «وما تتكلم به» .

<sup>(</sup>٥) قوله : امنعني ما سمعته ا وقع في (د) : امنعنيه ما سمعت ا

#### ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [٢٨٦] أخب يُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَذِي ، قَالَ : حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ ، قَالَ : حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِهِ ، قَالَ : حَدُّنَى مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِهِ ، قَالَ : حَدُّنَى أَبِي ، عَنْ جَدِّي ، قَالَ : حَدَّيَنِ يَتُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِنَّ أَحَدَكُمْ جَدِّي ، قَالَ : صَدِّعَ اللَّهِ ، قَالَ : صَدِّعَ اللَّهِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيْتَكُلُمْ وَلَ نَظُنُ أَنْهَا تَبْلُغُ مَا بَلَغَتْ ؛ فَيَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رِضَوانَ اللَّهِ ، مَا يَظُنُ أَنْهَا تَبْلُغُ مَا بَلَغَتْ ؛ فَيَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لِيَتَكُلُمْ إِلْكُولِهَ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ ، مَا يَظُنُ أَنْهَا تَبْلُغُ مَا بَلَغَتْ ؛ فَيَكُتُبُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَكُولُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَكُولُ اللَّهُ لَمُنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَمْ اللَّهُ لَكُولُ اللَّهُ لَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْل

#### ذِكُرُ ۗ الْإِحْبَارِ عَنْ نَفْيِ الْوُرُودِ عَلَى الْحَوْضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّنْ صَدَّقَ الْأُمْرَاءَ بِكَذِيهِمْ

( ٢٥٣٦ ) أَخْسِنُ عَلِي بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَلْم الْأَصْبَهَانِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِصَامِ بْنِ يَرْ لِلْمَّغِي ، عَنْ الشَّغِي ، عَنْ عَلْمِ الْمَدَّوِيُ ، عَنْ كَمْبِ بْنِ عُجْرَةً ، قَالَ : حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَحَنُّ يَسْمَعُ ، وَبَيْنَنَا وَسِمَادَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِم ، عَنْ كَمْبُولُ مِنْ بَعْدِي أَمْرَاهُ ، فَصَدْ فَعَلَ عَلَيْهِم ، فَصَدُ قَهُمْ وَلَسْنَ مِنْه ، وَلا يَرِدُ عَلَيْ الْحَوْض ، وَمَنْ لَمْ وَلَمْتُ مِنْهُ ، وَلا يَرِدُ عَلَيْ الْحَوْض ، وَمَنْ لَمْ

ه [۲۰۲7] [التقاسيم : ۱۷۶] [الإتحاف : ط حب كم حم أبويعلى ۲۶۲۰] [التحفة : ت س ق ۲۰۲۸]. وتقدم : (۲۸۸) و سيائق : (۲۸۸) .

<sup>(</sup>١) الله اليس في (س) (١/ ١٦٥).

۵[۱/۱۷٤ ب].

٥ (٢٨٣] [التقاسيم : ٤٦٨٤] [الموارد : ٢٥٧٧] [الإتحاف : حب كم حم (١٦٣٨] [التحفة : ت ١١١٠٠-ت ١١١٠٩-ت س (١١١٠) ، وتقدم : (٢٨٠) وسيأتي : (٢٨٤) .

 <sup>(</sup>٢) بعد ايزيدة في (ت) ، (د): البن مرة بن عجلان، قال ابن حبان في «الثقات» (٨/ ٥٠٠) في ترجمة أبيه:
 المولى مرة، وليس : ابن مرة، وينظر أيضًا: اقاريخ أصبهان» لأبي نعيم الأصبهاني (١٥٥٦/).

<sup>(</sup>٣) الوسادة : المخدة، والمنتكأ، وكل ما يوضع تحت الرأس وإن كان من تراب أو حجارة، والجمع : وسائد وؤشد . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : وسد) .

(1·V)

يَلْخُلُ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُصَدَّقُهُمْ بِكَذِيهِمْ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ؛ فَهُ وَمِنْي وَأَسَامِنْهُ، [الناك: ٦٩]

أَبُو حَصِينِ : عُثْمَانُ بْنُ عَاصِمٍ ، قَالَهُ الشَّيْخُ .

# ذِكْرُ نَفْيِ الْوُرُودِ عَلَىٰ حَوْضِ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ عَمَّنْ أَعَانَ الْأُمَرَاءَ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ أَوْ صَدَّقَهُمْ فِي كَذِيهِمْ الْ

ا ٢٩٤٦ كَخْسِرًا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمِّدِ الأَزْدِيُ ، قَالَ : حَلَّنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ ، قَالَ : حَلَّنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ ، قَالَ : خَدِّتَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، عَنِ الشَّغْبِيُ ، عَنْ عَاصِم الْحَدَوِيُ ، عَنْ كَامِحْ الْحَدَوِيُ ، عَنْ كَنْجِ اللَّحَدُويُ ، عَلَى اللَّهَ فَقَالَ وَسُولًا اللَّهُ فَقَالَ وَسُحُوا اللَّهِ فَقَالَ : «سَيَكُونُ بَعْدِي أَمْوَاهُ ، فَصَنْ دَحَلَ عَلَيْهِمْ وَصَدْقَهُمْ بِكَلِيهِمْ ، وَسَدُقَهُمْ بِكَلِيهِمْ ، وَلَمْ مَنْ عَلَى اللَّهِ عَلَى ظُلُوهِمْ ، وَلَمْ مَنْ اللَّهُ وَمِنْ ، وَمَنْ لَمْ اللَّهِ مُعْلَى طُلُوهِمْ ، وَلَمْ عَلَى طُلُوهِمْ ، وَلَمْ عَلَى اللَّهُ وَمِنْ ، وَمَنْ لَمْ اللَّهُ مُعْلَى عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ عَلَى طُلُوهِمْ ، وَلَمْ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمِنْ مَا لَمْ اللَّهُمْ عَلَى وَأَنَا مِنْهُ ، وَلَمْ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ عَلَى عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ عَلَى طُلُوهُمْ إِلَيْهِمْ ، وَلَمْ عَلَى عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ عَلَى عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ عَلَى عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ عَلَى عَلَيْهِمْ وَمِنْ مِنْ اللّهِ عَلَى عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ عَلَى عَلَيْهِمْ عَلَى عَلَيْهِمْ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى الْعَلْمِ عَلَى عَلَيْهِمْ عَلَى عَلَيْهِمْ عَلَى عَلَيْهِمْ عَلَى عَلَيْهِمْ عَلَى عَلَيْهِمْ عَلَى عَلَيْهِمْ عَلَى عَلْهُ عَلَيْهِمْ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِمْ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِمْ عَلَى عَلَيْهِمْ عَلَى عَلَيْهِمْ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُولُوهُ عَلَيْكُولُوهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُوكُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَمْ عَلَى عَلَيْكُولُوكُولُوكُ عَلَى عَلَيْكُولُو

الْمُلَاثِيُّ (1) هُوَ: أَبُو نُعَيْمِ الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ.

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَصْدِيقِ الْأُمْرَاءِ بِكَلْبِهِمْ وَمَعُونَتِهِمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ إِذْ فَاعِلُ ذَلِكَ لَا يَرِدُ الْحَرْضَ عَلَى الْمُصْطَفَى ﷺ أَعَاذَنَا اللهُ مِنْ ذَلِكَ

ه [٢٨٥] لَخِبْ لِ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذِ ، قَالَ : حَـدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدُّثَنَا حَاتِمْ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ أَبُو يُونُسَ الْفَشَيْرِيُّ ۞ ، عَنْ سِمَاكِ بْـنِ حَـرْبِ ، عَـنْ

요[1/٥٧/1]요

<sup>0 [</sup> ۲۸۶] [ التقاسيم : ۲۸۶۵] [ الموارد : ۲۵۷۳ ] [ الإتحاف : حب كم حم ۲۳۳۸ ] [ التحفة : ت ۱۱۱۰-ت ۱۱۱۹ – ت س ، ۱۱۱۱ ) ، وتقلم : (۲۸۰ ) (۲۸۳ ) و سيأني : (۲۸۲ ) .

<sup>(</sup>١) بعد «الملائي» في (ت) : «هذا" .

٥ [ ٢٨٨] [ التقاسيم : ١٨٧٥ ] [ الموارد : ١٥٧٤ ] [ الإتحاف : حب كم حم ٢٦٤٤ ] .

<sup>1 [</sup> ۱۷٥ /۱] ه

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنَّا قُعُودًا عَلَى بَابِ النَّبِيُ ﷺ فَخَرَجُ عَلَيْنَا ، فَقَالَ : «السَمَعُوا» ، فُلْنَا : قَدْ سَـهِ فِعْنَا ، قَالَ : «السَمَعُوا» ، فُلْنَا : قَدْ سَـهِ فِعْنَا ، قَالَ : «السَمَعُوا» ، فُلْنَا : قَدْ سَـهِ فِعْنَا ، قَالَ : «الِنَّهُ سَـيَكُونُ بَعْدِي (١) أَمْرَاهُ ، فَلاَ تُصَدَّقُوهُمْ بِكَذِيهِمْ ، فُلْمِيهُمْ وَأَعْالَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِم ؛ فَإِنَّهُ مَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِيهِمْ وَأَعَالَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِم ؛ فَمْ يَرِدُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِم ؛ فَمْ يَرْدُ عَلَيْ اللَّهُمْ عَلَى ظُلْمِهِم ؛ فَمْ يَرْدُ عَلَيْ اللَّهُمْ عَلَى ظُلْمِهِم ؛ فَمْ يَرْدُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى عَلَى ظُلْمِهِم ؛ فَمْ يَرْدُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِمْ عَلَى ظُلْمِهِم ؛ فَاللَّهُمْ عَلَى ظُلْمِهِم ؛ فَمْ يَرْدُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى ظُلْمِهُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى طُلْمِهُمْ إِلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى طُلْمُ عَلَى طُلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَقِلَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَالِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَالِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمِعْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى الْعَلَهُمْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلَى الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ عِلَى الْعَلَمْ عَلَى الْعَلَالُهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمْ عَلَى الْعَلَالَ عَلَمْ الْعَلَمْ عَلَمْ عَلَى الْعَلَمْ عَلَى الْعُلْمُ عَلَيْكُونَا عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَمْ عَلَمُ عَلَ

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُصَدِّقَ الْمَرْءُ الْأُمَرَاءَ عَلَىٰ كَذِيهِمْ أَوْ يُعِينَهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ

ه [٢٨٦] أخبسرًا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَلْم الأَصْبَهَانِيُّ ، قَالَ : حَلَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِصَام بْنِ

بَزِيدَ بْنِ مُرَّة بْنِ صَجْلَانَ ( ) ، قالَ : حَلَّتَنَا أَبِي ، قالَ : حَلَّتَنَا مُفَيانُ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ،

عَنِ الشَّعْبِيُّ ، عَنْ عَاصِم الْعَدَوِيُّ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَة ، قالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا ( ) رَسُولُ اللَّهُ

عَنِّ الشَّعْبِيُّ ، عَنْ عَاصِم الْعَدَوِيُّ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَة ، قالَ : ﴿ إِنَّهُ السَيْكُونُ بَعْدِي أَسَراهُ ، فَمَنْ 

وَعَلَّ عَلَيْهِمْ ، وَصَدَّقُهُمْ بِكَلْبِهِمْ ، وَأَعَالَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ ، فَلْمَيْسَ مِنْسِ وَلَسْتُ مِنْمُ ،

وَلَا يَرِدُ عَلَيْ الْمُوْضَ . وَمَنْ لَمْ يَذْخُلُ عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ يُصَدِّفُهُمْ مِكْلِيهِمْ ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعُلْمِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلْمُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهَ الْعَلَى اللّهَ الْعَلَى اللّهَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهَ الْعَلَى الْعَلَى اللّهَ الْعَلَى الْعَلَى اللّهَ الْعَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهَ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ الْعَلَامِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(٣) «علينا» ليس في الأصل ، ونسبه في الحاشية لنسخة .

 <sup>(</sup>١) قبل فبعدي، في (د): (من)، وتبعه عققا (ت) بالمخالفة الأصله الخطي، وهو مضروب عليه في الأصل.
 ٥ [٢٩٢] [التقاسيم: ٢٤٤٧] [الموارد: ٢٥٥] [الإتحاف: حب كم حم ١٦٣٨٦] [التحفة: ت ١١١٠٦ ت ١١١٩- ت س ١١١٠٩]، وتقلم: (٢٨٠) (٢٨٤).

 <sup>(</sup>٢) قوله: "بن مرة؛ كذا للجميع ، وهو خطأ، والصواب أنه "مولى مرة» ، وقوله: "بين موة بن عجلان، بذله في
 (الإتحاف، " دجير" ، وهو لقب محمد بن عصام ، ولقب أيد أيضًا ، وينظر: (٢٨٣) ، (٢٥٥٩) .

<sup>(</sup>٤) فبينناك في (س) (١٩/١): ووبينناك، وتبعه محققا (ت) بالمخالفة لأصله الحُطي، والواو مضروب عليها في الأصل، والذي في (س)، (ت) هو الموافق لما في «المسند، للإمام أحمد (٣٠/ ٥٠) من طريق سفيان، به.

<sup>(</sup>٥) (أدم) في الأصل: (آدم) .

<sup>\$[1\</sup>rv1]].





# ذِكْرُ التَّغْلِيظِ عَلَىٰ مَنْ دَخَلَ عَلَى الْأُمَرَاءِ يُرِيدُ تَصْدِيقَ كَذِبِهِمْ وَمَعُونَةَ ظُلْمِهِمْ

٥ [٢٨٧] أخبر أَ خَمَدُ بَنُ عَلِي بَنِ الْمُنَتَّى ، قَالَ : حَدَّتَنَا الْمُفَدِّي ، قَالَ : حَدَّتَنَا مُعَاذُ بَنُ هِنَا : حَدَّتَنا الْمُفَدِّي ، قَالَ : حَدَّتَنا مُعَاذُ بَنَ هِيهِ هِنَام ، قَالَ : حَدَّتَنا مُعَادُ أَمِنَ مَلْيَمَانُ بَنِ أَبِي سَلَيْمَانُ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدُدِي ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ : «سَيَكُونُ مِنْ بَعْدِي أَمْرَاهُ يَغْشَاهُمْ ( ) عَنْ النَّمِي ، النَّمِي ، النَّمِي ، فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَلْبِهِمْ ، وَأَعَانَهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ؛ فَأَنَا مِنْهُ بَرِي ، وَهُو مِنْي بَرِي ، وَمَنْ لَمْ يُصَافِّهُمْ مِكَلِيهِمْ ، وَلَمْ يَعِيهُمْ مَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ؛ فَأَنَا مِنْهُ بَرِي ، وَهُو مِنْي ، . [الناك : ٥١]

#### ذِكْرُ الإيجابِ سَخَطِ اللَّهِ عَلَى اللَّمَارِ اللَّهُ عَلَى الْأُمْرَاءِ الْقَائِلِ عِنْدَهُمْ بِمَا لَا يَأْذَنُ بِهِ اللَّهُ وَلَا رَسُولُهُ ﷺ

ام ( ٢٥٨ ) المجسىزًا بَكُوْ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ ضِ عِيدِ الطَّاحِيُّ ، قَالَ : حَدُّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْتَى الأَزْدِيُ ( ( ) ، قالَ : حَدُّتَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَلْقَمَة ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدُوقَا لَ : كُنَّا مَمَهُ جُلُوسًا فِي السُّوقِ ، فَمَرَّهِ وَجُلَّ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ - لَهُ شَرَفُ ( ) وَقَالَ لَهُ : يَا ابْنَ أَخِي ، إِنَّ لَكَ حَقًّا ، وَإِنَّكَ لَتَذَخُلُ عَلَىٰ هَـؤُلَا الْمُدَاءِ ، وَتَكَلَّمُ ( ) عِنْدُهُمْ ، وَإِنِّي سَمِعْتُ بِلَالَ بُنَ الْحَارِبُ - صَاحِبَ رَسُولِ الله ﷺ عَلَىٰ مَعْمُلُ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ : اللَّهُ الْعَبْدُ لَيَسْتَكُلُمُ بِالْكَلِمَةِ ، وَلا ( ) يَرَاهَا بِلَغَتْ حَيْثُ بَلَعْتُ ؟ وَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ : اللَّه الْعَبْدُ لَيَسْتَكُلُمُ بِالْكَلِمَةِ ، وَلا ( ) يَرَاهَا بِلَغَتْ حَيْثُ مَنْ مَنْ عَلَىٰ مَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ الْعَنْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَنْدُ لَيْتَكُلُمُ بِالْكَلِمَةِ ، وَلا ( ) يَالَّا اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ الْعَنْدُ الْعَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْكَلْمُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَاءُ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَامُ الْعَلَىٰ الْعَالَمُ اللَّهُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَامُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَامُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامِ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَالَةُ الْعَلَامُ الْعُولُولُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَ الْعَلَامُ الْعَلَال

٥ [٢٨٧] [التقاسيم: ٢٥٣] [الموارد: ١٥٧٥] [الإتحاف: حب حم ٢٨١٥].

<sup>(</sup>١) الغشيان: الإتيان. (انظر: النهاية، مادة: غشا).

 <sup>(</sup>٢) امن ليس في الأصل.
 (٢) ١٧٦/١].

ه [۲۸۲] [التقاسيم : ۲۸۲] [الإتحاف : ط حب كم حم أبويعل ٢٤٢٠] [التحفة : ت س ق ٢٠٢٨]، ونقدم : (۲۸۱) (۲۸۱) .

<sup>(</sup>٣) «الأزدي» في الأصل : «الأودي» ، وينظر : «الإتحاف» .

 <sup>(</sup>٤) الشرف: القدر والقيمة . (انظر: النهاية ، مادة: شرف) .

 <sup>(</sup>٥) اوتكلم، في حاشية الأصل: اوتتكلم، ونسبه لنسخة.
 (٦) اولا، في (ت): الاه.

فَيَكُتُبُ (١) اللَّهُ لَهُ بِهَا رِضَاهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا يَرَاهَا بَلَغَتْ حَيْثُ بَلَغَتْ ؛ يَكْتُبُ اللَّهُ عَلَيْهِ (<sup>٢)</sup> بِهَا سَخَطَهُ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَاهُ ، فَانْظُرْ يَا ابْنَ أَخِي ، مَا تَقُولُ ، وَمَا تَكَلَّمُ ، فَوْبٌ كَلَام كَثِيرٍ قَدْ مَنَعَنِي مَا سَمِعْتُ مِنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ ٩٠٠ [الثاني: ١٠٩]

### ذِكْرُ الإِسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ مَنْ هُوَ فَوْقَهُ وَمِثْلَهُ وَدُونَهُ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا إِذَا كَانَ قَصْدُهُ فِيهِ النَّصِيحَةَ دُونَ التَّعْييرِ

٥ [٢٨٩] أخبراً " الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن بْنِ قُتَيْبَةَ ، وَاللَّفْظُ لِلْحَسَن ، قَالَا: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّل، وَهُوَ: ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثْنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ بْن يُوسُفَ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن سَلَام ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَـدُّو قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَام : إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لَمَّا أَرَادَ هُدَىٰ زَيْدِ بْن سَعْنَةَ ، قَالَ زَيْدُ بْنُ سَعْنَةَ ( ۚ ) : إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ شَيْءٌ إِلَّا وَقَدْ عَرَفْتُهَا فِي وَجْهِ مُحَمَّدٍ رُهُ عَيْنَ مَظَرُتُ إِلَيْهِ ، إِلَّا اثْنَتَيْنِ لَمْ أَخْبُرُهُمَا مِنْهُ : يَـسْبِقُ حِلْمُـهُ جَهْلَـهُ ، وَلَا يَزيــدُهُ (٥) شِدَّةُ الْجَهْلِ عَلَيْهِ إِلَّا حِلْمًا ، فَكُنْتُ (٦) أَتَلَطَّفُ لَهُ ؛ لِأَنْ أُخَالِطَهُ فَأَعْرِفَ حِلْمَهُ وَجَهْلَهُ ، قَالَ (٧): فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (٨) يَوْمًا (٩) مِنَ الْحُجُرَاتِ ، وَمَعَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب، فَأَتَاهُ رَجُلٌ - عَلَىٰ ﴿ رَاحِلَتِهِ (١٠ - كَالْبَدَوِيُّ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَهْـلُ (١١١) قَرْيَـةِ بَنِـي

<sup>(</sup>٢) (عليه) ليس في (س) (١/ ٥٢١). (١) (فيكتب) في (ت): (يكتب).

<sup>. [1 \</sup> vv / \ ] û

٥ [٢٨٩] [التقاسيم: ٧٩٣] [الموارد: ٢١٠٥] [الإتحاف: حب كم ٧١٩٠] [التحفة: ق ٣٢٩]. (٣) ﴿ أَخِبِرِنا ﴾ في (د) : ﴿ أَنبأنا » .

<sup>(</sup>٤) قوله : «بن سعنة» ليس في (د) . (٦) (فكنت) في (د): (فلبثت). (٥) «يزيده» في (د): «تزيده».

<sup>(</sup>٧) «قال» ليس في (د). (A) قوله: «رسول الله ﷺ ليس في (د).

<sup>(</sup>٩) ايوما" ليس في الأصل.

<sup>1 [</sup>۱/ ۱۷۷ ت].

<sup>(</sup>١٠) الراحلة : البعير القوي على الأسفار والأحمال ، ويقع على الذُّكَر والأنشى . (انظر : النهاية ، مادة : رحل).

<sup>(</sup>١١) ﴿أَهِلِ السِينِ فِي الأَصلِ.



فَالَانِ قَلْدُ الْمَالَمُوا وَتَخْلُوا فِي الإسْلَامِ ، وَكُنْتُ أَخْبَرُهُمْ (") : أَنَّهُمْ إِنْ أَسْلَمُوا أَسَاهُمُ السَّلُمُ وَأَسَاتُهُمْ أَلَّ مِنْ الْخَيْثِ الْأَنْ وَقَدْ عَلَّ (") مِنَ الْخَيْثِ الْأَنْ وَقَدْ الْمَالِمُ وَقَدْ عَلَّ (") مِنَ الْخَيْثِ اللهِ ، وَقَدْ الْمَالِمُ وَلَمُعَالَمُهُمْ اللهِ مَالْمَالُامِ مَلْمَعَالَمُهُمُ وَ اللهِ ، قَالُ وَلَمُعَلَّمُ اللهِ مَاللهِ ، قَالُ وَلَدُ لَنُو اللهِ عَلَيْ اللهِ مَاللهِ ، قَالْ وَلَدُ فَقَالُوا فِيهِ عَلَمُهُمْ وَ اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ مَاللهِ مَا اللهِ مَاللهِ مَاللهِ مَا اللهِ مَاللهِ مَا اللهِ مَاللهِ مَا اللهِ مَاللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَاللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَاللهِ مَا اللهِ مَاللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَاللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَاللهِ اللهِ مَا اللهُ اللهُ اللهِ مَا اللهُ ا

(٢) ﴿ أَخِبرتهم ﴾ في (د) : ﴿ أَخبرهم ﴾ .

(١) (قد) ليس في (د).

(٣) «أصابتهم» في الأصل: «أصابهم» ، وفي حاشية الأصل كالمثبت ، ونسبه لنسخة .

(٥) (قحط) في (د): (وقحوط).

(٤) السنة افي الأصل: الشدة ا

(٦) الغيث: المطر. (انظر: النهاية ، مادة: غيث).

(٧) قوله: «كما دخلوا فيه طمعا» ليس في (د).

(A) "من" في الأصل: "بمن".
 (P) قوله: "من يغيثهم به" وقع في (د.

(٩) قوله : "من يغيثهم به ال وقع في (د) : "ما يعينهما ، وفي (ت) : "ما تغيثهم به ال

(١٠) لاعن في الأصل ، (ت): قال .

(١١) الحائط: بستان من نخيل له جدار ، والجمع: حيطان . (انظر: النهاية ، مادة : حوط) .

(١٢) ﴿فقال ﴾ في (د) : ﴿قال ، .

 (۱۳) المقال: من وحدات الرزن، ويغتلف المتقال لوزن الذهب عن المتقال لوزن الأشياء الأخرى؛ فمتقال الذهب: ۷۲ حية: 3۲، ٤ جرامًا، مثقال الأشياء الأخرى: ٨٠ حية: ٥, ٤ جرامًا، (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص. ٤٠٤).

(١٤) ﴿ بِهِ اللَّهِ لِيسَ فِي (د).

.[1\xx/1]±

(١٥) بعد (قال) في (ت): (قال) .

وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانُ ، وَعَلِيُّ (١) ، وَنَفَرٌ (٢) مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَلَمَّا صَلَّىٰ عَلَى الْجَنَازَةِ دَنَا مِنْ جِدَارٍ فَجَلَسَ إِلَيْهِ ، فَأَخَذْتُ بِمَجَامِع (٢) قَمِيصِهِ ، وَنَظَرْتُ إِلَيْهِ بِوَجْهِ غَلِيظٍ ، ثُمَّ قُلْتُ : أَلَا تَقْضِينِي يَا مُحَمَّدُ حَقِّى؟! فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُكُمْ يَا ( عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بِمُطَّل (٥) ، وَلَقَدْ كَانَ لِي بِمُخَالَطَتِكُمْ (٦) عِلْمٌ ، قَالَ : وَنَظَرْتُ إِلَىٰ عُمَرَبْن الْخَطَّابِ، وَعَيْنَاهُ تَدُورَانِ فِي وَجُهِهِ كَالْفَلَكِ الْمُسْتَدِيرِ، ثُمَّ رَمَانِي بِبَصَرهِ (٧) وَقَالَ: أَىْ عَدُوً اللَّهِ ، أَتَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيْجُ مَا أَسْمَعُ ، وَتَفْعَلُ بِهِ مَا أَرَىٰ! فَوَالَّـذِي بَعَثَهُ بِالْحَقُّ ، لَوْلَا مَا أُحَاذِرُ فَوْتَهُ لَضَرَبْتُ بِسَيْفِي هَـذَا عُنُقَـكَ (٨) ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْظُرُ إِلَىٰ عُمَرَ فِي سُكُونٍ وَتُؤَدَةٍ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿إِنَّا كُنَّا أَحْوَجَ إِلَىٰ غَيْرِ هَذَا مِنْكَ يَا عُمَرُ : أَنْ تَأْمُرَنِي بِحُسْنِ الْأَدَاءِ ، وَتَأْمُرُهُ بِحُسْنِ التِّبَاعَةِ ، اذْهَبْ بِهِ يَا عُمَرُ ، فَاقْضِهِ حَقَّهُ ، وَزِدْهُ عِشْرِينَ صَاعًا(٩) مِنْ غَيْرِهِ مَكَانَ مَا رُعْتَهُ ، قَالَ زَيْدٌ : فَذَهَبَ بِي عُمَرُ فَقَضَانِي حَقّي ، وَزَادَنِي عِشْرِينَ اللهِ صَاعًا مِنْ تَمْرِ ، فَقُلْتُ لَـهُ (١٠٠) : مَا هَـذِهِ الزِّيَادَةُ ؟ قَـالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَزِيدَكَهَا (١١) مَكَانَ مَا رُعْتُكَ ، فَقُلْتُ (١٢): أَتَعْرِفُنِي يَا عُمَرُ؟ قَالَ:

<sup>(</sup>١) (وعلى) ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٢) (ونفر) في (د) : (في نفر) .

النفر: الجماعة من ثلاثة إلى عشرة . (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة: نفر).

<sup>(</sup>٣) مجامع الثوب: موضع اجتماع أطرافه . (انظر: مختار الصحاح، مادة: جمع) .

<sup>(</sup>٤) ايا؛ ليس في الأصل.

<sup>(0)</sup> المطل؛ في (د): المطل، والضبط فيه من الأصل.

<sup>(</sup>٦) ابمخالطتكم؛ في (د): المخالطتكم،

<sup>(</sup>٧) اببصره افي (د): ابنظره ا

<sup>(</sup>٨) (عنقك؛ في (ت) : (رأسك؛ .

<sup>(</sup>٩) الصاع: مكيال يزن حاليا: ٢٠٣٦ جرامًا. والجمع: آصع. (انظر: المقادير الشرعية) (ص١٩٧).

۵[۱/۸۷۱ ت].

<sup>(</sup>١٠) الما ليس في الأصل. (١١) ﴿أَزِيدَكُهَا ۚ فِي (س) (١/ ٢٣٥) : ﴿أَزِيدَكُ ۗ .

<sup>(</sup>١٢) (فقلت؛ في (د): (قلت؛ .



<sup>(</sup>١) الفمن؟ في (د) : المن؟ .

<sup>(</sup>٢) قأنا؛ ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) الحبر: العالم المتقن ، وجمعه : أُخبَار . (انظر : المصباح المنير ، مادة : حبر) .

<sup>(</sup>٤) ﴿إِنَّ لِيسَ فِي الْأَصَلِ .

<sup>(</sup>٥) افقلت؛ في (د) : اقلت؛ .

<sup>(</sup>٦) ﴿أَختبرهما ﴾ في (د) : ﴿أَخبرهما ٩ .

<sup>(</sup>٧) التزيده؛ في (س) (١/ ٤٢٤): اليزيده؛ .

<sup>(</sup>٨) اقدا ليس في الأصل ، وكتبه في الحاشية ، ونسبه لنسخة .

<sup>(</sup>٩) قوله : «فإني أكثرها» وقع في (د) : «وإني لأكثرها» .

<sup>(</sup>١٠) (فقلت في (س) (١/ ٢٤٥): قلت.

<sup>(</sup>١١) قوله: (وأشهد أن) وقع في الأصل: (وأن).

۵[۱/۹/۱]]

<sup>(</sup>١٢) ﴿فَأَمِن ۚ فِي (د) : ﴿وَآمِن ا

<sup>(</sup>١٣) قوله : (مع رسول الله عليه وقع في (د) : (معه) .

### ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللَّهِ مَجَاتِظَ الْآمِرَ بِالْمَعْرُوفِ (١٠ قَوَابَ الْعَامِلِ بِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ

(٢٩٠١) أَخْبَــُوْ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُف ، قَالَ : حَدَّتَنَا بِشْرَ بْنُ حَالِدِ الْعَسْكَرِيُ ، قَالَ : حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّتَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلْيَمَانَ يَعْنِي الْخُمْسَ ( " ) قَالَ : صَعِفْ أَبَا عَمْرِو الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ : أَنَى رَجُلَّ النَّبِيَ ﷺ فَسَأَلُهُ ، فَقَالَ : سَعِفْ أَبَاعَمُو مَنْ أَبْعِي مَسْعُودٍ قَالَ : أَنَى رَجُلَّ النَّبِيَ ﷺ فَسَأَلُهُ ، فَقَالَ : هَا مَا عِنْدِي مَا أَعْطِلُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ . اللَّهِ اللَّهُ اللْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ ا

# ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنِ اسْتِخْلَال<sup>ِ (٤)</sup> النَّصْرَةِ عَلَىٰ أَعْدَاءِ اللَّهِ الْكَفَرَةِ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ

[٢٩١] أَجْسِرًا الْحَسِنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّهِ فَدَيْكِ ، عَنْ عَاصِم بْنِ خَمَرَ سْنِ غَنْمَانَ ، وَ عَنْ عَاصِم بْنِ خَمَرَ سْنِ غَنْمَانَ ، وَ عَنْ عَاصِم بْنِ خَمَرَ سْنِ غَنْمَانَ ، عَنْ عَاصِم بْنِ خَمَرَ سْنِ غَنْمَانَ ، عَنْ عَرْوَةً ، عَنْ عَايِشَةَ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ النِّبِي ﷺ، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ أَنْ قَدْ حَفْزَهُ ( ٢٠ شَيْء ، فَتَوَضَّأ ، وَمَا كُلُمْ أَحَدَا ، مُمْ حَرَجٌ ( ٢ ) ، فَلَصِقْتُ بِالْحُجْرَةِ أَسْمَعُ ( ٢٧ مَا يَقُولُ ، فَقَعَدَ عَلَى الْجُنْدِ، فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَنْفَى عَلَيْهِ . فُمَّ قَالَ اللَّهُ عَلَى فَعْدَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَبُعْلِكُ فَعَدُ لِلْكُورَةِ أَسْمَعُ ( ٢٠ مَا يَقُولُ ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِيقُونُ وَاللَّهُ النَّاسُ ، إِذَا اللَّهُ وَالْعَلْقَ وَتَعَالَىٰ يَقُولُ ، فَقَعَدَ عَلَى

<sup>(</sup>١) "بالمعروف" في الأصل: "بالخير"، وفي الحاشية كالمثبت، ونسبه لنسخة.

٥ [ ٢٩ ] [التقاسيم : ٨١٨] [الموارد : ٨٦٨] [الإتحاف : عه حب حم ١٣٩٩٩] [التحفة : م د ت ١٩٩٨]، وسيائي : (١٦٦٤) .

 <sup>(</sup>٢) قوله: "يعني الأعمش" ليس في الأصل.
 (٣) «ولكن" في (س) (١/ ٥٢٥): "لكن".

<sup>(</sup>٤) «استحلال» في (ت): «استجلاب».

٥ [ ٢٩] [التقاسيم : ٤٧٧٩] [الموارد : ١٨٤١] [الإتحاف : حب حم ٢١٩٩٢] [التحفة : ق ٢٦٣٤٩].

<sup>(</sup>٥) الحفزه ا في (س) (١/ ٥٢٦) ، (د) : الحضره ا

الحفز: الحث والإعجال. (انظر: النهاية ، مادة: حفز). (٦) قوله : "ثم خرج" ليس في (د). (٧) "أسمع» في (ت): "أستمع».

<sup>(</sup>٨) قوله : الثم قال؛ وقع في (د) : اوقال؛ .





لَكُمْ: مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكِرِ، قَبْلَ أَنْ تَلْهُونِي فَلاَ أُجِيبُكُمْ، وَتَسْأَلُونِي فَلاَ أُغْرِيكُمْ، وَتَسْأَلُونِي فَلا أُغْرِيكُمْ، وَسَالَ : ٦٨] أُغْطِيكُمْ، وَتَسْتَنْهِرُونِي فَلا أَنْصُرُكُمْ، فَمَا زَادَ عَلَيْهِنَّ حَتَّى نَزَلَ . [العالم: ٦٦]

# ذِكْرُ \* الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ الْغَيْرَةِ عِنْدَ اسْتِحْلَالِ الْمَحْظُورَاتِ

٥ [٢٩٧] أخب را عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْرَاعِيمْ، بَنْ إِلْسَرَاهِيمَ، قَالَ: حَدِّثَنَا الْأَوْرَاعِيمْ، عَنْ يَخْيَى بْنِ قَالَ: حَدِّثَنَا الْأَوْرَاعِيمْ، عَنْ يَخْيَى بْنِ فَقَالَ: حَدِّثَنَا الْأَوْرَاعِيمْ، عَنْ يَخْيِى بْنِ فَي كُلِي، أَنْهَا سَمِعَتْ أَنْهِي كَثِيرِ، عَنْ أَبِينَ مَنْ اللهَ عَلَى الْوَئْتِيرَ: وإِنَّهُ لا شَيْءَ أَغْيَرُ مِنَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلَى اللهِ عَ

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ غَيْرَةَ اللَّهِ تَكُونُ أَشَدَّ مِنْ غَيْرَةِ أَوْلَادِ آدَمَ

و ( ٢٩٦ ) أخبس نُّ الفَّ ضُلُّ بِسْنُ الْحُبَسَابِ ، قَسَالَ : حَسَّدُنَنِي الْفَعْنَبِسِيُّ ، قَسَالَ : حَسَّدُنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «الْمُؤْمِنُ يَغَازُ ، وَاللَّهُ أَشْدُ غَيْرَةً» .

#### ذِكْرُ اللَّهُ مُؤْتِهِ اللَّهِيْءِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ يَكُونُ اللَّهُ مُؤْتَةً الشَّدَّ غَيْرَةً

( ٢٩٤٦ ) أَخِسِنُ النِّنُ سَلْم ، قَالَ : حَدِّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدُّنَنَا الْوَلِيدُ ، قَالَ : حَدُّنَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَحْمَنِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّهِ قَالَ : وإِذَّ اللهُ يَغَالَ ، وَالْمُؤْمِنُ يَغَال ، فَغَيْرَةُ اللهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللهِ عَلَيْهِ . عَلَى اللهَ يَعْل اللهَ يَغَال ، والمُؤمِنُ يَغَال ، فَغَيْرَةُ اللهِ أَنْ يَأْتِي الْمُؤمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ . وَالله : ٢٧]

<sup>۩[</sup>١/١٧٩ ب].

٥ [٢٩٢] [التقاسيم: ٢٧٢١] [الإتحاف: عه حب حم ٢١٢٩٨] [التحفة: خ م ٢١٥٧٢].

ه [797] [التقاسيم: 3778] [الإتحاف: عه حب حم ٦٩٣٣] [التحفة: م ٢٩٤٣]، وسيأتي: (٢٩٤). \* [١/ ١٨٠]].

<sup>0[242] [</sup>التقاسيم: ٤٢٧٤] [الإتحاف: عه حب حم ٢٠٦٦] [التحفة: م ١٥٣٥٧ - م ت ١٥٣٦٧ - م ١٥٣٦٦ - م ١٥٣٦٦ - م



#### ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

( ١٩٥٥ ) أخبر أعبدُ الله بن مُحمد الأزوي ، قال : حدّننا إستحاق بن إبراهيم ، قال : أخبروا عبد الله ، عن أخبروا الله ، عن الخبروا ، عن الأغمش ، عن شقيق ، عن عبد الله ، عن رضول الله ﷺ قال : «ليس أخد وليس أخد الله ؛ فللذلك مدّم نفسه ، وليس أخد أغير من الله ؛ فللذلك مدّم نفسه ، وليس أخد أغير من الله ؛ فللذلك عرّم الفواجش » .

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْغَيْرَةِ الَّتِي يُحِبُّهَا اللَّهُ وَالَّتِي يُبْغِضُهَا ١

المجال الخيسو الفضل بن الحبّاب الجَمَعِيُ (١) قال: حَدِّتَنَا مُسَدَّدُ بَنُ مُسَوَهِدٍ ، قَالَ: حَدُّتَنَا مُسَدَّدُ بَنُ مُسَوَهِدٍ ، قَالَ: حَدُّتَنَا مُحَمَّدُ (١) بَنُ أَبِي عَلِيعٌ ، عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ ، عَنْ يَحْيَن بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مَحْمَّدُ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّيْعِيُّ ، عَنِ إبْنِ عَتِيكِ الأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْفَهُنَ أَلْغِيقٍ ، عَنِ اللَّهُ ، وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ ، فَأَمَّا الْفَيْرَةُ الْتِي يُحِبُ اللَّهُ (١) فَا فَأَلْهُ وَمُنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ ، فَأَمَّا الْفَيْرَةُ أَنِي يَجِبُ اللَّهُ (١) وَالْ مِن الْفَيْرَةُ فِي اللَّهِ (١) وَأَمَّا الْفَيْرَةُ الْتِي يُبْغِضُ اللَّهُ ، فَأَمَّا الْفَيْرَةُ أَنِي يَحِبُ اللَّهُ (١) وَالْ مِنَ الْفَيْرَةُ وَلَي مِنْ اللَّهُ ، وَالْمَا الْفَيْلَاةُ الْتِي يُحِبُ اللَّهُ ، وَالْمَا الْفَيْلَاةُ الْتِي يُحِبُ اللَّهُ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ ، فَأَمَّا الْفُيلَاةُ الْتِي يُحِبُ اللَّهُ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ ، فَأَمَّا الْفُيلَاةُ الْتِي يُعِبُ اللَّهُ وَمِنْهُمُ اللَّهُ ، فَأَمَّا الْفُيلَاةُ الْمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا الْفَيْلَاةُ الْمُعَلِّةُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَاهُ الْمُسُلِكُ الْعَبْدُ الْمُلْعَلِقُولُوالَ اللَّهُ الْمُحْلِلَةُ الْمُلْعِلَةُ الْمُلْعِلُولُ الْعَلِيْفُ اللَّهُ الْمُلْعِلَةُ الْمُلْعِلِقُولُ الْعَبْلِيْفُ اللَّهُ الْمُعْلِلَةُ الْمُلِقُولُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُنْعِلِقُولُولُولُولِهُ اللْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعِلَ الْمُنْعِلِيْفُ اللْمُعْلِقُولُولُ اللَّهُ الْمُعْلِكُ الْمُلِلِي اللَّهُ الْمُنْعِلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِلَةُ الْمُلْلُمُ اللَّهُ الْمُلْعُولُولُ الْمُعْلِلَةُ الْمُلْعُلِقُولُولُ الْمُعْلِقُولُولُ الْمُنْعُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللْمُلِلَةُ الْمُلْعُولُولُ الْمُنْعُولُولُولُولُولُولُولُولُول

90 [ ٢٩٥ ] [ التقاسيم : ٢٧٥ ] [ الإتحاف : مي عه حب حم ١٣٦٨ ] [ التحفة : خ م س ٩٥٦ – خ م ت س ٩٨٨٧ – م ٩٣٦ ] .

ال ۱۸۰/۱] د

٥ [٢٩٦] [التقاسيم : ٢٦٧] [الموارد : ١٣١٣] [الإتحاف : حب حم ٣٨٨٠] [التحفة : د س ٢٣١٤]، وسيأن : (٢٩٩).

(١) (الجمحي) ليس في الأصل.

(٣) اسم الجلالة ﴿اللَّهُ ﴾ ليس في (د).

(٢) امحمدة ليس في الأصل.

(٤) قوله: قوأما الغيرة التي يبغض الله فالغيرة في غير الله اليس في الأصل.
 (٥) الخيلاء: الكبر والعجب. (انظر: النهاية ، مادة: خبل).

(٥) الحيلاء: الكبر والعجب. (انظر: النهاية، مادة: خيل). (٦) قوله: «ومنها ما يبغض الله فأما الخيلاء التي يحب الله» ليس في الأصل.

(٧) «الصدقة؛ في (س) (١/ ٥٣٥): «الصداقة؛ .





قَالَ أَبُوماتُم: هَذَا (١١ هُو: أَبُو سُفْيَانَ بْنُ جَابِرِ بْنِ عَتِيكِ بْنِ النَّعْمَانِ الْأَشْ هَلِي ، لأَبِيهِ صُحْنة .

#### ذِكْرُ رَجَاءِ الْأَمْنِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ لِمَنْ لَمْ يَغْضَبْ لِغَيْرِ اللَّهِ جَلْقَتَالًا

٥ [١٩٦] أخسرًا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ، قَالَ : حَدُّتَا (\*\*) أَخْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِضْرِيُّ ، قَالَ : حَدُّتَنَ ابْنُ وَهْبِ ، عَنْ الْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَدُّتَنَ ابْنُ وَهْبِ . عَنْ اللَّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَدُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ دَرَاجٍ ، عَنْ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهِ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَمْ عَلَ

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْقَائِمِ فِي حُدُودِ اللَّهِ وَالْمُدَاهِنِ فِيهَا

مه [194] أضراً عبد الله بن محمد الأزيئ ، قال : حدنا إسحاق بن إسراهيم ، قال : عدنا إسراهيم ، قال : عدنا أخير المنفق المنفسان بن على الشغيل ، قال : سوعت المنفسان بن بيس حدد على منبرنا هذا - يقول : سوعت المنفسان بن بيس حمد على منبرنا هذا - يقول : سوعت المنفس وقلبي، وقول في منفس وقلبي، ووقف أني منفر الله على عنبرنا هذا على المنبرنا هذا يقول : سعف وقل المنفس على خدو الله وقل المنفس على خدو الله ، كمقل قنوم كاثوا في سفينة قافتوهوا منازلهم ، قضاد منهزا في منفينة قافتوهوا الله ، كمقل قنار في خلود الله ، كمقل قنار في خلود الله ، كمقل قنوم كاثوا في سفينة قافترهوا المناس فقال أخذ هذه ولا تعرب المنفس وقاف المناس في المنفرة وقاف المناس فقال المنفرة وقاف المنفرة وقائل المنفرة المناس فقال المنفرة وقائل المنفرة المنفرة وقائل المنفرة وقائل المنفرة المناس فقال المناس فقال أحد المناس فقال المناس فقال المناس فقال المناس فقال المناس فقال أحد المناس فقال المناس فقال المناس فقال المناس فقال المناس فقال أحد المناس فقال المناس ف

 <sup>(</sup>١) قبل (هذاه في (س) (١/ ٥٣١): «ابن عتيك»، وجعله بين معقوفين، وقال في الحاشية: «زيادة لا بد منها».

<sup>0 [</sup>٢٩٧] [التقاسيم: ٢١٥] [الموارد: ١٩٧١] [الإتحاف: حب حم ١١٩٧٣].

<sup>(</sup>٢) ﴿حدثنا ﴾ في (د) : ﴿أُنبأنا ، .

<sup>\$[1\</sup>A1]1.

ه[۲۹۸] [التقاسيم : ۲۶۵۵] [الإتحاف: حب حم ۲۰۱۰] [التحفة: خ ت ۱۱۲۲۸]، وتقدم برقم: (۲۴٤) وسياتي برقم: (۲۲۹)، (۲۰۲)، (۷۱۲)، (۵۰۰۶).

<sup>(</sup>٣) احدثنا، في (ت) : اأخبرنا، .

۵[۱/ ۱۸۱ ب].

خغهٔ (۱) فِإِنَّمَا يَخْرِقَ مَكَانَهُ ، وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقُولُ : ﴿إِذْ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةُ (۱) إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ لَهَا الْجَسَدُ ، وَإِذَا فَسَدَثْ فَسَدَلَهَا الْجَسَدُ كُلُهُ ، وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَ يَقُولُ : ﴿الْمُؤْمِنُونُ تَرَاحُمُهُمْ وَلُعْكُ يَعْضِهِمْ بِبَعْضِ كَجَسَدِ رَجُلٍ وَاحِدٍ ، إِذَا الْمُسْتكئ يَعُولُ جَسَدِوالْهِمَ لَهُ صَايِرَ جَسَدِهِ .

# ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى ﷺ الرَّاكِبَ حُدُودَ اللَّهِ وَالْمُدَاهِنَ فِيهَا مَعَ الْقَائِمِ بِالْحَقِّ بِأَصْحَابِ مَرْكَبِرِ رَكِبُوا لُجُّ الْبَحْرِ

م ١٩٩٦) أخسرًا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَلَّنَنَا أَبُو خَيِثْمَةَ، قَالَ: حَلَّنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُطَوِّف، عَن الشَّغييُ، عَن الشَّغييُ، عَن الشَّعَاهِنُ فِي عَن الشَّغييُ، عَن الشَّعَاهِنُ فِي عَن الشَّغييُ، عَن الشَّعَاهِنُ فِي حَنْ الشَّغييَة مِن الشَّعَادِ اللَّهِ، وَالأَيرِ بِهَا، وَالنَّاهِي عَنْهَا، كَمَقَلِ قَوْم السَّهَمُو اللَّه، وَالأَيرِ بِهَا، والنَّاهِي عَنْهَا، كَمَقَلِ قَوْم السَّهَمُو اللَّه، والزَّاكِ جَنُود اللَّه، والأَيرِ بِهَا، والنَّاهِي عَنْهَا، كَمَقَلِ قَوْم السَّهَمُو اللَّه، وَالأَيرُ بِهَا، والنَّاهِي عَنْهَا، كَمَقَلِ قَوْم السَّهَمُ اللَّهِ وَالْمَعْمُ مِنَ الْمِوفَقِيقِ وَأَبْعَلُهُمْ مِنَ الْمَاتِ أَخَلُهُمْ مِنَ الْمَادِ، فَقَعَالُوا تَصْوِق دَفَ السَّهِيئَةِ فَمْ تَرْدَهُ إِذَا الشَّهِيئَةِ مَنَ الْمُؤْوِق وَلَّ السَّهُيئَةِ فَمْ تَرْدَهُ إِذَا السَّهُ مَن الْمُؤْوِق وَلَى السَّهُ مِنَ الشَّهُ عَنْ السَّهُ مِنَ الْمُؤْوِق وَلَى السَّهُ مِنَ الْمُؤْمِ وَاللَّهُ مِنَ الْمُؤْمِق وَلَى السَّهُ مِنَ الْمُؤْمِق إِلَى قَالْمِ لِيصَلِّ مِن الْمُؤْمِق وَاللَّهُ مِن الشَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن السَّهُ مَنْ وَاللَّهُ مِن السَّهُ عَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا مِن اللَّهُ مَا مِن اللَّهُ مِن الْمِوقَاقِ مَا مَلْهُ وَمَعْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الْمُؤْمِلُ وَالْمُ اللَّهُ مِن الْمُؤْمِلُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مَنْ الْمُولُ وَالْمُولُ اللَّهُ مَا مِنْ الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللْمُ

<sup>(</sup>١) الدعه افي (ت): اضعه ا

<sup>(</sup>٢) المضغة: قطعة من اللحم قدر ما يُمضغ، وجمعها: مُضَغ. (انظر: النهاية، مادة: مضغ).

ه ( ۱۹۷۹ [النقاسيم : ۲۲۸ ] [الإتحاف : حب حم ۱۷۰۹ ] ، وتقدم برقم : (۲۹۸ ) وسيأتي برقم : (۳۰۷ ) . • [ ۱/۲۸ أ] .

<sup>(</sup>٣) الاستهام: الاقتراع. (انظر: النهاية، مادة: سهم).

 <sup>(</sup>٤) المرفق: هو كل ما يرتفق(ينتفع) به من مطبخ وكنيف ومصاب المياه. (انظر: المعجم الوسيط ، مادة: رفق).

<sup>(</sup>٥) ارحال؛ في (ت) ، (س) (١/ ٣٤٥) : ارجال؛ .





# ذِكْرُ كِنْبَةِ اللَّهِ ﷺ الصَّدَقَةَ لِمَنْ يَأْمُرُ بِالْمَغُرُوفِ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ ، إِذَا تَعَرَّىٰ فِيهِمَا عَنِ الْعِلَلِ

٥٠٠١ أخب يُ أَخْمَدُ بَنُ عَلِي بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا (١) أَبُو مَغْمَرِ الْقُطَيْعِي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو اللَّحْوَسِ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عِحْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ: "هَلَى كُلُ مَنْسِمٍ (١) مِنْ بَنِي (١) آدَمَ صَلَقَةٌ كُلُ يَوْمٍ، وَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَـوْم: وَمَـنُ يُطِيئُ هَذَا؟ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَـوْم: وَمَـنُ يُطِيئُ هَذَا؟ قَالَ : "أَمْوَ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ (١)، وَلَهْ يَ عَنِ الْمُنْكُو صَدَقَةٌ، وَالْحَمْلُ عَلَى (١) الطَّي عِنْ صَدَقَةٌ أَنْ اللَّهُ عَلَى (١) الطَّيْرِي الْمُنْكُو صَدَقَةٌ أَنْ اللَّهُ عَلَى (١) الطَّيْرِي الْمَنْكُونُ وَعَلَى الْعُلُومَ الْمَنْكُو صَدَقَةٌ أَنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقَةَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى (١٤ وَلَـ عَلَى ١٠) اللَّهُ عَلَى الْعُلُومَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاقِ اللَّهُ عَلَى الْعُلْوَمَ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ اللَّلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقَةُ اللَّهُ الْتَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

#### ذِكْرُ اسْتِحْقَاقِ الْقَوْمِ الَّذِينَ لَا يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِرِ عَنْ قُلْرَةِ مِنْهُمْ عَلَيْهِ عُمُومَ الْمِقَابِ مِنَ اللَّهِ بَالنَّظَا

ه [٣٠١] أخبرُ الفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ (٧) ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ٣ ، قَالَ : حَدُّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (٨) بْنِ جَرِيرِ ، عَنْ أَبِي

٥ [٣٠٠] [التقاسيم: ٧٩٢] [الموارد: ٨١٨] [الإتحاف: حب ٨٤٦٦].

(١) بعد «حدثنا» في الأصل: «قال: حدثنا أبو» وهو تكرار واضح.

(٢) المنسم: المُفْصِل، وهو: ملتقى كل عظمين في الجسد. (انظر: النهاية، مادة: نسم).

(٣) "بني" في (د) ، "الإتحاف": "ابن".
(٤) "صدقة" ليس في (ت) ، (د).

(٥) اعلى، في (ت) : اعن، .

(٦) قوله: «والحمل على الضعيف صدقة» وقع في (د): «وحمل عن الضعيف».

ر) وقوله : والتقلق على الطلبيق تعلق وقع في رفع ) "و من ص المصيف" . [ [ ٣٠١] [ النقاسيم : ٦٨٦٤] [ الموارد : ١٨٤٠] [ الإتحاف : حب حم ٢٩٤٦] [ النحفة : د ٣٢٤٢] ، وسيأتي

> برقم : (۳۰۳) . (۷) االجمحي؛ من (د) .

> > ۵[۱/ ۱۸۲ ب].

(A) قوله : اعبد الله؛ كذا في الأصل ، وصؤيه محقق (س) (١/ ٥٣٥) ، (ت) ، (د) بتحقيق أسد، «الإتحاف» إلى : «عبيد الله؛ بالمخالفة لأصولهم الخطية ، وهو الصواب ، قال البخاري في «التاريخ الكبير» (٥/ ٣٧٥) : «عبيد الله بن جرير بن عبد الله البجلي ، سمع أباه ، سمع منه أبو إسحاق ، وقال سلام : عن أبي إسحاق ، عن عبد الله بن جرير ، ولا يصح» . اهـ . وفرق بينها ابن حبان في «الثقات» ؛ فقال في الترجمة (٣٦٤٣) = سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي يَفْدِبُووَ<sup>(١)</sup> أَنْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِمْ وَلَا يُعْيِّرُوا ، إِلَّا أَصَانِهُمْ اللهُ بِعِقَابٍ قَبْلَ أَنْ يَمُوتُوا ،

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ اسْتِحْمَالُ الْأَمْرِ بِالْمَحْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ لِعَوَامُ النَّاسِ دُونَ الْأُمْرَاهِ الَّذِي (٢٠ لَا يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْهُمْ إِنْ فَعَلَى ذَلِكَ

 <sup>(</sup>٥٢١/): اعبد الله بن جرير يروي عن أبيه ، روى عنه يزيد بن أبي زياد ، ثم قال في الترجة (٢٨٧٣)
 (٥٠٥): اعبيد الله بن جرير بن عبد الله البجلي يروي عن أبيه ، روى عنه أبو إسحاق السبيعي ٤ . اهد.
 والحديث في : "سنن ابن ماجه ١ (٤٠٣٩) ، المسند أحمله (٣١/ ٥٧١)، عن عبيد الله بن جرير ، عن أبيه ، به .

<sup>(</sup>١) المقدرون، في الأصل: المقدروا، .

 <sup>(</sup>٢) «الذي» في (س) (٧٣٧١) خلافا لأصله الخطي : «الذين»، ولعل المثبت يتوجه على اعتبار أن الذي وجلة الصلة صفة للمرء ولسر اللامراء.

٥ [٣٠٢] [التقاسيم: ١٨٧٤] [الإتحاف: حبحم ١٧٠٩]، وتقدم يرقم: (٢٩٨)، (٢٩٩).

<sup>(</sup>٣) المطرف؛ في الإتحاف؛ : المغيرة؛ .

<sup>(</sup>٤) «المداهن» في الأصل: «الداهن».

<sup>£[/\\\\1]</sup> 

<sup>(</sup>٥) ﴿ افعلوا ﴿ فِي (ت ) : ﴿ افعل ﴾ .

<sup>(</sup>٦) اعرض افي (ت): اأرض ا.





الْمِرْفَقِ وَأَبْعَدُ مِنَ الْمَاوِا تَكْسِرُ دَفَّ السَّفِيئَةِ فَتَسْتَقِي ، فَإِذَا اسْتَغْنَيْنَا عَنْهُ سَدَدْتَاهُ ، فَقَالَ : [التال: ٥٥]

# ذِكْرُ تَوَقُّع الْعِقَابِ مِنَ اللَّهِ يَاتَتَكُ لِمَنْ قَلَرَ عَلَىٰ تَغْيِيرِ الْمَعَاصِي وَلَمْ (١) يُغَيّرُهَا

#### ذِكْرُ جَوَازِ زَجْرِ الْمَرْءِ الْمُنْكَرَ بِيَدِهِ دُونَ لِسَانِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَعَدِّ

[7:4] الخبسرًا أَبُويَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدُّنَا الْمُقَدِّمِيُّ وَزَحْمُويَهُ ، قَالَا : حَدُّنَا وَهُب بُنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : حَدُّنَا أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ رَاشِدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ النَّيْئِيُّ ، عَنْ أَبِي تَعْلَبُهَ الْخُشَيْعُ قَالَ : قَمَدَ إِلَى النَّبِيُّ ﷺ رَجُلٌ ، وَعَلَيْهِ حَالَمٌ مِنْ ذَهْبٍ ، فَقَرَعَ رَسُولُ اللَّهِ (\*) ﷺ يَنَهُ بِقَضِيبٍ (\*) كَانَ فِي يَدِهِ ، فُمَّ غَفَلَ عَنْهُ ، فَاللَّم

. [ 7777 ] .

<sup>(</sup>١) دولم، في (ت): دفلم،

٥ [٣٠٣] [التقاسيم: ٢٨٥٥] [الموارد: ١٨٣٩] [الإتحاف: حب حم ٣٩٤٦] [التحفة: د ٣٢٤٢ ق

<sup>(</sup>٢) اعبيد الله، في الأصل: اعبد الله، ، وقد سبق التنبيه عليه: (٣٠١).

۱۸۳/۱]۵ ب].

<sup>(</sup>٣) القدرون، في الأصل: القدروا، .

<sup>(</sup>٤) قوله : دولا يغيرون، في الأصل : دلا يغيروا، ، وفي (س) (٥٣٨/١) : دولا يغيروا، .

<sup>[701] [</sup>التقاسيم: ٢٥٢٢] [الموارد: ١٤٧٠] [الإتحاف: طح حب حم ١٧٤١٩] [التحفة: س ١١٨٧٠].

<sup>(</sup>٥) قوله : «رسول اللَّه» وقع في (د) : «النبي» .

<sup>(</sup>٦) القضيب: العصا. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: قضب).



الزَجُلُ خَاتَمَهُ ، ثُمَّ مَظْرَ الْيُورَسُولُ اللَّهِ ( اللَّهِ ( اللَّهِ اللَّهِ ( اللَّهِ ( اللَّهِ اللَّهِ قَالَ : ( الْطَنَّنَا قَدُ أَوْجَعُمْنَاكُ وَالْحُومِمْنَاكُ . [ الخامس: ٩]

قَالَ أَبِعَامَ : النُّعُمَانُ بْنُ رَاشِدٍ رُبَّمَا أَخْطَأَ عَلَى الزُّهْرِيِّ.

# ذِكُوْ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُنْكَوْ وَالطُّلُمْ إِذَا ظَهَرَا كَانَ عَلَىٰ مَنْ عَلِمَ تَغْيِرُهُمَا حَذَرَ عُمُوم الْمُغُوبَةِ إِيَّاهُمْ بِهِمَا

٥- [٣٠٥] أَضِّ سُوَّا عَبُدُ اللَّهِ مِنْ مُحَدِّدِ الْأَزْدِيْ ، قَالَ : حَدِّثَنَا إِسْحَاقَ بُسُ إِبْرَاهِيمِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا '' جَرِيرْ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَالِدِ ، عَنْ فَيْسِ بْنِ أَبِي حَارِمٍ قَالَ : قَرَأَ أَبُو بَكْرِ الْمُدِينَّ هَذِهِ الْآيَةَ عَلَى عَزِهِ وَقَلَ أَبُو بَكْرِ السَّدِيقُ هَذِهِ الْآيَةَ عَلَى عَبْرِ مَوْضِهِهَا اللَّهِيَّةُ وَلِمَا اللَّهِ عَلَى عَلَيْ مَوْضِهِها ، أَمَّا اللَّهِ عَلَى عَلَيْ مَوْضِهِها ، أَمَّا اللَّهِ عَلَيْ مَوْضِهِها ، أَمَّا اللَّهِ عَلَيْ فَوْضِهِها ، أَمَّا اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَمْ عَلَيْ مَوْضِهِها ، أَمَّا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمِعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللْهَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمِعْلَى اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمِعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمِعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمِعْلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمِعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُ الْعَلَى الْمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمِعْلِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْلِي اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَلِيقُوالِهِ اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْعَلَالِي الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ الْعَل

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُتَأَوِّلَ لِلْآي قَدْ يُخْطِئ فِي تَأْوِيلِهِ لَهَا وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْفَضْلِ وَالْمِلْمِ

٥ [٣٠٦] أَخْبُ رُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ :

- (١) قوله : "رسول اللَّه" وقع في (د) : "النبي" . (٢) "فقال" في الأصل : «قال» .
  - .[1\3A1]]:
  - ٥ [٥٠٥] [التقاسيم: ٤٥١١]، [الموارد: ١٨٣٧] [التحفة: دت س ق ٦٦١٥].
  - (٣) "أخبرنا" في (د): "أنبأنا".
     (٤) "شم" ليس في الأصل.
    - (٥) ﴿ أَلا ۗ ليس في (د).
  - (٦) يأخلوا على يديه : يمنعونه عما يريد أن يفعله . (انظر : النهاية ، مادة : أخذ) .
    - (٧) «عمَّهم في (د): «أوشك أن يعمهم».
- (٨) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٩٣١٨) لابن حبان، وعزاه لأحمد (١/٩٧١، ٢٠٨، ٢٢١، ٢٢٩، ٢٢٩).
   ٢٣٠).
  - ٥ [٣٠٦] [التقاسيم: ٤٥١٢]، [الموارد: ١٨٣٨] [التحفة: دت س ق ٦٦١٥].





حُدُثنَا شُدُبَةُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدِ ، عَنْ فَيسِ بْنِ أَبِي حَازِم ، عَنْ أَبِي بَحْرِ الصَّدُيقِ هَضَّ ، عَنْ النَّي اللَّهُ ، إِنَّكُمْ تَقْرَمُونَ هَلِو الْآية ، وَتَضَعُونَهَا الصَّدُيقِ هَضِّهُ اللَّهُ : ﴿ يَكَالُّهُا اللَّينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَعْرُكُمُ مَن صَلَّ إِذَا مَعْنَا فَي اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَعْمَلُوهُ ، يُوفِيكُ أَنْ يَعْمَلُهُمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الللَّهُ

### ذِكْرُ وَصْفِ النَّهْي عَنِ الْمُنْكَرِ إِذَا رَآهُ الْمَرْءُ أَوْ عَلِمَهُ

النه الخيس عنوان بن موسى بن مجاشع ، قال : حَدْدَتَا عَدْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَة ، قَالَ : حَدْدَتَا وَكِيمٌ ، قَالَ الشَّلَاوِ يَوْمُ الْمِيدِ مَوْقَ نُولُ الْمُحْدَوِقِ مُنْ الْحَكُم ، فَقَامَ الشَّلَاوِ يَوْمَ الْمِيدِ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكُم ، فَقَامَ إِلَى الصَّلَاوِ يَوْمَ الْمِيدِ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكُم ، فَقَامَ إِلَى الصَّلَاوِ يَوْمَ الْمِيدِ مَرُوانُ بْنُ الْحَكُم ، فَقَامَ فَقَالَ : الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ إِقَدْ فَصَى مَا عَلَيْهِ ، سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهُ يَعْدُونُ : فُولُ المَّذَا فَقَدْ قَصَى مَا عَلَيْهِ ، سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهُ يَعْدُونُ : وَانْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيِلْمَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيِقْلُهِ ، وَذَاكَ أَنْ الْمُحَلِّيْنَ وَهِيدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيِلْمَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيِقْلُهِ ، وَذَاكَ أَنْ الْمُحَلِّيْنَ وَهِيدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيِقْلُهِ ، وَذَاكُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ وَلِمُ لَامِي اللَّهِ وَلَالُهُ مَنْ وَانْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيِلْمَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيقُلُهِ مِنْ الْمُعَلِّى الْمُعْلَقِ فَيقُلْهِ ، وَقَالَ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِ فَيقُولُ : الْمُعْلَى الْمُعْلَقِ فَيْقِ الْمُعْلِقِ اللْمُولِي اللَّهُ وَلَيْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُولِي اللْمُ الْمِنْ اللْمُولِي اللْمُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى اللْمُولِي اللْمُولُولُ اللْمِنْ اللْمُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى اللْمُ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَالِقِ اللْمَلْمُ اللْمُولِي اللْمَلْمُ اللْمُولِي اللْمُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُنْ الْمُلْمِ الْمُ الْمُ الْمُسْتِعْلِي الْمُلْمُ اللْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْعِلَى الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُلْمِلِي اللَّهِ اللْمُلْمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُلْمِ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِقِيلَا الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمِنْ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْم

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَلَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ طَارِقٌ بْنُ شِهَابِ

ه [٣٠٨] أخبــيْ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ وَهَنَّادُ بْـنُ السَّرِيِّ ، قَالًا : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاء ، عَنْ

<sup>(</sup>١) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٩٣١٨) لابن حبان، وعزاه لأحمد (١٩٧/١، ٢٠٨، ٢٢١، ٢٢٩، ٢٢٠. ٢٣٠).

ه (۳۰۷] [التقاسيم: ۱۰۹۷] [الإتحاف: حب عه حم ۵۳۱۳] [التحفة: م دت س ق ۵۸۰]، وسيأتي: (۳۰۸).

۵[۱/ ۱۸٤ ب].

٥ [٣٠٨] [التقاسيم : ١٩٩٨] [الإتحاف : حب عه حم ٣٦٣٥] [التحقة : م د ت س ق ٤٠٨٥ - م د ق ٤٣٢٢ )، وتقدم : (٣٠٧) .



#### ٢- بَابُ (١) مَا جَاءَ فِي الطَّاعَاتِ وَثَوَابِهَا

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ أَهْلَ كُلِّ طَاعَةٍ فِي الدُّنْيَا يُدْعَوْنَ إِلَى الْجَنَّةِ مِنْ بَابِهَا

ا ٢٠٩٥ أخب را المُحْسَنِنُ بْنُ إِذِرِيسَ الْأَنْصَارِئِي، قَالَ: أَخْتِرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكُو، عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ حُمَيْد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَنْ فَ ، عَنْ أَبِي هُرُنِيرَة، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَنْفَقَ زَوْجِيْنِ (٢٠ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نُودِيَ فِي الْجَنْة يَاعَبْدَ اللَّهِ، هَلَا حَيْرٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاقَة وَعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَقة، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّيَامِ دُعِي مِنْ بَابِ الرَّهَانِ (٢٠)، فَقَالَ أَبُو بَكُو: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا عَلَىٰ مَنْ دُعِي مِنْ بَلْكَ

요[1/٥٨/1].

<sup>(</sup>١) قبل «باب» في (س) (٧/٥): «كتاب البر والإحسان»، وكأنه من صنيع المحقق تكوارًا لما سبق، وينظر: «الإحسان» بتحقيق الحوت (١/ ٢٩٣٣).

ه [ ١٩٦٩ [ التقاسيم : ١٧١ م] [ الإتحاف : خز عه حب ط حم ١٩٧٩ ] [ التحفة : خ م ت س ١٢٢٧٩ - س ١٤٩٩٦ - خ م ١٩٣٧ ] ، وسيأتي : ( ٣٤٢٣ ) (٣٤٢٣ ) .

 <sup>(</sup>٢) الزوجان: مثنى زوج، وهو: الصنف والنوع من كل شيء. (انظر: النهاية، مادة: زوج).

 <sup>(</sup>٣) الريان : اسم باب من أبواب الجنة يختص بدخول الصائمين منه (و هو مِن الرّتِي بمعنى الارتواء والشبع من الماء) . (انظر : النهاية ، مادة : ريا) .





الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةِ، فَهَلْ يُدْعَىٰ أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلُهَا؟ قَالَ: انَعَمْ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونُ مِنْهُمْ.

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِجَازَةِ إِطْلَاقِ اسْمِ الْقُنُوتِ عَلَى الطَّاعَاتِ

ا ١٠٠٥ أخبر البن سَلْم، قال: حَدَّثَنا حَرَمَلَة بن يَخيَن (١١) قال: حَدْثَنَا البن وَهُمبِ، قال: أَخبَرَنِي عَفُرو بن الْحَارِث، عَنْ دَرَاجٍ، عَنْ أَبِي الْهَيْئِم، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُلْدِي، وَلَا يَسْعِيدِ الْخُلُونِ، وَلَا الْهَيْئِم، عَنْ أَبِي الْهَيْئِم، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُلُونِ، وَلَا الْهَيْئِم، عَنْ أَبِي الْهَيْئِم، عَنْ أَبِي الْمُعْرَف فَهُو الطَّاعَةُ٥٥.

[الثالث: ٦٦]

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَعَوُّدِ نَفْسِهِ أَعْمَالَ الْخَيْرِ فِي أَسْبَابِهِ

[٢١١] أخبى أضعَندُ بنُ الْحَسَنِ بَنِ حَلِيلِ ( أَ ) قَالَ : حَلَّنَا هِـشَامُ بَـنُ عَمَّانِ ، قَالَ : حَلَّنَا الْرَلِيدُ بْنُ مُسْلِم ، قَالَ : حَلَّنَا مَرْوَانُ بِنُ جَمَّاحٍ ، عَنْ يُـرِئُسَ بِنِ مَيْسَرَةَ بِّـنِ حَلَّيْسٍ ( أَ ) قَالَ : سَلِمِعْتُ مُعَاوِيَةً يُحَدُّنُ ( أَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ ، قَالَ : اللَّحَيْدُ عَادَةً ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهِنِ ( اللَّهِ اللَّهِ عَبْدُ فِي اللَّهِنِ ( اللَّهُ اللَّهِ عَبْدُ فِي اللَّهِنِ ( اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ ) . [النال : ٢٦]

٥[٣١٠][التقاسيم: ٤٧٠٢][الموارد: ١٧٢٣][الإتحاف: حب حم ٥٣١٢].

<sup>(</sup>١) قوله: (بن يحيى) ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٢) احرف، في الأصل: احزب، .

<sup>(</sup>٣) قوله : ﴿ فِي القرآنَ اليس فِي (د) .

۱۸۵/۱]۵ ب].

٣١١][التقاسيم : ٦٦٤٤] [الموارد : ٨٦] [الإتحاف : مي عه حب ط حم عم ١٦٨٥] [التحفة : ق ١١٤٥٣].

<sup>(</sup>٤) اخليل؛ في (د) : الخليل؛ .

<sup>(</sup>٥) قوله: «بن حلبس» ليس في الأصل ، وينظر: «الثقات» للمؤلف (٥/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>٦) ايحدث ليس في (د).

<sup>(</sup>٧) المن؛ في (د) : الومن؛ . (٨) ينظر بنحوه : (٩٠)، ومطولا : (٣٤٠٥) .





#### ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقُومَ فِي أَدَاءِ الشُّكْرِ لِلَّهِ كَلَيَّلًا بِإِثْيَانِ الطَّاحَاتِ بِأَخْصَائِهِ دُونَ الذُّكْرِ بِاللَّسَانِ وَحْدَهُ'' )

(٣١٧) أخبس الفضل بن الخباب، قال: حددتا إنسراهيم بن بشار، قال: حددتا المنبية و المقال : حددتا النبي المنبية و المنبية و النبي المنبية و النبية المنبية و النبية و

# ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يَتْرُكُ عَلَى الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ بِحَضْرَةِ النَّاسِ

ا ١٩١٦ ) أَخِسَوْ البَنْ قَتَيَةَ ، قَالَ : حَدَّتَنَا يَزِيدُ بَنْ مَوْهَبِ ، قَالَ : حَدَّنِي اللَّيْثُ ، عَنْ عَقْيلٍ ، عَنِ البَنِ شِهَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُزُوةً بَنْ الزُّيْنِ ، أَنَّ عَايِشَةً - زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ - كَانَتْ تَقُولُ : مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْبَعُ مُنْبَحَةً '') الضَّحْنِ ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ ثُسْبَحُهَا ، وَكَانَتْ تَقُولُ : وَمَا كَانَ مُسَلِّحَ اللَّهِ ﷺ تَرَكُ كَفِيرًا مِنَ الْعَصَلِ ؛ خَسْفِيةً أَنْ يَسْمَنُ النَّاسُ بِعِ وَكَانَتْ تَقُولُ : إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَرَكُ كَفِيرًا مِنَ الْعَصَلِ ؛ خَسْفِيةً أَنْ يَسْمَنُ النَّاسُ بِعِ فَيَعْضَ عَلَيْهِمْ . [14لس : ٢٩]

# ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يَتْرُكُ ﷺ بَعْضَ الطَّاعَاتِ ٣

٥ [٣١٤] أَخْبُونَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِذْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ

(١) من هنا ليل حديث الحسين بن إدريس الأنصاري الواقع تحت ترجمة: «ذكر العلة التي من أجلها كان يترك ﷺ بمض الطاعات» ( (٣١٤) استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان» .

ه [۲۱۲] [التقاسيم : ۷۲۹] [الإتحاف : خز عه حب حم ۱۶۹۰ ] [التحفة : خ م ت س ق ۱۱۶۹۸]. ♦ [۲/۱۸۱ أ].

[٣١٣] [التقاسيم: ١٩٤٥] [الإتحاف: مي حب حم ط ٢٢١٧] [التحفة: خ ٢٦٦٢١ - خ م د س
 [٦٥٩٠]، وسيأتي: (٣١٤) (٢٥٣٧) (٢٥٣٧) (٢٥٣٧).

(٢) السبحة: صلاة النافلة. (انظر: النهاية، مادة: سبح).

۵[۱/۲۸۱ ب].

(٣١٤] [التقاسيم: ١٩٤٤] [الإتحاف: خز حب ٢٢١٢] [التحقة: خ م د س ١٦٥٩٠]، وتقدم: (٣١٣) و سيأتي: (٢٥٢٦) (٢٥٢٧) (٢٥٢٧).







مَالِكِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ابْنِ (١) شِهَابِ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ عُلَيْمَ (١) الْعَمَلُ وَهُو يُهِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ ؛ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُغْرَضَ عَلَيْهِمْ (١) .

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ حَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الشُّكْرِ لِلَّهِ بَمَائِنَظٌ بِأَطْفَسَائِهِ عَلَى يَعَمِه وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَتِ النَّعْمَةُ تَعْقُبُ بَلُوَى تَعْتَرِيهِ <sup>(1)</sup>

د [101] أخسرًا أبو يغلّى ، قال : حَدَّنَا شَبْنَانُ بْنُ قُوْرِحَ ، قَالَ : حَدَّنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، قال : حَدَّنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، قال : حَدَّنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّوْبْنِ أَبِي طَلْحَة ، قَالَ : حَدَّنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّوْبْنِ أَبِي طَلْحَة ، قَالَ : حَدُّنَا إِسْحَاقُ بِنِي إِسْرَائِيلَ : أَبِي عَلَيْهِ وَقُولُ : ﴿إِنْ فَلَافَةَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ : أَبْنِ صَوْأَقُوعَ وَأَخْصَ ، فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَبْتَلِيْهُ ( \* ) ، فَبَعْنَ إِلَيْهِمْ مَلَكَ ، فَأَنَى الْبُرْصَ ، فَقَال : أَيْ شَيْءٍ أَحْبُ إِلَيْكَ ؟ فَأَلَ : فَأَيُّ الْمَالِ أَحْبُ إِلَيْكَ؟ فَأَلَ : الْإِيلُ ، فَمَسَحَه ، فَلَمَتِ عَنْهُ ، وَجِلْدُ حَسَنٌ ، قَالَ : فَأَيُّ الْمَالِ أَحْبُ إِلَيْكَ؟ فَأَلَ : الْإِيلُ ، فَمَسَحَه ، فَلَمْتِ عَنْهُ ، وَأَعْلِي نَافَةً صَدَرًا \* \* أَنْ قَالَ : بَارَكَ اللهُ لَكَ فَيْهَا ، فَالَ : فَأَيْ وَكُنْ اللَّهُ لِكَ عَلَى اللَّهُ مِنْ الْمَثِي عَلَيْهُ عَالَ : فَأَيْ وَيَلْمُ عَنْي الْمَالِ أَحْبُولُ اللَّهُ لَكَ عَلَى اللَّهُ مِنْ الْمَثِلُ عَلَيْهِ ، فَالَ : فَأَيْ وَيَالَّ مَنْ الْوَيْعَ فَالَ : فَلَا تَعْرُولُ اللَّهُ لَكَ فَيْهَا ، قَالَ : فَأَيْ وَيَعْلَى الْمَالُ اللَّهِ فَلَا عَلَى الْمَلِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكَ اللَّهُ لِلَكَ اللَّهُ لِلَكَ عَلَى الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ لَكَ اللَّهُ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ لِلَكَ عَلَى الْمَوْلِي الْمُولِي الْفَالِي الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِي الْفَالُ : الْمُعْرَا حَسَنًا ، قَالَ : فَأَيْهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَمْلُ ، فَقَالَ : أَنْ عَرَدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُولُى الْمُولِي الْمُولِي الْمُلْكِ ، فَأَلْمُ الْمُولُى الْمُعْلَى الْمُولِي الْمُولِي الْمُلْتَلُ ، فَالْمُ اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُولُى الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُعْلِى الْمُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُلْكَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْم

<sup>(</sup>١) «ابن» كرره في الأصل.

 <sup>(</sup>٢) الودع: الترك . (انظر: النهاية ، مادة: ودع).

<sup>(</sup>٣) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

<sup>(</sup>٤) التعتريه ا في (ت) : العترته ا .

٥ [٣١٥] [التقاسيم: ٣١٧٧] [الإتحاف: عه حب ١٩٠٦١] [التحفة: خ م ١٣٦٠٢].

 <sup>(</sup>٥) البلاء: الاختبار والامتحان، ويكون في الخير والشر معا، ومنه البلية والابتلاء. (انظر: النهاية، مادة: بلا).

<sup>·[[1/</sup>٧٨٢]].

<sup>(1)</sup> الناقة العشراء: التي أتن على حملها عشرة أشهر، ثم اتسع فيه فقيل لكل حامل: عشراء. (انظر: النهاية،

مادة : نوق) .

فَمَسَحَهُ ، فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ ، قَالَ : فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ : الْغَنَمُ ، قَالَ : فَأَعْطِيَ شَاةً وَالِدًا، وَأُنْتِجَ هَذَانِ، وَوَلَّدَ هَذَا، فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنَ الْإِسِل، وَلِهَـذَا وَادٍ مِنَ الْبَقَر، وَلِهَذَا وَادِمِنَ الْغَنَمِ ، قَالَ : ثُمَّ أَتَى الْأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ ، فَقَالَ : رَجُلُ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلِ انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي (١) ، فَلَا بَلَاغَ بِيَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ \* اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِيرًا أَتَبَلُّغُ بِعِ فِي سَفَري ، فَقَالَ : الْحُقُوقُ كَثِيرَةٌ ، فَقَالَ : كَأَنِّي أَعْرِفُكَ ، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ ، فَقِيرًا فَأَحْطَاكَ اللَّهُ الْمَالَ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا وَرِئْتُ هَذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِر كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيْرَكَ اللهُ إِلَىٰ مَا كُنْتَ ، قَالَ : ثُمَّ أَتَى الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ ، فَقَالَ لَـهُ (٣) مِلْلَ مَا قَالَ لِهَذَا ، فَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ هَذَا ، فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ كَاذِبَا فَصَيَّرَكَ اللّهُ إِلَىٰ مَا كُنْتَ ، وَأَتَى الْأَحْمَىٰ فِي صُورَتِهِ وَهَيْنَتِهِ ، فَقَالَ : رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيل انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرى ، فَقَالَ : قَدْ كُنْتُ أَعْمَىٰ فَرَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ <sup>(٤)</sup> بَصَري ، فَخُذْ مَا شِئْتَ ، وَدَعْ مَا شِئْتَ ، فَوَاللَّهِ لَا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ شَيْتًا أَحَذْتَهُ لِلَّهِ، فَقَالَ: أَمْسِكْ مَالَكَ فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ، فَقَدْ رُضِي عَنْكَ ، وَسُخِطَ عَلَىٰ صَاحِبَيْكَ ، [الثالث: ٦]

ذِكُرُ تَفَضُّل اللَّهِ جَالَتَكَ بِإِعْطَاءِ أَجْرِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ لِلْمُفْطِرِ إِذَا شَكَرَ رَبَّهُ جَالَتَكَاثُ

٥ [٣١٦] أُخْبِ رُا بَكُرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدِ الْعَابِدُ الطَّاحِيُّ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَـصْرُ ابْنُ عَلِيٌّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَعْمَر بْنِ رَاشِيدٍ (٥) ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الطَّاعِمُ السَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّافِم [الأول: ٢] الصَّابر» .

<sup>(</sup>١) السفرى؛ في الأصل: السيرى؛ .

<sup>۩[</sup>١/ ١٨٧ ت].

<sup>(</sup>٢) كابرا عن كابر : عن آبائي وأجدادي ، كبيرا عن كبير ، في العز والشرف . (انظر : النهاية ، مادة : كبر) . (٤) ﴿ عَلَى ﴿ قِ (تَ ) : ﴿ إِلَى ۗ ۗ .

<sup>(</sup>٣) الما ليس في الأصل ، (ت).

<sup>·[1/</sup> ۸٨/ 1].

٥ [٣١٦] [التقاسيم: ١٨٣] [الموارد: ٩٥٢] [الإتحاف: خز حب كم حم ١٨٤٥٨] [التحفة: ق ١٢٢٩٤].

<sup>(</sup>٥) قوله: «بن راشد؛ ليس في الأصل.





فَلُلْ اِمِعْلَمَ: شُكُوْ الطَّاعِمِ الَّذِي يَقُومُ بِإِزَاءَ أَجْرِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ: هُوَ أَنْ يَطْعَمَ الْمُسْلِمُ ثُمُ لَا يَعْصِي بَارِيهُ بِغُوْتِهِ ('') وَيَتِمْ شُكُرُهُ بِإِنْيَانِ طَاعَاتِهِ بِجَوَارِجِهِ ؟ لِأَنْ الصَّائِمِ فُونَ بِكَ الصَّبْرِ عَنِ الصَّبْرِ عَنِ الصَّبْرِ عَنِ الصَّبْرِ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونُ مَلًا الصَّبْرِ فَيَقِيلِهُ أَوْ يُسَاكِلُهُ ، وَهُو َتَرْكُ الْمَحْظُ ورَاتِ عَلَىٰ الصَّبْرِ فَقَارِيهُ أَوْ يُسَاكِلُهُ ، وَهُو تَرْنُكُ الْمَحْظُ ورَاتِ عَلَىٰ مَا ذَيْرَنَاهُ .

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمًّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الْقِيَامِ فِي أَدَاءِ الْفَرَائِضِ مَمَ إِنْيَانِ النَّوَافِلِ ثُمَّ إِعْطَائِهِ عَنْ <sup>(٣)</sup> تُفْسِهِ وَعِيَالِهِ فِيمَا بَعْدُ

الزّاهِدُ، قَالَ : حَدُقْتَا أَبُوجَايِرِ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الْمَثَلِّى، قَالَ : حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَلِيْ بَنِ الْمُثَقِّى، قَالَ : حَدَّقَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ الرّاهِدُ، قَالَ : حَدُّقَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ : دَحَلَتِ اسْرَأَةُ عُنْمَانَ بْنِ مَظْمُونِ أَبِي مُوسَى، قَالَ : دَحَلَتِ اسْرَأَةُ عُنْمَانَ بْنِ مَظْمُونِ عَلَى نِسَاء النّبِي عَلَى فَوْيُشِ رَجُلُّ أَغْمَى مِنْ عَبْدِ اللّهِ عَلَى نِسَاء النّبِي عَلَى فَوَيْشِ رَجُلُّ أَغْمَى مِنْ عَلَى نِسَاء النّبِي عَلَى فَقَ وَرُيْسِ رَجُلُّ أَغْمَى مِنْ عَبْدِكِ؟ قَالَى : مَا لَكِ؟ مَا فِي قُرْيْسٍ رَجُلُّ أَغْمَى مِنْ بَعْلَى اللّهِ عَلَى فَوْيَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ فَقَالِيمٌ ، وَأَمْ النّبِكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلْكَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) (بقوته؛ في (س) (١٨/٢): (يقويه؛ .

<sup>(</sup>٢) قوله: (إعطائه عن؛ وقع في (ت): (إعطاؤه حق، .

o [۲۱۷] [التقاسيم: ۲۷۱۹] [الموارد: ۱۲۸۷] [الإتحاف: حب ۱۲۳۲۸].

۵[۱/۸۸/۱] ب].

<sup>(</sup>٣) قبل (قال) في (ت) : (ثم) .

<sup>(</sup>٤) «عطرة» ليس في (د) .

<sup>(</sup>٥) ﴿فقلن ﴾ في (د) : ﴿فقيل ﴾ .



#### ذِكْرُ التَّغْلِيظِ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا

المراع الخبر في غربن مُحمَّد الهَ مَدَايِعُ ، قال : حَدَّنَنَا مُحمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُحَارِيُ ٥ ، قال : حَدَّنَا مُحمَّدُ بْنُ جَعَفْرِ بْسِ أَبِي كَثِيرٍ ، قال : قَال : حَدَّنَا مُحمَّدُ بْنُ جَعَفْرِ بْسِ أَبِي كثِيرٍ ، قال : أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطّوِيلُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ : جَاءَ فَلَافَةُ رَهُطٍ (١١ إِلَىٰ بَيُوتِ اللّهِي عَلَىٰ اللّهِي عَلَىٰ اللّهِي عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ اللّهِي عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ عَلَىٰ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ عَلَىٰ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ

#### ذِكْرُ مَا يَقُومُ مَقَامَ الْجِهَادِ النَّفْلِ مِنَ الطَّاعَاتِ لِلْمَرْءِ

[ 1913 ] الخسراع عَمَرُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ بَنِ أَبِي عَيْلَانَ ، قَالَ : أَخْبَرُوَا عَلِيُّ بِنُ الْجَعْدِ ، قَالَ : اَخْبَرُوا عَلِيُّ بِنُ الْجَعْدِ ، قَالَ : اَخْبَرُوا عَلِيُّ بِنُ الْجَعْدِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ - وَهُوَ السَّائِ بِنَ فُوْرِةَ الشَّاعِرُ الْمَكَيُّ - يَقُولُ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بِنَ عَمْرِو يَقُولُ : جَاءَ رَجُلُ إِلَى النِّبِيِّ ﷺ يَسْتَأَوْنُهُ فِي الْجِهَادِ ، فَقَالَ : «أَحَى وَالِدَاكَ؟» قَالَ : نَصْمُ ، قَالَ : «فَهِهِمَا فَجَاهِدْ» . قَالَ : اللَّهِهِمَا

٥ [ ٣١٨] [ التقاسيم : ٣٧٠٠] [ الإتحاف : حب ٩٣٧] [ التحفة : خ ٩٤٧] ، وتقدم : (١٤) .

<sup>@[1\</sup>PA1]].

<sup>(</sup>١) الرهط : عدد من الرجال دون العَشرة . وقيل : إلى الأربعين . (انظر : النهاية ، مادة : رهط) .

<sup>(</sup>٢) تقالوها : تقلل الشيء ، واستقلّه وتقالّه : إذا رآه قليلًا . (انظر : النهاية ، مادة : قلل) .

٥ [٦٩] [التقاسيم: ٣٩٣] [الإتحاف: عه حب حم ١٦٦٦] [التحفة: خم دت س ٨٦٣٤ م ١٨٩٤٠]. وسياني: (٤٩٩) (٤٢٠) (٤٢١) (٢٩) (





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مُبَاحٍ لَهُ أَنْ يُعْلِهِرَ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ التَّوْفِيقِ لِلطَّاعَاتِ إِذَا قَصَدَ بِذَلِكَ الثَّالَسِيّ فِيهِ وُونَ إِعْطَاءِ النَّفْسِ شَهْوَقَهَا مِنَ الْمَدْحِ عَلَيْهَا ۞

١٣٠١ أخبس أغتمد ثان إستحاق بن إيتراهيم - مؤلى تقيف ، قال : حدَّثَنَا الْحَسَنُ بَدنُ الصَّبَاحِ الْبَزَارُ ، قالَ : حدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ حدَّثَنَا عَلِيتٌ ، عَنْ أَنسِ قَالَ : وجدَّدَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا أَصْبَحَ قِيلَ : يَا وَسُـولُ اللَّهِ ، قَالِمَ اللَّهِ عَلَى مَا تَرُونَ قَوْلُ الْبَايِحَةُ (\*) الشَّيْعَ الطُولُ (\*).

[الخامس: ٤٧]

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ مَعَ قِيَامِهِ فِي النَّوَافِلِ إِعْطَاءَ الْحَظِّ لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ

و [٣٢١] الخبسوا أخمَدُ بنُ عَلِي بنِ الْمُقَسَّى، قَالَ: حَدُثَنَا أَبُو خَيْتُمَةَ، قَالَ: حَدُثَنَا جَعْفَوْ بنُ عَوْنِ، قَالَ: حَدُثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ آخَىٰ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي النَّرْوَاءِ، قَالَ: فَجَاءَ سَلْمَانُ يُرُورُ أَبَا الدُّرْوَاءِ فَرَأَى أُمُّ النَّرْوَاءِ مُتَبَعَلَةً، فَقَالَ: مَا شَأَنْكِ؟ قَالَتْ: إِنَّ أَحَاكَ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا، فَلَمُّا جَاءَ أَبُو الدُّرْوَاءِ مُتَبِعَلَةً، فَقَالَ: مَا شَأَنْكِ؟ قَالَتْ: إِنَّ أَحَاكَ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا، فَلَمْ جَاءَ أَبُو الدُّرْوَاءِ رَحِّب بِهِ سَلْمَانُ، وقَوْبِ إِلَيْهِ طَعَامًا، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ ثُوا الْمُعَمّ، قَالَ: فَأَكُلُ

<sup>۩[</sup>١/١٨٩ ب].

٥ [٣٢٠] [التقاسيم: ٧٢٩١] [الموارد: ٦٦٤] [الإتحاف: خز حب كم ٦٢٥].

 <sup>(</sup>١) «شيئا» ليس في (س) (٢٣/٢).

<sup>(</sup>٢) البارحة : أقرب ليلة مضت . (انظر : مجمع البحار ، مادة : برح) .

 <sup>(</sup>٣) هذا الحديث والترجة قبله استدركها محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

الطول : جمع الطولي ، وهي : البقرة ، وآل عمران ، والنساء ، والماندة ، والأنعام ، والأعراف ، والتوبة . (انظر : النهاية ، مادة : طول) .

٥ [ ٣٦١] [ التقاسيم : ٣٦٩٠] [ الإتحاف : خز حب قط ١٧٣١ ] [ التحفة : خ ت ١١٨١٥ ] .

<sup>.[1/40/1]\$</sup> 



مَعَهُ ، وَبَاتَ عِنْدَهُ ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ قَامَ أَبُو اللَّوْدَاءِ ، فَحَبَسَهُ سَلْمَانُ ، شُمَّ قَالَ : يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ ، إِنَّ لِرَبُّكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، أَعْطِ كُلَّ ذِي حَقَّ حَقَّهُ ، صُمْ وَأَفْطِرْ ، وَقُمْ وَنَمْ ، وَاثْتِ أَهْلَكَ ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الصُّبْح قَالَ : قُم الْأَنَّ ، فَقَامًا ، فَصَلَّيَا ، ثُمَّ خَرَجَا إِلَى الصَّلَةِ ، فَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ قَامَ إِلَيْهِ أَبُو الـدُّرْدَاءِ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ سَلْمَانُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مِثْلَ مَا قَالَ سَلْمَانُ ١٠ [الثالث: ١٠]

## ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُ لِلْمَرْءِ إِنْيَانُ الْمُبَالَغَةِ فِي الطَّاعَاتِ وَكَذَلِكَ اجْتِنَابُ الْمَحْظُورَاتِ

٥ [٣٢٢] أخبر إلى الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي يَعْفُورِ ، عَنْ مُسْلِم بْن صُبَيْح ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَحَلَ الْعَشْرُ أَيْقَظَ أَهْلَهُ ، وَأَحْيَا اللَّيْلَ ، وَشَـدَّ الْمِشْزَرَ (٢) . وَقَـدُ ذَكَرَ سُفْيَانُ مَوَّةً فِيهِ : وَجَدًّ . [الخامس: ٤٧]

أَبُو يَعْفُورِ اسْمُهُ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاس (٣) .

#### ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُ لِلْمَرْءِ لُزُومُ الْمُدَاوَمَةِ عَلَىٰ إِثْيَانِ الطَّاعَاتِ

٥ [٣٢٣] أُخْبِ رُا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خِـدَاش ، قَـالَ :

۵[۱/۱۹۰ ب].

<sup>(</sup>١) هذه الرّجة والتي تليها والحديثان تحتهم استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: االإحسان،

٥ [٣٢٢] [التقاسيم: ٣٢٧٦] [الإتحاف: خز عه حب حم ٢٢٧٦٤] [التحفة: خ م د س ق ١٧٦٣٧]، وسيأتي : (٣٤٤٠) (٣٤٤١).

<sup>(</sup>٢) شد المؤرر: الإزار (ثوب يحيط بالنصف الأسفل من الجسد)، وهو كناية عن اجتناب النساء، أو عن الجد والاجتهاد في العمل ، أو عنهما معًا . (انظر : النهاية ، مادة : أزر) . 11/191/1]

<sup>(</sup>٣) انسطاس، في الأصل: السطاس، وهو تصحيف، وينظر: «الإتحاف». ٥ [٣٢٣] [التقاسيم: ٧٢٩٤] [الإتحاف: خزعه حب حم ٣٢٥٥٣].





حَلَّنْنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورِ (١)، عَنْ إِبْرَاهِيم، عَنْ عَلْقَمَة، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ عَمَلِ رَسُول اللَّهِ ﴾ فَقَالَتْ: كَانَ عَمْلُه ﷺ وِيمَةً (١).

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَحَبَّ الطَّاعَاتِ إِلَى اللَّهِ عَلَيَّلَاثُ مَا وَاظْبَ عَلَيْهَا الْمَرْءُ وَإِنْ قَلَ

ه [٣٢٤] أخبى لأعَمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ أَبِي بَخْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ غُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ أَحْبُ الْأَعْمَالِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اللَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ . [الأول: ٢٧]

## ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الإِجْتِهَادِ فِي أَنْوَاعِ الطَّاعَاتِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ

ه (٢٥٥ الخبرُ المجعفَرُ بْنُ أَحْمَدُ (٢٠ بَنِ سِنَانِ الْفَطَّانُ بِوَاسِطِ ، قَالَ : حَدُقَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدُقَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدُقَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدُقَنَا أَبُو مُجَنِّرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ اللهِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى : هَا مِنْ أَيْنَامِ الْعَمْلُ السَّالِحُ فِيهَا أَحَبُ إِلْى اللهِ مِنْ مَلْهِ مِنْ مَلْهِ اللهِ عَلَى اللهِ ال

<sup>(</sup>١) المنصورة في الأصل: المغيرة، ، وينظر: الإتحاف، .

<sup>(</sup>٢) الديمة: المطر الدائم، شبهت عمله في دوامه مع الاقتصاد بديمة المطر. (انظر: النهاية، مادة: ديم).

<sup>﴿[</sup>١٩١/١]﴾

o[773] [التقاسيم : 1780] [الإثماف : حب حم ط ٢٢٤٥] [التحفة : ت ١٧٠٨٩ - خ ١٧١٦٩ - م ٢٥٤٧٦] .

<sup>0 [770] [</sup>التقاسيم: 777] [الإتحاف: مي خزعه حب حم 7240] [التحفة: خ دت ق 7186]. (٣) وأحده في الأصل: «عمده، وينظر: «الإتحاف».

١[١٩٢/١]٠

<sup>(</sup>٤) بعد هذا الحديث في الأصل: «ذكر الإخبار بأن عشر ذي الحجة وشهر رمضان في الفضل يكونان سيان =



#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ اسْتِعْمَالِ اللَّهِ بَمَافَيَالاً أَهْلَ الطَّاعَةِ بِطَاعَتِهِ

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَزْءِ مِنْ تَرْكِ الاِتْكَالِ عَلَى الصَّالِحِينَ فِي زَمَانِهِ دُونَ السَّغِي فِيهِمَا يَكِدُّونَ فِيهِ مِنَ الطَّاعَاتِ

1970) المجسسُ المُحمَّدُ بِنُ الْحَسَنِ بِنِ فَتَيْنَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بِنُ يَحْضِ ، قَالَ : حَدُّثَنَا الرَّمَلَةُ بِنُ يَحْضِ ، قَالَ : حَدُّثَنَا الرَّمَلَةُ بِنُ يَحْضِ ، قَالَ : الْخَبَرَنِي خُوْوَةُ بِسُنُ الرُّبَيْسِ ، أَنْ البَّرِي مُهَاسٍ ، قَالَ : اَخْبَرَنِهَا ، أَنَّ الرَّبَيْسِ ، أَنْ لَمْ حَبِيبَة بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ الْخَبَرَفُها ، أَنَّ رَيْنَتِ بِنِنْتَ البِينَة فِيثَ أَبِي سُفْيَانَ الْخَبَرَفُها ، أَنَّ رَبِّتُ بَيْنَة بِنِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ الْخَبَرَفُها ، أَنَّ رَبِّتُ بِنِنَا ، فَحْصُ اللَّهُ وَهِي قَالْ مَحْمَلًا وَجُهُهُ يَقُولُ : «لَا إِلَّهُ جَحْشٍ وَقُولُ اللَّهُ ، وَيُلَّ لِلْعَرْبِ مِنْ شَرَّ قَلِ الْقَرْبِ ، فَتِحَ النَّوْمَ مِنْ وَلَوْلَ اللَّهُ ، وَيَلَّ لِلْعَرْبِ مِنْ شَرَّ قَلِ الْقَرْبَ ، فَتِحَ النَّوْمَ مِنْ وَلَوْلَ اللَّهُ ، وَيَلْ لِلْعَرْبِ مِنْ شَرَّ قَلِ الْقَرْبَ ، فَتِحَ النَّوْمَ مِنْ وَلَهُ اللَّهُ ، وَيَلْ لِلْعَرْبِ مِنْ شَرَّ قَلِ الْقَرْبَ ، فَتِحَ النَّوْمَ مِنْ وَلِيْ اللَّهُ ، وَيَلْ لِلْعَرْبِ مِنْ شَرَّ قَلِ الْقَرْبِ ، فَتِعَ النَّيْقِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ ، وَيَلَّ لِلْعَرْبِ مِنْ شَرَّ قَلِ الْقَرْبِ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ، وَيُلَّ لِلْعَرْبِ مِنْ أَلَّ الْمُتَعْلِقُولُ اللَّهُ ، وَيَلْ لِلْعَرْبِ مِنْ أَسِلَى اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>&</sup>quot; [كذا، والجادة : سيين]. أخبرنا شباب بن صالح، قال : حدثنا وهب بن يقية، قال : أخبرنا خالد، عن خالد، بن [كذا، والصواب : عن] عبد الرحن بن أبي بكرة، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال : «شهرا عيد لا ينقصان : رمضان وذو الحجة». وضرب عليه، ولم يتنبه لهذا الضرب محقق (س) (٣١/٣) فألبته، وستأتي الترجة وحديثها في : باب فضل رمضان، وينظر: (٣٤٥٥)

ه [٣٦٦] التقاسيم : ٦٦٠] [الموارد : ٨٨] [الإثماف : حب حم ١٧٧٩] [التحفة : ق ١٢٠٧٥]. (١) «القبلتين» في الأصل : «للقبلتين» . [١/ ١٩٧ س].

 <sup>(</sup>٢) ابغرس في (د): (غرسًا بغرس يُغرس) ، وألحق بعده في حاشية الأصل: (يغرس) ، ونسبه لنسخة .

٥ [٣٢٧] [التقاسيم: ٤٤١٧] [التحفة: خ م ت س ق ١٥٨٨٠].

<sup>(</sup>٣) الردم: السد. (انظر: مختار الصحاح، مادة: ردم).

<sup>﴿[</sup>١٩٣/١].





هَذِهِ ، وَحَلَّقَ بِأَصْبَعِهِ الْإِبْهَامِ ، وَالَّتِي تَلِيهَا ، قَالَتْ : فَقُلْتُ : يَـا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنْهَلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ : «نَعَمْ ، إِذَا كَثُو الْخَبَتُهُ (' ) . [الناك : ٦٥]

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ مَنْ تَقَرَّبَ إِلَى اللَّهِ قَلْدَ شِبْرٍ أَوْ فِرَاعٍ بِالطَّاعَةِ كَانَتِ الْوَسَائِلُ وَالْمَخْفِرَةُ أَقْرَبَ مِنْهُ بِبَاعِ ('<sup>')</sup>

(١) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٢١٤٥٦) لابن حبان بهذا الإسناد، وعزاه إليه من طريق آخر، وينظر بنحوه : (٦٨٧٣) .

الخبث : الفسق والفجور . (انظر : النهاية ، مادة : خبث) .

(٢) قُربُ الله تعالى وتقريه ومعينه كل ذلك على حقيقته ، من غير أن يقتضي ذلك مخالطة أو مماسة ، وهو مع
 ذلك مستوعلى عرشه ، بالن من خلقه ﷺ ، وينظر : (مجموع الفتاوئ، لابن تيمية (٥/ ٤٦٠) .

٥ [٣٢٨] [التقاسيم: ٤٧١٨] [الإتحاف: حب ١٨٧٩٨] [التحفة: د ١٣٤٧١].

(٣) ﴿ الحِسنَ؛ تَصَدِّفُ فِي (س) (٣/ ٣٥)، (ت) إلى : ﴿ الحَسينَ ؛ وينظر: ﴿ الْإِنْحَافُ ؛ ﴿ سُؤَالَاتِ السهميّ (ص ٢٦)، ﴿ الثقاتِ للمؤلف (١٠٠/٩) .

۱۹۳/۱]۵ ب].

(٤) الملا : أشراف الناس ورؤساؤهم . (انظر : النهاية ، مادة : ملاً) .

(٥) «منهم» في الأصل: «منه» ، وفي حاشية الأصل كالمثبت ، ونسبه لنسخة .

(٦) بعد هذا الحديث في الأصل : أورفع الدرجات للمسلم بالشيب في الدنيا . أخيرنا أحمد بن علي بن الملتن ، قال : حدثنا إبراهيم بن المجاج السامي ، قال : حدثنا حاد بن سلمة ، عن محمد بن عمو و ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال : الا تتنفوا الشيب ؛ فإنه نور يوم القيامة ، ومن شاب شيبة في الإسلام كتب له بها حسنة ، وحط عنه بها خطيئة ، ورفع له بها درجة» ، ثم ضرب عليه ، وينظر : (٧٠٧٥) .





## ذِكْرُ إِطْلَاقِ اسْمِ الْخَيْرِ عَلَى الْأَفْعَالِ الصَّالِحَةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ

العجمة المنسوط مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ، قَالَ: حَدُّدُنَا عَمْرُو بْنُ عُمْمَانُ بْنِ سَعِيدِ، قَالَ: حَدُّدُنَا أَمِي مَانُ عَبِيدِ مَالًا : حَدُّدُنَا شَعَيْبُ ٩ بْنُ أَبِي حَمْرَةً ، عَنِ البنِ شِهَابِ ، قَالَ: أَخْبَرَفِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبْيِرِ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ أَلَّهُ قَالَ: يَا شِهَابِ ، قَالَ: قَالَ: يَا تَصْوَلُ اللَّهِ ، أَوَائِنَ أَمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّتُ ( ) بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ: وَنْ صِلَةٍ ، وَعَنَاقَةً ( ) وَصَدَقَةً ، فَهَلْ فِيهَا أَجْرُ ؟ فَقَالَ النَّبِي يَعِيْقُ: ﴿ أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَقَ لَكَ مِنْ اللهَ عَلَى مَا سَلَقَ لَكَ مِنْ اللهَ عَلَى مَا سَلَقَ لَكَ مِنْ اللهَ عَلَى مَا سَلَقَ لَكَ مِنْ اللهِ ، أَرَائِنَ أَنْهُ وَاللهَ : ١٥ الناك : ١٥ أَنْهُ أَنْهُ وَاللهَ : ١٥ الناك : ١٠ الناك النَّذِي الناك : ١٠ الناك كُلُكُ الناك : ١٠ الناك : ١٠

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَعْمَالَ الَّتِي يَعْمَلُهَا مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمِ وَإِنْ كَانَتْ أَعْمَالًا صَالِحَة لَا تَنْفَعُ فِي الْعُقْبَلِ مَنْ عَمِلُهَا فِي الذَّنْيَا

٥ [٣٢٩] [التقاسيم: ٤١٤] [الإتحاف: عه حب حم كم ٤٣٣٦] [التحفة: خ م ٣٤٣].

.[1/38/1]

(١) التحنث: التقرب إلى الله. (انظر: النهاية ، مادة: حنث).

(٢) (وعتاقة) تصحف في الأصل إلى: (وعفاقة) بدون نقط القاف.

(٣) الجرافي (ت): اخيرا. (٤) رمز بجوار هذا الحديث في حاشية الأصل: اطا.

٥ [ ٣٣٠] [التقاسيم: ٤٤١٥] [الإتحاف: حب حم عه ٢١٩٤٩] [التحفة: م ١٧٦٢٣].

۱۹٤/۱]۵ ب].





## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْكَافِرَ وَإِنْ كَثَرُتْ أَعْمَالُ الْخَيْرِ مِنْهُ فِي اللَّنْيَا لَمْ يَنْفَعُهُ مِنْهَا شَيْءً (١) فِي الْمُقْبَى

(١٣٦١) أَضِحُونُ بَنُ سَفْيَانَ ، قَالَ : حَدْثَنَا أَبُو بَخْرِ بَنْ أَبِي شَيْئَة ، قَالَ : حَدُقْنَا خَضُ بَنْ غَيَاثِ ، عَنْ دَاوْدَ بَنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّفْيِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَائِشَة ، عَنْ الشَّفْيِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَائِشَة ، عَنِ النَّبْعِيُّ ﷺ ، أَنْهَا سَأَلَتُ عَنْ قَوْلِهِ : ﴿ يَمْ مَنْ الشَّفْعِيُّ مَيْمَ الْأَرْضِ عَمْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَوَثُ وَمَرَوْوا لَمْ اللَّهِ عَلَى السَّمَواطِ ، يَلِمُ النَّاسُ يَوْمَدِدِ ؟ فَقَالَ : «عَلَى السَّمَواطِ » قَالَتْ : وَعَلَى السَّمَواطِ » قَالَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ السَّرِحِمَ ، وَيُطْعِمُ قَالَتْ : وَلَا يَنْفَعُهُ ، لَمْ يَقُلْ يَوْمَا : رَبُ الْفِيرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَا : رَبُ الْفِيرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَا : رَبُ الْفِيرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَا : رَبُ الْفِيرَالِي خَطِيئَتِي يَوْمَا : رَبُ الْفِيرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَا : رَبُ الْفِيرَالِي خَطِيئَتِي يَتَعْلَى اللَّهِ ، إِنْ يُعْلَى يَوْمَا : رَبُ الْفِيرَالِي خَطِيئَتِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ابْنُ جُدْعَانَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَةِ يَصِلُ النَّولِي خَطِيئَتِي اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلِيقِ الْمُعْمَا : رَبُ الْفَضِرُ لِي خَطِيئَتِي .

## ذِكْرُ الْقَصْدِ الَّذِي كَانَ لِأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي الشِّعْمَالِهِمُ الْخَيْرَ فِي أَنْسَابِهِمْ

الجنوع أخمة دُ بنُ علِي بنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِي بُ بنُ الْجَعْدِ الْجَوْهَرِئُ ،
 قالَ : أَخْبَرَنَا (٢٠ شُغْبَةُ ، عَنْ سِمَاكِ بنِ حَرْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُزِيُ بنَ قَطَرِيَّ بِحَدُثُ ،
 عَنْ عَدِيٌ بْنِ حَاتِم قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبِي كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ ، وَكَمَانَ يَفْعَلُ وَيَفْعَلُ ، قَالَ : هِإِنَّ أَبُلِكَ أَوَادَ أَمْرًا فَأَوْرَكُهُ ، يَغِنِي : الذَّكْرَ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ،
 إِنِّي أَشْأَلُكَ عَنْ طَعَام لَا أَوْمُهُ إِلَّا تَحَوِّجًا ، قَالَ : ﴿لاَ تَشَعُ شَيْعًا صَاوَعَتُ (٢٠ الشَّعْرَائِيةُ الشَّعْرَائِيةً الشَّعْرَائِيةً

<sup>(</sup>١) قوله : (منها شيءً وقع في (ت) : (شيء منها) .

<sup>[</sup> ١٣٦٥] [التقاسيم: ٢٠٠٩] [الإتحاف: مي عه حب كم حم ٢٢٧٦] [التحفة: م ت ق ١٧٦١٧]، وسياني: (٧٤٢٧).

<sup>.[1/00/1]\$</sup> 

٥ [ ٣٣٢] [التقاسيم : ٤١٦] [الموارد : ٦٨] [الإتحاف : حب ١٣٧٩٣] [التحفة : دس ق ٩٨٧٥] .

 <sup>(</sup>۲) «أخبرنا» في (س) (۲/ ٤١): «أنبأنا» ، وفي (د): «حدثنا».

<sup>(</sup>٣) اضارعت، في الأصل ، (ت): اضارع، .

المضارعة: المشابعة والمقارية ، وذلك أنه سأله عن طعام النصاري ، فكأنه أراد: لا يَتَحرَّكنَّ في قلبك شكَّ أن ما شابحتَ فيه النصارى حرام أو خبيث أو مكروه . (انظر: النهاية ، مادة : ضرع) .



فِيهِ". قَالَ: قُلْتُ : إِنِّي أُوسِلُ كَلْبِي فَيَأْخُذُ صَيْدًا، وَلَا (`` أَجِدُ مَا أَذْبَحَ بِهِ إِلَّا الْمَرْوَةَ <sup>('')</sup> أَوِ الْعَصَا، قَالَ : «أَمِرُ اللَّمَ بِمَا <sup>('')</sup> شِنْتَ ، وَاذْكُر اسْمَ اللَّهِ". [الثالث: ٦٥]

#### ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ التَّشْمِيرِ فِي الطَّاعَاتِ وَإِنْ جَرَىٰ قَبْلَهَا مِنْهُ مَا يَكُرُهُ اللَّهُ مِنَ الْمَحْظُورَاتِ

(١٣٦٦) أخبر أَ مُلْيَمَانُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدِّنَنَا ﴿ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْـنُ فِينَا بْ ، قَالَ : حَدْثَنَا عَرْفِ الْمَوْفِ بْنِ عَبْدُ اللَّهِ ، أَ عَلَى مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخْرِ ، عَنْ عِمْزَانَ بْنِ خَصْنِيْ قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَعْلِم أَ أَهْلُ عَبْدُ لِمَا اللَّهِ بْنَ الشَّخْرِ ، عَنْ عِمْزَانَ بْنِ خَصْنِيْ قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَعْلِم أَهْلُ مَنْ اللَّهِ مِنْ أَهْلِ اللَّهِ ، وَكُلُ مَيْسُرُ لِمَا اللَّهِ مِنْ أَهْلِ النَّالِ ؟ قَالَ : "فَعَمْ ، قِيلَ : فَمَا يَعْمَلُ الْعَامِلُونَ؟ قَالَ ﷺ : "كَلُّ مَيْسُرُ لِمَا خَلِقَ » .
[الناك : ٣٠]

#### ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ الإِتّْكَالِ عَلَىٰ قَصَاءِ اللَّهِ دُونَ التَّشْمِيرِ فِيمَا يُقَرِّبُهُ إِلَيْهِ

(١٣٤٦) أَضِ الْفَضْلُ بْنُ الْحَبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَلْمَتَا مُحَمَّدُ بِنُ كَتِيمِ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ : حَلْمَتَا مُحَمَّدُ بَنُ كَتِيمِ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ : حَلْمَتَا شُغبَةُ ، عَنْ اَسْلِيمَ الْأَرْضَ مَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْيَلَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرِّحْمَنِ السَّلِمِيِّ اللَّهِ عَنْ سَعْدِينٍ ، عَنْ حَلِينٍ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ النَّبِي اللهِ كَانَ فِي حِنَازَةِ فَأَخَذَ عَنْ عَودًا ، فَجَعَلُ الشَّالِيقِ ، عَنْ حَلِينٍ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ النَّبِي اللهِ عَلَى الأَرْضِ ، فَقَالَ : «عَا مِنْكُمْ مِنْ أَحْدِ إِلَّا وَقَلْ كُتِبِ مَقْعَلَهُ مِنَ النَّانِ ، وَمَقْعَلُهُ مَا النَّانِ ، وَمَقْعَلُهُ مَا النَّالِ ، وَمَقْعَلُهُ مَا النَّانِ الْحَالَ فِي حِنْدَا وَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى النَّالِ ، وَمَقْعَلُهُ مَا النَّالِ ، وَمَقْعَلُهُ مَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) اولا ا في (ت) : الفلا ا .

<sup>(</sup>٢) المروة : حجر أبيض براق . (انظر : النهاية ، مادة : مرا) .

<sup>(</sup>٣) ابها) في (ت) : ابم) .

<sup>[</sup>۱۳۳] [التقاسيم: ۱۳۸۱] [الإتحاف: عه حب حم ۱۵۰۵۹] [التحقة: خ م د س ۱۰۸۵۹]، وسيألي:

۵[۱/ ۱۹۵ ب].

٥[٣٣٤][التقاسيم: ٣٨٦٤][الإتحاف: حم عه حب ١٤٤٦٤][التحفة :ع ١٠١٦٧]، وسيأتي: (٣٣٥).

<sup>(</sup>٤) "ينكت" في الأصل: "ينكث".

النكت: أن تضرب الأرضَ بقضيب أو بشيء فتؤثر بطرفه فيها . (انظر: النهاية ، مادة : نكت) .





مِنَ الْجَنْهِ، مَقَالَ رَجُلُ: أَلَا نَتَكِلُ ؟ فَقَالَ: اطَعَلُوا، فَكُلُّ مُيسَّرُه، مُمَّ مَّ رَأَ: ﴿ فَأَمَّا مَنَ أَعْقَلَى وَالْتَقَىٰ ۞ وَصَنَّقَ بِالْخَسْقَى ۞ فَسَنْيَسِرُهُ لِلْيُسْرَى ۞ وَأَمَّا مَنْ بَجَلَ وَاسْتَغَقَى ۞ وَكَلَّبَ إِلَّـ فُسْقَى ۞ فَسَنْيَسِرُهُ لِلْعُسْرَى ﴾ [الليل: ٥ - ١٠].

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِصْ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَلَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ مَمَّا يَبِحِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَوْكِ الاِتُّكَالِ عَلَى الْقَصَاءِ النَّافِلِ دُونَ إِنْيَانِ الْمَاثَّمُورَاتِ وَالإِنْزِ جَارِ عَنِ الْمَخْطُورَاتِ

(١٣٦٦) أخسرًا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم بِيَنِتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ : حَمَّدُتنَا حَرْمَلَةُ بْسُنْ يَخْمِنِ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الزَّبْيْرِ، عَنْ جَمِيرٍ أَنَّهُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الزَّبْيْرِ، عَنْ جَمِيرٍ أَنَّهُ اللّهِ، أَنْعَمَلُ لِأَمْرِ قَادَ فُرِغَ مِنْهُ ، أَمْ لِأَمْرِ ثَانَيْهُ؟ قَالَ : عَارَسُولَ اللّهِ، أَنْعَمَلُ لِأَمْرِ قَادُ فُرِغَ مِنْهُ ، أَمْ لِأَمْرِ ثَانَيْهُ؟ قَالَ :

ه [۳۳7] [النقاسيم : ۴۰۵۸] [الموارد : ۱۸۰۸] [الإتحاف : حب ٣٥٥٤] [التحفة : م ٢٨٩٧]، وسيأتي برقم : (٣٣٧).

<sup>(</sup>١) ﴿أَنَّهُ ۗ ليس في (د).

\$ (11.)

﴿ لِأَمْرِ (١) قَلْ فَيغَ مِنْمُ ، قَالَ : فَقِيمَ الْعَمَلُ إِذَنْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ كُلُّ عَالِمِ لَمُسَمَّرٌ
 لِغَمْلِهِ ،
 العالى: ٦٥]

## ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ قِلَّةِ الإغْتِرَارِ بِكَثْرُةِ إِنْيَانِهِ الْمَأْمُورَاتِ وَسَغِيدِ فِي أَنْوَاعِ الطَّاعَاتِ

الاسما أخسرًا عَنْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَة بِفَمِ الصَّلْحِ ، قَالَ : حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيب بْنِ عَرِي مَنْ الْ الْبَيْرِ ، عَنْ الْ عَرِيب ، عَنْ الْ عَرِيب ، عَنْ الْ عَرِيب ، عَنْ الْ عَرِيبَ ، عَنْ اللَّ عَرْبِي ، عَنْ اللَّ عَرْبِي ، عَنْ اللَّه عَلَيْهِ ، أَنْ سُرَافَة بْنَ الْفَاسِم ، عَنْ أَبِي الزَّبْيرِ ، عَنْ اللَّه عَلَيْهِ ، أَنْ سُرَافَة بْنَ اللَّهُ أَلْفِيه ، قَلْ بَيْ اللَّه ، أَخْيِرْنَا عَنْ أَنْرِياً كَأَلْ اللَّه ، فَلْ مَلْ اللَّه ، أَخْيِرْنَا عَنْ أَنْرِياً كَأَلْ اللَّه ، فَلْ مَلْ اللَّه أَنْ اللَّه ، أَخْيِرَ ، قَلْ بَعْ الْحَمْلُ وَاللَّه اللَّه اللَّه عَلَى اللَّه اللَّه اللَّه عَلَى اللَّه ، اللَّه عَلَى اللَّه اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## ذِكُو الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: ﴿ فَكُلِّ مُيَسَّرٌ الْرَادَبِهِ : مُيسَّرٌ لِمَا قُدُر لَهُ فِي سَابِق عِلْمِهِ مِنْ خَيْر أَوْ شَرَّ

( ١٣٦٥ ) أخسرًا عَلِي بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلْيَمَانَ الْمُعَدَّلُ بِالْفُسْطَاطِ ، قَالَ : حَدُّتَنَا الْحُورِثُ بْنُ مِسْلِيعٍ ، عَنْ الْحَارِثُ بْنُ مِسْلِيعٍ ، عَالَ : أَخْبَرَنِي مُعَالِيتُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ وَالْدِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدُّتَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَادَةَ الشَّلْمِي " ] - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ

<sup>(</sup>١) قبل الأمر؛ في (د) : ابل، .

ه (٣٣٦] [التقاسيم: ٣٨٦٦] [الموارد: ١٨٠٩] [الإتحاف: حب ٣٣٦١] [التحقة: م ٣٧٤١). وتقدم برقم: (٣٣٦).

<sup>.[1\</sup>qv/1]û

<sup>(</sup>۲) (۵) (۵) في (ت) ، (د) : (۵أننا؛ .

٥ [٣٣٨] [التقاسيم: ٣٨٦٣] [الموارد: ١٨٠٦] [الإتحاف: حب كم حم ١٣٥٦٤].

<sup>(</sup>٣) قوله : «عبد الرّحن بن قتادة السلمي» كتب مقابله في حاشية الأصل : فلعله عبد الرّحن بن قراد السلمي» ، ولم يرقم عليه ، وهو وهم ، وينظر : «الإنحاف» ، همسند الإسام أحمله (٢٩/ ٢٠٦ ) .



النَّبِيّ ﷺ - قَالَ: سَوِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «خَلَقَ اللهُ آدَمَ، ثُمْ أَخَذُ الْخَلْقَ مِنْ ظَهْرِهِ، فَقَالَ: هَوُلَاء فِي الْجَنَّة وَلَا أَبَالِي (١) وَهَوْلَاء فِي النَّاوِ وَلَا أَبِالِي، ، قَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَعَلَى ﴿ مَاذَا تَعْمَلُ ؟ قَالَ: «هَلَى مَوْاقِعِ الْفَقَرِهِ. [الناك: ٣٠]

# ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَمًّا يَحِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ الاِثْكَالِ عَلَىٰ مَا يَأْتِي مِنَ الطَّاعَاتِ دُونَ الاِبْتِهَالِ إِلَى الْخَالِقِ يَقَلَقِلْ فِي إِصْلَاحٍ أُواخِرٍ أَعْمَالِهِ

(١٣٦١) أخسرًا النحسين بن عبد الله بن يزيد القطان، قال: أخبرتا (١٠٠ هِشَامُ بن عَدْدِ، قال: حدِّدَتَا الوَلِيدُ بن مُسْلِم، قال: حَدْثَنَا البن جَابِر، قال: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِربُ يقول: حدِّقَا الوَلِيدُ بن مُسْلِم، قال: حسِفتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنْهَا الأَحْمَالُ لَهُ مَالُ لَهُ مَالُ لَهُ مَالُ لَهُ مَا لَهُ مَالُ اللهُ مَالُ لَهُ مَالُ لَهُ مَالُ لَهُ مَالُ لَهُ مَالُهُ مَالُهُ مَالُهُ مَالُهُ مَالُهُ اللهُ مَنْ وَلِيهَ عَبْدَ أَعْلان حَبْثُ أَمْلان حَبْثُ أَمْلِهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ا

[الثالث: ٦٦]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ يَجِبُ أَنْ يَعْتَمِدَ مِنْ عَمَلِهِ عَلَىٰ آخِرِهِ دُونَ أَوَائِلِهِ

٥٠ ( ٣٤ ) أَجْسَرًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ الْبُحَارِيُّ بِبَغْدَادَ ، قَالَ ٥ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيً الْحُلُوانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نُعْيَمْ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَارِمٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزَوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَايِشَةً ، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ : ﴿ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْحَوَاتِيمِ ﴾ .

[الثالث: ٢٦]

<sup>(</sup>١) أيالي: أهتم. (انظر: المصباح المنير، مادة: يلا).

اً (۱۹۷/۱] ت].

ه[799][التقاسيم : ٤٠٠٢][الموارد : ١٨١٨][الإتحاف : حب ١٦٨٢٣][التحفة : ق ١١٤٥٨]، وسيأتي يوقم : (٣٩٧) .

<sup>(</sup>٢) (أخبرنا) في (د): (حدثنا) .

<sup>(</sup>٣) ابخواتيمها، في (د): ابالخواتيم، .

٥[ ٣٤٠] [التقاسيم: ٢٦٠٩] [الموارد: ١٨٢٠] [الإتحاف: حب ٢٢٣٠].

<sup>.[1\</sup>AA/1]\$





# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ مَنْ وُفَّقَ لِلْعَمَلِ الصَّالِحِ قَبْلَ مَوْتِهِ كَانَ مِمَّنْ أُرِيدَ بِهِ الْخَيْرُ

ه (٣٤١) اخْبَسَوْا مُحَدَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ ، قَالَ : حَدَّقَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرِ السّغلِيُّ (١) ، قَالَ : حَدَّقَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرِ السّغلِيُّ (١) ، قَالَ : قَالَ : حَدَّقَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفِرٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : ﴿إِذَا أَوْادَ اللهُ بِعَبْدِ عَيْرًا يَسْتَغْمِلُهُ (١) ، قَيلَ : كَيْفَ يَسْتَغْمِلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : ﴿يُوفَقُهُ لَا عَلَى مِنْالِحِ قَبْلُ الْمَوْتِ (٢) . [التالك: ٦٦]

## ذِكُو الْإِخْبَارِ ( ُ ) بِأَنَّ فَتْحَ اللَّهِ عَلَى الْمُسْلِمِ الْحَمَلَ الصَّالِحَ فِي آخِرِ عُمْرِهِ مِنْ عَلَامَةِ إِدَادَتِهِ بَلَقِيَّا الْخَيْرَ بِهِ ( <sup>( )</sup>

( ١٣٦٦ ) أخبر أع غذرانُ بن مُوسَى بنِ مُجَاشِع ، قَالَ : حَدُثَنَا عُنْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْئة ، قَالَ : حَدُثَنَا وَيَهُ بَنُ اللّهَ عَنْمَانُ بَنُ الْحَبَابِ ، قَالَ : حَدُثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : أَخْبَرْنِي عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنُ نَفْيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : صَيغتُ عَمْرو بْنَ الْحَمَقِ الْخُرَاعِيقَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ جُبْنِر بْنِ فَفْيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : صَيغتُ عَنْرَو مَنْ عَنْهُ ، وَمَا عَسَلَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ ؟ قَالَ : ( وَمَا عَسَلَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ ؟ قَالَ : ( وَمَا عَسَلَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ ؟ قَالَ : ( يُغْفَقَحُ لَنَ عَنْهُ عَنْهُ ) .

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَمَلَ الصَّالِحَ الَّذِي يُفْتَحُ لِلْمَرْءِ قَبْلَ مَوْتِهِ مِنَ السَّبَبِ الَّذِي يُلْقِي اللهُ عَلَيْكُ مَحَبَّتُهُ فِي قُلُوبٍ أَهْلِهِ وَجِيرَائِهِ بِهِ

٥ [٣٤٣] أخبِ رُا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

٥ [٣٤١] [التقاسيم : ٢٠٦٤] [الموارد : ١٨٢١] [الإنحاف : حب كم حم ١٠٠١] [التحفة : ت ٥٨٩] .

- (١) بعد «السعدي» في (د) : (خاله) .
  - (۲) ایستعمله، ق (د): «استعمله».
    - (٣) اللوت؛ في (د) : الموته؛ .
- (٤) «الإخبار» فوقه في الأصل : «البيان» ولم يرقم عليه .
- (٥) قوله : «الخيربه» وقع في (س) (٢/٥٤) : «له الخير» . [ ١٩٨/١ ب].
- ه [27] [التقاسيم : ٢٠٠٧] [اللوارد : ٢٨٨] [الإتحاف : حب كم حم ١٩٥٨] ، وسيأتي : (٣٤٣) . ه [27] [التقاسيم : ٢٠٨٦] [اللوارد : ٢٨٨] [الإتحاف : حب كم حم ١٩٥٨] ، وتقدم : (٢٣٦) .





الْمَشْرُوقِيُّ ، قَالَ : حَدَّتَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّتَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّتَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نَفْيِرِ الْحَضْرَمِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ الْخُزَاعِيِّ الْ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (۱۱ : وإِنَّا أَوَادَ اللَّهُ بِعَنْدِ حَيْرًا عَسَلَهُ قِبْلَ مَوْتِهِ ، قِيلَ : وَمَا عَسَلَهُ؟ قَالَ : «يَفْتَحُ لُهُ عَمَلُ صَالِحٌ بَيْنَ يَدَى مُوْتِو حَنِّى يَرْضَى عَنْهُ (۱۲) . [الناك : ٢٦]

## ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَمًّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ قِلَّةِ الْقُنُوطِ إِذَا وَرَدَتْ عَلَيْهِ حَالَةُ الْفُتُورِ فِي الغض الأَّخَايِينِ

(18:3) أخسرًا النَّحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدِّنَنَا أَبُو قُدَيْدٍ عُبَيْدُ التَّوْبِسُ فَصَالَة ، قَالَ : حَدُّنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَنَادَة ، عَنْ أَنَسِ قَالَ : قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : إِنَّا إِذَا كُنَّا عِنْدَ الرَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : قَالَ أَصْحَابُ اللَّهِ ﷺ . فَإِنَّا إِنَّا عَلَيْكَ الْمَالِمَةُ الْمَلْوَيَةُ عَنْ اللَّهِ ﷺ . فَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «قَلَ تَدُومُونُ فَخَالَطُنَاهُمْ أَنْكُورَنَا أَنْفُسَنَا ، فَذَكُوهِ اذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «قَلَ تَدُومُونُ عَنْدِي فِي الْحَالِ © لَصَافَحَتْكُمْ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُظِلِّكُمْ بِأَجْنِحَتِهَا ، وَلَكِئُ مَا الْعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَلْائِكَةُ حَتَّى تُظِلِّكُمْ بِأَجْنِحَتِهَا ، وَلَكِئُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَسَاعَةُ وَسَاعَةً وَسَاعَةً . [الناك : ٢٥]

## ذِكُرُ الْإِخْبَارِ مَمَّا يَحِبُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ مِنْ تَرْكِ الْقُنُوطِ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ﷺ مَمَّ تَرْكِ الإِتْكَالِ عَلَىٰ سَعَةِ رَحْمَتِهِ وَإِنْ كَثُرَتْ أَعْمَالُهُ

٥ [٣٤٥] أخب لا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ،

1[1/99/1]

<sup>(</sup>١) قوله : "قال : قال رسول الله على " وقع في (ت) : "أنه سمع النبي على يقول " .

<sup>(</sup>Y) قوله: احتى يرضى عنه ا وقع في (ت): اليؤخذ به عنه فيحببه إلى أهله وجيرانه ا

٥ [٣٤٤] [التقاسيم: ٤٣٨٥] [الموارد: ٣٤٩٣] [الإتحاف: حب البزار أبويعلي ٢٠٠٣].

<sup>(</sup>٣) اسن ا في (د) : افي ا .
(٤) افإذا في (د) : اوإذا ا .

<sup>(</sup>٥) ﴿ أَهَالَينَا ۗ فِي (د) : ﴿ أَهَلَيْنَا ۗ .

۵[۱/۱۹۹ ب].

ة ( ١٤٠٥ ] [التقاسيم : ٥٠٨٥ ] [الموارد : ٣٥٢٣ ] [الإتحاف : عه حب حم ١٩٣٤٩ ] [التحقة : م ١٤٠٠٧ – ت ١٤٠٧ ] ، وسيان : ( ٦٥٤ ) .



عَنِ الْمَلَاءِ ، عَنْ أَبِسِهِ ، عَنْ أَبِسِ هُرَئِرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّمُ وْمِنُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْمُقُوبَةِ مَا طَمِعَ فِي الْجَنَّةِ أَحَدٌ ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا فَنَطُ ( الْمِنَ الْجَنَّةِ أَحَدٌ ، [الناك : ٧٧]

## ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَحِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ الرَّجَاءِ وَتَزِكِ الْقُنُوطِ مَمَ لُزُومِهِ الْقُنُوطَ وَتَرْكِ الرَّجَاءِ

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ مَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الثَّقَة بِاللَّهِ فِي أَخْوَالِهِ (\*') عِنْدَ قِيَامِهِ بِإِنْيَانِ الْمَأْمُورَاتِ وَانْزِعَاجِهِ عَنْ جَمِيعِ الْمَزْجُورَاتِ

( ۱۶۶۷ ) أَخِسْرًا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ ، قَـالَ : حَـلَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيِّ ، قَالَ : حَلَّنَا حَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَلَّنَا سَلَيْمَانُ بْنُ بِـلَالٍ ، قَـالَ : حَدُّنَيِ شَرِيكُ بْنُ أَبِي نَمِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَـنْ أَبِسِ هُرَيْرَةَ قَـالَ : قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ \* إِنَّ اللهُ ﷺ يَقُولُ : مَنْ عَادَىٰ لِي وَلِيَّا فَقَدْ آذَانِينَ " ، وَمَا تَقْرُبِ إِلَىٰ عَبْدِي بِـشَيْءٍ أَحَبُ

<sup>(</sup>١) القنوط: اليأس. (انظر: الغريبين للهروي، مادة: قنط).

<sup>0[</sup>٣٤٦][التقاسيم: ٣٨٥٣][الموارد: ١٨٠٥][الإتحاف: حب حم ٢٢٣٠١].

١[١٠٠/١]٠

 <sup>(</sup>٢) قبل (أحواله) في (ت): (جميع).
 (٣٤٧] [التقاسيم: ٢٥٧٧] [الإتحاف: حب ١٩٥٧٥] [التحفة: خ ١٤٢٢٢].

<sup>(</sup>٣) ﴿ آذاني الموقه في الأصل : ﴿ كَذَا ا اللَّهُ





إِلَيْ مِنَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ إِلَيْ بِالنُّوافِلِ حَتَّىنَ الْجَبِّدَ، عَإِذَا أَخَبَتُهُ كُنْتُ
سَمْحَهُ الذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَيَصْرَهُ الَّذِي يُنْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَعْشِي
بِهَا، فَإِنْ سَأَلَنِي عَبْدِي أَطَلَيْتُهُ، وإِنِ اسْتَعَاذَتِي أَعَذْتُهُ، وَمَا تَرَدُّدُتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ
تَرَدُّوي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكُونُ الْمَوْتَ وَأَكُوهُ مَسَاءَتُهُ،

قُلُ أَبِعِامَ عَلِيْتُ : لَا يَعْرَفُ لِهَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا طَرِيقَانِ اثْنَانِ : هِـشَامُ الْكِنَانِيُ ، عَنْ أَنْسٍ ، وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مَيْمُونِ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَكِـلَا الطَّرِيقَيْنِ لَا يَـصِحُ ، وَإِنَّمَا الصَّحِيخُ مَا ذَكَرْتَاة .

## ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّشْدِيدِ فِي الْأُمُورِ وَتَرْكِ الاِتَّكَالِ عَلَى الطَّاعَاتِ

( ١٥٨٥ ] أخسرًا أَبُو خَلِيفَة ، قَالَ : حَدْثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِينُ ، قَالَ : حَدُثَنَا لَبْثُ بْسُ مَعْدِ، عَنْ بُسْوِ بْسِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِسِ هُونِسْرَةً ، أَنَّ مَعْدِ، عَنْ أَبِسِ هُونِسْرَةً ، أَنَّ وَلَاهُ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ رَجُلٌ : وَلَاهُ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اللَّهِ ؟ قَالَ لَهُ رَجُلٌ : وَلَاهُ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : «وَلَا أَنَا إِلَّهُ أَنْ يَتَغَمَّدُ فِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ ، وَلَكِنْ سَدُمُوا \* ) .

## 

٥ [٣٤٩] أَخْسِرُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْمُثَنِّى، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ الْمَكْيُ، قَالَ :

۵[۱/۲۰۰ ب].

و ۳۶۸] [التقاسيم : ۱۲۲۴] [الإتحاف : عه حب حم ۱۷۹۳] [التحقة : م ۱۲۲۱- م ۱۲۳۴- ق ۲۳۹۳- ق

<sup>(</sup>١) بعد (عبد الله) في (ت) : (بن) .

۵[۱/۲۰۱].

 <sup>(</sup>٢) السداد: الاستقامة والقصد في الأمر والعدل فيه . (انظر: النهاية ، مادة: سدد).
 (٣) المقاربة: الاقتصاد في الأمور كلها ، وترك الغلو فيها والتقصير. . (انظر: النهاية ، مادة: قرب).

٥ [ ٣٤٩] [ التقاسيم : ٥٥٣] [ الموارد : ٢٥٦-١٧ ٢٥] [ الإتحاف : حب ١٨١٩ ] [ التحفة : ت ١٢٨٧ ] .



حَدُّنَتَا حَاتِهُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيم، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: الِكُلِّ عَمَلٍ شِوَّ، وَلِكُلُّ شِيرَةٍ فَقُرَةٌ أَنَّ، فَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا سَافًا وَالرِيَالُ أَنْ النِّبِيُّ ﷺ قَالَ: اللّهُ عَلَيْهِ إِلَّهُ صَابِع فَلا تَمُدُّونُهُ.

## ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْمُقَارَبَةِ فِي الطَّاعَاتِ إِذِ الْفَوْزُ فِي الْعُقْبَىٰ يَكُونُ بِسَعَةِ رَحْمَةِ اللَّهِ لَا بِكَفْرَةِ الْأَعْمَالِ اللَّهِ

و ٢٥٠١ أخبرًا أَنُو يَعْلَىٰ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِنِـرَاهِيـمْ بْـنُ الْحَجَّـاجِ السَّامِيُّ، قَـالَ : حَـدَّثَنَا عَبْدُ الْحَرْفِيـمْ بْـنُ الْحَجَّـاجِ السَّامِيُّ، قَـلَ : حَـدُّثَنَا اللَّهِ عَنْهُ مَنْهُ وَأَلِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْدَوَّ وَأَبِـي سُفْيَانُ ، عَنْ جَايِرِ قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «سَدُورا وَقَارِيُوا ، وَلا يُنْجِي أَحَدًا مِنْكُمْ عَمْلُهُ فَلْنَا : وَلا أَنْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ ؟ قَالَ : «وَلا أَنْ ، إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدُنِي اللهُ مِنْهُ بِرَحْمَةِ ، [الأول: ٢٧]

## ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْغُدُوَ<sup>ْ (٣)</sup> وَالرَّوَاحِ <sup>(4)</sup> وَالدُّلْجَةِ <sup>(0)</sup> فِي الطَّاحَاتِ عِنْدَ الْمُقَارَبَةِ فِيهَا

و ٥-١٥٦) الْجَسِوُّا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهُمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِفْدَامِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمْرُ بْنُ عَلِيْ الْمُفَلَّدِينُ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عُمَرُ بْنَ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ أَيْعَ مُعْرَدُ بْنَ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ أَيْسِ مُعْرَدُ بْنَ مُعَمَّدٍ ، قَالَ : اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَمْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَمْ عَلَالَهُ عَلَمْ عَلَالَهُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَمْ عَلَالَا اللَّهُ عَلَمْ عَلَمْ

- (١) الفتور: الضعف. (انظر: اللسان، مادة: فتر).
- (٢) «وقاربا» فوقه في الأصل: «كذا»، وفي الموضع المؤخر من (د): «مقاربا».
  - ۩[۱/۱۱] ت
- ٥ [ ٣٥٠] [التقاسيم: ١٢٣٦] [الإتحاف: مي عه حب حم ٢٧٩١] [التحفة: م ٢٩٦٣].
- (٣) الغدو : الذهاب غدوة (أول النهار) ثم كثر حتى استعمل في الذهاب والانطلاق أي وقت كان . (انظر : التاج ، مادة : غدو) .
  - (٤) الرواح: السير بعد الزوال، وقد يراد به : السير في أي وقت. (انظر: النهاية، مادة : روح).
    - (٥) الدلجة : سير الليل . (انظر : النهاية ، مادة : دلج) .
    - ٥ [ ٣٥١] [ التقاسيم : ١٢٣٧ ] [ الإتحاف : حب ١٨٤٩٢ ] [ التحفة : خ س ١٣٠٦] .





يُضَادُ ( ) الدُّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَيَهُ ، فَسَدُدُوا ، وَقَارِيُوا ، وَأَبْشِرُوا ، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَذَوةِ وَالرَّوَاحِ ، [الأول: ٧٦]

## ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ بِإِنْيَانِ الطَّاعَاتِ عَلَى الرَّفْقِ مِنْ غَيْرِ تَرْكِ حَظَّ النَّفْسِ فِيهَا

مرامه الخبيرًا ابن قَتَيْبَة ، قَالَ : حَدَّنَا حَرَمَلَة بَنْ يَحْيَن ، قَال : حَدُّنَا ابنُ وَهُبِر ، قَال : خَدِّنَا يُونَ مُن عَنِ ابنِ شِهَابِ ، قَال : أَخْيَرَنِي سَعِيدُ بَنُ الْمُسَبِّبِ وَأَبُو سَلَمَة ابنُ عَبْدِ النَّو عَبْد اللَّهِ بِنَ عَمْوِ بِنِ الْعَاصِ قَالَ : أَخْيِرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَال ابنُ عَبْد الرَّحْمَن ، أَنْ عَبْد اللَّهِ بِنَ عَمْوِ بِنِ الْعَاصِ قَالَ : أُخْيرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنْهُ قَال اللَّهِ عَنِي : نَفْسُه : لَأَوْمِنَ اللَّيْلَ وَلَأَصُومَنَّ النَّهَ ارَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ قَال رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْمَن فَقَالُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْك ، فَشَا وَ فَقُلْ يَوْمَنِ ، قَلْ : قَلْتُ : وَلِمْ وَخُمْ ، وَصُمْ مِنَ السَّفُو فَلَاكُ أَنْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْك ، فَالَ : قَلْتُ : وَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْك ، قَالَ : قَلْتُ : وَلِي أَطِيقُ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِك ، قَالَ : قَلْتُ : وَلِي أَطِيقُ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِك ، قَالَ : قَلْتُ : وَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّه اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَيْك ، قَالَ : قَلْتُ الْمُعْلِقُ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِك مَنْ اللَّهُ عَلْ : قَلْ اللَّهِ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه عَلْ عَلْدُ اللَّه عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْك ، وَلَا اللَّهُ اللَّهُ

 <sup>(</sup>١) يشاد: يقاويه ويقاومه ويكلف نفسه من العبادة فيه فوق طاقته . (انظر: النهاية ، مادة : شدد) .
 ١٥/ ٢٠٢/أ].

<sup>0 [ 677] [</sup> النقاسيم : 1700] [ الإتحاف : عه حب حم طبح ١٦٦٨ ] [ التحفة : خ م ت س ق 3٦٣٠ - د ٢٦٤٢ - خ م دس ٥٤٦٥ - م ١٩٤٩ - م س ١٨٩٦ - خ م دس ق ١٨٩٥ - خ م د س ١٩٩٠ - خ م س ١٩٩٩ - س ١٩٩١ ، وسياتي برقم : (٣٥٨٥) ، (٢٦٤٤) ، (٢٣٦٣) ، (٢٦٢٣) ، (٢٢١٥) .

 <sup>(</sup>٢) اللهو : اسم للزمان الطويل ومدة الحياة الدنيا . (انظر : النهاية ، مادة : دهر) .
 (٣) (فإني ق (س) (٢٥/١) : «إني ٤ .

۱۱/۲۰۲ ب].





قَالَ أَبِرَمَامٌ عِنْكَ : قَوْلُهُ ﷺ: ﴿ لَا أَفْصَلَ مِنْ ذَلِكَ ۚ يُرِيدُ بِهِ : لَكَ ؛ لِأَنَّهُ ﷺ عَلِمَ ضَغَفَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْوهِ عَمَّا وَطَّنَ نَفْسَهُ عَلَيْهِ مِنَ الطَّاعَاتِ .

## ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ بِهَذَا الْأَمْرِ

م ( 307 ] المُجسِرُاعَبُدُ اللَّهِ بَنُ مُحَدَّدِ بَنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حُدُّدُنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بِنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدُّنِي يَحْيَنِ ، قَالَ : حَدُّنَنِي ( ) الْوَلِيدُ ، قَالَ : حَدُّنَنِي الْحَدَّنِي يَحْيَنِ ، قَالَ : حَدُّنَنِي اللَّهِ اللَّهِ : «حُدُوا مِنَ الْحَمَّلِ اللَّهِ اللَّهِ : «حُدُوا مِنَ الْحَمَلِ اللَّهِ اللَّهِ : وَكَانَ أَحْبُ الْأَعْمَالِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مَا لَعُنَالِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَ ا مَعْلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى مَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ لَا يَمُلُ اللَّهُ لَا يَمُلُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّذِلْمُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ قَبُولِ مَا رُخْصَ لَهُ بِتَرْكِ التَّحَمُّلِ عَلَى النَّفُس مَا لَا تُطِيقُ مِنَ الطَّاعَاتِ

٥ [٣٥٤] أَخْبِ رُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثْنَا (٤) الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّد

- 0 [707] [التقاسيم: 1704] [الإتحاف: خز حب حم ٢٥١٤] [التحقة: ٢٧٧٠ م ١٦٧٠٠ م ١٦٧٠٠] ١٦٨٢١ - تم ١٧٠٩ - تم ١٧٠٩ - خ ١٧١٩ - خت ١٧١١١ - م ١٧٤٥ - خ م دس ١٧٦٥] وسيأتي برقم: (٢٥٥٩)، (١٥٧٤)، (٢٤٤٣)، (٢٥٥١)، (٢٥٧١)، (٢٥٨٦)، (٢٢٢٤)، (٢٦٤٢)، (٢٦٤٢)، (٢٥٢١)،
  - (۱) «حدثني» في (ت): «حدثنا». ١٥ [١/٣٠٣].
- (٢) لا يعل: معناه: أن الله لا يسام المواب ما لم تسأموا العمل، أي: لا يترك الثواب ما لم تتركوا العمل.
   (نظر: غريب الخطابي) (١/٩٩/١).
  - (٣) «الذين» في الأصل: «والذين» وهو خطأ.
  - ٥ [ ٣٥٤] [التقاسيم : ٢٧٦٩] [الموارد : ٩١٣] [الإتحاف : حب ٨٦٠٨].
    - (٤) احدثنا في (ت): احدثني .





اللَّهَارِعْ ، قَالَ : حَلَّنَنَا أَبُو مِحْصَنِ خَصَيْنُ بُنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَلَّنَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَانُ ، صَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿إِنَّ اللَّهُ يُحِبُ أَنْ تُؤْمَّى وَرَحْصُهُ ٥ ، كَمَا يُحِبُ أَنْ تُؤْمِّى عَرَائِهُهُ . [الناك : ٦٦]

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ قَبُولَ رُخْصَةِ اللَّهِ لَهُ فِي طَاعَتِهِ دُونَ التَّحَمُّلِ عَلَى النَّفْس مَا يَشُقُّ عَلَيْهَا حَمْلُهُ (١)

ه (١٥٥٥) أخبراً مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ تَحْلِيلِ ، قَالَ : حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ،
قَالَ : حَدَّنَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدُّنَنَا الْأَوْزَاعِيثُي ، قَالَ : حَدَّنَيْ يَحْبَيى بْسُنُ
أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّحْمَنِ بْنِ تَوْبَانَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : وَأَىٰ
وَسُولُ اللَّهِ فَلْلَا رَجْلَا فِي سَقَرٍ فِي ظِلَّ شَجْرَةٍ يَرْضَعُ \* كَانَيْ وَالْمَاءُ ، فَقَالَ : «مَا بِالُ
صَاحِبِكُمْ ؟ قَالُوا : صَائِمٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : «لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّيَامُ فِي السَّفَرِ ، فَعَلَيْكُمْ
وَرْخَصَةِ اللَّهِ اللَّهِ يَالِمُ وَيَالَ اللَّهِ ، قَالَ : «لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّيَامُ فِي السَّفَرِ ، فَعَلَيْكُمْ
وَرْخُصَةِ اللَّهِ اللَّهِ يَرْخُصُونَ لَكُمْ فَافْبَلُوهُمَا ». [الناك : ٢٦]

## ذِكْرُ مَا يُشْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ التَّرْفُّقُ بِالطَّاعَاتِ وَتَرْكُ الْحَمْلِ عَلَى النَّفْسِ مَا لَا تُطِيقُ

٥ [٣٥٦] أخبرًا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ مُجَاشِعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ :

۵[۱/۳/۱] ب].

(1) قوله: «ما يشق عليها حمله» مطموس في الأصل.

٥ [٥٥] [التقاسيم: ٢٠٠٤] [الإتحاف: حب طح ٢٦١٨] [التحفة: س ٢٥٩٠- خ م د س ٢٦٤٥]. وسيالي: (٢٥٥٦) (٢٥٥٧) (٣٥٥٨).

(٣) فيرشع، ضبطه في الأصل بتشديد الشين، على البناء للمجهول، ولكن البناء للمعلوم كما في (س)
 (٣/ ٢٠)، (ت) هو الأقرب للصواب. قال ابن ثريد: فزرشح المأن والعرق يرشّح رَشّحانًا إذا خرج من الإنسان أو السقاء أو القرية وكل جلد واشح بالعرق، اهد. فجهوة اللغة، (رشح).

ه ( ٢٥٦ ] [التفاسيم : ١٩٤٦] [الإنحاف : عه حب حم ٤ ٢١٨٠] [التحفة : س ١٦٠٥٠ – م ت س ١٦٢٠٠ – م س ١٣٢٣ - م س ١٦٢١ ] ، وسيالي : ( ٢٥٥٤) .



خَدَّنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ رَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهْرًا كَـالِهُ مُنْلُدُ قَـرِمَ [الحَدِينَةَ إِلَّا أَنْ يَكُونُ رَمَضَانَ (١).

# ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْقَصْدِ فِي الطَّاعَاتِ دُونَ أَنْ يَحْمِلَ عَلَى النَّفْسِ مَا لَا تُطِيقُ

٥ (٢٥٧٦) أخبر الله أبو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُ (٢٠) قَالَ: حَلَّتَنَا (٢٠) أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْ وَانِي ، قَالَ: حَلَّتَنَا يَعْفُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمْيُ ، قَالَ: حَلَّتَنَا عِيسَى بْنُ جَارِيَةَ ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: مَرْ وَلُ اللَّهَ عَلَى مَا لَى صَخْرَةِ ٥ ، فَ أَتَى نَاحِيتَةَ مَكَّةً (٤) ، فَمَكَثَ رَسُولُ اللَّه عَلَى رَجْلِ قَانِم يُصَلِّى ، فَجَمَعَ يَدَيُو بُمْ قَالَ: اللَّهُ اللَّالَم، مَلِيًا (٥) ، فُمَ أَقْبَلَ فَوَجَدَ الرَّجُلُ عَلَى حَالِهِ يُصَلِّى، فَجَمَعَ يَدَيُو بُمْ قَالَ: اللَّهُ اللَّالَم، عَلِيكُمْ بِالْقَصْدِ، فَإِنْ اللهُ لا يَعْلَى حَلِّى مَثْمَلُوا».
آلاول: ٢٦]

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَحِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ التَّسْدِيدِ فِي أَسْبَايِهِ مَعَ الاِسْتِيشَارِ بِمَا يَأْتِي مِنْهَا

ه (٢٥٨ معت الْفَصْلَ بْنَ الْحُبَابِ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ بَكْرِ بْـنِ الرَّبِيعِ بْـنِ مُسْلِم يَقُولُ : سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْـنَ مُـسْلِم يَقُــولُ : سَــمِعْتُ مُحَمَّـدًا يَقُــولُ : سَـمِعْتُ أَبَا هُوَيْوَءَ يَقُولُ : مَرَّرَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَفْطٍ مِـنْ أَصْــعَابِهِ يَـضْحَكُونَ ( ۖ كَفَـالَ : طَــف

 <sup>(</sup>١) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [٣٥٧] [التقاسيم: ١١٥٩] [الموارد: ٢٥١] [الإتحاف: حب ٣٠٧٨] [التحفة: ق ٢٥٧٠].

<sup>(</sup>٢) الموصلي، ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) احدثنا، في (ت) : اأخبرنا، .

<sup>17.8/1]0</sup> 

<sup>(</sup>٤) امكةًا في (ت) : ابكةًا .

<sup>(</sup>ه) الملي: ساعة طويلة . (انظر : اللسان ، مادة : ملي) . 5 [708] [التقاسيم : 2778] [الموارد : 2911] [الإتحاف : حم حب 1979] [التحفة : خ 18717 – خ

١٤٧٩٩ - ت ١٤٧٩٩)، (٥٨٢٩)، وتقدم برقم : (١١٤) وسيأتي برقم : (١٦٠)، (٥٨٢٩)، (٦٧٤٧). (٦) قبل فيضحكون في (ت) خلافا لأصوله ، (د) : فوهم .





تَعْلَمُونَ مَا أَخْلَمُ لَضَحِكُتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا ، فَأَتَّاهُ حِبْرِيلُ فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ قَالَ (١٠ لَكَ : الِمَ تَقَنْطُ عِبَادِي؟!، قَالَ : فَرَجَمَ إِلَيْهِمْ وَقَالَ (٢٠ : هسَدُوا، وَأَبْشِرُوا، . . . [الثال: ٢٠]

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمًّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الرَّفْقِ فِي الطَّاعَاتِ \* وَتَرْكِ الْحَمْلِ عَلَى النَّفْسِ مَا لَا تُطِيقُ

و [٣٥٩] أَضِيرًا مُحَمَّدُ بَنُ عَبَيْدِ اللَّهِ بَنِ الْفَصْلِ (٣) الْكَلَاعِيُ بِحِمْصَ ، قَالَ : حَدَّتَنَا عَمْرُو بَنُ عُنْمَانَ بَنِ سَعِيدِ ، قَالَ : حَدَّتَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّتَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيُ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنْ الْحَوْلَاءَ بِنِتَ تُوقِيتِ بَنِ حَبِيبِ بِنِ أَسَدِ بَنِ عَبْدِ الْمُؤْقِى مَرْثَ بِهَا وَعِنْدَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ قَلْكُ : هَلُو الْحَوْلَاء بِنْتُ تُوفِيتٍ ، وَرَعْمُوا أَنْهَا لَا تَسَامُ بِاللَّيْلِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى النَّامُ بِاللَّيْلِ! خُلُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ ؛ فَوَاللَّهِ، لا يَسْأَمُ اللَّهُ حَتَّى تَسْأَمُوا (٤) .

قَالَ أَبِمَامٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ حَتَّى تَسْأَمُوا مِنْ أَلْفَاظِ النَّصَارُفِ الَّتِي لَا يَتَهَا ِ لِلْمُخَاطَبِ أَنْ يَعْوفَ الْفُصْدَ فِيمَا يُخَاطَبُ بِهِ إِلَّا بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ (\* ) .

(٢) ﴿ وقال ﴾ في (د) : ﴿ فقال ﴾ .

(١) ﴿قالِ فِي (د) : ﴿يقولِ ٩ .

۵[۱/۲۰٤ ب].

ه(١٥٩٩] [التقاسيم: ٤٣٣٨] [الإتحاف: حب حم ١٣٠٩٩] [التحقة: م ١٣٧٣– م ق ١٣٨٦- تم ١٩٠٩- خت ١٧١٧١]، وتقدم: (٣٥٣) و سيأتي: (١٥٧٤) (٣٤٤٣) (٢٥٥٧) (٢٥٥٧)

(٢٥٨٦) (٢٦٤٢) (٢٦٤٤) (٢٦٤٦) (٣٥٨١). (٣) قوله: «بن الفضل» كتبه في حاشية الأصل، ونسبه لنسخة.

(٤) السامة : الملل والضجر . (انظر : النهاية ، مادة : سأم) .

(٥) بمد قول أي حاتم في الأصل: «فكر الإخبار بأن على للرء مع قيامه في النوافل [٢٠٥/١] إعطاء الحظ لنفسه وعبال . أخبرنا أحدين احديث المحتوين عون، حدثنا أبو خيشه، حدثنا جعفربن عون، حدثنا أبو عيس، من عون بن أي جحيفة، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ تحن بين سلبان وأبي الدرداء، قال: فجاء سلبان يزور أيا الدرداء، قرأى أم الدرداء متبلغ، ققال: ما شائك؟! قالت: إن أخاك ليست له حاجة في الدنيا، فئل جاء أبو الدرداء رحب به سلبان، وقرب إليه طعاما، فقال له سلبان: اطحم، قال: إن صائم، قال : أقلمه معه، وبات عنده،



# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الإغْتِرَادِ بِالْفَضَائِلِ الَّتِي رُوِيَتْ لِلْمَرْءِ عَلَى الطَّاعَاتِ

قَالَ: حَدَّنَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدِّنَا الأَوْزَاعِيْ، قَالَ: حَدُّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِسُنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدُّنَنِي يَحْمَنِ بُنُ أَبِي كَثِيرٍ، فَالَ: حَدُّنَنِي يَحْمَنُ بُنُ أَبِي كَثِيرٍ، فَالَ: حَدُّنَنِي مُحَمَّدُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ النَّيْوِيُّ، قَالَ: حَدُّنَنِي شَقِيقٌ بَنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدُّنَنِي حَمْدُوانُ مَوْلِي بَنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدُّنَنِي حَمْدُوانُ مَوْلِي عَنْمَانَ قَالَ: رَأَيْتُ عَنْمَانَ قَامِلَا فِي الْمَقَاعِدِ، فَدَعَا يِوَصُوهٍ ('' فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ مَثْمَانَ قَالَ: رَأَيْتُ عَنْمَانَ قَالِ: رَأَيْتُ عَنْمَانَ قَامِلًا فِي مَقْعَدِي هَذَا تُوصَّا مِثْلُ وَضُرِقِي هَذَا، ثُمْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : «قَلَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : «قَلْ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : «قَلَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : «قَلَ اللّهُ قَلْمُ لِهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللْ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللْ

## ذِكْرُ الإسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنْ كُلِّ حَيْرِ حَظَّ رَجَاءَ التَّحَلُّصِ فِي الْمُقْبَىٰ بِشَيْءٍ مِنْهَا

ه (٣٦١) أخبسوًا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ السَّنْيَنِانِيُّ وَالْحُسَيْنُ بْـنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّفَّةِ وَابْنُ قَتَيْنَةُ (\* ) وَاللَّفْظُ لِلْحَسَنِ - قَالُوا : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هِشَامٍ بْنِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى

- فليا كان من الليل قام أبوالدرداء، فحبسه سليان، ثم قال: يا أبا الدرداء، إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، أعط كل ذي حق، حسم وأفطر، وقم ونم، وأت أهلك، فلما كان عند الصبح قال: قم الآن، فقاما، فصليا، ثم خرجا إلى الصلاة، فلما صلى النبي 繼 (٢٠٥/٣ ب) قام إليه أبوالدرداء، فأخيره بها قال، فقال له رسول الله ﷺ مثل ما قال سليان، وضرب عليه، وينظر: (٣٢١).
- ٣١٠] [التفاسيم: ٢٢١١] [الإتحاف: حب عم عه ١٣٤٦] [التحفة: م ٧٧٧- م مل ق ٩٩٨٩- م ٩٧٩١ - (س) ق ٧٩٧٩- خ م س ٩٧٩٣- خ م د س ٩٩٩٤- م ٢٩٧٩]، وسيأتي: (١٠٤٧) (١٠٤٠) (١٠٥٣) (١٠٥٥) .
  - (١) الوضوء: الماء الذي يُتَوضأ به . (انظر: النهاية ، مادة : وضأً) .
    - @[//r·r/].
- [٣٦١] [التقاسيم : ٨٠٨] [الموارد : ٤٩-٣٣٧-٢٠٢٩] [الإتحاف : حب ١٧٥٣٥] [التحفة : ق [١٩٣٧]، وسيأق برقم : (٣١٩)، (٤٢١٤).
  - (٢) اقتيبة في (د) : اسلم ، وينظر : االإتحاف .



الْغَسَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ جَدِّي ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ وَحْدَهُ ، قَالَ : ﴿ يَا أَبَا ذَرَّ ، إِنَّ لِلْمَسْجِدِ تَحِيَّةُ ، وَإِنَّ تَحِيَّتُهُ رَكْعَتَانِ، فَقُمْ فَارْكَعْهُمَا ، قَالَ : فَقُمْتُ فَرَكَعْتُهُمَا ، ثُمَّ عُدْتُ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّكَ أَمْرْتَنِي بِالصَّلَاةِ ، فَمَا الصَّلَاةُ ؟ قَالَ : اخَيْرُ مَوْضُوع ، اسْتَكْثِرْ أَوِ اسْتَقِلِّ (١١) ، قَالَ : قَالْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ الْعَمَـل أَفْضَلُ؟ قَالَ : «إيمَـانٌ باللَّهِ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْمَلُ إيمَانًا؟ قَالَ : «أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا» ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَسْلَمُ ١٤ قَالَ : «مَنْ سَلِم النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَأَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ؟ قَـالَ : «طُولُ الْقُنُوتِ»، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : «مَنْ هَجَرَ السَّيُعَاتِ»، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَمَا الصِّيَامُ؟ قَالَ : "فَرْضٌ مَجْزِيٌّ (٢) ، وَعِنْدَ اللَّهِ أَضْعَافٌ كَثِيرَةٌ"، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: امَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ"، وَأُهْرِيقَ دَمُهُ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : ﴿ جَهُ لُ الْمُقِلِّ يُسَوُّ إِلَىٰ فَقِيرٍ» ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَأَيُّ مَا أَنْـزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ (٥) أَعْظَـمُ؟ قَـالَ : «آيَـةُ الْكُرْسِيُّ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ يَا أَبَا ذَرَّ ، مَا السَّمَوَاتُ السَّبْعُ مَعَ الْكُرْسِيُّ إِلَّا كَحَلْقَةِ مُلْقَاةٍ بِالْرَض فَلاو(١)، وَفَضْلُ الْعَرْفِي عَلَى الْكُرْسِيِّ كَفَصْل الْفَلَاةِ عَلَى الْحَلْقَةِ"، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كُم الْأَنْبِيَاءُ؟ قَالَ : ﴿ مِانَةُ أَلْفِ وَعِشْرُونَ أَلْفًا » ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَم الرُّسُلُ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: ﴿ فَلَا فُمِائَةٍ وَثَلَاثُهُ عَشَرَجَمَّا (٧) غَفِيرًا ﴾ ، قَالَ: قُلْتُ:

۱۵[۲۰۲/۱]. (۲) (۱۸ بعزي، في (س) (۷۷ ): امجزئ،

<sup>(</sup>١) «استقل» في الأصل: «أقل» ، وأمامه في الحاشية كالمثبت ، ونسبه لنسخة .

<sup>(</sup>٣) الجواد: الفرس السابق الجيد. (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة: جود).

<sup>(</sup>٤) جهد المقل: قُذر ما يحتمله حال القليل المال. (انظر: النهاية، مادة: جهد).

<sup>(</sup>٥) قوله : «أنزل الله عليك» وقع في (د) : «أنزل عليك» .

<sup>(</sup>٦) الفلاة: الصحراء الواسعة. (انظر: اللسان، مادة: فلا).

<sup>(</sup>٧) الجم : الكثير . (انظر : النهاية ، مادة : جمم) .

يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَنْ كَانَ أَوْلَهُمْ؟ قَالَ : «آدَمُ» ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَبِيُّ ( ) مُرْسَلٌ ؟ قَـالَ : «نَعَمْ ، خَلَقَهُ اللَّهُ بِيَدِهِ ، وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ ، وَكَلَّمَهُ قِبَلًا» ، ثُـمَّ قَالَ : «يَا أَبَا ذُرِّ ، أَرْبَعَهٌ سُوْيَانِيُونَ : آدَمُ ، وَشِيتُ ١٠ ، وَأَخْنُوخُ - وَهُوَ إِدْرِيسُ ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ خَطَّ بِالْقَلَمِ ، وَنُوحٌ ، وَأَرْبَعَةٌ مِنَ الْعَرَبِ: هُودٌ، وَشُعَيْبٌ، وَصَالِحٌ، وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَمْ كِتَابًا أَنْزَلَهُ اللَّهُ؟ قَالَ: "مِافَةُ كِتَابِ وَأَرْبَعَةُ كُتُبِ: أُنْزِلَ عَلَى شِيتَ حَمْسُونَ (٢) صَحِيفَة ، وَأُنْزِلَ عَلَىٰ أَخْنُوحَ ثَلَاثُونَ صَحِيفَة ، وَأُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ عَشْرُ صَحَافِف ، وَأُنْزِلَ عَلَىٰ مُوسَىٰ قَبْلَ التَّوْرَاةِ عَشْرُ صَحَائِفَ ، وَأَنْزِلَ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ وَالزَّبُورُ وَالْفُرْقَـانُ<sup>(٣)</sup>» ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا كَانَتْ صَحِيفَةُ إِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ : «كَانَتْ أَمْنَالَا كُلُهَا : أَيُّهَا الْمَلِكُ الْمُسَلَّطُ الْمُبْتَلَى الْمَغْرُورُ ، إِنِّي لَمْ أَبْعَثْكَ لِتَجْمَعَ الدُّنْيَا بَعْضَهَا عَلَى بَعْض ، وَلَكِنِّي بَعَثْتُكَ لِتَرُدُ عَنِّي دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنِّي لَا أَزُدُّهَا وَلَوْ كَانَتْ مِنْ كَافِرٍ ، وَعَلَى الْعَاقِلِ مَا لَـمْ يَكُنْ مَغْلُوبًا عَلَىٰ عَقْلِهِ أَنْ تَكُونَ لَهُ سَاعَاتٌ : سَاعَةٌ يُنَاجِي فِيهَا رَبُّهُ ، وَسَاعَةٌ يُحَاسِبُ فِيهَا نَفْسَهُ ، وَسَاعَةٌ يَتَفَكَّرُ فِيهَا فِي صُنْعِ اللَّهِ ، وَسَاعَةٌ يَخْلُو فِيهَا لِحَاجَتِهِ مِنَ الْمَطْعَم وَالْمَشْرَبِ ، وَعَلَى الْعَاقِلِ أَلَّا يَكُونَ ظَاعِنَا ا إِلَّا لِفَلَاتٍ : ثَزَوُّدٍ لِمَعَادٍ ، أَوْ مَرَمَّةٍ لِمَعَاشِ ، أَوْ لَذَّةٍ فِي غَيْسٍ مُحَرِّم، وَعَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ بَصِيرًا بِزَمَانِهِ، مُقْبِلًا عَلَىٰ شَأْنِهِ، حَافِظًا لِلسَانِه، وَمَنْ حَسَبَ كَلَامَهُ مِنْ عَمَلِهِ قَلْ كَلَامُهُ إِلَّا فِيمَا يَعْنِيهِ " ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَمَا كَانَتْ صُحُفُ مُوسَىٰ؟ قَالَ : «كَانَتْ عِبْرَاكُلُّهَا: عَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْمَوْتِ ثُمَّ هُوَ يَفْرَحُ، وَعَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالنَّارِ ثُمَّ هُوَ يَضْحَكُ ، وَعَجِبْتُ (1) لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْقَدَر ثُمَّ هُوَ يَنْصَت ، عَجبْتُ لِمَنْ رَأَى الدُّنْيَا وَتَقَلُّبُهَا بِأَهْلِهَا ثُمَّ اطْمَأَنَّ إِلَيْهَا، وَعَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْحِسَابِ غَدًا ثُمَّ لَا يَعْمَلُ» ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَوْصِنِي ، قَالَ : «أُوصِيكَ بِتَقْوَىٰ اللَّهِ ، فَإِنَّهُ رَأْسُ

<sup>(</sup>١) «أنبي» في (ت): «أي».

۵[۱/۷۰۲أ].

 <sup>(</sup>٢) اخمسون، في الأصل: اخمسين، .
 ١٥/ ٢٠٧ ب].

 <sup>(</sup>٣) «والفرقان» في (س) (٢/ ٧٧): «والقرآن».
 (٤) «وعجبت» في الأصل: «عجبت».



الْأَمْرِ كُلِّهِ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، زِدْنِي ، قَالَ : (حَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ ، وَذِكْرِ اللَّهِ ، فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ، وَذُخْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زِدْنِي، قَالَ: "إيَّاكَ وَكُثْرَةَ الضَّحِكِ، فَإِنَّهُ يُمِيتُ الْقَلْبَ، وَيَلْهَبُ بنُورِ الْوَجْهِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زِدْنِي، قَالَ : «عَلَيْكَ بِالصَّمْتِ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ ؛ فَإِنَّهُ مَطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ عَنْكَ ۞ ، وَعَوْنٌ لَكَ عَلَى أَمْر دِينِكَ "، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، زِدْنِي ، قَالَ : "هَلَيْكَ بِالْجِهَادِ، فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ أُمَّتِي"، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، زِدْنِي ، قَالَ : ﴿ أَحِبُّ الْمَسَاكِينَ وَجَالِسْهُمْ ۗ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، زِدْنِي ، قَالَ : «انْظُرْ إِلَىٰ مَنْ تَحْتَكَ (١٠) ، وَلاَ تَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْ فَوْقَكَ (٢) ، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَلَّا تَـزُدَرِيَ نِعْمَةَ اللَّهِ عِنْدَكَ" ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، زِدْنِي ، قَالَ : «قُل الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُوَّا" ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، زِدْنِي ، قَالَ : (لِيَرُدُّكُ عَن النَّاسِ مَا تَعْرِفُ مِنْ نَفْسِكَ ، وَلَا تَجِدْ عَلَيْهِمْ فِيمَا تَأْتِي، وَكَفَىٰ بِكَ عَيْبًا أَنْ تَعْرِفَ مِنَ النَّاسِ مَا تَجْهَلُ مِنْ نَفْسِكِ، أَوْ تَجِدَ عَلَيْهِمْ فِيمَا تَأْتِي) ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَىٰ صَـدْرِي ، فَقَـالَ : (يَا أَبَا ذَرِّ ، لَا عَقْـلَ كَالتَّدْبِير ، وَلَا وَرَعَ كَالْكَفّ، وَلَا حَسَبَ كَحُسْنِ الْخُلُقِ، [الأول:٢]

قَالَ الإحامُ خَالِتُ : أَبُو إِفْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ هَذَا هُوَ : عَائِذُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وُلِدَ عَامَ حُنَيْن فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، وَمَاتَ بِالشَّام سَنَةَ ثَمَانِينَ .

وَيَحْيَىٰ بْنُ يَحْيَى الْغَسَّانِيُّ مِنْ كِنْدَةَ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ ، مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ ۗ الشَّامِ وَقُوَائِهِمْ ، سَمِعَ أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيَّ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ، وَمَوْلِلُهُ يَوْمُ رَاهِطَ فِي أَيَّامِ مُعَاوِيَةَ بْن يَزِيدَ سَنَةَ أَرْبَع وَسِتِّينَ ، وَوَلَّاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَضَاءَ الْمَوْصِلِ ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَأَهْلُ الْحِجَازِ، فَلَمْ يَزَلْ عَلَى الْقَضَاء بِهَا حَتَّىٰ وَلِيَ عُمَرُ بْـنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْخِلَافَةَ ، فَأَقَرُّهُ عَلَى الْحُكُم ، فَلَمْ يَـزَلْ عَلَيْهَا أَيَّامَهُ ، وَعُمِّرَ حَتَّىٰ مَـاتَ بدِمَشْقَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ وَمِائَةٍ.

<sup>.[1/</sup>A·Y1]:

<sup>(</sup>٢) قبل افوقك؛ في (ت) : اهو؟ . (١) قبل اتحتك في (ت) : اهوا .

۵[۱/۸۸۱پ].



## ذِكْرُ الْإِخْبَادِ مَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ الْعِبَادَةِ فِي السَّرُ وَالْعَلَانِيَةِ رَجَاءَ النَّجَاةِ فِي الْعُقْبَىٰ بِهَا

الا المغرب النويغلى ، قال : حَدِّثنا هذبه ثبن خالد ، قال : حَدُّثنا هذا بن يَخيل ، قال : حَدُثنا همّا م بن يَخيل ، قال : حَدُثنا همّا م بن يَخيل ، قال : حَدُثنا قَادَة ، عَنْ أَسَى بن عالِك ، عَنْ مُعَاذِ بن جَبَلِ قَالَ : كُنْتُ رَدِيفَ ((() النّبِي عَلَى اللهُ عَنَّى اللهُ عَنْ مَعَاذَ ، فَلَتْ : لَبَيْك (() يَعْ عَلَى اللهُ عَنْ مَعَادُ ، فَلَتْ : لَبَيْك (() يَعْ سُولَ اللهُ وَسَعْدَيْك (أ) ، قَالَ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ؟ ، فَلْتُ : اللهُ وَرَسُولُه أَعْلَم ، قَالَ : وَمَا مُعَادُ ، فَلْتُ : اللهُ وَرَسُولُه أَعْلَم ، قَالَ : وَسَعْدَيْك ، قَالَ : همْ لَقُوي مَاحَقُّ الْعِبَادِ وَسَعْدَيْك ، قَالَ : همْ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ؟ ، فَلْتُ : اللهُ وَرَسُولُه أَعْلَم ، قَالَ : همْ اللهِ إِنَّا لَه عَنْ اللهِ إِنَّا لَهُ اللهِ عَلَى اللهِ إِنَّا لَك : همْ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِنْ اللهِ إِنَّا لَهُ اللهِ عَلَى اللهُ وَرَسُولُه أَعْلَم ، قَالَ : همْ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِنَّا لَهُ اللهِ عَلَى اللهُ وَرَسُولُه أَعْلَم ، قَالَ : همْ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِنْ الله وَرَسُولُه أَعْلَم ، قَالَ : همْ الْعَبَادِ عَلَى اللهُ وَرَسُولُه أَعْلَم ، قَالَ : همْ الْعَبَادِ عَلَى اللهِ إِنْ الله وَرَسُولُه أَعْلَم ، قَالَ : همْ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِنْ الله أَلْعُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ الْعَلْو الله الله الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الله الله الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الله الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الله اللهُ اللهُ

#### ذِكُو الْإِخْبَارِ عَمًّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ إِصْلَاحٍ أَحْوَالِهِ حَتَّىٰ يُؤَدِّيَهُ ذَلِكَ إِلَىٰ مَحَبَّةٍ لِقَاءِ اللَّهِ جَمَّاتِيًّةٌ

٥ [٣٦٣] أخبسرًا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ بِمَنْجِعَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا <sup>(١)</sup> أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ ، عَنِ الأَّعْرِجِ ، عَنْ أَبِي هُرْيَرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ :

[٣٦٣] [التقاسيم : ١١٧٩] [الإتحاف: حب حم عم ١٦٦٢٦] [التحفة: خ م دت س ١١٣٥١- خ م ١١٣٠٦- ق ١١٣٤٦].

(۱) الروف : الراكب خلف الراكب ، وأردف فلائا : أركبه خلفه . (انظر : ذيل النهاية ، مادة : ردف) . (۲) مؤخرة وآخرة الرحل : الخشبة التي يستند إليها الراكب على البعير . (انظر : النهاية ، مادة : أخر) .

(٣) التلبية : إجابة المنادي . (انظر: النهاية ، مادة : لبب) .

( ) استعيم : رجوابه المددي . (الطور به الطورية ، مداده : لبيب . ( غ) سعديك : معناه إجابة ومساعدة ، والمساعدة : المطاوعة ، كأنه قال : أجِيبك إجابة وأطِيعك طاعة . (انظر : الفائق) ( / ۱۷۹ ) .

.[17.9/1]

(٥) الساحة: عبارة عن جزء قليل من النهار أو الليل. (انظر: النهاية، مادة: سوع).

٥ [٣٦٣] [التقاسيم: ٤٧٦٨] [التحفة: خ س ١٣٨٣١ - س ١٣٩٠٨].

(٦) ﴿أَخبرنا ﴿ فِي (س) (٢/ ٨٤) : ﴿أَنبأنا ﴾ .





‹قَالَ اللهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَىٰ : إِذَا أَحَبَّ عَبْدِي لِقَائِي أَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ ، فَإِذَا كَرِهَ لِقَائِي كَرِهْتُ [الثالث: ٦٨]

## ذِكْرُ الإسْتِذَلَالِ عَلَىٰ مَحَبَّةِ اللَّهِ ﷺ لِتَعْظِيمِ النَّاسِ عَبْدَهُ '' بِمَحَبَّةِ حَوَاصٌ أَهْل الْمَقْل وَالدِّينِ إِيَّاهُ

o [٣٦٤] أَضِمَوْ أَحْمَدُ (٣) بِنُ عَلِي بِنِ الْمُقَلَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَمْيَةُ بِنُ بِسْطَاءَ ، قَالَ : حَدُّثَنَا عَرِيدُ بِنُ وَرَيْعِ ، قَالَ : حَدُّثَنَا أَمْيَةً بِنُ وَسِطَاءَ ، قَالَ : حَدُّثَنَا أَمْيَةً بِنُ وَرَيْعِ ، قَالَ : حَدُّثَنَا وَوْجُ بِسُ الْقَاسِمِ ، عَنْ سُهَيْلِ بِنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ اللَّهِي اللَّهِ قَالَ : فَيَقُولُ بِغِيرِيلَ اللَّهِ إِذَا أَنْ فَيَعُولُ جَنِرِيلَ لِأَهْلِ السَّمَاء : أَحْبُ عَبْدُا مَا نَاوَى جَنْرِيلَ لِأَهْلِ السَّمَاء : وَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ (٤) وَإِذَا أَبْفُضَ عَبْدًا فَهِ فَلْ ذَلِكَ ، قَالَ : وَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الأَرْضِ (٤) وَإِذَا أَبْفُضَ عَبْدًا فَهِ فَلْ ذَلِكَ ». [الأول: ٢]

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ مَحَبَّةِ أَهْلِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ الْعَبْدَ الَّذِي يُحِبُّهُ اللَّهُ يَهَقَظُا

٥ (٣٦٥] اَخْبَـنِوْ الْمُحْمَنِينُ بُنُ إِذِرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا<sup>(٥)</sup> أَخْمَدُ ٢ بُنُ أَبِي بَكُورٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ

<sup>(</sup>١) [١/ ٢٠٩ ب]. لم نعثر عليه في «الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) اعبده في (س) (٢/ ٨٥): اعتده .

ه [ ٢٦٣] [ التقاسيم : ٦٧٣] [ الإتحاف : عه حب طحم ١٨٣٠٥ ] [ التحفة : م ١٢٦٦٠ - م س ١٢٧٣٦ - م س ١٧٧٧ - م س ١٢٧٧٣ ] ، وسيألي يوتم : (٣٦٥) .

<sup>(</sup>٣) اأحمد؛ في (س) (٢/ ٨٥) : المحمدة ، وهو خطأ ، وينظر : الإتحاف، .

<sup>(\$)</sup> يوضع له القبول في الأرض: الحب في قلوب الناس ورضاهم عنه، فتعيل إليه القلوب وترضئ عنه. (انظر: الفهاية مادة: وضع).

ه [ ١٦٣٥] [التقاسيم : ٢٥٥٨] [[لآنحاف : عه حب ط حم ١٨٣٠٥] [التحفة : م س ١٧٧٤٣ - م ١٧٦٢٠ - م س ٢٧٣٦ - م س ٢٧٧٢ ] ، وتقدم برقم : (٣٦٤) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ أُخِيرِنا ﴾ في (س) (٢/ ٨٦) : ﴿ أَنْبَأْنَا ﴾ .

۵[۱/۱۱۱].



قَالَ : ﴿إِذَا أَحَبُ اللهُ الْعَبَدُ قَالَ لِجِيْرِيلَ : قَلْ أَحْبَيْتُ فَلَانَا فَأَحِبُهُ ، فَيُحِبُهُ جِيْرِيلُ ، فَمُ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ : إِذَّ اللهَ قَدْ أَحَبُّ فَلاَنَا فَأَجِيْرُهُ ، فَيُحِيَّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ، ثُمُ يُوضَمُ لَهُ الْقَبْرِلُ فِي الْأَرْضِ ، وَإِذَا أَبْغَضَ اللهُ(١٠ أَلْعَبْلَد . . ، . قَالَ مَالِكُ : لَا أَحْسَبُهُ إِلَّا قَالَ فِي الْبَغْضِ وَعُلَّ ذَلِكَ . [الناك : ٦٦]

قَالَ الإعَامَ عَيْنَ : سَمِعَ هَذَا الْحَبَرَ سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، وَسَمِعَ عَنِ الْقَعْفَاعِ بْنِ حَكِيم، عَنْ أَبِيهِ.

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَحَبَّةَ مَنْ وَصَفْنَا قَبْلُ لِلْمَرْءِ عَلَى الطَّاعَاتِ إِنْمَا هُوَ تَعْجِيلُ بُشْرَاهُ فِي الذُّنْيَا

المجترأ أنبو خليفة ، قال : حَدْفَنَا مُسَدَّدٌ ، عَنْ يَحْيَى الْفَطَّانِ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِينُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّامِتِ قَالَ : قَالَ أَبُو ذَرْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَيْقٍ ، إِنَّ الرَّبِ عَمْرَانَ الْجَوْنِينُ ، وَنَلْ : قَالَ : قِلْلَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ ، [الأول: ٢] الرَّبِ عَلَى عَلَى الْمُؤْمِنِ ، [الأول: ٢]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَحْمَلَةَ النَّاسِ لِلْمَرْءِ وَثَنَاءَهُمْ عَلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ بُشْرَاهُ فِي الدُّنْيَا

[٣٧٧] أَخْسِنُ عَبْدُ اللّهِ بِنُ فَخَطْبَةَ ، قَالَ : حَنْدَنَا أَخَمَدُ بِنُ الْوَقْدَامِ الْعِجْلِيُ (") ، قَالَ : حَدُّنَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِينِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بِنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرّ قَالَ : فَلْكُ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، أَوَالْيَتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلُ مِنَ الْخَيْرِ يَحْمَدُهُ النَّاسُ؟ قَالَ : ( ذَلِكَ بُشْوَى الْمُؤْمِنِ " . [الأول: ٢]

<sup>(</sup>١) لفظ الجلالة «الله» ليس في الأصل.

<sup>[</sup>٣٦٦] [التقاسيم: ٣٧٣] [الإتحاف: عه حب حم ١٧٥٥٢] [التحفة: م ق ١١٩٥٤]، وسيأتي: (٣٦٧) (٥٨٠٤).

۱۱۰/۱۱۵ ب].

<sup>(</sup>٣٦٧] [التقاسيم: ٢٧٦] [الإتحاف: عه حب حم ١٧٥٥٢] [التحفة: م ق ١١٩٥٤]، وتقدم برقم: (٣٦٦) وسيأي برقم: (٨٠٤).

 <sup>(</sup>٢) «العجل» من (ت) ، وينظر: «الثقات» للمؤلف (٨/ ٣٢).



#### تكائنا البرؤا الجيئان



## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهُ يَمُاتَكَكُ يُنْنِي عَلَى مَنْ يُحِبُّهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِأَضْعَافِ عَمَلِهِ مِنَ الْحَيْرِ وَالشَّرِّ

( 1773 ) الخسرًا عَلِيُ بْنُ سَعِيدِ الْعَسْكَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّنَنَا أَبُو نَشِيطِ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدُّنَنَا سَالِمْ بْنُ عَيْلَانَ ، قَالَ : قَالَ : حَدُّنَنَا سَالِمْ بْنُ عَيْلَانَ ، قَالَ : سَعِمْتُ أَبَا الشَّفْعِ ، عَنْ أَبِي الْهَيْتَمِ ، عَنْ أَبِي الْهَيْتَمِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُذِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْهِ بِسَنَعَةِ ('' أَضْعَافِ مِنَ الْخَيْرِ لَمْ يَعْمَلُهُا ، وَإِذَا سَخِطَ عَلَىٰ عَلَيْهِ إِسَنِعَةٍ ('' أَضْعَافِ مِنَ الشَّرِيْ لَمْ يَعْمَلُهُا ، وَإِذَا سَخِطَ عَلَىٰ عَلَيْهِ إِسَنِعَةٍ ('' أَشْعَافِ مِنَ الشَّرِيِّ مَنْ يَعْمَلُهُا ، وَإِذَا سَخِطَ عَلَىٰ عَلَيْهِ إِسَنِعَةٍ ('' أَشْعَافُ مِنْ الشَّرِ لَمْ يَعْمَلُهُا ، وَإِذَا سَخِطَ عَلَىٰ عَلَيْهِ إِسْبَعَةٍ ('' أَشْعَافُ مِنْ الشَّرِيْ لَمْ يَعْمَلُهُا ، وَإِذَا سَتَعِيلُو اللَّهُ عَلَيْهِ مِسْبَعَةً ('' أَشْعَافُ مِنْ الشَّرِيْ لَمْ يَعْمَلُهُا ، وَإِذَا سَتَعِيْلُونَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِسْبَعَةً ('' أَنْعَالَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهِ اللللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُنْ عَلَيْهِ اللْهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَاءُ الللْهُ اللْهُ الْعَلَى اللللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ الْمُنْ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَى اللْعَلَاءُ الللْهُ الْعَلَى الللْهُ عَلَيْهُ اللْعَلَاءُ اللْهُ اللَّهُ الْمُنْ اللْهُ الْمُعْلَى اللْهُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَالَةُ اللْهُ الْعَلَاقُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَ اللْهُ الْعَلَى اللْهُ اللَّهُ الْعَلَالْعُلْعُ الْعَلْمُ الْعَلَالَةُ اللْهُ الْعِلْمُ الْعَلَالُونَا اللْعِلْمُ الْعَلَالُونَ الْعَلَالَ اللْعَلَالَ اللْعَلَاقُ الْعَلْمُ اللْعَلَالَ اللْعَلْمُ الْعَلْمُ

#### ٣- فَصْلُ

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِعْدَادِ اللَّهِ يَمَاتَيَظَا لِعِبَادِهِ الْمُطِيعِينَ مَا لَا يَصِفُهُ حِسِّ مِنْ حَوَاسُهِمْ

(١٩٦٦) أخسرنا أبو عَلِيفَة ، قال : حَدَّنَنَا إِنْرَاهِيمْ بَنْ بَشَارٍ (١٠) ، قال : حَدَّنَا الشَفَانُ ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ ، قال : «قَدَلَ اللهُ تَبَاوَكُ أَبِي الزَّنَادِ ، عَنِ الأَعْرِج ، عَنْ أَبِي هُرَيْءَ تَبَلَّعُ بِدِ النَّبِي ﷺ قَالَ : «قَدَلَ اللهُ تَبَاوَكُ وَتَعَالَى : أَفَذَتُ الِعِبْوَيَ الصَّالِحِينَ مَا لاَ عَيْنَ رَأَتُ ، وَلاَ أَذَنْ سَمِعَتْ ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قُلْبِ وَتَعَالَى : أَفَدَ سَنَ عَنْ وَلاَ خَطْرَ عَلَى قُلْبِ بَشَلَ مَا اللهِ : ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخْفِى لَهُ مِ قِن فُرَةٍ ٥ أَعْنَيُو ١٠٠ بَدُ وَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخْفِى لَهُ مِ قِن فُرَةٍ ٥ أَعْنَيُو ٢٠٠ بَدُ اللهِ : (١٤) .

0[٣٦٨][التقاسيم : ٦٧٤][الموارد : ٢٥١٥][الإتحاف : حب حم ٣٩٧٥]. \$[1/١١١]].

(١) ﴿بسبعة ا في (د) : اتسعة ا .

0[79] [التقاسيم : ٢٠٦٠] [الإتحاف : عه حب ٢٩٢٩] [التحفة : م ١٣٤٧ – خ ١٢٤٨٧ - خت م ق ١٣٠٥٩ - خ م ت ١٣٦٧ - م ١٣٥٥ - خ ١٨٤٦ - س ١٦٥٦١ ] .

(٢) فبشارة في الأصل: (يسارة ، وهو خطأ ، قهو : إبراهيم بن بشار الرمادي أبر إسحاق ، وينظر : (١٨) »
 (٣٦) ، وينظر أيضًا : «الإتحاف ، «الثقات» للمصنف (١/ ٧٧) ، «المعجم الكبير» للطيران (٢٠ / ١٤٤) .

۵[۱/۲۱۱ب].

(٣) قرة أعين : تعبير يقال لكل ما يرضى ويسر . (انظر : المفردات للأصفهاني) (ص٦٦٣).



## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا وَعَدَاللَّهُ خَلَقَظَّ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْمُقْبَىٰ مِنَ الفُّوابِ عَلَىٰ أَعْمَالِهِمْ فِي الدُّنْيَا

ر ( ٢٥٠ ) أخسرًا عَبْدُ اللّهِ بِنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُ ، قَالَ : حَدْثَنَا إِسْحَاقَ بَنُ إِنْوَاهِيم ، قَالَ : أَخْبَرَنَا رَوْحُ بِنُ عَبَادَةً ، قَالَ : حَدْثَنَا سَعِيدٌ ( ) ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَإِنَّا فَتَحَمَّا لِكَ فَتَحَالَ اللّهُ مِنْ اللّهِ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَإِنَّا فَتَحَمَّا لِكَ فَتَحَالَ اللّهُ مَيْنَا ﴾ [الفتح : ٢٠١] قَلَ : نَزَلْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللّهِ فَلَى مَرْجِعَهُ مِنَ الْخَدَيْبِيةِ ( ) وَإِنَّ أَصْحَابُهُ قَدْ أَصَابِتُهُمُ الْكَابَةُ وَالْخُرْنُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ فَلَى عَلَىٰ إِنَّهُ مِنَ الدُّمُنِي وَالْمُولِ اللّهِ فَلَى عَلَىٰ مِنْ الدُّمُنِ اللّهِ ، بَيْنَ اللّهُ لَلْكَ مَا يَغْمَلُ وَمَا فِي مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ بَنِ مَنْ اللّهُ لَكَ مَا يَغْمَلُ وَمَا فِي مَنْ اللّهُ اللّهِ ، بَيْنَ اللّهُ لَلْكَ مَا يَغْمَلُ وَمَا فَيْ مَا يَغْمَلُ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ الْاَيْمَ بَعْدَهَا : ﴿ لِيُعْدَخِلُ ٱللّهُ وَمِيْنَ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهِ مِنْ عَنْقُلُوا : يَا رَسُولُ اللّهِ وَمِيْنَ وَاللّهُ الْاللّهُ اللّهُ مَنْ مَا اللّهُ مِنْ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَقَرَّدُ بِهِ قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ

ه [٣٧١] أخبسرًا أَحْمَدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ بِمَرْق، قَالَ: حَدُّنَنَا الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي عَلِيُّ بْنُ

٥ [ ١٣٠ ] [التقاسيم : ٢٩٨ ] [ الإتحاف : حب عه كم حم ١٥٧ ] [ التحفة : م ٨٨٦ - م ١٢٠٨ - م ١٣٢٠ -خ س ١٧٧٠ - ٣٠٠ ت ١٣٠٢ ] ، وسيأتي برقم : (٣٧١) ، (١٤٥٠ ) .

(١) السعيدة في «الإتحاف»: «شعبة»، وهو خطأ، وسعيد: هو ابن أبي عروبة، ينظر: «مسند البزار»
 (٥٠٥٧)، «شرح مشكل الآعار» (٥٧٦٦).

(٢) الحديبية : تُشدد باؤها وتخفّف، وتقع الأن على مسافة اشين وعشرين كيلومترًا غرب مكة على طريق جدة . (انظر : المعالم الأثيرة) (ص٩٧) .

요[1/٢١٢]]

0 [ ١٧٦] [التقاسيم : ٢٩٩] [ الإتحاف : حب ١٨٤] [ التحفة : ت ١٣٤٢ - خ س ١٧٧٠ ] ، وتقدم برقم : ( ٢٧٠) وسيأن برقم : ( ٢٥٠) .



الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدِ، قَالَ : حَدَّتَنِي أَبِي، قَالَ : قَالَ مَطَّرُ (') : وَحَدَّتَنِي ('') الْحَسنُ، عَنْ أَنْ بَنِ مَالِكُ فِي مَوْلِهِ : ﴿ إِنَّا قَتَحَا اللَّهُ قَتْحَا مُبِيتًا ﴾ [النح : ١] أَنُهَا نَزَلَتْ عَلَىٰ نَبِي بْنَ عَالِمُ اللَّهِ فِي تَوْلِهِ : ﴿ إِنَّا قَتَحَا اللَّهُ قَتْحَا مُبِيتًا ﴾ [النح : ١] أَنُها نَزَلَتْ عَلَىٰ نَبِي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ لَكَ مَاذًا لِللَّهُ عَلَىٰ إِلَىٰ اللَّهُ الْعُلَالِيلُكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيلُولُولُولُولُولُولَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولَ

#### ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي إِذَا اسْتَعْمَلَهَا الْمَوْءُ كَانَ ضَامِنًا بِهَا عَلَىٰ اللَّهِ جَالَيَكَا

(١٣٧٦) أَجْسِرًا مُحَمَّدُ بَنُ إِسْحَاقَ بَنِ خُزَيْمَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ ( الله عِبْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ اللهِ عَبْدِ الْحَارِثِ بَنِ عَبْدِ الْحَارِثِ بَنِ تَعْدِ الْحَارِثِ بَنِ تَعْدِ الْحَارِثِ بَنِ تَعْدُ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ جَبْيُورِ بَنِ نَعْدِ ( اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ نَعْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ نَعْدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الللْلِهُ عَلَى اللللْلِيْلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الللْمُعِلَى اللَّهُ عَلَى الللْمُ اللَّهُ عَلَى الللْمُعْلَى الللْمُعْلِيْلِ الللْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الللْمُعِلَى الللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْمُ اللَّهُ عَلَى الللْمُعْلَى الللْمُ الللْمُعْلَى الللْمُعِلَى الللْمُعِلَى الللْمُعِلَى الللْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى الللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعِلَى الللْمُ الللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْمُ الللْمُ

- (١) العطرة مقابلة في حاشية الأصل: (مجرر مطر من الأصل). اهـ، وهو صواب، فهو: مطربن طهيان الوراق، يروي عن الحسن البصري، وتصحف في (ت) إلى: (مطرف، وتحرف في (س) (٢/ ٩٤) إلى: (سفيان، وينظر: «الإتحاف»، (الأوسطة للطيران (٢٣٥٤)، (تهذيب الكيال» (٢٨/ ٥٠).
  - (٢) (وحدثني) في (ت) : (حدثني) .
  - (٣) **الكآبة**: تَغير النفس بالانكسار من شدة الهم والحزن. (انظر: النهاية، مادة: كأب).
- (٤) «مناسكهم» كأنه في الأصل: «مساكنهم»، وفي (س) (٢/ ٩٤): «مسألتهم»، وينظر: «الأوسط» للطيراني، الموضع السابق.
  - (٥) النحر: الذبح. (انظر: مجمع البحار، مادة: نحر).
    - (٦) المريء: الطيب. (انظر: النهاية ، مادة: مرأ).
  - ٥ [٣٧٢] [التقاسيم: ٨٠٦] [الموارد: ١٥٩٥] [الإتحاف: خز حب كم حم ١٦٦٧٠].
  - (٧) السعد؛ في الأصل: السعيد؛ ، وهو خطأ ، وينظر: (الإتحاف؛ ، اصحيح ابن خزيمة؛ (١٤٩٥) .
- (٨) قوله : «بن نفير» كذا في الأصل ، (ت) ، وقد أسقطه عقق س (٢/ ١٤) ، وحسين أسد في تحقيقه لـ (د)
   خالفة لأصوفهم الخطية باعتبار أنه الصواب ؛ فابن جبير هذا هو المصري ، مولى نافع بن عمرو القرشي ،



عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَمْرِهِ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ جَاهَدَ فِي عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَانَ صَابِنَا عَلَىٰ اللَّهِ ، وَمَنْ عَادَ مَرِيضًا كَانَ صَابِنَا عَلَىٰ اللَّهِ ، وَمَنْ عَدَا إلَىٰ مَسُوبًا صَسْجِدِ (' أَوْ رَاحَ كَانَ صَابِنَا عَلَىٰ اللَّهِ ، وَمَنْ دَحَلَ عَلَىٰ إِمَامٍ يُعَرَّرُهُ ('' كَانَ صَابِئَا عَلَىٰ اللَّهِ ، وَمَنْ جَلَس فِي بَيْهِ لَمْ يَغْتُبُ إِنْسَانًا كَانَ صَابِئَا عَلَىٰ اللَّهِ ، وَمَنْ جَلَس

## ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي يَسْتَوْجِبُ الْمَرْءُ بِهَا الْجِنَانَ مِنْ بَارِئِهِ يَحَاقَئَاا

١٥ (١٣٦) أخبرنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيم، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدْلَيْ عَلَى حَمْلٍ إِذَا عَمِلَ الْعَبْدُ بِهِ دَحْلَ الْجَنَّة، قَالَ: سَأَلْثُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى حَمْلٍ إِذَا عَمِلَ الْعَبْدُ بِهِ دَحْلَ الْجَنَّة، قَالَ: سَأَلْثُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى عَمْلٍ إِذَا عَلَى اللَّهِ، قَالَ: قَلْتُ (٢٠) : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ كَانَ مَعْدِمَا لِا شَيْءَ لَهُ ؟ قَالَ: فَيْعِينُ اللَّهِ ، قَلْتُ (٢٠) ذَا عَلَى مَعْدِمَا لا شَيْءَ لَكَ ؟ قَالَ: فَيْعِينُ الْعَلَيْمَ عَنْهُ إِسْمَانُهُ ؟ قَالَ: فَيْعِينُ الْعَلْمُ عَنْهُ إِسْمَانُهُ ؟ قَالَ: فَيْعِينُ اللَّهِ مَنْهُ إِلَى كَانَ عَمِيلًا إِنْ كَانَ مَعْدِمَا لا شَيْءَ اللَّهِ وَقَالَ: فَيْعِينُ اللَّهُ عَنْهُ إِسْمَانُهُ ؟ قَالَ: فَيْعِينُ اللَّهُ عَنْهُ إِسْمَانُهُ ؟ قَالَ: فَلْيَعِينُ لَمْ قَلْمُ اللَّهِ عَنْهُ إِلَى اللَّهُ عَلْهُ عَنْهُ إِلَى اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ وَلَا اللَّهُ عَلْهُ إِلَّهُ عَلْهُ إِلَى اللَّهُ عَلْهُ إِلَى اللَّهُ عَنْهُ إِلَى اللَّهُ عَنْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ عَلْهُ إِلَى اللَّهُ عَلْهُ إِلَى اللَّهُ عَلْهُ الْمُعْلَى الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْعَلْمُ اللَّهُ عَلْهُ إِلَى اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْمُؤْلِقُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى ا

وليس هو ابن نفير، كيا في «المستدل» (۸۹۲) للحاكم من طريق الليث بن سعد، به، وقال الحاكم:
 «هذا حديث رواته مصريون ثقات». وقد فرق بينها المصنف في «الثقات» (۷۹/۵)، والبخاري في
 «التاريخ الكبير» (۷۲۷/).

<sup>(</sup>١) امسجدًا في (د): اللسجدًا.

<sup>(</sup>٢) اليعزره افي (س) (٢/ ٩٤) : اليعززه ا .

۵[۱/۲۱۲ ب].

<sup>0 [</sup>٣٧٣] [التقاسيم : ٢٦٤] [الموارد : ٨٦٣] [الإتحاف : حب كم ١٧٥٦٣ ] .

<sup>(</sup>٣) قوله : «فقال : يؤمن بالله . قال : فقلت، وقع في (د) : «قال : يؤمن بالله . قلت، .

 <sup>(</sup>٤) العيع : العاجز عن الكلام ولا يطيق إحكامه . (انظر : اللسان ، مادة : عيا) .

<sup>(</sup>٥) الأخوق: الجاهل بما يجب أن يعمله ولم يكن في يديه صنعة يكتسب بها . (انظر : النهاية ، مادة : خرق) . (٦) اورانه في (د) : «فإنه .





فَلْيَدُعِ النَّاسَ مِنْ أَذَاهُ قَفُلْتُ : مَا رَصُولَ اللَّهِ ، إِنَّ هَلَهِ كَلِمَةُ تَيْسِيرِ (''؟ فَقَالَ ﷺ: وَالْذِي الْنَفِ اللَّهِ مِي بِينِهِ ، مَا مِنْ عَبْدِ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ ('' مِنْهَا ، فيرِيدُ بِهَا مَا عِنْدَ اللَّهِ ؛ إِلَّا [الأول: ٢] أَحَلَّتُ بِيَلِهِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، حَتَّى تُلْخِلَةً ('') الْجَلَّةُ .

عَلَىٰ *الإمامُ :* أَبُو كَثِيرِ السُّحَيْمِيُّ اسْمُهُ : يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَذَيْنَــَةَ ، مِـنْ ثِقَــاتِ أَهْلِ الْيَمَامَةِ .

## ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي إِذَا اسْتَعْمَلَهَا الْمَرْءُ أَقْ بَعْضَهَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

٥٤١٥ أخسراً النَّصْرُونِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارِكِ ، قَالَ : حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَنْمَانَ الْمِجْلِئِ ، قَالَ : حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَنْمَانَ الْمِجْلِئِ ، قَالَ : حَدَّتَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عِيستى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَلْكَ عَلَى الْيَاعِيُ (٥٠) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ ، عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ : جَمَاء أَعْزَائِي الْيَاعِيُّ (٥) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ ، عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ : جَمَاء أَعْزَائِي الْمُعْلِي الْجَمَّةُ ، قَالَ : الين كُنْتَ أَعْرَضْتُ الْمَسْأَلَة ، أَعْنِي الشَّمَة ، وَغُلُ الرَّوْمَةِ » ، قَالَ : أَولِيسَمَّا لَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

<sup>(</sup>١) قوله : افقلت : يا رسول الله ، إن هذه كلمة تيسير ، وقع في (د) : "قلت : والله إن هذا كله ليسير ، . ١٦/ ١٣/ أ].

<sup>(</sup>٢) الخصلة : الشعبة والجزء من الشيء ، أو الحالة من حالاته . (انظر : النهاية ، مادة : خصل) .

<sup>(</sup>٣) (تدخله؛ في (د) : (يدخل؛ .

٥ [ ٣٧٤] [التقاسيم: ٨٠٥] [الموارد: ١٢٠٩] [الإتحاف: حب قط كم حم ٢٠٨٨].

<sup>(</sup>٤) وعنه في الأصل: وبن»، وهو خطأ؛ فعيسن هذا هو: عيسن بن عبد الرحن البجلي، من بني بجيلة من بني سليم، وينظر: «مسند أحمد» (٣٠ (٢٠٠)، «الثقات» للمصنف (٧/ ٣٠).

<sup>(</sup>٥) الليامي؛ في (د): «الإيامي، . قال القاضي عياض في «المشارق» (١/ ٧): «طلحة الإيامي بكسر الهمزة ومنهم من يفتحها، وكله وهم، وضبطه الأصيلي مرة والطبري والحروي والنسفي والعذري (اليامي) بغير همز، وهو الصواب، وهو قول الحفاظ وأصحاب الضبط، و (يام) بطن من همدان، وكثيرا ما يقول فيه الشيوخ الرجهين،

<sup>(</sup>٦) قوله : «أوليستا بواحدة» وقع في (ت) : «أوليسا بواحد» .

<sup>\$[</sup>١/٢١٣ س].

و المنافحة (١٠ الوكوث والفَيْءُ (٢٠ عَلَى فِي الرَّحِمِ الْقَاطِعِ ، فَإِذْ لَمْ تُطِفْ ذَاكَ (٢٠) عَلَى فِي الرَّحِمِ الْقَاطِعِ ، فَإِذْ لَمْ تُطِفْ ذَاكَ (٢٠) فَأَطْمِمِ الْجَائِعَ ، وَاسْتَكِرِ ، فَإِذْ لَمْ تُطِفْ ذَكِ تَكُثُ فَأَطْمِمِ الْجَائِعَ ، وَاسْقِ الظَّمَالَةَ ، وَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ ، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكِرِ ، فَإِذْ لَمْ تُطِقْ فَلِكَ فَكُثُ لِسَائِكَ إِلَّا مِنْ حَيْرِهِ . [ [الأول: ٢]

ذِكْرُ كِثْبَةِ اللَّهِ ﷺ أَجْرَ السِّرُّ وَأَجْرَ الْعَلَانِيَةِ لِمَنْ عَمِلَ لِلَّهِ طَاعَةَ فِي السُّرُ والْعَلَانِيَةِ فَاطَّلِعَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرٍ وَجُودٍ عِلَّةٍ فِيهِ عِنْدَ ذَلِكَ

ه (٢٥٠٥) اخسرًا مُحَمَّدُ بن ألحُمَيْنِ بنِنِ مُكَرِّمٍ بِالبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ عَلِيعٌ بنِنِ بَحْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُورَاؤِدْ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سِنَانِ أَبُو<sup>(4)</sup> سِنَانِ ، عَنْ حَبِيب ِبْنِ أَبِي قَابِتٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي مُرْيَرَةً ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ الرَّجُلُ يَعْمَلُ الْعَمَلُ وَيُسِرُّةً ، فَإِذَا اطْلِعَ عَلَيْهِ سَرَّةً؟ قَـالً (٥) : «لَـهُ أَجْرَانِ: أَجْرُ السَّورُ ، وَأَجْرُ الْعَلَائِيَةِ» .

فَّ لَ أَبِعِمْ مَعْنَتُ : قَوْلُهُ : وَإِنَّ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ وَيُسِرُهُ ، فَإِفَّا الطُّلِعَ ٥ عَلَيْهِ مَسَرَّهُ مَعْنَاهُ ('' : أَنَّهُ يَسُرُهُ أَنَّ اللَّهَ وَقُفَّهُ لِلَّذِلِكَ الْمَمَلِ ، فَمَسَىٰ يُسْتَنُّ بِهِ فِيهِ ، فَإِفَا كَانَ كَـلَلِكَ كُتِبَ لَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا ('') سَرُّهُ ذَلِكَ لِتَغْطِيمِ النَّاسِ إِنَّاهُ ، أَوْ مَيْلِهِمْ إِلَيْهِ ، كَانَّ ذَلِيكَ ضَرَبًا مِنَ الرَّبَاءِ ، لَا يَكُونُ لَهُ أَجُرَانَ وَلَا أَجْرُهُ وَاجِدٌ .

<sup>(</sup>١) المنحة والمنيحة: العطية، وتكون في الحيوان والثيار وغيرهما. (انظر: النهاية، مادة: منح).

<sup>(</sup>٢) الفيء: العطف عليه والرجوع إليه بالبر. (انظر: النهاية، مادة: فيأ).

<sup>(</sup>٣) اذاك في (د) : اذلك،

٥ [٣٧٥] [التقاسيم: ٦٧١] [الموارد: ٢٥٥-٢٥١] [الإتحاف: حب ١٨٣٠٣] [التحفة: ت ق ١٢٣١١].

 <sup>(</sup>٤) «أبوه في الأصل : (بن» ، وهو خطأ؟ فسعيد هذا هو : سعيد بن سنان البرجي ، أبو سنان الشيباني ، وينظر :
 (الإنحاف» ، (الثقات؛ للمصنف (٦/ ٣٥٦) .

<sup>(</sup>٥) ﴿قَالَ ﴿ فِي (تَ ) : ﴿فَقَالَ ۗ .

요[1/3171].

<sup>(</sup>٦) المعنامة في الأصل: البمعنامة.

<sup>(</sup>٧) ﴿ وَإِذَا ۚ فِي (تَ ) : ﴿ وَإِنْ ا .





## ذِكُرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ مَغْفِرَةَ اللَّهِ يَمَاتَكُ تَكُونُ أَقْرَبَ إِلَى الْمُطِيعِ مِنْ تَقَرِّبِهِ بِالطَّاعَةِ إِلَى الْبَارِي يَحْتَكُ (١)

٥ [٣٧٦] أخبراً الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ ، قَالَ : حَلَّنَا الْمُعَمِّرُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ ، قَالَ : حَلَّمَنِي أَدِي ، قَالَ : أُخْبَرَنَا (\*\*) ، أَنَسُ بْنُ مَالِلكٍ ، عَنْ أَبِي هُرْيَرَةَ قَالَ : فَإِذَا تَقَرَبُ عَبْدِي مِنْي أَبِي هُرْيَرَةً قَالَ : فَإِذَا تَقَرَبُ عَبْدِي مِنْي فِي فِي فِيهِي فِينَا ، تَقَرَبُثُ مِنْهُ فِرَاعًا ، وَإِذَا تَقْرَبُ مِنْي فِرَاعًا ، ثَقَرَبُثُ مِنْهُ بَاعًا ، وَإِذَا أَتَانِي مَشْيًا ، أَنْتُنْهُ هَرْوَلُ مَعْنِثُ إِلَيْهِ ، وَاللَّهُ أَسْرَعٌ (\*\*) بِالْمَغْفِرة (\*\*) .
[العال: ٦٨]

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ غَلِّكُا قَدْ يُجَازِي الْمُؤْمِنَ عَلَىٰ حَسَنَاتِهِ فِي الدُّنْيَا كَمَا يُجَازِي عَلَىٰ سَيِّئَاتِهِ فِيهَا

٥ [٣٧٧] أخبرًا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَذْبَهُ بْنُ حَالِدٍ ، قَالَ : حَدُّثَنَا هَشَامُ ابْنُ يَخْيَنِ ، قَالَ : حَدُّثَنَا هَشَامُ ابْنُ يَخْيَل ، قَالَ : ﴿إِنَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَلْ الْمَوْمِنَ حَسَنَة ، يُغَلِّ عَلَيْهَا الرَّزَق فِي الدُّنْيَا ، وَيُجْزَى بِهَا فِي الْآخِرة ، فَأَشَا الْكَافِرَ فَيْطُن بِهَا الْكَافِرَ فَيْطُخ بِهِ بَحَسَنَاتِهِ فِي الدُّنْيَا ، فَإِذَا أَفْضَى إِلَى الْآخِرة ، لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُعْطَى بِهَا الْكَافِر فَيْطُخ بِهَا حَسَنَة يُعْطَى بِهَا حَيْرًا» 9.
(الثالث: ٢٦]

<sup>(</sup>١) كلام المصنف تَخَلِّلْهُ عن قرب الله تعالى من عبده سبق التنبيه عليه ، وينظر: (٣٢٨) .

٥ [٣٧٦] [التقاسيم: ٤٧٥٣] [الإتحاف: حم عه حب ١٧٨٨٤].

<sup>(</sup>٢) ﴿ أَخِبِرِنا ﴾ في (س) (٢/ ١٠٠) : ﴿ أَنْبِأَنا ﴾ . (٣) ﴿ أَسْرِع ﴾ في الأصل : ﴿ أُوسِع ﴾ .

<sup>(</sup>ع) قوله : دوالله أسرع بالمغفرة هذه الزيادة نابئة في حديث أنس عن النبي ﷺ من طريق قنادة ، أما في حديث أنس عن البي هله من طريق ادادة ، أسا في حديث أنس عن البي هريرة ؛ فقد نفرد بها محمد بن المتركل ، قال ابن حجر في افتح الباري، : «دوالله أسرع بالمغفرة قال البرقاني بعد أن أخرجه في دمستخرجه من طريق الحسن بن سفيان : لم أجد هذه الزيادة في حديث غيره - يعني محمد بن المتوكل - انتهن . وهو صدوق عارف بالحديث ، عنده غرائب وأفراد ، وهو من شيوخ أبي داود في اللسنز، المراكب المحديث المناسبة على المدينة على المتركب المتوكل - انتها في دو هو صدوق عارف بالحديث ، عنده غرائب وأفراد ، وهو من شيوخ أبي داود في اللسنز، المراكب المتركب المتركب

٥ [٣٧٧] [التقاسيم: ٥٨٥] [الإتحاف: عه حب حم ١٦٤٠] [التحفة: م ١٤١٩].



#### الإجسِّالُ في تَعْرِيْكَ وَجِيْتُ الرِّحِيَّانَ

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْحَسَنَةَ الْوَاحِدَةَ قَدْ يُرْجَى بِهَا لِلْمَرْءِ مَحْوُ جِنَايَاتِ سَلَفَتْ مِنْهُ

فَّالَ أَبِعَامُّ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ عَالِبُ ۞ بْنُ وَزِيرٍ ، عَنْ وَكِيعٍ بِبَيْتِ الْمَفْـدِسِ ، وَلَـمْ يُحَدِّتْ بِهِ بِالْعِرَاقِ ، وَهَذَا مِمَّا تَمُّزَدِ بِهِ أَهْلَ فِلَسَطِينَ عَنْ وَكِيعٍ .

## ذِكْرُ تَفَصُّلِ اللَّهِ بَمَاتَظُ عَلَى الْعَامِلِ حَسَنَةً بِكَتْبِهَا عَشْرًا وَالْعَامِلِ سَيِّنَةً بِوَاحِدَة

٥ [٣٧٩] أَجْسِنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ:

٥ [٣٧٨] [التقاسيم: ٣١٢٥] [الموارد: ٢٠١٠] [الإتحاف: حب حم ١٧٦٢٥].

<sup>(</sup>١) الازددت، في (د): افازددت».

<sup>(</sup>٢) الغشيان: الجهاع. (انظر: اللسان، مادة: غشا).

<sup>(</sup>٣) «فجاءه» في (د) : «فجاء» . †[١/ ٢١٥ ب].

<sup>0[79][</sup>التقاسيم: ١٩٤٧][الإتحاف: حب حم ٢٠١٣][التحفة: م ت س ١٣١٧] - ع ١٣٨٨- م ١٣٩٨٧- م ٢٥٤١- خ م ١٤٩٤]، وسيأني برقم: (٣٨٠)، (٢٨٨)، (٣٨٧)، (٣٨٤).





أَخْبَرْنَا عَبْدُ الرَّرَاقِ، قَالَ: أَخْبَرْنَا مَعْمَرُ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنْبُّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْدَةَ قَالَ: وقالَ " وَقَالَ " وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : عَنِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، قَالَ: وإِذَا تَحَلَّكَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً، قَأَنَا أَكْبُهُهَا بِعَثْرِ أَمْنَالِهَا، وإِذَا تَحَلَّدُ بِأَنْ يَعْمَلُ أَكْبُهُهَا بِعَثْرِ أَمْنَالِها، وإذَا تَحَلَّدُ بِأَنْ يَعْمَلُ مَنْ اللَّهِ عَمْلُ ، فَإِذَا فَعَلْهَا، فَأَنَا أَكْبُهُهَا بِعَثْمِ أَمْنَالِها، وإذَا تَحَلَّدُ بِأَنْ يَعْمَلُ مَنْ اللَّهِ عَلَىهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَىهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونُ اللَّهُ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ الْمُؤْمُلُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُلُونُ اللَّهُ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُونُ اللَّهُ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ الْمُؤْمُونُ اللْمُؤْمُونُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ الْمُعْلَقُونُ الْمُؤْمُ

ذِكْرُ الْبِيَانِ بِأَنَّ تَارِكَ السَّيِّئَةِ إِذَا اهْتَمَّ (٢) بِهَا ۞ يَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِفَضْلِهِ حَسَنَةَ بِهَا

و ٣٨٠] أَخْسِرُا النَّصْلُ بَنُ الْحُبَابِ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَاهِيمَ بْـنُ بَـشَّارِ الرَّمَـادِئِ ، قَـالَ : حَدَّثَنَا سَفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزَّمَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، يَبْلُغُ بِهِ النِّبِيَ ﷺ قَالَ : وقال اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى : إِذَا هَمْ عَبْدِي بِحَسَنَةِ ، فَاكْتُبُوهَا حَسَنَة ، فَإِذَا عَمِلَهَا ، وَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ، وإِذَا هُمْ عَبْدِي بِسَيْنَةِ ، فَلا تَكْتُبُوهَا ، فَإِنْ عَمِلْهَا فَاكْتُبُوهَا ؟ تَرْكَهَا ، فَاكْتُبُوهَا حَسَنَة ،

## ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ كِمَنَّقِلَا بِكُثْبِهِ حَسَنَةً وَاحِدَةً لِمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةِ فَلَمْ يَعْمَلُهَا وَكُثْبِهِ سَيِّئَةً وَاحِدَةً إِذَا عَمِلَهَا مَعْ مَحْوِهَا عَنْهُ إِذَا تَابَ

(٢٨١٦ / أَحْسِنُ إِلْسَمَاعِيلُ بَنُ دَاوُدَ بْنِ وَوْدَانَ بِمِصْرَ، قَالَ : حَـُدُقَنَا زَكَرِيَّا بَـنُ يَحْيَى الْوَقَّالِ، قَالَ : حَنَّدَنَا ابْنُ وَهْسِبِ، عَـنْ مَالِـكِ، عَـنْ أَبِـي الزِّنَـادِ، عَـنِ الْأَضْرِج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، عَنِ اللَّهِ بَلَقِكُا قَالَ: وَإِذَا هُمْ عَبْدِي بِسَيِّعَةٍ فَلَم قَاكَتُهُوهَا لُهُ حَسَنَةً، قَإِنْ عَبِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ سَيُثَةً؛ قَإِنْ تَابَ بِنُهَا قَامُحُوهَا عَنْـهُ، وَإِذَا هَـمْ

<sup>(</sup>١) ﴿ وَقَالَ ۗ فِي (تَ ) : ﴿ قَالَ ٩ .

 <sup>(</sup>٢) هم واهتم بالأمر: عزم عليه. (انظر: النهاية ، مادة: همم).

요[1/٢١٦]].

٥ [ ٣٨٠] [ التقاسيم : ٢٥٥٠ ] [ الإتحاف : حب حم ١٩١٨ ] [ التحفة : م ت س ١٣٦٧ - خ ١٣٨٧ ] .

<sup>(</sup>٣) قوله : فاؤان عملها فاكتبوهاه من (ت) . وينظر: (٣٧٩) ، (٢٨١) ، (٣٨٢) ، (٣٨٢) ، (٣٨٢) ، (٣٨٢) . ه [٣٨١] [النقاسيم : ٦٧٠] [الموارد : ٢٤٦] [الإتحاف : حب حم ١٩١٩ [١٩١٩ [التحفة : م ١٤٥٦ – مت س ١٣٢٧٩ .



\$[١/٢١٦ س].

عَبْدِي بِحَسَنَةِ فَلَمْ يَعْمَلُهَا ؛ فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً ، فَإِنْ عَمِلُهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرَةِ أَمْثَالِهَا إِلَىٰ [الأول: ٢]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَارِكَ السَّيِّئَةِ إِنَّمَا يُكْتَبُ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ إِذَا تَرَكَهَا لِلَّهِ

0 [777] أخبسرًا عَمْرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَائِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصُبّاح ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصُبّاح ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَبَاتِهُ ، عَنْ وَزَقَاء ، عَنْ أَبِي الرَّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَج ، عَنْ أَبِي هُرْئِدَةً ، عَنْ النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ : إِذَا أَزَادَ عَبْدِي أَنْ يَمْمَلَ سَيْئَةً فَلَا تَكْثَيُوهَا ٥ عَلَيْهِ حَتَّى النَّبِي عَلَيْهُا ، فَإِنْ عَمِلَهَا الْتَكْثِيرُهَا وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَتَّى اللَّهُ عَلَيْهُ ، فَإِنْ أَزَادَ أَنْ يَعْمَلُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَكُ عَمْلُومًا وَكُنْبُوهَا لَهُ عَسْرَةً أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِاقِة يَعْمَلُ حَسَنَةً ، فَإِنْ عَمِلَهَا قَاكُنُبُوهَا لَهُ عَشْرَةً أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِاقِة وَعَلَيْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَشْرَةً أَمْثُولُهَا إِلَى سَبْعِمِاقِة ضَعْمُ اللَّهُ عَشْرَةً أَمْثُولُهَا إِلَى اللّهُ ١٤٠٤ أَنْ عَمِلَةً عَلْمُ اللّهُ عَشْرَةً أَمْثُولُهَا إِلَى اللّهُ ١٤٠٤ أَنْ

### ذِكُرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ ﷺ فَكَثِيرَ عَلَى مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ بِكَتْبِهَا لَهُ وَإِنْ لَمْ يَعْمَلُهَا ، وَبِكَتْبِهِ صَمْرَةً أَمْثَالِهَا إِذَا عَمِلُهَا

[ ٢٩٨٦ ] أخسرًا النّصْلُ بنُ الْحَبَابِ، قَالَ: حَلَّنَا الْقَعْبِيُّ، قَالَ: حَلَّنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَوْرُوَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ قَالَ اللهُ تَبَاوَكَ وَتَعَالَىٰ: إِذَا هَمْ عَبْدِي بِالْحَسَنَةِ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبْتُهَا لَهُ حَسَنَةً ، فَإِنْ عَمِلُهَا كَتَبْتُهَا اللهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ ، وَإِنْ هَمْ عَبْدِي بِسِيْتَةٍ وَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمُ اللهُ عَلَى الْمَالِ عَلَى اللهُ عَلَى الله

[الأول: ٢]

<sup>(</sup>١) هذا الحديث وقع في (د) بلفظ: "إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له مثراً لأشافا إلى سبعهائة ضعف، وإذا هم عبدي بسيتة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها سيتة، فإن تاب منها فاعجها عده، ينظر: (١٣٨٥) (٢٣٨) (٢٣٨) (٢٣٨).

٥ [٢٥٨] [التقاسيم: ٢٥١] [الإتحاف: حب حم ١٩٦٨] [التحفة: م ت س ١٣٦٧٩ - خ ١٣٨٧]، وتقدم: (٣٧٩) (٣٨٠) (٣٨٨) وسيأتي: (٣٨٣) (٣٨٤).

٥ [٣٨٣] [التقاميم : ١٣٦٨] [الإتحاف : حب ١٩٣٧ ] [التحفة : م ١٣٩٨٧ – م ت س ١٣٦٧٩] ، وتقدم : (٢٧٩) (٤٨٠) (١٨٨) (٢٨٨) (٤٨٨) و سيأتي : (٤٨٤) .





الله المنظمة والمترب المنظمة المنظمة عنيي، أزاد به إذا عزم، فسمل العزم هشا؛ لإنَّ العَرْم، فسمل العَرْم هشا؛ لإنَّ العُرْم نهاية المنظمة بنا المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة والمنظمة والمنظمة المنظمة المنظم

### ذِكُو الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ كَلَقَالًا قَدْ يَكُثُبُ لِلْمُوْءِ بِالْحَسَنَةِ الْوَاحِدَةِ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرَةً أَمْثَالِهَا إِذَا شَاءَ ذَلِكَ ثَ

( ٢٥٤٥ ) أخسرًا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَدِّدٍ الْأَزْدِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقَ بْسُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدُّثَنَا النَّصْرِبُنُ شَمَيْلٍ ، قَالَ : حَدُّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْهِرَةً ، عَنْ رَسُولِ اللّهَ ﷺ ، عَنِ اللّهِ عَلَيْهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ عَلْهُ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ عَلْهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ عَلْهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ عَلْهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ عَلْهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عِلْمُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلْهِ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَامُ عَلَيْهُ عَلَمْ عَلَامِ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَامُ عَلَيْهِ عَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَامِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَامِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَامِ عَلَا عَلَالْ

### ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللَّهِ ﷺ الْعَامِلَ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَجْرَ خَمْسِينَ رَجُلًا يِعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِهِ

٥ [٣٨٥] أخب لِما أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الرِّبِيعِ الرُّهْرَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ،

<sup>.[[</sup>Y\V/1]@

<sup>۩[</sup>۱/۲۱۷ب].

<sup>0[78] [</sup>التقاسيم: 713] [الإتحاف: حب حم 1945] [التحفة: م ت س 1779- م 1794- م 1794- م 1794] ( م 1794) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) ( 1787) (

٥ [ ٣٨٥] [ التقاسيم : ٨٠١] [ الموارد : ١٨٥٠ ] [ الإتحاف : حب كم ١٧٤٢٠ ] [ التحفة : دت ق ١١٨٨١ ] .

عَنْ عَنْبَةَ بَنِ أَبِي ('' حَكِيمٍ ، قَالَ : حَدَّنَنِي عَمْرُو بَنْ جَارِيةَ اللَّحْمِيُّ ، قَالَ : حَدَّنَنَا ('')
أَبُو أُمْنِةَ الشَّمْبَانِيُّ ، قَالَ : أَتَيْثُ أَبَا نَعْلَبَةَ الْخُشْنِيِّ ، فَقُلْثُ 0 : يَا أَبَا نَعْلَبَة كَيْفَتُ تَلْمُ اللَّهِ ،
فِي هَذِهِ الآيةِ : ﴿لاَ يَشْرُكُم مِّنَ صَلَّ إِذَا الْمَتَلَيْتُهُ ﴾ [المائد: ١٠٥، ٩] قَالَ : أَمَا وَاللَّهِ ،
فَيْ مَنْهِ الْآيةِ : ﴿لاَ يَشْرُكُمُ مِنَّا صَلَّاهًا ، وَهُوَى مُثْبَعًا مَا أَنْهُ وَفِي وَتَنَاهُوا عَنِ الْمُنْوَفِقِ وَتَنَاهُوا عَنِ الْمَنْوَفِقِ وَتَنَاهُوا عَنِ الْمُنْكُو، حَثْنِ إِذَا وَلْيَتَ شُمَّا مَطَاعًا ، وَهُوَى مُثْبَعًا ، وَدُنْيَا مُؤْوَا مِ إِلَّهُ عَلَى فَي وَأَي 
الْمُنْكُو، حَثْنِ إِذَا وَلَيْتَ شُمَّا مُطَاعًا ، وَهُوَى مُثْبَعًا ، وَدُنْيَا مُؤْوَا مَ وَاعْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ فِي وَأَي 
بِرَأْيِهِ ، فَعَلَيْكَ نَفْسَكَ ، وَدَعْ أَمْرَ الْعُوامُ ؛ فَإِنْ يَعْوَ وَالْكُمُ أَيْاتُوا ، السَّمْرُ فِيهِ فَيْ مِنْلُ أَجْرِ حَفْسِينَ رَجُلًا يَعْمُلُونَ مِثْلُ عَمْلِينَ عِنْهِ أَيْنَ الْمُورِ فَيَعِمُ مِنْلُ أَخْرِ حَفْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلُ عَمْلِهِ ، فَعَلَالَ الْمُعْرِولِ اللَّهُ الْمُنْفِيلُ أَنْهُ الْمُؤْلِقُ وَلَيْكُمْ أَيْلُونَا مَا السَّمْرُ وَلَيْكُمْ الْمُعْلِقُ عَلَيْكَ الْمَنْفُونَ مِنْ وَيَاكُمُ الْمُعْرِولُولُونَا الْمُعْرَفِقُ مَا الْمُثَلِّقُ الْمُعْلِقُولُونَ مِنْ وَلَاكُمُ الْمُعْلَى الْمُعْرِولُولُونَا مُؤْلِقُولُونَ مِثْلُ مَعْلِيقًا مُولِكُمْ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُلْعِلَقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُونَ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُولُونُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْعَلَالُونُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْعُولُونُ الْعُلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُونُ الْمُؤْلِقُولُونُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُونُ الْمُؤْلِ

قَالَ ابوطاتم ﴿ فِلْنَظِهِ : يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ الْمُبَارَكِ هُوَ الَّذِي قَالَ : وَزَادَنِي غَيْرُهُ.

غَيْرُهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْهُمْ؟ قَالَ (٣) : «خَمْسِينَ مِنْكُمْ» .

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ الْكَبَائِرَ ۚ الْجَلِيلَةَ قَدْ تُغْفَرُ بِالنَّوَافِلِ الْقَلِيلَةِ ۞

[الأول: ٢]

ە ٣٨٦] *أخبى يْ*ا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدُّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدُّثَنَا أَبُو حَالِدٍ ، عَنْ هِشَام ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَثِوَةً ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : الْأَنْ أَمْوَأَةً بَغِينًا <sup>(٥)</sup> وَأَفْ كَلُنِها

<sup>(</sup>۱) وأبي؛ ليس في الأصل، وينظر: «الإتحاف»، «الثقات» للمصنف (٧/ ٢٧١)، «تهذيب الكمال» (١٩/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) احدثنا افي (ت): احدثني ا

<sup>.[1/</sup>A/Y]:

<sup>(</sup>٣) «قال» في (ت) ، (د) : «فقال» .

<sup>(\$)</sup> الكبانو : جمع كبيرة، وهي : الفعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعًا، العظيم أمرها؛ كالقتل، والزنا، والفرار من الزحف، وغير ذلك . (انظر: النهاية، مادة : كبر).

۱۱/۸۱۲ ب].

ه [۲۸۷] [التقاسيم: ۱۳۷۷] [الإتحاف: عه حب حم ۱۹۸۰] [التحفة: خ ۱۲۲۴ – خ م ۱۶٤۱۳ – خ ۱۶۸۶۱ – م ۱۷۵۱].

<sup>(</sup>٥) البغي : الفاجرة، يقال : بغت المرأة تبغي بغاء - بالكسر - إذا زنت، فهي بغي، والجمع : بغايا . (انظر : النهاية، مادة : بغن) .





فِي يَوْمِ حَالُ يُطِيفُ بِبِنْرٍ ، قَذَ أَذْلَعَ (١) لِسَانَهُ مِنَ الْعَطْشِ ، فَتَزَعَتْ (١) لَـهُ فَسَقَتْهُ ، فَغُفِرَ [الناك: ٦]

## ذِكُرُ الْخَبَرِ الذَّالُ عَلَىٰ أَنَّ تَرَكَ الْمَرْءِ بَعْضَ الْمَحْظُورَاتِ لِلَّهِ جَلَيَّا الْ عِنْدَ قُلْرَتِهِ عَلَيْهِ قَلْ يُرْجَىٰ لَهُ بِهِ الْمَغْفِرَةُ لِلْحَوْبَاتِ الْمُتَقَلَّمَةِ

١٥ (١٣٥) أَضِسَّ النَّحَسَنُ بَنْ صُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّتَنَا قَتَيْتَهُ بَنُ سَعِيدِ ، قَالَ : حَدَّتَنا أَتَيْتِهُ بَنُ سَعِيدِ بَنِ جُبَيْرٍ ، أَبُو بَكُرِ بَنْ عَيَاشٍ ، عَنِ الْغَمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُبَدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ اللَّهِ ، عَنْ ابْنِ عُمْدَ قَالَ : مَا اللَّهِ ، عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَنْ عَنْدِ أَنْ اللَّهَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَكُوبًا : وَقَامَ مِنْ عَنْدِ أَنْ اللَّهُ قَلْ اللَّهَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَكُوبًا : قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَكُوبًا : قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَكُوبًا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ قَلْ فَقَوْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَكُوبًا اللَّهُ قَلْ قَلْ عَلَى اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ قَلْ اللَّهُ قَلْ قَلْ اللَّهُ قَلْ قَلْ عَلْ اللَّهُ قَلْ قَلْ اللَّهُ اللَّهُ قَلْ لَكَ اللَّهُ قَلْ اللَّهُ قَلْ قَلْ اللَّهُ قَلْ اللَّهُ قَلْ قَلْ عَلْ اللَّهُ قَلْ قَلْ اللَّهُ قَلْ قَلْ اللَّهُ قَلْ اللَّهُ قَلْ اللَّهُ قَلْ اللَّهُ قَلْ قَلْ اللَّهُ قَلْ عَلْ اللَّهُ قَلْ اللَّهُ قَلْ قَلْ اللَّهُ قَلْ اللَّهُ قَلْ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ قَلْ اللَّهُ قَلْ عَلْ اللَّهُ قَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ

### ٤- بَابُ الْإِخْلَاصِ وَأَعْمَالِ السِّرِّ

ه [٣٨٨] أخبر على بن مُحمَّد الْقَبَّانِيُّ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمِ الطُّوسِيُّ ،

<sup>(</sup>١) الإدلاع: الإخراج. (انظر: النهاية، مادة: دلع).

<sup>(</sup>٢) نزعت : استقت الماء ، وجذبته من البئر . (انظر : النهاية ، مادة : نزع) .

<sup>0 [</sup>٣٨٧] [التقاسيم: ٣١٧٤] [الموارد: ٣٥٤٣] [الإتحاف: حب ٩٧٣٢] [التحفة: ت ٢٠٤٩].

<sup>(</sup>٣) (على) في (ت) خلافا لأصوله ، (د) : اعن، .

요[1/8171].

<sup>(</sup>٤) قوله : «إني والله ، لم أعمل هذا العمل قط» وقع في (د) : «والله ، إني لم أعمل هذا قط» .

 <sup>(</sup>٥) الوافد ، الذي والله عام العمل العام وقع في (١٥) ، الوائلة ، إني م العمل هذا قطة .
 (٥) الوافدركة في (ت) : الفادركة .
 (٦) قوله : الوافدركة للوت الوقد في (د) : الفيات الهادرة .

<sup>(</sup>٧) ﴿ وجدوا ﴾ في (د) : ﴿ وجد ﴾ .

ه [۲۰۸۸] [التقاسيم : ۲۷۹۹] [الإتحاف : خز جا طح عه حب قط حم ۱۵۷۱] [التحفة : ع ۲۰۱۲]، وسيأق برقم : (۲۸۹)، (۲۸۹۷).

 <sup>(</sup>٨) «القباني» - بالموحدة والنون - كذا للجميع، ولعله وهم؛ فعلى بن محمد الذي يروي عن عبدالله بن -



قَالَ : حَدَّتَنَا يَخْيَن بَنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ ، عَنْ يَخْيَن بْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَادِيِّ ، عَنْ مُحَدَّد بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّيْعِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصِ ، عَنْ عَمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ هِيَّكَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ ، وَلِكُلُّ امْرِئِ مَا تَوَىٰ ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُه إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِللَّذِينَ يُسِيبُهَا ، أَو المَرَاقِ يَتَوَجّهَا قَهْجُرِتُهُ إِلَى مَا هَاجِرَ إِلَيْهِ ، اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ . [الناك : ٢٤]

[7041 أخسرًا عُمَرُ بَنُ سَعِيدِ بَنِ سِنَانِ ، قَالَ : حَدَّنَا أَبِي ، قَالَ \* : حَدَّنَا عِيسَى بَنُ يُولُسَ ، عَنْ يَحْتِى بَنِ سَعِيدِ الْأَسْصَادِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بِن إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ ، عَنْ يُولُسَ ، عَنْ يَحْتِيلِ الْأَصْمَالِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بِن إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "الْأَحْمَالُ بِاللَّهِ ، وَلِكُلُّ الْمُرِئِ مَا نَوْى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ حِفْظِ الْقُلْبِ وَالنَّعَاهُدِ لِأَعْمَالِ السُّرُّ ؛ إذِ الْأَسْرَارُ عِنْدَ اللَّهِ عَيْنُ مَكُنُومَةِ

ە[٣٩٠] أخبىيًا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرِ بِخَبْرِ غَرِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ ، قَالَ : حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ

<sup>&</sup>quot; هاشم الطوسي، هو: القِبَابِ - بموحدتين - كيا في: «الإكبال» لابن ماكولا (٧/ ١٣٥)، «الأنساب» للسمعاني (١٠/ ٤٠)، «تاريخ الإسلام» (٧/ ١٨٣). أما القَبَانِ - بالموحدة والنون - الذي يروي عن عبدالله بن هاشم الطوسي، فهو: على بن الحسين القباني، كيا في: «الإكبال» الموضع السابق، «الأنساب» (١٣/ ١٣)، فتوضيح المشتبه» (٧/ ١٥٠)، فالله أعلم.

<sup>(</sup> ٣٥٩ ] [التقاسيم : ٤٧٨ ] [الإتحاف : خز جا طبع عه حب قط حُم ١٥٧١ ] [التحفة : ع ٢٠٦١ ] . وتقدم : (٣٨٨) وسيأتي : (٤٨٧)

۵[۱/۲۱۹ ب].

o [ ٣٩ ] [التقاسيم : ٤٩٦ ] [الإتحاف : حب ١٣٢٤٧ ] [التحفة : ت ٩٣٩٧ – خ م ت س ٩٣٣٥ – م ت ١٩٩٩ ]، وسيائي : (٢٩١) .



أَبِي أُنْيَسَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضَّحَىٰ، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنِ البَنِ مَسْعُودِ قَالَ الَ ثَكُنُ مُسْتَتِرًا بِحِجَابِ الْكُغْنِة، وَفِي الْمَسْجِدِ رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ، وَحَتَنَاهُ ( أَ قُرْسِيَالِ، فَقَالُوا: تَرُونَ أَنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ حَدِيثَنَا؟ فَقَالَ أَحَلُهُمَا: إِنَّهُ يَسْمَعُ إِذَا رَفْعَنَا، فَقَالَ رَجُلُ : كَنِّ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا رَفْعَنَا، لَيَسْمَعَنُ إِذَا أَخْفَيْنَا، وَقَالَ الآخَرُ: مَا أَرَىٰ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ حَدِيفَنَا، وَقَالَ الآخَرُدِ : مَا أَرَىٰ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ حَدِيفَنَا، وَقَالَ الآخَرُدِ : مَا أَرَىٰ إِلَّا أَنَّ اللَّهِ يَسْمَعُ حَدِيفَنَا، وَقَالَ الْمَافِيةِ فَقَالِهِمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَمَا كُنشُمُ تَسْتَقُرُونَ أَنْ ابْنُ مَسْعُودٍ : فَأَنْبُتُ نَبِي اللَّهِ يَشِعْلُومٍ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَمَا كُنشُمْ تَسْتَقُرُونَ أَن

## ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُلْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَلَا الْخَبَرَ سَمِعَهُ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِى الضُّحَى فَقَطْ

الأغمنس ، عن عُمارة بن عَمَيْ ، قال : حَدْقَنا مُحَمَّدُ بنُ كَتِيرٍ ، قال : أُخبَرَنا سُفْيَالُ ، عَنِ

الأغمنس ، عن عُمارة بن عَمَيْ ، عن وَهُب ، هو : ابنُ رَبِيعة ، عن ابن مَشخود قال : إنّي

لَمُسْتَبرُ ( ) بِأَسْتَارِ الْكَفْبَةِ ؛ إِذْ جَاء نَلاَنَهُ نَفْرٍ : تَقْفِيعٌ وَحَتَنَاهُ قُرِسْيَالِ ، تَفِيرُ ٥ شَخم بُطُونِهِم ، قَلْل فِقْهُهُم ، فَتَحَدُّفُوا الْحَدِيثَ بَيْسَهُم ، فقال أَحَدُهُم : أَتَرَى الله يَسْمَعُ

مَا قُلْنَا ؟ وَقَالَ الآخو: إِذَا رَفَعْنَا سَمِع ، وإِذَا خَفْضْنَا لَمْ يَسْمَعُ ، وقَالَ الآخو: إِذَا كَنَا مَعِم ، وإذَا خَفْضْنَا لَمْ يَسْمَعُ ، وقَالَ الآخو: إِذَا كَنَا مَعِم ، وَإِذَا خَفْضْنَا اللّهِ يَسْمَعُ وقَالَ الآخو: إِنْ كَنانَ لَلْهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّه يَسْمَعُ إِذَا وَهُوَلِنَا مَعِم ، وإذَا خَفْضْنَا اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

<sup>@[1/·771].</sup> 

 <sup>(</sup>١) الختنان: مثنى ختن، وهو: كل من كان من قبل المرأة كأبيها وأخيها وكذلك زوج البنت أو زوج الأخت. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: ختن).

٥ [ ١٩٣] [التقاسيم : ٢٩٣٤] [الإتحاق: عه حب حم ١٩٣٨] [التحقة: خ م ت س ٩٣٣٥ - ت ٩٣٣٩ - م ٩٣٣٠ - ٩٣٩٠ م ت ١٩٥٩)، وتقدم : (٩٣٠) .

 <sup>(</sup>٢) المسترّ في الأصل: (مسترّ) ، وفوقه بخط مخالف كالمثبت.

<sup>۩[</sup>١/٢٢٠ب].

## ذِكُرُ الْإِخْبَارِ حَمَّا يَحِبُ عَلَى الْمَزْءِ مِنْ إِصْلَاحِ النَّيَّةِ وَإِخْلَاصِ الْعَمَلِ فِي كُلُّ مَا يَتَقَرِّبُ بِهِ إِلَى الْبَارِي جَاتَيَّلاً وَلَا مِيثَمَا فِي نِهَايَاتِهَا

(٣٩٦) أَجْسِرُا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ غَبْيِدِ بْنِ فَيَاضِ بِدِمَثْقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنَ عَبْدِرَبُ، عَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنَ جَابِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِرَبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ جَابِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِرَبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِرَبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَمْنُ مَعْنُ وَمُولَ اللَّهِ ﷺ عَقُولُ: وَإِنَّمَا الْعَمَلُ كَالَ: وَاللّهُ عَلَى الْمِنْبِرِيقُولُ: سَعِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ عَقُولُ: وَإِنَّمَا الْعَمَلُ كَالَوْعَاءِ إِنَّا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمًّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ التَّفَرُّغِ لِعِبَادَةِ الْمَوْلَى ﷺ

ه [٣٩٦] أخبسرًا مُحَدَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدِ السَّغدِيُّ ، قَالَ : حَدَّتَنَا عَلِيعُ بْنُ خَـشْرَم، قَالَ : أَخْبَرَنَا ('' عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ زَالِدَةَ بْنِ نَـشِيطٍ ، عَـنْ أَبِيـهِ ، عَـنْ أَبِي خَالِدِ الْوَالِيمِّ ، عَنْ أَبِي هُرْيُرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ﴿إِنَّ اللهُ يَمَاثِكُ نَعُولُ : يَا ابْنَ آدَمَ ، تَفَرَّغُ لِجِبَادَتِي أَمْلَاً صَدْرَكَ غِنْنِ ، وَأَمْدُ فَقُرَكَ ، وَإِلَّا تَفْعَلَ مَلَاثُ يَدَكُ ('' مُغْلَا ، وَلَـمَ أَمْدُ فَقُرِكَ » .

# ذِّكُرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ تَعَهُّدَ قَلْبِهِ وَعَمَلِهِ دُونَ تَعَهُّدِهِ نَفْسَهُ وَمَالَهُ ا

ه [٣٩٤] أخبر لِمَا أَبُوعَرُوبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ هِـشَامِ الْحَرَّانِينُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

- (۱۳۹۳] التقاسيم: ۲۰۰۱] [الموارد: ۱۸۱۹] [الإتحاف: حب ۱۸۲۳] [التحفة: ق ۱۱٤۰۸] ، وتقدم: (۱۳۹۹)

.[[////]0

ه[٣٩٣] [التقاسيم: ٤٧٦١] [الموارد: ٢٤٧٧] [الإثماف: حب كم حم ٢٠٠٩٣] [التحقة: ت ق (١٤٨٨].

(١) ﴿ أَخْبِرْنَا ۚ فِي (د) : ﴿ أَنْبَأْنَا ﴾ .
 (١) ﴿ يدك ۚ فِي (د) : ﴿ يديك ﴾ .

۵[۱/۲۲۱]

٥ [ ٣٩٤] [التقاسيم: ٥٥٧ ] [الإتحاف: عه حب حم ٢٠٢٤] [التحفة: م ق ١٤٨٢].





مَخْلَدُ بُنُ يَزِيدَ ، عَنْ جَمْفَرِ بْنِ يُرْفَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصْمَّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صَوْرِكُمْ وَأَسْوَالِكُمْ ، وَلَكِ نَ يُنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ ، . [الناك : ٢٦]

## ذِكُرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ مَنْ لَمْ يُخْلِصْ حَمَلَهُ لِمَعْبُودِهِ فِي الدُّنْيَا لَمْ يُنَبُ عَلَيْهِ فِي الْمُثْبَىٰ

ه [٣٩٥] أخبرًا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ بِالْفُسْطَاطِ، قَالَ: حَدُّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ أَبِي خِيرَةً ('')، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدُّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَالَ اللهُ تَبَاوَكُ وَتَعَالَىٰ: أَنَا حَيْرُ الشُّرَكَاءِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلَا فَأَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ، وَهُوَ ('' لِلَّذِي أَشْرَكَ بِهِ،

## ذِكُرُ ۞ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمُرْءَ الْمُسْلِمَ يَنْفَكُ إِخْلَاصُهُ حَتَّىٰ يُخْبِطَ مَا كَانَ قَبْلَ الْإِسْلَام مِنَ السَّيِّئَةِ وَأَنَّ نِفَاقَهُ لَا تَنْفَعُهُ مَعَهُ الْأَخْمَالُ الصَّالِحَةُ

(٣٩٦٦) المجسول الفضل بن المحتاب، قال : حَدْنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَتِيمٍ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٣) سُفِيانُ ، غَنْ مَنْطيانُ ، عَنْ أَخْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَدُ اللَّهُ أَخْدَدًا بِمَا كَانَ يَعْمَلُ فِي الْجَاهِلِيَةِ؟ قَالَ : "مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَدُ اللَّهُ أَخْدَدًا بِمَا كَانَ يَعْمَلُ فِي الْجَاهِلِيَةِ؟ قَالَ : "مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَدُ اللَّهُ الْمُعْرِلِيَةِ ، وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ أَخِذَ بِالأَوْلِ وَالْآخِرِ» . [الناك : ٦٥]

٥ [٣٩٥] [التقاسيم: ٤٧٥٤] [الإتحاف: خزعه حب طحم ١٩٢٩٢] [التحفة: م ١٤٠١٣].

 <sup>(</sup>١) وخيرة عسيطا. في الأصل: يفتح الخاء وسكون الياء، وضيطه الحافظ في «التقريب» (ص١١٥) كالمثبت:
 بكسر المحجمة وفتح التحتائية.

<sup>(</sup>٢) (وهو؛ في (س) (٢/ ١٢١) : (هو؛ .

P[1/777]].

ه [973] [التقاسيم : 371] [الإتحاف: مي حب حم 3774] [التحفة: خ م ق 9704 -خ م 970]. (٣) «أخيرنا» فوقه في الأصل: «حدثنا» ، دون علامة .





### ذِكُوُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ التَّعَاهُدِ لِسَرَائِرِهِ وَتَرْكِ الْإِغْضَاءِ عَن الْمُحَقِّرَاتِ

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالُ عَلَىٰ أَنَّ الْمَرْءَ قَدْ يَنَالُ بِحُسْنِ السَّرِيرَةِ وَصَلَاحِ الْقُلْبِ مَا لَا يَثَالُ بِكَثْرَةِ الْكَدُّ فِي الطَّاعَاتِ

( ١٩٨٦ ) أخبر من عبد الله بن محمله بن سلم ، قال : حدثتا حزملة بن يحض ، قال : حدثتا ابن و قسم عن الهيشم ، عن ابن و قسم ، قال : أخبر في عفرو بن ألحارث ، أن تراجا حدثه ، عن أبي اللهنية ، عن أبي سميد الخدري ، أن رسول الله يشخ قال : «ليذكون الله قوما () في الدُنيا على الفرون الله تقوما () في الدُنيا على الفرون المنهقة قال : «ليذكون الله قوما () في الدُنيا على الفرون الله المنهقة ، يفخ لهم الله وجاء الله المناب . ٩ المناب : ٩ المناب الله على . .

## ذِكْرُ بَعْضِ الْخِصَالِ الَّتِي يَسْتَوْجِبُ الْمَرْهُ بِهَا مَا وَصَفْنَاهُ دُونَ كَفْرَةِ النَّوَافِلِ وَالسَّعْيِ فِي الطَّاعَاتِ

٥ [٣٩٩] أخب را أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ زُهَيْرِ بِتُسْتَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاء بْن كُرَيْب،

٥ [٣٩٧] [التقاسيم: ٤٣٨٣] [الإتحاف: مي عه حب كم حم ١٧٢٠٤] [التحفة: م ت ١١٧١٢].

(١) فين، كذا للجميع، والأشبه بالصواب أنه بدونها، كيا وقع للمصنف، وينظر: (٣٤٣)، وينظر أيضا: «الثقات» (٥/٩/) ترجمة: «عبد الرحمن بن جبير بن نفير بن مالك بن عامر الحضرمي»، ووقع في «الإتحاف، بدون قوله: «بن الحضرمي».

۵[۱/۲۲۲ ب].

٥ [٣٩٨] [التقاسيم: ٣٦٣٧] [الموارد: ٢٣١٩] [الإتحاف: حب ٥٣٠٠].

(٢) «قوما» في (تُ خلافا لأصوله الخطية ، (د) : «أقوام» ، وينظر : «الإتحاف» .

ه [۳۹۹] [النقاسيم : ۳۱۳۸] [الإتحاف : مي حب حَم ۱۸۸۶ اً [النحفة : خ د س ۸۸۳۴ ـ م ۲۸۹۹]، وتقدم : (۲۳۱) وسيأتي : (۲۰۰) (۴۰۰ه).





قَالَ: حَدَّثَنَا أَنُو مُعَاوِيَة ، عَنْ دَاوْدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْـنِ عَصْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الْمُصْلِمُ مَنْ صَلِمَ الْمُصْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ . [الناك: ٩]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ فَعَلَ مَا وَصَفْنَا كَانَ مِنْ خَيْرِ الْمُسْلِمِينَ

٥-١٠٥] أخسيلًا إننُ سَلْم، قالَ: حَدَّنَنَا حَزِمَلَةُ بن يَخين، قالَ: حَدَّنَنَا ابنُ وَهْبِ، قالَ: أُخبَرَنِي الْحَفْيِ الْحَفْيِرِ أَنَّهُ سَوِعَ أَخْبَرَنِي الْحَفْيِرِ الْحَفْيِرِ أَنَّهُ سَوعَ عَبْدَ اللَّهِ بنَ عَدْرٍ . عَنْ أَبِي الْخَيْرِ أَنَّهُ سَوعَ عَبْدَ اللَّهِ بنَ عَدْرٍ ، يَقُولُ: إِنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ الْمُسْلِمِينَ حَيْرٍ ؟ قَالَ: ١٥ صَلْحَ الْمُسْلِمُونَ (١٠) مِنْ لِسَالِو وَيَلِوهِ (١٠).

## ذِكُوُ الْإِخْبَارِ حَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ الرِّيَاضَةِ الْ وَالْمُحَافَظَةِ حَلَىٰ أَحْمَالِ السُّرُ

(١٠١٥) أخسرًا مُحتَدُ بْنُ زُهنْرِ بِالأَبْلَةِ، قَالَ: حَدَّنَا مَصْرُ بْنَ عَلِيُ الْجَهْضَويُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا "أَنُوحُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاء، عَنِ السِّ عَبَّاسٍ أَشَهُ قَالَ: كَانَتْ تُصَلِّي خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ (\*) ﷺ الزَّاقُ حَسْنَاء مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ، فَكَمَانُ (\*) بَعْضُ الْقُومِ يَتَقَدَّمُ فِي الصَّفُ الأَوَّلِ؛ لِيَلاً يَزَاهَا، وَيَسْتَأْخِرُ بَعْضُهُمْ حَتَّم يَكُونَ فِي المَّفْ الأَوْلِ؛ لِيَلاً يَزِاهَا، وَيَسْتَأْخِرُ بَعْضُهُمْ حَتَّم يَكُونَ فِي

ه [ ٤٠٠ ] [التقاسيم : ٦٦٣٦] [الإتحاف : حب ١٢٠٧٩ ] [التحفة : خ دس ٨٨٣٤ – م ٨٩٢٩]، وتقدم برقم : ( ٢١٣) ، (٩٣٩) وسيأتي برقم : ( ٢٠٩٥) .

<sup>.[1\</sup>YYY]1]

<sup>(</sup>١) ﴿ المسلمون ؟ في (ت) : ﴿ النَّاسِ ؟ .

<sup>(</sup>Y) قال ابن حجر في «الإنحاف» : «هو غريب، والمحفوظ عن يزيد حديث الليث الذي قبله ، وهذا يروئ من حديث عامر الشعبي ، عن عبد الله بن عمرو ؟ .

۵[۱/۲۲۳ ب].

و [٤٦١] [التقاسيم : ٤٣٣٠] [الموارد : ١٧٤٩] [الإثماف : خز حب كم حم ٢٣٣٤] [التحفة : ت س ق ٥٣٦٤] .

 <sup>(</sup>٣) اأخبرنا، في (د): احدثنا.
 (٥) افكان، في (د): اوكان.

 <sup>(</sup>٤) قوله: (رسول الله) وقع في (د): (النبي).





الصَّفُ (١) الْمُؤخِّرِ، فَكَانَ إِذَا رَكَعَ نَظَرَ مِنْ تَحْتِ إِبْطِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهَ فِي شَـَأْنِهَا: ﴿ وَلَقَـدُ عَلِمْنَا ٱلْمُشْتَقْدِمِينَ مِنصُّمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْجِرِينَ ﴾ [الحجر: ٢٤]. (الثالث: ٥٩]

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَحَفُّظِ أَحْوَالِهِ فِي أَوْقَاتِ السَّرّ

المُعَنَّدُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْدِ الرَّحِيمِ ، قَالَ : حَدُّتَنَ الْمَوْحَين مُحَمَّدُ اللهِ اللهِ الرَّحِيمِ ، قَالَ : حَدُّتَنِي الْحَيْدِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

@[/\377i].

<sup>(</sup>١) االصف اليس في (د).

 <sup>(</sup> ١٦٦ ) [ التقاسيم : ٤٦٤٧ ) [ الموارد: ١٦٦ -٣٨٥ - ٤١٧] [ الإثخاف: مي خز حب كم حم ٢٦٧ ) [ التحفة : ق ٤٠٤ ) ].

 <sup>(</sup>٢) إسباغ الوضوء: الإتيان بسائر فرائضه وسننه، من الزيادة على القدر المطلوب غسله. (انظر: ذيل النهاية مادة: سبغ).

 <sup>(</sup>٣) المكاره: جمع المكره، وهو: ما يكرهه الإنسان ويشق عليه. (انظر: النهاية، مادة: كره).

 <sup>(</sup>٤) افاحفظن في الأصول الخطية لـ (ت): افاخفضوا»، وفي (د): افاخفضا»، وانظر: الصحيح
 ابن خزيمة، (١٩٩٤)، الحلل ابن أبي حاتم، (١٧٧/١)، (المحل) الإبن حزم (٢/٧٢٧).

١[١/ ٢٢٤ ب].





## ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ ارْتِكَابِ الْمَرْءِ مَا يَكْرُهُ اللَّهُ جَاتَظَا مِنْهُ فِي الْخَلَاءِ (' ' كَمَا قَذْ لَا يَرْتَكِبُ مِثْلَهُ فِي الْمَلَاءِ

(١٥٦٥) أَضِسُواْ أَضْمَدُ بَنُ يَخْيَىٰ بْنِ زُهَنِي بِتُسْتَوْ، مِنْ كِتَابِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْسُنْ شَبَةً ، قَالَ: حَدُّثَنَا شُعْبَةً ، عَسْ زِيَادِ بْسِنِ عِلَاقَةً ، عَسْ قَالَ: حَدُّثَنَا شُعْبَةً ، عَسْ زِيَادِ بْسِنِ عِلَاقَةً ، عَسْ أَسَامَةً بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ قَالَكُوهَ اللهُ عَلْمُ لَا إِذَا لَا لَهُ عَلَىٰ إِذَا لَا لَهُ عَلَوْتُهُ . وَاللهُ عِلَافِتُهُ .
تالثان: ٣٠ [الثان: ٣]

## ذِكْرُ نَفْي وُجُودِ النَّوَابِ عَلَى الْأَعْمَالِ فِي الْعُقْبَىٰ لِمَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ فِي عَمَلِهِ

٥٤١٥] أخسرًا أحَمَدُ بنُ الْحَسَنِ بِنِ عَبدِ الْجَبَادِ، قَالَ: حَدْثَنَا يَحْيَى بنُ مَعِينِ، قَالَ: حَدْثَنَا مَحَمَدُ بنُ الْحَسَنِ بِنِ عَبدِ الْجَبِيدِ بنُ جَعَفْرٍ، قَالَ: حَدْثَنِي أَسِي، عَنْ حَدُثَنَا مَحَمَّدُ بنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدْثَنِي أَسِي، عَنْ زِيَاهِ بنِ مِينَاءَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ (٢٠ بَن أَبِي قَصَالَةُ الْأَلْثِينَ وَالْآجِرِينَ سَوْمَ الْقِتَامَةِ لِيَسُومَ قَلْلَ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ لِلَّهِ عَمْلِهِ لِلَّهِ أَصْدَا، فَلْيَطْلُبُ قُوابَهُ مِنْ عِنْ عِنْ عِنْ عِنْ عِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ لِلَّهِ أَحْدًا، فَلْيَطْلُبُ قُوابَهُ مِنْ عِنْ عِنْ لِهِ لَا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْلِيدُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهِ عَلَى اللَّهُ وَلَهِ عَنْ اللَّهُ وَلَهِ عَلَيْهِ لِللَّهُ أَلْهُ اللَّهُ اللَ

### ذِكْرُ وَصْفِ إِشْرَاكِ الْمَرْءِ بِاللَّهِ جَائِثَكَ فِي عَمَلِهِ

٥ [٤٠٥] أَضِينُ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورِيُّ (٢) ، بِالْبَضرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ

- (١) الخلاء: حال انفراده بنفسه . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: خلا) .
- ٥ [٤٠٣] [التقاسيم: ١٨٧٣] [الموارد: ٢٤٩٨] [الإتحاف: حب ٢٠٠].
- ٥ [ ٤٠٤] [ التقاسيم : ٢٩٥٧] [ الموارد : ٢٩٩٩] [ الإثحاف : حب حم ١٧٧٤٤ ] [ التحفة : ت ق ١٢٠٤٤ ] ، وسيأق برقم : (٧٣٨٧ ) .
- وسيأي برقم: (٧٣٨٧). (٢) «سعيد» في (ت)، (د): «سعد» ، وكلاهما صحيح، وينظر: «الإتحاف»، «تهذيب الكيال» (٣٣/ ٣٤٢)،
  - ·[1/077]

الإصابة (٧/ ١٤٥).

- ٥ [ ٤٠٥] [ التقاسيم: ٢٩٥٨] [ الموارد: ٢٥٠١] [ الإتحاف: حب كم حم عم ٢٠].
- (٣) «الدوري» في حاشية الأصل منسوبًا لنسخة: «البزوري» ، وبعده في (د): «أو البزوري» . ولم نعثر له على



الْحَجَّاجِ الشَّامِيُّ، قَالَ: حَدِّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِم، عَنِ الْرَبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيةِ، عَنْ أَبِّيِّ بْنِ كَفْبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ: «بَشُوْ صَنْهِ الْأَشْةَ بِالنَّصْرِ وَالشَّنَاءِ ('' وَالشَّفَكِينِ، فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلَ الآخِرَةِ لِللَّذِينَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ ('') وَالشَّاءِ '')

## ذِكُرُ إِنْبَاتِ نَفْي الثَّوَابِ فِي الْعُقْبَى حَمَّنْ رَاءَى (٢٠) وَسَمَّعَ أَفِي أَعْمَالِهِ فِي الدُّنْيَا

ا ٢٠٦٥ أَخْبِسُوا عَبْدُ اللّهِ بِنُ مُحَمَّدِ الْأَذِينُ ، قَالَ : حَلَّنَا إِسْحَاقُ بَنْ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ ، قَالَ : حَلَّمَنَا إِسْمَاقَ بَنْ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ ، قَالَ : صَفِعْتُ جُنْلَبَا وَاللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِض قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ جُنْدَبٌ

(١٠٧٥) أخسرًا مُحمَّدُ بن عند الرحمن الدُعُولِي ، قَالَ : حَدَّتَنَا مُسْلِم بَنُ الْحَجَّاجِ أَبُو الْحَجَّاجِ أَبُو الْحَسَيْنِ ، قَالَ : حَدَّتَنَا عُمْدُ بن خَصْصِ بن غِيَاثٍ ، قَالَ : حَدَّتَنَا عُمْدُ بن خَصْصِ بن غِيناثٍ ، قَالَ : قَالَ إِسْمَاعِيلَ بن شمنع ، عَنْ مَشْلِع الْبَعِلِينِ ، عَنْ سَعِيدِ بن جُبنيْرٍ ، عَنِ البني قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ . ومَنْ مَسْعَ الله بِه ، ومَنْ وَاعِل يَلْهُ بِه ، الله الله ﷺ .

<sup>(</sup>١) السناء: ارتفاع المنزلة والقدر عند الله تعالى . (انظر: النهاية ، مادة : سنا) .

<sup>(</sup>٢) المن اليس في الأصل.

<sup>(</sup>٣) الرياء : من راءئ ، وهو : أن يظهر الإنسان من نفسه خلاف ما هو عليه ليراه الناس . (انظر : معجم لغة الفقهاء) (ص٢٢٨) .

<sup>۩[</sup>١/٢٥٠].

سمع : أظهر عمله ليسمع ، أراد أن من يقعل فعلا صالحا ثم يظهره ليسمعه الناس ويحمد عليه ، فإن الله يسمع به ، ويظهر إلى الناس غرضه ، وأن عمله لم يكن خالصًا . (انظر : النهاية ، مادة : سمع ) . و ٢٠٦٥ [النقاسيم : ٢٩٥٩][الإتحاف : عه حب حم ٢٩٨٩][التحفة : خ م ق ٢٥٧٣ - ٢٩٥٩].

٥[ ٢٠٠ ] [التقاسيم : ٢٠١ ] [الإتحاف : حب ٢٤٦٦] [التحفة : م س ٢٦٦٥].

<sup>·[[/ / / / ] ]</sup> 



### تكائن البرؤالاخيتان



## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ رَامَىٰ فِي عَمَلِهِ يَكُونُ فِي الْقِيَامَةِ مِنْ '' أَوَّالِ مَنْ يَذْخُلُ النَّارَ تَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا

<sup>(</sup>١) «من» في حاشية الأصل بخط مخالف ، ومنسوبا لنسخة : «مع» .

٥ [6-2] [التقاسيم : ١٩٩٦] [الموارد: ٢٠٠٧] [الإتحاف: خز عه حب كم ١٨٩١٤] [التحفة: م س

<sup>(</sup>٢) ﴿أخبرنا » في (د) : ﴿أَنبأُنا » .

 <sup>(</sup>٣) «المديني» في (د): «المدني» وتبعه محقق (ت) ، وكلا النسبتين صحيح.

<sup>(</sup>٤) ابحقي اليس في (د) . (٥) احدثنيه ا في (د) : السمعته من ا

 <sup>(</sup>٦) قوله: (عقلته وعلمته) ثم نشغ وقع بدلاً منه في (د): (فنشغ).

<sup>(</sup>٦) قوله: العقلته وعلمته ، ثم نشغ الوقع بدلا منه في (د) : افتشع ا .

نشغ: شهق حتى يكاد يبلغ به الغشي . (انظر: النهاية ، مادة: نشغ) .

۵[۱/۲۲۱ب].

 <sup>(</sup>٧) قوله: ﴿وأنا وهو اليس في (د).

<sup>(</sup>٩) «كذلك» في (د) : «قليلا» .

<sup>(</sup>١٠) قوله : الفمسح عن وجهه؛ ليس في (د) .



الْبَيْتِ مَا مَعَنَا (١) أَحَدٌ عَيْرِي وَعَيْرُهُ، مُمْ رَشَعُ أَبُو هُرِيْرَة (١) مَنْسُدَة شَدِيدَة ، مُمُّ مَالَ عَلَىٰ عَلَىٰ وَجُهِه ، واشْتَدُ بِه طَوِيلًا ، مُمْ أَفَاق ، فَقَال : حَدْنَنِي رَسُول اللَّهِ ﷺ: اأَنُّ اللَّه تَبَارَكُ وَتَعَالَى إِذَا كُانَ يَوْمُ الْقَيَامَة يَنْزِلُ إِلَى الْعِبَادِ لِيَغْمِي بَيْنَهُمْ ، وَكُلُّ أَمْوَ جَائِيةٌ (٢) مَ أَوْلُ مَنْ يَدُمُو بِهِ : رَجُلُ جَمَعَ الْفُرَانَ ، وَرَجُلَّ يَغْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَرَجُلَّ كَثِيرُ الْمَالِ ، فَيقُولُ اللَّه : يَنْجُلُ إِلَى الْعَلَيْلُ مَا اللَّهِ ، وَرَجُلُ كَثِيرُ الْمَالِ ، فَيَقُولُ اللَّه : وَرَجُلُ عَلَىٰ مَا رَبُ ، قَال : تَبَلَى بِارَبُ ، قَال : عَنْدُ أَنْهُ عَلَى رَسُولِي ﷺ؟ قال : بَلَى بِارَب ، قَال : فَعَلَىٰ لَهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى لَهُ : كَذَبْت ، وَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَلَىٰ لَهُ : كَذَبْت ، وَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكُ عَلَىٰ وَسُولِي ﷺ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ بَالَوْلَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ بَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) المعناة في (س) (١/ ١٣٦): المعهة .

<sup>(</sup>٢) قوله (أبو هريرة) ليس في (س) (٢/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٣) الجثو : الجلوس على الركبتين . (انظر : النهاية ، مادة : جثا) .

<sup>(</sup>٤) آناه الليل: أوقاته ، والمفرد: إنَّى ، وأنًا . (انظر: ذيل النهاية ، مادة : أنا) .

<sup>(</sup>٥) افقدا في (د): اوقدا. (٦) اذلك، في الأصل: اذاك».

û[/\YYY<sup>†</sup>].

<sup>(</sup>٧) «قال» ليس في الأصلي.

<sup>(</sup>٨) قوله : اله الملائكة اوقع في (س) (٢/ ١٣٧) : الملائكة له اله.

<sup>(</sup>٩) قوله: (ويقول اللَّه اليس في (د).

<sup>(</sup>١٠) الجواد: الكريم. (انظر: اللسان، مادة: جود).

<sup>(</sup>١١) بعد لفظ الجلالة «اللَّمة في (د) «له» وتبعه محقق (ت)، وينظر: «صحيح ابن خزيمة» (٢٤٨٢) من طويق ابن المارك، مه .





وَيَقُولُ اللَّهُ : بَلَ أَرْدَتَ أَنْ يُقَالَ : فَلَانٌ جَرِيءٌ ، فَقَدْ قِيلَ ذَاكَ (`` ، مُمَّ صَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رُحْبَتِي ، فَقَالَ ('` : «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، أُولَئِكَ الثَّلَافَةُ أَوْلُ خَلْقِ اللَّهِ تُسَعِّرُ ('` بِهِ مَ الشَّارُ يَوْمَ الْقَيَامَة ،

قَال الْوَلِيدُ بُنُ أَبِي الْوَلِيدِ: فَأَخْبَرِنِي عُقْبَةُ أَنَّ شُفَيًا هُوَ الَّذِي دَخَلَ عَلَى مُعَاوِية فَأَخْبَرَهُ بِهِذَا الْخَبَرِ<sup>(1)</sup>، قَالَ أَبُو عُثْمَال الْولِيدُ: وَحَدَّتَنِي الْعَلَاءُ بْنُ أَبِي (<sup>0)</sup> حَكِيمٍ، أَنَّهُ كَانَ سَيَافًا لِمُعَاوِيةً، قَالَ أَبُو عُرْنَرَةً، فَقَالَ مُعَاوِيةً: قَدْ فُعِلَ لِمُعَاوِيةً؛ قَدْ فُعِلَ بِهِوْلَاء مِثْلُ مَعَلَى مُعَاوِيةً؛ قَدْ فُعِلَ بِهِوْلَاء مِثْلُ مَا الْمَعْوَلِيةً بُكَاء شَدِيدًا حَتَّى طَنَتًا أَنَّهُ عَالِكٌ (<sup>1)</sup>، وَقُلْنَا (<sup>1)</sup>: قَدْ جَاءَنَا هُ هَذَا الرَّجُلُ بِشُرِّ ، ثُمُّ أَضَاقَ مُعَاوِيتُهُ ، وَمَستحَ عَنْ وَجُهِ ، فَقَال : صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴿ مَن كَانَ مُرِيدٌ الْحَيْزُ اللَّذِينَ وَرِينَتِهَا تُوقِي إِيْهِمُ أَعْمَلُهُمْ وَجُهِ ، فَقَال : صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴿ مَن كَانَ مُرِيدٌ الْحَيْزُةِ اللَّذِينَ وَرِينَتِهَا تُوقِي إِيْهِمُ أَعْمَلُهُمْ وَهُو مُعَلَّى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴿ مَن كَانَ مُرِيدٌ الْحَيْزُةِ اللَّذِينَ وَرِينَتَهَا تُوقِى إِيْهِمُ أَعْمَلُهُمْ فَيهِ الْمُعْرَوقَ إِلَّا اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴿ مَن كَانَ مُرِيدٌ اللَّهُ وَلِيلًا مَا كُونُ الْمُعِلَى الْمُعْلِقَ اللَّذِينَ وَرِينَتَهَا مُوفَى إِلَيْهِمُ أَعْمَلُهُمْ وَمُدْوِيلًا مُعَالَمُهُمْ وَمُعَلِيلًا مَا كُولُوا يَعْمُلُونَ ﴾ [وروم : ١٦٠٥]. [13]

 <sup>(</sup>١) قوله : «فقد قيل ذاك» في (د) : «وقد قيل ذلك» .

 <sup>(</sup>٢) «فقال» في (د): «ثم قال».
 (٣) تسعر: توقد. (انظر: النهاية، مادة: سعر).

<sup>(</sup>٤) الخبرة ألحقه في حاشية الأصل ونسبه لنسخة .

<sup>(</sup>٥) ﴿أَبِي الْمِس فِي (د) ، وينظر : «تهذيب الكمال» (٢٢/ ٤٨٧) .

<sup>(</sup>٦) الحالك: الميت. (انظر: اللسان، مادة: هلك).

 <sup>(</sup>٧) «وقلنا» في (د): «فقلنا».
 ١٢٧ /١٧ ب].

<sup>(</sup>A) «الوعد» في الأصل : «الوعيد» .

<sup>(</sup>٩) بعد ابه؛ في (ت) : اله ربه؛ .



## (۱۸٤)

### ٥- بَـابُ حَقِّ الْوَالِدَيْنِ

الخُلُوانِيُّ ، قَالَ : حَدِّثَنَا مِتْرَانُ بْنُ أَبَانِ ، قَالَ : حَدُّثَنَا مَالِكُ \* بْنُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيعُ الْخُلُوانِيُّ ، فَلَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيعُ الْخُلُوانِيُّ ، فَلَا الْحَسِنِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْخُلُوانِيُّ ، فَلَ أَبِيهِ ، عَنْ أَبَانِ ، فَالَ : صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمِنْبَر ، فَلَمَّا رَقِي عَتَبَهُ قَالَ : المِينَ ، فُمَّ رَقِي عَتَبَهُ قَالَ : المِينَ ، فُمَّ رَقِي عَتَبَهُ قَالَ : المِينَ ، فَمُ أَنُوكُ وَمَنَا فَلَمْ يَغْفُولُ لَهُ وَقَلَ عَتَبَةً فَالِكَ قَلَالًا : المِينَ ، فَمُ أَنُوكُ وَمَشَانُ فَلَمْ يَغْفُولُ لَهُ ، فَأَبْعَدُهُ اللَّهُ وَلَمْ لَهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهِ فَلَ الْعَلِيمُ الْوَلِيمُ الْوَلِيمُ الْوَلِيمُ الْوَلِيمُ الْوَلِيمُ الْوَلِيمُ اللَّهُ وَلَمْ لَمُ اللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَمْ لَمُ اللَّهُ وَلَمْ لَا مُعَلِيمُ وَاللَّهُ وَلَمْ لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَمْ لَمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ لَمُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَمْ اللْمُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعِلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُولُولُولُولُو

فَالَ إِمَا أَدَ فِي هَذَا الْحَبْرِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْصَرَّة قَدِ اسْتُجِبُ (\*) لَهُ تَـرُكُ الانتِحارِ لِيَغْسِه ، وَلَا وَأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ لَمَا قَالَ لَهُ حِبْرِيلُ : مَنْ أَذُوكُ وَالمَنْ الْمَرْهُ مِكُنْ يُتَأَمَّى بِفِعْلِه ، وَذَاكَ أَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ لَمَا قَالَ لَهُ حِبْرِيلُ : مَنْ أَذُوكُ وَالمِنَا فَ فَلَمْ يَعْفَرُ لَهُ ، فَابْعَدَهُ اللَّهُ ، فَالْمَا وَقَالَ اللَّهُ ، فَلَمْ اللَّهُ ، فَلَمْ اللَّهُ ، فَلَمْ اللَّه ، فَلَمْ يَتَاوِدُ اللَّهُ ، فَلَمْ اللَّهُ ، فَلَمْ يَتَاوِدُ اللَّهُ ، فَلَمْ يَتَاوِدُ اللَّه ، فَلَمْ يَتَاوِدُ إِلَى قَوْلِه : مَقِينَ ، وَفَرَقُ وَمُنْ اللَّهُ ، فَلَمْ يَتَاوِدُ اللَّه ، فَلَمْ يَتَاوِدُ إِلَى قَوْلِه : مَقِينَ ، وَعُرْدِ حَظَّ مُوحِدِ حَظَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا فَلَمْ يَتَاوِدُ إِلَى قَوْلِه : مَقِينَ ، وَاللَّهُ عَلَيْكُ ، فَلَمْ يَتَاوِدُ إِلَى قَوْلِه : مَقِينَ ، وَلَمْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الْعَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِقُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُعْرَالُولُولُولُ الْمُعْلِقُلُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُو

@[/\AYYi]].

(١) اعتبة اليس في (د) . (٢) اقلت افي (د) : افقلت ا

۩[۱/۸۲۲ ب].

٥ [ ٩ ٠ ٤] [ التقاسيم : ٣٧٥٧] [ الموارد : ٢٣٨٦] [ الإتحاف : حب ١٦٤٦ ] .





## ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّ مَالَ الإبْنِ يَكُونُ لِلْأَبِ

ا (٤١٠) أخبراً إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيم الشَّاجِرْبِمَـرُو ، قَـالَ : حَـلَّنَنَا خَصَيْنُ بْـنُ الْمُثَنَّى الْمَرُورْيُّ ، قَالَ : حَدُّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَـنْ عَطَاء ، عَـنْ عَائِشَةَ هِنْهُ ، أَنْ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُ يُخَاصِمُ أَبَاهُ فِي دَيْـنٍ (١١) عَلَيْهِ ، فَقَـالَ نَبِيعُ اللَّهِ (١٢ عَلَيْهِ : أَنْتُ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ ،

**فَّالَ اِمِوَامَّ** : مَعْنَاهُ : أَنَّهُ ﷺ وَجَرَعَنْ مُعَاصَلَتِهِ أَبَاهُ ۞ بِمَا يُعَامِلُ بِهِ الْأَخْنَبِيِّنَ ، وَأَمَرْ بِهِرُّهُ وَالرُّفْقِ بِهِ فِي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ مَعَا إِلَى أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ مَالُهُ ، فَقَالَ لُهُ : «أَنْتَ وَمَالْكَ الْإِبِيكَ » لَا أَنْ مَالَ الإِبْنِ يَمْلِكُهُ الأَبُ<sup>(٣)</sup> فِي حَيَاتِهِ عَنْ غَيْرِ طِيبٍ نَفْسٍ مِنَ الإِبْنِ بِهِ .

### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ السَّبَبِ الَّذِي يَسُبُّ الْمَرْءُ وَالِلَائِهِ بِهِ

ا ١٥١٥ أخبر ناعبد الله بن خد لد بن صلم ، قال : حد ثنا الحديث بن الحسن ، قال : حد ثنا الخديث بن الحسن ، قال : حد ثنا يخيل بن زكريًا بن أبي زايدة ، عن يستعر بن كدام ، عن سعد بن إسراهيم ، عن خديد بن عبد الوخم ، عن عبد الله بن عفرو قال : قال رشول الله يشلا : «من الكبالي أن يشب الوجل والديوء ، قيل : وكنف يشب الوجل والديوء ، قيل : وكنف يشب الوجل والديوء ، قال : «يتعرض لللسامي فيسنب الوجل والديوء (٥٠) .

(۱)بعد «دین» في (ت) 12 [۱/ ۲۲۹ أ].

(٣) «الأب» في (ت) ، وحاشية الأصل منسوبا لنسخة : «أبوه» .

٥[ ١١٤] [التقاسيم: ٢٨٨٦] [الإتحاف: حب كم ١٦٦٤] [التحفة: خرم دت ٢٦١٨].

(غ) افنيسيه في أت): افنيسيوا، ، وعند الحسين بن الحسن المروزي – وهو شيخ شيخ المصنف – في كتاب اللهر والصلغة (١٠٣) كالمثبت .

(٥) سيأتي برقم: (٢١٤). قال الدارقطني في «الطراف الغرائب» (١٧/٤): «لم يستده عنه غير يحين هذا،
 وخالفه عبد الله بن المبارك، ويعل وعمد ابنا عبيد، وجعفر بن عون، وأبو نعيم، وأحمد بن بشير،
 وغيرهم، رووه عن مسعر موقوفه.

٥ [ ١٠ ] [ النقاسيم : ١٥ - ٤ ] [ الموارد : ١٠٩٤ ] [ الإثماف : حب ٢٢٤٩٩ ] . وسيأتي برقم : (٢٧٧ ) . (١) بعد ددين؟ في (ت) : المه . ( ) . ( ) توله : دنيي الله ؛ وقم في (د) : «النبي ؟ .



# ذِكْرُ الْخَبِرِ الْمُلْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَلَا الْخَبَرَ الْمُوْدِ وَسُعُو بُنُ كِلَامِ

( 1913 ) أَخْسِرُا عُمَوْ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشَارٍ ، قَالَ : حَدُثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةً ، عَنْ سَعْدِ بْـنِ إِلْسِرَاهِيمَ ، عَنْ حَمْدِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَمْدِو ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ﴿إِنَّ مِنْ أَكْتِيرِ حُمْدِو ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ﴿إِنَّ مِنْ أَكْتِيرِ اللَّهِ بَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْدِو ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ﴿إِنَّ مِنْ أَكْتِيرِ اللَّهِ بَلِ اللَّهِ مِنْ النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلِيلًا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعِلْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلِيمِ اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعِلْمِ اللْعِلَى اللَّهُ عَلَى اللْعِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعِلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعِلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى

### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَرْغَبَ الْمَوْءُ عَنْ آبَائِهِ إِذِ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ ضَرْبٌ مِنَ الْكُفْرِ

(١٤١٦) أخبسرًا أبو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدِّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدِّثَنَا هُـشَيْمٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ الذَّهْ وَيَ يُحَدِّنُ اجْنَ عَبْسَاسٍ قَالَ : سَمِعْتُ الذَّهْ وَيَ يُحَدِّنُ ابْنُ عَبْسَاسٍ قَالَ : انْقَلَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ بِعِنْمِى ، فِي آخِرِ حَجَّةَ حَجَّهَا عُمَرُ بْنُ الْفَلَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ بِعِنْمِى ، فِي آخِرِ حَجَّةَ حَجَّهَا عُمَرُ بْنُ الشَّعْلَبِ ، فَقَالَ : إِنَّ عَلَيْنَ مُرْدِنَ فَيْ الْعَشِيمَةُ أَنْ فَلَانًا ، قَالَ ؟ عُمَرُ : إِنِّي قَائِمٌ الْمُوسِيعَ فَقَالَ : فِي النَّاسِ ، وَأَحَذْرُهُمْ هَوْلَاءِ الذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَعْقِيمُوهُمْ أَمْرَهُمْ ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : فَقُلْتُ لَا تَفْعَلُ عَلَيْ اللَّهِ عِينَ ! فَيْقِ الْفَوْمِينِ ؟ وَإِنَّ الْمُعْلِمِيمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ (\*) النَّاسِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : فَقُلْتُ لَا تُفْعِلُ وَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ وَإِنَّ الْمُعْوِسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ (\*) النَّاسِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : فَقُلْتُ لا تَفْعَلُ عِلَيْ الْمَوْمِينَ ؟ وَإِنَّ الْمُعْمِيمَ يَعْجَمِعُ وَعَاعَ (\*) اللَّهُ الْمُثَلِمَةُ مَنْهُ الْمُؤْمِنِينَ ؟ وَإِنَّ الْمُعْمِينَ الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الْمُؤْمِنِينَ ؟ وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ ؟ وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ ؟ وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ ؟ وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ ؟ وَلِي اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ ؟ وَلِنَّ الْمُؤْمِنِينَ ؟ وَلَالَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ وَلِي اللَّهُ عِنْهُ الْمُؤْمِنِينَ ؟ وَلَالِمَةُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ؟ وَلِنَّ الْمُؤْمِنِينَ ؟ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ؟ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ ؟ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ ؟ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ ؟ وَلَا لَمْ لَلْعِلْمُونَ الْمِنْونَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ وَلَا الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينَ ؟ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ ؟ وَلَمْ الْمُؤْمِنِينَا وَلَوْمِنْ الْمُؤْمِنِينَ ؟ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ ؟ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْعَلْمِ الْمُؤْمِلُ عَلَالًا عَلَى الْمُؤْمِلِينَ اللْعَلْمِينَ اللْمُؤْمِنِينَا الْم

<sup>۩[</sup>١/٢٢٩ ب].

٥ [٢١] [التقاسيم : ٢٨٨٧] [الإتحاف : حب كم ١٦٦٤٧] [التحفة : خ م د ت ٨٦١٨]، وتقدم برقم : (٤١١).

<sup>(</sup>١) ﴿قَالَ ﴾ في (ت): ﴿قَالُوا ۗ .

ه[١٣] [التقاسيم: ٢٣٦٨] [الإتحاف: مي جا عه حب ش ١٥٤٧٦] [التحفة: ع ١٠٥٠٨- خ تم ١٥٠١،) وسيأتي بوقم: (١٤٤)، (١٣٨٨).

<sup>(</sup>٢) قبل الوافي (ت): اإنا.

<sup>0[1/ • 77]]</sup> 

<sup>(</sup>٣) العشبي: ما بعد الزوال إلى المغرب. وقيل: من زوال الشمس إلى الصباح. (انظر: النهاية، مادة: عشا).

<sup>(</sup>٤) الرعاع : الغَوْغَاء والسُقَّاط والأخلاط . (انظر : النهاية ، مادة : رعع) .





وَغَوْغَاءَهُمْ (١) ، وَإِنَّ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَغْلِبُونَ عَلَىٰ مَجْلِسِكَ إِذَا قُمْتَ (٢) فِي النَّاسِ، فَيَطِيرُوا بِمَقَالَتِكَ ، وَلَا يَضَعُوهَا مَوَاضِعَهَا ، أَمْهِلْ (٣) حَتَّىٰ تَقْدَمَ الْمَدِينَةَ ، فَإِنَّهَا دَارُ الْهجْرَةِ ، فَتَخْلُصَ (٤٠) بِعُلَمَاءِ النَّاسِ وَأَشْرَافِهِمْ ، وَتَقُولَ مَا قُلْتَ مُتَمَكِّنًا ، وَيَعُونَ مَقَالَتَكَ ، وَيَضَعُونَهَا مَوَاضِعَهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : لَئِنْ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ سَالِمًا - إِنْ شَاءَ اللَّهُ -لْأَتَكَلَّمَنَّ فِي أَوَّلِ مَقَام أَقُومُهُ ، فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ فِي عَقِبِ ذِي الْحِجَّةِ ، فَلَمَّا كَانَ يَـوْمُ الْجُمُعَةِ عَجَّلْتُ الرَّوَاحَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، فَوَجَدْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ قَدْ سَبَقَنِي، فَجَلَسَ إلَى رُكُن الْمِنْبَرِ الْأَيْمَن ، وَجَلَسْتُ إِلَىٰ جَنْبِهِ تَمَسُّ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ ، فَلَمْ أَنْ شَبْ(٥) أَنْ طَلَعَ عُمَرُ، فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ: أَمَا إِنَّهُ سَيَقُولُ الْيَوْمَ عَلَىٰ هَذَا الْمِنْبَرِ مَقَالَةً لَمْ يَقُلْهَا مُنْذُ اسْتُخْلِفَ ، قَالَ : وَمَا عَسَىٰ أَنْ يَقُولَ؟ فَجَلَسَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي قَائِلٌ لَكُمْ ١ مَقَالَةَ قُدِّرَ لِي أَنْ أَقُولَهَا ، لَا أَدْدِي لَعَلَّهَا بَيْنَ يَدَىٰ أَجَلِي ، فَمَنْ عَقَلَهَا وَوَعَاهَا فَلْيُحَدِّثْ بِهَا حَيْثُ انْتَهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ ، وَمَنْ لَمْ يَعْقِلْهَا(٢) فَلَا يَحِلُ لِمُسْلِم أَنْ يَكْذِبَ عَلَى ، إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ بَعَثَ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ الْكِتَابَ ، فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْم ، فَقَرَأَ بِهَا ، وَرَجَمَ رَسُولُ اللّهِ عِيرٌ ، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ ، وَأَخَافُ إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ : مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ ؛ فَيَضِلُوا بِتَرْكِ فَريضَةِ أَنْزَلَهَا اللَّهُ ، وَالرَّجْمُ حَقٌّ عَلَىٰ مَنْ زَنَىٰ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ (٧٧) ، أَوْ كَانَ حَمْلٌ ، أَوِ اعْتِرَافٌ ، وَايْمُ اللَّهِ ، لَـوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ : زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، لَكَتَبْتُهَا ، أَلَا وَإِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ : ﴿لَا تَزغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ ، فَإِنَّ

<sup>(</sup>١) الغوغاء: سفلة الناس المتسرعون إلى الشر . (انظر : النهاية ، مادة : غوغ) .

<sup>(</sup>Y) «قمت» في الأصل: «أقمت».

<sup>(</sup>٣) الإمهال: الانتظار. (انظر: اللسان، مادة: مهل).

<sup>(</sup>٤) تخلص: تختص . (انظر: مختار الصحاح ، مادة : خلص) .

<sup>(</sup>٥) أنشب: ألبث. وحقيقته : لم أتعلق بشيء غيره ولا أشتغل بسواه . (انظر : النهاية ، مادة : نشب) . \*[٢٠/١٦] .

<sup>(</sup>٧) البينة : الدليل . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : بين) .



كُفْرًا بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ ا ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : اللَّا تُطْرُونِي (١) كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَىٰ عِيسَىٰ بْنَ مَرْيَمَ ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا : عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ، أَلَا وَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ فُلانَا قَالَ : لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَوْ بَايَعْتُ فُلانًا ، فَمَنْ بَايَعَ امْرَأَ (٢) مِنْ غَيْر مَشُورَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؛ فَإِنَّهُ ۚ لَا بَيْعَةَ لَـهُ ، وَلَا لِلَّـذِي بَايَعَـهُ ، فَـلَا يَغْتَـرَّنَّ أَحَـدٌ فَيَقُـولُ : إِنَّ بَيْعَـةَ أَبِي بَكُر كَانَتْ فَلْتَةً ، أَلَا وَإِنَّهَا كَانَتْ فَلْتَةً ، إِلَّا أَنَّ اللَّهَ وَقَى شَرَّهَا ، وَلَيْسَ مِـنْكُمُ الْيَـوْمَ مَنْ تُقْطَمُ إِلَيْهِ الْأَعْنَاقُ مِثْلُ أَبِي بَكُر، أَلَا وَإِنَّهُ كَانَ مِنْ خَيْرِنَا يَوْمَ تَوَفَّى اللَّهُ رَسُولَهُ عَيْقٍ، إِنَّ الْمُهَاجِرِينَ اجْتَمَعُوا إِلَىٰ أَبِي بَكُر، وَتَخَلَّفَ عَنَّا الْأَنْصَارُ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدة، فَقُلْتُ لِأَبِي بَكُر : انْطَلِقْ بِنَا إِلَىٰ إِخْوَانِنَا مِنَ الْأَنْصَارِ نَنْظُرْ مَا صَنَعُوا ، فَخَرَجْنَا نَؤُمُّهُمْ ، فَلَقِيَنَا رَجُلَانِ صَالِحَانِ مِنْهُمْ فَقَالًا : أَيْنَ تَذْهَبُونَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ؟ فَقُلْتُ : نُرِيك إِخْوَانَنَا مِنَ الْأَنْصَارِ ، قَالَ : فَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَأْتُوهُمُ ، اقْضُوا أَمْرَكُمْ يَا مَعْشَر الْمُهَاجِرِينَ ، فَقُلْتُ : وَاللَّهِ لَا نَرْجِعُ حَتَّىٰ نَأْتِيَهُمْ ، فَجِئْنَاهُمْ فَإِذَا هُمْ مُجْتَمِعُونَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ ، وَإِذَا رَجُلٌ مُزَمَّلٌ بَيْنَ ظَهْ رَانَيْهِمْ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ، قُلْتُ : مَا لَهُ؟ قَالُوا : وَجِعٌ ، فَلَمَّا جَلَسْنَا قَامَ خَطِيبُهُمْ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، فَنَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ وَكَتِيبَةُ الْإِسْلَامِ ، وَقَدْ دَفَّتْ ﴿ إِلَيْنَا يَا مَعْ شَرَ الْمُسْلِمِينَ (٢) مِنْكُمْ دَافَةٌ ، وَإِذَا هُمْ قَدْ أَرَادُوا أَنْ يَخْتَصُوا بِالْأَمْرِ ، وَيُخْرِجُونَا مِنْ أَصْلِنَا ، قَالَ عُمَرُ: فَلَمَّا سَكَتَ أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ - وَقَدْ كُنْتُ زَوَّرْتُ مَقَالَةً قَدْ أَعْجَبَتْنِي أُرِيدُ أَنْ أَقُولَهَا بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرِ ، وَكُنْتُ أَدَادِي مِنْهُ بَعْضَ الْحَدِّ ، وَكَـانَ أَحْلَـمَ مِنِّي وَأَوْقَـرَ ، فَأَخَذَ بِيَدِي وَقَالَ : اجْلِسْ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُغْضِبَهُ ، فَتَكَلَّمَ ، فَوَاللَّهِ مَا تَرَكَ مِمَّا زَوَّرْتُهُ فِي

<sup>(</sup>١) الإطراء: مجاوزة الحد في المدح، والكذب فيه . (انظر: النهاية، مادة: طرا).

<sup>(</sup>٢) ﴿ امرأً فِي (ت ) : ﴿ أُمِيرًا ا .

۵[۱/۱۳۱]].

<sup>1[1/</sup> ۲۳۱ ب].

<sup>(</sup>٣) (المسلمين؛ كتب فوقه في الأصل بخط مخالف ولم يصحح عليه : "صوابه المهاجرون، .



مَقَالَتِي إِلَّا قَالَ مِثْلُهُ فِي بَدِيهَتِهِ أَوْ أَفْضَلَ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَشَىٰ عَلَيْهِ ، دُمُّ قَال : أَمَّا بَعْد ، فَمَا ذَكُونُمُ مِن حَيْرِ فَانَتُمْ مِنْ حَيْرِ فَانَسُلَم اللَّهِ الْهَمْ إِلَّا لِهَذَا الْحَيْ مِنْ فُرَيْشٍ ، هُمْ أَوْسَطُ الْعَرْبِ فَارَا الْأَمْرِ إِلَّا لِهِفَا الْحَيْ مِنْ فُرْيَشٍ ، هُمْ أَوْسَطُ الْعَرْبِ فَارَا وَضَبّا ، وقد رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ هَذَيْنِ الرَّجُلْيْنِ ، فَبَايِعُوا أَيْهُمَا مَقَالِمِ مَنْ فَرَيْنِ الرَّجُلُوعِ ، وَهُو جَالِسٌ بَيْنَا ، فَلَمْ أَضُرَهُ شَيْتًا مِنْ مَقَالِمِ غَيْرِهَا ، وَلَا يَقْلَمُ أَضُونَ مَنْ الْعَقْلَ مِنْ أَنْ أَقْدَمُ عَلَىٰ قَوْمِ فِيهِمْ أَلُوبَكُومٍ ، فَقَالَ فَتَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَيْرِهَا ، وَلَا يُصَلِّ الْمُوجِدِ ، وَهُو جَالِسٌ بَيْنَا ، فَلَمْ أَصُونَ اللَّهُ الْمُحَكِّلُ ، وَغَلَيْتُ الْمُعْلَ الْمَوْ اللَّهُ الْمُحْلِقُ اللَّهُ عَلَىٰ مَعْمَلُ فَرِيشٍ ، وَكَثْلُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَعْمَلُ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى مَعْمَلُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

قَالَ اللهِ : قَوْلُ عُمَرَ : قَتَلَ اللَّهُ سَعْدًا ، يُرِيدُ بهِ : فِي سَبِيل اللَّهِ .

## ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الرَّغْبَةِ عَنِ الْآبَاءِ إِذْ رَغْبَةُ الْمَرْءِ عَنْ أَبِيهِ ضَرْبٌ<sup>(٥)</sup> مِنَ الْكُفْرِ

ه [٤١٤] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ بِنَسَا وَأَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّىٰ بِالْمَوْصِلِ

(٣) اللغط : الصوت والضجة لا يفهم معناها . (انظر : النهاية ، مادة : لغط) .

(٤) افارقنا، في (ت) ، وحاشية الأصل منسوبا لنسخة : افارقت، .

<sup>(</sup>٢) بعد افتئى في (ت) : امن، .

<sup>(</sup>١) ﴿يعرف ﴿ فِي (ت) : ﴿تعرف ٩ .

<sup>·[1/777]]</sup> 

<sup>(</sup>٥) ضرب: صنف . (انظر: القاموس ، مادة: ضرب) .

 <sup>(</sup>١٤٤٥] [التقاسيم: ١٠٧٧] [الإتحاف: مي جا عه حب ش ١٥٤٧٦] [التحفة: ت ١٠٤٥١ - س
 ١٠٥٥ - س ١٠٥٩٥]، وتقدم برقم: (٤١٣) وسيأتي برقم: (١٢٢٧).



وَالْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ بِالْبَصْرَةِ (١) - وَاللَّفْظُ لِلْحَسَن ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ ابْنُ أَخِي جُوَيْرِيَةَ بْنِ أَسْمَاءَ ١٠ ، قَـالَ: حَـدَّثَنَا عَمِّي جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَس ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ <sup>(٢)</sup> عُبَيْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسَ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ كَانَ يُقْرئُ عَبْدَ السَّرْحْمَن بْنَ عَوْفٍ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ : فَلَمْ أَرَرَجُلًا يَجِدُ مِنَ الْأَفْشَعْرِيرَةِ مَا يَجِدُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَجِنْتُ أَلْـ تَمِسُ عَبْـ ذَ الرَّحْمَنَ يَوْمَـا ، فَلَـمْ أَجِدْهُ ، فَانْتَظَرْتُهُ فِي بَيْتِهِ حَتَّىٰ رَجَعَ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ ، فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ لِي : لَـوْرَأَيْـتَ رَجُـلًا آنِفًا قَالَ لِعُمَرَ كَذَا وَكَذَا ، وَهُوَ يَوْمَثِذِ بِمِنْنِ فِي آخِر حَجَّةٍ حَجَّهَا عُمَرُ ثِنُ الْخَطَّابِ ، فَذَكَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِإبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَجُلًا أَتَىٰ إِلَىٰ عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ : وَاللَّهِ لَـوْ مَاتَ عُمَرُ لَقَدْ بَايَعْتُ فُلَانًا ، قَالَ عُمَرُ حِينَ بَلَغَهُ ذَلِكَ : إِنِّي لَقَائِمٌ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ -الْعَشِيَّةَ فِي النَّاسِ، فَمُحَـذِّرُهُمْ هَـؤُلَاءِ الَّـذِينَ يَغْتَـصِبُونَ الْأُمَّـةَ أَمْـرَهُمْ، فَقَـالَ عَبْدُ الرَّحْمَن : فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَا تَفْعَلْ ذَلِكَ يَوْمَكَ هَذَا ، فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ \* وَغَوْغَاءَهُمْ ، وَإِنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ يَغْلِبُونَ عَلَى مَجْلِسِكَ ، فَأَخْشَىٰ إِنْ قُلْتَ فِيهِمُ الْيَوْمَ مَقَالًا أَنْ يَطِيرُوا بِهَا ، وَلَا يَعُوهَا ، وَلَا يَضَعُوهَا عَلَىٰ مَوَاضِعِهَا ، أَمْهِلْ حَتَّمَىٰ تَقْدَمَ الْمَدِينَةَ ، فَإِنَّهَا دَاوُ الْهِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ ، وَتَخْلُصَ بِعُلَمَاءِ (٣) النَّاس وَأَشْرَافِهِمْ فَتَقُولَ مَا قُلْتَ مُتَمَكِّنًا ، فَيَعُوا مَقَالَتَكَ ، وَيَضَعُوهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا ، قَالَ عُمَرُ : وَاللَّهِ لَئِنْ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ صَالِحًا لَأُكَلِّمَنَّ بِهَا النَّاسَ فِي أَوَّلِ مَقَامٍ أَقُومُهُ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاس : فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فِي عَقِبِ ذِي الْحَجَّةِ ، وَجَاءَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ هَجَّرْتُ ( ُ ) صَكَّةَ الْأَعْمَى ؛ لِمَا

<sup>(</sup>١) ابالبصرة الحقه في حاشية الأصل بخط مخالف منسوبا لنسخة .

<sup>. [1 / 777 /1]</sup>s

<sup>(</sup>٣) «بعلياء» في (س) (١٥٣/٢): «لعلياء».

<sup>(</sup>٤) التهجير "التبكير إلى كل شيء، والمبادرة إليه، أراد المبادرة إلى أول وقت الصلاة. (انظر: النهاية، مادة:



أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، فَوَجَدْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْلِو قَدْ سَبَقَنِي بالتَّهْجِيرِ ، فَجَلَسَ إلَىٰ رُكْن جَانِبَ الْمِنْبَرِ الْأَيْمَنِ ، فَجَلَسْتُ إِلَىٰ جَنْبِهِ تَمَسُّ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ ، فَلَمْ يَنْشَبْ عُمَـرُ أَنْ خَرَجَ ، فَأَقْبَلَ يَوُّمُ الْمِنْبَرَ ، فَقُلْتُ لِسَعِيدِ بْن زَيْدٍ - وَعُمَـرُ مُقْبِلٌ : وَاللَّهِ لَيَقُ ولَنَّ أَصِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ هَذَا الْمِنْبَرِ الْيُومَ مَقَالَةً لَمْ يَقُلْهَا أَحَدٌ قَبْلَهُ ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ سَعِيدُ بْـنُ زَيْـدٍ ، وَقَالَ : مَا عَسَىٰ أَنْ يَقُولَ مَا لَمْ يَقُلُهُ أَحَدٌ قَبْلُهُ؟ فَلَمَّا جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ ﴿ ، أَذَنَ الْمُؤَذِّنُ ، فَلَمَّا أَنْ سَكَتَ قَامَ عُمَرُ فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي قَائِلٌ لَكُمْ مَقَالَةً قَدْ قُدُرَ لِي أَنْ أَقُولَهَا ، لَعَلَّهَا بَيْنَ يَدَيْ أَجَلِي ، فَمَنْ عَقَلَهَا وَوَعَاهَا فَلْيُحَدِّثْ بِهَا حَيْثُ انْتَهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ ، وَمَنْ خَشِيَ أَنْ لَا يَعِيَهَا فَلَا أُحِلُّ لَـهُ أَنْ يَكْـذِب عَلَىَّ : إِنَّ اللَّهَ جَلَقَالًا بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ ، وَأَنْزَلَ (١١) عَلَيْهِ الْكِتَابِ ، فَكَانَ مِمَّا أُنْزِلَ (٢) عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْم، فَقَرَأْنَاهَا، وَعَقَلْنَاهَا، وَوَعَيْنَاهَا، وَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، وَأَخْشَىٰ إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ : وَاللَّهِ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْم فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ فَيَتْوُكَ فَرِيضَةً أَنْزَلَهَا اللَّهُ ، وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَىٰ مَنْ زَنَىٰ إِذَا أُحْصِنَ <sup>(٣)</sup> مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ ، أَوْ الإعْتِرَافُ ، ثُمَّ إِنَّا قَدْ كُنَّا نَقْرَأُ أَنْ: «لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ ، فَإِنَّ كُفْرًا بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ » ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَى قَالَ : «لَا تُطْرُونِي كَمَا \* أُطْرِيَ ابْنُ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ ، فَقُولُوا : عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ فُلَانًا مِنْكُمْ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ لَقَدْ بَايَعْتُ فُلَانًا ، فَلَا يَغُرَّنَّ امْرَأَ أَنْ يَقُولَ : إِنَّ بَيْعَةَ أَبِي بَكُر كَانَتْ فَلْتَةَ فَتَمَّتْ ، فَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ وَقَى شَرَّهَا ، وَلَيْسَ فِيكُمْ مَنْ تُقْطَعُ إِلَيْهِ الْأَعْنَاقُ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ ، وَإِنَّهُ كَانَ مِنْ خَبَرَنَا (٤) حِينَ

۵[۱/۲۳۳ ب].

 <sup>(</sup>١) بعد «وأنزل» في حاشية الأصل بخط مخالف ومنسوبا لنسخة: «أنزل الله».

 <sup>(</sup>٢) بعد «أنزل» في (ت) اسم الجلالة: «الله».

<sup>(</sup>٣) أحصن الرجل : تزوج وعفّ فهو مُحصن وهي مُحصنَة . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : حصن ) . \* [١/ ٣٣٤ أ] .

<sup>(</sup>٤) «خبرنا» في (ت)، (س) (٢/ ١٥٥): «خيرنا»، وكلاهما جائز المعنى، وما أثبتناه موافق لرواية البخاري =



تُوْفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، أَنَّ (١) عَلِيًّا وَالزُّبَيْرُ وَمَنْ مَعَهُمَا تَخَلَّفُوا عَنَّا ، وَتَخَلَّفُ تِ الْأَنْ صَارُ عَنَّا بِأَسْرِهَا ، وَاجْتَمَعُوا فِي سَقِيفَة بَنِي سَاعِدَةَ ، وَاجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى أَبِي بَكْر ، فَبَيْنَا نَحْنُ فِي مَنْزِلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، إِذْ رَجُلٌ يُنَادِي مِنْ وَرَاءِ الْجِدَارِ : اخْرُجُ إِلَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، فَقُلْتُ: إِلَيْكَ عَنِّي فَإِنَّا مَشَاغِيلُ عَنْكَ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَهْرٌ لَا بُدّ مِنْكَ فِيهِ ، إِنَّ الْأَنْصَارَ قَدِ اجْتَمَعُوا فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ ، فَأَدْرِكُوهُمْ قَبْلَ أَنْ يُحْدِثُوا أَمْرًا ، فَيَكُونُ<sup>(١)</sup> بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ فِيهِ حَرْبٌ ، فَقُلْتُ لِأَبِي بَكْرِ : انْطَلِقْ بِنَا الْ إِلَىٰ إِخْوَانِنَا هَوُلَاهِ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَانْطَلَقْنَا نَوُمُهُمْ، فَلَقِينَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاح، فَأَحَذَ أَبُو بَكُر بِيتِدِهِ فَمَشَىٰ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، حَتَّىٰ إِذَا دَنَوْنَا مِنْهُمْ لَقِينَا رَجُلَانِ صَالِحَانِ فَذَكَّرَا الَّذِي صَنَعَ الْقَوْمُ ، وَقَالَا : أَيْنَ تُريدُونَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ؟ فَقُلْتُ : نُريدُ إِخْوَانَنَا مِنْ هَـؤُلَاءِ الْأَنْـصَارِ ، قَالَا: لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَقْرَبُوهُمْ ، يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ اقْضُوا أَمْرَكُمْ ، فَقُلْتُ : وَاللَّهِ لْنَأْتِيَنَّهُمْ ، فَانْطَلَقْنَا حَتَّىٰ أَتَيْنَاهُمْ ، فَإِذَا هُمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ ، فَإِذَا بَيْنَ أَظْهُ رهِمْ رَجُلٌ مُزَمَّلٌ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا؟ قَالُوا : سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ، قُلْتُ : فَمَا لَهُ؟ قَالُوا : هُوَ وَجعٌ ، فَلَمَّا جَلَسْنَا تَكَلَّمَ خَطِيبُ الْأَنْصَارِ ، فَأَثْنَى عَلَىٰ اللَّه بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْـدُ ، فَنَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ وَكَتِيبَةُ الْإِسْلَامِ ، وَأَنْتُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ رَهْطٌ مِنَّا ، وَقَدْ دَفَّتْ دَافَّةٌ مِنْ قَوْمِكُمْ ، قَالَ عُمَرُ : وَإِذَا هُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْتَزِلُونَا مِنْ أَصْلِنَا ، وَيَحُطُّونَنَا (٣) ، قَالَ : فَلَمَّا قَضَىٰ مَقَالَتَهُ \* أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ - وَكُنْتُ قَدْ زَوَرْتُ مَقَالَةً أَعْجَبَتْنِي ، أُرِيدُ أَنْ أَقُومَ بِهَا بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرٍ، وَكُنْتُ أُدَارِي مِنْ أَبِي بَكْرِ بَعْضَ الْحِدَّةِ (١٤) ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ

 <sup>&</sup>quot; (٦٨٣٩)، قال الحافظ في «فتح الباري» (١٥٠/١٣): ««خبرنا» كذا للأكثر من الخبر بفتح الموحدة، ووقع للمستمل بسكون التحتانية والضمير لأن بكر».

 <sup>(</sup>١) «أن» في (س) (٢/ ١٥٥): «وإن».
 (٢) «فيكون» في (ت): «يكون».

١ [ ١ / ٢٣٤ ص].

<sup>(</sup>٣) قوله (ويحطونناة في الحاشية منسوبا لنسخة: (يحيطبوننا»، ولم يتقطه، وفي (ت)، (س) (١٥٦/٢): (ويحطوا بنامنه»، ولهذه اللفظة وجوه أخرى ذكرها القاضي في الملشارق، (٢٠٧/١) انظرها للفائدة. (1/ ١٣٥/١].

898



أَتَّكَلُّمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : عَلَىٰ رِسْلِكَ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُغْضِبَهُ ، فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْر ، وَهُوَ كَانَ أَخْلَمَ مِنِّي وَأَوْقَرَ ، وَاللَّهِ مَا تَرَكَ مِنْ كَلِمَةٍ أَعْجَبَتْنِي فِي تَزْوِيرِي إِلَّا تَكَلَّمَ بِمِثْلِهَا أَوْ أَفْضَلَ فِي بَدِيهَتِهِ حَتَّىٰ سَكَتَ، فَتَشَهَّدَ أَبُو بَكُر، وَأَثْنَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْـدُ، أَيُّهَا الْأَنْصَارُ، فَمَا ذَكَرْتُمْ فِيكُمْ مِنْ خَيْرِ فَأَنْتُمْ أَهْلُهُ، وَلَنْ تَعْرِفَ الْعَرَبُ هَـذَا الْأَمْرَ إِلَّا لِهَذَا الْحَيِّ مِنْ قُرِيْشٍ ، هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ نَسَبًا وَدَارًا ، وَقَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ هَذَيْن الرَّجُلَيْنِ ، فَبَايِعُوا أَيْهُمَا شِنْتُمْ ، فَأَخَذَ بِيَدِي وَبِيَدِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاح ، فَلَمْ أَكْرَهُ مِنْ مَقَالَتِهِ غَيْرَهَا ، كَانَ وَاللَّهِ أَنْ أُقَدَّمَ فَتُصْرَبَ عُنْقِي لَا يُقَرِّنِي ذَلِكَ إِلَى إِثْمَ - أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُؤَمَّرَ عَلَىٰ قَوْم فِيهِمْ أَبُو بَكُر، إِلَّا أَنْ تَغَيّرَ نَفْسِي عِنْدَ الْمَوْتِ، فَلَمًا قَضَىٰ أَبُو بَكُر مَقَالَتَهُ قَالَ قَائِلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : أَنَا اللَّهُ جُذَيْلُهَا الْمُحَكِّكُ ، وَعُذَيْقُهَا الْمُرَجِّبُ ، مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ، قَالَ عُمَرُ : فَكَثُرَ اللَّغَطُ ، وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ ، حَتَّىٰ أَشْفَقْتُ الإِخْتِلَافَ، قُلْتُ : البُسُطْ يَدَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، فَبَسَطَ أَبُو بَكْرِ يَدَهُ، فَبَايَعْتُهُ وَبَايَعَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ ، وَنَزَوْنَا عَلَىٰ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : قَتَلْتُمُ سَعْدًا ، قَالَ عُمَرُ : فَقُلْتُ وَأَنَا مُغْضَبٌ : قَتَلَ اللَّهُ سَعْدًا ، فَإِنَّهُ صَاحِبُ فِتْنَهِ وَشَرّ ، وَإِنَّا وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا فِيمَا حَضَرَ مِنْ أَمْرِنَا أَمْرًا أَقْوَىٰ مِنْ بَيْعَةِ أَبِي بَكْرٍ، فَخَشِينَا إِنْ فَارَقْنَا الْقَـوْمَ قَبْلَ أَنْ تَكُونَ بَيْعَةُ أَنْ يُحْدِثُوا بَعْدَنَا بَيْعَةً ، فَإِمَّا أَنْ نُبَايِعَهُمْ عَلَىٰ مَا لَا نَرْضَىٰ (١١) ، وَإِمَّا أَنْ نُخَالِفَهُمْ ؛ فَيَكُونَ فَسَادًا ، فَلَا يَغْتَرَّنَّ امْرُوُّ أَنْ يَقُولَ : إِنَّ بَيْعَةَ أَبِي بَكُر كَانَتْ فَلْتَةً فَتَمَّتْ ، فَقَدْ كَانَتْ فَلْتَة ، وَلَكِنَّ اللَّه وَقَيى شَرَّهَا ، أَلَا وَإِنَّهُ لَيْسَ فِيكُمُ الْيَوْمَ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ .

قَالَ مَالِكٌ : أَخْبَرَنِي الرُّهْرِيُّ ، أَنَّ عُرُوةَ بْنَ الرُّبْيَرِ أَخْبَـرَهُ أَنَّ الرَّجُلَيْنِ الْأَنْـصَارِيَّيْنِ ثُ اللَّذَيْنِ لَقِيَا الْمُهَاجِرِينَ هُمَا : عُوَيُمُ بْنُ سَاعِلَةَ ، وَمَعْنُ بْنُ عَـدِيِّ ، وَرَعَـمَ مَالِكُ أَنَّ

الأ (١/ ٢٣٥ س].

<sup>(</sup>١) قوله : قما لا نرضي وقع في الأصل قألا نرضي ، وفي الحاشية منسوبًا لنسخة : قما لا يرضي .

מ[ו/וייו].



الزُّهْرِئُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَرْعُمُ أَنَّ الَّذِي قَالَ يَوْمَشِذِ : أَنَا جُـ لَيْلُهَا الْمُحَكِّكُ رَجُلُ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ يُقَالُ لَهُ : حُبَابُ بْنُ الْمُنْذِيرِ . [الأول:۲۰۱]

فَّالَ أَبِعِامُ حَيِّنَتُ : قُولُ عُمَّرَ : إِنَّ بَيْعَةَ أَبِي بِكُو ِكَانَتْ فَلْتَةَ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ وَقَى شَرُهَا . يُويِدُ : أَنَّ بَيْعَةَ أَبِي بَكُرِكَانَ ابْتِدَاؤُهَا مِنْ غَيْرِ مَلاً ، وَالشَّيْءَ اللَّذِي يَكُونُ عَنْ غَيْرِ مَلاً يُقَالُ لَهُ : الفَّلْقَةُ ، وَقَدْ يَتَوَقَّعُ فِيمَا لاَ يَجْتَعِمْ عَلَيْهِ الْمَلَّا الشَّرُ، فَقَالَ : وَقَى اللَّهُ شَـوْهَا . يُرِيدُ : الضَّرَّ الْمُتَوَقِّمْ فِي الْفَلْتَاتِ ، لاَ أَنْ بَيْعَةَ أَبِي بَكُر كَانَ فِيهَا شَرَّ .

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْي دُخُولِ الْجَنَّةِ عَمَّنِ ادَّعَىٰ (١١) أَبَا غَيْرَ أَبِيهِ

(1013) اَخْسِنُ عَامِدُ بْنُ مُحَقِدِ بْنِ شُمَيْدِ ، قَالَ : حَلَّتَنَا سَرَيْخَ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَلَّتَنَا مَرْيَخَ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَلَّتَنَا مَرْيَخَ وَاللَّهِ لَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الل

## ذِكْرُ تَحْرِيمِ اللَّهِ جَاتَتَكَا الْجَنَّةَ عَلَى الْمُنْتَمِي إِلَىٰ غَيْرِ أَبِيهِ فِي الْإِسْلَام

و ٤٦٦] أخبرًا شَبَابُ بْنُ صَالِحِ ، قَالَ : حَلَّثَنَا وَهُبُ بْنُ بَقِيَّةً ، قَالَ : أُخبَرُنَا خَالِدٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي عُنْمَانَ ، عَنْ سَغَدِ بْنِ مَالِكِ قَـالَ : سَـمِعَتُهُ أَذْنَايَ ، وَوَعَـاهُ قَلْبِي مِـنْ وَسُولِ اللّهَ ﷺ أَنْهُ قَالَ : «مَنِ ادْعَنْ أَيَا فِي الْإِسْلَامِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنْهُ غَيْرُ أَبِيعٍ ، فألْجَنْهُ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) الدعوة : نسبة الإنسان إلى غير أبيه وعشيرته . (انظر : النهاية ، مادة : دعا) .

٥٥[٥] [التقاسيم: ٣٥٥٥] [الإتحاف: حب عه حم ٥٠٧١] [التحفة: خ م د ق ١١٦٩٧- خ م د ق ٣٩٠٢]، وسيأني برقم: (٤١٦).

۱[۱/۲۳۱ ب].

<sup>(</sup>٢) قبل «فقال» في (ت): «قال».

<sup>(</sup>١٦٦٥][التقاسيم: ٢٨٧٣][الإتحاف: مي خز عه حب ٥٩٦ه][التحقة: خ م د ق ١١٦٩٧- خ م د ق ٢٩٠٢]، وتقدم: (٤١٥).





حَرَامٌ"، قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي بَكْرَةً ، قَالَ : وَأَنَا سَمِعَتْهُ أَذْنَايَ ، وَوَعَـاهُ ثَلْبِي مِنَ [النان: ١٩٥]

## ذِكْرُ إِيجَابِ لَعْنَةِ اللَّهِ كَالْتَكَا وَمَلَائِكَتِهِ عَلَى الْفَاعِلِ الْفِعْلَيْنِ اللَّذَيْنِ تَقَدَّمْ ذِكْرُنَا لَهُمَا

(١٥٧١) أَجْسِرًا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنِّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيثَمَة، قَالَ: حَدُّنَنَا عَفْانُ، قَالَ: حَدِّثَنَا وَهُوْبِ ، قَالَ: حَدُّثَنَا وَهُوْبِ ، قَالَ: حَدُّثَنَا وَهُوْبِ ، عَنْ سَمِيدٍ بْسَ جَبَيْدٍ ، قَالَ: حَدِّثَنِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهُوْبِ . قَالَ: فَقَالَ مَشْولُ اللّهِ يَشِيدٍ ! فَعَنْ وَالشَّه فَيْمِ أَلِيهِ أَلْوَ فَيْنَ أَلْهُ وَلَائِهِ . [النان: ١٠٠]
مَوْلِيهِ (١) ، فَعَلَيْهِ لَمُنَةُ اللهِ وَالْمَالُوكِيّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ » .
[النان: ١٠٥]

## ذِكْرُ وَصْفِ بِرَ الْوَالِدَيْنِ لِمَنْ تُوْفِّي أَبْوَاهُ فِي حَيَاتِهِ

(1013) أخبس الكحسن بن سفيان ، قال : حَدَّتَنا جِبَانُ ، قال : حَدَّتَنا جَبْلُ اللَّهِ ، عَنْ أَلَيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَسْيَدِ بْنِ عَلِي بْنِ عَبْيَدِ السَّاعِدِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَسِيدِ بْنِ عَلِي بْنِ عَبْيَدِ السَّاعِدِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَسِيدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ بَنِي سَلِمَة ، وَأَمَا عِنْدَهَ ، فَقَالَ : يَا رُسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ ، إِنَّ أَبْرَي عَلْهُ المَّكَا ، فَهَلْ بَقِي لِي بَعْدَ مَوْتِهِمَا أَنِي بُرِهِمَا شَيْءٌ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمَا ، وَالْمَنْ اللَّهُ عَلَى المَّلَاةُ عَلَيْهِمَا ، وَالأَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ، وَاللَّهُ عَلَيْهِمَا اللَّهُ عَلَيْهِمَا ، وَاللَّهُ عَلَيْهِمَا ، وَاللَّهُ عَلَيْهِمَا اللَّهُ عَلَيْهِمَا مَنِ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ، وَاللَّهُ عَلَيْهُمَا ، وَاللَّهُ عَلَيْهُمَا ، وَاللَّهُ عَلَيْهُمَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ، وَالْمَالُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ، وَاللَّهُ عَلَيْهُمَا ، وَالْمَالُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ، وَالْمَالَوْلُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمَا ، وَاللَّهُ عَلَيْهُمَا ، وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمَا ، وَالْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُمَا ، وَالْمَالُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمَا مُولِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ، وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمَا مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

<sup>. [</sup> TYY / 1] @

٥ [٤١٧] [التقاسيم: ٢٨٧٤] [الموارد: ١٢١٧] [الإتحاف: حب حم ٧٤٨٠] [التحفة: ق ٥٥٥٠].

<sup>(</sup>١) تولى غير مواليه : اتخذهم أولياء له . (انظر : النهاية ، مادة : ولا) .

٥[٤١٨][التقاسيم : ٣٦٧][الموارد : ٣٠٣][الإتحاف : حب كم حم ١٦٤٧٢][التحفة : دق ١١١٩٧].

<sup>(</sup>٢) (عن) في (د) : الحدثنا، . 1 [ ۲۳۷/۱ ب] .

<sup>(</sup>٣) ‹قد؛ ليس في (د) .

 <sup>(</sup>٤) قوله: (لي بعد موتها) وقع بدلاً منه في (د): (علي).

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِدْحَالَ الْمَرْءِ السُّرُورَ عَلَىٰ وَالِدَيْهِ فِي أَسْبَابِهِ يَقُومُ مَقَامَ جِهَادِ النَّفْلِ

ذِكْرُ الإِسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُؤْثِر (٣) بِرَ الْوَالِدَيْنِ عَلَى الْجِهَادِ النَّفْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

٥٠١٥] أخسرًا أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَلَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا سُفْعِنانُ ، عَنْ حَبِيب بْنِ أَبِي قَالِتٍ ، عَنْ حَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ قَال : بَا رَسُولَ اللَّهِ أَجَاهِدُ ؟ فَقَالَ : فَلْكَ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ أَجَاهِدُ ؟ فَقَالَ : فَلْكَ عَبْدِ اللَّهِ أَجَاهِدُ ؟ قَالَ : هَلْكَ عَبْدِ اللَّهِ أَجَاهِدُ ؟ .

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مُجَاهَلَةَ الْمَرْءِ فِي وَالِلَيْهِ إَنَّمَا هُوَ (٤) الْمُبَالَغَةُ فِي بِرُّهِمَا

و [٤٢١] حرثنا أبر خَلِيفة ، قال : حَدَّثَنا مُسْلِم بْنُ إِنْزاهِيم ، قَـالَ : حَـدَّثَنا شُـنْبَهُ ، قَـالَ :
 حَدَّثَنَا يَعْلَىٰ بْنُ عَطَاء ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْدِو ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ،

٥٩٥١] [التقاسيم: ٧٦٥] [الإتحاف : حب كم حم ١٦٦٧] [التحقة : دس ق ٨٦٤٠]، وسيأني برقم : (٣٣٤).

 <sup>(</sup>١) «السراد» رقم على السين في الأصل بعلامة الإهمال، وفي (ت): «الشراد» بالمعجمة، وكان تتقلّقه مكثرًا من الحديث، فلعله وصف بالسراد لأجل ذلك، وينظر: «الأنساب» للسمعاني (٣/ ٥٥).

<sup>(</sup>٢) «البحراني» تصحف في الأصل : «النجراني» ، وينظر : «الإكمال» (١/ ٤٢٢).

<sup>(</sup>٣) الإيثار: النفر: اللسان، مادة: أثر).

<sup>(</sup>٢٠٠] [التقاسيم : ٢٤٧] [الإنحاف : عه حب حم ١٦٦٩] [التحفة : خ م د ت س ٢٨٦٣]، وتقدم : (٢٩٩) و سيأتي : ((٢٤) .

<sup>(</sup>٤) قوله : "في والديه إنها هو" وقع في الأصل : "في بر والديه هو" . ٥ [ ٤١ ] [ التقاسيم : ٣٩٤] [ التحفة : خ م دت س ٨٦٣٤] .

#### كَاكَ الدُّو الخَسَالِ إِ



## ذِكْرُ الْبِيَانِ بِأَنَّ بِرَّ الْوَالِدَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ جِهَادِ التَّطَوُّعِ

ه [٤٢٧] اخسرًا عُمَرُ بِنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّمَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بِنُ السَّرْحِ ﴿ ، قَالَ : حَدُّمَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بِنُ السَّرْحِ ﴿ ، قَالَ : حَدُّمَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بَنُ الْهَيْشَةِ ، عَنْ أَبِي الْهَيْشَةِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدُنِيُّ ، فَقَالَ شَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عِنْ الْسَيْمَنِ ، فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ﷺ : «قَلْ مَجْزَتُ الشَّرْكُ ، وَلَكِمُهُ الْجِهَادُ ، يَارَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «قَلْ مَجْزَتُ الشَّرْكُ ، وَلَكِمُهُ الْجِهَادُ ، عَلْ لَكَ الْمَرْدُ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

## ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ إِيثَارِ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى جِهَادِ التَّطَوُّعِ

٥ [٤٢٣] أَضِيلُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ،

(١) «اذهب» في (ت): «فاذهب».

(٢) ويتخلل في الأصل كأنه : المحل ، وفي (ت) : اعمال ، وفي (س) (١٦٥/٢) : ايجمل ، والمنبت هو الأشبه بالصواب ؛ فقد روى الطبراني في االكبير، (٧/ ١٤٩) ، والغطريفي في احزنه، (٨٦) كلاهما من طريق شيخ المصنف ، هذا الحديث ، وفيه كالمثبت ، وكذا هو عند أحمد (٤٦/١١) من طريق بهز ، عن شعة ، به .

يتخلل: يسير خلالها بينها ووسطها . (انظر: المشارق) (١/ ٢٣٧).

(٣) هذا الحديث لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٢٠١١) لابن حبان ، وعزاه لأحمد (٢١/١٤)، وينظر: (٣١٩)، (٢٠٤).

الركاب: الإبل التي تُركب. ولا واحد لها من لفظها. (انظر: غريب الخطابي) (١/ ٤٩٨).

٥ [٢٢] [التقاسيم: ٣٩٥] [الموارد: ٢٢٢] [الإتحاف: جاحب كم ٢٨٦] [التحفة: ٥ (٤٠٥١].

۱۱/ ۲۳۸ ب].

(غ) (أبواي، في الأصل، (ت): (أبوين، وقد استشكل في الأصل؛ فكنتب فوقه: «كذا، ورمز في الحاشية «طا، والمنبت هوالجادة.

٥ [٢٣] [التقاسيم: ٣٩٣] [الإتحاف: حب كم حم ١٦٢٧] [التحفة: دس ق ٢٤٨]، وتقدم برقم:



قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ (١) بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مِسْعَر بْنِ كِدَامٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَـنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يُبَايِعُهُ عَلَى الْهِجْرَةِ ، وَقَـدْ أَسْـلَمَ وَقَالَ : قَدْ تَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ ١٠ ، قَالَ : «ارْجِعْ إِلْيَهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا» ، وَأَبَىٰ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهُ (٢). [الخامس: ٢٨]

# ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْمُبَالَغَةِ لِلْمَزْءِ فِي بِرُّ وَالِدِهِ رَجَاءَ اللُّحُوقِ بِالْبَرَرَةِ فِيهِ

٥ [٤٢٤] أَخْبِ إِنَّ أَبُو خَلِيفَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَأَبُو عَوَانَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَـالَ : قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِنَهُ إِلَّا أَنْ يَجِنَّهُ مَمْلُوكًا ، فَيَشْتَرِيَهُ فَيَعْتِقَهُ . [14.6:17]

## ذِكْرُ رَجَاءِ دُخُولِ الْجِنَانِ لِلْمَرْءِ بِالْمُبَالَغَةِ فِي بِرِّ الْوَالِدِ

٥ [٤٢٥] أَخْبُ رُا أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ نِنُ إِسْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثْنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ : أَنَّ رَجُلًا أَتَى أَبَا السَّذِدَاء فَقَالَ: إِنَّ أَبِي لَمْ يَزَلْ بِي حَتَّىٰ تَزَوَّجْتُ<sup>(٣)</sup> ، وَإِنَّهُ الْآنَ يَأْمُرُنِي ﴿ بِطَلَاقِهَا ، قَالَ: مَا أَنَا بِالَّذِي آمُرُكَ أَنْ تَعُقَّ وَالِدَكَ ، وَلَا أَنَا (٤) بِالَّذِي آمُرُكَ أَنْ تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ ، غَيْرَ أَنَّكَ إِنْ شِـنْتَ حَدَّثْتُكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنُ ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَنْ وَابِ الْجَنَّةِ ، فَحَافِظْ عَلَىٰ ذَلِكَ إِنْ شِئْتَ أَوْ دَعْ » ، قَالَ : فَأَحْسِبُ عَطَاءً قَالَ : فَطَلَّقَهَا . [الأول: ٢]

<sup>(</sup>١) اشعيب؛ في الأصل: اشعبة؛ ، وهو تصحيف ، والمثبت من االإتحاف؛ هو الصواب ، ولا يعرف في الرواة من اسمه: شعبة بن إسحاق.

<sup>. [</sup> TT9 / 170

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث والترجمة قبله استدركها محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [٤٢٤] [النقاسيم: ٧٦٧] [الإتحاف: جا حب حم ١٨٢٧١] [التحفة: م د س ١٢٦٦٠ - م ت س ق

٥ [٤٢٥] [التقاسيم: ٧٦٨] [الموارد: ٢٠٢٣] [الإتحاف: حب كم حم ١٦١٣٢] [التحفة: ت ق ١٠٩٤٨]. (٣) انتزوجت، في (د) : ازوجني، . (٤) ﴿أَنَّا السِّ فِي (د) .

٤[١/٢٣٩ب].





## ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ طَلَاقِ الْمَرْءِ المَرَأَتَهُ بِأَشْرِ أَبِيهِ إِذَا لَمْ يُفْسِدُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ('' وينَهُ وَلَا كَانَ فِيهِ قَطِيعَةُ رَحِم

لَّهُ [٤٢٦] أَخْرِسُوا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدُّمَنَا الْمُقَدَّمِيُ ، قَالَ : حَدُّمَنَا يَحْيَسُ (٢) الْقَطَّانُ وَعُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنِ الْبُو أَبِي ذِلْبِي ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَمْزَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَمْزَة بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَقالَ : تَرَوَّج أَبِي امْرَأَةً وَكَرِهَهَا عُمْرُ ، فَأَمْرَهُ بِطَلَاقِها ، فَلْكُرَ حَمْلَ اللَّهِ بْنِ عُمْرَقالَ : تَرَوَّج أَبِي امْرَأَةً وَكَرِهَهَا عُمْرُ ، فَأَمْرَهُ بِطَلَاقِهِا ، فَلْكُرَ وَلَالَ اللَّهِ اللَّهِ عُلْهَا أَبِالَهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْعَالَةُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلِ الللَّهُ اللَّهُ الْعُمْ اللَّهُ الْ

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ ابْنَ عُمَرَ بِطَلَاقِهَا طَاعَةً لِأَبِيهِ

### ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ بِرِّ الْمَرْءِ وَالِدَهُ وَإِنْ كَانَ مُشْرِكًا فِيمَا لَا يَكُونُ فِيهِ سَحْطُ اللَّهِ جَلَقَظَا

٥ [٤٧٨] أَخْمِـرُا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الْهَمْدَانِيُّ ،

(١) قوله : «ذلك عليه» وقع في (ت) : «عليه ذلك» .

٥-(٢٦٦] [التقاسيم: ٧٦٩] [الموارد: ٢٠٢٥] [الإثحاف: حب كم حم ٩٤٣٠] [التحفة: د ت س ق ٢٠٧١].

(٢) بعد الحييل، في (د) : ابن [سعيد]، كذا بين معقوفين .

(٣) [١/ ٢٤٠ أ] ، وينظر: (٤٢٧).

٥ [٢٧] [ النقاسيم : ٧٠٧] [ الموارد: ٢٠٢٤] [ الإتحاف : حب كم حم ٩٤٣٠ ] [ التحفة : د ت س ق ٢٠٠١ ] ، وتقدم برقم : (٢٧٤) .

(٤) «أبيه» في (د): «ابن عمر» . (٥) «عليه» ليس في الأصل .

(٦) اعمرا ليس في (د) .

٥[ ٢٨ ٤] [التقاسيم: ٧٧١] [الموارد: ٢٠٢٩] [الإتحاف: حب ٢٠٦١٨].



قَالَ : حَلَّقَنَا ابْنُ وَهُبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي شَبِيبُ بْنُ سَعِيدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِه ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أَبِي هُرْنُوءَ قَالَ : مَرُ الرَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بْنِ أَبَّيِ البُن وَهُوَ فِي ظِلِّ أَجْمَةٍ ، فَقَالَ : قَدْ خَبْرَ عَلَيْنَا ابْنُ أَبِي كَبْشَةَ ، فَقَالَ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ : وَالْذِي أَخْرَمُكُ ، وَالْذِي أَنْزَلَ (١) عَلَيْكَ الْكِتَابِ ، لَيْنْ شِنْتَ لَاتِيتُكَ بِرَأْسِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ [اللَّه (٢) عَلَيْ : اللهِ ، وَلَكِنْ بِو أَبْاكَ ، وَأَخْسِنْ صُحْبَتُهُ ،

قَالُ أَبُومُامُ عَيْنَكَ : أَبُو كَبْشَةَ هَذَا وَالِدُ أُمُّ أُمُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، كَانَ قَذْ حَرَجَ إِلَى السَّمَامِ، فَاسْتَحْسَنَ دِينَ النَّصَارَى، فَرَجَعَ إِلَى قُرَيْشٍ وَأَظْهَرَهُ، فَعَاتَبْتُهُ قُـرُيْشٌ <sup>(٢٧)</sup>؛ حَبْثُ جَاء بِدِينِ غَيْرِ دِينِهِمْ، فَكَانَتْ قُرْيَشٌ تُعِيَّرُ النَّبِيِّ ﷺ وَتَنْسِبُهُ إِلَيْهِ، يَعْنُونَ بِهِ أَنَّهُ جَاء بِدِينٍ غَيْرِ دِينِهِمْ، كَمَا جَاءً أَبُو كَبْشَةَ بِدِينِ غَيْرِ دِينِهِمْ.

## ذِكْرُ رَجَاءِ تَمَكُّن الْمَرْءِ مِنْ رِضَا اللَّهِ جَلَقَظٌ بِرِضَا ۖ وَالِدِهِ عَنْهُ

( 1873 ) أَجْسِنُ الْحَسَنُ بْنُ سَفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ حَبِيبِ ( بْنِ عَرَسِيٍّ ، قَالَ : حَدُّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَدَارِثِ ، عَنْ أَسْعَبَةَ ، عَنْ ( أَنَّ يَعْلَىٰ بْنِ عَطَاء ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطْاء ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ وَصَااللَّهِ فِي رِضَا ( أَالْوَالِدِ ، وَسَخَطُ اللَّهِ فِي رِضَا ( ) الْوَالِدِ ، وَسَخَطُ اللَّهِ فِي رِضَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعُلِيلِيلِيلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

۵[۱/۲٤٠].

<sup>(</sup>١) قوله : «والذي أنزل» وقع في (د) : «وأنزل» .

<sup>(</sup>٢) قوله : «رسول اللَّه» وقع في (د) : «النبي».

<sup>(</sup>٣) بعد «قريش» في (ت) : «في ذلك» .

 <sup>(</sup>٤) ارضاا في المؤضعين في (ت) ، (س) (٢٧ / ١٢) : «رضاء عمدود، وهو مصدر من اأرضئ الرباعي ، وأما ارضاء مصدر من اأرضئ الرباعي ، وأما ارضاء مصدر من ارضي افهو دالافي ، وهو الأنسب هنا ، وينظر : افتار الصحاح ارضا) .

ه ( ٤٢٩ ] [التقاسيم : ٢٧٧] [الموارد : ٢٠٢٦] [الإتحاف : حب كم ١٢٠١ ] [التحفة : ت ٨٨٨٨]. \* [١/١٢٤] ]

<sup>(</sup>٥) اعن، تصحف في الأصل إلى: (بن) ، وينظر: (الإتحاف، ، الهذيب الكيال؛ (٣٢/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٦) ارضا؛ في الموضعين في (س) (٢/ ١٧٢)، (ت): ارضاء؛ .





## ذِكْرُ الإِسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَصِلَ إِخْوَانَ أَبِيهِ بَعْدَهُ رَجَاءَ الْمُبَالَغَةِ فِي بِرَّهِ بَعْدَ مَمَاتِهِ

و (٤٣٠) أخبسوًا الْحَسَنُ بْنُ سَفْيَانَ، قَالَ: حَدْمَنَا حِبَّانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْـلُهُ اللَّـهِ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شَرَيْحٍ، قَالَ: أُخْبَرَنِي الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَـنِ الْبـنِ عَمْرَقَالَ: سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: ﴿إِنَّ أَبْرَ الْبِوَأَلْنَ يَصِلُ الرَّجُلُ أَفْلَ وَالْمِيهِ،

[الأول: ٢]

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُنْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَقَرَّدَ بِهِ الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ ٣ُ

و ٤٣١٦) الخبسرًا عبْدُ اللَّه بْنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُ ، قَالَ : حَلَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، قَالَ : حَلَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، قَالَ : حَلَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ القَاسِمِ ، قَالَ : حَلَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَئِدِ اللَّهِ بْنِ دِيئَادٍ ، عَنِ ابْنِي عُمَّدَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بْنَ وَيِئَادٍ ، عَنِ الْبَانِ مِثْلُ اللَّهُ اللَّهِ بْنِ دِيئَادٍ ، عَنِ الْبَدِيثِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ بِرَّ الْمَرْءِ بِإِخْوَانِ أَبِيهِ وَصِلْتَهُ إِيَّاهُمْ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنْ وَصِلْهِ رَحِمُهُ فِي قَبْرِهِ

ه (٢٣٦] أخِسرًا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَلَّمْنَا هَلْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَلَّفْنَا حَزْمُ بْثُنُ أَبِي حَزْمٍ ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ، فَأَتَانِي عَبْدُ اللَّهِ بِسُنُ عُمْرَ ، فَقَالَ : أَتَلْدِي لِمَ أَنْبُلُكَ؟ قَالَ : قُلْتُ : لا ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَشُولُ :

ه [ ٣٦٠ ] [ النقاسيم: ٧٧٥] [ الإتحاف: عه حب حم ٩٨٨٣ ] [ التحفة: م ت ٧٢٥٩ - ٧٢٦٧]، وسيأتي: (٣١١) .

۱۱/۱۱۱ س].

٥[٣١] [التقاسيم: ٧٧٦] [الإتحاف: عه حب حم ٩٨٨٣] [التحفة: م ت ٧٢٥٩- م د ٧٢٦٧]، وتقدم يوقم: (٣٤٠).

٥ [ ٤٣٢] [ التقاسيم : ٧٧٧] [ الموارد : ٢٠٣١] [ الإتحاف : حب أبويعلي ١١٥٥٨].



ا هَنْ أَحْبُ أَنْ يَصِلَ أَبَالُهُ فِي قَبْرِهِ فَلْيَصِلُ إِخْوَانَ أَبِيهِ بَعْلَمُهُ ، وَإِنَّهُ كَانَ بَيْنَ أَبِي عُمَرَ وَبَسِيْنَ أَبِيكَ إِخَاءٌ وَوَدُ ٣ ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَصِلَ ذَاكَ . [الأول: ٢]

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِيثَارِ الْمَرْءِ أُمَّهُ بِالْبِرِّ عَلَىٰ أَبِيهِ

( 1871 ) أخبسرًا أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَنْفَنَا إِدَاهِيمْ بَنْ بَشَّارُ الرَّمَادِيُّ ، قَالَ : حَنْفَنا سُفْهَانُ ، عَنْ أَيِي أَرْعَة ، عَنْ أَبِي أَرْعَة ، عَنْ أَبِي مُرْيَرَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيُ ﷺ ، فَنْ ؟ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَنْ أَحَقُ النَّاسِ بِحُسْنِ الصَّحْبَةِ ؟ قَالَ : الثَّلَق ، قَالَ : كُمّ مَنْ ؟ قَالَ : فَهَا لَنَّالُ وَلَكُنَا وَاللَّهُ مَنْ اللَّهِ ، قَالَ : فَهَا مَنْ ؟ قَالَ : فَإَوْكَ ، قَالَ : فَيَرُونَ أَنْ لِلأَمْ فَلْنَيِ الْبِرْدُ . [العالى: 10]

# ذِكْرُ إِينَارِ الْمَرْءِ الْمُبَالَغَةَ فِي بِرَّ وَالِدَتِهِ عَلَىٰ بِرَّ وَالِدِهِ مَا لَمُ تُطَالِبُهُ بِإِنْم

( ٤٣٤ ) أخبسرًا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، فَالَ : حَلَّنَا إِسْحَاقَ بِنُ إِبْرَاهِيمَ ، فَالَ : أَخْبَرَنَا (١) جَرِيرٌ ، عَنْ عُمَّارَةَ بَنِ الْفَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالَ : جَاءَ رَجُلُ إِنِّى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ (١) بِحُسْنِ صُحْبَتِي ؟ فَالَ : الْمُلْكَ، ، فَقَالَ : مُمَّ مَنْ؟ قَالَ : الْمُلْكَ، ، فَالَ : مُمَّ مَنْ؟ قَالَ : أَلْمُكَ، ، قَالَ : مُجَامِنْ؟ قَالَ : أَبُوكَ،

[الأول: ٢]

## ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ بِرِّ الْمَرْءِ خَالَتَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَالِدَانِ

٥ [٤٣٥] أَخْبُ رُا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ بِنَسَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُ وبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٣)

<sup>\$[1\</sup>Y3Y]].

٥ [٤٣٣] [التقاسيم: ٤٣٣] [الإتحاف: عه حب حم ٢٠٣٤] [التحفة: خت م ق ١٤٨٩٣- ق ١٤٨٩٠]

٥ [ ٢٤ ] [ التقاسيم : ٧٧٣] [ الإتحاف : عه حب حم ٢٠٣٥ ] [ التحفة : خت م ق ١٤٩٧ - ق ١٤٩٧ ) ، وتقدم برقم : (٤٣٣ ) .

<sup>(</sup>١) ﴿أَخْبَرِنَا ۗ فِي (س) (٢/ ١٧٧) : ﴿أَنْبِأَنَا ۗ .

۵[۱/۲٤۲ب].

 <sup>(</sup>٢) اللناس؛ نسبه في حاشية الأصل لنسخة ، وليس في الأصل ، (ت).
 ٥[87] [التقاسيم : ٢٦٦] [الموارد : ٢٠٢٢] [الإتحاف : حب كم حم ١١٥٦١] [[التحفة : ت ١٨٥٧٧].

<sup>(</sup>٣) قوله: (بن إبراهيم) ليس في الأصل.

(0.T)



الدُوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُوقَةَ عَمْنُ أَبِي بَحُرِبُنِ حَفْصٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَقَالَ: أَتَّىٰ رَسُولَ اللَّهِ<sup>(۱)</sup> ﷺ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَمَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْسِ أُذْنَبُكُ ذَنْبًا كَبِيرًا، فَهَلَ لِي مِنْ تَوْيَةٍ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلْكَ وَالِدَانِ؟» قَالَ: لا ، قَالَ: «فَلَكُ (اللَّهُ عَالَ: نَعْمَ، قَالَ: نَعْمَ، قَالَ: نَعْمَ، قَالَ: لا مُؤْمِثًا إِذَنْهِ").

### ٦- بَابُ صِلَةِ الرَّحِمِ وَقَطْعِهَا

## ذِكْرُ حَثِّ الْمُصْطَفَىٰ عَلَى فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ أُمَّتَهُ عَلَىٰ صِلَةِ الرَّحِم

( ٤٣٦ ] أخبريًّا الْحَسَنُ بْـنُ شَفْيَانَ ، قَـالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْـنُ بَـشَّادٍ ، قَـالَ : حَدُّثَنَا مُخَدَّد الرُّبَيْرِيُّ ، قَالَ : حَدُّثَنَا شَفْيَانُ ، عَنْ شُلْيَمَانَ النَّيْوِيُّ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَـنْ أَنَـسٍ ، أَبُو أَحْمَدَ الرُّبَيْرِيُّ ، عَلَى قَتَادَةً ، عَـنْ أَنَـسٍ ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ (١) ﷺ (١٤٤ ]

## ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ الْجَنَّةِ لِلْوَاصِل رَحِمَهُ إِذَا قَرَنَهُ بِسَائِرِ الْعِبَادَاتِ

ه [٤٣٧] أخبـــرًا أخمَدُ بنُ عَلِيِّ بنِ الْمُفَتَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ : حَـدَّثَنَا مَوْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ غُمْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَفْسِ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ طَلْحَةَ،

 <sup>(</sup>١) قوله: «رسول الله وقع في (د): «النبي».
 (٢) «فلك» في (د): «ألك».

<sup>(</sup>٣) [٣/ ٢٣/ أ] . بعد هذا الحديث في الأصل: «تكر استحباب الاقتداء بالمصطفى ﷺ للمره في الإحسان إلى عياله إذ كان خيرهم غيرهم لهن . أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الفضل الكلاعي بحمص ، قال : حدثنا هشام بن عبد الملك ويحيل بن عشان ، قالا : حدثنا محمد بن يوسف ، عن الثوري ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : قال رسول الله ﷺ : «غيركم خيركم لأهله وأنا خيركم الأهلي ، وإذا مات صاحبكم فدعوه . قال أبو حاتم هضه : وقيله ﷺ : فقعوه يعني لا تذكروه إلا بغير » . وكتب عليه بطول الحديث - على صورة الضرب - وبالحاشية البسرين : «نقل إلى النكاح» ، وسيأي برقم : (١٨٢٤) .

٥[ ٣٦] [التقاسيم: ٧٣٧] [الموارد: ٢٠٣٧] [الإتحاف: حب ١٦٤٤].

<sup>(</sup>٤) قوله: «أرحامكم، أرحامكم، صحح عليه في الأصل. [٢٤٣/١].

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا : «الإحسان».

<sup>(</sup>٥) تعد المدين وادر بعد المساور في عند (٤) من عند المهم عند المهم المواقع . ٥ [ ٤٣٧] [ التقاسيم : ٧٥٧] [ الإتحاف : عه حم حب ٤٤١٤] [ التحفة : خ م م ٤٩٤٩] ، وسيأتي : (٣٢٤٨)



أَنَّ أَبَا أَيُوبِ الْأَنْصَادِيُّ أَخْبَرُهُ مَّانَّ أَعْزَادِيًّا عَرَضَ لِلنَّبِيُّ ﷺ، فَأَحَذَ بِرِمَامِ نَاقَيَّهِ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَخْبِرْنِي بِأَمْرِ يُدْخِلْنِي الْجَنَّةُ وَيُنْجِينِي مِنَ النَّارِ؟ قَالَ : فَنَظَرَ إِلَىٰ وُجُوهِ أَصْحَابِهِ ، وَكُفَّ عَنْ نَاقَيْهِ ، وَقَالَ : الْقَدْوَفْقُ ، أَوْ هُدِي ، لَا تُسْفِرِكُ بِاللَّهِ شَيْفًا ، وَتُقِيمُ [الطَّلَاةَ ، وَتُوْقِي الزَّكَاةَ ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ ، فَعَ النَّاقَةُ .

## ذِكْرُ إِنْبَاتِ طِيبِ الْعَيْشِ فِي الْأَمْنِ وَكَفْرَةِ الْبَرَكَةِ ثَا فِي الرِّزْقِ لِلْوَاصِل رَحِمَهُ

د ٤٣٨٦ اَخْبَــُوْ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدِّثَنَا كَامِلُ بِنُ طَلَحَةَ الْجَحْدَرِيُّ ، قَالَ : حَـدُّنَا لَئِـثُ ابْنُ سَعْدِ، عَنْ عَقْطِلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسُ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : هَنْ أَحَبُّ أَنْ يُنْسَأَ<sup>(١)</sup> لَهُ فِي أَجَلِهِ ، وَيُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ . [الأول: ٢]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ طِيبَ الْعَيْشِ فِي الْأَمْنِ وَكَفْرَةِ الْبَرَكَةِ فِي الرَّزْقِ لِلْوَاصِل رَحِمَهُ إِنَّمَاكُونُ ذَلِكَ إِذَا قَرْمُهُ بِتَقْوَىٰ اللَّهِ

و ٤٣٩ ] الخبسوُّ البَّنُ نَاجِيَةً بِحَوَّانُ ، قَالَ : حَلَّفَنَا هَاشِمْ بِنُ الْفَاسِمِ الْحَوَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّقَنَا البَّنُ وَهُسِرٍ ، عَنْ يُونِسُنَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : هَنْ أَحَبُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِذْقِهِ ، وَيُنْسَأَلُهُ فِي أَجْلِهِ ، فَلَيْتِقُ اللَّهُ ، وَلَيْصِلُ رَحِمَهُ » . [الاول: ٢]

ذِكْرُ الْخَبِرِ الدَّالُ عَلَىٰ صِحَّةِ مَا تَأْوَلُنَا حَبَرَ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ۚ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ ٤٤٠١٥ أَنْبِسُوْ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيْ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّنَا مُسْلِم بْنُ أَبِي مُسْلِم الْجَرْمِيعُ ،

요[1/3371].

٥ [٢٥٨ ] [التقاسيم : ٧٦٠] [الإتحاف: عه حب حم ١٧٧٧] [التحفة: خ م ١٥١٦ - خ م د س ١٥٥٥]. وسياني: (٤٣٩).

<sup>(</sup>١) ينسأ : يؤخر . (انظر : النهاية ، مادة : نسأ) .

٥ [٤٦٩] [التقاسيم : ٧٦١] [الإتحاف : عه حب حم ١٧٧٧] [التحفة : خ م ١٥١٦ - خ م د س ١٥٥٥]. وتقدم : (٤٣٨).

۵[۱/۲٤٤ ب].

٥[ ٤٤٠] [التقاسيم: ٧٦٧] [الموارد: ٢٠٣٨] [الإتحاف: حب ١٧١٥].





قَالَ: حَنَّنَتَا مَخْلَدُ بِنُ الْحُسَيْنِ، عَنْ هِشَام، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكَرَة، أَنَّ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: وإِنَّ أَصْجَلَ الطَّاعَةِ نُوابًا صِلَةَ الرَّحِم، حَنِّى إِنَّ (١١ أَهْلَ النِيْتِ لَيْكُونُوا(١٢ فَجَرَة، فَتَنْشُو أَمْوَالُهُمْ، وَيَكُنُوعَدَهُمْ إِذَا تُواصَلُوا، وَعَامِنْ أَهْلِ بَيْتِ يَتَوَاصَلُونَ فَيَخْتَاجُونَه. [الأول: ٢]

## ذِكْرُ تَعَوُّذِ الرَّحِمِ بِالْبَارِي يَلْتَكَا عِنْدَ حَلْقِهِ إِيَّاهَا مِنَ الْقَطِيعَةِ ، وَإِخْبَارِ اللَّهِ يَلَتَكَا إِيَّاهَا بِوَصْل مَنْ وَصَلْهَا وَقَطْع مَنْ قَطَعَهَا

#### ذِكْرُ تَشَكِّي الرَّحِمِ إِلَىٰ اللَّهِ جَاتَتَكَا مَنْ قَطَعَهَا وَأَسَاءَ إِلَيْهَا

٥ [٤٤٢] أخْسِوْ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ الْعَبْدِئُ ،

<sup>(</sup>١) قوله : احتلى إن، وقع في (د) : اوإن، .

<sup>(</sup>٢) (ليكونواك في (د): (ليكونون)، وهو الجادة، والثبت لغة صحيحة، وينظر: (شرح مسلم؛ للنووي (٧//٧).

٥[٤١] [النقاسيم: ٢٤٧] [الإتحاف: عه حب كم م حم ١٨٧٧٨] [التحفة: خ م س ١٣٣٨٢]، وسيأني برقم: (٤٤٢)، (٤٤٤).

<sup>(</sup>٣) بعد قوله : اصل : اقال، .

<sup>.[1\</sup>c37]D

ه [٤٤] [التقاسيم : ٧٤٧] [الموارد : ٣٠٥] [الإتحاف : حب كم حم ١٩٩٤٩ ] [التحفة : خ ١٢٨٢٣ - خ م س . ١٣٣٨] ] .



قَالَ: أَخْتِرَنَا ('' شَمْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْفُرَظِيِّ ، عَنْ أَمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْفُرَظِيِّ ، عَنْ أَمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْفُرْطِيِّ ، عَنْ أَمِعْ مُرْتِزَةً ، عَنِ النَّحْرُ فِي ، تَقْفِ لُ: أَنِي مُرْتِرَةً ، عَنِ النَّحْرُ فِي ، قَلْعَمْكِ ، يَا مُنِي أَنِيعٍ ، إِلَيْ ، فَيَجِيبُهَا رَبُّهَا : أَمَا تَرْصَيْنَ أَنْ أَقَطْمَ مَنْ قَطْمَكِ ، يَا رَبِّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلْعُ عَل اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللْعَلِيْمِ عَلَى اللْعَلَمِ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْع

## ذِكْرُ ۗ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلُهُ ﷺ : «الرَّحِمُ شِبِحْنَهٌ مِنَ الرَّحْمَنِ» أَرَادَ أَنَّهَا مُشْتَقَّةٌ مِنِ اسْمِ الرَّحْمَنِ

[1817] أخسرًا النحسن بن سفيان ، قال: حَدِّنَا جِبَالْ ، قال: أَخْبِرَنَا ( ) عَبْدُ اللّهِ ، قال: أَخْبَرَنَا ( ) عَنْ رَدَّادِ اللَّيْهِيّ ، أَخْبَرَنَا ( ) مَعْهَ وَمَ وَاللَّهُ مَنْ عَنْدِ الرَّحْمَنِ ( ) ، عَنْ رَدَّادِ اللَّيْهِيّ ، عَنْ عَنْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : «قَالُ اللهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى: أَنَّ الرَّحْمَنُ خَلْفُ الرَّحِمَ ، وَشَقَفْ لَهَا اسْمَا مِنِ اسْمِي ، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلُتُهُ ، وَصَنْ فَطَعَهَا الرَّدِينَ عَلَيْهُ ( ) وَاللَّوْدَ ؛ عَالَالِ : ؛ وَالأَوْلَ ؛ عَلَيْهُ ( ) وَاللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَشَكِّيَ الرَّحِمِ الَّذِي وَصَفْنَا قَبْلُ إِنَّمَا يَكُونُ فِي الْقِيَامَةِ لَا فِي اللَّمُنْيَا

٥ [٤٤٤] أَخْبَ لِمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدُّنَنَا إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنا (٧) عَبْدُ الطَّمَدِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَخْبَرَنا (٧) عَبْدُ الطِّمَدِ، فَالَ: سَمِعْتُ

<sup>(</sup>١) ﴿أخبرنا ﴿ فِي (د) : ﴿حدثنا ٩.

<sup>(</sup>٢) الشجنة : القرابة المشتبكة كاشتباك العروق ، والجمع : شجون . (انظر : النهاية ، مادة : شجن) .

<sup>(</sup>٣) سبق برقم : (٤٤١) ، وسيأتي برقم : (٤٤٤) .

<sup>₽[</sup>١/٥٤٢ب].

٥ [٤٤٣] [التقاسيم: ٧٤٨] [الموارد: ٣٣٠٢] [الإتحاف: حب كم حم ١٣٥٢٤] [التحفة: دت ٩٧٢٨].

<sup>(</sup>٤) ﴿ أَخبرنا ﴾ في (ت) ، (د) : ﴿ أُنبأنا ﴾ . (٥) قوله : ﴿ بن عبد الرحن اليس في (د) .

<sup>(</sup>٦) البت : القطع . (انظر : النهاية ، مادة : بتت) .

٥ [ 323 ] [ التقاسيم : ١٩٧٩ ] [ اللوارد : ٢٠٠٦ ] [ الإتحاف : حب كم حم ١٩٩٤٩ ] [ التحفة : خ ١٢٨٢٣ - خ م س ١٣٣٨ ] ، وتقدم برقم : ( ٤٤١ ) ، ( ٤٤٢ ) .

<sup>(</sup>٧) ﴿ أَخِيرِنا ۗ فِي (د) : ﴿ أَنْبَأْنَا ۗ .







مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبِ الْفُرَظِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ الرَّجِمَ \* شِيخَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَاسَةِ تَقُولُ : أَيْ رَبِّ ، إِنِّي ظَلِمْتُ ، أِنِّي أَسِيءَ إِلَيْ ، إِنِي قُطِعْتُ ، قَالَ : فَيَجِيبُهَا رَبُّهَا : أَلَا تَرْصَيْنَ أَنْ أَلْطَعَ مَنْ قَطَعْكِ ، وَأَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ ؟ ، الأَول : ٢ عَالَول : ٢ عَالَمُ اللَّول : ٢ عَالَمُونَ اللَّهِ اللَّول : ٢ عَالَول : ٢ عَالَمُونَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ عَلَيْ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّ

#### ذِكْرُ وَصْفِ الْوَاصِلِ رَحِمَهُ الَّذِي يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْوَاصِلِ

٥ [ 33 ] أخسرًا النَّصْرُ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُتَارَكِ ، قَالَ : حَدِّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُنْمَانَ الْعِجْلِي ، قَالَ : حَدِّنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّه بْنَ عَمْرِو يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : «الرَّحِمْ مُعَلَقَةٌ بِالْعَرْشِ ، وَلَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِينِ ، وَلَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْفَرِي إِنَّا الْفَقَطَعْتُ رَحِمْهُ وَصَلَقِهُ .

#### ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنِ اتَّقَىٰ اللَّهَ فِي الْأَخَوَاتِ وَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ

و [٤٤٦] أخبر الفَضْلُ بْنُ الْحَبَابِ، قَالَ : حَلَّثَنَا إِسْرَاهِيمْ بْنُ بَشَّارِ الرَّسَادِيُّ ، قَالَ : حَلَّثَنَا الْمِنْ الْمُعَلِّنَا الْمَعْلُ بُنُ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ بَشِيرِ بْنِ سَعْدِ (''

1 1 1 1 1 1 1

ه [23] [التقاسيم : 20] [الموارد : ٢٠٣٤] [الإثعاف : حب حم كم ٢٠٦٧] [التحفة : ح دت ١٩٩٥] . [23] [التقاسيم : ٦١٧] [الموارد : ٢٠٤٤] [الإثعاف : حب حم ٢٦٥٥ [التحفة : دت ٣٦٩٦] .

<sup>(</sup>١) وَوَله : فبن سعده وقع في (س) (١/ ١٩٩٨) ، (د) يتحقيق أسد بالمخالفة لأصولها : اعن سعيده . ولعل ما ذهبا إليه هو الصراب في الررب (١٥٠) ، وبن المبلدي في السيد (١٥٠) ، وابن المبلدك كما في اللبر والصلة لحسين بن حرب (١٥٠) ، ومن طريقه الترمذي في فجامعه (٢٠٣١) ، كلاهما عن سفيان بن عيبنة ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أيوب بن بشير ، عن سعيد الخدري فينه موفوعا ، به . ولكن يروئ هذا الحديث أيشا من طريق سهيل بن أبي صالح ، عن سعيد الخدري من المعيد الخدري في أوب بن بشير بن سعد المعاري الأنصاري ، عن أبي سعيد الحدري الأنصاري ، عن أبي سعيد الحدري الإنسانية (١١٩٦٤) ، وأحد في المستندة (١٩٦٤) ، عاملوب في إستاده . والله والنا أبي شالح قد اضطرب في إستاده . والله علماء علم أبي أبي مالح قد اضطرب في إستاده . والله أعلى



الأَعْشَى، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُذْرِيُّ ، أَنَّ ثُورَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : "مَنْ كَانَّ (' كَا فَ لَلاَتُ بِنَابِ ، أَنْ فَلَاكُ أَعْوَاتِ ، أَوِ ابْنَتَانِ ، أَوْ أَعْتَانِ ، فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ وَاثْقُى اللَّه فِيهِنَّ ، دَحَلَ [الأول: ٢]

#### ذِكْرُ الْمُدَّةِ الَّتِي بِصُحْبَتِهِ (٢) إِيَّاهُنَّ يُعْطَىٰ هَذَا الْأَجْرَ لَهُ بِهَا

العَكَمَ أَخِسِرًا الْحَسَنُ بْـنُ سُفْيَانَ ، قَـالَ : حَدُثَنَا الْفَقَدْمِيُ وَإِسْرَاهِيمْ بْـنُ الْحَسْنِ الْعَلَىٰ، قَالَ : حَلْثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ تَاسِبَ ، عَـنْ أَنَــ بِ بْـنِ مَالِكِ ، قَـالَ : قَـالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : "مَنْ عَالَ ابْنَتَيْنِ أَوْ لَلَانَ ، أَوْ أَخْتَيْنِ أَوْ لَلَانَ ، حَتْى بَينَ أَوْ يَمُوتَ عَـنْهُنَ ، وَسُولُ اللّهِ ﷺ : "مَنْ عَالَ ابْنَتَيْنِ أَوْ لَلَانَ ، أَوْ أَخْتَيْنِ أَوْ لَلَانَ ، وَعَنْ بَينَ أَوْ يَمُوتَ عَـنْهُنَ ، كَثُـنُ أَنَا وَهُو فِي الْجَنْقِ كَهَاتَيْنٍ ، وَأَشَارِ بِأَصْبَعِهِ الْوَسْطَى (") وَالَّذِي تَلِيهَا ، وَالْحَدِيثُ عَلَى لَفُوا إِنْوَاهِيمَ بْنِ الْحَسْنِ الْعَلَافِ .
[الأول: ٢]

لَّالَ اِمِوامَّمَ: قَوْلُهُ ﷺ: (مُحُنْتُ أَمَّا وَهُ وَفِي الْجَنَّةِ كَهَالَيْنِ الْرَادَبِهِ: فِي الدُّحُولِ وَالسَّبْقِ ، لَا أَنْ مَرْتَبَةَ مَنْ عَالَ ابْنَتَيْنِ أَوْ أَخْتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ كَمَرْتَبَةِ الْمُنْطَقَىٰ (<sup>6)</sup>ﷺ مَوَاءً ٥.

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْإِحْسَانَ إِلَى الْأَوْلَادِ قَلْ يُرْتَجَىٰ بِهِ النَّجَاةُ مِنَ النَّارِ وَدُخُولُ الْجَنَّةِ

ە [٤٤٨] أخبسرًا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ - بِمُسْتَ ، قَالَ : حَدُّمَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَكُوْبْنُ مُضَرَ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ ، أَنْ زِيَادَ بْنَ أَبِي زِيَادٍ مَوْلَىٰ ابْنِ عَيَّاشٍ (٥٠)

۵[۱/۲۶۲].

٥[٤٤٧][التقاسيم: ٦١٨][الموارد: ٢٠٤٥][الإتحاف: حب حم البزار ٤٤٣][التحفة: ت ١٧١٣].

(٣) قوله: «بأصبعه الوسطئ» وقع في (د): «بأصبعيه السبابة».

(٤) «المصطفى» وقع في حاشية الأصل منسوبًا لنسخة: «النبي».

û[/\V3Y<sup>†</sup>].

ه [854] [التقاسيم : ٣٦٤٦] [الإثماف : عه حب حم ٢٩٥٦] [التحفة : ق ١٦١٥٧ – م ١٦٣٠٠ - خ م ت ١٦٣٥٠ ] .

(٥) «عياش» صحح عليه في الأصل.



حُدِّدُهُ، عَنْ عِزَاكِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدُّكُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاعْتَنِي مِسْكِينَةٌ تُحْدِلُ الْبَنْتَيْنِ لَهَا، فَالْمَعْمَتُهَا فَلَاثَ تَمَرَاتٍ، فَأَعْطَتْ كُلُ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً، وَرَفَعَتْ إِلَىٰ فِيهَا تَمْرَةُ لِتَأْكُلُهَا، فَاسْتَطْعَمَتَاهَا الْبَنْنَاهَا، فَشَقْ كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ تَأْكُلُهَا بَيْنَهُمَا، فَأَعْجَبْنِي حَنَائُها، فَاشْتَطْهَا بِهَا مِنْ النَّالِ، . [الناك: ١٤]

#### ذِكْرُ وَصِيَّةِ الْمُصْطَفَىٰ عِيدِ بِصِلَةِ \* الرَّحِم وَإِنْ قُطِعَتْ

و 2511 أخسرًا النحسين (١٠ بن إستحاق الأصنهائي) بِالكَرْخِ ، قَالَ : حَدْثَنَا إِسْمَاعِيلُ بَـنُ عَنِيدَ الْقَطَانُ ، قَالَ : حَدْثَنَا أَبُو دَاوَد ، عَنِ الأَسْرَو بَنِ شَيْبَانَ ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ وَاسِحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ الصَّامِي ، عَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ الصَّامِي ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِحْصَالِ مِنَ الْخَيْرِ : أَوْصَانِي بِحُبّ أَوْصَانِي بِحُبّ أَنْظُرُ إِلَى مَنْ هُو دُونِي ، وَأَوْصَانِي بِحُبّ الْمُعْدِينِ وَالدُّنُو مِنْهُمْ ، وَأَوْصَانِي أَنْ أَعْلَرُ إِلَى مَنْ هُو دُونِي ، وَأَوْصَانِي لِبحُبّ المُسَاكِينِ وَالدُّنُو مِنْهُمْ ، وَأَوْصَانِي أَنْ أَقُولَ الْحَقِّ وَإِنْ كَانَا مُوْا ، وَأَوْصَانِي أَنْ أَقُولَ الْحَقِّ وَإِنْ كَانَا مُوا ، وَأَوْصَانِي أَنْ أَقُولَ الْحَقِّ وَإِنْ كَانَا مُوا ، وَأَوْصَانِي أَنْ أَقُولَ الْحَقِّ وَإِنْ أَدْبَرِثُ ، وَأَوْصَانِي أَنْ أَقُولَ الْحَقِّ وَإِنْ كَانَا مُوا ، وَأَوْصَانِي أَنْ أَقُولَ الْحَقِّ وَإِنْ كَنَا مُوا مَا يَوْمَانِي أَنْ الْعَلْ وَالْمَاكِ مَنْ مُوا لَالْمُونَ إِلَّا اللَّهِ ، وَأَوْصَانِي أَنْ أَقُولَ الْحَقِّ وَإِنْ الْجَنْوِ .

#### ذِكْرُ مَعُونَةِ اللَّهِ جَاتَتَا الْوَاصِلَ رَحِمَهُ إِذَا قَطَعَتْهُ

ه[٤٥٠] أخبريًا الفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا القَّعْنِيعُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ ، عَن الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ١٠ : أَتَى رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ،

۵[۱/۲٤۷ ب].

ه[59] [التقاسيم: ٣٥٣] [الموارد: ٢٠٤١] [الإتحاف: -حب الطبراني ١٧٥٣] [التحفة: سي ١٩٤٦]. (١) والحسين، في (س) (١٩٤/): والحسن، وهوخطأ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) ﴿ بِأَلَّا ۚ فِي (د) : ﴿ أَلَّا ۗ .

<sup>(</sup>٣) الحول : الحركة . يقال حال الشخص يحول إذا تحرك ، المعنى : لا حركة ولا قوة إلا بمشيئة الله تعالى . وقبل الحول : الحيلة ، والأول أشبه . (انظر : النهاية ، مادة : حول) .

٥ [ ٥٠ ] [التقاسيم : ٢٥٤] [الإتحاف : عه حب حم ١٩٣٨] [التحفة : م ١٤٠٢] ، وسيأتي : (٤٥١) . ٥ [١/ ١٤٤] .



إِنَّ لِي قَرَابَةَ أَصِلْهُمْ وَيَقْطَعُونِي ، وَيُمِينُونَ إِلَيِّ وَأُخْسِنُ إِلَيْهِمْ ، وَيَجْهَلُونَ عَلَيْ وَأَخْلُمُ عَنْهُمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَيْنَ كَانَ كَمَا تَقُولُ فَكَالْمَا تُسِفُّهُمْ (١) الْمَلَّ ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنْ اللَّهُ ظَهِيرٌ (٢) مَا هُمَتُ (٢) عَلَىٰ ذَلِكَ ، الْمَلُّ : رَمَادٌ يَكُونُ فِيهِ الشَّطَبُةُ (١٤) . [الأول: ١]

## ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْحَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ الدَّرَاوَرْدِيُّ

٥١١٥] الْجَسِزُاعْمَرْ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَلَّنَا بُشْدَارُ ، قَالَ : حَدُّنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدُّنَا شُغَبَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ مُوَيْدِوَّ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ : كِذَّنَا شُغَبَةً ، عَنْ اللّهِ ، إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلْهُمْ وَيَقْطَعُونِي ، وَأَحْسِنُ إِلْيَهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيْ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلْهُمْ وَيَقْطَعُونِي ، وَأَحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيْ ، وَأَخْلَمُ عَنْهُمْ وَيَجْقَلُونَ عَلَيْ ، فَقَالَ النِّبِيُ ﷺ : «أَيْنَ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَأَلْمَا تُسِيقُهُمْ الْمُعَلِّينَ عَلَى مَا اللَّهِ طَهِيرٌ مَا وُمُنْ عَلَى ذَلِكَ ، هُ . [الأول: ٢]

## ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَزَأَةِ وَصْلَ رَحِمِهَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِذَا طُمِعَ فِي إِسْلَامِهَا

ه ٤٠٦١ أخسرنا النحسين بن مُحمَّد بنو أَبِي مَعْشَر، قَالَ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بن وَهَــبِ بنو أَبِي كَرِيمَةَ ، قَالَ: حَدُّفَنَا مُحَمَّدُ بْـنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْـدِ الرَّحِيمِ ، عَـنُ زَيْـدِ بنو أَبِي أَنْيَسَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكُـرٍ تَقُولُ : قَدِمَتْ أَمِّي مِنْ مَكَةً إِلَى الْمَدِينَةِ فِي هُدْنَةٍ قُرِيْشٍ وَهِيَ مُفْرِكَةٌ ، فَقُلْتُ : يَا نَبِي اللَّهِ ، إِنْ أَمْي أَتَتْ رَاغِبَةً ، أَفْأَصِلُهَا؟ فَقَالَ لَهَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: «نَعْمَ صِلِيهَا» (\*) . [الرابع: ٢٨]

- (١) تسفهم: تطعمهم الرماد الحار. (انظر: مجمع البحار، مادة: سفف).
  - (٢) الظهير: النصير والمعين. (انظر: النهاية ، مادة: ظهر).
    - (٣) «دمت» في حاشية الأصل : «زلت» ، وصحح عليه .
- (٤) «الشطبة» في الأصل مضبوطًا: «لشطيته»، وفي الحاشية: «الشطبة والشطيبة: قطعة من السنام تقطع طولا . . . ، وينظر: «الصحاح» (شطب).
  - 0 [ 801] [ التقاسيم : 200] [ الإتحاف : عه حب حم ١٩٣٨] [ التحفة : م ١٤٠٢] ، وتقدم : ( 60 ) . \$ [ / ٢٤٨ ص ] .
    - ٥ [ ٤٥٢] [ التقاسيم : ٥٧٧٢ ] [ الإتحاف : عه حب طب ش حم ٢١٢٩٩ ] .
    - (٥) هذا الحديث والترجمة قبله استدركها محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».





## ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ صِلَةَ قَرَابَتِهِ مِنْ أَهْلِ الشَّرْكِ إِذَا طَمِعَ فِي إِسْلَامِهِمْ

ه (٤٥٣) أخبراً أبو عزوية ، قال : حَدْثَنَا مَخْلَدُ بْنُ مَالِيكِ السَّلْمَسِينِيْ ، قَالَ : حَدُثَنَا مَخْلَدُ بْنُ مَالِيكِ السَّلْمَسِينِيْ ، قَالَ : حَدُثَنَا مَخْلَدُ بْنُ مَالِيكِ السَّلْمَسِينِيْ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ مُصْحِبُ بْنُ مَاهَانَ مَا وَمُعْلَمُ بْنُ مِنْ مَالَكُ : جَاءَتْنِي رَاغِبَةَ رَاهِبَةَ ، أَصِلْهَا؟ قَالَ : مَنَاكِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ أَمُّ لَهَا مُشْرِكَةٍ ، قَالَتْ : جَاءَتْنِي رَاغِبَةَ رَاهِبَةَ ، أَصِلْهَا؟ قَالَ : وَحَاءَتْنِي رَاغِبَةَ رَاهِبَةَ ، أَصِلْهَا؟ قَالَ : وَحَاءَتْنِي رَاغِبَةً رَاهِبَةً ، أَصِلْهَا؟ قَالَ : وَحَامُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّ

# ذِكْرُ نَفْيِ دُخُولِ الْجَنَّةِ عَنِ الْقَاطِعِ رَحِمَهُ

( 361 ) الخبسول الفضل بن الحتاب، قال: حدَّثنا عبْدُ اللّه بن مُحمّد بن أسماء، قال: حدَّثنا جُويْرِية بن أسماء، عن مالك، عن الزُّهْرِيّ، عن مُحمّد بن جُبَيْر بن مُطحِم، عن أبِيه، أنَّ النَّبِي ﷺ قال: ولا يَنخُلُ الْجَنَّة قاطة،

لَيْسَ هَذَا فِي الْمُوَطَّأْ .

#### ذِكْرُ مَا يُتَوَقَّعُ مِنْ تَعْجِيلِ الْعُقُوبَةِ لِلْقَاطِعِ رَحِمَهُ فِي الدُّنْيَا

و ٥٥٥ الخيسول مُحمَّدُ بن عَبْدِ اللَّهِ بنِ الْجُنَيْدِ - بِينْسَت ، قَالَ : حَدُقَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بَسْ عُبَيْدِ اللَّهِ (١٠) ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبَيْنَة (١٠) بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَفَانِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ١٠ أَبِي بِكُرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَا مِنْ ذُنْبِ أَجْمَدُ أَنْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِصَاحِيدِ الْمُغُوبَةَ فِي اللَّذُنِيَا - مَعْ مَا يَذْجِرُ لَهُ فِي الْآجِزةِ - مِنَ الْبَغِي وَقَطِيمَةِ الرَّحِيمِ » . [الأول: ٢]

٥ [٤٥٣] [التقاسيم: ٥٨٥٢] [الإتحاف: حب ٢٢٤٢٩].

P[1/8371].

٣/١/١٤٩١]. ٥[٤٥٤][التقاسيم: ٢٩١١][الإتحاف: خزعه حب حم ٣٩١٤][التحفة: خ م دت ٣١٩٠].

ه[٥٥٥] [التقاسيم: ٧٠١] [الموارد: ٢٠٤٠] [الإتحاف: حب كم حم ١٧١٥] [التحفة: د ت ق ١٦٩٣]، وسيأل برقم: (٢٥٦).

<sup>(</sup>١) قوله : "بن عبيد اللَّهُ اليس في (س) (٢/ ٢٠٠)، (ت). وهو : عبد الوارث بن عبيد اللَّه العتكي.

<sup>(</sup>٢) «عيينة» في الأصل : «عنبسة» وهو خطأ ، وينظر : «الإتحاف» ، «الثقات» للمصنف (٧/ ٣٠١) . « د ، مريد .

<sup>۩[</sup>١/٢٤٩ ب].



## ذِكْرُ تَعْجِيلِ اللَّهِ جَلَّتَكَا الْعُقُوبَةَ لِلْقَاطِع رَحِمَهُ فِي الدُّنْيَا

٥٦٥٥] أخِسرًا أَخْمَدُ نَنُ عَلِيعٌ بِننِ الْمُثَنَّى، فَالَ: حَدَّثَنَا عَلِي بِننُ الْجَمْدِ، فَالَ: أَخْبَرَنَ (١) شُغَبَةُ ، عَنْ عُبِينَةَ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدُّثُ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةً ، عَنْ النَّبِي ﷺ قَالَ: امّا مِنْ ذُنْبِ أَخْرَكُ (١) أَنْ يُعَجَلَ اللَّهُ (١) لِمَسَاحِبِهِ الْمُفُوبَةَ فِي الْأَخْرَةُ عَنْ اللَّهُ (١٠٠] لِمَا اللَّهُ (١٠٠] فِي اللَّهُ نَبَا حَمَةُ مَا يَذُخِرُ لَهُ فِي الْأَخِرَةِ - مِنْ قَطِيعَةِ الرَّحِيقِ وَالْبَغْي ١٠٤]

#### ٧- بَابُ الرَّحْمَةِ

#### ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَرْحَمَ أَطْفَالَ (٤) الْمُسْلِمِينَ رَجَاءَ رَحْمَةِ اللَّهِ جَلْقَتَا إِيَّاهُ

ه (٥٧) أخبرًا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَّ اسْفُيَانُ ، عَنِ الرُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَبْسَمَرَ الأَقْدِعُ بْنُ حَاسِ النَّمِيمِيُّ النَّبِيَّ ﷺ يُقْبَلُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيعٍّ ، فَقَالَ : إِنَّ لِي عَشْرَةَ مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبْلُتُ أَخَدًا مِنْهُمْ ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِﷺ : هَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُهُ (٥٠).

## ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَوْكِ تَوْقِيرِ الْكَبِيرِ وَرَحْمَةِ (١٦) الصَّغَارِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

ه [٤٥٨] أُخْبِ لَا عِمْرَاكُ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ مُجَاشِعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَـالَ :

٥٥٥٥] [التقاسيم: ٢٩١٦] [الموارد: ٢٠٣٩] [الإتحاف: حب كم حم ١٧١٥٨] [التحقة: د ت ق ١٦٦٩٣]، وتقدم برقم: (٤٥٥).

(١) ﴿ أَخْبِرِنا ﴾ في (د) : ﴿ أَنْبَأْنَا ﴾ . (٢) ﴿ أَحْرِيًا ﴿ فِي (د) : ﴿ أَجْلَرُ ﴾ .

(٣) لفظ الجلالة «الله» ليس في (د) . (٤) «أطفال» ليس في الأصل .

ه (507 ] [التقاسيم : ١٥٣٥ ] [الزقماف : عه حب حم ٢٠٦٣] [التحفة : خ ١٥١٦٧ – م دت ١٥١٤٦]، وسيأتي : (٢٢٩) ((٢٦٢ ) (٧٠١٧) .

(٥) هذا الحديث وترجمته وردا في موضعين في (س) (٢٠٣/٢)؛ حيث ذكرها في الأصل بعد حديث: (٤٦٣) وضرب عليها، ثم اقتصر على مكانها هنا، وأنبتها محقق (س) في الموضعين؛ مشيرًا عقب الحديث إلى الضرب المذكور في الأصل .

(٦) (ورحمة) في الأصل : (أو رحمة) .

٥ [ ٤٥٨] [ التقاسيم: ٢٤٩٣] [ الموارد: ١٩١٣] [ الإتحاف: حب ١٨٥٦].





حَدُثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَشِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبْسِ ، وَفَعَه إِلَىٰ النَّبِيُّ عَلَىٰ النَّيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُوقِّو الْكَبِيرَ ، وَيَرْحَمِ الصَّغِيرَ ، وَيَأَمْرُ بِالْمَعُوفِ ، [النانِ ١٦] عَن الْمُنْكُورُ ١٠٠ .

#### ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ اسْتِعْمَالُ التَّعَطُّفِ عَلَىٰ صِغَارِ أَوْلَادِ آدَمَ اللهُ

ه [60] أخبىرًا (أأ مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَىٰ نَقِيفِ، قَالَ: حَـدُّنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ، قَالَ: حَدَّنَنَا جَعْفَرُ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَابِتِ، عَنْ أَنْسِ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ يَسُرُورُ الأَنْصَارَ، وَيُسَلِّمُ عَلَى صِنْيَاتِهِمْ، وَيَمْسَحُ رُمُوسَهُمْ (أ).

#### ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ الْجَنَّةِ لِلْمُتَكَفِّلِ الْأَيْتَامَ إِذَا عَدَلَ فِي أُمُورِهِمْ وَتَجَنَّبَ الْحَيْفَ

ه [٤٦٠] اخبسرًا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفِ ، قَالَ : حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي حَازِم ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَلَا وَكَافِلُ الْبَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَلَهُ ، وَأَشَارِ بِالسَّبَابَةِ وَالْوَسْطَى . [الأول: ٢]

عَ*الَ إَبِومامٌ هِنْكَ* : قَوْلُهُ ﷺ: (هَكَفَله أَوَادَ بِهِ فِي دُخُـولِ الْجَنَّـةِ، لَا أَنَّ كَافِـلَ الْبَيِّـيم نَكُونُ مُرْتَبْتُهُ مَعَ مَرْتِبَةِ رَسُولِ اللَّهِﷺ فِي الْجَنَّةِ وَاجِدَةً ٥ .

<sup>(</sup>١) اوينه افي الأصل: اوينهي ، وكتب فوقه: اكذا .

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث وترجمته وردا في موضعين في (س) (٢٧٣/٢) ؛ حيث ذكرهما والحديث والترجمة قبلها في الأصل بعد حديث: (٤٦٧) وضرب عليها ، ثم اقتصر على مكانها هنا ، وأنبتها محقق (س) في الموضعين ؛ مشيرًا عقب الحديث إلى الضرب المذكور في الأصل .

<sup>·[1/00/1]</sup> 

o [03] [التقاسيم : ٢٩٧٥] [الموارد: ٢١٤٥] [الإتحاف: حب ٢١٩] [التحفة: س ٢٨٠].

<sup>(</sup>٣) ﴿أَخبرنا ﴿ فِي (د) : ﴿أَنبأنا ۗ .

 <sup>(</sup>٤) هذا الحديث والترجة قبله استدركها عققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».
 [٤٦٠] [التقاسيم: ٦١٩] [الإنحاف: حب حم ٢٣٣٨] [التحفة: خ دت ٤٧١٠].

۵[۱/ ۲۵۰ ب].





#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَقَتَلَا إِنَّمَا يَرْحَمُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ

ما 131 كَبُ سَرًا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى ، قالَ : حُلَّدَنَا أَبُوبِكُو بِنْ خَلُاوِ الْبَاهِلِيُ ، قالَ : حَلَّدَنَا عَمْدُ الْمَبَاعُ بِنْ حَسَّانَ ، عَنْ عَاصِمِ الْأَخْوَلِ ، عَنْ عَاصِمِ الْأَخْوَلِ ، عَنْ اللَّهِ عَنْهُ الْخَفَلِ ، فَلَ : حُلَّمَنَا هِسَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ عَاصِمِ الْأَخْولِ ، عَنْ اللَّهِ عَنْهُمَانَ ، عَنْ أَسَامَة بْنِ رَيْدِ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ اللَّبِي ﷺ فَهَا عَرْسُولُ المُرْاقِ مِنْ بَنَالِيهِ ، فَقَالَ : فَقَالَ : قَلَمَ النَّهُ الْمَنْفُقِ ، فَلْمَسْمُ فَلْقَالَ : اللَّهُ عَلَيْكَ أَنْ تَأْتِيقًا ؛ فَإِنْ صَبِيًّا لَهَا فِي الْمُوتِ ، فَقَالَ : وَلَهُ مَا أَعْطَى ، وَكُلُّ الْمُعْلَى ، وَكُلُّ مَنْ عَاصِدُهُ فَلْ لَهُا : إِنَّ لِلْهُ مَا أَخْذَهُ وَلَهُ مَا أَعْطَى ، وَكُلُّ مَنْ عَامِي عِنْدَهُ إِلَيْهِ السَّعْلِ ، فَلَكَ اللَّهُ ، وَلَهُمَّ الْمُعْوِلُ اللَّهِ عَلَيْكَ إِلَيْكَ اللَّهُ ، وَلَهُمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ، إِنَّهَا نَصُولُ اللَّهِ اللَّهُ ، إِنَّهَا نَصُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ إِلَيْكَ السَّعِي عَلَيْكَ إِلَيْكَ اللَّهُ مَا اللَّهُ ، إِنَّهَا نَصُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ إِلَيْكَ الْمَعْلَى مُعَلِّى اللَّهِ الْمُعْلِقُ مِنْ اللَّهُ ، إِنَّهُ الْمُعْلِقُ مَنْ اللَّهُ ، وَقُمْ الْبَعُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَّمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَّمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِيْعُ الْمُعَلِّمُ اللْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِيْمُ

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ الرَّحْمَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا فِي السُّعَدَاءِ

٥ (١٤٦٦) أخَسِرًا أَبُو خَلِيقَةَ ، قَالَ : حَدَّتَنَا مُحَدَّدُ بْنُ كَشِيرٍ ، قَالَ : حَدَّقَنَا ١٤ شُغبَة ، قَالَ : كَدُتَنِ ؟ فَقَالَ : أَلَيْسَ إِذَا قَالَ : كَتَبَ إِلَيْ مَنْصُورٌ ، وقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَقُولُ حَدُّتَنِي ؟ فَقَالُ : أَلَيْسَ إِذَا وَرَأَتُهُ عَلَى فَعَدُ مَنْ أَبِي هُرَيْدَةَ ، قَالَ : وَرَأَتُهُ عَلَى فَعَدُ مُ عَنْ أَبِي هُرَيْدَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَنْمَالَ يُحَدُّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْدَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَنْمَالُ يَحَدُّثُ عَنْ أَلِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَنْمَالُ وَقَالُ : ﴿ وَلَا لَمُعَلِّهُ وَهُو الصَّادِقُ المُصْدُوقُ ، يَقُولُ : ﴿ إِنَّ الرَّحْمَةُ لَا تُسْرَعُ إِلَّا مِنْ اللَّهُ وَهُو الطَّالِقَ اللَّهُ وَهُ وَلَا اللَّهُ وَهُو الطَّالِقَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْمُعَلِقُ وَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكَ الْمُعَلِّدُ وَالْمُعَلِقُ وَهُو الطَّالِقُ اللَّهُ عَلَيْكُ الرَّعْمَةُ لَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَالْمُولُولُ : ﴿ وَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَهُو الصَّالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعَلِّدُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَالْمُلْلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَالْمُؤْلُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ الْمُعْلِيمُ اللَّهُ عَلَيْلَا اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ الْعُلِيلُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَالَالِهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّ

٥ [ ٤٦١] [ التقاسيم : ٧٠٠] [ الإتحاف : عه حب حم ١٥٦] [ التحفة : خ م دس ق ٩٨] ، وسيأتي : (٣١٦١) .

(١) ﴿فقالَ فِي (ت) : ﴿وقالَ ٩ .

(٢) التقعقع : الاضطراب والتحرك. (انظر: النهاية ، مادة: قعقع).

[1/01/1]

(٣) فاضت عيناه : فاض الماه والدمع وغيرهما يفيض فيضا إذا كثر . (انظر : النهاية ، مادة : فيض). [ 373 ] [التقاسيم : ٢٠٠] [الموارد : ٢٠٦٥] [الإثحاف : حب ١٩٠٨ ] [التحفة : دت ١٣٣٩] ، وسيأتي برقم : (313).

(٤) ﴿حَدُثنا ﴾ في (د) : ﴿أَنبَأَنا ٩ .

(٥) بعد هذا الحديث في الأصل: «ذكر الأمر للمرء أن يرحم أطفال المسلمين؛ رجاء رحمة الله كَلْقَلْلَا إياه -







#### ذِكْرُ نَفْي رَحْمَةِ اللَّهِ جَلْقَظَا عَمَّنْ لَمْ يَرْحَمِ النَّاسَ \* فِي الدُّنْيَا

ه [٤٦٣] أخبرًا أَبُو عَرُوبَة ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْـنُ الْمِفْدَامِ الْمِجْلِيُّ ، قَالَ : حَـدُّتَنَا خُمَدُ بْنُ الْحَادِيْ ، قَالَ : سَمِعْتُ خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ : حَـدُّتَنِي سُلْبَعَانُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَالًا فَيَعُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهَ فَيَهُ ، يَقُولُ : هَنَ الطَّبِيَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهَ فَيَهُ ، يَقُولُ : هَنَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ ، . النانِ : ١٠٩٤ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ ، . النانِ : ١٠٩٤

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ جَلَّتَكَا لَا تُنْزَعُ إِلَّا مِنَ الْأَشْقِيَاءِ

(313ع) أفبسرًا ابْنُ قَحْطَبَةَ ، قَالَ : حَدُّثَنَا يَخْيَل بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرِبِيِّ ، قَالَ : حَدُّثَنَا مُغْيَّورُ ابْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي عُنْمَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْدرَةَ ، عَـنِ النِّبِيُّ قَالَ : «لَا تُشْرُعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَقِعِ" .

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْي رَحْمَةِ اللَّهِ بَمَاتَكَ فِي الْعُقْبَىٰ \* عَمَّنْ لَا يَرْحَمُ عِبَادَهُ فِي الدُّنْيَا

و٤٦٥] أَخْسِرُا أَبُو عَرُوبَةَ ، قَالَ : حَدُّنَنَا مُحَمَّدُ بَنْ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ ، قَالَ : حَدُّنَنا مُحمَّدُ بَنْ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ ، قَالَ : حَدُّنَنا مُحمَّدُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ إِنِي عَبْدِ الرَّحِيمِ ، عَنْ رَيِّدِ بِننِ أَبِي أُنْيِسَةَ ، عَنْ زِيَادِ بِن

[١٥ / ٢٥١ ب]. أخير نا عبدالله بن عمد الأردي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا سفيان،
 عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: أبصر الأقوع بن حابس التميمي النبي ﷺ بقبل الحسن بن
 على، فقال: إن ني عشرة من الولد ما قبلت أحدًا منهم، فقال نبي الله ﷺ: «من لا يرحم لا يرحم».

ذكر الزجر عن توقير [كذا، والصواب: ترك توقير] الكبير أو رحمة الصغير من المسلمين. أخبرنا عمران بن موسئ بن مجاشع، قال: حدثنا عشهان بن أبي شبية، قال: حدثنا جرير، عن عبد الملك بن أبي بشير، عن عكرمة، عن ابن عباس، وفعه إلى النبي ﷺ، قال: «ليس منا من لم يوقر الكبير، ويرحم الصغير، ويأمر بالمعروف، وينهن عن المنكرا». وضرب عليه، وقد تقدّم برقم: (٤٥٧)، (٤٥٨).

\$[1\Y0Y]].

- (٣٥٦) [التقاميم: ٢٨٥٢] [الإتحاف: خز عه حب تنع حم ٣٩٦٥] [التحفة: خ م ٣٢١١]، وسيأني: (٢٥٥).
  - ه [ ۶۶ ] [ التقاسيم : ۲۸۵۳] [ الإتحاف : حب ۱۹۰۸۸ ] [ التحفة : دت ۱۳۳۹ ] ، وتقدم : (۲۲ ) . ۵ [ ۱/ ۲۰۲ ب ] .
- ٥-[73] [التقاسيم: ٤٦٠٠] [الإتحاف: خز عه حب تخ حم ٣٩٦٥] [التحقة: خ م ٣٢١١]، وتقدم: (٣٦٤).





عِلَاقَةَ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ : امَنْ لَا يَسْرَحُمُ النَّاسَ [الناك: ٢٦]

#### ٨- بَابُ حُسْنِ الْخُلُقِ (١)

#### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْمُلَايَنَةِ لِلنَّاسِ فِي الْقَوْلِ مَعَ بَسْطِ الْوَجْهِ لَهُمْ

( 1873 ) تَعْمِسُولُ مُحَمَّدُ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّعُولِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُسُ عَبْدِ اللَّهِ بُسِنِ
قُهْرَاذَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا النَّصْرُ بِنُ شُمَيْلٍ ، قَـالَ : حَـدُّثَنَا أَبُـو عَـامِرِ الْحَـرُّالُ ، قَـالَ : حَـدُّثَنَا أَبُـو عِمَامِرِ الْحَـرُّالُ ، قَالَ : حَـدُّثَنَا أَلْهُ بِنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَؤَلِيْنَ الْعَامِينِ ، عَنْ أَبِي ذَرُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَؤَلِيْنِ الشَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَؤْلِيْنِ النَّاسُ وَوَجُهُكَ الْإِلْهُمِ مُنْبَسِطُ ، [ الأول : ٢ ]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا كَانَ هَيْنَا لَيُنَا قَرِيبًا سَهْلًا قَدْ يُرْجَىٰ لَهُ النَّجَاةُ مِنَ النَّارِ بِهَا

د ٤٦٦٥ كَخْسِوُّا أَخْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السَّمُوفِيُّ ، قَالَ : حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينِ ، قَالَ : حَدُّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلْيَمَانَ ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عَفْيَة عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو الأَوْدِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : الْإِنْمَا يُحَرِّمُ عَلَى النَّارِ كُلُّ هَبْنِ لَيْنِ قَرِيبِوسَهُلُ .

(١) أورد في حاشية الأصل: ٤ . . . في قيام الليل ، النوع الأول ، القسم الخامس .

الحين اعبد الله بن عمد الأردي، عالى: حدثنا إسحاق بن إيراهيم الخنظل، قال: أخبرنا عبد الرزاق، الحيرنا عبد الدراق، عالى: أخبرنا عبد المرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن زرارة بن أرق، قال: أخبرنا سعد بن هشام بن عامر -و كان جازال - أنه قال لعائشة : أخبريني عن خام قالت : خلق نبي الله في كان القرآن، قال: فيهممت أن أقوم .. المأها عن شيء .. يا أم المؤمن، أنتيني عن قيام رسول لله في قال التن المؤمن، أنتيني عن قيام رسول لله في قال المؤمن، المؤمن الله مؤمن المؤمن، وأسك الله خاتمتها النيام في أو لد هذه السورة، فقام نبي لله في المؤمنة في آخر هذه السورة، فصار قيام الليل تطوعًا بعد في في أخر مذه السورة، فصار قيام الليل تطوعًا بعد في في أخر هذه السورة، فصار قيام الليل تطوعًا بعد في فيضته، ثم ضرب عليه، وسيأتي برقم : (٢٥٥١)

٥[٤٦] [التقاسيم: ٦٩٤] [الإتحاف: عد حُب حم ١٧٥٤] [التحقة: م ت ١١٩٥٧] ، وسيأتي: (٢١ه). ١٤[١/ ٢٥٣]].

٥ [٤٦٧] [التقاسيم: ٧٧٦] [للوارد: ١٠٩٦] [الإتحاف: حب حم ١٢٧٩] [التحقة: ت ٩٣٤٧]، وسيأن: (٨٦٤).





# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِض قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَلَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ

ه [٤٦٨] أُخبِ رَاعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ بِالصُّغْدِ، قَالَ: حَدَّثْنَا عِيسَىٰ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ<sup>(١)</sup> ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ ، عَـنْ عَبْـدِ اللَّـهِ الْأَوْدِيُّ ، عَنِ ابْنِ اللهِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ﴿ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ تُحَرَّمُ عَلَيْهِ النَّارُ (٢٠٠٣)، قَالُوا: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ: «عَلَىٰ كُلِّ هَيِّن ، لَيِّن ، قَرِيبِ ، سَهْلِ» . [الأول: ٢]

#### ذِكْرُ كِتْبَةِ اللهِ الصَّدَقَةَ لِلْمُدَارِي أَهْلَ زَمَانِهِ مِنْ غَيْرِ ارْتِكَابِ مَا يَكْرَهُ اللَّهُ جَلَقَا اللَّهُ عَلَقَا فِيهَا

٥ [٤٦٩] أخبر لل عُمَرُ بنُ سَعِيدِ بن سِنَانِ وَمُحَمَّدُ بنُ الْحَسَن بْن قُتَيْبَةَ وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن يَزِيدَ - فِي آخَرِينَ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِح ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَسْبَاطٍ ، عَنْ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَلِرِ ، عَنْ جَابِرِ قَـالَ [الأول:٢] رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «مُدَارَاةُ النَّاسِ صَدَقَةٌ».

*قَالَ أَبِوامَّمُ خَيْلُتُ* : الْمُدَاوَاةُ الَّتِي تَكُونُ صَدَقَةً لِلْمُدَادِي : هِيَ تَحَلُّقُ الْإِنْسَانِ الْأَشْيَاءَ الْمُسْتَحْسَنَةَ مَعَ مَنْ يُدْفَعُ إِلَىٰ عِشْرَتِهِ ، مَا لَـمْ يَشْبُهَا بِمَعْصِيةِ اللَّهِ ، وَالْمُدَاهَنَةُ : هِيَ اسْتِعْمَالُ الْمَرْءِ الْخِصَالَ الَّتِي تُسْتَحْسَنُ مِنْهُ فِي الْعِشْرَةِ ، وَقَدْ يَشُوبُهَا مَا يَكُرُهُ اللَّهُ جَمَاقَتَا ﴿

ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَاتَتَكُ الصَّدَقَةَ لِلْمَرْءِ بِالْكَلِمَةِ الطَّيِّبَةِ يُكَلِّمُ بِهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ

٥ [ ٤٧٠] أخبريُّا " أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاء ، قَـالَ : حَـدُّثَنَا

٥ [ ٤٦٨ ] [ التقاسيم : ٢٠٣] [ الموارد : ١٠٩٧ ] [ الإتحاف : حب حم ١٢٧٩ ] [ التحفة : ت ٩٣٤٧ ] ، وتقدم برقم: (٤٦٧).

<sup>(</sup>١) قوله : «أخبرنا الليث بن سعد، وقع في (د) : «حدثنا الليث» .

۵[۱/۲۵۳ ب]. (٢) قوله: اتحرم عليه النارا وقع في (د): المحرم على النارا.

٥ [٢٦٩] [التقاسيم: ٢٥٤] [الموارد: ٢٠٧٥] [الإتحاف: حب ٣٧١٩].

٥ [ ٤٧٠] [التقاسيم: ٦٩٧] [الإتحاف: خزحب حم ٢٠١٥] [التحفة: خ م ٢٠٧٠].

<sup>(</sup>٣) (أخبرنا) في الأصل: (خبرنا) .





ابْنُ الْمُبَاوَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرِيْوَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَـالَ: ١ «الْكَلِمَةُ الطَّيْبَةُ صَدَقَةً، وَكُلُّ خُطُوةِ تَخْطُوهَ اللَّي الْمَشْجِدِ صَدْقَةً.

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْكَلَامَ الطَّيِّبَ اللَّمُسْلِمِ يَقُومُ مَقَامَ الْبَذْلِ لِمَالِهِ(١١) عِنْدَ عَدَمِهِ

ه [٤٧١] أخبسرًا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بِنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُحِلِّ بْنِ خَلِيفَةَ ، عَنْ عَلِينٌ بْنِ حَاتِمِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "التَّقُوا النَّارَ وَلُو بِشِقُ (") تُمْرَةِ، فَإِنْ لَمَ تَجِدُوا فَيكِلِمَةٍ طَيْبَةٍ .

#### ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ ءَالتَّهِ الصَّدَقَةَ لِلْمُسْلِمِ بِتَبَشِّمِهِ فِي وَجْهِ أَخِيهِ الْمُسْلِم

١٤٧٦ النصرا أخمد بسن الحسن بسن عبد الجبار الطويق ببغة اذ، قال: حددتنا عبد العبد المجارة المسالة عبد المعتمرة عبد التعالى المعتمرة عبد التعالى المعتمرة عبد التعالى عبد التعالى عبد المعتمرة المعتمرة

قَالَ أَبِعَامُ حَجِنَتُهُ : أَبُورُمُنِلِ هَذَا هُوَ: سِسمَاكُ بُسُ الْوَلِيدِ الْحَنَفِي ، يَمَانِي ، فِقَة ، وَالنَّفُورُ بَنُ مُحَمَّدِ هَذَا هُوَ: الْجُرَشِيُّ الْيَسَامِيُّ ، وَالنَّصُرُ بُسُ مُحَمَّدِ الْقُرَشِيُّ (" مَرْوَزِيِّ ، صَاحِبُ الرَّأْي ، وَكَانَا فِي زَمَانٍ (<sup>93</sup>) وَاحِدِ .

(١) الماله، في الأصل: المالكه، وفي الحاشية: العله لماله، .

<sup>11/30</sup>Y17.

٥[١٧] [التقاسيم: ٢٦٠] [الإثماف: مي خز عه حب حم ١٣٧٨] [التحفة: خ م س ٩٨٥٣ - خ م ١٩٨٧]، وسيأن: (٢٨٠٥) (٢٣١٤).

<sup>(</sup>٢) الشق: النصف. (انظر: اللسان، مادة: شقق).

٥ [٤٧٧] [التقاسيم : ٦٥٥] [الموارد: ٦٥٥-٢٠٧٦] [الإثحاف: حب ١٧٦١١] [التحفة: ت ١١٩٧٥]، وسيأن: (٢٧٥).

۵[۱/۲۵٤ ب].

<sup>(</sup>٣) «القرشيء ليس في (ت)، وفي الأصل : «الجرشي»، وهو خطأ، وينظر : «الثقات؛ للمصنف (٧/ ٥٣٥)، «تهذيب الكيال» (٤٠٣/٢٩) .

<sup>(</sup>٤) ازمان، في (س) (٢/ ٢٢٢)، (ت) : ازمن، .





ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَشْبِيهِ الْمُصْطَفَى ﷺ الْكَلِيمَةُ الطَّيْبَةَ بِالشَّخْلَةِ وَالْحَبْطَةِ بِالْحَنْظَلِ ومن الحَرِيرِ الْمُعَنِّدُ مِنْ المِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ ال

١٥ (١٥ ) أضراً أخمدُ بن علي بن المنتقى، قال : حدَّنا الا عَسَانُ بن الزبيع ، عن (١١) حمّاه إن سراً أخمدُ بن علي بن الزبيع ، عن أنس حمّاه بن سلكة ، قال شعيب بن الحنيج الله أنس حمّاه بن سلكة ، قال : (معَلُ كليمة طيّية ﴿ كَشَجَرَة طيّيّة أَصْلُهَا قابِت وَقرَعُها في السّسّاة ﴿ لَيْ يَا اللّهَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلِيهِ اللّهُ عَلِيهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلِيهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَعْلُ كُلِية عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّ

[الثالث: ٦٦]

عَّ*لَ أَبِعَامَ حِيْثَ* : قَوْلُ أَنَسِ : إِنَّهُ أَتِي يِقِتَاعِ جَزَّء<sup>(٥)</sup> ، أَزَادَ بِهِ طَبَقَ رُطَبِ؛ لِأَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَة يُسَمُّونَ الطَّبَقَ الْقِتَاعَ ، وَالرُّطَبَ الْجَزَّهُ \* .

ه [ ٢٧] [ التقاسيم : ٢٦١٤] [ الموارد : ١٧٤٨] [ الإنحاف : حب كم ٢٦١١ ] [ التحفة : ت س ١٩٦٦] . 9 [ / ٢٥٥٠] . (١) (عربه في (د) : (حلثنا) .

(٢) هجزءا ضبطه في الأصل : بكسر الجيم، ولم أجد من حكاه، وخكمي فيه الضم والفتح. وينظر: «القاموس المحيطة (جزأ).

وقال الخطابي: «روي لنا هذا الحديث عن أبي يعل أحمد بن علي بن المثنى ، عن غسان بن الربيع ، عن حماد بن سلمة ، عن شعيب بن الحبحاب ، عن أنس بن مالك .

هكذا قال الراوي : جزء وزعم أن الجزء الرطب عند أهل المدينة وهذا شيء لا أنق به ولا أعتمده فإن كان الأمر علن ما قال فلا أراهم يسمونه جزءا إلا من قبل اجتزائهم به عن الطعام كتسميتهم الكلاً جزءا وجزؤا لغنان لاجتزاء الإبل به عن الماه . يقال : جزأت الإبل عن الماه إذا اجتزات بالرطب فلم تشرب .

واحسبه : «أي بقناع جرو» وهو في كلام أهل المدينة وغيرهم من أهل الحجاز القثاء الصغار » . (غريب الحديث، للخطابي ( ١ / ٥٤٨ ) .

(٣) اجتثت : استُؤصلت وقطعت . (انظر : غريب القرآن لابن قتيبة) (ص٢٣٢) .

(٤) الحنظلة: نبت مفترش ثمرته في حجم البرتقالة ولونها، فيها لُبّ شديد المرارة، والجمع: حنظل.
 (انظر: المعجم الوسيط، مادة: حنظل).

(٥) «جزء» ضبطه في الأصل في الموضعين بكسر الجيم . وينظر : التعليق على الحديث السابق .

۵[۱/ ۲۵۵ ب].



## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ (١) أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ التُّقَىٰ وَحُسْنَ الْخُلُقِ

و 294] أخسرًا مُحَدِّدُ بُنُ جُعْفَرِ الْكَرْخِيُّ - بِبَلَدِ الْمَوْصِلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُفْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِذِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدُّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُ (٢) ﷺ : مَا أَكْثَرُ مَا يُلْخِلُ الشَّاسَ الْجَنَّةَ؟ قَالَ : «قَفْوَى اللَّهِ ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ قِيلَ (٢) : فَمَا (٤) أَكْثَرُ مَا يُلْخِلُ الثَّاسَ النَّارَ؟ قَالَ : «الأَجْوَفَاكِ: الْفَمْ وَالْفَرْخِ، . [الأول: ٢]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ مَنْ كَانَ أَحْسَنَ خُلُقًا

ه ( ٤٥٩ ) أخبسُوا الفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ : حَدُقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ : حَدُقَنَا سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ ، عَن الْأَعْمَشُ ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْدِو : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ فِلْ اللَّهِ فِلْ اللَّهِ بِشُنَا وَلَا مُتَفَاحِشُنا ، وَكَانَ يَقُولُ : ﴿خِيتَارُكُمُ الْعَلَالُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللِهُ اللللْهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللِمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْ

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُسْنَ الْحُلُقِ مِنْ أَفْضَلِ مَا أُعْطِيَ الْمَرْءُ فِي الدُّنْيَا

٥ [ ٤٧٦] أَضِ لُمُ حَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ ذَرِيحٍ بِعُكْبَرًا ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيّ ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) لامن اليس في (ت).

٥ [ ٤٧٤] [التقاسيم : ٢٦٧] [الموارد : ١٩٧٣] [الإتحاف : حب كم ٢٠٢٦] [التحفة : ت ق ١٤٨٤٧] .

<sup>(</sup>٢) ﴿ النبي ﴿ فِي (د) : ﴿ رسول اللَّه ،

 <sup>(</sup>٣) "قيل" في حاشية الأصل منسوبًا لنسخة: "قال".
 (٤) "فيا" في (د): "ما".

<sup>(</sup>٥) اعبد الرحمٰن في الأصل: «عميرة» ، بفتح أوله ، وهو خطأ ، وينظر: «الثقات» للمصنف (٧/ ٥٩). \*[١/ ٢٥٦]].

٥[٧٧] [التقاسيم: ٧٧٨] [الإتحاف: حب عه حم ١٢٠٨١] [التحفة: خ م ت ٨٩٣٣]، وسيأتي: (٨٦٤).

٥ [٤٧٦] [التقاسيم: ٧٢٩] [الإتحاف: حب ٢٠٣]، وسيأتي برقم: (٤٨٤)، (٢١٠٢).





حَدُثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْمَرِ وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ ، عَنْ أَسَامَة بْنِ شَرِيكِ قَالَ : قَالُوا : } يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا أَفْضَلُ مَا أَعْطِيَ الْمَرْةُ الْمُسْلِمِ ؟ قَالَ : •حُسْنُ الْخُلُقِ» ٪ . [الأول : ٢]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانَا مَنْ كَانَ أَحْسَنَ خُلُقًا

العَمَّا الْجَسِرُاعَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيْ، قَالَ: حَمَّدْنَا إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (١٠ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَجْبَرَنا (١٠ أَبْنُ إِذْرِيسَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (١٠ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي صَلَيْهِ عَنْهُ اللَّهِ فَيْ إِيمَانًا أَخْسَمُهُمْ خُلُقًاه. [الأول: ٢]

#### ذِكْرُ رَجَاءِ نَوَالِ الْمَرْءِ بِحُسْنِ الْخُلُقِ دَرَجَةَ الْقَائِمِ لَيْلَهُ الصَّائِم نَهَارَهُ

الإسراع خفرانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِع ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْئَة ، قَالَ : حَدُّثَنَا خَالِدُ بْنُ مُجَلِّدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَالَدُ بْنُ بِلَالِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي (٢٣ عَمْرُو بُسُنُ أَبِي عَمْرُو بُسُنُ أَبِي عَمْرُو ، عَنِ الْمُطَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبِ ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنْ عَنْرَا بِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَ

#### ذِكُرُ الْبَيَادِ بِأَنَّ الْحُلُقَ الْحَسَنَ مِنْ أَفْقَلِ مَا يَجِدُ الْمَرْءُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ه [٤٧٩] *أَخْبُ* وَ الْمُعَانِّفَةَ ، قَـالَ : حَـلَّتَنَا مُحَمَّدُ بُـنُ كَثِيرٍ وَشُـعَيْثُ <sup>(1)</sup> بُـنُ مُحْرِزِ

۵[۱/۲۵۲پ].

ه [۷۷۷] [التقاسيم : ۳۰۰] [الموارد : ۱۹۲۱] [الإتحاف : حب كم حم ۲۰۵۹] التحفة : ت ۱۰۰۵-د ۲۰۱۹] ، وسيأق برقم : (٤١٨١) .

 <sup>(</sup>١) ﴿ أخبرنا ﴾ في (د): ﴿ حدثنا ٩.
 (١) ﴿ أخبرنا » في (د): ﴿ حدثنا ٩.

٥[ ٧٨٨ ] [التقاسيم : ٣٦١] [الموارد : ١٩٢٧ ] [الإتحاف : حب كم حم ٢٢٨١ ] [التحفة : د ١٧٦٦٦ ] .

<sup>(</sup>٣) ﴿حَدَثَنِي ۚ فِي (د) : ﴿أَخْبَرَنِي ۗ . \$ [ ١/ ٢٥٧ أ] .

۱/۱/۱۵۷]. 0[۷۷] [النقاسيم: ۷۲۲] [الموارد: ۱۹۲۱] [الإتحاف: حب حم ۱۹۲۱] [التحفة: د ت ۱۰۹۹۲ – ت

<sup>(</sup>٤) «شعيث» - بالمثلثة آخره - في (س) (٢٢ / ٣٣)، (ت)، «الإثماف»: «شعيب؛ بالموحلة، وهو تصحيف، وينظر: «النقات؛ للمصنف (٨/ ٣١٥).

الْحَسَنُ (٢).

وَالْحَوْضِيُّ ، قَالُوا(١) : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ ، عَنْ عَطَاءِ الْكَيْخَ ارَانِيِّ ، عَنْ أُمِّ الذَّرْدَاءِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ﴿أَفْقَلُ شَيْءٍ فِي الْمِيرَانِ الْخُلْقُ [14:6:7]

قَالَ الوحاتم وَفِينَ : عَطَاءٌ هَذَا هُوَ : عَطَاءُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَكَيْخَارَانُ : مَوْضِعٌ بالْيَمَن ، وَأُمُّ الذَّرْدَاءِ: هِيَ الصُّغْرَىٰ ، وَاسْمُهَا: هُجَيْمَةُ بِنْتُ حُيَى ٓ الْأَوْصَابِيَّةُ ، وَالْكُبْرَىٰ: خَيْرَةُ (٣) بِنْتُ أَبِي حَدْرَدِ الْأَنْصَارِيَّةُ ، لَهَا صُحْبَةٌ .

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ أَحَبِّ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ وَأَقْرَبِهِمْ مِنَ النَّبِيِّ \* ﷺ فِي الْقِيَامَةِ مَنْ كَانَ أَحْسَنَ خُلُقًا

٥ [ ٤٨٠] أَخْبِ را عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُذْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْلِ ، عَنْ مَكْحُولِ ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «إِنَّ أَحَبُّكُمْ إِلَىٰ اللَّهِ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا ، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَىٰ اللَّهِ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي الثَّرْ ثَارُونَ (3) ، الْمُتَفَيْهِ قُونَ (6) ، الْمُتَشَدُّ قُونَ (7) » . [الأول: ٢]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ قَدْ يَنْتَفِعُ فِي دَارَيْهِ بِحُسْن خُلُقِهِ مَا لَا يَنْتَفِعُ فِيهِمَا بِحَسَبِهِ

٥ [٤٨١] أُخْبِى إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَحْمُ ودِ بْنِ سُلَيْمَانَ السَّعْدِيُّ الْمَرْوَزِيُّ بِمَرُو (٧) ، قَالَا : حَـدَّثَنَا عَبْـدُ الْـوَارِثِ بْـنُ عُبَيْـدِ اللَّـهِ (٨)

- (٢) ينظر مطولًا : (٥٧٢٩) ، (٥٧٣١). (١) «قالوا» في (د): «قالا».
- (٣) «خيرة» في الأصل، (ت): «كريمة» . وأثبت المصنف كلبهما في «الثقات» (٣/ ١١٦ ، ٣٥٨) . ۵[۱/ ۲۵۷ ب].
- ٥ [ ٤٨٠] [التقاسيم: ٧٣٣] [الموارد: ١٩١٨] [الإتحاف: حب حم ١٧٤١]، وسيأتي: (٥٩٢).
  - (٤) الثرثارون : الذين يكثرون الكلام تكَلفًا وخروجًا عن الحق . (انظر : النهاية ، مادة : ثرثر) .
  - (٥) «المتفيهقون» في الأصل: «المتفيقهون» ، وهو تصحيف.
- (٦) المتشدقون : المتوسعون في الكلام من غير احتياط واحتراز . وقيل : أراد بالمتشدق المستهزئ بالناس يلوي شدقه بهم وعليهم . (انظر: النهاية ، مادة : شدق) .
  - ٥ [ ٤٨١ ] [ التقاسيم : ٧٣٤ ] [ الموارد : ١٩٢٨ ] [ الإتحاف : حب قط كم حم ١٩٣٧ ] .
    - (٧) «بمرو» ليس في (د).
  - (٨) «عبيد اللَّه» في الأصل: «عبد اللَّه» ، وينظر: «الإتحاف» ، «تهذيب الكهال» (١٨/ ٤٨٦) .



الْعَتَكِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمْ بْنُ خَالِـدِ الرَّنْجِيُّ ، عَنِ الْعَلَاءِ ('' ، عَنْ أَبِـهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ١ اللَّهِ ﷺ : ﴿ كَرَمُ الْمُرْءِ وِينُهُ ، وَمُرُوءَتُهُ عَقْلُهُ ، وَحَسَبُهُ [الأول: ٢]

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ تَحْسِينِ الْخُلُق عِنْدَ طُولِ عُمُرهِ

٥ (١٥٦) أخبرًا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مُحَدِّدِ الأَزْدِيُ ، قالَ : حَلَّنَا إِسْحَاقَ بِنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَلَّنَا إِسْحَاقَ ، مَنْ مُحَمَّدِ بِسْنِ حَلَّمَ اللَّهِ ، أَنْ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بِسْنِ إِبْرَاهِيمَ اللَّيْوِينَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (\*) ﷺ قَالَ : «أَلَا أَخْسَتُكُمْ أَعْمَالُوا وَأَحْسَتُكُمْ أَعْمَالُوا وَأَخْسَتُكُمْ أَعْمَالُوا وَأَخْسَتُكُمْ أَعْمَالُوا وَأَلْوَ عَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : «أَطْوَلُكُمْ أَعْمَالُوا وَأَحْسَتُكُمْ أَعْمَالُوا وَأَخْسَتُكُمْ أَعْمَالُوا وَأَحْسَتُكُمْ أَعْمَالُوا وَأَحْسَتُكُمْ أَعْمَالُوا وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ ، قَالَ : «أَطْوَلُكُمْ أَعْمَالُوا وَأَحْسَتُكُمْ أَعْمَالُوا وَاللَّهِ وَاللَّهِ ، قَالَ : «أَطْوَلُكُمْ أَعْمَالُوا وَأَحْسَتُكُمْ أَعْمَالُوا وَاللَّهِ وَاللَّهِ ، قَالَ : «أَطْوَلُكُمْ أَعْمَالُوا وَأَحْسَتُكُمْ أَعْمَالُوا وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ ، قَالَ : «أَلْعَلَى إِلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ ، قَالَ : «أَلْوَلُكُمْ أَعْمَالُوا وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهِ مِنْ إِلَيْ وَاللَّهُ وَلَيْكُمْ أَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَيْنَا وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ إِلَيْهِ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْهِ وَلَى اللَّهِ اللَّهُ وَلَيْكَالُونَا وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْكُونَا وَلَالَعُونُ اللَّهُ وَلَيْكُمْ إِلَيْهِ وَلَا اللَّهُ وَلَالِهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْكُونُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْمُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُمْ أَلَالًا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَ وَالْحَلَالُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ ا

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ كَانَ فِي الْقِيَامَةِ مِمَّنْ قَرُبَ مَجْلِسُهُ مِنَ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ

位[1/A0Y1].

ه (٤٨٦ ] [التقاسيم : ٤٦٦ ] [الموارد : ١٩١٩ ] [الإنحاف : حب حم ٢٠٥٠ ] ، وسيأي برقم : (٩٨٣) . (٢) (حدثنا، في (د) : (أنبأنا، . ( ٣) قوله : (قال : حدثني، وقع في (د) : (عن، .

(٤) امحمد» ليس في الأصل . (٥) قوله : «رسول الله» وقع في (د) : «النبي» .

٥ [٤٨٣] [التقاسيم: ٤١٦٥] [الموارد: ١٩١٦] [الإتحاف: حب ١١٧٦].

١٥/ ٢٥٨ ب]. (٦) ﴿أخبركم ا في (ت) : ﴿أحدثكم ا .

<sup>(</sup>١) بعد «العلاء» في (ت) ، (د) : «بن عبد الرحمن» .



ه [ 1843 ] أخسرًا عَبْدُ اللّهِ بِنُ مُحَدِّد بْنِ عَشْرِو ( ' ) النَّيْسَابُورِيُّ ، قَالَ : حَدِّثْنَا عَلِي بُنُ خَصُّرِم ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ( ' ) عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدِّنَا عُنْمَانُ بْنُ حَكِيم ، عَنْ زِياد بْنِ عِشْرِه ، قَالَ : حَدِّنَا عُنْمَانُ بْنُ حَكِيم ، عَنْ زِياد بْنِ عَشْرِه أَسَامَة بْنِ شَرِيكِ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ النِّبِي ﷺ كَانَّ عَلَى رُمُوسِنَا الرَّحْم ، مَا يَتَكُلَّم مِنَّا مُتَكَلِّم ، إِذْ جَاءَه ( ' ' ) نَاسٌ مِنَ الأَعْرَابِ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّه ، أَفْتِنَا فِي كَنَا ، فَقَالَ : وَأَيُّهَا الشَّاسُ ، إِنَّ اللَّه قَدْ وَصَعَ عَنْكُمُ الْحَرْج ، إلّا المرَأُ ( ' ) لَقَيْرَ اللّه الله عَلْم الله وَ الله الله عَلَى الله وَ الله الله عَلَى الله وَلَا الله وَ الله وَلَا الله وَ الله وَلَا اللّه وَا الله وَلَا الله الله وَلَا الله وَلَوْلَ الله وَلَا الله وَلَا

#### ٩- بَابُ الْعَفْو

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنِ اسْتِغْمَالِ الْعَفْوِ وَتَرْكِ الْمُجَازَاةِ عَلَى الشَّرِّ بِالشَّرِّ

٥ [ ٨٥] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثْنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :

٥ [ 56 ] [ التقاسيم : ٢٠ 5] [ الموارد: ١٩٢٤ ] [ الإثماف: طح حب كم حم ٢٠٤ - حب/ ٢٠٣] [ التحفة: د دت س ق ١٢٧] ، وتقدم برقم: ( ٤٧٦) وسيأتي برقم: ( ١٠٢) .

<sup>(</sup>١) اعمروا في (د) : اعمرا ، وهو خطأ ، ينظر : االإتحاف .

<sup>(</sup>٢) ﴿أخبرنا ا في (د) : ﴿أَنبَأَنا اللهِ عَلَى ( ٢) ﴿ إِجَاءَ اللَّهِ وَ ( ) : ﴿ إِجَاءً اللَّهُ وَا

<sup>(</sup>٤) [امرأ] في (د) : [من] .

رب مو ي (م) الله عند الله عند

٥ [ ٤٨٥ ] [ التقاسيم : ٤٢٧٦ ] ، [ الموارد : ١٦٩٥ ] [ التحفة : ت س ١٣ ] .



أَخْبَرَنَا (١) الْفَضْلُ بِنْ مُوسَى ، قَالَ : حَلَّثَنَا عِيسَى بِنْ عُبَيْدٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بِنِ أَسَسٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيةِ ، قَالَ : حَلَّثَنِي أَبَيُ بِنُ كَفْبِ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ أَحُدٍ أَصِيبَ مِنَ الأَنْصَادِ أَرْبَعَةٌ وَسَنْعُونَ ، وَمِنْهُمْ سِتَّةٌ فِيهِمْ حَمْزَةُ ، فَمَثَلُوا (١) بِهِمْ ، فَقَالَتِ الأَنْصَادِ : لَيْنَ أَصَبْنَا مِنْهُمْ يَوْمَا لَنُوبِينَ (٢) عَلَيْهِمْ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةٌ النَّزِلُ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِعِلْ مَا عُوفِيتُمْ يِحِيِّهُ وَلَمِن صَبَرَاتُمْ لَهُ وَخَيرٌ لِلسَّعْدِينَ ﴾ [النحل : ١٦٦]، فقالَ مُقْلَ اللهِ قَرْبُوا فَالْعَالَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

[الثالث: ٦٤]

## ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُ لِلْمَرْءِ أَلَّا يَنْتَقِمَ لِنَفْسِهِ مِنْ أَحَدِ اعْتَرَضَ حَلَيْهَا أَوْ آذَاهَا

2611 أخبسرًا مُحمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ ذَيِحِ بِعُكْبَرًا، قَالَ: أَخْبَرَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَام بْنِ عُنْرُقَة ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ضَرَبَ حَادِمَا قَطْ ، وَلَا ضَرَبَ امْزَأَة لَهُ قَطْ ، وَلا ضَرَبَ بِيَاهِ شَيْئًا قَطْ ، إلا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّه ، وَلَا يَيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطْ فَيَنْتَقِمْهُ مِنْ صَاحِبِهِ إِلاَ أَنْ يكُونَ لِلَه ؟ فَإِنْ كَانَ لِلْهِ انْتُقَمَ لَه ، وَلا عَرَضَ لَهُ أَمْزَانِ إِلاَّ أَخَذَ بِالَّذِي هُوَ أَيْسَرُ حَتَّى يَكُونَ إِمْمًا ، فَإِذَا كَانَ إِنْهُمَا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ (\*).

<sup>(</sup>١) ﴿أَخبرنا ﴿ فِي (د) : ﴿أَنبأنا ٩ .

 <sup>(</sup>٢) المثلة : مثلت بالحيوان أمثل به مثلا، إذا قطعت أطرافه وشوهت به، ومثلت بالقتيل، إذا جدعت أنفه،
 أو أذنه، أو مذاكيره، أو شيئا من أطرافه . والاسم: المثلة . (انظر : النجاية ، مادة : مثل).

<sup>(</sup>٣) الربا: الزيادة والمضاعفة . (انظر: النهاية ، مادة : ربا) .

۵[۱/۹٥٢ ب].

<sup>(</sup>٤) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٢٣) لابن حبان، وعزاه : للحاكم (٣٤١١، ٣٧١٢)، عبد الله بن أحمد (١٥٣/ ٥٥/) ١٥٢).

ه ( ٤٦٦ ] [التقاسيم : ٢٩٦٧] [الإتحاف : مي حب ٢٣٣٩٢] [التحقة : م ١٦٨٤٧ – م ١٦٨٤٨ – م ١٦٩٩٤ – م ١٧٢١] .

<sup>(</sup>٥) [١/ ٢٦٠ أ] . هذا الحديث والترجمة قبله استدركهم محققا (ت) من كتابنا هذا : «الإحسان» .



#### ١٠- بَابُ إِفْشَاءِ السَّلَامِ (١) وَإِطْعَامِ الطَّعَامِ

ه [٤٨٧] أَخِسَوْا أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَبِثْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرَ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "اغْبُلُوا الرَّحْمَنَ ، وَأَشْوَا السَّلَام ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامُ ، قَدْخُلُوا الْجِئَانَ، " ( الأول : ٧ ]

قُل أَبِعالَم هِنِكَ : قَوْلُهُ عَلَيْهُ : اطْبَلُوا الرَّحْمَنَ الْفَطَةُ يَشْتَولُ السِّعْمَالُهَا عَلَى شُعب تَثِيرَةٍ بِاخْتِلَافِ أَخْوَالِ الْمُخَاطِّينَ فِيهَا ، قَلْ تَقَدَّمْ ذِكْونَا لِهِذَا الْوَصْفِ فِيمَا قَبْل ، وَقَوْلُهُ عَلَيْ : الْفَصُوا السَّلَامَ الْفَطَةُ أَطْلِقَتْ عَلَى الْعُمُومِ ، لَا يَجِبُ اسْتِعْمَالُهُ فِي كُلُ الأَحْوَالِ عَلَى كُلُ إِنْسَانِ صَاقَ بِهِ الأَمْر ، وَحَرَجَ إِلَىٰ عَالَيْسَ فِي وَسْعِهِ ، وَتَكَلْفَ إِلْـزَامَ الْفَرَائِضِ بِالرَّهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَإِذَا كَانَ الرَّهُ الذِي " هُوَ الفُرْضَ صَارَعَلَى الْكِفَايَةِ ، كَانَ ابْتِنَاهُ السَّلَامِ اللَّهِ لَيْنِ لَيْسَ لَهُ تَخْصِيض فَرْضٍ أَوْلَىٰ ٥ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْكِفَايَةِ ، وقَوْلُهُ : «أَطْعِمُوا الطَّعَامَ» أَمْرُ نُدِبَ إِلَى اسْتِعْمَالِهِ وَحَنَّ عَلَيْهِ ، قَصْدًا لِطْلَبِ النَّوْابِ . .

#### ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ كَلَامَهُ وَبَذَلَ سَلَامَهُ

ه [٤٨٨] أخب يًا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثُنَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَـالَ : حَدُّثَنَا تَزِيدُ بْنُ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرْئِحِ ، عَـنْ أَبِيهِ الْمِفْدَامِ ، هَـنْ أَبِيهِ شُرْئِحٍ ، عَـنْ أَبِيهِ

- (١) إفشاء السلام: ظهوره ، والمراد: نشره بين الناس . (انظر: المصباح المنير ، مادة: فشا) .
- ٥ [ ٤٨٧ ] [ التقاسيم : ٨٩٤ ] [ الإتحاف : مي حب حم ١١٦٧٣ ] [ التحفة : ت ق ٨٦٤١ ] .
- (٢) هذا الحديث ورد في موضعين في الأصل ، (ت) ، ولم يورده الهيثمي إلا في موضع واحد في (د) ، وينظر مكرزا: (٥٠٥).
  - (٣) ﴿ الذي اليس في (س) (٢/ ٢٤٣).
    - ۵[۱/۲۲۰ب].
- ه [٤٨٨] [التقاسيم : ٣٧٥] [الموارد : ١٩٣٨] [الإتحاف : حب كم ١٧٢٢١] [التحفة : د س ١١٧٢٥]، وسيأن برقم : (٥٠٢) [.





أَبِي شُرُيْح (١) ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَخْبِرْنِي بِشَيْء يُوجِبُ لِيَ الْجَنَّة ، قَالَ: (عَلَيْك بِخْسُن الْكَلَام، وَبِذَلِي الشَّلَام، .

#### ذِكْرُ إِثْبَاتِ السَّلَامَةِ فِي إِفْشَاءِ السَّلَام بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ

( 1641 ) أَجْسَرًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقَ بْنُ إِنْسَاهِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةٌ ، عَنْ قَالِ بْن عَبْدِ اللَّهِ النَّهِمِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْسَمَةٍ ، عَنِ الْجَاللَّهِ النَّهُ عَمْ اللَّمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

#### ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْمُصَافَحَةِ لِلْمُسْلِمِينَ عِنْدَ السَّلَام

16.13 أخسرًا أخمَدُ بن علِي بن المنظن ، قال : حَدَّتَنا هُذبهُ بن حَالِدٍ ، قال : حَدَّتَنا هُذبهُ بن حَالِدٍ ، قال : حَدَّتَنا هُذبهُ بن حَالِدٍ ، قال : حَدَّتَنا قَتَادَةُ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَنسِ بن مَالِكِ : أَكَانَتِ الْمُصَافَحَةُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ قَتَادَةُ : وَكَانَ الْحَسَنُ يُصَافِحُ .
[الرابع: ٥٠]

#### ذِكْرُ كِتْبَةِ الْحَسَنَاتِ لِمَنْ سَلَّمَ عَلَىٰ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِتَمَامِهِ

( ٤٩١٦ ) أخب را عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ اللَّهِ الْأَوْنِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبَخَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جِعْفِي : قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفِي : فَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفِي بَغْنِي : ابْنُ أَبِي كَثِيرِ ، مَنْ يُعِدِ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ يَعْفِي الْبَقِيْقِ وَمُوْنِي مَعْنِي مَعْنَ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرْئِرَةً أَنَّ وَجُلاً مَوْ عَلْي رَسُولِ اللَّهِ فِي مَجْلِسِ ، فَقَالَ : سَلامٌ عَلَيْكُمْ ، فَقَالَ : اعْمَفْرُ وَمَعْنُونَ مَشْفُونَ مَشْفُونَ اللَّهِ ، فَقَالَ : اعْمَفْرُونَ عَمْنَاتٍ » . فَمَ مَرْ رَجُلُ آخَوْشُ ، فَقَالَ : اعسَلامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ، فَقَالَ : اعْمِفْرُونَ

<sup>(</sup>١) قوله: ﴿أَبِي شريحِ اللَّهِ فِي الأَصلِ.

و ( ۱۹۸ ] [التقاسيم : ۲۰۸۹] [الموارد : ۱۹۳۶] [الإتحاف : حب الضياء خد ۲۰۸۹] .

<sup>@[//</sup>rr/]1.

٥ [ ٤٩٠] [ التقاسيم : ٥٩١٠] [ الإتحاف : حب ١٥٤٥].

<sup>90]93] [</sup>التقاسيم: ٣٧٩] [الموارد: ١٩٣٦] [الإثماف: حب ١٨٤٨٨] [التحقة: سي ١٤٣٠- سي ١٤٣٠- مي

۵[۱/۲۲۱ب].



خَسَنَةَه ، فَمَوْ ( ' ) رَجُلُ آخَوُ ، فَقَالَ : سَلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَيَرَكَأَتُه ، فَقَالَ : وَلَلَافُونَ حَسَنَة ، فَقَامَ رَجُلُ مِنَ الْمَجْلِسِ وَلَمْ يُسَلَّم ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : "مَا أَوْشُكَ مَا نَسِيَ صَاحِبُكُمْ! إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّم ، فَإِنْ ( ' ) بَقَالُهُ ( ' ) أَنْ يَجْلِس فَإِنْ قَامَ فَلْيَسَلُمْ ؛ فَلَيْسَتِ الْأُولَىٰ بِلَّحَقِّ مِنَ الْأَجِرَةِ ( ' ) .

#### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالسَّلَامِ لِمَنْ أَتَىٰ نَادِيَ (٥٠ قَرْمٍ فَجَلَسَ إِلَيْهِمْ وَاسْتِعْمَالِ مِثْلِهِ عِنْدَ الْقِيَام

ه [ ٤٩٧] اخبسرًا ابنُ قَتَتِيّةَ، قَالَ: حَلَّنَتَا يَزِيدُ بُنُ مَوْهَبِ (1) الرَّهْلِي ، قَالَ: حَدُّنَتَا الْمُفَضِّلُ بَنْ فَصَالَةً، عَنِ النِ عَجْلانَ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ أَبِي هُوَيْدَةً، عَنْ رَسُعِيدِ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ أَبِي هُوَيْدَةً، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ فَعَلِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

#### ذِكْرُ الأَمْرِ بِالسَّلَامِ لِلْمَرْءِ عِنْدَ الاِنْتِهَاءِ إِلَى نَادِي قَوْمِ مَعَ اسْتِعْمَالِهِ مِنْلَهُ عِنْدَ رُجُوعِدِ عَنْهُمْ

ه [ ٤٩٣] أَجْبِ رَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْن يُوسُفَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَـالَ : حَـدُثَنَا

 <sup>(</sup>١) افمرا في (د): الثم مرا .
 (٢) افإن في (د): اوإن .

<sup>(</sup>٣) البدو والبداء : الظهور . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : بدا) .

<sup>(</sup>ع) [١/٦٣/ ]]. بعد «الآخرة» في الأصل مضروبًا عليه : «ذكر البيان بأن الماشيين إذا بدأ أحدهما صاحبه بالسلام كان أفضل عند الله بهنا

أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسئ عبدان، قال: حدثنا عمد بن معمر، قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزيبر، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: اليسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والماشيان أيها بدأ نهو أفضل»، وسيأن برقم: (٤٩٣)، (٤٩٩)، (٤٩٠).

<sup>(</sup>٥) النادي : مجتمع القوم وأهل المجلس ، فيقع على المجلس وأهله . (انظر : النهاية ، مادة : ندا) .

٥ [٤٩٧] [التقاسيم: ١٦٣١] [الموارد: ١٩٣٦] [الإتحاف: حب حم ١٨٤٩] [التحفة: د ت سي ١٣٠٨] [التحفة: د ت سي

 <sup>(</sup>٢) الموهبة في الأصل: (وهبة ، وهو تصحيف ، ينظر: (الإتحاف) ، (الثقات) للمصنف (٩/ ٢٧٦).

ه (٩٣٦] [التقاسيم : ١٤٣٣] [الإتحاق : حب حم ١٨٤٩١] [التحقة : سي ١٤٣٣٠ - سي ١٥٥٠٩ - د ت سي ١٣٠٣٨] ، وتقدم : (٤٩١) (٤٩٩) و سيأني : (٤٩٤) [





بِشْرَبْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ 19 : إِذَا انْتَهَىٰ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ مَجْلِسٍ فَلْيُسَلَّم، وَإِذَا قَامَ فَلْيُسَلَم، قَالَيْسَمُ الأُولَىٰ بِأَحْتُ مِنَ الأَجِرَةِ.

#### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالسَّلَامِ لِمَنْ أَتَى نَادِيَ قَوْمِ وَاسْتِعْمَالِ مِثْلِهِ عِنْدَ قِيَادِهِ مِنْهُ بِالصَّلَاةِ

٥ [٤٩٤] أخبسرًا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمْ مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَتْعِ ، عَنْ رَوْح بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ الْمَعْبُرِيِّ ، عَنْ أَلِي مُرْيَرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الإَهَا انْفَهَى ابْنِ عَجْلانَ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَغْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي مُرْيَرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الإَهَا انْفَهَى أَلْكُمْ إِلَى مَجْلِسٍ فَلْيُعْلِسٍ ، ثُمْ إِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّم ، فَلْيَسْتِ الرَّول اللهِ قَلْمُعَلَمْ ، فَلْيُستِ اللهِ وَلَيْ عَبْلَانٌ .
الله ولى عاصم الله عاصم الله الله الله الله الله عاصم (١٠ : وَأَخْبَرَنَاهُ ابْنُ عَجْلَانٌ .

#### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِابْتِدَاءِ السَّلَامِ لِلْقَلِيلِ عَلَى الْكَثِيرِ ، وَالْمَاشِي \* عَلَى الْقَاعِدِ ، وَالرَّاكِبِ عَلَى الْمَاشِي

و ٤٩٥] أخبرنًا أخمَدُ بن علِي بن المُنتَّى، قال : حَلَّنَا أَحْمَدُ بَنُ عِيسَى الْمِصْرِيُ، قالَ : حَدَّنَا ابْنُ وَهْبِ، عَنْ حَمَيْدِ بنِ هَانِي، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ، عَنْ فَصَالَةَ بْنِ عَبَيْدِ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ : اليُسَلَّمِ الْفَارِسُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْمَاشِي عَلَى الْفَاعِدِ، وَالْفَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ،

۵[۱/۲۲۲پ].

<sup>0 [ 942 ] [</sup>التقاسيم : ١٦٣٢ ] [الموارد : ١٩٣٣ ] [الإتحاف : حب حم ١٨٤٩١ – حب/ ١٩٧١٩ ] [التحفة : سي ١٤٣٣ - سي ٢٠٥٩ – دت سي ١٣٠٨ ] ، وتقدم : ( (٤٩١ ) (٤٩٢ ) (٩٣) ).

<sup>(</sup>١) (أبو عاصم) في الأصل: (أبو حاتم).

<sup>\$[1/757]]</sup> 

٥[٥٥] [التقاسيم: ١٤٠٤] [الموارد: ١٩٣٦] [الإنحاف: مي حب حم ١٦٢٦٥] [التحفة: ت سي

#### الإخيشان فانقرات يحيث الراجنان



# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَاشِيَيْنِ إِذَا بَدَأَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِالسَّلَامِ كَانَ أَفْضَلَ عِنْدَ اللهِ عِلْيَهِ

[ 1847] أخبسُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَبْدَانْ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، قَالَ : حَدِّثَنَا أَبُو عَاصِم ، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ ، قَالَ : أُخْبَرَنِي أَبُو الزَّبْثِرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لِيُسَلِّم (١) الوَّالِبُ عَلَى الْمَاشِي ، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاصِدِ ، وَالْمَاشِيانِ [ الأول : ٢]

> ذِكْرُ تَضَمُّنِ (\*\*) اللَّهِ جَلَيَظِهُ مُحُولَ الْجَنَّةِ لِلْمُسَلِّمِ عَلَى أَهْلِهِ عِنْلَدَ مُحُولِهِ عَلَيْهِمْ إِنْ مَاتَ ، وَكِفَّا يَتَهُ وَرِذْقَهُ إِنْ عَاشَ

و 1947 أخبر أ مُحَدِّدُ بْنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ بِصَيْدًا ، قَالَ : حَدَّثَنَا (\*\*) مِسَامُ بْنُ عَمَادٍ ، قَالَ : حَدُثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدُثَنَا عَمْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ ، قَالَ : حَدُّثَنِي صَلَّيْمَانُ بْنُ حَبِيبِ الْمُعَاتِيقِ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ \* قَالَ : « فَلَاقَةٌ كُلُهُم صَلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبِ الْمُحَادِيقِ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ \* قَالَ : « فَلَاقَةٌ كُلُهُم صَلَيعِ عَلَى اللَّهِ ، إِنْ عَامْنُ رَفِقَ وَكُفِي ، وإنْ مَاتَ أَدْحَلَهُ اللهُ الْجَنَّةُ : مَنْ دَحَلَ بَيْتَهُ فَسَلَمْ فَعُونَ عَلَى اللَّهِ ، وَمَنْ حَرَجَ إِلَى الْمُسْجِدِ فَهُو صَاعِنْ عَلَى اللَّهِ ، وَمَنْ حَرَجَ إِلَى الْمُسْجِدِ فَهُو صَاعِنْ عَلَى اللَّهِ ، وَمَنْ حَرَجَ إِلَى الْمُسْجِدِ فَهُو صَاعِنْ عَلَى اللَّهِ ، وَمَنْ حَرَجَ إِلَى الْمُسْجِدِ فَهُو صَاعِنْ عَلَى اللَّهِ ، وَمَنْ حَرَجَ إِلَى الْمُسْجِدِ فَهُو صَاعِنْ عَلَى اللَّهِ ، وَمَنْ حَرَجَ إِلَى الْمُسْجِدِ فَهُو صَاعِنْ عَلَى اللَّهِ ، وَمَنْ حَرَجَ إِلَى الْمُسْجِدِ فَهُو صَاعِنْ عَلَى اللَّهِ ، وَمَنْ حَرَجَ إِلَى الْمُسْجِدِ فَهُو صَاعِنْ عَلَى اللَّهِ ، وَمَنْ حَرَجَ إِلَى الْمُسْجِدِ فَهُو صَاعِنْ عَلَى اللَّهِ ، وَمَنْ حَرَجَ إِلَى الْمُعَالِي اللَّهِ اللَّهِ فَهُو صَاعِنْ عَلَى اللَّهِ ، وَمَنْ حَرَبَ إِلَى الْمُعْرَضَاعِلُ عَلَى اللَّهِ ، وَمَنْ حَرَجَ إِلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَصَاعِلُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمَا عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْدِ اللَّهُ الْعَالَى اللَّهُ الْعَلَامِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلَى اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلَى اللَّهِ الْمُعَلِّى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلَى اللَّهُ الْعَلَمْ الْمُعْرِقُ الْعَلَامِ الْعَلَى الْعَلَامِ الْعَلَمِ اللَّهِ الْعَلَمْ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمْ الْعِلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمْ الْعَلَا

قَالَ أَبِعَامُ عَلِيْتُ : لَمْ يَطْعَمْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ (1) سَنَةً مِنْ طَيَبَاتِ الذُنْيَا شَيْنًا غَيْرَ الْحَسْوِ عِنْدُ إِفْطَارِو.

٥ [٤٩٦] [التقاسيم: ٧٥٧] [الموارد: ١٩٣٥] [الإتحاف: عه حب خ م ٣٤٩٠].

(١) «ليسلم» في (د): «يسلم».

(٢) الضامن : ذو ضيان بالحفظ والرعاية . (انظر : النهاية ، مادة : ضمن) .

٥ [٤٩٧] [التقاسيم: ٦٣١] [الموارد: ٤١٦] [الإتحاف: حب كم ٦٣٧٠] [التحفة: د ٤٨٧٥].

(٣) ﴿حدثنا ﴿ فِي (د) : ﴿أَنبأنا ﴾ .

1[/ ۲۱۳ س].

(٤) قوله : اشانية عشر، كذا للجميع ، وهو وجه ، والجادة : اشاني عشرة، ، وينظر : االكتاب، (٣/ ٥٦٥) ،

االخصائص؛ (٢/ ٤١٣).





#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مُبَادَرَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بِالسَّلَامِ

ه [ ٤٩٨ ] أخبرًا الفضل بن الحبّاب ، قال : حَـدُدُنَا مُسَدُدُ بن مُستوهَد ، قال : حَـدُدُنَا أَبُوعَوَاتَه ، عن سُهيْل ، عن أَبِيه ، عن أَبِي هُرَيْرة ، أَنَّ النَّبِ عَلَيْقَ قَـالَ : «لا تُبّادِرُوا أَهْلَ الْكِعَابِ بِالسَّلَام ، فَإِذَا لَقِيمُهُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاصْطُوهُمْ إِلَى أَصْنِيْهِ» . [النان: ٣]

و ٤٩٩٦ الخبسرًا مُحمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَطِيبُ بِالأَهْوَازِ، قَالَ : حَدُّدَنَا عَبْدُ الْـ وَارِثِ بْـنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ الله : حَدَّنَنَا أَبِي، قَالَ : حَدُّدَنَا شَعْبَةُ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهَ ﷺ : ﴿لاَ تَبْسَدُهُوا أَهْـلَ الْكِتَـابِ بِالسَّلامِ، وَإِذَا وَأَيْتُمُوهُمْ فِي طَرِيقِ فَاضْطُوهُمْ إِلَى أَصْيَقِهِ».

#### ذِكْرُ إِبَاحَةِ رَدُّ السَّلَامِ (١) لِلْمُسْلِمِ عَلَىٰ أَهْلِ الذُّمَّةِ

المِن المُخسِرُ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدِّنَا يَحْيَىٰ بِنُ أَبُوبِ الْمَقَايِرِيُّ ، قَالَ : حَدِّنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : أُخْبَرَنِي (\*) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَالٍ ، أَنَّهُ صَمَعَ ابْنَ عُمَرَيْهُولَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿إِنَّ الْيَهُ وَدَ إِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ إِنَّمَا يَعْمُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ، فَقُل : وَعَلَيْكُ ».
الدابع: ٣:

ه (۱۳۵۸][التقاسيم : ۲۳۳۹][الإتحاف : عه طح حب حم ۱۸۳۲۱][التحفة : م ۱۲۲۱۵ – م ۱۲۲۱۱ – م د ۲۲۸۲۷] و رسياني : (۴۹۹) .

ه (١٩٩٥] النقاسيم: ١٨١٥] [الإنحاف: عه طح حب حم ١٨٣٢٦] التحفة: م ١٢٦٦٦ - م ١٢٦٦٠ - م د ١٢٦٨٧]، وتقدم: (٤٩٨).

@[/\3FYi].

(١) (السلام) في (ت): (نعى السام) .

٥٠٠١ [التقاسيم : ٥٨٨٧] [الإنجاب : مي ط عه حب حم ٩٨٨٨ ] [التحقة : م ت سي ٧١٢٨ - خ م سي ٧١٥١ - سي ٧١٥٧ - ٢٢٢٧ - خ ٤٨٨٧ .

(٢) اأخبرني، في (ت): اوأخبرني، .

(٣) السام: الموت. (انظر: النهاية، مادة: سوم).



# ذِكْرُ وَصْفِ رَدِّ السَّلَامِ لِلْمَرْءِ عَلَىٰ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا سَلَّمُوا عَلَيْهِ

٥ [٥٠١] أَخْبِ رُوا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَ ال الضَّرير ، قَالَ : حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً ، عَـنْ قَتَـادَةً ، عَـنْ أَنَـسِ ، أَنَّ يَهُودِيًّا سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : السَّامُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ﴿أَتَدُرُونَ مَا قَالَ؟» قَالُوا : نَعَمْ ، سَلَّمَ عَلَيْنَا ، قَالَ : ﴿لا ، إِنَّمَا قَالَ : السَّامُ عَلَيْكُمْ ، أَيْ : تُسَامُونَ دِينَكُمْ ، فَإِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقُولُوا : وَعَلَيْكَ». [الأول: ٧٨]

#### ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِلْمَرْءِ بطِيبِ الْكَلَامِ وَإطْعَامِ الطَّعَامِ

٥ [٥٠٢] أَخْبِ رُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا (١) يَحْيَىٰ بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْح بْنِ هَانِيَ الْمِقْدَام بْنِ شُرَيْح (٣) بْنِ هَانِيعَ ، عَنِ ابْن (٤) هَانِيعَ ، أَنَّ هَانِئًا لَمَّا وَفَدَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَعَ قَوْمِهِ فَسَمِعَهُمُ يُكَنُّونَ هَانِتًا أَبَا الْحَكَم ، فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مُوَ الْحَكَمُ ، وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ ، فَلِمَ تُكَنَّىٰ أَبَا الْحَكَم؟ اقَالَ : قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا اللهِ شَيْء رَضُوا بِي حَكَمًا ، فَأَحْكُمُ (٥) بَيْنَهُمْ ، فَقَالَ : ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَحَسَنَّ ، فَمَا (٦) لَكَ مِنَ الْوَلَدِ؟ قَالَ (٧) : شُرَيْحٌ ، وَعَبْدُ اللَّهِ ، وَمُسْلِمٌ ، قَالَ : «فَأَيُّهُمْ أَكْبَرُ؟» قَالَ : شُرَيْحٌ ، قَالَ : «فَأَنْت أَبُو شُرَيْحِ " ، فَدَعَا لَهُ وَلِوَلَدِهِ ، فَلَمَّا أَرَادَ الْقَوْمُ الرُّجُوعَ إِلَىٰ بِلَادِهِمْ أَعْطَىٰ كُلَّ رَجُل مِنْهُمْ

٥ [ ٥ ٠ ١] [ التقاسيم: ١٤٠٥] [ الموارد: ١٩٤١] [ الإتحاف: عه حب حم ١٦٥٥] [ التحفة: ت ١٣٠٥ - خ سي ۱۳۳۸].

٩[١/٤٢٢ س].

٥ [ ٥٠٢] [التقاسيم : ٧٣٦] [الموارد : ١٩٣٧] [الإتحاف : حب كم ١٧٢٢] [التحفة : د س ١١٧٢٥]، وتقدم برقم : (٤٨٨).

(٢) قوله: «بن هانئ» ليس في الأصل. (٤) (ابن) في (د) : (شريح بن) . (١) ﴿ أَخْبِرِنَا ۗ فِي (د) : ﴿ أَنْبِأْنَا ۗ .

(٣) قوله : ابن شريح، ليس في (س) (٢/ ٢٥٧).

@[1\orYi].

(٥) افأحكم، في (د): الفحكمت، (٧) (قال) في (د): (قال: قال). (٦) قبل (في) في (ت): (قال) .





أَرْضَا حَيْثُ أَحَبُ فِي (١) بِلَاهِ ، قَالَ أَبُوشُرَيْحٍ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أُخْيِرْنِي بِسَيْء يُوجِب لِيَ الْجَنَّة ، قَالَ : ﴿ طِيبُ الْكَلَامِ ، وَبِذْلُ السَّلَامِ ، وَإِطْعَامُ الطَّعَامُ . [الأول: ٢]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِطْعَامَ الطَّعَامِ وَإِفْشَاءَ السَّلَامِ مِنَ الْإِسْلَامِ

ه [٥٠٦] أخبراً النحسن بن سفيان، قال: حَدَمْنَا قَتَيْنَة بن سَعِيد، قال: حَدَمْنَا اللَّيْث، عَن مَتِيد، قال: حَدَمْنَا اللَّيْث، عَن مَتِيد اللّه بنن عَمْرو، أنَّ رَجُلا سَأَلَ رَسُلُ اللّه بنن عَمْرو، أنَّ رَجُلا سَأَلَ رَسُولَ اللّه بين عَمْرو، أنَّ رَجُلا سَأَلَ رَسُولَ اللّه بين عَمْرو، أنَّ رَجُلا عَلَى مَن رَسُولَ اللّه بين الله الله عَلَى الله عَلَى مَن الله وَمَنْ لَمْ تَعْوف، . [الأول: ٢]

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ إِطْعَامَ الطَّعَامِ مِنَ الْإِيمَانِ

٥٤١٥ الخسرة أخمد نبن مُحمد بنن منصور (أ) ، حددتنا (٥) منصور نبن أيسي منزاجم، قال : حددتنا أبر الأخوص، عن أيبي محتين، عن أيبي صالح ، عن أيبي محتين قال : قال نبي صالح ، عن أيبي محريزة قال : قال رسول الله يشاف : من كان يؤون بالله والنيو الآجر فلينكرم هنيفة، ومن كان يدوين بالله والنيو الآجر فلينفل عنيزا أن بالله والنيوم الآجر فلينفل عنيزا أن لينسكف.

<sup>(</sup>١) افي افي (د) : امن ا .

٥ [٥٠٣] [التقاسيم: ٧٣٨] [الإتحاف: عه حب ١٢٠٧٨] [التحفة: خ م دس ق ١٩٩٧].

 <sup>(</sup>٣) اوتفشي، في (س) (٢ / ٢٥٨): اوتقرأ، ونسبه في حاشية الأصل لنسخة .

<sup>0[</sup>٤٠٤] [التقاسيم: ٧٤٠] [الإنحاف: حب حم ١٨٣٥] [التحفة: م ١٧٤٥٠ - خ ١٢٨٣٥ - خ م ق ١٨٨٤٢ - س ١٣٠٦ - م ١٣٠٩ )، وسيأني يوقم: (٥١٤) .

<sup>(</sup>غ) قوله : «أحد بن محمد بن متصورة – وهو حقيد ابن أبي مزاحم شيخه في هذا الحديث – وقع في (ت) : وعمد بن أحمد بن متصورة ، وفي «الإتحاف» : «حامد بن محمد بن شعيب» ، وحامد هذا هو البلخي، والحديث أخرج المصنف بعضه في «ورضة العقلام» (ص(٤) عن حامد البخلي هذا ، وقد ذكره المصنف في ترجمة : متصور بن أبي مزاحم من «الثقات» (٩/ ١٧٣) فيمن حدثوه من شيوخه عنه .

<sup>(</sup>٥) احدثنا، في (ت): اعن،



*فَالَ اِوِخَامَ* : أَبُو الْأَحْوَصِ: سَلَّامُ<sup>(١)</sup> بِنُ سُلَيْمٍ ، وَأَبُو حَصِينِ: غُفْمَانُ بْـنُ عَاصِـمٍ ، وَأَبُوصَالِح: ذَكُولُ السَّمَانُ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو الدَّوْسِيُّ .

## ذِكْرُ رَجَاءِ دُخُولِ الْجِنَانِ لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ ، وَأَفْشَى السَّلَامَ مَعَ عِبَادَةِ الرَّحْمَن

٥ (٥٠٥) أخبس أ أبو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَـنْ عَطَاء بنـنِ
 الشّائِب ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "اغْبُلُوا الرّحْمَن ،
 وَأَهْمُوا السّلَامَ ، وَأَطْمِهُوا الطَّعَامُ ؛ تَدْخُلُوا الْجِنَانَ » .

#### ذِكْرُ الْمِيَابِ دُخُولِ الْجَنَّةِ لِمَنْ أَفْشَى السَّلَامَ ، وَأَطْمَمَ الطَّمَامَ ، وَقَرَمُهُمَا بِسَائِرِ الْجِبَادَاتِ

٥١٥ أخبراً مُحَدِّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْو عَامِرٍ ، قَالَ: حَدُّثَنَا مَمَّامٌ ، عَنْ قَادَةَ ، عَنْ ، عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْهُونَةُ أَنَّ ، عَنْ أَبِي هُرْفِرَةَ قَالَ: قُلْتُ : يَا رَسُولُ اللَّهِ ، أَخْوِرْنِي بِشَيْءٍ إِذَا أَيْسِ مَيْهُونَةٌ أَنَّ الْحَدُّةُ ، قَالَ: قُلْتُ الْحَدُّةُ ، وَالْفُومِ الطَّمَامَ ، وَصِلِ عَمِلْتُ \* ) أَوْعِيلُتِ اللَّهُ اللَّهِ الْحَدْةُ بِسَلَامَ ، وَطُلْ مِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُ وَالنَّاسُ نِينَامَ ، قَاخُل الْجَنَّةُ بَسَلَامٍ » .

<sup>(</sup>١) «سلام» في الأصل : «سالم» ، وضبب عليه .

ه (٥-٥ الالقاسيم : ٧٣٧] [الموارد: ١٣٦٠] [الإنحاف : مي حب حم ١٦٧٣] [التحفة : ت ق ٢٨٦١]. وتقدم : (٤٨٧) .

۵[۱/ ۲۲۵ ب].

٥٠٦] [التقاسيم: ٧٤٣] [الإتحاف: حب ١٩٥٥٤]، وسيأتي برقم: (٢٥٥٩).

<sup>(</sup>٢) قوله: اعطاء بن أبي ميمونة، كذا في الأصل ، (ت) ، «الإتحاف» ، وهو خطأ، وجعله عقق (س) : «أبي ميمونة، مخالفًا لأصوله الخطية ، وقد ترجم المصنف لعطاء هذا في «الثقات» (٢٠٣/٥) ، فجعله من الرواة عن أبي هريرة ، وجعل أبا قتادة من الرواة عنه .

<sup>(</sup>٣) اعملت؛ في (س) (٢/ ٢٦١): اعملته؛ ، ونسبه في حاشية الأصل لنسخة .





## ذِكْرُ وَصْفِ الْغُرُفِ الَّتِي أَعَلَّعَا اللَّهُ لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ وَدَامَ عَلَىٰ صَلَاةِ اللَّيْلِ ، وَأَفْتَى السَّلَامَ

٥ (١٥٠) أخبرًا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّتَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ ، قَالَ : حَدْثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (١) مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ البِنِ مُحَانِقٍ ، عَنْ أَبِي عَلَيْهِ الْجَدَّةِ غُوفًا يَهْرَى ظَاهِرُهَا مِنْ عَنْ أَبِي عَلِيكِ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ : وإِنَّ فِي الْجَدَّةُ غُوفًا يَهْرَى ظَاهِرُهَا مِنْ عَلَيْهِ السَّلَام ، وَالْفَهَى السَّلَام ، وَاللَّهُ عَمَالَى لِمَنْ أَطْمَم الطَّعَام ، وَأَفْهَى السَّلَام ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ بِينَام ، وَالْمَهُ عَنْ اللَّه عَلَى إلَيْنِ إللَيْلِ وَالنَّاسُ بِينَام ».

قَالَ أَبُومَاتُم ﴿ فَالْتُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُعَانِقِ الْأَشْعَرِيُّ (٢).

#### ١١- بَابُ الْجَارِ

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالُ عَلَىٰ أَنَّ مُجَانَبَةَ الرَّجُلِ أَذَىٰ جِيرَانِهِ مِنَ الْإِيمَانِ

٥ [ ٥ • ٥ ] أخسرًا أَخْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبّادِ، قَالَ: حَدَّمْنَا أَبُو نَـضْرِ النَّمَارُ، قَالَ: حَدُّمَنَا أَبُو نَـضْرِ النَّمَارُ، قَالَ: حَدُّمَةُ الشَّوْفِيُّ آخَرَ مَعْهُمَا (٤٠) مَ خَدَّلَتُ الشَّوْفِيُّ آخَرَ مَعْهُمَا (٤٠) عَنْ أَمِنَهُ الشَّاصُ، وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ عَنْ أَسِدُ الشَّاصُ، وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ عَنْ أَسِدُ الشَّاصُ، وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ

٥ [٧٠٧] [التقاسيم: ٧٤١] [الموارد: ٦٤١] [الإتحاف: خز حب حم ١٧٨٣].

(١) اأخبرنا، في (س) (٢/ ٢٦٢)، (ت)، (د): «أنبأنا».

.[1/٢٢٢]]:

(٧) [٢٦٢/١]. وعد «الأشعري» في الأصل مضروبًا عليه: «اخيرنا بكرين أحمد بن سعيد الطاحي العابد بالبصرة ، قال : حدثنا نصر بن علي بن نصر، قال : أخيرنا أبي ، عن شعبة ، عن ترة به ن قلد ، خو ترة بن موسى الهجيمي قال : انتهيت إلى النهي قلامية وهو تحق بن يردو له ، وإن هديها لعل قلمية ، فقلت : يا رسول أنه ، أوضي ، قال : «عليك بانتفاء الله ، والا تحقر ضد المعروف عن من دلوك في إذا المستقي ، وتكلم أخاك ورجهك إليه منبسط ، وإيك وإسبال الإزارة ، فإنها من المخيلة ، ولا يجبها الله ، وإنا مرق عبرك بشيء يعلمه فيك فلا تميره بشيء عملمه عن واجره لك ، والا تعلله عنه ، وعم ، و10 مرق عبرك بشيء يعلمه فيك فلا تميره بشيء عملمه عنه : وعم ، وعم ، و10 مرة عبرك بشيء يعلمه فيك فلا تميره بشيء عملمه عنه : وعم ، (١٥ ٥).

٥ [٥٠٨] [التقاسيم: ٧٨٠] [الموارد: ٢٦] [الإتحاف: حب كم حم ٩٣٨].

(٣) قوله: ﴿ أَحمد بن الحسن . . . حماد بن الخير واضح في الأصل .

(٤) قال الحافظ في «الإتحاف» : «هو علي بن زيد بن جدعان» .





الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرْ مَنْ هَاجَرَ<sup>(١)</sup> السُّوءَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِبَدِهِ لَا يَـنْخُلُ الْجَنَّةُ عَبْدُ<sup>(١)</sup> لَا يَأْمَنُ جَازُهُ بَوَالِقَهُ (<sup>١)</sup>».

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا عَظَّمَ اللَّهُ جَائِثَةٌ مِنْ حَقَّ الْجِوَارِ

#### ذِكْرُ الْإسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ الْإِحْسَانَ إِلَى الْجِيرَانِ رَجَاءَ دُخُولِ الْجِنَانِ بِهِ

اَخْسَرُا عُمَرُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي غَيْلانَ بِبَغْدَادَ، قَالَ : حَلَّنَا عَلِيُ بْنُ الْجَغْدِ،
 قَالَ : حَدَّثَنَا<sup>(٥)</sup> شُغَيَّةُ، عَنْ دَاوْدَ بْنِ فَرَاهِيجَ ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ، عَنِ النَّبِيُ ﷺ قَالَ : ١هــا زَالَ جِنْرِيلُ ٩ يُوصِينِي بِالْجَادِ، حَثْن ظَنَنْتُ أَنَّهُ مَيْوَرُقُهُ .
 [١٤ والاول: ٢]

#### ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ (٢) بِإِكْنَارِ الْمَاءِ فِي مَرَقَتِهِ ، وَالْغَرْفِ لِجِيرَانِهِ بَعْدَهُ

٥١١٥] أَجْسِزًا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ، عَنْ (٧)

<sup>(</sup>١) اهاجرا في (د): اهجرا . (٢) اعبدا في (د): امن ا .

<sup>(</sup>٣) البوائق: الغوائل والشرور. (انظر: النهاية ، مادة: بوق).

٥ [ ٥ - ٩] [ التقاسيم : ٣٧٥٨] [ الإتحاف : ط عه حب حم ١٣١٥] [ التحفة : م ١٧٠٢٨] .

<sup>(</sup>٤) (أنه) في الأصل: (أن) .

٥ [ ٥ ] [ التقاسيم : ٧٧٨] [ الموارد : ٢٠٥٢] [ الإتحاف : حب حم ١٨٠٤٦] [ التحفة : ق ١٤٣٥٢] .

<sup>(</sup>٥) ﴿حدثنا﴾ في (د) : ﴿أَنْبَأْنَا﴾ .

<sup>(</sup>٦) (للمرء) ليس في الأصل.

요[[/ ٧٢٧]].

٥١١] [التقاسيم: ١١٨٠] [الموارد: ٢٠٤٢] [الإتحاف: مي عه حب ١٧٥٤٨] [التحفة: م ت س ق ١١٩٥١].

<sup>(</sup>٧) اعن، في (د) : احدثنا، .





حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ (١٠) أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ (١٠)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا طَبَحْتَ قِلْرَا فَأَكْثِوْ مَوْقَتَهَا (٢٠)، فَإِنَّهُ أَوْسَمُ لِلْأَهْلِ وَالْجِيرَانِ (١٠).

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ غَرْفَ الْمَرْءِ مِنْ مَرَقَعِهِ لِجِيرَانِهِ إِنَّمَا يَغْرِفُ لَهُمْ مِنْ غَيْرِ الْمَرَافِ وَلَا تَقْتِيرِ (\*)

أخبسرًا المُحتشِنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَحْشَرِ، قَالَ : حَنْفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، قَالَ : حَدْفَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدْفَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي عِهْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّمَّامِتِ ، عَنْ أَبِي عَمْرانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّمَّامِتِ ، عَنْ أَبْعِي وَلَمْ وَاللَّهِ فَعَلَ بَنْتِ عِنْ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ فَقَىٰ إِمْعَالَ وَإِذَا \* صَنَعْتُ مَرَقَةَ قَائِمْتِ مَاعَظَ ، ثُمَّ الْعَلْمُ أَلْطُلُ أَلْمَلَ بَنِتِ عِنْ جِيرانِكَ ، قَاخْسِهِمْ \* أَنْ عِنْهُ إِمْعَلُولُوفِ » .

### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مَنْعِ الْمَرْءِ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ الْحَشْبَةَ عَلَىٰ حَائِطِهِ

١٣٦٥ ] أخبراً مُحدًدُ بنُ الْحَسَنِ بنِ تُتَنِيّة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحدَّدُ بنُ رُفح ، قَالَ : حَدَّثَنا مُحدَّدُ بنُ رُفح ، قَالَ : حَدَّثَنا مُحدِّدُ بنُ رُفع ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : اللّّنِيثُ بنُ سَعْدِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لاَ يَمْتَمَنَّ أَحْدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ حَشَيَةً عَلَى جِدَادِهِ ، قَالَ ابنُ رُفحٍ : مَن اللّهِ ﷺ : ١٣ الله عَنْدَنَا وَآخِرَهُ .

(١) اعن، في (د): احدثنا». (٢) «الجوني» ليس في (د).

(٣) امرقتها، في (د): امرقها، . (٤) ينظر: (٥١٢) ، وينظر أيضًا: (٢٠٠١) .

(٥) اتقتيرا في الأصل: اتقديرا.

٥٢٦٥ [التقاسيم: ١١٨١] [الإتحاف: مي عه حب ١٧٥٤٨] [التحفة: م ت س ق ١٩٥١]، وتقدم:
(١١٥).

۩[١/٢٦٧ب].

(٦) وفأحسيهم، في (س) (٢٦٦٩/٣)، (ت): وفاحشهم، بألف وصل، وكلاهما جائز في رسم الكلمة، وينظر: «معجم اللغة العربية المعاصرة» (حسو).

٥٩٥٥] [التقاسيم: ٢٠٢٨] [الإتحاف: جاحب حم ط ١٩٢١٩] [التحقة: خ م دت ق ١٣٩٥٤ - خ ق



فَّلُ اَبِوَامَّ : فِي قَوْلِ اللَّيْثِ : هَذَا أَوَّلُ مَا لِمَالِكِ عِنْدَنَا وَآخِوَهُ ، وَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْخَبَرَ الَّذِي رَوَاهُ قُوَاكُ ، عَنِ اللَّيْثِ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُوْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ - قِصَّةُ الْمَمَالِيكِ - خَبْرُ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ ٣ .

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَذَى الْجِيرَانِ ؟ إِذْ تَرْكُهُ مِنْ فِعَالِ الْمُؤْمِنِينَ

0130 أخبسرًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدُّثَنَا عِبْدُ الرَّزُاقِ (١٦ مَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الرُّهْرِيُّ (١٦ مَنَ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى : «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلا يَؤْوِ (٢٠ جَازَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّحِيرِ فَلَا يَكْمِ هَنِهُهُ ، وَمَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَكْمِ هَنِهُهُ ، وَمَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَكُمِ هَنِهُهُ ، وَمَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَكُمِ هَنِهُهُ ، وَمَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ اللَّهِ وَالْيَعْلِ عَنْدَا أَوْلِيَعْمُ هَنِهُ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْمَالِيْفِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ اللَّهُ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْعَرْمُ عَنْهُ الْمِنْ اللَّهُ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْمَامِلُونُ اللَّهُ وَالْعَلْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ وَالْعَلِيمُ اللَّهِ وَلَيْعِلْمُ اللَّهُ وَالْمِنْمُ اللَّهُ وَالْمَامِلُونُ اللَّهُ وَالْمِنْمُ اللَّهِ وَالْعَلْمُ اللَّهُ وَلِيَعْلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَامِ اللَّهِ اللْعَلَيْمُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ وَالْعَلَامُ اللَّهُ الْعُلِيلُولُولُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ الْعَلَيْلُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامِ اللَّهُ الْعَلَامِ اللَّهِ الْعَلَامِ اللَّهُ الْعَلَامِ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ ا

#### ذِكُ إِعْطَاءِ اللَّهِ مَجَلَقَظَ مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ أَجْرَ مَوْمُودَةٍ (٤٠) لَوِ اسْتَحْيَاهَا فِي قَبْرِهَا

٥ [٥١٥] /خبسرُ الفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ : حَنَّفْنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ : حَدُّفَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ <sup>(٥)</sup>، قَالَ : حَدُّثَنَا إِبْرَاهِيمَ بْنُ شِيْطِ الْوَغَلَانِيُّ ، عَنْ كَعْبِ بْـنِ عَلْقَمَةَ،

#### 1774/1]0

- 0[2] [التقاسيم: ١٩٥٨] [الإتحاف: حب حم ٢٠٦٣] [التحقة: م ١٢٤٥- خ ١٢٨٣- خ م ق ١٨٤٢- س ١٣٠٦- م ١٣٠٦- ) وتقلم برقم: (٥٠٤) .
- (١) قوله : «قال : حدثنا عبد الرزاق، ليس في الأصل ، (ت) ، وأشتناه من «الإتحاف» ، وقد رواه الطبراني في «مكارم الأخلاق، (ص٣٦٣) عن إسحاق بن إيراهيم الديري ، عن عبدالرزاق ، عن معمر به ، وهو في «جامع معمرة (٧١١) من رواية عبدالرزاق عنه .
  - (٢) «الزهري» في الأصل: «الزبيدي»، وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف».
    - (٣) «يؤذ» في الأصل: «يؤذي» ، وهو خلاف الجادة .
  - (٤) الموءودة : البنت التي تدفن في التراب وهي حية . (انظر : النهاية ، مادة : وأد) .
- 0 [010][التقاسيم: 1997][الموارد: 1897][الإتحاف: حب كم حم ١٣٩٠٨][التحفة: دس 1994- د س 1900].
  - (٥) قوله: «الليث بن سعدة وقع في (د): «ليث».





#### ذِكْرُ الْبِيَانِ بِأَنَّ حَيْرَ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْ كَانَ حَيْرًا لِجَارِهِ فِي الدُّنْيَا

1010 الخيسرا الدّحسن بث سفيان ، قال : حَدْتَنا جِبّان بْن مُوسى ، قال : أخبرَنا (٢) عبْد الله بن ألمينون بن شريك ، عن عبْد الله بن ألمينون بن شريك ، عن أرخبر المناون بن شريك ، عن أبي عبْد الدّوخين الحبّائي ، عن عبد الله بن عشرو قال : قال زشول الله على الله بن عشرو قال : قال زشول الله على الأوكان المناون بن الله الله عند من الدول الله عند من الدول الله عند من الدول الله عند من الله عند الله عند من الدول الله عند من الدول الله عند عند المناون الله عند من الدول الدول الله عند من الدول الدول الدول الدول الله عند من الدول الله عند من الدول الله عند من الدول الله عند المناون الدول ال

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ خَيْرِ الْأَصْحَابِ وَخَيْرِ الْجِيرَانِ

٥ (٥١٧ ه) أَخْسِلُ أَبُويَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيثَمَة ، قَـالَ : حَـدَّثَنَا هَاشِـمْ بْـنُ الْقَاسِـم ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارِكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرْئِح ، عَنْ شُرْخِيِلَ بْـنِ (١٠ شَـرِيكِ ،

۵[۱/۸۲۲ب].

<sup>(</sup>١) او يحك؛ ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) الكن اليس في (د).

٥٦[٥] [التقاسيم : ٧٨١] [الموارد: ٢٠٥١] [الإتحاف: مي خز حب كم حم ١١٩٢٥] [التحفة: ت ٨٨٦٥]، وسيأتي برقم: (٧١٥).

<sup>(</sup>٣) ﴿أَخْبُرُنَا ۗ فِي (د) : ﴿أَنْبَأْنَا ۗ .

<sup>(</sup>٤) اأخبرنا، في (د) : احدثنا، .

<sup>(</sup>٥) قوله : ابن شريح؛ ليس في (د) .

ه (٥١٧) [التقاسيم: ٤٥٠٥] [الإتحاف: مي خز حب كم حم ١١٩٢٥] [التحفة: ت ٨٦٥]، وتقلم: (٥١٦).

<sup>(</sup>٦) (بن) في الأصل: اعن؟ ، وهو خطأ ، وينظر: «الإتحاف» .





عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْحُبْلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿عَيْسُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ عَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ ، وَخَيْرُ الْحِيرَانِ عِنْدُ اللَّهِ عَيْرُهُمْ لِجَارِهِ، ٥ .

[الثالث: ٦٦]

#### ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ التَّصَبُّر عِنْدَ أَذَى الْجِيرَانِ إِيَّاهُ

ه ( ١٨٥ مَ الْجَسِرُ الْبُويَعْلَى ، قَالَ : حَدِّثَنَا أَبُو سَجِيدِ الْأَشَجُ ، قَالَ : حَدُّثَنَا أَبُو حَالِيدِ الْأَشَجُ ، قَالَ : حَدُّثَنَا أَبُو حَالِيدِ الْأَصْحُ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي ﷺ ، فَشَكَا إِلَيهِ جَارَا لَهُ ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ ، فَشَكَا إِلَيْهِ جَارَا لَهُ ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ ، قَلَعَلَ ، قَالَ : فَجَعَلَ النَّاسُ يَمُؤُونَ بِهِ وَيَقُولُونَ : النَّالِيَةِ : الطَّوْحُ مَتَاطَكَ فِي الطَّرِيقِ ، فَفَعَلَ ، قَالَ : فَجَعَلَ النَّاسُ يَمُؤُونَ بِهِ وَيَقُولُونَ : مَنَا اللَّه ، فَجَاءَهُ ( الْجَارِيقَ ، فَقَالَ : وَقَعَلُونَ ؛ لَعَنَهُ اللَّه ، فَجَاءَهُ ( الْجَارِيقَ ، فَقَالَ : وَقَعَلُونَ ؛ لَعَنَهُ اللَّه ، فَجَاءَهُ ( الْجَارِيقَ ، فَقَالَ : وَقَعَلُونَ ؛ لَعَنَهُ اللَّه ، فَجَاءَهُ ( اللَّهُ وَلَا اللَّهُ ) وَلَعْلُونَ ؛ لَعَنَهُ اللَّه ، فَجَاءَهُ ( اللَّهُ ) وَلِيقِ اللَّهُ ، فَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ ﴾ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ ، فَجَاءَهُ ( اللَّهُ ) وَلَعْلَوْ اللَّهُ اللَّهُ ، فَجَاءَهُ ( اللَّهُ ) وَلِيقُونَ اللَّهُ اللَّهُ ، فَجَاءَهُ ( اللَّهُ ) فَعَلَى اللَّهُ ) وَلَمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ ، فَاللَّهُ اللَّهُ ، فَجَامُ اللَّهُ ) لَمُعْمَلُ اللَّهُ اللَّهُ ، فَجَامَهُ اللَّهُ اللَّهُ ، فَجَامُ اللَّهُ اللَّهُ

#### ١٢- فَصْلٌ مِنَ الْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ

٥٩٦٥ أخبس ُ ابْخُوبْنُ أَخْمَدَ بْسِ سَعِيدِ (٣) الطَّاحِيُّ الْعَابِـدُ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ : حَدُّقَتَا تَصْرُبُنُ عَلِيٌ بْنِ نَصْرٍ، قَالَ : أُخْبَرَنَا (٤) أَبِي ، عَنْ شُغَيَّة ، عَنْ قُرَة بْنِ خَالِدٍ، عَنْ قُرَة بْنِ مُوسَى الْهُجَيْمِيُّ ، عَنْ سَلَيْمِ بْنِ جَابِرِ الْهُجَيْمِيُّ (٥) قَالَ : انْتَهَيْثُ إِلَى النَّبِـيِّ ﷺ وَهُـوَّ

<sup>@[/\</sup>PFY<sup>†</sup>].

٥ [ ١٨ ه ] [ التقاسيم: ٧٧٧] [ الموارد: ٥٥٠٧] [ الإتحاف: حب كم ١٩٤٤٧ ] [ التحفة: د ١٤١٤١].

۵[۱/۲۲۹ ب].

<sup>(</sup>١) الفجاءها في (د): الفجاءة .

 <sup>(</sup>٢) قوله : الا والله لا الله على (د) : اولا والله ما الله ما اله

ه [٥٩٩] [التقاسيم : ٨٩٦] [الموارد : ١٣٢١] [الإتحاف : حب ٢٠٥٠] [التحفة : د س ٢١٢٥]، وسيأي برقم : (٥٢٠) .

<sup>(</sup>٣) السعيدة في (د) : الشعيبة ، وهو تصحيف ، وينظر : الإتحاف، ، انزهة الألباب، (١/ ٣٦٦) .

<sup>(</sup>٤) «أخبرنا» في (ت) ، (د): «حدثنا».

<sup>(</sup>٥) قوله : «عن سليم بن جابر الهجيمي» ليس في الأصل ، وينظر : «الإتحاف» .



مُختَبِ فِي بُرُدَةٍ لَهُ ، وَإِنَّ هُذَبَهَا لَعَلَى قَدَعَيْهِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَوْصِنِي ، قَالَ : اعْلَيْنَكَ بِاتَّقَاءِ اللَّهِ ، وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَحْرُوفِ شَيْنَا ، وَلَوْ أَنْ تُفْرِعَ مِنْ دَلُوكَ فِي إِنَّاءِ الْمُنْتَقِي (١) ، وَوَكُلُمُ (١) أَخَاكُ وَوَجُهُكَ إِلَيْهِ (١) فَلْبَسِطٌ ، وَإِنِّنَاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزْارِ (١) ، فَإِنَّهُا الْمُنْجِيلَةِ ، وَلا يُحِبُّهَا اللَّه ، وَإِنِ امْرُوْ عَيْرَكَ بِمَنِي مِ يَعْلَمُهُ فِيكَ فَلا تُعَيِّرُه بِمُعْنِي مَعْلَمُهُ فِيكَ فَلا تُعَيِّرُه بِمُعْنِي مَعْلَمُهُ مِنْكَ (١) وَبِاللَّهُ عَلَيْهِ وَأَجْزُهُ لَكَ ، وَلا تَصْبَرُقُ شَيْنًا » قَالَ : فَمَا سَبَنِثُ بَعْدَهُ (١) وَبِاللَّهُ عَلَيْهِ وَأَجْزُهُ لَكَ ، وَلا تَصْبَقُ شَيْنًا » قَالَ : فَمَا سَبَنِثُ بَعْدَهُ (١) وَاللَّه وَالْمِرْوَالِي وَالْمِرْوَالَ وَالْمُؤْمِلُونَا وَلَا يُسْتِلُ مُنْفِقًا » وَلا يُصْبَلُ مُنْفَالِهِ وَالْجَرُهُ لَكَ ، وَلا تَصْبُونُ شَيْنًا » قَالَ : فَمَا سَائِمُ عَلَيْهِ وَالْجَرُهُ لَكَ ، وَلا يُصْبُونُ اللَّهِ وَالْمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَجْرُهُ لَكَ ، وَلا تُصْبُلُ شَيْنًا » قَالَ : فَمَا صَالَعُونِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَجْرُهُ لَكَ ، وَلا يَسْبَلُونَا وَالْمُولُونَا اللَّهُ وَالْمُنْتُولُ إِلَيْنَانًا » وَلَا لِنْمُونُ وَلَا يُسْبَلُونَا وَالْمُؤْمِلُولُونُ وَلَا يُسْبَلُونَا وَلَا لِنْهِالَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِقُ وَلَا لَنَانًا هُولِلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِلُونَا وَلَا يُسْبَعُونَا اللَّهُ عِلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يُعْلِمُهُ عَلَيْكُ وَلَا يُسْبَعُونَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يُسْبَعُونَا وَالْمُؤْمِلُونَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يُسْبَعُونَا وَالْعَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عُلْمُنَا عَلَيْهُ وَلَا لَمُنْ عَلَيْكُونَا وَالْعُولُونِ اللَّهُ وَلَا يُسْتُونُونَا وَالْمُؤْمِنَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَامُ فَالْمُؤْمِنَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَالَعُلُونَا الْمُؤْمِنَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ وَالْعُمُونِ اللَّهُ عَلَامُهُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَالِمُولِعُولُونَا اللَ

فَالَ اَبِعالَمُ هِنِنَهُ : قَوْلُهُ ﷺ : وَعَلَيْكَ بِافَقَاءِ اللَّهِ أَمْرٌ فُرِضَ عَلَى الْمُخَاطِّمِنُ كُلُهِمْ ، أَنْ يَتَقُوا اللَّهَ فِي كُلُّ الْأَخْوَالِ ، وَإِفْرَاعُ الْمَرْءِ اللَّلُو فِي إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي مِنْ إِنَايِهِ ، وَبَسْطُهُ وَجُهُهُ عِنْدُ مُكَالَمَةً أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ، فِغَلَانٍ قُصِدَ بِالْأَمْرِ بِهِمَا النَّدُثِ وَالْإِرْشَادُ ؛ فَصْدًا لِطَلَبِ النَّوَابِ .

10·10 أخبس أأخمة بنرُ عليم بن المُنتَسى، قال: حَدْتَنَا أَبُو عَيْشَة، قَالَ: حَدُتَنَا أَبُو عَيْشَة، قَالَ: حَدُتَنَا بَرْوَيْهُ مَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ( ) مَسَلَام بنُ مِسْكِينِ، عَنْ عَقِيلٍ بْسِن طَلْحَة، قَالَ: حَدْنَيِي ( ) أَبُو جُرِيِّي ( ) أَبُو جُرِيقٍ ( ) أَبْلُو جَيْفَعُنَا الله بِهِ ، قَقَالَ: « لا تَحْقِرَنْ مِنْ الْمُعْرُوفِ شَيْفًا ، قُولًا عَنْ أَلْهُ إِنَّا الله بِي ، قَقَالَ: « لا تَحْقِرَنْ مِنْ الْمُعْرُوفِ شَيْفًا ،

(١) «المستقى» في (ت) ، (د) : «المستسقى» .

(٢) اورتكلم، في (د): اوكلم، . (٣) الله، ليس في (د).

(٤) ﴿ الْإِزَارِ ﴾ في (د) : ﴿ الْرِدَاءِ ٩ .

الإسبال: تطويل الثوب وإرساله إلى الأرض. (انظر: النهاية، مادة: سبل).

(٥) امنها في (ت) ، (د) : افيها .(٦) ايكونا في (ت) ، (د) : ايكنا .

(٧) العدة في (د) : العدة .

@[1\·YY]]:

ه [ ۲۰ ] [التفاسيم : ۲۷۷] [الموارد : ۲۸۱ – ۱۵۰] [الإتحاف : حب ۲۷۴۷] [التحفة : دس ۲۲۲۵] وتقدم رقم : (۱۹۵) در کمان :

(A) ﴿ الْحَبِرِنَا ﴾ في (د) : ﴿ أَنْبِأْنَا ﴾ .
 ( ) ﴿ حدثني ﴾ في (د) : ﴿ حدثنا ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) «جري، في الأصل : «جزء، ، وينظر : «الإتحاف» .



وَلَوْ أَنْ تُفْرِعَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاهِ الْمُسْتَسْقِي ، وَلَوْ أَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَوَجْهُكَ إِلَيْهِ مُنْبَسِطٌ ، وإيَّاكَ وَإِسْبَالُ الْإِزَادِ ، فَإِنَّهُ مِنَ الْمُجْيِلَةِ ۞ ، وَلا يُحِبُّهَا اللَّهُ ، وَإِنِ امْرُقْ مُتَمَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ وَقَالَ وَلِمُنْهُمُهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ ، فَإِنَّ أَجْرُهُ لَكَ ، وَوَبِاللَّهُ عَلَى مَنْ قَالُهُ .

فَ*الْ أَبِعامُّ :* الأَثْرُ يِتَرَكِ اسْتِخْفَارِ الْمَغْزُوفِ أَمْرُ قُصِدَ بِهِ الْإِرْشَادُ، وَالزَّجْرُ عَنْ إِسْبَالِ الْإِزَارِ زَجْرُ حَنْم لِعِلَّةِ مَعْلُومَةٍ، وهِيَ الْخَيَلاءُ، فَمَثَى عُلِمَتِ الْخَيَلاءُ لَمْ يَكُن بِإِسْبَالِ الْإِزَارِ بَأْسُ ''، وَالرَّجْرُ عَنِ الشَّتِيمَةِ إِذَا شُوتِمَ الْمَرْهُ زَجْرٌ'<sup>(۱)</sup> عَنْهُ فِي ذَلِكَ الْوَفْتِ وَقَبْلُـهُ وَبَعْلَهُ، وَانْ لَمْ يُشْتَمْ.

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ طَلَاقَةَ وَجْهِ الْمَرْءِ لِلْمُسْلِمِينَ مِنَ الْمَعْرُوفِ

0110 ] أَحْبِسِرُ مُحَدُّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَطِيبُ بِالْأَهْوَازِ، قَالَ : حَدُّدَتَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ هَوْدَةَ بْنِ خَلِيفَةَ ، قَالَ 0 : حَدُّتَنا عُنْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدُّتَنَا صَالِحُ بْنُ رُسْتُمَ ، صَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْبِينِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرْ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ولا تَحْقِرَنُ مِنَ الْمَعْرُوفِ مُنِينًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَيْ أَخَاكُ بِوَجِهِ طَلْقٍ ، قَإِذَا صَنَعْتَ مَوْقَةً فَأَكُينِ مَاعَمًا ، وَالْحُوفُ لِجِيرَائِكَ مِنْهَا » .

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ"ً بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ تَعْقِيبَ الْإِسَاءَةِ بِالْإِحْسَانِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ فِي أَسْبَابِهِ

ه (٥٢٢ه ] اخْبِــنُّا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَلَّمَنَا يَزِيدُ بْنُ مُؤهَبِ ، قَالَ : حَلَّمَنَا ابْنُ وَهُبِ ، قَالَ : حَلَّمَنَا الْمُعْبِيعِ ، أَنْ سَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدِ الْمُغْبُرِئِ <sup>(4)</sup>

۵[۱/ ۲۷۰ ب].

 <sup>(</sup>١) البأس، في الأصل: البأساء.
 (٢) بعد الزجر، في (ت): الرُّجر،

<sup>0[27] [</sup>التقاسيم: 177] [الإتحاف: عه حب حم ١٧٥٤٩] [التحفة: م ت س ق ١١٩٥١ – م ت ١٩٥٢]، وتقدم: (٢٦٤).

الا / ٢٧١ أ]. (٣) فوق «الإخبار» في الأصل: «البيان» دون علامة.

<sup>0 [</sup> ٢٢ ] [ التقاسيم : ٤٥٤٧ ] [ الموارد : ١٩٢٢ ] [ الإتحاف : حب كم ١٢١٢٩ ] .

<sup>₫[</sup>١/ ٢٧١ ب].

 <sup>(</sup>٤) «المقبري» كذا للجميع، وهو خطأ، والتصويب من «الإتحاف»، وفي (د) بخط العراقي - كما في هامش =



حَدَّفَهُ ، عَنْ أَبِيهِ (١) ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَنِ عَشِو بَنِ الْعَاصِ ، أَنْ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ أَرَادَ سَفَرَا فَقَالَ: يَا نَبِيُّ اللَّهِ أَوْصِنِي ، قَالَ : ااغبُدِ اللَّهَ لَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّه زِوْنِي ، قَالَ : الْإِذَا أَسَأْتَ قَالَحْسِنْ ، قَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ (٢) زِوْنِي ، قَالَ : المَثقِم وَلْيَحْسُنْ خُلُقُكَ .

## ذِكْرُ الْعَلَامَةِ الَّتِي يَسْتَدِلُّ الْمَرْءُ بِهَا عَلَىٰ إِحْسَانِهِ

٥ ( ٥ - ١٦ ) أخسرًا مُحَدَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَرْنِ، قَالَ: حَدَّدُتَا أَبُو قُدُنِيدٍ عَبْئِيدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةً، قَالَ ١٠ : حَدُّثَنَا عَبْدُ الرَّزُاقِ، عَنْ مَحْمَدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَالِيلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: وَالْ وَجُلْ اللَّهِ مَنْ أَكُونُ مُحْسِنًا؟ قَالَ: وإِفَّا قَالَ جِيرَائيلَتَ: أَنْتُ مُحْسِنًا؟ قَالَ: وإِفَّا قَالَ جِيرَائيلَتَ: اللّذِي مَنْ وَإِفَّا قَالُوا: إِنَّكَ مُعْسِنًا؟ فَأَنْتَ مُعْسِنًى ٣ .

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَسْتَدِلُّ بِهِ الْمَرْءُ عَلَى إِحْسَانِهِ وَمَسَاوِيْهِ

و 2011 المُخِسِرُا بَكُوْبِيْنُ مُحَمَّدِ بِنِ عَبِدِ الْوَهَّابِ الْقَوَّانُ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا <sup>(٤)</sup> مَعْمَرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِي ﷺ ٤: كَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمْ إِذَا أَحْمَسُتُ

(١) قوله: «عن أبيه» ليس في (د).

(٢) الا افي (د): (ولا ، وتبعه محققا (ت) بالمخالفة لأصله الخطي.

(٣) قوله : "رسول اللَّه" وقع في (د) : "نبي اللَّه" .

٥ [ ٢٣ ] [ التقاسيم : ٥٤٨ ] [ الموارد : ٢٠٥٨ ] [ الإتحاف : حب عه حم ١٧٧٠ ] ، وسيأتي : (٥٢٤) . \$ [ / / ٧٧ أ] .

٥[٢٤] [التقاسيم: ٣٨٤] [الموارد: ٢٠٥٧] [الإتحاف: حب عه حم ١٢٧٠] [التحفة: ق ٩٩١٠]. وتقدم برقم: (٥٢٣).

(٤) «أخبرنا» في (د) : «أنبأنا» .

۵[۱/۲۷۲ ب].

أصله - ما نصه : (قلت : قول ابن حبان في سنده : (المقبري) فطط ، وليس الراوي لهذا الحديث المقبري ،
 وإنها هو : سعيد بن أبي سعيد المهري ، يكنن أبا السميط ، يرويه عن أبيه ، عن عبدالله بن عمرو ، وفي ترجت رواه الخطيب في (المتفق والمفترق) ، اهم، وينظر : (التاريخ الكبير، للبخاري (۲/ ٤٧٤) .



وَإِذَا أَسَأَتُ؟ قَالَ: (إِذَا سَمِعْتَ جِيرَائَكَ يَقُولُونَ : قَـذَ أَحْسَنْتَ، فَقَـذَ أَحْسَنْت، وَإِذَا سَمِعْتُهُمْ يَقُولُونَ : قَدْ أَسَأْت، فَقَدْ أَسَأْت، .

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ (١) خَيْرِ النَّاسِ مَنْ رُجِيَ حَيْرُهُ وَأُمِنَ شَرُّهُ

٥- ٥٥ المُجْسِرُا الفَضْلُ بنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدْثَنَا الْقَعْنِيعُ، قَالَ: حَدُّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بنُ مُحَمَّدِ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَـالَ: «اللَّا أَخْبِورُكُمْ يَحْمُ مِنْ لَاجْمَعِ خَيْرُهُ وَاللَّهِ، قَالَ: «خَيْبُوكُمْ مَنْ يُوْجَعِيْ خَيْبُرهُ وَاللَّهِ، قَالَ: «خَيْبُوكُمْ مَنْ يُوْجَعِيْ خَيْبُرهُ وَلا يُؤْمِنْ شَرُهُ» (١٠).

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ حَيْرِ النَّاسِ وَشَرِّهِمْ لِنَفْسِهِ وَلِغَيْرِهِ

٥ ( ٢٠٦ ) أخسرًا أَبُو عَلِيقَةَ، قَالَ: حَدَّنَا الْقَعْنَبِعْ، قَالَ: حَدَّنَا عَنْدُ الْعَزِيزِ ثَا بَنْ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَدِهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ : أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ وَقَفَ عَلَى نَاسٍ جُمُوسٍ فَقَالَ: وَاللَّهُ وَقَفَ عَلَى نَاسٍ جُمُوسٍ فَقَالَ: وَاللَّهُ الْخَيْرِكُمْ بِعِثْنِرِكُمْ مِنْ شَرَحُم؟ قَالَ: فَسَكَثُوا، قَالَ ذَلِكَ قَلَاتَ مَرَاتِ، فَقَالَ رَجُلٌ: بَنَى يَارَضُولَ اللَّهِ ، أَخْيِرْنَا بِحَنْيِرِنَا مِنْ شَرْنَا، قَالَ: «خَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَيُمُ وَشُوْهٌ. [الناك: ٢٦]

#### ذِكْرُ بَيَانِ الصَّدَقَةِ لِلْمَرْءِ بِإِرْشَادِ الضَّالِّ ، وَهِدَايَةِ غَيْرِ الْبَصِيرِ

٥ (٧٧ ه ] أَخْبَ رُا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ نَوْفَلٍ بِمَرْقِ بِقَرْيَةِ سِنْجَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو ذاؤة

<sup>(</sup>١) لامن اليس في (ت).

و ( ٢٥ ] [التقاسيم : ٧٠٧] [الإتحاف : حب حم ١٩٣٧٣ ] [التحفة : ت ١٤٠٧٦] .

 <sup>(</sup>٢) هذا الحديث ورد في موضعين في الأصل ، (ت) ، ولم يورده الهيثمي إلا في موضع واحد في (د) ، وينظر مكرزا: (٢٦٥).

ه [۲۲] [التقاسيم : ۵۸۱] [الموارد: ۲۰۲۸] [الإتحاف : حب حم ۱۹۳۷۳] [التحفة : ت ۱٤٠٧٦]، ونقدم : (۲٥).

<sup>[[/</sup> YYY [].

٥ [٢٧] [التقاسيم : ٦٩٨] [الموارد : ٦٤٨-٢٠٧] [الإتحاف : حب ١٧٦١] [التحفة : ت ١١٩٧٥]، وتقدم برقم : (٢٧٤) .



السَّنْجِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا النَّفْرُ دِبْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّادٍ ، قَالَ : حَدُثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّادٍ ، قَالَ : حَدُثَنَا عِكْرِمَةُ بِنُ عَمَّالٍ ، قَلَ اللَّهِ عَلَيْكُ مَنِ اللَّهِ عَلَيْكُ مَنِ اللَّهِ عَلَيْكُ مَنِ اللَّهِ عَلَيْكُ مَنِ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهِ عَلَيْكُ مَنِ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ مَنِ اللَّهُ عَلَيْكُ مَنِ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ مَنِ اللَّهُ عَلَيْكُ مَنِ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَنَ اللَّهُ عَلَيْكُ مَنَ اللَّهُ عَلَيْكُ مَنَا اللَّهُ عَلَيْكُ مَنَا اللَّهُ عَلَيْكُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَلْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ الْمُعْتَلِيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ الللْهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللْهُ الْمُنْ عَلَيْكُ مِنْ اللْهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْعُلْمِ اللْعُلِيلُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُعْلَقُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّه

# ذِكْرُ إِجَازَةِ اللَّهِ عَلَيْهَا عَلَى الصَّرَاطِ مَنْ كَانْ وَصَلَةَ لِأَخِيهِ الْمُسْلِم إِلَى ذِي سُلْطَانِ فِي تَفُويِجِ كُرْبَةِ

ه (٢٥٨٥ أخبراً الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْفَطَانُ بِالرَّقَّةِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَ عُنْدَا اللَّهُ بْنَ يَنْ مِشَامِ بْنِ يَحْتِينَ (١٠ الْغَسَّانِيُ ، وَلَا تَعْدَى وَجَمَاعَةُ ، قَالُوا : حَدَّنَا (٢٣) إِنْرَاهِم بُنْ هِشَامٍ بْنِ يَحْتِينَ (١٠ الْغَسَّانِيُ ، قَالَ عَرْوَةَ ، عَنْ عَرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلَيْكَ أَلَى وَسُلْمَ لِأَنْ وَمِسْلَمَ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ إِلَى فِي سُلْطَانٍ فِي عَلَيْمَةً قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " عَنْ كَانَ وَصِلْلَةً لَأَخِيهِ الْمُسْلِمِ إِلَى فِي سُلْطَانٍ فِي مَنْ مَا عَلَيْهِ الْمُسْلِمِ إِلَى فِي سُلْطَانٍ فِي مَنْ مَا لَكُونَ وَمِنْ الْعَلِيمَ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْمَ وَعَلَيْهُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمِ إِلَى فِي سُلْطَانٍ فِي مَا لَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَالْمِ يَعْمَ الْقَيْعَامَةِ عِلْمُ لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

لَفْظُ الْخَبَرِ لِإِبْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَهُ الشَّيْخُ .

<sup>(</sup>١) بعد (المنكر) في (ت): (لك).

<sup>(</sup>٢) الإماطة : التنحية والإبعاد . (انظر : النهاية ، مادة : ميط) .

٥ [ ٥٢٨] [التقاسيم: ٢٥١] [الموارد: ٢٠٦٩] [الإتحاف: حب ٢٢٤٢٨].

<sup>(</sup>٣) ﴿ حَدَثْنَا ﴾ في (د) : ﴿ أَنْبَأْنَا ﴾ .

 <sup>(</sup>٤) قوله: (بن يحين) ليس في الأصل.
 (٥) (مبلغ) في (الإتحاف): (تبليغ).

ه [۱/۲۷۳ ب].

<sup>.</sup> (٦) اعسر » في حاشية الأصل : اعسير» ، ونسبه لنسخة .



ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ بِالتَّشَفُّع إِلَىٰ مَنْ بِيَدِهِ الْحَلُّ وَالْعَقْدُ فِي قَضَاءِ حَوَانِج النَّاس

٥ [٧٦] أخبرًا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ الْوَهَّابِ الْقَزَّازُ أَبُو عَمْرِو ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ الْمُقَدَّمِيُّ ، قَـالَ : حَـدَّثَنَا الشَّوْرِيُّ ، عَـن ابْـن أَبِي بُرُدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿إِنِّي أُولَىٰ فَأُسْأَلُ ، وَيُطْلَبُ إِلَيَّ الْحَاجَةُ وَأَنْتُمْ عِنْدِي ، فَاشْفَعُوا فَلْتُوْجَرُوا ، وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا أَحَبُّ ، أَوْ مَا شَاءً» . [الأول: ٧٢]

قَالَ الشَّيْخُ: ابْنُ أَبِي بُرْدَةَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَرَادَ بِهِ ابْنَ ابْنِ أَبِي (١) بُرُدَةً.

قَالَ أَبُومَاتُم : وَهُوَ : بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن أَبِي بُوْدَةَ بْن أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ .

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ بَذْلِ الْمَجْهُودِ فِي قَصَاءِ حَوَاثِج الْمُسْلِمِينَ

٥٣٠١ أَضِــرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَىٰ بِعَسْكَرِ مُكْـرَمٍ ، قَــالَ : حَـدَّثْنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ مَعْمَرِ، قَالَ : حَلَّتْنَا أَبُوعَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُـوالزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَـمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَدَغَتْ رَجُلًا مِنَّا عَقْرَبٌ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَـالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرْقِيهِ؟ فَقَالَ ﷺ : «مَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَل».

[الثالث: ٦٥]

# ذِكْرُ قَضَاءِ اللَّهِ جَلَقَظُ حَوَاثِجَ مَنْ كَانَ يَقْضِي حَوَاثِجَ الْمُسْلِمِينَ فِي الدُّنْيَا

٥ [٥٦١] أَخْبُ لِنْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْثُ (١) ،

٥ [ ٢٢٩ ] [التقاسيم : ١٢٢٩ ] [الإتحاف : عه حب حم ١٣٣٤ ] [التحفة : خ م دت س ١٩٠٣] .

(١) قوله: «ابن ابن أبي ا صحح على كل واحد منها في الأصل.

@[1/3VY 1].

٥[٥٣٠] [التقاسيم: ٤٤٤٢] [الإتحاف: عه طح حب حم ٣٤٨٩] [التحفة: م ٢٨٥٤]، وسيأتي: .(7179)

٥ [ ٥٣١] [ التقاسيم : ٦٥٠] [ الإتحاف : عه حب حم ٩٦٤٥] [ التحفة : خ م دت س ٢٨٧٧] .

(٢) اليث ا في (ت) : الليث ا .





عَنْ عَقَيْلِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيه، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَـالَ: "الْمُسْلِم أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ ('' ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَجِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ ، وَمَنْ فَرَجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْيَة ('' فَوَجَ اللهُ بِهَا عَنْهُ كُرْيَةً مِنْ كُرَبٍ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمَا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، [الأرك: ٢]

## ذِكُرُ تَفُرِيجِ اللَّهِ ﷺ الْكُرَبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّنْ كَانَ يُفَرِّجُ الْكُرْبَ فِي الذُّنْيَا عَنِ الْمُسْلِمِينَ

٥ (٢٦٥ ) اخسرًا مُحَدُدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ ذَرِيحٍ بِعُكْبَرًا ، قَالَ : حَدُقَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدُقَنَا حَمَّادُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدُقَنَا حَمَّادُ بْنُ مَا اللَّهْ عَلَى اللَّهْمَ شَيْرٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرْيَرَةً ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «مَنْ سَتَرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ سَتَرَهُ اللَّهُ فِي اللَّمْنَا وَ اللَّهُ فِي اللَّمْنَا وَ اللَّهُ فِي اللَّمْنَا وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَوْلِ اللَّهْ عَلَى عَوْلِ اللَّهُ عَلَى عَوْلِ اللَّهُ عَلَى عَوْلِ اللَّهْ عَلَى عَوْلِ اللَّهُ عَلَى عَوْلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَوْلِ اللَّهُ عَلَى عَوْلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَوْلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَوْلِ اللَّهُ عَلَى عَوْلِ اللَّهُ عَلَى الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللِي اللَّهُ عَلَى الْمَنْ الْمَعْلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ الْمَسْلِمُ مَا اللَّهُ عَلَى الْمَنْ الْمَنْ الْمَالِمُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الْمَلْمُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللْهُ الْمَنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْمُ اللَّهُ عَلَى اللللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمِنْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللللْمُ اللَّهُ عَلَى اللللْمُ اللَّهُ عَلَى الللْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الللْمُ اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللل

## ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الْإِقْبَالُ عَلَى الضَّعْفَاءِ وَالْقِيَامُ \* بِأَمُورِهِمْ وَإِنْ كَانَ اسْتِعْمَالُ مِثْلِهِ مَوْجُودًا مِنْهُ فِي غَيْرِهِمْ

ه [٥٣٣] أخبروا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْجُعْفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْجُعْفِيُّ ، قَالَ : حَدُّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ "" ، عَنْ عَلِيْسَةُ قَالَتْ :

<sup>(</sup>١) يسلمه: يلقيه في الهلكة ولا يحميه من عدوه . (انظر: النهاية ، مادة: سلم).

۵[۱/۲۷٤ ب].

<sup>(</sup>٢) الكربة : الهُمّ والغم . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : كرب) .

ه [ ۲۳۳ ] [التقاسيم : ۱۳۶۹ ] [الإتحاف : جا عه حب كم م حم ۱۸۲۸ ] [التحفة : س ۲۰۱۱ - م ۲۳۶۳ | س ۱۲۶۲ - م ت ۲۸۶۲ - س ۱۲۸۷۸ - س ۱۲۸۷۹ - س ۱۲۸۷۹ ] ، وسيأتي برقم : (۷۰۷ ) . ۵ [ / ۲۰۷۵ ] .

٥ [٥٣٣] [التقاسيم: ٦٢٩٤] [الموارد: ١٧٦٩] [الإتحاف: حب كم ٢٢٣٠٧] [التحفة: ت ١٧٣٠٥].

<sup>(</sup>٣) وسليبان» في الأصل : «سليان» ، وأمامه في الحاشية بخط خالف : فيحرر سليان» ، وهو عبد الرحيم بن سليبان الرازي الطائي ، وينظر : «الإتحاف» ، «الثقات» للمصنف (١/ ٤١٧ ) .





أُنْزِلَتُ (''؛ ﴿ عَبَسَ وَتَوَكَّ ۞ أَن جَآءُ ٱلْأَعْنَى ﴾ ('') فِي ابْنِ أَمْ مَكُثُومِ الْأَعْمَى ، قَالَتْ: أَنَّى النَّبِيُّ ﷺ فَجَعَلَ يَقُولُ : يَا نَبِي اللَّهِ ، أَرْشِلْنِي ، قَالَتْ : وَعِنْدَ النَّبِي ﷺ رَجُلٌ مِنْ عُظْمًاء الْمُشْرِكِينَ ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْرِضُ ('') عَنْهُ وَيُقْبِلُ عَلَى الآخِرِ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : «يَا فَلانُ ، أَثْرَى بِمَا أَقُولُ بَأَسًا؟» فَيَقُولُ : لاَ ، فَنَزَلَتْ : ﴿ عَبَسَ رَقَوْلُنَّ ﴾ .

[الخامس: ٥]

#### ذِكْرُ رَجَاءِ الْغُفْرَانِ لِمَنْ نَحَّىٰ الْأَذَى (٤) عَنْ طَرِيق (٥) الْمُسْلِمِينَ

٥٤٤٥ أَ فَجْسَنُا عُمَوُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ ، قَالَ : أَخْتِرَنَا أَحْمَدُ نَبُنُ أَبِي بَكْرِ ، عَـنْ مَالِـكِ ، عَنْ سُمَيٍّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ 8 رَسُولَ اللَّهَ ﷺ قَالَ : (بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَّ خُصْنَ شَوْلِيَ عَلَى الطَّرِيقِ ، فَأَخَذَهُ ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَفَقَرَ لُهُ . [١٧ول: ٢

فَ*الْ اَبِوماتُ*: اللَّهُ عَلَقَىٰهُا أَجُلُ مِنْ أَنْ يَشْكُرَ عَبِيدَهُ ؛ إِذْ هُـرَ الْبَاوِئُ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ ، وَالْمُتَفَضَّلُ بِإِثْمَامِهَا عَلَيْهِمْ ، وَلَكِنَّ رِضَا اللَّهِ عَلَيْهِمْ بِعَمَلِ الْعَبْدِعَثْهُ يَكُونُ شُكُوّا مِنَ اللَّهِ عَلَقَهُا عَلَى ذَلِكَ الْفِعْلِ .

#### ذِكْرُ رَجَاءِ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَالَقَ اللَّهِ مَا لَهُ مَنْ عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ

٥ [ ٥٥٥ ] أَخْبِ رُا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ ، عَنْ مَالِكِ ،

<sup>(</sup>١) ﴿أَنزلت ﴿ فِي (د) : ﴿نزلت ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) قوله تعالى : ﴿ أَن جَآءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ﴾ من (ت) .

<sup>(</sup>٣) الإعراض : الصدوالتولي . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : عرض) .

<sup>(</sup>٤) الأذي : ما يؤذي ، كـ : الشوك والحجر والنجاسة ونحوها . (انظر : النهاية ، مادة : أذي ) .

<sup>(</sup>٥) «طريق» في الأصل: «طرق» ، وفي الحاشية كالمثبت ، ونسبه لنسخة .

<sup>0 (</sup> ۵۲۶ ] [التقاسيم : ۷۸۳] [الإتحاف : عه حب ط حم ( ۱۸۳۱ ] [التحفة : د ۱۲۳۲۳ - ق ۱۲۶۳۲ - خ م ت ۱۲۵۷ - م ۲۱۹۱ ] ، وسياتي : ( ۵۰۰ ) (۲۳۰ ) (۷۲۷ ) (۵۲۷ ) .

<sup>۩[</sup>۱/۲۷۰ ب].

٥-[٥٥] [التقاسيم: ١١٥] [الإتحاف: عه حب ط حم ١٨٣١] [التحفة: د ١٢٣٢٣ - خ م ت ١٢٥٧٥ - م





عَنْ سُمَيٍّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِﷺ قَالَ : • بَيْنَمَمَ رَجُلٌ يَمْشِي بِطْرِيقِ وَجَدَ غُصْنَ شَوْلِ عَلَى الطَّرِيقِ ، فَأَخْرَهُ ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لُهُ ٣. [الناك: ٦]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي نَحَّى خُصْنَ الشَّوْكِ عَن الطَّرِيق لَمْ يَعْمَلُ حَيْرًا غَيْرَهُ

و٣٦٦٥ كَخْسِنَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ الْكَتَّانِيُ (" َ بِالْأَبْلَةِ ، قَالَ : حَدِّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ الصَّبَّاحِ ، قَالَ : حَدِّثَنَا أَبُو مُعَاوِيّةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَهَ الْحَيْرِ إِلَّا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَهِي رَجُلُ مِمْنُ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَلَمْ يُوجَدُ لَـهُ مِنْ الْحَيْرِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ عَلَى مُلْمَ يُعْرَفُهُ ، فَغُورُ لُهُ ، فَغُورُ لُهُ ، السَاك : ٦ التال : ٦ التال

# ذِكُو الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الرَّجْلَ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ مَا تَقَدَّمَ وَمَا تَأَخَّرَ لِذَلِكَ الْفِعْلِ

ory or أخبر يُّا ابْنُ قَتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدِّقْتَا بَحْوْ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا ابْنُ وَهُمبِ ، قَالَ : أُخْبَرَنِي عَمُوهِ بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ دَرَاجًا أَبَا السَّمْحِ حَدَّفَهُ ، عَنِ الْسِ مُحَجِّدَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ ٥ : «هُغِورَ لِرَجْلٍ أَخَذَ خُصْنَ شَوْكٍ عَنْ طَرِيتِ الشَّاسِ ذَنْهُ ، مَا تَقَلَّمَ مِنْ ذَلْهِ وَمَا تَأْخُرُهُ \* . (العالى: ١٠]

<sup>\$[1\</sup>rYY]].

<sup>0[</sup>٣٦][التقاسيم : ٣١١٦][الإتحاف : عه حب البزارحم ١٩٥٤][التحفة : ١٣٢٣٧ - ق ١٣٤٣ - خ م ت ١٢٥٧٥ - م ١٢٦١٩ - م ١٤٤٦]، وتقدم برقم : (٣٤)، (٣٥) وسيأتي برقم : (٣٥)، (٣٨٥).

<sup>(</sup>١) «الكتاني» كذا للجميع ، وفي «المتفق والمفترق» (٣/ ٩٣ ٢) : «الكناني» .

<sup>(</sup>٢) اكان اليس في (ت).

٥ (٢٥٧ ] [التقاسيم: ٢١١٧] [التحفة: د ١٣٣٣ - ق ١٣٤٣ - خ م ت ١٢٥٧ - م ١٢٢١٩ - م ١٢٢١٠ - م ١٢٢١٠ - م

۵[۱/۲۷۲ب].

<sup>(</sup>٣) لم نعثر عليه في «الإتحاف» ، ينظر : (٥٣٥) ، (٥٣٥) ، (٥٣٦) ، (٥٣٨) .





## ذِكْرُ رَجَاءِ الْغُفْرَاكِ لِمَنْ أَمَاطَ الْأَذَى عَنِ الْأَشْجَارِ وَالْجِيطَانِ إِذَا تَأْذَى الْمُسْلِمُونَ بِهِ

و ٢٦٨٥ أخبسنا إنستاعيلُ بْنُ دَاوْدَ بْنِ وَوْدَانْ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِبسَىٰ بْنُ حَمَّا وِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّبْفُ، عَنْ أَبِي هُرْيُسرَةَ، أَخْبَرَنَا اللَّبْفُ، عَنْ أَبِي هُرْيُسرَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرْيُسرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ الطَّرِيسِةِ، إِمَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ الطَّرِيسِةِ، إِمَّا كَانَ مَنْ مَسْوعًا فَأَمَاطُهُ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ بِهَا فَأَنْحَلُهُ كَانُ مَنْ صَنْوصُ عَا فَأَمَاطُهُ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ بِهَا فَأَنْحَلُهُ ( اللَّهِ لَذِي تَا اللَّهِ لَذِي اللَّهِ لَذِي اللَّهِ لَذِي اللَّهِ لَذِي اللَّهِ لَهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْكُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّةُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّالَةُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قَالُ الرِحامُ : مَعْنَىٰ قَوْلِهِ : ﴿ لَمْ يَعْمَلُ خَيْرًا فَطُّ الرِّيدُ بِهِ : سِوَىٰ الْإِسْلَامِ .

## ذِكُوُ اسْتِحْبَابِ الْمَرْءِ (١٠) أَنْ يُعِيطَ الْأَذَىٰ عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ إِذْ هُوَ مِنَ الْإِيمَانِ (١٠)

1990 مَ أَخْسَرُوا أَخْمَدُ نَوْ عَلِيٌ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيئيَة ، قَالَ : حَدُثَنَا وَكِيمٌ ، عَنْ أَبِي أَنْ فِي مَ مَنْ أَبِي الْوَازِعِ ، عَنْ أَبِي بَنِرَة قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، دَلْنِي عَلَى عَمَلِ أَنْتُهُعُ بِهِ ، قَالَ : هَنِّعُ الْأَفْنِي عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ » .

[الأول: ٢]

قَالُ ابواتم عليه : أَبَانُ بْنُ صَمْعَة هَذَا وَالِدُ عُنْبَةَ الْفَلَامِ ، وَأَبُو الْوَازِعِ اسْمُه : جَابِر بْنُ عَمْرِه ، وَأَبُو بَرْزَةَ السَمُه : نَضَلَةُ بْنُ عُبْيَدٍ.

ه (۱۸۳۵ [التقاسيم : ۱۸۳۵] [الزغماف : عه حب ط حم ۱۸۳۱۹ [[التحفة : د ۱۲۳۲۳ - ق ۱۲۶۲۳ - خ م ت ۱۲۵۷ - م ۱۲۹۷ - م ۱۲۵۳ ] ، وتقلم : (۲۵۵) (۲۵۵) (۲۳۵) (۲۷۵) ).

<sup>(</sup>١) قوله : ‹استحباب المرء، وقع في (ت) : «الاستحباب للمرء، .

<sup>(</sup>٢) هذه الترجمة غير واضحة في الأصل.

٥ [ ٥٣٩] [التقاسيم : ٧٨٧] [الإتحاف : عه حب حم ١٧٠٦] [التحفة : م ق ١١٥٩٤].





## ذِكْرُ إِغْطَاءِ اللَّهِ جَازَتَ الأَجْرَ لِمَنْ سَقَىٰ كُلَّ ذَاتِ ا كَبِدِ حَرَّىٰ (١)

المناه من المنسرا ابن فتنية ، قال : حَدُقتا خوصَلَه ( عَدُ الله عَدَ اله عَدَ الله عَدَ الله

#### ذِكْرُ رَجَاءِ دُخُولِ الْجِنَانِ لِمَنْ سَقَىٰ ذَوَاتَ الْأَزْبَعِ إِذَا كَانَتْ عَطْشَىٰ

و610 أَخِسِنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوْدَ بْنِ وَرْدَانَ بِالْفُسْطَاطِ، قَالَ: حَلَّتَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادِ، قَالَ: حَلَّتَنَا اللَّيْثُ، عَنِ إِنْنِ عَجْلانَ، عَنِ التَّغْفَاعِ بْنِ حَكِيمٍ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرْيُرَةً، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْكِ مِنْهَا، وَعَلَى الْبِفْرِ كُلْبُ يَلْهَتُ ، فَرَحِمَهُ، فَنَزَعَ إِحْدَى اللَّهِ عَنْدِهِ فَقَرَفَ لَهُ الْمَ فَشَكَرُهُ اللَّهُ لَهُ فَأَدْحَلُهُ الْجَنَّةِ .

(٧) ﴿ إحدى في (د) : ﴿ أَحدُ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ

1/ ۲۷۷ ب].

(٨) قوله : «فغرف له؛ ليس في (د) .

<sup>.[1\</sup>vv/1]:

<sup>(</sup>١) حرى : الحرى : فعال من الحر، وهي تأثيث حران ، وهما للمبالغة ، يريد أنها لشدة حرها قد عطشت ويبست من العطش . والمعنى أن في سقي كل ذي كبد حرى أجرا . وقيل : أراد بالكبد الحرى حياة صاحبها ؛ لأنه إنها تكون كبده حرى إذا كان فيه حياة ، يعني في سقي كل ذي روح من الحيوان . (انظر : النهاية ، مادة : حرر) .

٥ [ ٥٤٠] [التقاسيم : ٦٥٨] ، [الموارد : ٨٦٠] [التحفة : ق ٢٨٢].

<sup>(</sup>٢) بعد احرملة افي (د): ابن يحيل، وتبعه محققا (ت) ، وهي غير موجودة في أصله الخطي .

 <sup>(</sup>٣) الخبرنا، في (د): «حدثنا».
 (٤) الضالة: الضائم أو الضائعة من كل ما يُقتنئ من الحيوان وغيره. (انظر: النهاية ، مادة : ضلل).

<sup>(</sup>٥) (لي ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٦) «أجرة كذا بالرفع عند الجميع، وله وجه، والجادة: «أجراً» بالنصب، ولعله على لفة ربيعة برسم النصوب على صورة المرفوع، وهذا يفعله المحدثون كثيرًا، وينظر: «شرح مسلم» للنووي (٢/ ٢٢٧). والحديث لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٩٩٠) لابن حبان، وعزاه الأحمد (٩/ ٢٠١٠).

٥[٤١] [التقاسيم: ٢٥٦] [الموارد: ٥٩٨] [الإتحاف: حبّ حم ١٨٢٢٢] [التحفة: خ م د ١٢٥٧٤ - خ ١٢٨٢٥]، وسيأق برقم: (٤٥٢).





## ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ الْإِحْسَانَ إِلَىٰ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ قَدْ يُرْجَىٰ بِهِ تَكْفِيرُ الْخَطَايَا فِي الْعُقْبَىٰ

٥٢١٥ ] أخبراً عَمَرْ بَنُ سَعِيدِ بن سِنانِ الطَّائِيُّ - بِمَنْجِع - وَالْحُسْيَنُ بْنُ إِنْ لِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ سَمَيٍّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي مِرْيَرَةً ، أَنَّ رَسُولَ النَّهِ ﷺ قَالَ : «بَيْنَمَا رَجُلُ يَنْفِي بِطَرِيقِ الشَّتَا عَلَيْهِ الْعَطْفُ ، فَوَرَا أَبِي بَنْزًا ، فَنَوْلُ النَّرِي الْعَطْفُ ، فَوَجَدَ بِنْزًا ، فَنَوْلُ النَّرِي اللَّهِ عَلَى الْعَطْفِي مِثْلُ اللَّذِي بَلْعَ بِي ، فَنَوْلَ الْبِيْوَ فَعَلَا خَفَّهُ صَاءً ، فَقَالُ الرَّجُلُ : لَقَدْ بَلْغُ مِنَ الْعَطْفِي مِثْلُ اللَّذِي بَلْعَ بِي ، فَنَوْلَ الْبِيْوَ فَعَلَا خَفَّهُ صَاءً ، فَمَا أَسْتَكُمُ إِللَّهُ لَهُ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لَنْ الْعَالِمُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْعَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَيْمِ الْمُعْلِى الْبَعْلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْعَلَى الْمِنْ الْعَلَى الْعَلَلَامِ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى ا

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ تَعَاهُدِ الْمَرْءِ ذَوَاتَ الْأَرْبَعِ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهَا

0 100 الخيسرا الفضل بن الخباب، قال : حَدُمْنَا عَلِي بَسُنُ الْمَدِينِيُّ ، قَال : حَدُمْنَا عَلِي بَسُنُ الْمَدِينِيُّ ، قَال : حَدُمْنِي وَبِعَهُ بْنُ الْوَلِيدُ بْنُ مُنْلِم، قَالَ : حَدْمُنِي وَبِعَهُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِر، قَالَ : حَدْمُنِي وَبِعَهُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ عَلِينَ الْحَنْظَلِيَةِ الْأَنْصَادِي ، أَنَّ يَرِيدَ، قَال : حَدُمْنِي أَبُوكَبْشَةِ السُّلُولِيُ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَهَلَ بْنَ الْحَنْظَلِيَةِ الأَنْصَادِي ، أَنْ خَيْنَةَ وَالْأَفْرَعُ مَالًا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا فَعَمَل ، وَحَمَّمَ وَمُولُ اللَّهِ عَلَى وَالْمَوْنُ فَعَل ، وَحَمَّمَ وَلَمْ اللَّهِ عَلَى وَمُعَمَّدِهُ فَقَالَ : صَا فِيهِ ؟ فَقَالَ : فَيهِ مَا أُورِي مَا فِيهِا فَقَالَ : أَخْمِلُ صَحِيفَةً لَا أَدْرِي مَا فِيهِا

@[/\XYY<sup>†</sup>].

٥[٤٤] [التقاسيم: ٣١٣٦] [الإتحاف: حب حم ١٨٢٧٢] [التحفة: خ م د ١٢٥٧٤ - خ ١٢٨٢٥]، وتقدم: ((٤١)).

<sup>(</sup>١) الغرئ : التراب. (انظر: جامع الأصول) (٤/ ٢٣٥).

٥ [30 ] [النقاسيم : ٢٦٣ ] [اللوارد : ٤٥٠] [الإنحاف : خز طع حب كم حم ٢٦٥٥] [التحفة : د ٢٥٥٦ ] -د ٢٤٥٥ ] ، وسيأل : (٣٣٩٨) .

<sup>(</sup>Y) قوله : افأما عبينة فقال : ما فيه ؟ فقال : فيه ما أمرت به ، وقع في الأصل : افأما عبينة فقال : فيه ما أمرت فه ،





كَصَحِيفَةِ الْمُتَلَمِّسِ! فَأَخْبَرُ مُعَاوِيَةُ رُصُولَ اللَّهِ اللَّهِ وَقُولِهِمَا وَفَرْجَ رَسُولُ اللَّه اللَّهِ فِي عَاجَبَةِ وَمُولَ اللَّه اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ عَلَى بَابِ الْمُسْجِدِ مِنْ أَوْلِ النَّهَارِ ، فُمْ مَوْيِهِ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ وَهُوَ عَلَى حَالِهِ ، فَقَالَ : «أَيْنَ صَاحِبُ هَذَا الْبِعِيرِ ؟» قَابِتُغِي فَلَمْ يُوجَدُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى الْمُعْلِمِ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُو

مَّلُ إَمِوامَّمُ عِنْكَ : قَوْلَهُ عَلَى الْهَفَدِيهِ وَيُعَشِيهِ أَرَادَ بِهِ عَلَى دَانِمِ الأَوْقَاتِ ، وَعِي قَوْلِهِ ﴿ الرَّكْبُوهَا صِحَاحًا كَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّاقَةَ الْعَجْفَاءَ الضَّمِيغَةَ يَجِبُ أَنْ يُتَنَكَّب رُكُوبُهَا إِلَىٰ أَنْ تَصِحَّ ، وَفِي قَوْلِهِ ﴿ : وَكُلُوهَا صِمَانَه دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ النَّاقَةَ الْمَهْزُولَةَ النِّي لَا يَفِي لَهَا يُسْتَحَبُّ تَرْكُ نَحْرِهَا إِلَىٰ أَنْ تَسْمَنَ .

# ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْإِحْسَانِ إِلَىٰ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ رَجَاءَ النَّجَاةِ فِي الْعَقْبَىٰ بِهِ

ه [٥٤٥] أَضِرُواه (٢) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ فِي عَقِيهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

û[١/ ٢٧٨ ب]. (١) قماة ليس في الأصل.

<sup>0(83) [</sup>التقاسيم: ٢٦٥] [الإتحاف: عه حب ٢٠٨٠] [التحقة: خ م ٨٧٣٨- خ م ٢٦١٧- خ م

û[۱\۱۲۲].

<sup>(</sup>٢) خشاش الأرض: هوامها وحشراتها. (انظر: النهاية ، مادة: خشش).

٥ [٥٤٥] [التقاسيم: ٢٦٥] [الإتحاف: عه حب ١٠٨٠٤] [التحفة: خ م ١٢٩٨٦].

<sup>(</sup>٣) ﴿أَخْبُرْنَاهُ ﴾ في (ت) : ﴿أَخْبُرْنَا ۗ .





عَبْدُ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . . . بِوغْلِهِ . . [الأول: ٢]

#### ١٣- بَـابُ الرَّفْقِ

#### ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الرَّفْقِ لِلْمَرْءِ فِي الْأُمُورِ إِذِ اللَّهُ عَلَقَظَا يُحِبُّهُ

و ٥٠٦٥ ] أخبسرًا النحسَنُ بنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّنَنَا إِنْرَاهِيمْ بْـنُ الْمُشْـلَيْرِ الْحِرَّامِسِيْ ، قَـالَ : حَدِّنَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَىٰ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنِ الأَوْزَاعِيّ ، عَنِ الذَّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اإِنَّ اللهُ تَعَالَى بُحِبُ الرَّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلُهِ» . [الأول: ٢]

قُلُ أَبِعَامُ ﴿ فِيكُ : مَا ۞ رَوَىٰ مَالِكٌ عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ إِلَّا هَذَا الْحَلِيثَ ، وَرَوَىٰ الْأَوْزَاعِيُ عَنْ مَالِكِ أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ .

## ذِكْرُ الإسْتِدْلَالِ عَلَىٰ حِرْمَانِ الْخَيْرِ فِيمَنْ عَدِمَ الرَّفْقَ فِي أُمُورِهِ

و 6×10 أخسىزا مُحمَّدُ بْنُ الْحُمَنيْنِ بْنِ مُكْرَم بِالْبَصْرَةِ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيعٌ بْسِنِ بَحْرٍ، قَالَ : حَدُّثَنَا يَحْيَن بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ تَصِيم بْسِ سَلَمَةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «صَنْ يُصْرَم الرَّفْق يُخْرَم الْخَيْرِ (١)». [الأول: ٢]

ذِكُو الْبَيْنَانِ بِأَنَّ اللَّهَ ﷺ يُعِينُ عَلَى الرَّفْقِ بِأَنْ يُعْطِيَ عَلَيْهِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْمُنْفِ [840] أَضِينًا عَنْدُ اللَّهِ نَنْ أَحْمَدُ نَنْ مُسَرِّدٍ مِعَنْدُكُمْ هُذُمِّهِ وَآلَ: وَأَوْمَالِنَا وَإِنْ

٥٨٥١ أخسرًا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ أَحْمَدَ بَنِ مُوسَىٰ بِمَسْكَرِ مُكْرِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَفْصِ الأَبْلَيُّ ، قَالَ : حَدِّثَنَا أَبُو بِكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الأَغْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ

> ٥ [31 ] [التقاسيم: ٢٢٧] [الإتحاف: مي عه حب حم ٢٢١٥] [التحفة: ق ٢٦٥٧]. \$ [ ١/ ٢٧٩ ].

> ٥ [٧٤٧] [التقاسيم: ٧٢٣] [الإتحاف: خزعه حب حم ٣٩ ٣٩] [التحفة: م دق ٣٢١٩].

(١) قوله : ايحرم الرفق بحرم الحبر؛ وقع في الأصل : (يحرم الخير بحرم الرفق؛ ينقديم وتأخير . ٥ [64 ] [التقاسيم : ٧٤٤][الموارد : ١٩١٤] [الإتحاف : حب ١٨٣١] [التحفة : س ق ١٣٤٩] .

\$[1\·AY]].





أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ : ﴿إِنَّ اللهَ رَفِيتٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ ، وَيُعْطِي عَلَى الرُّفْقِ مَا لاَ يُعْطِي عَلَى الْمُنْفِ، . [الأول: ٢]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الرَّفْقَ مِمَّا يُزَيِّنُ الْأَشْيَاءَ وَضِدَّهُ يُشِينُهَا

## ذِكْرُ الْأَمْرِ بِلْزُومِ الرِّفْقِ فِي الْأَشْيَاءِ إِذْ دَوَامُهُ عَلَيْهِ زِينَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

oo·]o أَضِسْوا إِبْرَاهِيمْ بْنُ أَبِي أَمَيَّةَ بِطَرَسُوسَ ، قَالَ : حَلَّنَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبِ الْبَلَشِيُ (٥) الْقُومِينِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ ٥ : حَدَّثَنَا (١) مَعْمَرُ ، عَنْ قَسَادَةَ ، ضَ أَنسَسٍ ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ : «مَا كَانَ الرَّقْقُ فِي شَيْءٍ (١) إِلَّا زَانَهُ ، وَلَا كَانَ الْفُحْشُ (٨) فِي شَيْءٍ قَسطُ الْأَسْانَهُ ،

٥ [ ٤٩ ] [ التقاسيم : ٢٧٥] [ الموارد : ١٩٩٥ ] [ الإتحاف : حب ٢١٧٢٧ ] [ التحفة : م ١٦١٤٩ - د ١٦١٥٠ ] .

(١) بعد الموسى في (د) : ابن مجاشع ا .

(٢) كتب في حاشية الأصل بغط غالف: «قال أبر عمرو: التالاع: عجاري أعلى الأرض إلى بطون الأودية»
 واحدتها تُلقة، قال أبو عبيد: التلعة: ما ارتفع من الأرض، وما انهبط أيضًا، وهو عنله من الأضدادة.

(٣) الزينة : الجهال والحسن . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : زين) .

(٤) الشين: العيب. (انظر: النهاية، مادة: شين).

0[٥٥٠][التقاسيم: ١٥١٨][الموارد: ١٩١٥][الإتحاف: حب ١٥٣٥][التحفة: ت ق ٢٧٢].

(٥) «البنشيّة ضبطه في الأصل يكسر الباء وتسكين الفال، قال السمماني في «الأنساب» (١٢/٢): «هو
بفتح الباء والفال المجمئين بواحدة، وفي آخرها الشين المعجمة، . اهـ، وينظر: «معجم البلدان»
للحموي (١/٣٦١).

١٥ (٦) الخبرنا ، وفي (د): النبانا ، وفي (د): النبانا ، وفي (د): النبانا ، وفي (د)

(٧) بعد اشيءًا في (د) : اقطاء ، وتبعه محققا (ت) بالمخالفة لأصله الخطي .

(A) الفحش: كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصى. (انظر: النهاية، مادة: فحش).

# ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَزْءِ مِنْ لُزُومِ الرِّفْقِ فِي جَمِيعِ أَسْبَابِهِ

٥١٥٥ أخبراً إنبَّ تُقْتِيَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَزِمَلَة بْنُ يَخْتِن ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ ، قَالَ : أُخْبَرَنِي حَيْوَة ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَدِّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم ، عَنْ عَمْرَة ، عَنْ عَائِشَة ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إلِنَّ الله يُعِبُّ الرَّفْق ، وَيُعْطِي عَلَى الرَّفْقِ مَا لاَ يُعْطِى عَلَى الدُّفْقِ مَا لاَ يُعْطِى عَلَى الدُّفْق مَا لاَ يُعْطِى عَلَى ما سِوَاه » .

## ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ لِمَنْ رَفَقَ بِالْمُسْلِمِينَ فِي أُمُورِهِمْ مَعَ دُعَالِهِ عَلَىٰ مَنِ اسْتَعْمَلَ ضِدَّهُ فِيهِمْ \*

٥ (٥ ٥ ) أَضِّ مِنْ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ ثَمْنَيّة، قَ الَ : حَدْدُتَنا حَرَمَلَهُ بْنُ يَحْمِين، قَ الَ : حَدْدُتَنا ابْنُ وَهْبِ، قَالَ : حَدْدُقَنا وَهُ بِهِ، قَالَ : حَدْدُنَا ابْنُ وَهْبِ، قَالَ : حَدْدُنَا ابْنُ وَهْبِ، قَالَ : حَدْدُ بَنْ مِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي بَنْتِي قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي بَنْتِي هَا أَذِ أُمْنِي شَيْنَا فَشَقْ عَلَيْهِمْ فَاشْقَقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِي مِنْ أَمْرِ أُمْنِي شَيْنَا فَشَقْ عَلَيْهِمْ فَاشْقَقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِي مِنْ أَمْرِ أُمْنِي شَيْنَا فَشَقْ عَلَيْهِمْ فَاشْقَقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِي مِنْ أَمْرِ أُمْنِي شَيْنَا فَشَقْ عَلَيْهِمْ فَاشْقَقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِي مِنْ أَمْرِ أُمْنِي شَيْنَا فَشَقْ عَلَيْهِمْ فَاشْقَقْ عَلَيْهِمْ وَالْمَقْ فِيهِ (١٠).

#### ١٤- بَابُ الصُّحْبَةِ وَالْمُجَالَسَةِ

#### ذِكُرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ لَا يَصْحَبُ ( ) إِلَّا الصَّالِحِينَ وَلَا يُنْفِقَ إِلَّا عَلَيْهِمْ ١٥٠٥- اَنْجِسُوا الْحَسِنُ بْنُ سُفْهَانَ ، قَالَ : حَدَّنَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ : أَخْيَرَنَا ( )

- - ٥ [ ٥ ] [ التقاسيم : ٦٧٨٦] [ الإتحاف : خزعه حب حم ٢١٩١٤] [ التحفة : م س ١٦٣٠٢].
    - (١) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا : «الإحسان».
      - (٢) ايصحب في (ت): ايصاحب ا.
- ه [٥٥] [التقاسيم : ١٦٣٣] [الموارد : ٢٠٤٩-٢٠٢٢] [الإتحاف : حب كم حم ٥٧٧٨] [التحفة : د ت ٤٠٤٩] .
  - (٣) ﴿أخبرنا ﴿ فِي (د) : ﴿أَنبأنا ۗ .

\$[1\(AY [].



عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرْيِحٍ ، عَنْ سَالِم بْنِ غَيْلَانَ ، أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ فَيْسٍ حَدُفَهُ ، عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْخُنْدِيُّ ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : ﴿لَا تُصَاحِبُ إِلَّا مُؤْمِنًا ، وَلَا يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيعٌ الْخُنْدِيُّ ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : ﴿لَا تُصَاحِبُ إِلَّا مُؤْمِنًا ، وَلَا يَأْكُلُ طَعَامَكَ [الأول: ٢٦]

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَصْحَبَ الْمَوْءُ إِلَّا الصَّالِحِينَ وَيُؤْكِلَ <sup>(٢)</sup> طَعَامَهُ إِلَّا إِيَّاهُمْ

ه (300) أَخِسِواً أَخْمَدُ بِنُ عَلِيِّ بِنِ الْمُفَتَّى، قَالَ: حَلَّدَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الصَّبَاحِ اللَّهُ وَلَابِيُّ، قَالَ: حَلَّدَنَا امْحَالَانَ، صَنِ الْوَلِيدِ بِسْنِ قَالَ: حَلَّمَنَا ابْنُ الْمُبَارِكِ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرْيِحٍ، عَنْ سَالِم بْنِ غَيْلاَنَ، صَنِ الْوَلِيدِ بِسْنِ قَالَ: عَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الاَ تَصْحَبُ إِلَّا مُؤْمِنًا، وَلاَ يَشْخَبُ إِلَّا مُؤْمِنًا، وَلاَ يَاكُلُ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيَّةٍ». [النانِ: ٣٣]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَحَبَّةَ الْمَرْءِ الصَّالِحِينَ وَإِنْ كَانَ مُقَصِّرًا فِي اللَّحُوقِ بِأَعْمَالِهِم يُبَلِّغُهُ فِي الْجَنَّةِ أَنْ يَكُونَ مَعَهُمْ

٥ (٥٥٥) أخبراً أخمَدُ بنُ علِي بنِ المُنتَلَى، قَالَ: حَدَّتَنَا شَيْبَانُ بْـنُ أَبِـي شَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّتَنَا شَيْبَانُ بْـنُ أَبِـي شَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّتَنا شَلْيَمَانُ بْنُ المُغْبِرَةِ ، قَالَ: حَدِّتَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّهَ ، أَنْ عَنْ اللَّهِ فَلَ الرَّجُـلُ يُحِبُّ اللَّهُ وَمَ لاَ يَسْتَطِيعُ \* أَنْ يَعْمَلُ عَمْدُ أَنْ يَعْمَلُ مَا أَنْ عَنْ اللَّهِ مِنْ أَخْبَئِتُ » ، قَالَ: وَإِنِّي أُحِبُ اللَّه وَرَسُولُهُ ، قَالَ: وَاللَّهُ مَنْ أَخْبَئِتُ » .
[الثال: 20]

(١)[١/ ٢٨١ ب]، وينظر: (١٥٥)، (٥٥٩).

(٢) «ويؤكل» في الأصل : «ويأكل» .

٥[٥٥] [التقاسيم: ٢٠٠٥] [الموارد: ٢٠٠٥] [الإتحاف: حب كم حم ٥٧٧٨] [التحفة: دت ٤٠٤٩]، ونقدم: (٥٥٥) وسيأتي: (٥٥٩).

(٣) قوله: «الوليدبن قيس» وقع في الأصل: «الوليدبن أبي الوليد»، وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»،
 «تهذيب الكيال» (١٦٨/٣١).

0[00][التقاسيم: ٤٠١][الموارد: ٢٠٠٦][الإتحاف: مي عه حب حم ١٧٥٥] [التحفة: د١١٩٤٣]. • [١/ ٢٨٢]].

(٤) قوله: (إنك يا أبا ذرمع) وقع في (ت): (يا أبا ذر، أنت مع).



## ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُذْحِصِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ خِطَابَ هَذَا الْخَبَرِ قُصِدَ بِهِ التُخْصِيصُ دُونَ الْعُمُوم

ەدەە ] *اخبىرنا* الفضل بنئ الحبّاب ، قال : حَلْقَنا مُسَدَّدُ، قَالَ : حَلَّمَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَـنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ، قَالَ : أَتَى النَّبِئَ ﷺ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَائِيتَ رَجُلًا يُحِبُّ القَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ؟ قَالَ : «الْمَرْءُمَعَ مَنْ أَحَبُ » . [الناك: ١٥]

## ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ التَّبَرُّكُ بِالصَّالِحِينَ وَأَشْبَاهِهِمْ (١)

ه (١٥٥ ) اخسراً أخمَدُ بن علِي بن المُعَنَّى ، قالَ : حَدُقتَا أَبُو كُرنِس، قالَ : حَدُقتَا أَبُو كُرنِس، قالَ : حَدُقتَا أَبُو أُسَامة ، عَنْ بُرِيْدِ بنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي بُرْدَة ، عَنْ أَبِي مُوسى قالَ : كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٥ [٥٥٦] [التقاسيم: ٤٤٠٢] [الإتحاف: عه حب حم ١٢٢١٥] [التحفة: خ م ٩٠٠٢].

<sup>(</sup>١) (وأشباههم) في (ت): (وأسبابهم).

٥ [٥٥٧] [التقاسيم: ٢٥٢٩] [الإتحاف: عه حب ١٢٣١٤] [التحفة: خ م ٢٩٠٦].

 <sup>(</sup>٢) الجعرانة: مكان بين مكة والطائف يقع شهال شرقي مكة في صدر وادي سرف، ولازال الاسم معروفا . . . وقد انخذها الناس مكانا للإحرام بالعمرة . (انظر : المعالم الأثيرة) (ص٩٠) .

<sup>۩[</sup>۱/ ۲۸۲ ب].

<sup>(</sup>٣) القدح: مكيال يسع كيلو جرامًا تقريبًا . (انظر: المقادير الشرعية) (ص١٩٩).

<sup>(</sup>٤) بعد «أو ا في (ت) : «عالي».





بِهِ رَسُولُ اللّهِ ﷺ، فَنَادَتْنَا(١) أُمُّ سَلَمَةَ مِنْ وَرَاءِ السَّتْرِ(٢): أَنْ أَفْضِلَا لِأَمْكُمَا فِي (٢) إِنَّا لِكُمُّاء فَأَفْضَلَا لِهُمَّا فَعَانِمُنَا (١٠) إِنَّالِكُمَا، فَأَفْضَلَا لَهَا مِنْهُ طَائِفَةً (١٠).

## ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ التَّبَرُّكِ لِلْمَرْءِ بِعِشْرَةِ مَشَايِخ أَهْلِ الدِّينِ وَالْعَقْلِ

ه (٥٥١ أخبس عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْدُو بْنُ عَثْمَانَ ٥، قَالَ: حَدُّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، قَالَ: حَدُّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، قَالَ: حَدُّثَنَا الرَّهُ الْمُبَارِكِ بِنَرْبِ الرُّومِ (٥٠)، عَنْ حَالِدِ الْحَدُّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْبَرَكَةُ مَعْ أَكَالِورُكُمْ». [الأول: ٢]

قَالَ أَبِرَعَامُ هِيْكَ : لَمْ يُحَدِّثِ ابْنُ الْمُبَارَكِ هَذَا الْحَدِيثَ بِخُرَاسَانَ ، إِنَّمَا حَدَّثَ بِهِ بِنَرْبِ الرُّومِ ، فَسَمِعَ مِنْهُ أَهْلُ الشَّامِ ، وَلَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي كُتُبِ ابْنِ الْمُبَارَكِ مَرْفُوعًا .

## ذِكْرُ الاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُؤْثِرَ بِطَعَامِهِ وَصُحْبَتِهِ الْأَتْقِيَاءَ وَأَهْلَ الْفَضْلِ

ه ٥٩٥١ أخبر أمنحمد بن ألخسن بن فتنبة ، قال : حدثنا حزملة بن يخيى ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : سميغث خيوة بن شريع ، يقول : أخبري سالم بن غيلان ، أن الويد بن قيس التُجيري حددة ، أنه سمع البيع على الوليد بن قيس التُجيري حددة ، أنه سمع البيع على الدخدي ، أنه سمع الليع على الدخول : «لا تصاحب إلا مؤينا ، ولا يأخل طعامك إلا تغير» ٥. [الاول: ٢]

<sup>(</sup>١) ﴿فنادتنا ﴾ في (ت): ﴿فنادتهما ، .

<sup>(</sup>٢) الستر: ما يستر به ، وما أسدل على نوافذ البيت وأبوابه ؛ حجبا للنظر، والجمع : أشتّار ، وستور ، وَستر . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : ستر) .

<sup>(</sup>٣) قبل (في في (ت) : (مما ا

 <sup>(</sup>٤) الطائفة: القطعة (الجزء) من الشيء. (انظر: النهاية، مادة: طيف).

٥ [٥٥٨] [التقاسيم : ٨٠٤] [الموارد : ١٩١٢] [الإتحاف : حب كم ٢٣ ٨٥] .

û[[/ 7AY ]].

<sup>(</sup>٥) قوله: «بدرب الروم» ليس في (د).

ر ٢٥٠] [التقاسيم : ٤٤٧] [الإتحاف : مي حب ٢٨٤٥] [التحفة : دت ٤٠٤٩]، وتقدم : (٥٥٣) (٥٥٤).

۵[۱/ ۲۸۳ ب].





# ذِكْرُ الْأَمْرِ بِمُجَالَسَةِ الصَّالِحِينَ وَأَهْلِ الدِّينِ دُونَ أَضْدَادِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

(٥٠٠٥ أخب لأ أَخْمَدُ بنُ علِي بنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَلْتَنَا مُحَمَّدُ بنُ الْحَلَاءِ بنِ كَرْنِسب، قال: حَدَّتَنَا أَبُو أَسْعَلَاءِ بنِ كَرْنِسب، قال: حَدَّتَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ إلي مُوسَى، عَنِ النَّبِي عَلَى الله قال: «مثلُ الْجَلِيسِ العَمْالِي السَّهِ، كَحَامِلِ الْجِسْكِ وَنَافِخ الْجِيرِ اللهُ عَلَى السَّهِ، كَحَامِلِ الْجِسْكِ: إِنَّا أَنْ تَتَاعَ مِنْهُ، وإِمَّا أَنْ تَجِدَ فِنْهُ إِي عَاطَيْبَةً ، وَنَافِخُ الْجَيرِ: إِنَّا أَنْ تَتَجَدَ فِنْهُ إِيمَالَهُ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

قَالُ ابِعامَ ﴿ وَلِينَ اللَّهُ مَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ عَلَىٰ إِبَاحَةِ الْمُقَايَسَاتِ فِي الدِّينِ

#### ذِكْرُ رَجَاءِ مُخُولِ الْجِنَانِ لِلْمَرْءِ مَعَ مَنْ كَانَ يُحِبُّهُ فِي الدُّنْيَا

• داده النجلي ، قال : حدَّثَنَا وُهَنَ بن أَبِي مَعْشَرِ بِحَوَّانَ ، قال : حدَّثَنَا ٥ عَبْدُ الرَّحْمَنِ النَّهُ عَمْرِ النَّبَجَلِي ، قال : حدَّثَنَا وُهُمَرِ بَن أَبِي النَّجُودِ ، عَن اللَّهُ عَلَيْ النَّجُودِ ، عَن إِن عَمْرِو النَّبَجَلِي ، قال : حدَّثَنَا وُهُمَرُ بنُ مُعَاوِيّة ، عَن عَاصِم بننِ أَبِي النَّجُودِ ، عَن زَدِّ بن جُنَيْسُ ، عَن صَفُوانَ بن عَسْالُ الْمُوادِيِّ ٢٠٠ ، أَن رَجُلاَ أَتَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ - بِصَوْتِ لَهُ جَهْوَرِيِّ - فَقُلْنًا : وَلِللَّكَ الْخَيْضُ مِنْ صَوْتِكَ ؛ فَإِنْكَ قَلْ نُهِيتَ عَنْ هَذَا ، قَالَ ؟ فَلْ النَّهِي ﷺ بِينِو : «هَاوُمُ ٤٠٤» ، فَقَالَ : عَنْ هَذَا ، قَالَ ؟ وَلِللَّهُ النَّهِي ﷺ بِينِو : «هَاوُمُ ٤٠٤» ، فَقَالَ : وَلَانَ رَجُلا أَحْبُ هُمَا وَلَمُ اللَّهُ عَنْ هِمْ ؟ قَالَ : «وَلِكَ ٥٠ مَعْ هَنْ أَحْبُ» .

فَوْلُهُ ﷺ : (هَاوُمُّهُ أَرَادَ بِهِ رَفْعَ الصَّوْتِ فَوْقَ صَوْتِ الْأَعْرَابِيِّ ؛ لِـنَّلًا يَــأَثُمَ الأَعْرَابِيُّ بِرَفْع صَوْبِهِ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِﷺ ، قَالَهُ الشَّيْخُ .

٥[ ٥٠ م][التقاسيم: ١٥١٧][الإتحاف: عه حب حم ١٣٣٤][التحفة: خ م ١٩٥٩]، وسيأتي: (٥٧٦).

(١) الكير: الزق (الآلة) الذي ينفخ به الحداد النار. (انظر: النهاية، مادة: كير).

٥ ١١٥] التقاسيم : ١٦٨] الموارد : ٢٠٠٧] [الإنحاف : مي خز جاطح حب قط ش حم ٢٥٦٦] [التحفة : ت س ق ٢٩٥٦ - س 8٩٥٦) . وسيأن برقم : (٣٦١٦) .

@[1\3AY]].

(٢) المرادي؛ ليس في (د) . (٣) اقال؛ في (ت) : افقال؛ .

(٤) هاؤم: خذ. (انظر: النهاية ، مادة: هاؤم). (٥) اذلك؛ في (د): الذاك،







#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا السَّائِلَ إِنَّمَا أَخْبَرَ عَنْ مَحَبَّةِ اللَّهِ جَلَقَتَا وَرَسُولِهِ ﷺ

## ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللَّهِ مَمْاتِكَالَا الْمُسْلِمَ نِيتَهُ فِي مَحَبَّتِهِ الْقَوْمَ إِنْ خَيْرًا فَحَيْرٌ وَإِنْ شَرًا فَشَرٌّ

## ذِكْرُ الْاَحْدِيثِ اللَّهُ مَعْلَلَةِ عَلَىٰ أَهْلِ الْحَدِيثِ حَيْثُ حُرِمُوا تَوْفِيقَ الْإِصَابَةِ لِمَعْنَاهُ

٥ [ ٥٦٤] أَخْبِ رُا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ السَّيْبَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثْنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ بْنُ حَمَّادِ

<sup>(</sup> ۱۹۲۰ ] [التقاسيم : ۱۸۱ ] [الإثماف : عه حب حم ۱۷۷۰ ] [التحفة : م ۲۱۰ – م ۲۷۲ – خ م ۲۹۹ – م ۲۷۳ – ت ۲۸۵ – خ م 34۶ – س ۲۱۱ – ۱۳۵۰ – م ۱۳۵۰ – م ۱۶۶۱ – م ۱۶۸۹ – م ۱۲۰۱ ، و۱۲۰ ، و۱۲۰ ، و۱۲۰ ، و۱۲۰ ، و۱۲۰ ، ویسال برقم و (۲۲۰ ) ، (۲۵ ) .

ار ا/ ٢٨٤ ب]. (١) قوله: «بن مالك» من (ت).

<sup>0 [570] [</sup>التقاسيم : ٢٨٦] [الأتحاف : حب حم ١٨٨] [التحفة : م ٢١٠ - ٢٧٢ - م ١٩٩٩ - ٣٧٣ - ت ٥٨٥ - خ م ١٤٤٤ - س ٩١١ - خت م ١٢٦٨ - م ١٣٨٠ - م ١٤٤١ - م ١٤٨٩ ]، وتقدم : (٨) (١٠٦) (١٢٥) و سياني : (١٤٥) .

<sup>(</sup>٢) «فيا» في (ت): «فياذا». 12 [ ١/ ٢٨٥ أ].

<sup>0 [ 200] [</sup>النقائسيم: 2105] [الإتحاف: حب عد حد 200] [التحقة: م 270 – م 277 – خ م 279 – م 277 – ت 200 – ت 200 – خ م 228 – س 311 – خت م 278 ا – م 278 – م 281 – م 182 – م 270 ] وتقلم: ( () (30 ) (310 ) (310 )



وَهُذَبَةُ بُنُ خَالِدٍ، قَالَا: حَدُّنَا حَمُّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنْ قَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ:
يا رَسُولَ اللَّهِ ، مَنَى نَقُومُ السَّاعَةُ ؟ وَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَلَمَّا فَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاقًا
قَلَ : «أَيْنَ السَّايلُ عَنِ السَّاعَةِ ؟» قال : هَأَنَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَالَ : «إِنِّهَا قَابِمَةً ، فَحَا
أَخْذَفَ لَهَا ؟ قَالَ : مَا أَغَدُثُ لَهَا كَبِرَ عَمَلٍ ، غَيْرَ أَنِي أَجِبُ اللَّهَ وَرَسُولُه ، فَقَالَ النَّبِيُ
﴿ اللَّهُ عَمْ مَنْ أَخْبَئِثُ » قَالَ : وَعِنْدَهُ رَجُلُّ مِنَ الْأَنْصَادِ يَقَالُ لَهُ : مُحَمَّدٌ ، فَقَالَ : اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَ

فَّالَ أَبِعِامَ : هَذَا الْخَبَرُ مِنَ الْأَلْفَاظِ الَّتِي أُطْلِقَتْ بِتَغْمِينِ خِطَابِ مُرَادُهُ النَّحْذِيرِ، وَذَاكَ أَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ أَرَادَ بِهَذَا (<sup>77</sup> تَحْذِيرَ النَّاسِ ( عَنِ الرُّكُونِ إِلَىٰ هَـنِو الدُّنْيَا بِتَعْرِيفِهِمُ الشِّيُّ الذِي يَكُونُ بِخَلَدِهِمْ ( <sup>44</sup> ) تُقْبَلُ حَقِيقَتُهُ مِنْ قُرْبِ السَّاعَةِ عَلَيْهِمْ ، دُونَ اغْيَمَادِهِمْ عَلَىٰ مَا يَسْمَعُونَ .

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ كَانَ أَحَبَّ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَانَ أَفْضَلَ

ه [50] المُجسرُّ الْمُحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدِّثَنَا صَعْلُ<sup>(6)</sup> بْنُ يَزِيدَ الْفَرَاءُ أَبُو الْحَسَنِ، قَالَ: حَدِّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَصَالَةَ، قَالَ: حَدِّثَنَا نَابِتٌ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا تَحَابُ اثْنَانِ فِي اللَّهِ إِلَّا كَانَ أَفْصَلْهُمَا أَشَدُّهُمَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ

(١) الهرم: أقصى الكِبَر. (انظر: النهاية، مادة: هرم).

(۲) «قال» في الأصل: «فقال».
 (۳) «بهذا» ليس في (س) (۲/ ۲۲۵).

\$[١/ ٢٨٥ ب]. (٤) ابخلدهم، في (ت): اخلدهم،

٥ [ ٥٦٥] [ التقاسيم : ٦٨٣] [ الموارد : ٢٥٠٩] [ الإتحاف : حب كم خد ٧٢٣] .

(0) اسعدة أمامه في حاشية الأصل: اسعيدة ونسبه لنسخة.
 (٦) اأشدهماة في (د): «أشدة.

(٧) بعد هذا الحديث في الأصل: «ذكر الزجر عن أن يمكر للرء أخاه المسلم، أو يخادعه في أسبابه. أخيرنا الفضل بن الحباب، قال: حدثنا عشان بن الهيهم [ ٢٨٦/ أ] بن أبي الجهم [كذا، والصواب: بن الجهم]، قال: حدثنا أبي، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «من غشنا فليس منا، والمكر والحداع في النار».







# ذِكْرُ الإسْتِحْبَابِ لِلْمَزِءِ أَنْ يُعْلِمَ أَخَاهُ مَحَبَّتُهُ إِيَّاهُ لِلَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ

اده مَ النَّبِي اللّهِ عَلَي بَنِ الْمُنْتَى ، قَالَ : حَلَثَنَا الْأَزْوَقُ بْنُ عَلِي أَبُو الْجَهْم ، قَالَ : حَلَثَنَا الْأَزْوَقُ بْنُ عَلِي أَبُو الْجَهْم ، قَالَ : حَلَثَنَا وَمَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُبَنادِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ وَمُوسَى ('') بَنِ عَقْبَةٌ ، عَنْ نَافِع قالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَمْرَ يَقُولُ ('') : بَنِنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِي ﷺ إِذْ أَنَاهُ رَجُلٌ فَسَلَمْ عَلَيْهِ ، وُمَّ وَلَى عَنْه ، فَقُلْتُ '') : يَا رَسُولُ اللّهِ ، إِنِّي لَأَجِنُهُ فَلْكُ : لا ، قَالَ : قالَ عَلَيْه ، قَالَ اللهِ ، إِنِّي قَلْتُ فَالَا؟ ، قُلْتُ : لَو لا أَنْ اللّهِ عَلَيْه ، وَقُلْتُ : وَاللّهِ إِنِّي لَلْحِبُكُ لِلّهِ فَلْكَ عَلْمَ عَلَيْه ، وَقُلْتُ : وَاللّهِ إِنِّي لَلْحِبُكُ لَلّه ، قَالَ هُو إِنِّي لَلْحِبُكُ لِلّه ، قَلْتُ : لَوْلاً أَنَّ ( ) النّبِي ﷺ أَمْرَتِي أَنْ أَعْلِمْكُ لَلّه اللّه عِلَيْه ، وَقُلْتُ : وَاللّهِ إِنّي لَأُحِبُكَ لِلّه ( ) ، قُلْتُ : لَوْلاً أَنَّ ( ) النّبِي ﷺ أَمْرَتِي أَنْ أَعْلِمْكُ لَهُ الْمُعْلَى . [الأول: ٢]

تَفَرَّدَ بِهَذَا الْحَدِيثِ الْأَزْرَقُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَهُ الشَّيْخُ .

#### ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ إِذَا أَحَبَّ أَخَاهُ فِي اللَّهِ أَنْ يُعْلِمَهُ ذَلِكَ

٥[٧٦٥] أَخْبِ زُا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ مَكْحُولٌ بِبَيْرُوتَ، قَـالَ: حَـلَثَنَا

<sup>•</sup> ذكر الزجر عن أن يفسد المرء امرأة أخيه المسلم، أو يُغيث عبيده عليه . أخبر نا عبد الله بن محمد الأزدي، قال : حدثنا إصحاق بن إيراهيم، قال : أخبر نا معاوية بن هشام، قال : حدثنا عهار بن زيق ، عن عبد الله بن عيسى عن [كذا ، والصواب : بن] عبد الرحن بن أبي ليل ، عن عكرمة ، عن يجيل بن يعمر، عن أبي هريرة ، عن النبي على قال : «من خبث عبدا على أهله ، فليس منا ، ومن أنسد امرأة على زوجها ، فليس منا ، ومن أنسد امرأة على زوجها ، فليس منا ، ومن وينظر : (400 ) ، (900).

١٤ [١/ ٢٨٦ ب].

٥ [٦٦٨][التقاسيم: ٦٨٥][الموارد: ٢٥١٢][الإتحاف: حب ١١٤١٠-حب ١٠٩٧٣].

<sup>(</sup>١) قوله : اعبيد الله بن عمر وموسئ وقع في (د) بتحقيق سليم أسد: اعبيد الله بن عمر ، وعن موسئ ، ، وفي (د) بتحقيق عبد الززاق حزة : اعبيد الله بن عمرو ، عن موسئ ، وينظر : الإنحاف ،

<sup>(</sup>٢) قوله : (قال : سمعت ابن عمر يقول) وقع في (د) : (عن ابن عمر قال) .

<sup>(</sup>٣) افقلت؛ في (د): اقلت؛ .
(٤) قوله: الله؛ ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) ﴿أَنَّ لِيسٍ فِي الأَصِلِ .

<sup>(</sup>١٦٧٥) [التقاسيم: ١٦٢٣] [الموارد: ٢٥١٤] [الإتحاف: حب كم حم ١٧٠١٤] [التحفة: د ت سي





يَزِيدُ بْنُ سِنَانِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدُّثَنَا اللهُ وَزِرْ بَنُ يَزِيدَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِب، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ﴿إِذَا أَحْبُ أَحَدُكُمُ أَخَاهُ فَلْيَعْلِمُهُ .

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَا أَصْلَ لَهُ أَصْلًا

٥ [٥٠٨] أَضِسُوا ( ' مُحَمَّدُ بَنُ عَبِد الرَّحْمَنِ بَنِ مُحَمَّدُ ( ' الدَّغُولِيُ كِتَابَة ( ' ) قَالَ : حَدُقَنَا عَلِي بُسُ الْحُحَمِنِ بَنُ وَاقِدِهِ ، قَالَ : حَدُقَنِي بَنُ الْحُحَمِنِ بَنُ مِشْرِ بَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : حَدُقَنِي أَنِي اللَّحَدَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَبْعَتِي لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيمِ اللْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلِيمِ اللْعَلِيمِ اللْعَلِيمُ اللْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلِيمُ اللْعَلَى الْعَلِيمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَل

#### ذِكْرُ إِثْبَاتِ مَحَبَّةِ اللَّهِ جَازَةَ اللَّهِ اللَّهِ عَلاَقَالِ لِلْمُتَحَابِّينَ فِيهِ

و 2010 الْجُسِوُّا الْهَيْنَمُ بُنُ خَلَفِ الدُّورِيُّ بِبِغْدَادَ، قَالَ: حَدَّنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ بْـنُ حَمَّـاوِ، قَالَ: حَدُّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةً، عَنْ قَابِتِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي مُرْفِرَةً، عَنْ النِّسِيُ ﷺ: أَنْ رَجُلاَ زَارَ أَحَالُهُ فِي قَرْيَةٍ أَخْرَىٰ، قَالَ: ﴿فَأَرْصَدَ ا ۖ اللّهَ لَهُ عَلَىٰ مَلَوْجِتِهِ (١٠٠

@[1\VAY [].

0 [70] [التقاسيم: 773] [الموارد: ٢٥١٣] [الإتحاف: حب حم ٣١٤] [التحقة: سي ٢٨٥- د ٢٤٤]. (١) الخبرناه في (د): احدثناه. (٢) قوله: ابن محملة من (د).

(٣) «كتابة» نسبه في الأصل لنسخة ، وفي (ت) : «من أصل كتابه» ، وهو ليس في (د) ، «الإتحاف» .

(٤) احدثني، في (د) : احدثناه .

(٥) قوله: «النبي» في حاشية الأصل: «رسول الله» ونسبه لنسخة.
 (٦) قال» في (د): «فقال».
 (الأصل: «أعلمه».

. (٨) اسم الجلالة اللَّه، من (ت). (١٤) اسم الجلالة اللَّه، من (ت).

ه ( ۶۹ م ] [التقاسيم : ۸۸۸ ] [الإتحاف : عه حب حم ۷۸ م ۲۰ ] [التحفة : م ۱۶۶۵ ] ، وميأتي برقم : (۵۷۳ ) . ( ۹ ) الإرصاد : الإعداد . (انظر : النهاية ، مادة : رصد ) .

(١٠) اللرجة: الطريق. (انظر: النهاية، مادة: درج).





مَلَكَا، فَلَمْا أَثِن مَلْيَهِ قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: أُرِيدُ<sup>(١)</sup> أَخَالِي فِي هَلْهِ الْقَزْيَةِ، فَقَالَ لُهُ: هَلْ لُهُ عَلَيْكَ، وَلَكَ عَنْدِهَ أَنْي أُجِبُهُ فِي اللَّهِ، قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ، لَهُ عَلَيْكَ أَنْي أُجِبُهُ فِي اللَّهِ، قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ، إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّالِمُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْمُ ا

## ذِكْرُ وَصْفِ الْمُنَحَائِينَ فِي اللَّهِ فِي الْقِيَامَةِ عِنْدَ حُزْنِ النَّاسِ وَحَزَفِهِمْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ

الأَوْدِيُّ، قَالَ: حَدَّتَنَا النَّ فَصَيْلِ مِن الْمُنَفَّى، قَالَ: حَدُّتَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ صَالِحِ الأَوْدِيُّ، قَالَ: حَدُّتَنَا النِّ فَصَيْلِ، عَنْ عُمَارَةً بِنِ الْفَعْقَاعِ، عَنْ أَيِي زُرْعَةً، عَنْ أَيِي مُرْتِوَةً قَالَ: قَالَ ﴿ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اللَّهِ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ عِبَادًا لَيْسُوا بِأَنْيِسَاءَ يَغْبِطُهُم (٢٠) الْأَنْيِئَاءُ وَالشَّهَلَاء، وَيَلَ: مَنْ مُمْ الْعَلَيْ الْجَنْهُمُ وَقَالَ: هُمْ قَوْمٌ تَخَابُوا بِنُورِ اللَّهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ اللهِ عَلَيْهِمْ لُورَ عَلَى مَنايِر مِنْ نُورٍ، لا يَخْلُونُ إِنَّا حَلَقَ اللَّالَ اللهِ اللهِ عَلَيْمَ وَلا يَحْدِيهُ اللَّهِ اللهُ عَلَيْمَ وَلا عَلَيْهُمْ أَوْرَعَلَى مَنايِر مِنْ نُورٍ، لا يَخْلُونُ إِنَّا حَلَقَالُ اللهُ عَلَيْمِ وَلا عَمْرُ مُورٍ عَلَى مَنايِر مِنْ نُورٍ، لا يَخْلُونُ إِنَّا حَلَقَ الللَّاسُ، وَهُمْ قُورٌ عَلَى مَنايِر مِنْ نُورٍ، لا يَحْدُونُ عَلَيْمِ مَوْلاً عَلَيْمَ وَلا عُمْرَا عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهُمْ أَوْلَ عَلَيْمَ وَلا عَمْرُ مُواللهِ عَلَيْمِ مَنْ نُورٍ ، لا يَحْدُلُونَ إِنَّا حَلِيلًا عَلَيْمِ مَنْ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ مَنْ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْمِ عَلَى مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ وَلا عَمْرُنُونَ إِنَّا عَلِيمَ الللهُ اللهُ عَلَيْمِ عَلَى مَنامِولِ الللهِ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ وَلا عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَى الْعَلَيْمِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُو

## ذِكْرُ إِظْلَالِ<sup>(٥)</sup> اللَّهِ جَاتَتَالاً الْمُتَحَابِّنَ فِيهِ فِي ظِلُهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَعَلَنَا اللَّهُ مِنْهُمْ بِمَنَّهِ وَفَصْلِهِ

٥ [٧١] أَخْمِوْ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ،

- (١) ﴿أريد﴾ في (ت): ﴿أردت».
- (٢) التربيب: الحفظ والرعاية والتربية ، كها يربي الرجل ولده . (انظر: النهاية ، مادة : ربب) .
- ٥[٥٧٠][التقاسيم: ٦٨٩][اللوارد: ٢٠٥٨][الإتحاف: حب ٢٠٣٦٢][التحقة: س ١٤٩١٩].
  - £[1/447]].
- (٣) الغبط: حسد خاص. يقال: غبطت الرجل أغبطه غبطا، إذا اشتهيت أن يكون لك مثل ما له، وأن يدوم عليه ما هو فيه . (انظر: النهاية ، مادة : غبط).
- (٤) (انتساب، في (د): (أنساب، وتبعه محققا (ت) بالمخالفة لأصله الخطي، وهو الموافق لما في «مسند أبي يعان، (١٩١٠) وحيث رواه المصنف من طريقه .
  - (٥) "إظلال" في الأصل: "ظلال".
  - ٥ [ ٥٧١] [التقاسيم: ٦٨٧] [الإتحاف: مي عه حب طحم ١٨٧٧٤] [التحقة: م ١٣٣٨٨].



عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ، عَنْ أَبِي هُرُنِدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «يَقُولُ اللهُ بَبَارِكَ وَتَعَالَى: أَيْنَ الْمُتَحَابُونَ بِجَلَالِي، الْبَوْمُ أَظِلُهُم فِي [الأول: ٢]

#### ذِكْرُ إِيجَابِ مَحَبَّةِ اللَّهِ جَاتَتَ اللَّهُ عَالَيَهُ لِلْمُتَجَالِسِينَ فِيهِ وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيهِ

٥ [٢٧٥] أخبراً النحسين بن إذريس الأنصادي ، قال : حَدَثَنَا أَحْدَدُ بن أَبِي بَكْرِ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي إذريس الْخَولانِيّ ، قال : حَدَثَنَا أَحْدَدُ بن أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي إذريس الْخَولانِيّ ، أَنَّهُ قال : حَمَلتُ مَ مَسْجِدَ وَمَشْق ، فَإِذَا فَتَا أَمُو اللّهِ ، فَسَأَلُتُ عَنْه ، فَقِيلَ لِي ('' : هَذَا مُعَاذُ بن جَبَل ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ وَمَثَرُوا عَنْ رَأَيه ، فَسَأَلُتُ عَنْه ، فقيلَ لِي ('' : هَذَا مُعَاذُ بن جَبَل ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ هَجُرْث ، فَوَجَدُنُهُ فَد مَتَهَى بِالنَّهُ جِير ، وَوَجَدُنُهُ يَصَلّى ، قالَ ('') : فَانَتَظَرَتُهُ حَمَّى فَصَى صَلاتُه ، ثُمَّ جِنْنُهُ وَنَ قِبل وَجْهِه ، فَسَلَمْتُ عَلَيه ، وَقُلْتُ '' : وَاللّه ، إنِي لَأُجِنُكَ لِلّه ، صَلاتُه ، ثُمَّ جِنْنُهُ وَنَ وَاللّه ، إنْ يَلْحَبُكُ لِلّه ، فَقَالَ : اللّه وَ اللّه ، إنْ يَلْحَبُلُكَ لِلّه ، فَقَالَ : اللّه وَ اللّه ، الله الله قبارَكُ وَتَعَالَى : وَجَبَتْ مَحَبِي \* لِلْمُتَعَالِينَ فِي مُؤلّى : وَجَبَتْ مَحَبِي \* وَاللّه ، وَلَى الله قبارِكُ وَتَعَالَى : وَجَبَتْ مَحَبِي مُ الله مَتَنْ مُنْ الله قبارَكُ وَتَعَالَى : وَجَبَتْ مَحَبِي \* وَالْدُونَ وَقَالَ : أَلِيلُو الله وَلَالَه ، وَلَالُونَ وَتَعَالَى : وَجَبَتْ مَحَبِي مُ الله مُتَعَالِينَ فِي مُ وَالْمُتَوَالِورِينَ فِينَ \* . وَاللّه عَلْمُ وَاللّه عَنْ وَسَلّم عَلَى الله قبارَكُ وَتَعَالَى : وَجَبَتْ مَحَبِي \* وَاللّه الله وَلَالُونُ وَلَالًا وَلَالًا وَلَوْلُونُ وَلَالًا وَاللّه الله وَلَالًا وَلَوْلُونُ وَلَالًا وَلَا عَلَى اللّه وَلَالَتُعَالِينَ وَاللّه وَلْمُنْ الله وَلَالَهُ وَلَا لَيْنَ عَلَى الله وَلَالَهُ الله وَلَالَه وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَالُونُ وَلَى اللّه وَلَالَهُ مُنْ اللّه وَلَالَه وَلَاللّه وَلَالَهُ وَلَالَتُونُ وَلَاللّه وَلَالَالله وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَلْكُونُ اللّه وَلَالْمُ وَلَاللّه وَلَالَهُ وَلَالَهُ وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَالْمُ ا

قَالُ *إِبِوامٌ حِيْكُ :* أَبُو إِذْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ اسْمُهُ : عَائِذُ اللَّهِ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ ، كَانَ سَيْدَ قُوَّاءِ أَهْلِ الشَّامِ فِي زَمَانِهِ ، وَهُوَ الَّذِي أَنْكَرَ عَلَيْ مُعَاوِيَةَ شُعَارَبَتَهُ عَلِي بُنَ أَبِي طَالِبِ حِينَ (٧٠)

<sup>₽[</sup>١/ ٨٨٨ ب].

ه [۷۷] [التقاسيم : ٦٩٠] [الموارد : ٢٥١٠] [الإتحاف : حب ط كم حم ١٦٦٦٣] [التحفة : ت ١٦٣٥]، وسيأني : (٧٤٥).

<sup>(</sup>١) ﴿ لَي \* من (د) ، وأثبته محققا (ت) بالمخالفة لأصله الخطي .

<sup>(</sup>٢) «قال» ليس في (د) . (٣) أوقلت » في (د) : "فقلت» .

<sup>(</sup>٤) «قلت» في (د) : «فقلت» ، وتبعه محققا (ت) بالمخالفة لأصله الخطي .

 <sup>(</sup>٥) اسم الجلالة : «الله» في (س) ( ٣٣٥/٢) ، (د) : (الله» بمدأ وله ، قال النووي في «رياض الصالحين»
 (٣٨٢) : «قوله : «الله» فقلت : الله» الأول بهمزة عدودة للاستفهام، والثاني بلا مدنه .

<sup>(</sup>٦) "فجذبني" في الأصل: "فجبذني" ، وفي الحاشية كالمثبت منسوبًا لنسخة .

١ [ ١ / ٢٨٩ أ] . (٧) احين؛ في (ت) : احتيا، .





قَالَ لَهُ : مَنْ أَنْتَ حَمَّى ثُقَاتِلَ عَلِيّا ، وتُنَازِعَهُ الْجِلَافَة ، وَلَسْتَ أَنْتَ مِفَلَهُ ! لَـ لَسْتَ ذَوْجَ قَاطِمَة ، وَلا بِأَيِي الْحَسَنِ وَالْحُسْنِ ، وَلا بِابْنِ عَمُ النَّبِيِّ ﷺ فَأَشْفَقَ مُعَادِيةُ أَنْ يُفْسِدَ قُلُوبِ ثُرَاهِ الشَّامِ ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّمَا أَطْلُكِ مَمْ عُنْمَانَ ، قَالَ : فَلَيْسَ عَلِيعٌ قَاتِلُه ، قَالَ : لَكِنُهُ يَمْنُعُ فَالِلُهُ عَنْ أَنْ يُفْتَصَّ مِنْهُ ، قَالَ اللَّهُ عَنْمَانَ؟ قَالَ : اللهُ قَتَلُه وَأَنَا مَعَهُ ، عَنَى : وَأَنَّ امَعَهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : مَنْ قَتَلَ عُنْمَانَ؟ قَالَ : اللهُ قَتَلُه وَأَنَا مَعَهُ ، عَنَى : وَأَنَّ امَعَهُ مَفْعُلُ ، وَقِيلَ : أَزَادَ : اللَّهُ قَتَلَه ، وَأَنَا حَارِثُهُ ، فَجَمَعَ جَمَاعَةً قُواءِ السَّلَم وَحَشَهُمْ عَلَى

#### ذِكْرُ إِيجَابِ مَحَبَّةِ اللَّهِ عَلَيْظًا الزَّائِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فِيهِ

٥ (٢٥٦) أخسرًا النحسرُ بن سُفيانَ ، قالَ : حَدَّنَا يَزِيدُ بن صَالِحِ البَّشْكُونِي ، قالَ : حَدُّنَا يَزِيدُ بن صَالِحِ البَّشِي هُوَنَ ، قالَ : حَدُّنَا حَدُنَا مَدُ فَي مَعْ وَالْحَبِ ، عَن قابِتٍ ، عَنْ أَبِي وَافِع ، عَنْ أَبِي هُوَيْزَةَ ، عَن قالِتٍ ، عَنْ أَبِي وَافِع ، عَنْ أَبِي هُوَيْزَةَ ، عَنْ قالِتٍ عَلَيْهِ قَالَ : وَجُلَا زَانُ أَخُولَ ، فَلَمْا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ : وَجُلَا زَانُ وَأَخُولَى ، فَأَرْسَلُ ( ) الله عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكَا ، فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ : فَلَ تُرْيدُ ؟ قَالَ : أَوْدَرُ أَخَا لِي فِي هَلِهِ اللَّهِ ، فَالَ : هَلْ أَنْ عَلَيْهِ قَالَ : هَلْ لَا عَلَيْكَ ، وِلْ اللَّهِ قَلْ : فَإِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلْيَكَ ، إِنْ اللهَ قَدْ أَحَبُكَ كَمَا أَحْدِي اللَّهِ ، قَالَ : فَإِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلْنِكَ ، إِنْ اللهَ قَدْ أَحَبُكَ كَمَا أَنْ اللهَ قَدِهُ أَحْبُكُ فَيْهِ .
[الثال: ٢]

## ذِكْرُ إِيجَابِ مَحَبَّةِ اللَّهِ لِلْمُتَنَاصِحِينَ وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيهِ

٥٤١٥] أخبـــرًا أَبُويَعْلَىٰ، قَالَ: حَلَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ أَبِي زُمَيْلٍ، قَالَ: حَلَّثَنَا أَبُـــو الْمَلِــيحِ الرَّقُعُ: ، عَنْ حَبِيدِ بْنِ أَبِي مَرْزُوقِ، عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي رَبَاح، عَنْ أَبِي مُسْلِم الْحَـــوُلانِيُ

<sup>(</sup>١) (قال) في (ت) : (وقال) .

۵[۱/۲۸۹ ب].

ر (٢٧٦ ] [النَّفاسيم: ٣١٤٧] [الإتحاف: عه حب حم ٢٠٠٧٢] [النحفة: م ١٤٦٥٣]، وتقدم برقم: ( ٢٩٥)

<sup>(</sup>٢) ﴿ فَأُرسَلُ ۗ فِي (ت) : ﴿ فَأُرصَدُ ۗ .

٥ [ ٧٤ ] [التقاسيم : ٦٩١] [الإتحاف : حب كم عم ٢٧٧٤] [التحفة : ت ١١٣٢٥] ، وتقدم : (٥٧٢) .





قَالَ : قُلْتُ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَالٍ ٥ : وَاللّهِ إِنِّي لَأَحِبُّكَ لِغَيْرِ دُنْيَا أَرْجُو أَنْ أُصِيبَهَا مِنْكَ ، وَلا قُوابَةِ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ، فَلَ قَالَ : فَلاَ عَنْ مَعْ عَلَ اللّهِ ، قَالَ : فَلَا تَوْابَةِ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ، فَلَمْتَحَابُونَ فِي اللّهِ فِي ظِلْ أَبْشِرْ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا ۚ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه ﷺ يَقُولُ : «الْمُتَحَابُونَ فِي اللّهِ فِي ظِلْ الْمَعْوِيقِ فَي اللّهِ فِي قَلْ الْمُتَحَابُونَ فِي اللّهِ فِي ظِلْ الْمُتَعَادَةُ بَنُ الصَّامِتِ : سَمِعْتُ أَلْتُونُ عِبَادَةُ بَنَ الصَّامِتِ ، صَحِعْتُ أَنْفُولُ عَنْ رَبِّهِ بَبَارِكَ وَتَعَالَىٰ : «خَقْتُ مَحَبِّتِي عَلَى الْمُتَحَابِينَ فِي ، وخَقْتُ مَحَبِّتِي عَلَى الْمُتَعَالِمِينَ فِي ، وَخَقْتُ مَحَبِّتِي عَلَى الْمُتَعَالِمِينَ فِي ، وَخَقْتُ مَحْبَتِي عَلَى الْمُتَعَالِمِينَ فِي ، وَخَقْتُ مَحْبَتِي عَلَى الْمُتَعَالِمِينَ فِي ، وَخَقْتُ مَحْبَتِي عَلَى الْمُتَعَالِمِينَ فِي ، وَهُمْ عَلَى مَتَابِرَ مِنْ شُورٍ ، يَغْمِلُهُمْ النَّبِيثُونَ وَالشَّهَاوَا اللّهُ هَالِمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى الْمُتَعَالِمِينَ فِي ، وَهُمْ عَلَى مَتَابِرَ مِنْ شُورٍ ، يَغْمِلُهُمْ النَّبِيثُونَ وَالشَّهَامَةُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالشَّهُ عَلَى الْمُعَلِيمِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُتَعَالِمِهُ اللْمُتَعَالِمِينَ فَيْ ، وَهُمْ عَلَى مَتَابِرَ مِنْ أَنْ مُعْلَى الْمُعَالِمِينَ فَي ، وَهُمْ عَلَى مَتَابِعَ مِنْ الللَّهُ اللَّهِ فَيْهِ اللْمُتَعَالِمُ اللَّهُ الْمُتَعَالِمِهِمْ الْمُتَعَالِمُ اللْمُعَلِّقُولُ عَلَى الْمُعْلِمِ اللْمُتَعَالِمُ اللْمُتَعَلِّقُ اللْمُتَعَالِمُ اللْمُتَعَالِمُ اللْمُعَلِقِينَ اللْمُتَعَالِمُ اللْمُتَعَالِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُتَعَلِيمُ اللْمُعْلِمِ اللْمُعْلِمِينَ اللْمُتَعَالِمُ اللْمُعِلَى الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمِ اللْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمِينَ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلَى اللْمُعْلِمُ

قَالَ إَمِعَلَمُ : أَبُو مُسْلِمِ الْخَوْلَانِيُّ اسْمُهُ : عَبْدُ اللَّهِ بَنُ ثُوبِرِ ('') يَمَانِيُّ ، تَابِعِيُّ ، مِنْ أَلْفَولِلِهِمْ وَأَخْتِارِهِمْ ، وَهُوَ الَّذِي قَالَ لَهُ الْعَنْسِيُّ : أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ؟ قَالَ : لا ، قَاضَ فَا أَنْ يَضْلُهُ لَأَنْ عَظِيمَةٍ ، فَأَجْبَتُ وَحُوفَهُ ("') قَالَ : تَعْمَ ، فَأَمْرَ بِنَا رِعَظِيمَةٍ ، فَأَجْبَتُ وَحُوفَهُ ("') أَنْ يَضْلُونُ فِيهَا إِنْ لَمْ يُواتِدِ عَلَى مُرَادِهِ ، فَأَيْنِ عَلَيْهِ ، فَقَلْدُهُ فِيهَا إِنْ لَمْ يُواتِدِ عَلَى مُرَادِهِ ، فَأَيْنِ عَلَيْهِ ، فَقَلْدُهُ فِيهَا إِنْ الْمُخْطَّ وَلِكَ ، وَأَمْرَ بِإِلْحُرَاجِهِ مِنَ الْمُحْطَّ وَلِكَ ، وَقَالَ أَنْ مُنْ اللّهِ عَلَيْهِ عَمْرَ بَنَ الْخُطَّ الْمُعَى الْمُعَى اللّهِي أَخْرِقَ ؟ فَقَلَ ('' : لَمْ يَحْتَرِقْ ، فَتَقُرَسُ فِيهِ عُمْرَا اللّهُ عَلَى اللّهِي أَخْرِقَ؟ فَقَالَ ('' : لَمْ يَحْتَرِقْ ، فَتَقُرَسُ فِيهِ عُمْرَا اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلْ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعِلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعِلْمُ اللّهُ الْعِلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلْمُ اللّهُ الْعِلْمُ اللّهُ الْعِلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعِلْمُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعِلْمُ اللّهُ الْعِلْمُ الللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعِلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعِلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعِلْمُ اللّهُ الْعِلْمُ اللّهُ الْعِلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعِلْمُ اللّهُ الْعِلْمُ

<sup>\$ [</sup>١/ ٢٩٠]]. (1) قوالشهداء؟ من (ت).

<sup>(</sup>٢) اثوب كذا ضبطه في الأصل ، وكتب فوقه : اخف، ، ونسبه لنسخة ، وفي (ت) : اتُؤَب، .

١٩٠/١٩٠). (٣) بعد اوخوفه في (ت): اعلى .

 <sup>(</sup>٤) بعد (فيها، في (س) (٣٣٩/٣) بين معقوفين: (فلم تضره)، وهي زيادة يقتضيها السياق، وينظر:
 المنتظم في تاريخ الملوك (٣٣١)، (٣٣٠)، (سير أعلام النبلاء، (٨/٤).

<sup>(</sup>٥) افقال؛ في (ت) : اقال؛ .

<sup>(</sup>٦) قوله : ابيده عمرا وقع في (ت) : اعمر بيدها .



الحَدَدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرَانَا فِي هَذِهِ الأَثْمَةِ مَنْ أَخْرِقَ فَلَمْ يَخْتَرِقَ مِثْلَ إِبْرَاهِمَ ﷺ . وَقِيلَ : إِنَّهُ كَانَ لَهُ المَّرْاةُ وَمَنَ أَخْدِهِ كَانَ لَهُ اللَّهُمُ أَخْمِ كَانَ لَهُ المَّافَّ السَّرَاجُ؟ قَالَ مَنْ أَفْسَدَ عَلَيْهَا ، وَقَالَ : النَّطْفَأ السِّرَاجُ؟ قَالَ مَنْ أَفْسَدَ عَلَيْ المُرْاتِي ؛ وَمَنْتَمَا الْمَرْأَةُ تَتَعَشَّى مَعْ وَوْجِهَا إِذْ قَالَتِ : انْطَفَأ السِّرَاجُ؟ قَالَ وَوَجِهَا إِذْ قَالَتِ : انْطَفَأ السِّرَاجُ؟ قَالَ وَوَجِهَا إِذْ قَالَتِ : انْطَفَأ السِّرَاجُ؟ قَالَ وَوَجِهَا إِذْ قَالَتُ مِنْ مُسْلِمِ عَلَيْهَا، فَقَالَتُ وَمِيثُ مَنْ الْمُورِشَيْنَا ، فَأَخْرِرُتُهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ يَوْلُونَهُ اللَّهِ يَرِوُلُا ، وَقَلْ ثُبْتُ ، فَلَوْعُ اللَّهَ يَوْدُ اللَّهِ يَوْدُ اللَّهِ يَوْدُ اللَّهِ يَعْلَى اللَّهِ يَعْلَى اللَّهِ يَعْلَى اللَّهِ يَوْدُ اللَّهُ وَقَالَ : اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَقُالَ : اللَّهُ مُؤْلَدُ اللَّهُ وَلَا لَيْنَا اللَّهُ وَقُالَ : اللَّهُ مُؤْلُونًا ، وَلَا لِنَالِهُ اللَّهُ وَلَالَ : اللَّهُ مُؤْلُونًا اللَّهُ وَلَالًا ، وَلَا لَمُؤْلُونُ اللَّهُ وَلَوْلَا ، وَلَوْلَا الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالًا اللَّهُ وَلَالًا اللَّهُ وَلَالًا اللَّهُ وَلَالًا اللَّهُ وَلَالًا اللَّهُ الْمُؤْلِقُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُولُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولَ

ذِكْرُ الإسْتخبَابِ لِلْمَرْءِ اسْتِمَالَةَ قَلْبِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِمَا لَا يَخْظُرُهُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ • [ ٥٥ ] أَخِسِرًا عَبُدُ اللَّهِ بِنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ، قَالَ: حَلَّنَا إِسْحَاقَ بِنُ إِسْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ، عَنْ نَابِتٍ، عَنْ أَنسِ بِنِ مَالِكِ، أَنَّ رَجُلًا قامَ إِلَى النَّبِيُ ﷺ، فَقَالَ: أَيْنَ أَبِي؟ قَالَ: افِي النَّارِ، وَلَمَنَا فَقَىنَ الَّاسِيَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمًا فَقَىنًا لَّالَّى اللَّهِ قَالَالُهُ فِي النَّارِة، وَلَمَا فَقَى النَّارِة، وَلَا اللَّهِ اللَّهُ الْمُ

## ذِكُرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ الْجَلِيسَ الصَّالِحَ بِالْعَطَّارِ الَّذِي مَنْ جَالَسَهُ عَلِقَ بِهِ رِيحُهُ وَإِنْ لَمْ يَتَلُ مِنْهُ الْ

ه [٢٧٦] أخبرًا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْجَبَّارِ بْسُ الْمَدَاهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْجَبَّارِ بْسُ الْمَدَاهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُمُغِيَانُ، عَنْ بُرْيِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ﷺ: «مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ مَثَلُ الْمَطَّادِ ؛ إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْهُ أَصَابَكَ رِيحُهُ، وَمَثَلُ الْجَلِيسِ

السُّوهِ مَثَلُ الْفَيْنِ؛ إِنْ لَمْ يُحْوِفْكَ بِشَرْرِهِ عَلِقَ بِكَ مِنْ رِجِهِهِ.

[الأول: ٢]

.[1\191/1]û

<sup>(</sup>١) ايردة في (ت): اليرددة . (٢) الردة في (ت): الرددة .

٥[٥٧٥][التقاسيم: ٥٥٥٦][الإتحاف: حبعه حم ٥٤١][التحفة: م د٣٢٧].

 <sup>(</sup>٣) القفو: الذهاب موليا ، وكأنه من القفا ، أي : أعطاه قفاه وظهره . (انظر : النهاية ، مادة : قفا) .
 (٩) (٢٩١ - ] .

٥[٥٧٦] [التقاسيم: ٦٨٤] [الإتحاف: عه حب حم ١٣٣٤] [التحفة: خ م ٩٠٥٩]، وتقدم برقم: (٥٦٠).



#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَنَاجِي الْمُسْلِمَيْنِ بِحَضْرَةِ ثَالِثٍ مَعَهُمَا

٥ [٧٧٥] أَخِبَسُوا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةً، قَالَ : أُخْبَرَنَا حَالِـدٌ،
 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَادٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 ﴿ وَاللَّهُ عَنْنَاجَى النَّالُولُ ( ) فَوْلَ النَّالِكِ ﴿ .
 [النان: ٣٤]

## ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَنَاجِي الْمُسْلِمَيْنِ وَبِحَضْرَتِهِمَا إِنْسَانٌ فَالِثّ

٥ (٥٩٥ ) أخبـنُوا الْفَصْلُ بْـنُ الْحُبَـابِ، قَـالَ : حَـَدُفَنَا الْحَوْضِيُّ ، عَـنْ ۖ الْشُـغْبَةَ، عَـنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ قَالَ : كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ ابْنِ عُمْرَ، أَنَا وَرَجُلَّ آخَوْ، فَجَاءَ رَجُلُ فَقَالَ لَهُمَا : اسْتَوْخِيَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: ﴿ لَا يَتَنَاجَنِ الْثَنَانِ ذُولُ وَاحِلِهِ . ﴿ [النانِ: ٨٦]

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ تَنَاجِيَ الْمُسْلِمَيْنِ بِحَضْرَةِ الْنَيْنِ جَائِزٌ <sup>(٢)</sup>

0910 مَ أَصِّراً عُمَرُ مَنْ سَعِيدِ بَنِ سِتَانِ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ عَلَيْكِ، عَنْ عَلَيْكِ، عَنْ عَلَيْكِ اللَّهِ بْنِ عَنْدَ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ عَلْدَ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ أَنْ يَنَاجِئِهُ، وَلَيْسَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ أَحَدٌ غَيْرِي وَعُيْرُ اللَّهِ بِنِ عَمْرَ رَجُلا حَتَّى كُنَّا أَوْمَعَهُ، فَقَعَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرَ دَجُلا حَتَّى كُنَّا أَوْمَعَهُ، فَقَعَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرَ دَجُلا حَتَّى كُنَّا أَوْمَعَهُ ، فَقَالَ لِي الرَّجُلِ اللَّذِي وَعَلَيْرً فَلَا عَبْلُ اللَّهِ بِنُ عَمْرَ وَجُلا حَتَّى كُنَّا أَوْمَعَهُ ، وَلَيْسَ مَعِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «لا يَتَعَاجَى الْفَالِي وَكُلْ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «لا يَتَعَاجَى الْفَالِي وَكُلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

- 0 [ ۷۷۷ ] [ التقاسيم : ۳۶۳۳] [ الرخماف : حب ط حم ۱۹۷۶ ] [ التحفة : د ۱ ۷۱ ح ۵ ۷۷۷ م ۷۷۰ م ۲۰۱۱ – ۷۷۷ – م ۷۷۲ – م ۲۰۲۰ – خ م ۲۷۳ م خ ۲۸۳۹ ، وسياتي : (۷۷۷ ) (۲۷۵ ) (۸۵۵ ) .
  - (١) لا يتناجى اثنان : لا يتسارًان منفردين عن الثالث ؛ لأن ذلك يسوَّوه . (انظر : النهاية ، مادة : نجا) .
- ٥/ ١٥ [التقاسيم : ٢٠٧٠] [الإثحاف: حب ط حم ٩٧٧] [النحفة: د ١٤/ ١٧ ق ١٧٧٧ م ٢٥٥١ م ١٩٠٧ - ٢٧٩٧ - م ٢٨٠٧ - خ م ٢٧٣٧ - خ ٢٨٨٦] ، وتقدم: (٧٥٧) وسيأتي : (٩٧٥) (٥٨١) . ١٩/ ١٩٧٧] . ( ( ١٩١٤ - ١٤ - ١٤١٤ - ( ٢) اجائزة في الأصل : اجائزة .
- ova]o [النقاسيم : ١٣٤٤][الإتحاف: حب ط حم ٩٧٧][النتحة: د ١٧٤٤-ق ٧٧١٧-م ٧٥٧١-م ٧٦٠١ - ٧٩٧٢-خ م ٢٩٧٢]، وتقدم : (٧٧٥) (٥٧٨) وسيأتي : (٨٥١). (٣) دعاه في (ت) : دعاه ه.



#### تكائنا البرؤ الإخبينان



#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّح بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ

ه ( ٥٨٠ ] أخبـ رَاعَبُدُ اللَّهِ بِنُ مُحَدُّدُ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حُدُّنَنَا إِسْحَاقَ بُـنُ إِبْـرَاهِيمَ ، قَـالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، هُــرَ : البِّـنُ مَسْعُودِ ( ( ) ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿إِذَا كُنْتُمْ لَلَائَةَ فَـلَا يَتَسَاجَى النّسَانِ وُونَ صَـاحِبِهِمَا حَتَّى يَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يُخْرِثُهُ ( ) . إلىنانِ النَّاسِ ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يُخْرِثُهُ ( ) .

# ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ

ه [ ٨٥١ ] أخبراً أبو خلِيفة ، قال : حَدُثنا مُسَدَّد بْنُ مُسترَهدٍ ، قَالَ : حَدُّنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه : اللَّهِ الله ولا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونُ صَاحِهِمَا ؛ قَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُه ، قَالَ أَبُو صَالِح : فَقُلْتُ لا بُنِ عَمَر : فَأَوْبَعَهُ ؟ قَالَ : لا يَضُولُك . [النانِ : 33]

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْمَجَالِسِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ

٥ ( ٥٨٣ ) أخبسرًا ابن سَلْم ، قَالَ : حَدَّنَا حَزْمَلَةُ ، قَالَ : حَدُّنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَدُوهِ بْنُ الْحَارِثِ (٢٠٠ ) مَنْ دَوَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ ، عَنْ ١٠ أَبِي سَعِيدِ الْخُذْرِيُّ (١٠ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اللَّمَ اللَّمَ اللَّهِ ، وَهَالِمْ ، وَهُلَجِبٌ . [الناك : ٢٦]

۱۹۲/۱]۵ ب].

٥ [ ٨٠ ] [ التقاسيم : ٢٣٤٥ ] [ التحفة : م دت ق ٩٢٥٣ ] .

(١) قوله : «هو ابنُ مسعوده نسبه في الأصُّل لنسخة ، وكتب في الحاشية : «قال أبو حاتم : «هذا هو عبدالله بن قيس ، أبو موسى الأشعرى» .

(۲) لم يعزه أبن حجر في «الآتحاف، (۱۲۹۰) لابن حبان، وعزاه: للدارمي (۲۹۹۹)، أبي عوانة، أحمد (۱/ ۲۵)، (۷/ ۱۳۶، ۱۷۰، ۱۸۱، ۲۰۰، ۴۶، ۶۱۵، ۳۶۵).

٥ ( ٨٥ ] [التقاسيم: ٢٣٤٦] [الإتحاف: حب حم ٤٤٤ ] [التحفة: د ٤٧٢٥ - ق ٧٧٧ - م ٧٧٥١ - م ١ - ٦٠ م ٢٧٧٧ - م ٢٠٢٨ - خ م ٢٧٣٨] ، وتقام : (٧٧٥) (٨٧٥)

٥ [ ٨٨ ] [ التقاسيم: ٢٧٦ ] [ الموارد: ٨٣] [ الإتحاف: حب حم ٥٣١١ ].

(٣) قوله: (عمرو بن الحارث؛ وقع في (د): أحرملة» ، وهو خطأ ، وينظر: (الإتحاف»، (مسند أبي يعلى؛
 (١٠٦٢)، (المحجم الكبيرة للطبراني (٢/٣/١٧)، (الكامل؛ لابن عدي (١٢/٤).

(٤) «الخدري» ليس في (د) . (٤) «الخدري» ليس في (د) .



## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُجَالِسَ إِذَا تَصَايَقَتْ كَانَ عَلَيْهِمُ التَّوْسُعُ وَالتَّفْسِيخُ (') دُونَ أَنْ يُقِيمَ أَحَدُهُمْ آخَرَ عَنْ مَجْلِسِهِ

( ٥٩ ٦ ) أخسرًا أَخْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْجَرَادِيُ ( ") بِالْمُوْصِلِ ، قَالَ : حَدُّثَنَا إِسْحَاقَ بْنُ أَرْتِقِ الرَّسْعَنِيُّ ، قَالَ : حَدُّثَنَا إِسْرَاهِي مَ نَ خَالِدِ الصَّنْعَانِيُ ، قَالَ : حَدُّثَنَا اسْفَيْنَا فِي مَ عَنِ البَنِ عَمْرَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْقُ أَنْ يُقِيمِهِ الرَّجُ لُ عُبْيَدِ اللَّهِ عَمْرَ عَلَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ يُقِيمِهِ الرَّجُ لُ الرَّجُلُ مِنْ مَفْعَدِهِ فَيْغُدَا فِيهِ ، وَلَكِنْ تَقَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا .

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُقِيمَ الْمَرْءُ أَحَدًا مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَقْعُدُ فِيهِ

0810 أخبسرًا الفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ لَا لَهُ يَشِ أَحَدُكُمْ رَجُلًا مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ اللهِ .

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمَزْءَ أَحَقُّ بِمَوْضِعِهِ إِذَا قَامَ مِنْهُ بَعْدُ رُجُوعِهِ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِهِ

٥ [٥٨٥] أَخْبِ را مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيمٌ بْنُ الْجَعْدِ ، قَالَ :

(١) (والتفسيح) في (ت) : (والتفسح) .

الفسح: التوسعة . (انظر: النهاية ، مادة : فسح) .

- ٥ [٥٨] [ التقاسيم: ٢٠١٩] [ الإتحاف: مي عه حب حم ١٠٨٧ ] [ التحفة: ١٠٤٥ د ٢٧٥ م ت ١٩٤٤ د ٢٧٥ م ت ١٩٤٤ م ت ١٩٥٧ م ١٥٥٠ م ٢٥٠١ خ ٢٨٥٠ م ٢٥٠٠ خ ٢٨٥٠ م ٢٨٥٠ م ٢٨٥٠ م ٢٨٥٠ خ ٢٨٥ خ ٢٨٥ خ ٢٨٥ خ ٢٨٥ خ ٢٨٠ خ ٢٨٥ خ ٢٨٥ خ ٢٨٠ خ ٢٨٥ خ ٢٨٠ خ ٢٨٥ خ ٢٨٥
- (۲) «الجراوي» في «الإتحاف» : «الحبراوي»، وهو تصحيف، وينظر : «الثقات» للمصنف (٨/ ٨٤)، فتاريخ الإسلام، (٢/ ٤٤٤).
- 0[£00] التقاسيم: ٢٠١٨] [الإتحاق: عه حب حم 10.47] [التحفة: د 2770 م ت £1976 م ت 2011 / 2014 خ م 2777 م 2777 خ 4787 م 2797 م 2797 خ 2787]، وتقدم: (2007). 2[/271 م].
- 0[000] [التقاسيم : ٦٦٩3] [الموارد : ١٩٥٧] [الإتحاف : مي خز عه حب حم ١٨١١٠] [التحفة : ق ١٦٢٢١-د١٢٢٢ م ١٢٧١٤ -م ١٢٧١٤ م ١٢٧١٤].





حَلَثَنَا (١) وَهُمِيْرُ بْنُ مُعَادِيَةَ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْوَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ : الْإِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ فُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ ، فَهُوْ أَخَقُ بِهِ ، [الناك : ٢٦]

#### ذِكْرُ إِبَاحَةِ اتَّكَاءِ الْمَرْءِ عَلَىٰ يَسَارِهِ إِذَا جَلَسَ

٥٦٥٥ أخبس من مُحمد بن إستحاق بن إبراهيم الثقفي ، قال : حَدَّثَنَا سَـ لَمْ بـن مُجنَـادة ،
 قال : حَدَّثَنَا وَكِيم ، عَنْ إِسْرَائِيل ، عَنْ سِمال ، عَنْ جَابِر بْنِ سَمْرَة قَالَ : دَحَلْتُ عَلَـى
 رسول الله ﷺ قَرْأَيْتُهُ مُنْتِكَا (٢٠ عَلَى وسَادَةِ عَلَى يَسَارِهِ .

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَفَرُقَ الْقَوْمِ عَنِ الْمَجْلِسِ عَنْ غَيْرِ \* ذِكْرِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَكُونُ حَسْرَةَ عَلَيْهِمْ فِي الْقِيَامَةِ

و 2001 الخبراً أبُو عُمَارَة أَخْمَدُ بْنُ عُمَارة الْحَافِظُ بِالْكَرْجِ، قَالَ : حَدُّتَنَا أَخْمَدُ بْنُ عِمَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ، قَالَ : حَدُّتَنَا مُفْيَانُ، قَالَ : عِصام بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ، قَالَ : حَدُّتَنَا مُفْيَانُ، قَالَ : حَدُّتَنَا مُهْيَلُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرْيُرَة قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : قَمَا اجْتَمَعَ قَدْمٌ فِي مَجْلِسِ، فَتَفَرْقُوا مِنْ غَيْرٍ ذِنْحِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّيِسَ ﷺ، إلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرة يَوْمَ اللهِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّيْسَ ﷺ، إلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرة يَوْمَ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَالسَّلَاةِ عَلَى النَّيْسَ ﷺ، إلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرة يَوْمُ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ عَلَى النَّيْسَ إِلَّهُ إِلَّا لَكُولُ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللَّهُ اللهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهِ اللَّهُ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

# ذِكُوْ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَسْرَةَ الَّتِي فَكَوْنَاهَا تَلْزُمُ مَنْ فَكَوْنَاهُ<sup>(٣)</sup> وَإِنْ أَفْخِلَ الْجَنَّة ٥٨٨٥ *- أخب لا خ*اجِبُ بْنُ أَزِّكِينَ الْفَرْعَانِيُّ بِدِمَشْقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

(١) «حدثنا» في (ت) : «أخبرنا» ، وفي (د) : «أنبأنا» .

û[۱/٤**٢٢]**.

(٣) «ذكرناه» في حاشية الأصل منسوبًا لنسخة ، (ت): «وصفناه».

٥ [٥٦] التقاسيم : ٥١٩ ه] [المرارد : ٥٠٨] [الإنحاف: عد حب حم عم ٢٥٦] [التحفة : د ت ٢١٣٨]. (٢) الاتكاء : التحامل على شيء ، والمعني : جالسا متمكنا . (انظر : القاموس ، مادة : وكأ) .

٥ [٨٥٧] [التقاسيم: ٥٠١] [الإتحاف: حب حم ١٢٩٨٠] [التحفة: سي ٤٠١٨ – سي ١٢٩٨٠ – د سي ١٣٠٤٣ – ت ٢٠٥٦]، وسيالي: (٨٨٥) (٥٨٩) (١٨٤٧).

٥ [٨٨٥] [التقاسيم : ٤٠٦] [الموارد : ٢٣٣٧] [الإتحاف : حب كم حم ١٨٢١] [التحفة : سي ٢٠١٨] - سي ١٣٩٨- دسي ١٣٠٤ - ت ١٣٠٦ - ت ١٣٠٦] ، وتقلم : (٧٨٥) و سيأتي : (٥٨٩) (٥٤٧) .





الدُّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّقَتَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، عَنْ شُعْبَةً، عَنِ الْأَعْمَسْنِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَا قَعَدَ قَدْمٌ مَغْمَدَا لاَ يَذْكُرُونَ ٥ اللَّهَ فِيهِ، وَيُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَدْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنْ أَدْجِلُوا (١١ أَلْجَنَّةً [الأول: ٢]

## ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ افْتِرَاقِ الْقَوْمِ عَنْ مَجْلِسِهِمْ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ

٥٩١٥ أخبرًا حَاجِبُ بْنُ أَرْكِينَ الْفَرْعَانِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ إِنْرَاهِيمَ اللَّذُوْرَقِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْدِوَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْدِوَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ ، قَالَ دَعْمَ مُقَعَدَ قَوْمَ مُقْعَدَ لاَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيهِ وَيُصَلُّونَ عَلَى النَّهِيِّ ﷺ ، قال دَعْنَا وَلَمْ مَفْعَدَ لَوْ مَنْحَدَ قَوْمَ مُقْعَدَ لَوْمَ مَفْعَدَ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهُ فِيهِ وَيُصَلُّونَ عَلَى النَّهِيِّ ﷺ ، قال دَعْنَا الْجَنَّة ، وَإِنْ دَخُلُوا الْجَنَّة ، أَنْ .
[الحال: ٢٧]

ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي إِذَا قَالُهُ الْمَزَءُ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنْ مَجْلِسِهِ مُتِيمَ لَهُ بِهِ إِذَا كَانَ مَجْلِسَ حَيْرِ وَكَفَّارَةٌ \* ۖ لَهِ إِذَا كَانَ مَجْلِسَ لَغُو ٩

٥٩٠] أَخِسرُا ابْنُ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ( َ َ ) ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْـنُ وَهـْـبِ ،

۵[۱/۲۹٤ ب].

(١) ﴿أَدْخُلُوا ۗ فِي (د) : ﴿ دَخُلُوا ۗ .

0 [04 ] [التقاسيم : ٢٦١٨] [الإنحاف : حب كم حم ١٨٧١] [التحفة : سي ٤٠١٨- سي ١٢٩٨٠ - دسي ١٣٠٤٣ - ت ١٣٠٦] ، و وقلم : (٥٨٧) و سيأن : (٨٤٧) .

(٢) هذا الحديث ورد في موضعين في الأصل، (ت)، ولم يورده الهيثمي إلا في موضع واحد في (د)، وينظر مكرزا: (٨٥٨).

(٣) (وكفارة) ضبطه في الأصل بالتنوين بالفتح ، وكتب فوقه : (كذا) .

الكفارة: الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة، أي: تسترها وتمحوها، وهي فعالة

للمبالغة . (انظر : النهاية ، مادة : كفر) .

요[1/0071].

اللغو : التكلم بالمُطَرِّح من القول وما لا يَغني . (انظر : النهاية ، مادة : لغا) . ٥ [ ٩٩٠] [التقاسيم : ٧٥٧] ، [الموارد : ٧٣٦٧] [التحفة : د ١٩٩٨] ] .

(٤) قوله : ابن يحيئ ليس في (د) .



قَالَ : أَخْتِرَنِي عَمْرُو بِنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِـلالٍ حَلَثَهُ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَ أَبِي سَعِيد الْمَفْتِرِيُّ ( ) حَلَّفَهُ ، عَنْ عَبْد اللَّهِ بْنِ عَمْرِه ، أَنَّهُ قَالَ : كَلِمَاتُ لَا يَتَكَلَّمُ بِهِنَّ أَحَدٌ فِي مَجْلِسِ لَغُو أَوْ مَجْلِسِ بَاطِلٍ عِنْد قِيَامِهِ فَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَّا كُفَّرَتُهُنَ ( ) عَنْه ، ولَا يَقُولُهُنَ فِي مَجْلِسِ خَيْرٍ وَمَجْلِسِ ذِكْرٍ إِلَّا خُومَ لَهُ بِهِنَّ عَلَيْهِ كَمَا يُخْتَمُ بِالْخَاتَم عَلَى الصَّحِيفَةِ : سُبْحَانَكَ اللَّهُ مَّ وَيِحَمْدِكَ ، لَا إِلَّه إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَسُوبُ إِلَيْكَ ( ) .

ه [٩٩١] قَالَ عَمْرُو : حَمَّنَنِي بِنَحْوِ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةً <sup>(٤)</sup> عَنِ الْمَقْبِرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَثِرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِﷺ<sup>(٥)</sup>.

#### ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَالَقَظَ لِقَائِلِ مَا وَصَفْنَا مَا كَانَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ مِنْ لَغْوِ

ه [٩٩٧] أخبرًا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (٦) الْجَمَّدِيُّ بِمَكَّمَّ (٧) ، قَالَ : حَدُثْنَا ٥ عَلِي بْنُ زِيَادِ اللَّحْجِيُّ ، حَدِّثَنَا أَبُو فُرَّةً ، عَنِ الْبِن جُرِيْجٍ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةً ، عَنْ سُهُنِلٍ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرِيْزَةً ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهُ (١٠) قَالَ : «مَنْ جَلَسَ

(١) ﴿ الْمُقْبِرِي ۗ لَيْسَ فِي (د).

(٣) لم نعثر عليه في «الإتحاف» .

(٢) اكفرتهن، في (د): اكفريهن، .

٥ [ ٩٩١] [التقاسيم: ٥٢٧].

- (٤) (عمرة في (س) (٢/ ٣٥٤) خلاقًا لأصله ، (د) تحقيق حسين سليم أسد خلاقًا لأصليه : اعمروه ، وهو الصواب كما في اسنن أبي داوده (٤٨٢٥) ، وينظر : اتهذيب الكمال ، (١٩٦٧/١٧) .
- (٥) لم نعتر عليه في «الإتحاف» ، والحديث ليس في (د) بتحقيق محمد عبد الرزاق حزة كيا في موضع الذي قبله هناك - واستدركه حسين أسد في تحقيقه له برقم : (٣٣٦٦ مكرر) .
- (٩٩٦] [التقاسيم: ٢٩٨] [الراد: ٢٣٣١] [الإتحاف: طح حب كم حم ١٨٢١٨] [التحفة: ت سي ٢٧٧٨] [التحفة: ت سي
  - (٦) قوله : ابن إبراهيم؛ ليس في (د) .
  - (٧) «بمكة» ليس في الأصل . وينظر : «الإتحاف» .
    - 1 [۱/ ۲۹۵ ب].
    - (٨) «أنه» ليس في (د) .

فِي مَجْلِس كَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ ، ثُمَّ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا(١١) وبحمْدِكَ ، لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ». [الأول: ٢]

#### ١٥- بَابُ الْجُلُوسِ عَلَى الطَّريق

٥ [٥٩٣] أَخْبَ رُا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيَّ بْنِ الْمُنَتَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِر ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا لَنَا مِنْ مَجْلِسِنَا (٢) بُدِّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا ، قَالَ : «فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ ، فَأَعْطُوا الطَّريقَ حَقَّهُ» ، قَالُوا : مَا<sup>(٣)</sup> حَقُّ الطَّرِيقِ؟ قَالَ : «خَـضُّ (٤) الْبَـصَرِ ، وَكَـفُّ الْأَفْىٰ ، وَرَدُّ السَّلَامِ ، وَالْأَمْـرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ» ١٠. [الثاني: ٤١]

#### ذِكْرُ خَبَر ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [٥٩٤] أُخْبِ رَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن بَزِيع، قَالَ : حَدَّثْنَا بِشْرُبْنُ الْمُفَضَّل ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْـدُ الـرَّحْمَنِ بْـنُ إِسْـحَاقَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَنْ يَجْلِسُوا بِأَفْنِيَةِ الصُّعْدَاتِ (٥٠) ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ ذَلِكَ وَلَا نُطِيقُهُ ، قَـالَ : "إِمَّا لَا ٢١) ، فَأَدُوا حَقَّهَا »

<sup>(</sup>١) قوله: (رينا؛ ليس في (د).

٥ [٩٩٥] [التقاسيم: ٢٢٨٧] [الإتحاف: عه حب خ حم ٤٩٨٥] [التحفة: خ م د ٤١٦٤].

<sup>(</sup>٢) امجلسنا الحق في حاشية الأصل: «مجالسنا» دون علامة.

<sup>(</sup>٣) اما افي (ت) : الوما ا

<sup>(</sup>٤) الغض: الخفض. (انظر: الصحاح، مادة: غضض).

<sup>.[1\</sup>r97/1]

<sup>0 [ 94 ] [</sup>التقاسيم: ٢٢٨٨] [الموارد: ١٩٥٤] [الإتحاف: حب كم ١٨٤٦٤] [التحفة: د ١٢٩٧٥] .

<sup>(</sup>٥) الصعدات: الطُّرق. (انظر: النهاية، مادة: صعد).

<sup>(</sup>٦) قوله: «إما لا» وقع في (ت): «أمَّا لا»، قال ابن الأثير في «النهاية» (١/ ٧٢): «وأصلها: «إن» و«ما» والا" ، فأدغمت النون في الميم ، واما" زائدة في اللفظ لا حكم لها ، وقد أمالت العرب الا" إمالة خفيفة ، =

044



قَالُوا: وَمَا حَقُّهَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ﴿ وَذُالتَّحِيَّةِ ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ ( ) إِذَا حَمِدَ اللَّهُ ، [الثانِ : ٤١]

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْخِصَالِ الَّتِي يَحْتَاجُ أَنْ يَسْتَعْمِلَهَا مَنْ جَلَسَ عَلَىٰ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ

٥ (٥٥٥) أخبرًا النَّضْرُ بْنُ مُحَدِّد بْنِ الْمُبَارِكِ، قَالَ: حَدِّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ عُنْمَانَ الْحِجْلِيعُ،
 قَالَ: حَدِّثْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَىٰ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ اللهُ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: مَنْ النَّرِاءِ قَالَ: مَنْ النَّرِيعُ ﷺ عَلَىٰ مَجْلِسِ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: ﴿إِنْ أَبْيَتُمْ إِلَّا أَنْ تَجْلِسُوا، فَاهْـلُوا السّبِيلَ (٢٠٠)
 وَرُدُوا السَّلَامُ ، وَأَعْيُمُوا (٢٠ أَلْمَلْهُوف» .

#### ١٦- فَصْلٌ فِي تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ

## ذِكْرُ مَا يُقَالُ لِلْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللَّهَ عِنْدَ عُطَاسِهِ

ه ٥ [ ٥ ] أخِسرًا مُحَدُّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدِ السَّغْدِيُّ ، قَالَ : حَدُّتَنَا عَلِي بُنُ خَسْرَم ، قَالَ : حَدُّتَنَا عِيسَىٰ بْنُ يُوسَّى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ ، عَنِ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الِأَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُعْلَسِ ، وَيَكُوهُ الثَّنَاؤُبَ ، فَإِذَا تَشَاعَبُ أَحَدُكُمْ فَلْيَرَدُّ مَا اسْتَطَاعَ ، وَلا يَعْلُ : هَا وَ فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ : هَا وْ، ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ ، فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، فَحَقَّ عَلَىٰ مَنْ صَعِمْهُ أَنْ يَقُولَ : يَرْحَمُكُ <sup>(1)</sup> اللَّهُ ، 

[الأول: ١٠٤٤]

والعوام يشبعون إمالتها فتصير ألفها ياء وهو خطأ ، ومعناها إن لم تفعل هذا فليكن هذاه . اهم، وينظر:
 دشرح مسلمة للنووي (٩/ ٩٧) .

 <sup>(</sup>١) شمت العاطس: دعاله بالخير كأن يقول له: يرحمك الله. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: شمت).

ه [٥٩٥] [التقاسيم : ١٢٢٢] [الموارد : ١٩٥٣] [الإثماف : مي حب حم ٢١٣٠] [التحفة : ت ١٨٨٤]. 9 [١/ ٢٩٦ ].

 <sup>(</sup>٢) «السبيل» أعاده في حاشية الأصل ونسبه لنسخة.

<sup>(</sup>٣) (وأغيثوا) في (د) : (وأعينوا) .

٥٩٦٥] [التقاسيم: ١٧٥٢] [الإتحاف: خز حب كم حم ١٨٤٥] [التحفة: ق ١٢٩٦٨- خ سي ١٣٠١٩-ت سي ١٣٠٤- خدت س ١٣٠٢١]، وسيأتي برقم: (٢٣٥٧).

<sup>(</sup>٤) ايرحمك، في (ت) : ارحمك، .



لَمْ أَسْمَعْ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ : «فَحَقٌّ» . قَالَهُ الشَّيْخُ ١٠ .

### ذِكْرُ مَا يُجِيبُ بِهِ الْعَاطِسُ مَنْ يُشَمَّتُهُ (١) بِمَا وَصَفْنَاهُ

ه [٥٩٧] أخبرًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (٢) يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ هِـلَالِ بْـن يَـسَافِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ سَالِم بْن عُبَيْدِ فِي غَزَاةٍ ، فَعَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالَ سَالِمٌ: السَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمُّكَ ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ فِي نَفْسِهِ ، فَقَالَ لَهُ سَالِمٌ: كَأَنَّكَ وَجَدْتُ (٣) فِي نَفْسِكَ؟ فَقَالَ: مَا كُنْتُ أُحِبُ أَنْ تَذْكُرَ أُمِّي بِخَيْرِ وَلَا بِشَرٍّ، فَقَالَ سَالِمٌ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَر (٤) ، فَعَطَسَ رَجُلٌ (٥) فَقَـالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ (٦) ، فَقَـالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمِّكَ ، إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُل : الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ -أَوْ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - وَلْيَقُلْ لَـهُ : يَرْحَمُكَ اللَّهُ ، وَلْيَقُلْ هُـوَ : يَغْفِرُ اللَّهُ [الأول:١٠٤]

#### ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَرْكِ تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ إِذَا لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ جَلَّقَكُلا ١٠.

٥ [٥٩٨] أُصْبِ لِمَا أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ وَجَرِيرُ بْنُ

.[1 YAY /1] t

(١) ايشمته، في حاشية الأصل : اشمته، ونسبه لنسخة .

٥ [٩٧ ] [التقاسيم: ١٧٥٣] ، [الموارد: ١٩٤٨] [التحفة: د ت سي ٣٧٨٦].

(٢) احدثنا في (د): اأنبأنا .

(٣) الوجد: الغضب والحزن، والحب -أيضًا. (انظر: النهاية، مادة: وجد).

(٤) اسفرا في (د): اسيرا.

(٥) بعد الرجل؛ في (د): المن القوم؛ . (٦) اعليكم، في (د): اعليك، .

(٧) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٤٩٢٧) لابن حبان، وعزاه : للطحاوي (٤/ ٣٠١)، الحاكم (٧٩٠٥، ۲۰۲۷، ۷۹۰۷) ، أحمد (۲۷ ۳۷۲) .

1 [ ۷۹۷ /۱] و .

٥ [٩٩ ] [التقاسيم: ٥٧٢٨] [الإتحاف: مي عه حب حم ١١٦٣] [التحفة: ع سي ١٨٧٢]، وسيأتي: (٥٩٩).





عَبْدِ الْحَمِيدِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُ ، قَالَ : حَدُّثَنَا أَنْسُ بِنُ مَالِكِ ، قَالَ : عَطْسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَشَمْتَ أَوْ فَسَمْتَ أَحَدَهُمَا ، وَتَرَكُ الْآخَرَ، قَالَ : ﴿إِنْ هَلَا ا حَمِدَ اللّهُ ، وَإِنْ مَذَالُهُ يَحْمَلُهُ (١٠).

### ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ تَرْكُ التَّشْمِيتِ لِلْعَاطِسِ إِذَا لَهُ يَحْمَدِ اللَّهُ ﷺ

اوه ما أخسرًا الفضل بن الخباب، قال: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْوَهْد، قَال: حَدُّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْوَهْد، قَال: حَدُّثَنَا سُلَيْمانُ النَّيْمِيُ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: عَطَسَ رَجُـلَانِ عِنْدَ النَّبِي عَلِي عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ، وَإِنْ عَطَسَا، فَشَمَّتُ أَحَدَهُمًا ، وَتَرَكْتُ الآخَر؟! قَالَ: وإنَّ مَشَاعاً مَشَمَّتُ أَحَدَهُمًا ، وَتَرَكْتُ الآخَر؟! قَالَ: وإنَّ مَشَا حَمِدَ اللَّه ، وَإِنْ مَلْا لَمْ يَحْمَدُهُ .
الخاس ١٨٠

## ذِكْرُ وَصْفِ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ عَطَسَا عِنْدَ الْمُصْطَفَى ١ ﷺ

١٠٠١٥ أخبرًا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَر بْنِ يُوسُفَى، قَالَ: حَلَّنَنَا نَصْرَبْنُ عَلِي الْجَهْضَوِي، قَالَ: حَلَّنَنَا نَصْرَبْنُ عَلِي الْجَهْضَوِي، قَالَ: حَلَّنَا أَأَنَ يَزِيدُ بْنُ زُرْيْعٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَمِيدِ الْمَقْبُرِي، عَنْ أَبِي مُرْتِيرة قَالَ: جَلَسَ رَجُلانِ عِنْدَ رَسُّ ولِ اللَّهِ ("" ﷺ خَدُهُمَنا أَشْرَفُ مِنَ الْآخِرِ، فَعَطَسَ الشَّرِيفُ (") شَلْمَةُ النَّمِي اللَّهِ " فَلَمْ يَحْمَدِ اللَّه، وَعَطَسَ الآخَوْ فَحَمِدَ اللَّه، فَشَمَّتُهُ النَّمِي (") ﷺ فَعَطَسَ الشَّعِنُ اللَّهِ " إلَيْ اللَّهِ " إلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْحَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْحَلْمُ اللْحَلْمُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلَ

<sup>(</sup>١) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا : «الإحسان».

٥٩٥٥ [التقاسيم: ٢٤٥٨][الإتحاف: مي عه حب حم ١١٦٣][التحفة: ع سي ١٨٧]، وتقلم: (٩٩٥). ١ [ ١/ ١٩٨٨]].

٥-١٠٠] [التقاسيم : ١٤٥٦] [الموارد : ١٩٤٩] [الإتحاف : حب كم حم ١٨٤٥٤].
 (٢) «حدثنا» في حاشية الأصل : «خترنا» ونسبه لنسخة.

 <sup>(</sup>٣) قوله: «رسول الله» وقع في (د): «النبي».

<sup>(</sup>٤) الشريف: العالي المنزلة ، والجمع : شرفاء وأشراف . (انظر : المعجم العربي الأساسي ، مادة : شرف) . (٥) قوله : «النبيع؛ وقع في (د) : «رسول الله» .



فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عَطَسْتُ فَلَمْ تُشَمَّتُنِي ، وَعَطَسَ هَذَا فَشَمَّتُهُ؟! فَقَـالَ (١)ﷺ : وإنَّ هَذَا ذَكَرَاللَّهُ فَلَكُونُهُ ، وَأَنْتَ مُسِيتَ (١) فَيَسِيتُكُ ، . . . [الخامس: ٨]

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَزْكُومَ يَجِبُ أَنْ يُشَمَّتَ عِنْدَ أَوْلِ عَطْسَتِهِ ثُمَّ يُعْفَىٰ عَنْهُ فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ

(1713) أخسرًا أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَنْفَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : حَنْفَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّادٍ ، قَالَ : حَنْفَتِي إَلِيسَ بْنُ سَلَمَة ٩ بْنِ الْأَكْوَحِ ، قَالَ : حَنْفَتِي أَلِي ، قَالَ : كُنْتُ عَلَى اللَّهِ ، فَمُ عَطَسَ رَجُلٌ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : «يَزحَمْكَ اللَّهُ ، ثُمُ عَطَسَ رُجُلٌ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : «يَزحَمْكَ اللَّهُ ، ثُمُ عَطَسَ رُجُلٌ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : «يَزحَمْكَ اللَّهُ ، ثُمُ عَطَسَ رُجُلٌ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : «يَزحَمْكَ اللَّهُ ، ثُمُ عَطَسَ الْخَاسِ : ٨]

#### ١٧- بَابُ الْعُزْلَةِ

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعُزْلَةَ عَنِ النَّاسِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ بَعْدَ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- الله عَنْ عَنْ الله عَنْ عَنْ عَلَا الرَّحْمَنِ الله عَنْ الله عَنْ عَنْ عَلَا عَلَيْ عَمْ الله عَنْ عَنْ عَلَا الله عَنْ عَنْ عَلَى الله عَنْ عَنْ عَلَا الله عَنْ عَنْ عَلَا الله عَنْ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ عَنْ عَلَى الله عَنْ عَنْ عَلَا عِنْ يَسَادٍ ( أ ) عَنْ عَنْ الله عَنْ عَنْ عَلَى الله عَنْ عَنْ الله عَنْ عَنْ عَلَا الله عَنْ يَسَادٍ ( أ ) عَنْ عَنْ الله عَنْ
  - (١) بعد افقال؛ في (د): ارسول الله، ، وتبعه محققا (ت) بالمخالفة الأصله الخطى .
    - (Y) بعد انسيت، في (د) لفظة اللَّه، وتبعه محققا (ت) بالمخالفة لأصله الخطي .
  - ٥ [ ٢٠١] [ التقاسيم: ٦٤٥٧] [ الإتحاف: مي عه حب حم ٥٩٩٢] [ التحفة: م د ت سي ق ٤٥١٣].
    - ۵[۱/۸۹۲ ب].
- و ٢٠٢] [التقاسيم : ٧٠٨] [الموارد : ١٥٩٣] [الإتحاف : مي حب حم ٥٣٣٠] [التحفة : ت س ٥٩٠] . وسيائي : (٦٠٣) .
- (٣) «ذؤيب» في الأصل: «ذئب» وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»، «التاريخ الكبير؛ للمبخاري (١/ ٣٦٢)، «النقات للمصنف (١٨/٤).
- (٤) قوله: احدثنا عبدالله، قال: أخبرنا ابن أبي ذنب، عن سعيدبن خالد القارظي، عن إسباعيل بن عبد الرحن بن أبي ذؤيب، عن عطاء بن يساره وقع أصل (د): (أنبأنا عبدالله، قال: أنبأنا ابن أبي ذنب - أو ذؤيب، عن عطاء بن يساره وصوبه حسين سليم اسد كالمثبت بخلاف قوله في الموضع الأخير: (بن أبي ذؤيب، فعنله: «ابن أبي ذنب».





وَهُمْ جُلُوسٌ فِي مَجْلِسٍ ، فَقَالَ : «الَّا أَخْبِرُكُمْ بِعَخْيرِ النَّـاسِ مَنْزِلًا » فَقُلْنَـا ( ) : بَلَـىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قالَ : «رَجُلِّ آتِخَذْ بِرَأْسِ فَرَسِد فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَسَّى يَصُوتُ ( ) أَوْ يُغْتَلَ ، أَمَانُ يَرْحُمُ ( ) بِالَّذِي يَلِيوه؟ فَلْنَا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قالَ : «امْرُوْ مُعْتَوِلُ فِي شِـعْبِ ( ) أَمَّا خُبِرُحُمُ ( ) بِلَّذِي يَلِيوه؟ فَلْنَا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قالَ : «الذِي يُشَلَّى بِاللَّهِ وَلَا يَعْظِي بِهِ ، . [ الاول: ٢ ]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الإعْتِزَالَ فِي الْعِبَادَةِ يَلِي الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي الْفَصْلِ

امجه المجلس عبد الله بن محمد بن سلم، قال: حددتنا حزملة بن يعضي ، قال: حددتنا حزملة بن يعضي ، قال: حددتا المجدد الله بن يعضي ، قال: حددتا الله بن يعضي مقال على عدد الله عنه عباس ، عن المسلم عن رسول الله بن يساد ، عن المن عباس ، عن رسول الله بنه أنه قال: «ألا أخيرتُم بعض الله بعن الله بالله ، ولا يعل الله بعن الله

(۱) «فقلنا» في (د): «قالوا».
 (۲) «بموت» في (س) (۲/ ۳٦۷): «عقرت».

(٣) ﴿ أَفَأْخِرِكُم ۗ فِي (د) : ﴿ أَلَا أُخِرِكُم ۗ .

@[1\PPYi].

 (٤) الشعب: ما انفرج بين جبلين، وقيل: الطريق فيه، والجمع: شِعاب. (انظر: مجمع البحار، مادة: شعب).

(٥) ﴿أَفَأْخبركم » في (د) : ﴿أُوأْخبركم » .
 (٦) ﴿نعم » في (د) : ﴿الله » .

ه [۲۰۳] [التقاسيم : ۳۶۱] [الموارد : ۱۹۹4] [الإتحاف : مي حب حم ۱۸۳۰] [التحقة : ت س ۱۹۹۸] وتقدم : (۲۰۲) .

(٧) احدثنا، غير واضح في الأصل ، وفي (س) (٣٦٨/٢) : اأخبرنا، .

(٨) قبل اخير؛ في (ت): المن، (٩) الرجل؛ في الأصل: الرجلا،

(١٠) «محسك» في (س) (٣٦٨/٢) : «يمسك» .

(١١) العنان : سير اللجام . (انظر : النهاية ، مادة : عنن) .

\$[١/٢٩٩ س].



### ذِكْرُ الْبَيْانِ بِأَنَّ الْاِعْتِرُ الَّ لِمَنْ تَفَرَّدَ بِغَنَمِهِ مَعَ عِنَادَةِ اللَّهِ إِنَّمَا يَسْتَحِقُّ النُّوَابَ الَّذِي ذَكْرَتُهُ إِذَا لَهُ يَكُنْ يُؤْذِي النَّاسَ بِلِسَانِهِ وَيَدِهِ

[ 1742 أفب را حامِدُ بن مُحمَد بن شعيب البَلْخِي يَبَدْلَدَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَنْ صُودُ بَـنُ أَبِي مِثَادِم مِن الزُّيْنِدِيّ ، عَن الزُّيْنِدِيّ ، عَن الزُّيْنِدِيّ ، عَن الزُّيْنِدِيّ ، عَن الزُّيْنِ ، عَنْ عَطَاء بَـنِ يَزِيدَ اللَّيْنِيّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيّ ، أَنَّ رَجُلا أَنَى النَّبِيّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، أَيْ اللّهِ ، أَيْ رَجُلا أَنَى النَّبِيّ يَشِيلُ اللهِ ، أَنْ رَجُلا أَنَى النَّبِيّ ، قَالَ : دُمَّ مَنْ ؟ قَالَ اللهِ ، أَيْ رَجُلا أَنَى اللّهِ ، قَالَ : دُمَّ مَنْ ؟ قَالَ اللهِ ، أَنْ رَجُلا أَنْ مِنْ مَنْ وَالْأَنْ مِنْ مَنْ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَوْمِنْ ( ) . [ الناك : 19

\* \* \*

٥[ ٢٠٤] [التقاسيم: ٣٦٤٢] [الإتحاف: حب ٥٤٩٣] [التحقة: د ٤١٤٦ - ع ٤١٥١]، وسيأتي: (٤٦٢٧).

 <sup>(</sup>١) «الناس» غير واضح في الأصل، وفي (س) (٢٦٩/٢): «الأعمال»، والمثبت من (ت) هو الأشبه
 بالصواب، وينظر: «الإتحاف»، «صحيح مسلم» (١٩٣٩) من طريق منصورين أبي مزاحم، به.

<sup>(</sup>Y) قوله: «قال: ثم من ، قال» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٣) قبل امؤمن، في (ت) : اثم، .

 <sup>(</sup>٤) بعد اشره في الأصل: الوصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليها كثيرا، في الجزء الثاني
 كتاب الرقائق [ ٢٠٠١]].





# فِهُ رِي الْمُؤْثِثُ عَاتِ

| ٠                                     | هيد لمشروع ديوان الحديث                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | التعريف بـ «ديوان الحديث؛                         |
|                                       | أولا: الإطار العام للمشروع                        |
| ورقية والحاسوبية عن غيره١١            | ثانيا : ما يتميز به «ديوان الحديث» في صورتيه ال   |
| ١٢                                    | ثالثا: شرط زَازِالِتَالِثَيْكِ في مصادر «الديوان» |
| ١٣                                    | رابعا : عمل الدار في مشروع «ديوان الحديث»         |
| ١٧                                    |                                                   |
| 19                                    | التعريف بالمؤلف                                   |
|                                       | اسم المؤلف وكنيته ونسبه                           |
| 19                                    |                                                   |
| r•                                    | طلبه للعلم ورحلاته العلمية                        |
|                                       |                                                   |
| Eq                                    | مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه                 |
| ) •                                   | بعض النقد الذي وجه إلى الإمام ابن حبان            |
|                                       | عقيدة ابن حبان                                    |
|                                       | وظائفه                                            |
| ም                                     | أشهر تلاميله                                      |
|                                       | مؤلفات الإمام ابن حبان                            |
| n                                     | محنة الإمام ابن حبان                              |
|                                       | عصر ابن حبان                                      |
| 17                                    | مظاهر محنة الإمام ابن حبان                        |
| ιξ                                    |                                                   |
|                                       | ترجمة ابن بـلـبـان صاحب «الإحسان»                 |
| ١٥                                    | اسمه وكنيته ونسبه                                 |
| ١٥                                    | مولده ونشأته                                      |





| ٦٥                | طلبه للعلم ورحلاته العلمية                    |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| ٦٥                | أشهرشيوخه                                     |
| ٠٦                | مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه             |
|                   | وظائفه                                        |
| ٠٧٧٢              | أشهر تلاميذه                                  |
|                   | أشهر مؤلفاته                                  |
| ٦٨                |                                               |
| ٦٩                | التعريف بـ «صحيح ابن حبان»                    |
| ٦٩                | تحرير اسم الكتاب                              |
| ٧٠                | توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه                   |
| المؤلف فيه٧٠      | موضوع الكتاب والسبب الداعي إلى تأليفه وشرط    |
|                   | أبرز معالم منهج ابن حبان في كتابه وترتيبه له  |
| ٧٤                | أهمية الكتاب ومكانته وعناية العلماء به        |
| ٧٤                | ثناء العلماء على الكتاب                       |
| ٧٥                | عناية العلماء بالكتاب                         |
| حتجاج بأحاديثه    | منزلة الكتاب بين كتب السنة الأخرى ، وحكم الا  |
| VA                | رواة الكتاب ورواياته                          |
| v q               | وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق          |
| جزأة تسعة أجزاء٧٩ | وصف النسخة الأولى نسخة دار الكتب المصرية الم  |
| لجزأة خمسة أجزاء  | وصف النسخة الثانية نسخة دار الكتب المصرية الم |
| 1.7               | نهاذج من صور المخطوط                          |
| 140               | التعريف بطبعة زَازُالِتَاإِضِّنَاكِ للكتاب    |
| 140               | ذكر طبعات الكتاب ، وأفضل هذه الطبعات          |
| 140               | طبعة العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر             |
| 140               | طبعة مؤسسة الكتب الثقافية                     |
| 179               | طبعة مؤسسة الرسالة                            |
| 187731            | طبعة دار باوزير                               |
| 144               | أصا فالأحم إذناء من فالتقام والأدامة          |



157

### فِهُ اللَّهُ فَيْنَ اللَّهُ فَانَّهُ اللَّهُ فَاتَّ



| ۱٤٧  | منهج العمل في العناية بالكتاب وتصحيحه                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٥٢  | منهج العمل في شرح الغريب                                                                         |
| ۲٥٢  | منهج العمل في صف «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان»                                                |
| 107  | إحصاءات الصحيح ابن حبان،                                                                         |
| ١٥٧  | إسناد فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله بن عقيل إلى كتاب: «صحيح ابن حبان»                         |
| 171  | مقدمة ابن بلبان                                                                                  |
| ۲۳٤. | ١- باب ما جاء في الابتداء بحمد الله تعالى                                                        |
| ۲۳٤. | ذكر الإخبار عم أيجب على المرء من ابتداء الحمد لله مَجْ التَّقَلَا في أوائل كلامه عند بغية مقاصده |
| ۲۳٤. | ذكر الأمر للمرء أن تكون فواتح أسبابه بحمد الله بَالقَلا لئلا تكون أسبابه بترا                    |
| ۱۳٥. | ٢- باب الاعتصام بالسنة وما يتعلق بها نقلا وأمرا وزجرا                                            |
| 140  | ذكر وصف الفرقة الناجية من بين الفرق التي تفترق عليها أمة المصطفى ﷺ                               |
| ۲۳۷. |                                                                                                  |
| ۲۳۷. | ذكر ما يجب على المرء من ترك تتبع السبل دون لزوم الطريق الذي هو الصراط المستقيم                   |
| ۲۳۸. | ذكر البيان بأن من أحب الله يَمَاتِئَا وصفيه على بإيثار أمرهما وابتغاء مرضاتهم                    |
| ۲۳۸. | ذكر الإخبار عم ايجب على المرء من لزوم هدي المصطفئ ﷺ بترك الانزعاج                                |
| ۲۳۹. | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من تحري استعمال السنن في أفعاله                                    |
| ۲۳۹. | ذكر إثبات الفلاح لمن كانت شرته إلى سنة المصطفئ ﷺ                                                 |
| 12 . | ذكر الخبر المصرح بأن سنن المصطفئ على كلها عن الله لا من تلقاء نفسه                               |
| ٤١.  | ذكر الزجر عن الرغبة عن سنة المصطفى ﷺ في أقواله وأفعاله جميعا                                     |
| ί٤١. | ٣- فصل                                                                                           |
| ٤١.  | ذكر البيان بأن المصطفئ ﷺ كان يأمر أمته بما يحتاجون إليه من أمر دينهم قولا وفعلا معا              |
| ٤٢.  | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن أمر النبي على بالشيء لا يجوز إلا أن يكون مفسرا                    |
| ٤٣.  | ذكر إيجاب الجنة لمن أطاع رسول الله فيها أمر ونهن                                                 |
| ٤٤.  | ذكر البيان بأن المناهي عن المصطفى ﷺ والأوامر فرض على حسب الطاقة على أمته                         |
| ٤٥.  | ذكر البيان بأن النواهي سبيلها الحتم والإيجاب إلا أن تقوم الدلالة على ندبيتها                     |
| ٤٦.  | ذكر البيان بأن قوله ﷺ: «وإذا أمرتكم بشيء الرادبه: من أمور الدين لا من أمور الدنيا                |
| ٤٦.  | ذكر السان بأن قوله ﷺ : «فيا أمر تكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم»                                   |



|                | وي بر بر يون ميل - بررد ي برن ا                        |                              |
|----------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| ت المقلوبة ٢٤٧ | مع لسنن رسول الله ﷺ أو اعترض عليها بالمقايسان          | ذكر نفي الإيمان عمن لم يخض   |
| ۲٤۸            | مترض على السنن بالتأويلات المضمحلة                     | ذكر الخبر الدال على أن من اء |
| ۲٤٩            | في أمور المسلمين ما لم يأذن به الله ولا رسوله          | ذكر الزجر عن أن يحدث المرء   |
| ۲٤٩            | في دين الله حكم ليس مرجعه إلى الكتاب والسنة            | ذكر البيان بأن كل من أحدث    |
| ۲٥٠            |                                                        | ٤-فصل                        |
| ۲۵۰            | سب الشيء إلى المصطفى على وهو غير عالم بصحته .          | ذكر إيجاب دخول النار لمن نس  |
| ۲۵۰            | أومأنا إليه في الباب المتقدم                           | ذكر الخبر الدال على صحة ما   |
| ۲٥٠            | ما ذهبنا إليه                                          | ذكر خبر ثان يدل على صحة      |
| ۲۵۱            | له الكذب على رسول الله ﷺ                               | ذكر إيجاب دخول النار لمتعمد  |
| ۲۵۱            | المصطفى ﷺ من أفرى الفرى                                | ذكر البيان بأن الكذب على ا   |
| ۳۵۳            |                                                        | ١- كتاب بدء الوحي            |
| نا له ٥٥٢      | ىناعة الحديث أنه يضاد خبر عائشة الذي تقدم ذكرن         | ذكر خبر أوهم من لم يحكم ص    |
|                | فيل ﷺ بحراء عند نزول الوحي عليه                        | ذكر القدر الذي جاور المصطف   |
| ۲۵۷            | ل الوحي على صفيه ﷺ                                     | ذكروصف الملائكة عندنزو       |
| YOA            | ند نزول الوحي                                          | ذكر وصف أهل السموات ع        |
| ۲۰۸            | ر رسول الله ﷺ                                          | ذكر وصف نزول الوحي على       |
| ۲0۹            | في تلقف الوحي عند نزوله عليه                           | ذكر استعجال المصطفى ﷺ        |
| ۲٥٩            | عم أن الله بَنَاقَتَا لا لم ينزل آية واحدة إلا بكمالها | ذكر الخبر المدحض قول من ز    |
| ېراء٠٠٠        | عم أن أبا إسحاق السبيعي لم يسمع هذا الخبر من ال        | ذكر الخبر المدحض قول من ز    |
| ٠٠٠٠١٢٢        | نتبة القرآن عند نزول الآية بعد الآية                   | ذكر ما كان يأمر النبي ﷺ بك   |
| جنته ۲۲۱       | ع عن صفي الله ﷺ إلى أن أخرجه الله من الدنيا إلى .      | ذكر البيان بأن الوحي لم ينقط |
| ۲٦٣            |                                                        | ٧- كتاب الإسراء              |
| يل۲۲۳          | اق ، وإتيانه عليه بيت المقدس من مكة في بعض الل         | ذكر ركوب المصطفى ﷺ البر      |
| Y783FY         | إدة ركوب النبي ﷺ إياه                                  | ذكر استصعاب البراق عند إر    |
| 377            | راق بالصخرة عند إرادة الإسراء                          | ذكر البيان بأن جبريل شدالب   |
| ۲٦٤            | لَّه ﷺ من بيت المقدس                                   | ذكر وصف الإسراء برسول الأ    |

ذكر خبر أوهم عالما من الناس أنه مضاد لخبر مالك بن صعصعة الذي ذكرناه ............ ٢٦٨

ذكر الموضع الذي فيه رأئ المصطفى ﷺ موسى ﷺ يصلي في قبره .



### فِينَ إِلَا لَهُ فِينَ إِنَّ

ذكر وصف المصطفر علية موسر وعسر وإبراهيم صلوات الله عليهم



|           | 5 1- 5.56 - 56 5 1-56                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ٠٠٠٠. ٢٧٢ | ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "فقيل : هديت الفطرة" ، أراد به أن جبريل قال له ذلك             |
|           | ذكر وصف الخطباء الذين يتكلون على القول دون العمل حيث رآهم ﷺ ليلة أسري به              |
| ٠٧٤       | ذكر وصف المصطفىٰ على قصر عمر بن الخطاب عليه في الجنة حيث رآه ليلة أسري به             |
| ٧٤        | ذكر البيان بأن الله يَمْ يَنْ الله الله عَلَيْ الله الله الله الله الله الله الله الل |
| ٠٧٥       | ذكر البيان بأن الإسراء كان ذلك برؤية عين لا رؤية نوم                                  |
| ٠٧٥       | ذكر الإخبار عن رؤية المصطفى ﷺ ربه جَاتَكَ الله عَلَيْكَ اللهِ                         |
| ٠٧٥       | ذكر الخبر الدال على صحة ما ذكرناه                                                     |
| ٠٧٦       | ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أنه مضاد للخبر الذي ذكرناه                        |
| ′vv       | ذكر تعداد عائشة قول ابن عباس الذي ذكرناه من أعظم الفرية                               |
| ٬۷۹       | - كتاب العلم                                                                          |
| ٧٩        | ذكر إثبات النصرة لأصحاب الحديث إلى قيام الساعة                                        |
| ٧٩        | ذكر الإخبار عن سماع المسلمين السنن خلف عن سلف                                         |
| ٧٩        | ذكر الإخبار عما يستحب للمرء كثرة سياع العلم ، ثم الاقتفاء والتسليم                    |
| '۸۰       | ١- باب الزجر عن كتبة المرء السنن ؛ مخافة أن يتكل عليها دون الحفظ لها                  |
| ۸۱        | ذكر دعاء المصطفىٰ ﷺ لمن أدى من أمته حديثا سمعه                                        |
| ۸۱        | ذكر رحمة الله يَالتَكُ من بلغ أمة المصطفى ﷺ حديثا صحيحا عنه                           |
| 'λΥ       | ذكر البيان بأن هذا الفضل إنها يكون لمن أدى ما وصفنا كها سمعه                          |
| 'λΥ       | ذكر إثبات نضارة الوجه في القيامة من بلغ للمصطفى على سنة صحيحة كما سمعها               |
| ۸۳        | ذكر عدد الأشياء التي استأثر الله تعالى بعلمها دون خلقه                                |
| ۸۳        | ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه                                                       |
| ۸٤        | ذكر الزجر عن العلم بأمر الدنيا مع الانهاك فيها والجهل بأمر الآخرة ومجانبة أسبابها .   |
| ۸٤        | ذكر الزجر عن تتبع المتشابه من القرآن للمرء المسلم                                     |
| ۸٥        | ذكر العلة التي من أجلها قال النبي ﷺ : «وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه»                 |
| ۸٦        | ذكر الزجر عن مجادلة الناس في كتاب الله ، مع الأمر بمجانبة من يفعل ذلك                 |
| ۸٦        | ذكر وصف تعلم العلم الذي يتوقع دخول النار في القيامة لمن طلبه                          |
| ۸٧        | ذكر الزجر عن مجالسة أهل الكلام والقدر ومفاتحتهم بالنظر والجدال                        |
| ***       | اكان و نام الله والله والله والله الله                                                |



| ۱۸۸       | ذكر ما يجب على المرء أن يسأل الله مَرْاقِظَا العلم النافع ، رزقنا الله إياه وكل مسلم    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٠ ٩٨٢     | ذكر ما يستحب للمرء أن يقرن إلى ما ذكرنا في التعوذ منها أشياء معلومة                     |
| ٠         | ذكر تسهيل الله يَخْلَقَ طويق الجنة على من يسلك في الدنيا طريقا يطلب فيها علم ا          |
| ۲۹۰       | ذكر بسط الملائكة أجنحتها لطلبة العلم رضا بصنيعهم ذلك                                    |
| ۲۹۰       | ذكر أمان الله يَزْرَيُّ من النار من أوى إلى مجلس علم ونيته فيه صحيحة                    |
| ۲۹۱       | ذكر التسوية بين طالب العلم ومعلمه وبين المجاهد في سبيل الله                             |
| ۲۹۱       | ذكر وصف العلماء الذين لهم الفضل الذي ذكرنا قبل                                          |
| ۲۹۲       | ذكر إرادة الله يَالِيَا الخير الدارين بمن تفقه في الدين                                 |
| 797       | ذكر إباحة الحسد لمن أوتي الحكمة وعلمها الناس                                            |
| ۲۹۳       | ذكر البيان بأن من خيار الناس من حسن خلقه في فقهه                                        |
| ۲۹۳       | ذكر البيان بأن خيار المشركين هم الخيار في الإسلام إذا فقهوا                             |
| ۲۹۳       | ذكر البيان بأن العلم من خير ما يخلف المرء بعده                                          |
| ٠٠٠. ٤ ٩٢ | ذكر الأمر بإقالة زلات أهل العلم والدين                                                  |
| ۲۹٤       | ذكر إيجاب العقوبة في القيامة على الكاتم العلم الذي يحتاج إليه في أمور المسلمين          |
| ۲۹٥       | ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه                                                         |
| ۲۹٥       | ذكر الخبر الدال على إباحة كتمان العالم بعض ما يعلم من العلم                             |
| ۲۹٦       | ذكر البيان بأن الأعمش لم يكن بالمنفرد في سماع هذا الخبر من عبد الله بن مرة دون غيره     |
| ۲۹٦       | ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه                                                         |
| ۲۹۷       | ذكر ما يستحب للمرء من ترك سرد الأحاديث ؛ حذر قلة التعظيم والتوقير لها                   |
| ۲۹۷       | ذكر الإخبار عن إباحة جواب المرء بالكناية عما يسأل ، وإن كان في تلك الحالة مدحه          |
| ۲۹۸       | ذكر الخبر الدال على أن العالم عليه ترك التصلف بعلمه ولزوم الافتقار إلى الله يَجَاتِيَكُ |
| ۲۹۹       | ذكر الخبر الدال على إباحة إجابة العالم السائل بالأجوبة على سبيل التشبيه والمقايسة       |
| ۲۹۹       | ذكر الخبر الدال على إباحة إعفاء المسئول عن العلم عن إجابة السائل على الفور              |
| ۳۰۰       | ذكر الإباحة للعالم إذا سئل عن الشيء أن يغضي عن الإجابة مدة ثم يجيب ابتداء منه           |
| ۳۰۰       | ذكر الخبر الدال على إباحة إلقاء العالم على تلاميذه المسائل التي يريد أن يعلمهم إياها    |
| ۳•۱       | ذكر الخبر الدال على أن المصطفى ﷺ قد كان يعرض له الأحوال في بعض الأحايين                 |
|           |                                                                                         |
| ۳۰۱       | ذكر الخبر الدال على إباحة اعتراض المتعلم على العالم فيها يعلمه من العلم                 |

#### نَوْ يُرْ الْمُؤْوَعُاتُ

| ٥٨٩ | غات الله |
|-----|----------|
|     | 7.       |
|     |          |

| M | Mr. Carri |
|---|-----------|
| 2 | COLL 12   |
|   |           |

| ذكر الإخبار عما يجب على المرء من ترك التكلف في دين الله بها تنكب عنه وأغضي عن إبدائه ٣٠٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ذكر الخبر الدال على إباحة إظهار المرء بعض ما يحسن من العلم إذا صحت نيته في إظهاره٣٠٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ذكر الحكم فيمن دعا إلى هدئ أو ضلالة فاتبع عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ذكر البيان بأن على العالم ألا يقنط عباد الله عن رحمة الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ذكر إباحة تأليف العالم كتب الله جَاتَيَا الله عَلَيْقِ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ عَلْقَ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ عَلْمُ عَلَيْقِ اللهِ عَلْمُ عَلَيْقِ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ عَلَيْقِ اللهِيقِ اللهِ عَلَيْقِ عَلَيْقِ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ عَلَيْقِ عَلَيْقِ عَلَيْقِ اللّهِ عَلَيْقِ عَلْمِ عَلَيْقِ عَلَيْقِ عَلَيْقِ عَلَيْقِ عَلَيْقِ عَلَيْقِ عَلْمِ عَلَيْقِ عَلَيْقِ عَلَيْعِ عَلْعِي عَلَيْعِ عَلِيْعِ عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلْمِ عَلَيْعِ عَلْمِ عَلَيْعِ |
| ذكر الحث على تعليم كتاب الله ، وإن لم يتعلمه الإنسان بالتهام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ذكر الإخبار عما يجب على المرء من تعلم كتاب الله عَلَيْنَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ذكر البيان بأن من خير الناس من تعلم القرآن وعلمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ذكر الأمر باقتناء القرآن مع تعليمهذكر الأمر باقتناء القرآن مع تعليمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ذكر الزجر عن ألا يستغني المرء بها أوتي من كتاب الله بجَلْقَكِلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ذكر وصف من أعطي القرآن والإيمان أو أعطي أحدهما دون الآخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ذكر نفى الضلال عن الآخذ بالقرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ذكر إثبات الهدئ لمن اتبع القرآن والضلالة لمن تركه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ذكر البيان بأن القرآن من جعله أمامه بالعمل قاده إلى الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ذكر إباحة الحسد لمن أوتي كتاب الله تعالى فقام به آناء الليل والنهار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ذكر البيان بأن قوله ﷺ : «فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار» أرادبه : فهو يتصدق به ٣١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الخلفاء الراشدين والكبار من الصحابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - كتاب الإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١- باب الفطرة١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ذكر إثبات الألف بين الأشياء الثلاثة التي ذكرناها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به حميد بن عبد الرحمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ذكر خبر قد يوهم عالما من الناس أنه مضاد للخبرين اللذين ذكرناهما قبل ٣١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لخبر أبي هريرة الذي ذكرناه ٣١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ذكر الخبر المصرح بأن قوله ﷺ: «الله أعلم بها كانوا عاملين»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ذكر العلة التي من أجلها قال ﷺ : «أوليس خياركم أولاد المشركين»٣١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ذكر خبر أوهم من لم يحسن طلب العلم من مظانه أنه مضاد للأخبار التي تقدم ذكرنا لها ٣١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد للأخبار التي ذكرناها قبل٣١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ذكر الخير المصرح بأن نهيه على قتل اللوادي من المشركين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |





| ۳۱۹.  | ذكر خبر قد أوهم من أغضي عن علم السنن واشتغل بضدها                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۱۹.  | ٢- باب التكليف                                                                         |
| ۳۱۹.  | ذكر الإخبار عن نفي تكليف الله عباده ما لا يطيقون                                       |
| ۳۲۰.  | ذكر الإخبار عن الحالة التي من أجلها أنزل الله يَلقَيُّلا: ﴿ لاَّ إِكْرِهِ فِي الدينِ ﴾ |
|       | ذكر البيان بأن الفرض الذي جعله الله جَلْقَتَكَ نفلا جائز أن يفرض ثانيا، فيكون ذلك      |
| ۲۲۱.  | الفعل الذي كان فرضا في البداية فرضا ثانيا في النهاية                                   |
| ۲۲۲   | ذكر الإخبار عن العلة التي من أجلها إذا عدمت رفعت الأقلام عن الناس في كتبة الشيء عليهم  |
| ۲۲۲   | ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه                                                        |
|       | ذكر الخبر الدال على صحة ما تأولنا الخبرين الأولين اللذين ذكرناهما بأن القلم رفع عن     |
| ۳۲۳   | الأقوام الذين ذكرناهم في كتبة الشر عليهم دون كتبة الخير لهم                            |
| 3 7 7 | ذكر الإخبار عما وضع اللَّه من الحرج عن الواجد في نفسه ما لا يحل له أن ينطق به          |
| 377   | ذكرخبر أوهم من لم يتفقه في صحيح الآثار ولا أمعن في معاني الأخبار                       |
| ٥٢٣   | ذكر الإباحة للمرء أن يعرض بقلبه شيء من وساوس الشيطان بعد أن يردها                      |
| ٥٢٣   | ذكر البيان بأن حكم الواجد في نفسه ما وصفنا وحكم المحدث إياها به سيان                   |
| ۳۲٦   | ذكرخبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه                                                         |
| ۳۲٦   | ذكر الأمر للمرء بالإقرار لله ﷺ بالوحدانية ، ولصفيه ﷺ بالرسالة                          |
| ۳۲۷   | ٣- باب فضل الإيمان                                                                     |
| ۳۲۷   | ذكر البيان بأن أفضل الأعمال هو الإيمان بالله                                           |
| ۳۲۸   | ذكر البيان بأن الواو الذي في خبر أبي ذر الذي ذكرناه ليس بواو وصل                       |
| ۳۲۸   | ٤- باب فرض الإيمان                                                                     |
| ۱۳۳   | ذكر البيان بأن الإيمان والإسلام اسمان لمعنى واحد                                       |
| ٣٣٢   | ذكر الخبر الدال على أن الإيبان والإسلام اسيان بمعنى واحد                               |
| ٣٣٣   | ذكر الخبر الدال على أن الإسلام والإيبان اسيان بمعنى واحد                               |
| ٣٣٣   | ذكر الخبر الدال على أن الإيمان والإسلام اسيان بمعنى واحد                               |
| ۲۳٤   | ذكر الخبر الدال على أن هذا الخطاب غرجه مخرج العموم والقصد فيه الخصوص                   |
| ۲۳٤   | ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن الإسلام والإيمان بينهما فرقان                           |
| ٥٣٣   | ذكر خبر أوهم بعض المستمعين عمن لم يطلب العلم من مظانه أنه مضاد للخبرين                 |
| ۳٣٦   | ذكر إثرات الأر إن المقرب الشوادتين مما                                                 |

### فِهُ إِللَّهُ فَيْنَ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالَّتُ



|   | <b>SE 1</b> |   | -   |    |
|---|-------------|---|-----|----|
|   | 8           | 1 | - 1 | 3  |
| ~ | 4           | 1 | 24  | ٠, |

| ۳۳٦.  | ذكر البيان بأن الإيهان أجزاء وشعب لها أعلى وأدني                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۳۷ . | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به سهيل بن أبي صالح                      |
| ٣٤٠.  | ذكر الإخبار عن وصف الإسلام والإيهان بذكر جوامع شعبهها                                  |
|       | ذكر خبر ثان أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن الإيهان بكماله هو الإقرار باللسان دون      |
| ۳٤١.  | أن يقرنه الأعمال بالأعضاء                                                              |
|       | ذكر الخبر المدحض قول من زعم من أثمتنا أن هذا الخبر كان بمكة في أول الإسلام قبل         |
| ۳٤١.  | نزول الأحكام                                                                           |
|       | ذكر خبر أوهم عالمًا من الناس أن الإيبان هو الإقرار باللَّه وحده دون أن تكون الطاعات من |
| ۳٤٣.  | شعبه                                                                                   |
| ۳٤٣.  | ذكر وصف قوله ﷺ : "وحد الله وكفر بـما يعبد من دونه"                                     |
| ٣٤٤.  | ذكر البيان بأن الإيمان والإسلام شعب وأجزاء                                             |
| ۳٤٦.  | ذكر البيان بأن الإيبان بكل ما جاء به المصطفى ﷺ من الإيبان                              |
| ۳٤٦.  | ذكر البيان بأن الإيمان بكل ما أتني به النبي على من الإيمان مع العمل به                 |
| ۳٤٧.  | ذكر إطلاق اسم الإيهان على من أتئ ببعض أجزائه                                           |
| ۳٤٨.  | ذكر إطلاق اسم الإيمان على من أتني جزءا من بعض أجزائه                                   |
| ۳٤٩.  | ذكر إطلاق اسم الإيمان على من أتئ بجزء من أجزاء شعب الإقرار                             |
| ۳٤٩.  | ذكر إطلاق اسم الإيمان على من أتني بجزء من أجزاء الشعبة التي هي المعرفة                 |
| ۳٤٩   | ذكر إطلاق اسم الإيبان على من أمنه الناس على أنفسهم وأملاكهم                            |
| ۳٥٠.  | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الإيهان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص                       |
|       | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن إيهان المسلمين واحد من غير أن يكون فيه زيادة أو         |
| ۳٥٠.  | نقصان                                                                                  |
| ۳٥١.  | ذكر البيان بأن قوله ﷺ : «أخرجوا من كان في قلبه حبة خردل من إيـان»                      |
| ۲٥٢   | ذكر الإخبار بأنهم يعودون بيضا بعد أن كانوا فحيا يرش أهل الجنة عليهم الماء              |
| ۳٥٣   | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الإيهان لم يزل على حالة واحدة                           |
|       | ذكر خبر ثان يصرح بإطلاق لفظة مرادها : نفي الاسم عن الشيء للنقص عن الكمال،              |
| ۳٥٣   | لا الحكم على ظاهره                                                                     |
| ٤٥٣   | ذكر خبر ثالث يصرح بالمعنى الذي ذكرناه                                                  |
| 304   | ذكر البيان بأن العرب في لغتها تضيف الاسم إلى الشيء للقرب من التيام                     |



| ٥٥٥ | ذكر خبر آخر يصرح بصحة ما ذكرنا ، أن العرب تذكر في لغتها الشيء الواحد                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٥٥ | ذكر البيان بأن قوله ﷺ: (فإنها مؤمنة)                                                 |
| ۲٥٦ | ذكر البيان بأن قوله ﷺ: «الإيمان بضع وسبعون بابا» أراد به : بضع وسبعون شعبة           |
| ۲٥٦ | ذكر نفى اسم الإيان عمن أتن ببعض الخصال التي تنقص بإتيانه إيهانه                      |
| ۲٥٧ | ذكر خبر يدلُ على صحة ما تأولنا لهذه الأخبار                                          |
| ۳٥γ | ذكر خبر يدل على أن المراد بهذه الأخبار نفي الاسم عن الشيء للنقص عن الكمال            |
|     | ذكر الخبر الدال على صحة ما ذكرنا أن معاني هذه الأخبار ما قلنا : إن العرب تنفي الاسم  |
| ۸۵۲ | عن الشيء للنقص عن الكمال ، وتضيف الاسم إلى الشيء للقرب من التمام                     |
| ۸۵۲ | ذكر إثبات الإسلام لمن سلم المسلمون من لسانه ويده                                     |
| ۴٥٩ | ذكر البيان بأن من سلم المسلمون من لسانه ويده كان من أسلمهم إسلاما                    |
| ۹٥۳ | ذكر إيجاب دخول الجنة لمن مات لم يشرك بالله شيئا وتعرئ عن الدين والغلول               |
| ۳٦٠ | ذكر إيجاب الجنة لمن شهد الله يَجَاتَكُ بالوحدانية مع تحريم النار عليه به             |
| ۱۲۱ | ذكر البيان بأن الجنة إنها تجب لمن شهدلله يَمَاتِيكُ بالوحدانية                       |
| ۱۲۱ | ذكر البيان بأن الجنة إنها تجب لمن أتني بما وصفنا عن يقين من قلبه ثم مات عليه         |
|     | ذكر البيان بأن الجنة إنها تجب لمن شهدلله جَلَقَا الوحدانية وقرن ذلك بالشهادة         |
| ۲۲۳ | للمصطفى ﷺ بالرسالة                                                                   |
| ۲۲۳ | ذكر البيان بأن الجنة إنها تجب لمن شهديلَة بالوحدانية ولنبيه ﷺ بالرسالة               |
| ۳۲۳ | ذكر البيان بأن الجنة إنها تجب لمن شهد بها وصفنا عن يقين منه ثم مات على ذلك           |
| ۴٦٤ | ذكر إعطاء الله جَلْقَتِلا نور الصحيفة من قال عند الموت ما وصفنا                      |
| ٥٢٦ | ذكر البيان بأن الله جَلْقَيَدٌ يثبت في الدارين من أتى بها وصفنا قبل                  |
|     | ذكر البيان بأن الجنة إنها تجب لمن أتن بما وصفنا وقرن ذلك بالإقرار بالجنة والنار وآمن |
| ٥٢٦ | بعيسلىﷺ                                                                              |
| 777 | ذكر دعاء المصطفى ﷺ لمن شهد بالرسالة له وعلى من أبئ عليه ذلك                          |
|     | ذكر وصف الدرجات في الجنان لمن صدق الأنبياء والمرسلين عند شهادته لله جَلْقَظًا        |
| 777 | بالوحدانية                                                                           |
| ۲۷  | ذكر البيان بأن الجنة إنها تجب لمن أتى بها وصفنا من شعب الإيهان                       |
| ۲٦٨ | ذكركتبة اللَّه يَمْلَقَلَا الجنة وإيجابها لمن آمن به ثم سدد بعد ذلك                  |

ذكر الإخبار عن إيجاب الجنة لمن حلت المنية به وهو لا يجعل مع الله ندا .



### فِيْ لِللَّهُ فِي اللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ





### الإخشان في مَرْب كِيكَ الرِحْمَانَ

|                     | ارچسپران مرکب برسی از مهان                         |                        |
|---------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| ی عما وراءه         | دد المذكور في خبر سعيد بن المسيب لم يرد به النفر   | ذكر البيان بأن هذا الع |
|                     | المسلمين من الأشجار                                |                        |
| ۳۸٦                 | ، ما يشبه المسلم من الشجر                          | ذكر الإخبار عن وصف     |
| *AY                 |                                                    | ذكر خبر ثان يصرح به    |
| ٣٨٨                 | أَوُ المؤمن بالنحلة في أكل الطيب ووضع الطيب.       | ذكر تمثيل المصطفئ ِ    |
| ٣٨٨                 |                                                    | ٦- فصل                 |
| ٣٨٨                 | ر إنسانا فهو كافر لا محالة                         | ذكر البيان بأن من أكفر |
| ٣٨٩                 | (فقد باء به أحدهما)                                | ذكر وصف قوله ﷺ:        |
| ۳۸۹                 | ؛ والنفاق                                          | ٧- باب ما جاء في الشرك |
| ۳۸۹                 | لنار لا محالة من جعل للَّه ندا                     | ذكر استحقاق دخول ا     |
| ٣٩٠                 | الإسلام ضد الشرك                                   | ذكر الخبر الدال على أن |
| ٣٩٠                 | على الشرك بالله جَلَقَظَا                          | ذكر إطلاق اسم الظلم    |
| ٣٩١                 | ، على من أتنى بجزء من أجزائه                       | ذكر إطلاق اسم النفاق   |
| ٣٩١                 | ، من زعم أن هذا الخبر تفرد به عبد اللَّه بن مرة    | ذكر الخبر المدحض قول   |
| ٣٩٢                 | ، من زعم أن خطاب هذا الخبر ورد لغير المسلمين       | ذكر الخبر المدحض قول   |
| ۳۹۲ نا              | على غير المعذور ، إذا تخلف عن إتيان الجمعة ثلا     | ذكر إطلاق اسم النفاق   |
| ين قرني الشيطان ٣٩٢ | على المؤخر صلاة العصر إلى أن تكون الشمس ب          | ذكر إطلاق اسم النفاق   |
| حن                  | ، من زعم أن هذا الخبر تفرد به العلاء بن عبد الر-   | ذكر الخبر المدحض قول   |
| ٣٩٣                 | على المؤخر صلاة العصر إلى اصفرار الشمس             | ذكر إثبات اسم المنافق  |
| لمنافقين            | سلاة العصر إلى أن يقرب اصفرار الشمس صلاة ا.        | ذكر البيان بأن تأخير ص |
| ٣٩٤                 |                                                    | ذكر خبر ثان يصرح بص    |
| ٣٩٥                 | ، عشرة المنافق للمسلمين                            | ذكر الإخبار عن وصف     |
| ٣٩٦                 | ت                                                  | ٨- باب ما جاء في الصفا |
| نص غير جائز ٣٩٧     | كل صفة إذا وجدت في المخلوقين كان لهم بها النة      | ذكر الخبر الدال على أن |
|                     | بدع على أثمتنا حيث حرموا التوفيق لإدراك معناه      |                        |
|                     | -<br>هذه الألفاظ من هذا النوع أطلقت بألفاظ التمثيا |                        |

ذكر الخبر الدال على أن هذه الأخبار أطلقت بألفاظ التمثيل والتشبيه ....



### فِيْ الْمُؤْفِيَاتِ



| ٠.  | كتاب البر والإحسان                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠١ | - باب الصدق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر                                         |
| ٤٠١ | ذكر كتبة الله يَجَافِيَهُ المرء عنده من الصديقين بمداومته على الصدق في الدنيا        |
| ٤٠١ | ذكر رجاء دخول الجنان للمداوم على الصدق في الدنيا                                     |
| ٤٠١ | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من تعود الصدق ومجانبة الكذب في أسبابه                  |
| ٤٠١ | ذكر ما يجب على المرء من القول بالحق وإن كرهه الناس                                   |
| ٤٠٢ | ذكر رضاء الله يَلْزَيَا عمن التمس رضاه بسخط الناس                                    |
| ٤٠٢ |                                                                                      |
| ٤٠٤ | ذكر الزجر عن السكوت للمرء عن الحق إذا رأئ المنكر أو عرفه ما لم يلق بنفسه إلى التهلكة |
| ٤٠٤ |                                                                                      |
| ٤٠٥ |                                                                                      |
| ٤٠٦ |                                                                                      |
| ٤٠٦ | ذكر الإخبار عن نفي الورود على الحوض يوم القيامة عمن صدق الأمراء بكذبهم               |
| ٤٠٧ |                                                                                      |
| ٤٠٧ |                                                                                      |
| ٤٠٨ |                                                                                      |
| ٤٠٩ | ذكر التغليظ على من دخل على الأمراء يريد تصديق كذبهم ومعونة ظلمهم                     |
| ٤٠٩ |                                                                                      |
| ٤١٠ | ذكر الاستحباب للمرء أن يأمر بالمعروف من هو فوقه ومثله ودونه في الدين والدنيا         |
| ٤١٤ |                                                                                      |
| ٤١٤ |                                                                                      |
| ٤١٥ | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم الغيرة عند استحلال المحظورات                   |
| ٤١٥ | ذكر الإخبار بأن غيرة الله تكون أشد من غيرة أولاد آدم                                 |
| ٤١٥ | ذكر وصف الشيء الذي من أجله يكون الله عَلَيْظٌ أَشد غيرة                              |
| ٤١٦ | ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه                                                      |
| ٤١٦ | ذكر الإخبار عن الغيرة التي يجبها الله والتي يبغضها                                   |
| ٤١٧ | ذكو رجاء الأمن من غضب الله لمن لم يغضب لغير الله بَمَاتِيًا                          |
| ٤١٧ | ذكر الإخبار عن وصف القائم في حدود الله والمداهن فيها                                 |



### الإخشال في مَوْرَان مِحْدِينَ الرَّجْمَالَ

| ->~  | 0.20, 0.20,                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | ذكر تمثيل المصطفى ﷺ الراكب حدودالله والمداهن فيها مع القائم بالحق بأصحاب                       |
| ٤١٨. | مركب ركبوا لج البحر                                                                            |
| ٤١٩. | ذكر كتبة اللَّه كَلِقَيِّلا الصدقة لمن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر ، إذا تعرى فيهما عن العلل |
|      | ذكر استحقاق القوم الذين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر عن قدرة منهم عليه               |
| ٤١٩. | عموم العقاب من الله جَلاَيَمَلا                                                                |
|      | ذكرما يستحب للمرء استعمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعوام الناس دون الأمراء              |
| ٤٢٠. | الذي لا يأمن على نفسه منهم إن فعل ذلك                                                          |
| 173  | ذكر توقع العقاب من اللَّه جُلَيَّتِكُ لمن قدر على تغيير المعاصي ولم يغيرها                     |
| 173  | ذكر جواز زجر المرء المنكر بيده دون لسانه إذا لم يكن فيه تعد                                    |
|      | ذكر البيان بأن المنكر والظلم إذا ظهرا كان على من علم تغييرهما حذر عموم العقوبة إياهم           |
| 277  |                                                                                                |
| 277  |                                                                                                |
| ٤٢٣  | ذكر وصف النهي عن المنكر إذا رآه المرء أو علمه                                                  |
| 274  | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به طارق بن شهاب                                  |
| 272  | ٢-باب ما جاء في الطاعات وثوابها                                                                |
| ٤٢٤  | ذكر الإخبار بأن أهل كل طاعة في الدنيا يدعون إلى الجنة من بابها                                 |
| 240  | ذكر الإخبار عن إجازة إطلاق اسم القنوت على الطاعات                                              |
| 240  | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من تعود نفسه أعمال الخير في أسبابه                               |
|      | ذكر ما يستحب للمرء أن يقوم في أداء الشكرلله كَلِيُّكُمُّ بإتيان الطاعات بأعضائه دون            |
| 277  | الذكر باللسان وحده                                                                             |
| 273  | ذكر العلة التي من أجلها كان يترك ﷺ الأعمال الصالحة بحضرة الناس                                 |
| 277  | ذكر العلة التي من أجلها كان يترك ﷺ بعض الطاعات                                                 |
|      | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من الشكر لله ﷺ بأعضائه على نعمه ولا سيما إذا كانت                |
| ٤٢٧  | النعمة تعقب بلوئ تعتريه                                                                        |
| ٤٢٨  | ذكر تفضل الله يَجْلَقَنَا بإعطاء أجر الصائم الصابر للمفطر إذا شكوريه يَجْلَقَنَا               |
|      | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من القيام في أداء الفرائض مع إتيان النوافل ثم إعطائه عن          |
| 644  | نفسه و عباله فسا بعد                                                                           |

ذكر التغليظ على من خالف السنة التي ذكرناها .......



| ٤٣٠    | ذكر ما يقوم مقام الجهاد النفل من الطاعات للمرء                                                                                   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | ذكر البيان بأن المرء مباح له أن يظهر ما أنعم الله عليه من التوفيق للطاعات إذا قصد بذلك                                           |
| ٤٣١    | التأسي فيه دون إعطاء النفس شهوتها من المدح عليها                                                                                 |
| ٤٣١    | ذكر الإخبار بأن على المرء مع قيامه في النوافل إعطاء الحظ لنفسه وعياله                                                            |
| ٤٣٢    | ذكر ما يستحب للمرء إتيان البالغة في الطاعات وكذلك اجتناب المحظورات                                                               |
| ٤٣٢    | ذكر ما يستحب للمرء لزوم المداومة على إتيان الطاعات                                                                               |
| ٤٣٣    | ذكر البيان بأن أحب الطاعات إلى الله يَمْلَقَيْلًا ما واظب عليها المرء وإن قل                                                     |
| ٤٣٣    | ذكر استحباب الاجتهاد في أنواع الطاعات في أيام العشر من ذي الحجة                                                                  |
| ٤٣٤    | ذكر الإخبار عن استعمال الله عَلَيَظَا أهل الطاعة بطاعته                                                                          |
|        | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من ترك الاتكال على الصالحين في زمانه دون السعي فيما                                                |
| ٤٣٤    | يكدون فيه من الطاعات                                                                                                             |
|        | ذكر الإخبار بأن من تقرب إلى اللَّه قدر شبر أو ذراع بالطاعة كانت الوسائل والمغفرة أقرب                                            |
| ٤٣٥    | منه بباع                                                                                                                         |
| ٤٣٦    | ذكر إطلاق اسم الخير على الأفعال الصالحة إذا كانت من غير المسلمين                                                                 |
|        | ذكر البيان بأن الأعمال التي يعملها من ليس بمسلم وإن كانت أعمالا صالحة لا تنفع في                                                 |
| ٤٣٦    | العقبئ من عملها في الدنيا                                                                                                        |
| ٤٣٧    | ذكر الإخبار بأن الكافر وإن كثرت أعمال الخير منه في الدنيا لم ينفعه منها شيء في العقبين                                           |
| ٤٣٧    | ذكر القصد الذي كان لأهل الجاهلية في استعمالهم الخير في أنسابهم                                                                   |
|        | ذكر ما يجب على المرء من التشمير في الطاعات وإن جرئ قبلها منه ما يكره الله من                                                     |
| ٤٣٨    | المحظورات                                                                                                                        |
| ٤٣٨    | ذكر ما يجب على المرء من ترك الاتكال على قضاء الله دون التشمير فيها يقربه إليه                                                    |
| ٤٣٩    | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به سليمان الأعمش                                                                   |
|        | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من ترك الاتكال على القضاء النافذ دون إتيان المأمورات                                               |
| ٤٣٩    | والانزجارعن المحظورات                                                                                                            |
| £ £ •  | ذكر ما يجب على المرء من قلة الاغترار بكثرة إتيانه المأمورات وسعيه في أنواع الطاعات                                               |
|        | ذكر البيان بأن قوله ﷺ : «فكل ميسر» أراد به : ميسر لما قدر له في سابق علمه من خير أو                                              |
| •••    | شر<br>نك الاتبار و المراجع و المارية و الاتكال وارجاء أو و بالطاولة بدون الاتبارال                                               |
| ١ ١ ٤٤ | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من ترك الاتكال على ما يأتي من الطاعات دون الابتهال إلى<br>الحالق ﷺ وَلَقَلَا في إصلاح أواخر أعماله |
|        | العالق المعادم الراسي على المعادم الراسية                                                                                        |





| ٤٤١. | ذكر البيان بان المرء يجب ان يعتمد من عمله على اخره دون أوائله                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٤٢. | ذكر الإخبار بأن من وفق للعمل الصالح قبل موته كان ممن أريد به الخير                        |
|      | ذكر الإخبار بأن فتح الله على المسلم العمل الصالح في آخر عمره من علامة إرادته جَافَيَاً!   |
| ٤٤٢. | الخيربه                                                                                   |
|      | ذكر البيان بأن العمل الصالح الذي يفتح للمرء قبل موته من السبب الذي يلقي الله              |
| ٤٤٢. | يَجَازَيَكُ محبته في قلوب أهله وجيرانه به                                                 |
|      | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من قلة القنوط إذا وردت عليه حالة الفتور في الطاعات في       |
| ٤٤٣. | بعض الأحايين                                                                              |
|      | ذكر الإخبار عما يجب على المرء المسلم من ترك القنوط من رحمة الله ﷺ وَلَيْكُ مع ترك الاتكال |
| ٤٤٣. | على سعة رحمته وإن كثرت أعماله                                                             |
|      | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم الرجاء وترك القنوط مع لزومه القنوط وترك             |
| ٤٤٤. | الرجاء                                                                                    |
|      | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من الثقة باللَّه في أحواله عند قيامه بإتيان المأمورات       |
| ٤٤٤. | وانزعاجه عن جميع المزجورات                                                                |
| ٤٤٥. | ذكر الأمر بالتشديد في الأمور وترك الاتكال على الطاعات                                     |
|      | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من التسديد والمقاربة في الأعمال دون الإمعان في الطاعات      |
| ٤٤٥  | حتىٰ يشار إليه بالأصابع                                                                   |
| ٤٤٦. | ذكر الأمر بالمقاربة في الطاعات إذ الفوز في العقبئ يكون بسعة رحمة اللَّه لا بكثرة الأعمال  |
| ٤٤٦. | ذكر الأمر بالغدو والرواح والدلجة في الطاعات عند المقاربة فيها                             |
| ٤٤٧  | ذكر الأمر للمرء بإتيان الطاعات على الرفق من غير ترك حظ النفس فيها                         |
| ٤٤٨  | ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر                                                    |
|      | ذكر الإخبار عما يستحب للمرء من قبول مارخص له بترك التحمل على النفس                        |
| ٤٤٨  | ما لا تطيق من الطاعات                                                                     |
|      | ذكر الإخبار بأن على المرء قبول رخصة الله له في طاعته دون التحمل على النفس ما يشق          |
| ٤٤٩  | عليها حمله                                                                                |
| ٤٤٩  | <br>ذكر ما يستحب للمرء الترفق بالطاعات وترك الحمل على النفس ما لا تطيق                    |
| ٤٥٠  | ذكر الأمر بالقصد في الطاعات دون أن يحمل على النفس ما لا تطيق                              |
|      | ذك الاخداد علك عالم من العمالة لللغ أن المدالا عثال التعالم                               |

#### فِهُ إِللَّهُ وَالْحَاتِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ

099 88

£7V.....

|      |                                 | - 10,0000                                |                                           |
|------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ٤٥١  | على النفس ما لا تطيق            | سن الرفق في الطاعات وترك الحمل           | ذكر الإخبار عما يجب على المرء م           |
| ٤٥٢  |                                 | ل التي رويت للمرء على الطاعات            |                                           |
| ٤٥٢  | ر في العقبيٰ بشيء منها          | له من كل خير حظ رجاء التخلص              | ذكر الاستحباب للمرء أن يكون               |
|      | ة رجاء النجاة في العقبي         | من لزوم العبادة في السر والعلاني         | ذكر الإخبار عما يجب على المرء.            |
| ٤٥٦  |                                 |                                          | بها لېږ                                   |
| ٤٥٦  |                                 | ىن إصلاح أحواله حتى يؤديه ذلك            |                                           |
|      | راص أهل العقل والدين            | ﷺ لتعظيم الناس عبده بمحبة خو             | ذكر الاستدلال على محبة اللَّه جَالَقَا    |
| ٤٥٧  |                                 |                                          | إياه                                      |
| ٤٥٧  |                                 | ، والأرض العبد الذي يحبه الله جَاثَةً    | ذكر الإخبار عن محبة أهل السماء            |
| ۸٥٤  | مجيل بشراه في الدنيا            | بل للمرء على الطاعات إنها هو ت           | ذكر البيان بأن محبة من وصفنا ق            |
| ٤٥٨  | الدنياا                         | رء وثناءهم عليه إنها هو بشراه في ا       | ذكر البيان بأن محمدة الناس للم            |
| १०९  | عمله من الخير والشر             | لى من يحبه من المسلمين بأضعاف            | ذكر البيان بأن اللَّه جَالَقَظَا يثني علم |
| १०४  |                                 |                                          | '- فصل                                    |
| ٤٥٩  | من حواسهم                       | العباده المطيعين ما لا يصفه حس           | ذكر الإخبار عن إعداد الله جَالَقَالَا     |
| ٤٦٠  | أعمالهم في الدنيا               | المؤمنين في العقبي من الثواب على         | ذكر الإخبار عما وعد الله جُلْقَيَمْلا ا   |
| ٤٦٠  | س                               | ، أن هذا الخبر تفرد به قتادة عن أن       | ذكر الخبر المدحض قول من زعم               |
| 173  |                                 | المرء كان ضامنا بها على الله جَالَيَكَا! | ذكر الخصال التي إذا استعملها ا            |
| 17   |                                 | ء بها الجنان من بارثه جَلَقَيَلا         | ذكر الخصال التي يستوجب المرء              |
| ۳۲ ٤ |                                 | المرء أو بعضها كان من أهل الجنة          | ذكر الخصال التي إذا استعملها              |
|      | في السر والعلانية فاطلع         | أجر العلانية لمن عمل لله طاعة أ          | ذكر كتبة اللَّه جَلْقَتَلا أجر السر و     |
| ٤٦٤  |                                 | .ذلك                                     | عليه من غير وجود علة فيه عند              |
| ٤٦٥  | الطاعة إلى الباري جَاتَفَتَلا . | ﴿تكون أقرب إلى المطيع من تقربه إ         | ذكر الإخبار بأن مغفرة اللَّه جَلَّقَيَّلا |
| ٤٦٥. | إ يجازي على سيئاته فيها .       | ي المؤمن على حسناته في الدنيا كـ         | ذكر البيان بأن الله جَلْفَظَا قد يجاز     |
| 173  | ايات سلفت منه                   | لواحدة قد يرجى بها للمرء محوجن           | ذكر الخبر الدال على أن الحسنة ال          |
| 773  | يئة بواحدة                      | ل حسنة بكتبها عشرا والعامل س             | ذكر تفضل اللَّه جَالَقَا اللَّه العام     |
| ٦٧.  | لي:                             | ىتم بها يكتب الله له بفضله حسنه          | ذكر البيان بأن تارك السيئة إذا اه         |
|      | لها وكتبه سيئة واحدة إذا        | منة واحدة لمن هم بسيئة فلم يعما          | ذكر تفضل الله جَلْقَتِلا بكتبه حس         |

عملها مع محوها عنه إذا تاب .....





| دكر البيان بان تارك السيئة إنها يكتب له بها حسنة إذا تركها لله                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ذكر تفضل اللَّه بَمَّاتَكُما على من هم بحسنة بكتبها له وإن لم يعملها ، وبكتبه عشرة أمثالها إذا |
| عملها                                                                                          |
| ذكر البيان بأن الله مُّلْقَيِّلًا قد يكتب للمرء بالحسنة الواحدة أكثر من عشرة أمثالها إذا شاء   |
| ذلك                                                                                            |
| ذكر إعطاء الله ﷺ وَاللَّهُ العامل بطاعة الله ورسوله في آخر الزمان أجر خمسين رجلا يعملون        |
| مثل عمله                                                                                       |
| ذكر الخبر الدال على أن الكبائر الجليلة قد تغفر بالنوافل القليلة ٤٧٠                            |
| ذكر الخبر الدال على أن ترك المرء بعض المحظورات للَّه ﷺ عند قدرته عليه قد يرجى له               |
| به المغفرة للحوبات المتقدمة                                                                    |
| ٤- باب الإخلاص وأعيال السر                                                                     |
| ذكر الإخبار عما يجب على المرء من حفظ القلب والتعاهد لأعمال السر؛ إذ الأسرار                    |
| عند الله غير مكتومة                                                                            |
| ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر سمعه الأعمش عن أبي الضحي فقط ٤٧٣                      |
| ذكر الإخبار عما يجب على المرء من إصلاح النية وإخلاص العمل في كل ما يتقرب به إلى                |
| الباري جَلَقَلَمْ ولا سيما في نهاياتها                                                         |
| ذكر الإخبار عما يجب على المرء من التفرغ لعبادة المولى بَالقَيَلافي أسبابه                      |
| ذكر الإخبار بأن على المرء تعهد قلبه وعمله دون تعهله نفسه وماله                                 |
| ذكر الإخبار بأن من لم يخلص عمله لمعبوده في الدنيا لم يثب عليه في العقبي ٤٧٥                    |
| ذكر الإخبار بأن المرء المسلم ينفعه إخلاصه حتى يحبط ماكان قبل الإسلام من السيئة وأن             |
| نفاقه لا تنفعه معه الأعيال الصالحة                                                             |
| ذكر الإخبار عما يجب على المرء من التعاهد لسرائره وترك الإغضاء عن المحقرات ٤٧٦                  |
| ذكر الخبر الدال على أن المرء قد ينال بحسن السريرة وصلاح القلب ما لا ينال بكثرة الكد            |
| في الطاعات                                                                                     |
| ذكر بعض الخصال التي يستوجب المرء بها ما وصفناه دون كثرة النوافل والسعي في                      |
| الطاعات                                                                                        |
| ذكر البيان بأن من فعل ما وصفنا كان من خير المسلمين                                             |
| ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم الرياضة والمحافظة على أعمال السر                         |

## فِيْنِ لِلْفَضِّنَ إِنَّ

| (1.1) | ٤ |
|-------|---|
|-------|---|



| ٤٧٨  | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من تحفظ أحواله في أوقات السر                                     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧٩  | ذكر الزجر عن ارتكاب المرء ما يكوه الله جُلْقَيِّل منه في الخلاء كها قد لا يرتكب مثله في الملاء |
| ٤٧٩  | ذكر نفي وجود الثواب على الأعمال في العقبي لمن أشرك باللَّه في عمله                             |
| ٤٧٩  | ذكر وصف إشراك المرء باللَّه يَهَاتَيَلا في عمله                                                |
| ٤٨٠  | ذكر إثبات نفي الثواب في العقبي عمن راءي وسمع في أعماله في الدنيا                               |
| ٤٨٠  | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به جندب                                          |
| ٤٨١  | ذكر البيان بأن من راءي في عمله يكون في القيامة من أول من يدخل النار نعوذ بالله منها            |
| ٤٨٤  | - باب حق الوالدين                                                                              |
| ٤٨٥  | ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن مال الابن يكون للأب                                     |
| ٤٨٥  | ذكر الزجرعن السبب الذي يسب المرء والديه به                                                     |
| ٤٨٦  | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر وهم فيه مسعر بن كدام                                  |
| ٤٨٦  | ذكر الزجر عن أن يرغب المرء عن آبائه إذ استعمال ذلك ضرب من الكفر                                |
| ٤٨٩  | ذكر الزجر عن الرغبة عن الآباء إذ رغبة المرء عن أبيه ضرب من الكفر                               |
| ٤٩٤. | ذكر الإخبار عن نفي دخول الجنة عمن ادعلي أبا غير أبيه                                           |
| ٤٩٤  | ذكر تحريم اللَّه ﷺ الجنة على المنتمي إلى غير أبيه في الإسلام                                   |
| ٤٩٥. | ذكر إيجاب لعنة الله صَلَّقَةً الله عَلَيَة على الفاعل الفعلين اللذين تقدم ذكرنا لهما           |
| ٤٩٥  | ذكر وصف بر الوالدين لمن توفي أبواه في حياته                                                    |
| ٤٩٦  | ذكر البيان بأن إدخال المرء السرور على والديه في أسبابه يقوم مقام جهاد النفل                    |
| ٤٩٦  | ذكر الاستحباب للمرء أن يؤثر بر الوالدين على الجهاد النفل في سبيل الله                          |
| ٤٩٦. | ذكر البيان بأن مجاهدة المرء في والديه إنها هو المبالغة في برهما                                |
| ٤٩٧  | ذكر البيان بأن بر الوالدين أفضل من جهاد التطوع                                                 |
| ٤٩٧. | ذكر ما يجب على المرء من إيثار بر الوالدين على جهاد التطوع                                      |
| ٤٩٨  | ذكر استحباب المبالغة للمرء في بر والده رجاء اللحوق بالبررة فيه                                 |
| ٤٩٨  | ذكر رجاء دخول الجنان للمرء بالمبالغة في بر الوالد                                              |
|      | ذكر استحباب طلاق المرء امرأته بأمر أبيه إذا لم يفسد ذلك عليه دينه ولاكان فيه قطيعة             |
| ٤٩٩. | رحم                                                                                            |
| १९९  | ذكر البيان بأن النبي ﷺ أمر ابن عمر بطلاقها طاعة لأبيه                                          |
| ٤٩٩. | ذكر استحباب بر المرء والده وإن كان مشركا فيم لا يكون فيه سخط الله عَلَقَالا                    |





| ۰۰۰   | ذكر رجاء تمكن المرء من رضا الله جَلْقَيَا برضا والله عنه                                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٠١   | ذكر الاستحباب للمرء أن يصل إخوان أبيه بعده رجاء المبالغة في بره بعد مماته                    |
| ٥٠١   |                                                                                              |
| ٥٠١   | ذكر البيان بأن بر المرء بإخوان أبيه وصلته إياهم بعد موته من وصله رحمه في قبره                |
| ٥٠٢   | ذكر الإخبار عن إيثار المرء أمه بالبر على أبيه                                                |
| ٥٠٢   |                                                                                              |
| ٥٠٢   |                                                                                              |
| ٥٠٣   | ٦- باب صلة الرحم وقطعها                                                                      |
| ۰۰۳   | ذكر حث المصطفىٰ ﷺ في مرضه الذي قبض فيه أمته على صلة الرحم                                    |
| ۰۰۳   |                                                                                              |
| ٤٠٥   |                                                                                              |
|       | ذكر البيان بأن طيب العيش في الأمن وكثرة البركة في الرزق للواصل رحمه إنها كون ذلك إذا         |
| ٤٠٥   | قرنه بتقوی الله                                                                              |
| ٤٠٥   | ذكر الخبر الدال على صحة ما تأولنا خبر أنس بن مالك الذي تقدم ذكرنا له                         |
|       | ذكر تعوذ الرحم بالباري جَلْقَتُكُ عند خلقه إياها من القطيعة، وإخباراللَّه جَلْقَتُكُمْ إياها |
| 0 + 0 | بوصل من وصلها وقطع من قطعها                                                                  |
| 0 • 0 | ذكر تشكي الرحم إلى الله جَلْقَيَّلًا من قطعها وأساء إليها                                    |
| 0.7   | ذكر البيان بأن قوله ﷺ : «الرحم شجنة من الرحمن» أراد أنها مشتقة من اسم الرحمن                 |
| 0 • 7 | ذكر البيان بأن تشكي الرحم الذي وصفنا قبل إنها يكون في القيامة لا في الدنيا                   |
| ٥٠٧   | 3 3 7 2 6 4                                                                                  |
| ٥٠٧   | ذكر إيجاب الجنة لمن اتقىٰ اللَّه في الأخوات وأحسن صحبتهن                                     |
| ٥٠٨   | ذكر المدة التي بصحبته إياهن يعطئ هذا الأجرله بها                                             |
| ٥٠٨   | ذكر البيان بأن الإحسان إلى الأولاد قد يرتجي به النجاة من النار ودخول الجنة                   |
| ۹۰٥   | ذكر وصية المصطفى ﷺ بصلة الرحم وإن قطعت                                                       |
| ٥٠٩   | ذكر معونة الله ﷺ للواصل رحمه إذا قطعته                                                       |
| ۰۱۰   | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به الدراوردي                                   |
| ۰۱۰   | ذكر الإباحة للمرأة وصل رحمها من المشركين إذا طمع في إسلامها                                  |
|       | N 12 1 121 d A11 13                                                                          |

#### يُرْبِرُ الْمُؤْوِّيُّ الْيُ

| ٥١١  | ذكرنفي دخول الجنة عن القاطع رحمه                                                            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥١١  | ذكر ما يتوقع من تعجيل العقوبة للقاطع رحمه في الدنيا                                         |
| ٥١٢  | ذكر تعجيل الله ﷺ وَالْهَلُا العقوية للقاطع رحمه في الدنيا                                   |
| ٥١٢  |                                                                                             |
| ٥١٢  | ذكر الأمر للمرء أن يرحم أطفال المسلمين رجاء رحمة الله جَالَقَكَا إياه                       |
| ۰۱۲  | ذكر الزجر عن ترك توقير الكبير ورحمة الصغار من المسلمين                                      |
| ۰ ۱۳ | ذكر ما يستحب للمرء استعمال التعطف على صغار أولاد آدم                                        |
| ۰ ۱۳ | ذكر إيجاب دخول الجنة للمتكفل الأيتام إذا عدل في أمورهم وتجنب الحيف                          |
| ٥١٤  | ذكر البيان بأن اللَّه يَجَاقِتَكُ إنها يرحم من عباده الرحماء                                |
| ٥١٤  | ذكر الخبر الدال على أن الرحمة لا تكون إلا في السعداء                                        |
| ٥١٥  | ذكر نفي رحمة الله جَلْقَلَا عمن لم يرحم الناس في الدنيا                                     |
| ٥١٥  | ذكر البيان بأن رحمة الله جَلِقَظ لا تنزع إلا من الأشقياء                                    |
| ٥١٥  | ذكر الإخبار عن نفي رحمة الله مَا يَنَا الله عَلَيْ إِلَي العقبي عمن لا يرحم عباده في الدنيا |
| ٥١٦  |                                                                                             |
| ٥١٦  | ذكر الأمر بالملاينة للناس في القول مع بسط الوجه لهم                                         |
| ٥١٦  | ذكر البيان بأن المرء إذا كان هينا لينا قريبا سهلا قد يرجي له النجاة من الناربها             |
| ٥١٧  | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عبدة بن سليمان                             |
| ٥١٧  | ذكر كتبة الله الصدقة للمداري أهل زمانه من غير ارتكاب ما يكره الله جَلْقَظَا فيها            |
| ٥١٧  | ذكر كتبة الله جَائِقَةُ الصدقة للمرء بالكلمة الطيبة يكلم بها أخاه المسلم                    |
| ٥١٨  | ذكر البيان بأن الكلام الطيب للمسلم يقوم مقام البذل لماله عند عدمه                           |
| ٥١٨  | ذكر كتبة الله يَمَاتِكُما الصدقة للمسلم بتبسمه في وجه أخيه المسلم                           |
| 019  | ذكر الإخبار عن تشبيه المصطفى ﷺ الكلمة الطيبة بالنخلة والخبيثة بالحنظل                       |
| ۰۲۰  | ذكر البيان بأن من أكثر ما يدخل الناس الجنة التقلي وحسن الخلق                                |
| ۰۲۰  | ذكر البيان بأن من خيار الناس من كان أحسن خلقا                                               |
| ۰۲۰  | ذكر البيان بأن حسن الخلق من أفضل ما أعطي المرء في الدنيا                                    |
| ٥٢١  | ذكر البيان بأن من أكمل المؤمنين إيهانا من كان أحسن خلقا                                     |
| ٥٢١  | ذكر رجاء نوال المرء بحسن الخلق درجة القائم ليله الصائم نهاره                                |
| ٥٢١  |                                                                                             |

| الإختِينُانُ فِي مَدْنِكُ مِحْكَ أَرْخَبُانَ |  |
|----------------------------------------------|--|
|                                              |  |

| خلقا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | ذكر البيان بان من احب العباد إلى الله واقربهم من النبي ﷺ في القيامة من كان احسن        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ذكر الإخبار عما يستحب للمره من تحسين الحلق عند طول عمره " 77 و ذكر البيان بان من حسن خلقه كان في القيامة عن قرب مجلسه من للصطفن الله " 77 و ذكر البيان بان من حسن خلقه في الدنيا كان من أحب الناس إلى الله تعالى \$ 72 و - باب العفو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۲۲.   |                                                                                        |
| ذكر البيان بان من حسن خلقه في القيامة عن قرب مجلسه من المصطفى الله الله على المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق في الدنيا كان من أحب الناس إلى الله تعالى 375 و البيان بان من حسن خلقه في الدنيا كان من أحب الناس إلى الله تعالى 375 و ذكر الإخبار عيا يجب على المرء من استعمال العفو وترك المجازاة على الشر بالشر 375 و كل ما يستحب للمرء الا ينتقم لنفسه من أحد اعترض عليها أو آذاها 570 و المنافق لنفساء من أحد اعترض عليها أو آذاها 570 و كل إيجاب الجنة لمن حسن كلامه ويذل سلامه 570 و كل إيجاب الجنة لمن حسن كلامه ويذل سلامه 570 و كر إيجاب الجنة لمن حسن كلامه ويذل سلامه 570 و كر إيجاب الجنة لمن حسن كلامه ويذل سلامه 570 و كر الأمر بالسلام لمن أتن نادي قوم فجلس اليهم واستعمال مثله عند القيام 570 و كر الأمر بالسلام لمن أتن نادي قوم واستعمال عليه عند قيامه منه بالصلاة 570 و كر الإمر بالسلام لمن أتن نادي قوم واستعمال عليه عند قيامه منه بالصلاة 570 و كر البيان بأن الماشيين إذا بدأ أحدهما صاحبه بالسلام كان أفضل عند الله يمالاني 570 و كر البيان بأن الماشين إذا بدأ أحدهما صاحبه بالسلام كان أفضل عند الله يمالاني 570 و كر البيان بأن الماشين إذا بدأ أحدهما صاحبه بالسلام كان أفضل عند الله يمالاني 570 و كر البيان بأن الماشين إذا بدأ أحدهما صاحبه بالسلام كان أفضل عند الله يمالاني 570 و كر البيان بأن إطعام للموء على أهل الكتاب إذا سلام على أهله عند دخوله عليهم إن مات ، و كفايته ذكر إلياب الجنة للمرء على أهل الكتاب إذا سلموا عليه هم المدوا عليه 570 و كرا البيان بأن إطعام الطعام وإفشاء السلام من الإيهان 570 البيان بأن إطعام الطعام وأفشاء السلام من الإيهان 570 البيان بأن إطعام الطعام وأفشاء السلام من الإيهان 570 المنافق علي المنافق علي الأعلى 570 المنافق العام من الإيهان 570 المنافق المنافق المنافق المنافق عند ذكر البيان بأن إطعام الطعام وأفشاء السلام من الإيهان 570 المنافق المنافق المنافق علي المنافق المن                                                                                       | ۲۲.   | ذكر البيان بأن المرء قد ينتفع في داريه بحسن خلقه ما لا ينتفع فيهما بحسبه               |
| ذكر البيان بان من حسن خلقه في الدنيا كان من أحب الناس إلى الله تعالى \$75 در البيان بان من حسن خلقه في الدنيا كان من أحب الناس إلى الله تعالى \$75 در الإخبار عيا يجب على المرء من استعمال العفو وترك المجازاة على الشر بالشر \$75 در الإخبار عيا يجب على المرء من استعمال العفو وترك المجازاة على الشر بالشر \$75 در إيجاب إفشاء السلام وإطعام الطعام \$77 در إيجاب افشاء السلام في إفشاء السلام في المسلمين \$75 در إيجاب المسافحة للمسلمين المسلمين \$75 در إيجاب المسافحة للمسلمين المسلمين \$75 در كرتبة الحسائم أن أن نادي قوم فجلس اليهم واستعمال مثله عند القيام \$75 در الأمر بالسلام لمن أن نادي قوم فجلس اليهم واستعمال مثله عند القيام \$75 در الأمر بالسلام لمن أن نادي قوم واستعمال علماء عند وجوعه عنهم \$75 در الأمر بالسلام لمن أن نادي قوم واستعمال علماء عند وجوعه عنهم \$75 در الأمر بالسلام لمن أن نادي قوم واستعمال علماء عند قيامه منه بالصلاة \$75 در البيان بأن الماشيين إذا بدأ أحدهما صاحبه بالسلام كان أفضل عند الله يحقيظ \$75 در وضف رد السلام للقليل على الكثير، والماشي على القاعد، والراكب على الماشي \$75 در البيان بأن الماشين إذا بدأ أحدهما صاحبه بالسلام كان أفضل عند الله يحقيظ \$75 در البيات بان الماشيرة أهل الكتاب بالسلام \$75 در إيجاب الجنة للمرء على أهل الكتاب إذا سلموا عليه ما المعام على الملمع \$75 در البيان بان إطعام الطعام وإفشاء السلام من الإميان \$75 در البيان بان إطعام الطعام وإفشاء السلام من الإميان \$75 در البيان بان إطعام الطعام وإفشاء السلام من الإميان \$75 در البيان بان إطعام الطعام وإفشاء السلام من الإميان \$75 در البيان بان أن إطعام الطعام وإفشاء السلام من الإميان \$75 در البيان بان أن إطعام الطعام وإفشاء السلام من الإميان \$75 در البيان بان أن إطعام الطعام من الإميان \$75 در البيان بان أن إطعام الطعام من الإميان \$75 در البيان بان أن إطعام الطعام من الإميان \$75 در البيان بان إلعام الأعلى المنات من الإميان \$75 در البيان بان إلعام الإميان \$75 در البيان بان إلعام والعام من الإميان \$75 در البيان بالإميان \$75 در البيان بالإميان \$75 در البيان بالكلام والعام من الإميان \$75 در البيان بالميان الميان الإميان ا                                                                                                 | ۲۳.   | ذكر الإخبار عما يستحب للمرء من تحسين الخلق عندطول عمره                                 |
| - باب العفو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۲۳.   | ذكر البيان بأن من حسن خلقه كان في القيامة ممن قرب مجلسه من المصطفى ﷺ                   |
| ك. ذكر الإخبار عما يجب على المرء من استمهال العقو وترك المجازاة على الشر بالشر 1976 وكر الإخبار عما يجب على المرء من استمهال العقو وترك المجازاة على الشر بالشر 1970 و كرم ايستحب للمرء الاينتقم لنفسه من أحد اعترض عليها أو آذاها 1970 و 1970 و 1970 و كرا إيجاب الجنة لمن حسن كلامه ويذل سلامه 1972 وكر إيجاب الجنة لمن حسن كلامه ويذل سلامه 1972 وكر إيجاب الجنة في إنشاء السلام بين المسلمين 2970 وكر كتبة الحساس على أشيه المسلمين 2970 وكر الأمر بالسلام لمن أتين نادي قوم فعجلس إليهم واستمهال مثله عند القيام 1970 وكر الأمر بالسلام لمن أتين نادي قوم واستمهال مثله عند القيام 1970 وكر الأمر بالسلام لمن أتين نادي قوم واستمهال علماء عند قيامه منه بالصلاة 1970 وكر الأمر بالسلام لمن أتين نادي قوم واستمهال علم عند قيامه منه بالصلاة 1970 وكر الإمر بالبتذاء السلام للقليل على الكثير، والمائتي على القاعد، والراكب على المائيي 1970 وكر البيان بأن الماشيين إذا بدأ أحدهما صاحبه بالسلام كان أفضل عند الله يجافيها وكر الزجر عن مبادرة أهل الكتاب بالسلام على الهله عند دخوله عليهم إن مات، وكفايته وزرقة إن عاش 1970 للمعلم على أهل الكتاب إذا سلموا عليه من مبادرة أهل الكتاب بالسلام . 1970 ذكر إياب الجنة للمرء على أهل الكتاب إذا سلموا عليه عليه المعام وإطعام الطعام وإطعام الطعام واطعام الطعام من الإيهان 1970 وكر الخير الدال على أن إطعام الطعام وأفشاء السلام من الإيهان 1970 وكرا الحرد الدال على أن إطعام الطعام وأفشاء السلام من الإيهان 1970 وكور المحرد المنام الطعام وأفشاء السلام من الإيهان 1970 وكرا الحرد الدال على أن إطعام الطعام وأفشاء السلام من الإيهان 1970 وكرا الحرد المعام الطعام وأفشاء السلام من الإيهان 1970 وكرا الحرد المعام الطعام من الإيهان 1970 وكور المحرد على أمرا المعام الوعام من الإيهان 1970 وكرا الكتاب وكرا الحرد السلام من الإيهان 1970 وكور الخير الذي المعرد على أمرا المعام والطعام من الإيهان 1970 وكروم عن الإيهان 1970 وكروم عن الإيهان 1970 وكروم على المعرد على المعرد على المعرد كروم المعرد على الإيهان 1970 وكروم على المعرد | ۲٤.   | ذكر البيان بأن من حسن خلقه في الدنيا كان من أحب الناس إلى الله تعالى                   |
| ذكر ما يستحب للمرء ألا ينتقم لنفسه من أحد اعترض عليها أو آذاها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۲٤.   | ٩- باب العفو                                                                           |
| ا - باب إفضاء السلام وإطعام الطعام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۲٤.   | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من استعمال العفو وترك المجازاة على الشر بالشر            |
| ذكر إيجاب الجنة لمن حسن كالامه ويذل سلامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۰۲۵.  | ذكر ما يستحب للمرء ألا ينتقم لنفسه من أحداعترض عليها أو آذاها                          |
| كر البات السلامة في إنشاء السام بين المسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۲٦.   | ١٠- باب إفشاء السلام وإطعام الطعام                                                     |
| المرابعة المسافحة للمسلمين عند السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۲٦.   | ذكر إيجاب الجنة لمن حسن كلامه وبذل سلامه                                               |
| رك كتبة الحسنات لمن سلم على أحيه المسلم بتهامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۲۷.   | ذكر إثبات السلامة في إفشاء السلام بين المسلمين                                         |
| ذكر الأمر بالسلام لمن أتن نادي قوم فجلس إليهم واستميال مثله عند القيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۲۷.   | ذكر إباحة المصافحة للمسلمين عند السلام                                                 |
| ذكر الأمر بالسلام للمرء عند الانتهاء إلى نادي قوم مع استعماله مثله عند رجوعه عنهم ٢٩ و ذكر الأمر بالسلام للمرء عند الانتهاء إلى نادي قوم ما ستعماله مثله عند رجوعه عنهم ٢٩ و ذكر الأمر بالسلام لم أتين نادي قوم واستعمال مثلة عند قيامه منه بالصلاة ٢٩ و ذكر الأمر بابتداه السلام المقليل على القاعد، والراكب على الماشي ٤٩ و ذكر تضمن الله المنتين إذا بدأ أحدهما صاحبه بالسلام كان أفضل عند الله المقافقة ٣٠ و ذكر تضمن الله المقافقة و خول الجنة للمسلم على أهله عند دخوله عليهم إن مات ، وكفايته ذكر الزجر عن مبادرة أهل الكتاب بالسلام ٢٥ ذكر إباحة رد السلام للمسلم على أهل الله المناهم ١٦ ذكر إباحة رد السلام للمرء على أهل الكتاب إذا سلموا عليه ٢٦ ذكر إبهاب الجنة للمرء بطيب الكلام وإطعام الطعام ١٢ ذكر إبهاب الجنة للمرء بطيب الكلام وإطعام الطعام ١٢ ذكر البيان بان إطعام الطعام وإفشاء السلام من الإسلام ٢٦ ذكر البيان بان إطعام الطعام وإفشاء السلام من الإسلام ٢٦ ذكر البيان بان إطعام الطعام وإفشاء السلام من الإسان ٢٦ ذكر البيان بان إطعام الطعام ورافشاء السلام من الإسان ٢٦ ذكر البيان بان إطعام الطعام ورافشاء السلام من الإسان ٢٦ ذكر البيان بان إطعام الطعام ورافشاء السلام من الإسان ٢٦ ذكر البيان بان إطعام الطعام ورافشاء السلام من الإسان ٢٦ ذكر البيان بان إن إطعام الطعام ورافشاء السلام من الإسان ٢٦ ذكر البيان بان إن إطعام الطعام ورافشاء السلام من الإسان ٢٦ في المناه الطعام من الإسان ٢٦ في المناه المعام ورافشاء السلام من الإسان ٢٦ في المناه المعام ورافشاء السلام من الإسان ٢١ في المناه المعام ورافشاء السلام من الإسان ٢١ في الكلام ورافشاء السلام من الإسان ٢١ في المناه المعام ورافشاء السلام من الإسان ٢١ في المناه المعام ورافشاء السلام من الإسان ٢١ في المناه المعام ورافشاء السلام عن الإسان ٢١ في المعام ورافشاء المع                                                                                                      | ۲۷.   | ذكر كتبة الحسنات لمن سلم على أخيه المسلم بتهامه                                        |
| ذكر الأمر بالسلام لمن أتين نادي قوم واستعبال مثلة عند قيامه منه بالصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۲۸.   | ذكر الأمر بالسلام لمن أتئ نادي قوم فجلس إليهم واستعمال مثله عند القيام                 |
| ذكر الأمر بابتذاء السلام للقليل على الكثير، والملتي على القاعد، والراكب على الماشي ، 74 و ذكر الأمر بابتذاء السلام للقليل على الكثير، والملتي على القاعد، والراكب على الماشي ، 79 و ذكر تضمن الله بحقظ دخول الجنة للمسلم على الهله عند دخوله عليهم إن مات ، وكفايته ورزقه إن عاش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲۸.   | ذكر الأمر بالسلام للمرء عند الانتهاء إلى نادي قوم مع استعياله مثله عند رجوعه عنهم      |
| ذكر البيان بأن الماشيين إذا بدأ أحدهما صاحب بالسلام كان أفضل عند الله بَهَاهَا * ٣٠٥<br>ذكر تضمن الله بَهَاهَا دخول الجنة للمسلم على أهله عند دخوله عليهم إن مات ، وكفايته<br>ورزقه إن عاش * ٣٠٥<br>ذكر الزجر عن مبادرة أهل الكتاب بالسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۲٩.   | ذكر الأمر بالسلام لمن أتئ نادي قوم واستعمال مثله عند قيامه منه بالصلاة                 |
| ذكر تضمن الله كالكلا دخول الجنة للمسلم على أهله عند دخوله عليهم إن مات ، وكفايته ورزقه إن عاش . ٣٠٠ د كل الزجر عن مبادرة أهل الكتاب بالسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۲٩.   | ذكر الأمر بابتداء السلام للقليل على الكثير ، والماشي على القاعد ، والراكب على الماشي . |
| ورزقه إن عاش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۰۳۰.  | ذكر البيان بأن الماشيين إذا بدأ أحدهما صاحبه بالسلام كان أفضل عند الله بَلْقَتَلا      |
| ذكر الزجر عن مبادرة أهل الكتاب بالسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | ذكر تضمن الله جَلَقَتُلا دخول الجنة للمسلم على أهله عند دخوله عليهم إن مات ، وكفايته   |
| ذكر إباحة رد السلام للمسلم على أهل الذمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۰۳۰.  | ورزقه إن عاش                                                                           |
| ذكر وصف رد السلام للمرء على أهل الكتاب إذا سلموا عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۲۱.   | ذكر الزجرعن مبادرة أهل الكتاب بالسلام                                                  |
| ذكر إيجاب الجنة للمرء بطيب الكلام وإطعام الطعام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۳۱.   | ذكر إباحة رد السلام للمسلم على أهل الذمة                                               |
| وروب بنان إطعام الطعام وإفشاء السلام من الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۲۳.   | ذكر وصف رد السلام للمرء على أهل الكتاب إذا سلموا عليه                                  |
| ذكر الخبر الدال على أن إطعام الطعام من الإيهان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۲۳.   | ذكر إيجاب الجنة للمرء بطيب الكلام وإطعام الطعام                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۳۳.   | ذكر البيان بأن إطعام الطعام وإفشاء السلام من الإسلام                                   |
| ذكي رجاء دخول الحنان لمن أطعم الطعام، وأفشى السلام مع عبادة الرحمن ٣٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۳۳.   | ذكر الخبر الدال على أن إطعام الطعام من الإيمان                                         |
| 53 . [ ] 5 5 7 7 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٤. ٢٤ | ذكر رجاء دخول الجنان لمن أطعم الطعام ، وأفشى السلام مع عبادة الرحمن                    |

#### فِيْ الْمُؤْفِيَاتِ

(1.0)

| ر إيجاب دخول الجنة لمن أفشي السلام، وأطعم الطعام، وقرنهما بسائر العبادات ٥٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ذک                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ر وصف الغرف التي أعدها الله لمن أطعم الطعام ودام على صلاة الليل، وأفشى السلام ٥٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ذک                                                           |
| باب الجار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |
| ر الخبر الدال على أن مجانبة الرجل أذي جيرانه من الإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ذک                                                           |
| ر الإخبار عما عظم الله تَجَلَقَظ من حق الجوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ذک                                                           |
| ر الاستحباب للمرء الإحسان إلى الجيران رجاء دخول الجنان به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ذک                                                           |
| ر الأمر للمرء بإكثار الماء في مرقته ، والغرف لجيرانه بعده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ذک                                                           |
| رالبيان بأن غرف المرء من مرقته لجيرانه إنها يغرف لهم من غير إسراف ولا تقتير ٥٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ذک                                                           |
| ر الزجر عن منع المرء جاره أن يضع الخشبة على حائطه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ذك                                                           |
| ر الزجر عن أذى الجيران ؛ إذ تركه من فعال المؤمنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ذک                                                           |
| ر إعطاء الله مَجَاقَتَكُ من ستر عورة أخيه المسلم أجر موءودة لو استحياها في قبرها ٥٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ذکر                                                          |
| ر البيان بأن خير الجيران عند الله من كان خيرا لجاره في الدنيا ٥٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ذکر                                                          |
| ر الإخبار عن خير الأصحاب وخير الجيران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ذکر                                                          |
| ر ما يجب على المرء من التصبر عند أذى الجيران إياه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ذک                                                           |
| ر الله يبعب على الموء من العصب على البحرين إلياه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |
| و يبه على الراس المصبر عند الى الجيران إياه فصل من البر والإحسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -14                                                          |
| فصل من البر والإحسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۱۲ –<br>ذکر                                                  |
| • 20 البر والإحسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - ۱۲<br>ذکر<br>ذکر<br>ذکر                                    |
| . ١٥٥ فصل من البر والإحسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - ۱۲<br>ذکر<br>ذکر<br>ذکر                                    |
| فصل من البر والإحسان     رالبيان بأن طلاقة وجه المره للمسلمين من المعروف     رالبيان بأن طلاقة وجه المره للمسلمين من المعروف     رالإخبار بأن على المره تعقيب الإساءة بالإحسان ما قدر عليه في أسبابه     رالاحدمة التي يستدل المره بها علن إحسانه     رالاخبار عيا يستدل به المره علن إحسانه ومساوته     رالاخبار عيا يستدل به المره علن إحسانه ومساوته     رالبيان بأن من خير الناس من رجي خيره وأمن شره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - ۱۲<br>ذکر<br>ذکر<br>ذکر<br>ذکر<br>ذکر                      |
| فصل من البر والإحسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - ۱۲<br>- ذکر<br>- ذکر<br>- ذکر<br>- ذکر<br>- ذکر            |
| فصل من البر والإحسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - ۱۲<br>- ۱۲<br>- ۲3<br>- ۲3<br>- ۲3<br>- ۲3<br>- ۲3<br>- ۲3 |
| فصل من البر والإحسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - ۱۲<br>- ۱۲<br>- ۲3<br>- ۲3<br>- ۲3<br>- ۲3<br>- ۲3<br>- ۲3 |
| فصل من البر والإحسان     رالبيان بأن طلاقة وجه المرء للمسلمين من المعروف     رالبيان بأن طلاقة وجه المرء للمسلمين من المعروف     رالإخبار بأن على المرء تعقيب الإساءة بالإحسان ما قدر عليه في أسبابه     رالاخبار على الستدل به المرء على إحسانه     رالإخبار على يستدل به المرء على إحسانه ومساوئه     رالإخبار على يستدل به المرء على إحسانه ومساوئه     رالبيان بأن من خير الناس من رجي خيره وأمن شره     رالإخبار عن خير الناس وشرهم لنفسه ولغيره     يبان الصدقة للمرء بإرشاد الضال ، وهداية غير البصير     رابازه الله يختلا على الصراط من كان وصلة لأخيه المسلم إلى ذي سلطان في تغريج                                                                                                                                                                                                         | - ۱۲<br>- ۱۲<br>- ۲3<br>- ۲3<br>- ۲3<br>- ۲3<br>- ۲3<br>- ۲3 |
| فصل من البر والإحسان     رالبيان بأن طلاقة وجه المره للمسلمين من المعروف     رالبيان بأن طلاقة وجه المره للمسلمين من المعروف     رالإخبار بأن على المره تعقيب الإساءة بالإحسان ما قدر عليه في أسبابه     رالاخبار على يستدل المره بها على إحسانه     رالإخبار على يستدل به المره على إحسانه ومساوته     رالإخبار عن خير الناس من رجيي خيره وأمن شره     رالبيان بأن من خير الناس وشرهم لنفسه ولغيره     رالإخبار عن خير الناس وشرهم لنفسه ولغيره     يبان الصدقة للمره بإرشاد الضال ، وهداية غير البصير     يبان المدقة للمره بإرشاد الضال ، وهداية غير البصير     إيجازة الله مَالِكُ على الصراط من كان وصلة الأخيه المسلم إلى ذي سلطان في تفريج     ريا الأمر للمره بالتشفع إلى من بيده الحل والعقد في قضاء حواتيج الناس     رادي الأمر المره بالتشفع إلى من بيده الحل والعقد في قضاء حواتيج الناس | -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17                      |
| فصل من البر والإحسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -17                                                          |
| فصل من البر والإحسان     رالبيان بأن طلاقة وجه المره للمسلمين من المعروف     رالبيان بأن طلاقة وجه المره للمسلمين من المعروف     رالإخبار بأن على المره تعقيب الإساءة بالإحسان ما قدر عليه في أسبابه     رالاخبار على يستدل المره بها على إحسانه     رالإخبار على يستدل به المره على إحسانه ومساوته     رالإخبار عن خير الناس من رجيي خيره وأمن شره     رالبيان بأن من خير الناس وشرهم لنفسه ولغيره     رالإخبار عن خير الناس وشرهم لنفسه ولغيره     يبان الصدقة للمره بإرشاد الضال ، وهداية غير البصير     يبان المدقة للمره بإرشاد الضال ، وهداية غير البصير     إيجازة الله مَالِكُ على الصراط من كان وصلة الأخيه المسلم إلى ذي سلطان في تفريج     ريا الأمر للمره بالتشفع إلى من بيده الحل والعقد في قضاء حواتيج الناس     رادي الأمر المره بالتشفع إلى من بيده الحل والعقد في قضاء حواتيج الناس | -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17                      |

## الإخشان فانفرا بي المحالة الراجنان

|      | ذكر ما يستحب للمرء الإقبال على الضعفاء والقيام بأمورهم وإن كان استعمال مثله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٤٧  | موجودا منه في غيرهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۸٤٥  | ذكر رجاء الغفران لمن نحى الأذي عن طريق المسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸٤٥  | ذكر رجاء مغفرة الله يَلْقَيْلًا لمن نحى الأذي عن طريق المسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٥٤٩  | ذكر البيان بأن هذا الرجل الذي نحي غصن الشوك عن الطريق لم يعمل خيرا غيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٥٤٩  | ذكر البيان بأن هذا الرجل غفر له ذنبه ما تقدم وما تأخر لذلك الفعل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۰۵۰  | ذكر رجاء الغفران لمن أماط الأذي عن الأشجار والحيطان إذا تأذي المسلمون به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۰٥٥  | ذكر استحباب المرء أن يميط الأذي عن طريق المسلمين إذ هو من الإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 001  | ذكر إعطاء الله جَلْقَلا الأجر لمن سقى كل ذات كبد حرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 001  | ذكر رجاء دخول الجنان لمن سقيي ذوات الأربع إذا كانت عطشيي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 007  | ذكر الخبر الدال على أن الإحسان إلى ذوات الأربع قد يرجى به تكفير الخطايا في العقبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 007  | ذكر الزجر عن ترك تعاهد المرء ذوات الأربع بالإحسان إليها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳٥٥  | ذكر استحباب الإحسان إلى ذوات الأربع رجاء النجاة في العقبي به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 008  | ۱۳ – باب الرفق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 008. | ذكر استحباب الرفق للمرء في الأمور إذ اللَّه جَلْقَظَا يجبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 00£  | ذكر الاستدلال على حرمان الخير فيمن عدم الرفق في أموره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 008. | ذكر البيان بأن الله عَلَيْظٌ يعين على الرفق بأن يعطي عليه ما لا يعطي على العنف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 000  | ذكر البيان بأن الرفق مما يزين الأشياء وضده يشينها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 000  | ذكر الأمر بلزوم الرفق في الأشياء إذ دوامه عليه زينته في الدنيا والآخرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 007. | ذكر ما يجب على المرء من لزوم الرفق في جميع أسبابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | ذكر دعاء المصطفى ﷺ لمن رفق بالمسلمين في أمورهم مع دعائه على من استعمل ضده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 007. | فيهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 007. | ١٤- باب الصحبة والمجالسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 007. | ذكر الأمر للمرء أن لا يصحب إلا الصالحين ولا ينفق إلا عليهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 00V. | ذكر الزجرعن أن يصحب المرء إلا الصالحين ويؤكل طعامه إلا إياهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | ذكر البيان بأن محبة المرء الصالحين وإن كان مقصرا في اللحوق بأعمالهم يبلغه في الجنة أن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥٥٧. | يكون معهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 004  | and the second of the second o |

#### فِهُ إِللَّهُ أَوْلُوا كُلَّاتُ

|           | 710700000                                                                  |         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| оол       | ا يستحب للمرء التبرك بالصالحين وأشباههم                                    | ذكر م   |
| ٥٥٩       | ستحباب التبرك للمرء بعشرة مشايخ أهل الدين والعقل                           |         |
| ٥٥٩       | استحباب للمرء أن يؤثر بطعامه وصحبته الأتقياء وأهل الفضل                    | ذكر ال  |
| ۰٦٠       | أمر بمجالسة الصالحين وأهل الدين دون أضدادهم من المسلمين                    | ذكر ال  |
| ٥٦٠       | جاء دخول الجنان للمرء مع من كان يحبه في الدنيا                             | ذكرر.   |
| ٠١٢٥      | بيان بأن هذا السائل إنــا أخبر عن محبة الله يَمْلَيُّكُ ورسوله ﷺ           | ذكر ال  |
| ٠١٢٥      | ىطاء اللَّهُ جَائِقَا المسلم نيته في محبته القوم إن خيرا فخير وإن شرا فشر  | ذكرإء   |
| لعناه١٥٥  | بر شنع به بعض المعطلة على أهل الحديث حيث حرموا توفيق الإصابا               | ذكر خ   |
| ۲۰۰       | بيان بأن من كان أحب لأخيه المسلم كان أفضل                                  |         |
| ۳۰۰       | استحباب للمرء أن يعلم أخاه محبته إياه لله جَلْقَلْلا                       |         |
| ۳۲۰       | مر للمرء إذا أحب أخاه في الله أن يعلمه ذلك                                 |         |
| ۰٦٤3٢٥    | فبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر لا أصل له أصلا                          |         |
| ٥٦٤       | بات محبة الله جَازَيَا للمتحابين فيه                                       |         |
| ٠٦٥       | صف المتحابين في اللَّه في القيامة عند حزن الناس وخوفهم في ذلك اليو         | ذكر وه  |
| بىلە ٥٦٥  | لال الله عَلَيْظٌ المتحابين فيه في ظله يوم القيامة جعلنا الله منهم بمنه وا | ذكرإظ   |
| ۰٦٦       | باب محبة الله جَارَتَكُ للمتجالسين فيه والمتزاورين فيه                     |         |
| ۰٦٧       | باب محبة الله مَرْقَيُلا الزائر أخاه المسلم فيه                            |         |
| ۰٦٧       | باب محبة الله للمتناصحين والمتباذلين فيه                                   |         |
| ٥٦٩       | ستحباب للمرء استمالة قلب أخيه المسلم بما لا يحظره الكتاب والسنة            | ذكر الا |
| ٥٦٩       | يل المصطفى ﷺ الجليس الصالح بالعطار الذي من جالسه علق به ريح                | ذكر تمة |
| ۰۷۰       | جرعن تناجي المسلمين بحضرة ثالث معهما                                       |         |
| ۰۷۰       | جرعن تناجي المسلمين وبحضرتهما إنسان ثالث                                   |         |
| ۰۷۰       | بر الدال على أن تناجي المسلمين بحضرة اثنين جائز                            |         |
| ٥٧١       | بر المصرح بصحة ما ذكرناه قبل                                               |         |
| ٥٧١       | لمة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل                                         |         |
| ٥٧١       | خبار عن وصف المجالس بين المسلمين                                           |         |
| نيم أحدهم | يان بأن المجالس إذا تضايقت كان عليهم التوسع والتفسيح دون أن                | ذكر الب |

آخرعن مجلسه .

## الإخيتنان في تغريب وَحِيتَ أَرِيْ جَبَّانَ



| ۵۷۲.  | ذكر الزجر عن أن يقيم المرء أحدا من مجلسه ثم يقعد فيه                                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۷٥   | ذكر الإخبار بأن المرء أحق بموضعه إذا قام منه بعد رجوعه إليه من غيره                    |
| ۵۷۳.  | ذكر إباحة اتكاء المرء على يساره إذا جلس                                                |
|       | ذكر البيان بأن تفرق القوم عن المجلس عن غير ذكر الله والصلاة على النبي ﷺ يكون           |
| ۵۷۳.  | حسرة عليهم في القيامة                                                                  |
| ٥٧٣.  | ذكر البيان بأن الحسرة التي ذكرناها تلزم من ذكرناه وإن أدخل الجنة                       |
| ٥٧٤.  | ذكر الزجر عن افتراق القوم عن مجلسهم بغير ذكر الله                                      |
|       | ذكر الشيء الذي إذا قاله المرء عند القيام من مجلسه ختم له به إذا كان مجلس خير وكفارة له |
| ٥٧٤.  | إذا كان مجلس لغو                                                                       |
| ٥٧٥ . | ذكر مغفرة الله يَجْلَقَظُ لقائل ما وصفنا ما كان في ذلك المجلس من لغو                   |
| ۵۷٦.  | ١٥- باب الجلوس على الطريق                                                              |
| ٥٧٦.  | ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه                                                        |
| ٥٧٧ . | ذكر الأمر بالخصال التي يحتاج أن يستعملها من جلس على طريق المسلمين                      |
| ٥٧٧ . | ١٦ – فصل في تشميت العاطس                                                               |
| ٥٧٧ . | ذكر ما يقال للعاطس إذا حمد الله عند عطاسه                                              |
| ۰۷۸.  | ذكر ما يجيب به العاطس من يشمته بها وصفناه                                              |
| ۰۷۸.  | ذكر إباحة ترك تشميت العاطس إذا لم يحمد الله مَاقَعَلاً                                 |
| ٥٧٩.  | ذكر ما يجب على المرء ترك التشميت للعاطس إذا لم يحمد الله مَاقَعَلا                     |
| ٥٧٩.  | ذكر وصف الرجلين اللذين عطسا عند المصطفى ﷺ                                              |
| ٥٨٠.  | ذكر البيان بأن المزكوم يجب أن يشمت عند أول عطسته ثم يعفي عنه فيها بعد ذلك              |
| ٥٨٠.  | ١٧ – باب العزلة                                                                        |
| ۸٠.   | ذكر البيان بأن العزلة عن الناس أفضل الأعمال بعد الجهاد في سبيل الله                    |
| ۸۱.   | ذكر البيان بأن الاعتزال في العبادة يلي الجهاد في سبيل الله في الفضل                    |
|       | ذكر البيان بأن الاعتزال لمن تفرد بغنمه مع عبادة الله إنها يستحق الثواب الذي ذكرناه إذا |
| OAY.  | لم يكن يؤذي الناس بلسانه ويده                                                          |